

تذرح الخواص مِنَ الأَمْتَةِ بُلِحُجُمُ أَنْصُ لِأَلْمُتُمَ

ﺗﺎﻟﻴﺌ ﻧﯘﻧﻨﻨﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻨﻨﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯘﻧﯩﯔ

تَحِقْيْقُ (( حُسِكِيْنَ تَقِيقِ زَادَهُ

الجنو التاين

ولجمع للغالئ هُ هَفيٰ لِمُلِكِبَيْرِيَتَ اللهُ لىئىنان ـ بىيروت



| اسم الكتاب: تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة (ج٢         |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| الموضوع: التاريخ و السيرة                                       |  |
| المؤلف: سبط ابن الجوزي                                          |  |
| المحقق: الشيخ حسين تقيزاده                                      |  |
| الناشر: مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت ﷺ         |  |
| الطبعة: الثانية                                                 |  |
| سنة الطبع: ٤٣٣ (هـ                                              |  |
|                                                                 |  |
|                                                                 |  |
| معوق التعبع والترجيب المععوظة للمجامع المحالمي لأنس البيت جهبها |  |

www.ahl-ul-bayt.org

# لَّهُ لَالْبَيْتِ الْمُ لِلْبِيْتِ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

ٳؾۜٵؽٷڵؽڵۺؙ ڶؽڹۿڹۼۼٙڴڒڵڿٚ؞ڶۿڵڬڹؽؾ ٷڟڔڿۦٛڗڟڹٛڵؽڒ

سُوَرَةُ الْأَجْزَاتِ/آتِية: ٣٣

## ڵۿڵڵڶڹؽؖ ڣٳڵڶؿۘٵڹڗٙڔڵڶؾٙڹۊۣؾڔ

ٳڹۣٞٵڒڮٛڣ؆ۮؙؚڷڶڠۜ۠ڵؽڹٝ ڲٚٳڿؙڶٳ۬ڵڷڰؚٷۼڹؖڮٳۿٳڮڋؾۣ۬ ٵٳڹ۫ؾۘڡڛٙڴؠؙؙۿؚڡؚٵڶڹۛۻ۠ڵۊؙٳؠۼٙڋؿٙٲڹڴ

« للصيحاح والمسيكانيكا»

#### [بسم الله الرّحمن الرّحيم ربّ أعِن]<sup>(١)</sup>

### الباب الثّامن في ذكر [الإمام] الحسن للطِّلِا

وكنيته: أبو محمّد، ويلقّب بـالقائم، والتّـقيّ<sup>(٢)</sup>، والطّـيّب، والسّـيّد، والسّـبط، والوليّ، ولد في النّصف من رمضان، سنة ثلاث من الهجرة، وأذّن رسول الله ﷺ في أذنه.

قال أحمد بن حنبل في المسند (٣): حدّثنا زكريّا بن عدي، حدّثنا عبيد الله بن عمر و (٤)، عن عبد الله بن [محمّد بن] عقيل، عن محمّد [الحنفيّة] بن عليّ، عن أبيه عليّ الله بن الحسن سمّيته باسم عمّي حمزة، ولمّا ولد الحسين سمّيته

(١) ما بين المعقوفين من نسخة «ن».

(٢) أ وع: النقيّ.

(٣) ١ / ١٥٩، وفي الطّبع المحقّق: ٢ / ٤٦٤ رقم ١٣٧٠ مسند عليّ المُثَلِّة ، مع مغايرات، وفي النّسـخ: زكـريّا بـن يحيى، والمثبت هو الصّحيح.

وأخرجه أيضاً ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن عليه من الطبقات الكبرى ص ٣٥ رقم ٢٩ من القسم غير المطبوع، عن عبدالله بن جعد الله بن عمرو، عن عبدالله بن محمد بن عقيل موقوفاً، وروى في تعليقه عن البرّار في كشف الأستار: ١٩٩٦، والدّولابي في الذريّة الطاهرة برقم ٩٠. بطرقهما إلى عبدالله سن محمد بن عقيل، بهذا الاسناد.

وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسند علي طلط من مسنده ١/ ٣٨٤ برقم ٤٩٨ عن عيسى بن سالم عن عبيد الله . بهذا الإسناد، والطّبراني في المعجم الكبير ٢٩٨ برقم ٢٧٨٠ نحوه عن طريق إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي عن عبيد الله ، به ، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن للجلا من تاريخ دمشق ص ١٥ رقم ١٧ بإسناده الى أبي يعلى ، ورقم ١٨ بإسناده إلى ابن سعد ، وفي ترجمة الإمام الحسين للجلا ص ١٥ رقم ١٦ بإسناده إلى أخمد بن حنبل ، وأيضاً عن طريق محمّد بن معاذ عن زكريًا ، به ، ورقم ١٨ عن طريق أبي سعيد عيسى بن سالم ، عن عبيد الله ، به .

(٤) تحرّف في أوج إلى: «عبد الله بن عمرو». وعبيد الله هو الرقّي.

باسم أخي جعفر، فدعاني رسول الله ﷺ فقال لي (١٠): يا أبا تراب، إنَّ الله قد أمرني أن أغير اسم هذين الغلامين، فسمّاهما(٢) حسناً وحسيناً».

وأخرجه أحمد في الفضائل أيضاً <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أوج وش ون: وقال.

<sup>(</sup>٢) خ: وسمّاهما.

<sup>(</sup>٣) ص ٧١٢ رقم ١٢١٩ (١٣٢ /ب) باب فضائل على الله .

<sup>(</sup>٤) ١ / ٩٨. وفي الطَّبع المحقّق: ٢ / ١٥٩ رقم ٧٦٩ مسند عليّ عليُّلا ، مع تصرّف من المصنّف، وأيـضاً فـي ١ / ١١٨ وفي المحقّق ٢ / ٢٦٤ رقم ٩٥٣ عن حجّاج، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن من الطّبقات الكبرى ص ٣٤ رقم ٢٥ من القسم غير المطبوع، عن عبد الله عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، والطّبراني في المعجم الكبير ٣ / ٩٦ رقم ٢٧٧٣ عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، به، ورقم ٢٧٧٠ عن زكريًا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به، وفي الحديث ٢٧٧٥ عن قيس بن الرّبيع عن أبي إسحاق، به، مختصراً بقصة الحسن وحده، وفي الحديث ٢٧٧٦ من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السّبيعي عن أبي إسحاق، به، ولم يذكر فيه أولاد هارون، والحاكم في باب مناقب الحسن والحسن عليه إلى من كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ٣ / ١٦٥ عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به، وفي ص ١٦٨ عن طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، به، والبيهقي في السّنن الكبرى ٢ / ١٦٦ باب الصدقة في ولد البنين والبنات من كتاب الوقف، عن طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به، والطّيالسي في مسنده ص ١٩ رقم ١٩ ١، عن قيس بن الرّبيع، عن أبي إسحاق، به، إلّا أنّه لم يذكر فيه الولذ والوّا ولاد هارون، وأيضاً البيهقي في السّنن الكبرى ٧ / ٣٢ باب إليه ينسب أولاد بناته من كتاب النّكاح، وابن عساكر بأسانيد إلى أبي إسحاق في ترجمة الإمام الحسين عليه من تاريخ دمشق ص ١٧ رقم ١٩ النّكاح، وابن عساكر بأسانيد إلى أبي إسحاق في ترجمة الإمام الحسين عليه من تاريخ دمشق ص ١٧ رقم ١٩ الـ ١٠ والحدويني في الباب ٢٤ من فرائد السّمطين ٢ / ٢٠ اروم ١٩ عباسناده إلى أحمد بن حنبل.

أقول: لم يرد من طريق صحيح أنه لله الله سمّى ابنه حرباً, ويعارض هذا الحديث ما تقدّم آنفاً من أنّه سمّاهما بحمزة وجعفر، ويعارضه أيضاً ما ورد أنه له الله أسك عن تسميتهما حتّى يسمّيهما رسول الله تَهَيَّالُهُ.

حرباً]<sup>(۱)</sup>، فقال: لا، بل هو حسين، بأسماء ولد هارون شبّر وشبير».

وفي رواية: «فلمّا ولد الثّالث، سمّيته حرباً، فقال رسول الله ﷺ: بل هو مُحَسِّن، مثل مُشَبّر»<sup>(۲)</sup>.

وهذا يدلّ على صحّة ما ذكره الزّبير بن بكّار، أنّ فاطمة ﷺ جاءت من عليّ بولد آخر، اسمه مُحَسِّن، مات طفلاً<sup>(٣)</sup>.

وقيل: إنّ الحسن ولد لستّة أشهر (٤).

وذكر ابن سبعد في الطّبقات (٥)، أنّ رسول الله ﷺ عبق عن الحسن والحسين بكبشين (١).

(١) ما بين المعقوفين من أوج وش ون، وفيها: ما أسميتموه، وفي م:... الحسين جرى بعينه مثل هذا سمّاه رسول الله ﷺ بأسماء...

(٢) كذا في النّسخ، وهذا الذّيل جزء من الحديث المذكور، دون فصل، كما في المسند.

(٣) لاحظ ما تقدّم في الباب السّابع من الكتاب ص ٦٦١ من الجزء الأوّل، في ذكر أزواجه وأولاده.

(٤) ومثله في ترجمة الإمام الحسن عليه من مطالب السؤول لابن طلحة الشّافعي ص ٢٢٥. ثمّ قـال: والصّـحيح خلافه.

وقال ابن أبي الثلج في تاريخ الأثمّة ص ٧ المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ٧»: وكان بين أبي محمّد الحسن وأبي عبد الله التحسين للمُؤكِّلًا طهر وحمل، وكان حمل أبي عبد الله ستّة أشهر ، ولم يولد لستّة أشهر غير الحسين وعيسى ابن مريم المُؤكِّلُةِ .

وروى مثله ابن الخشّاب في تاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ١٦ المطبوع في ضمن: «مجموعة نـفيسة ص ١٧٣» عن أبى جعفر وأبى عبدالله للطّينيكيا .

(٥) ص ٢٩ رقم ٦ ترجمة الإمام الحسن عليه من القسم غير المطبوع، ونحوه فــي الحــديث ٣ ــ ٥، بأســانيد إلى عكرمة. وفي تعليقه عن الطّحاوي في مشكل الآثار ١ / ٤٥٦ ـ ٤٥٧، والدّولابي في الذرّية الطّاهرة رقم ٩٨ عن عكرمة عن ابن عبّاس.

وروى نحوه أبو داود في سننه ٣ /١٠٧ رقم ٢٨٤١ باب في العقيقة من كتاب الأضاحي، عن عكرمة عن ابن عبّاس.

(٦) ن: كبشين.

ووزنت فاطمة على شعرهما لمّا حلقته (۱)، وتصدّقت (۲) بوزنه فضّة (۱۳). وقال فضيّة وذهباً من وذلك في اليوم السّابع، وكان وزن شعرهما درهماً (۱۶).

#### ذكر فضائل الحسن للئللا

كان من كبار الأجواد، وله الخاطر الوَقّاد<sup>(ه)</sup>، وكان رسول الله ﷺ يحبّه حـبّاً شديداً.

قال أحمد في المسند(٢): حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، حدّثنا

<sup>(</sup>١) م: لمّا حلقتهما.

<sup>(</sup>٢) ج وش: فتصدّقت.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن من الطّبقات الكـبرى ص ٣٠\_٣٢ رقــم ٧ و ٩ و ١٩ مــن القســم غــير المطبوع، عن أبى جعفر محمّد بن علىّ الباقر للجّلا .

<sup>(</sup>٤) روى ابن سعد في ترجمته لله من الطبقات الكبرى، في القسم غير المطبوع ص ٣١ رقم ١٥ باسناده عن جعفر، عن أبيه، قال: «أمر النبي ﷺ أن يتصدّق بزنة شعر حسن وحسين، فوُزن شعر أحدهما فوُجد ثلثي درهم».

وروى في المصدر المتقدّم أيضاً برقم ٢٠ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: «ما بلغ زنة شعورهما درهماً».

<sup>(</sup>٥) رجلٌ وَقَاد: ظريفٌ سريعٌ توقّد القلب.

 <sup>(</sup>٦) ٤ / ٢٩٢، وفي الطبع المحقق: ٣٠ / ٤٤٥ رقم ١٨٥٧١ مسند البراء بن عازب، بهذا الإسناد، وأيضاً فـي ٤ /
 ٢٨٤ عن بهز، عن شعبة. بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضاً في باب فضائل الحسنين للهِيَّكِ من كتاب الفضائل ص ٧٦٨ رقم ١٣٥٣ عن محمّد بـن جعفر ، عن شعبة ، بهذا الإسناد . وفي ص ٧٨١ رقم ١٣٨٨ عن إبراهيم بن عبد الله ، عن حجّاج ، عن شعبة ، به . وفي ص ٧٨٤ رقم ١٣٩٨ عن إبراهيم ، عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، به . وفيه: الحسن أو الحسين . ورقم ١٣٩٩ عن إبراهيم ، عن عمرو بن مرزوق ، عن شعبة . به .

وأخرجه أيضاً ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن على من الطّبقات الكبرى ص ٤٦ رقم ٥٠ من القسم غير

عديّ بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: رأيت رسول الله ﷺ واضعاً الحسن على عاتقه وهو يقول: «اللّهمّ إنّى أُحبُّه فَأَحِبُّه».

متّفق عليه.

وفي رواية: «فأحبّ من يحبّه»<sup>(١)</sup>.

وقال أحمد أيضاً: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن الزّبير، حدّثنا عمر بن سعيد، عن

لاسلوبوع، عن هشام أبي الوليد الطّيالسي، وشبابة بن سوار، ويحيى بن عبّاد، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً البخاري في صحيحه ٥ / ٣٣ باب ٢٢: مناقب الحسن والحسين من كتاب فضائل الصحابة برقم ٢٧٤٩، عن حجّاج بن المنهال، عن شعبة، بهذا الإسناد، ومسلم في باب فضائل الحسن والحسين من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ٤ / ١٨٨٣ برقم ٢٤٢٢ بسندين عن شعبة، به، والطّبراني في المعجم الكبير ٣ / فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ / ١٨٨٣ برقم ٢٤٢٢ بسندين عن شعبة، به، والتّرمذي في باب مناقب الحسن والحسين من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٦٦١ رقم ٣٧٨٣ عن محتد بن بشّار، عن محتد بن جعفر، به، وأبو داود الطّيالسي في مسنده ص ٩٩ رقم ٢٧٢٧ عن شعبة، به، ولفظه: «من أحبّني فيليحبّه»، وأبو نعيم في ترجمة الإمام الحسن الحيّل من حلية الأولياء ٢ / ٣٥ من طريق أبي داود، وابن أبي شيبة في المصنّف ٢ / ٢٨٢ رقم ٢٨١٨ عن شبابة، عن شعبة، وابن الجوزي في ترجمة الإمام الحسن علي من صفة الصّفوة ١ / ٢٥٩ تحت الرقم ١٨٠٠ ومسن المسنتظم ٥ / ١٦٩ حدوادث سنة ٤٠، والخطيب البغدادي في تياريخه ١ / ٢٩٩ في ترجمة الإمام الحسن علي المسالحين المنافقة ١ / ١٣٩ في ترجمة الإمام الحسن المنافقة المنافقة ١ / ١٣٩ في ترجمة الإمام الحسن المنافقة المنفوة المنافقة ١ / ١٣٩ في ترجمة الإمام الحسن المنافقة المنافقة المنافقة المنفوة المنافقة المنافقة

#### (١) خ: وأحبّ من...

والحديث رواه أحمد في مسند أبي هريرة من المسند ٢ / ٢٤٩، وفي الطّبع المحقّق ٢ / / ٣٦٠ برقم ٧٣٩٧ عن أبي هريرة من المسند : «اللّهم إنّي أحبّه، وأحبّه، وأحبّ من يحبّه». وبهذا اللّفظ رواه مسلم في باب فضائل الحسن والحسين من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ / ١٨٨٢ برقم ٢٤٢١.

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن للشُّلا من الطّبقات الكبرى ص ٤٦ بـرقم ٥١ مـن القسـم غـير المطبوع عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم للحسن: «اللّهمّ إنّي قــد أحـببته فأحبّه، وأحبّ من يحبّه».

وفي كنز العمّال ١٢ / ١٢٤ رقم ٣٤٣٠٧ بلفظ: «اللّهم إنّي أحبّ حسناً فأحبّه، وأحبّ من يحبّه»، عن أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة وأبي يعلى عن أبي هريرة، والطّبراني عن سعيد بن زيد، وابن عساكر عن عائشة.

ابن أبي مليكة ، عن عُقبة بن الحارث \_ويكنّى: أبا سِرْوَعَة \_قال: صلّى أبو بكر ﷺ صلاة العصر بعد وفاة رسول الله ﷺ بـليال، ثـمّ خـرج يـمشي، ومـعه عـليّ ﷺ إلى جنبه (١)، فرأى الحسن بن عليّ يـلعب مـع الصّبيان، فـاحتمله عـلى عـاتقه وجعل يقول:

ليس شبيهاً بعليّ

يا بأبى شبه النّبيّ

[قال:] وعليّ يضحك.

[وفي رواية: «وا بأبي»](٢).

انفرد بإخراجه البخاري<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ج وش: إلى جانبه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أوج وش.

والحديث أخرجه أحمد في المسند الطَّبع المحقّق ١/ ٢١٣٠ في مسند أبي بكر برقم ٤٠ وفي الطَّبع الأوّل ١/٨. وفي فضائل الحسنين من كتاب الفضائل ص ٧٦٧رقم ١٣٥١. مع اختلاف لفظي.

وأخرجه أيضاً ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن للنَّا للج من الطّبقات الكبرى ص ٣٦\_٣٧ بـرقم ٣٢\_٣٣ مـن القسم غير المطبوع، بسندين عن عمرو بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده ١ / ٤١- ٤٦ في مسند أبي بكر برقم ٣٨ من طريق أبي أحمد محمّد بن عبد الله الزّبيري، عن عمر بن سعيد، وبرقم ٣٩ من طريق سفيان، عنه، باختصار، والطّبراني في المعجم الكبير ٢٠ ـ ٢٦ برقم ٢٥٢٧ من طريق سفيان، عن عمر بن سعيد، وبرقم ٢٥٢٨ من طريق عثمان بن سعيد، عن ابن أبسي مليكة، والحاكم في باب فضائل الحسن للنِّلا من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ١٦٨، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ١ / ٧٥٩ وفي المنتظم ٥ / ١٦٥، والخطيب البغدادي في ترجمته لماني من تاريخ بغداد ١ / ٢٥٩

ورواه المتقي في كنز العمّال ١٣ / ٦٤٦ برقم ٣٨٦٣٤ عن ابن سعد وأحمد وابن المدني والبخاري والنّســائي والحاكم.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٥ / ٣٣ برقم ٣٧٥٠. باب مناقب الحسن والحسين للِيَلِيُّ من كتاب فضائل الصحابة، عن عبدان، عن عبد الله، عن عمر بن سعيد، بهذا الإسناد، ونحوه في ٤ / ٢٢٧ برقم ٣٥٤٢ باب صفة النـبيّ، مـن كـتاب المناقب، عن أبى عاصم، عن عمر بن سعيد، به.

وقال أحمد أيضاً: حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن همّام (۱۱) عن الزّهري، عن الحسن البصري، قال: حدّثني أبو بكرة نفيع بن الحارث، قال: رأيت رسول الله على النسس مرّة وعلى الحسن أخرى، على المنبر والحسن إلى جنبه، وهو يقبل على النّاس مرّة وعلى الحسن أخرى، ويسقول: «إنّ ابسني هذا سيّد، ولعلّ الله أن (۲) يصلح به بين فئتين عظيمتين من العسلمين (۳).

فئتين من المسلمين».

(٣) كذا ورد في الكتاب، ولم أجد هذا الحديث بهذا الصّورة في المسند، وروى أحمد نحوه في المسند ٥ / ٤٧ في مسند أبي بكرة نفيع بن الحارث، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عمّن سمع الحسن، يحدّث عن أبي بكرة، قال: كان النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يحدّثنا يوماً والحسن بن عليّ في حجره، فيقبل على أصحابه فيحدّثهم، ثمّ يقبل على الحسن فيقبّله، ثمّ قال: «إنّ ابني هذا السيّد، إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين». وأيضاً فيه ٥ / ٣٧: حدّثنا سفيان، عن أبي موسى، ويقال له: إسرائيل، قال: سمعت الحسن قال: سمعت أبا بكرة، وقال سفيان مرّة: عن أبي بكرة، رأيت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم على المنبر وحسن عليه عليه وهو يقبل على النّاس مرّة وعليه مرّة ويقول: «إنّ ابني هذا سيّد، ولعلّ الله تبارك و تعالى أن يصلح به بسين

وأخرجه أيضاً في باب فضائل الحسنين لخليلا من كتاب الفضائل ص ٧٦٨ برقم ١٣٥٤ بهذا الإسناد واللّفظ. وأخرجه البخاري في عدّة موارد من صحيحه ٣ / ٢٤٣ كتاب الصّلح، باب ٩، رقم ٢٧٠٤، عن عبد الله بن محمّد عن سفيان... في ذيل حديث طويل، و٤ / ٢٤٩ كتاب المناقب، باب علامات النّبوّة، رقم ٣٦٢٩ عن عبد الله بن محمّد عن يحيى بن آدم عن حسين الجعفي عن أبي موسى، باختصار، و٥ / ٣٢ باب مناقب الحسن والحسين الجهيائي من كتاب فضائل الصّحابة برقم ٣٧٤٦ عن صدقة عن سفيان بن عيينة، و٩ / ٧١ كتاب الفتن، باب ٢٠ رقم ٢٠ ٧ عن على بن عبد الله عن سفيان في ذيل حديث ومع اختصار.

ورواه أيضاً ابن الجعد في مسنده ٢ / ١١٢١ برقم ٣٣٩٩، والحميدي في المسند ٢ /٣٤٨ برقم ٧٩٣. والبيهقي في دلائل النّبوّة ٦ / ٤٤٢ ـ ٤٤٣ باب ما جاء في إخباره بسيادة ابن ابنته الحسن وإصلاحه بسين فـئتين مـن المسلمين. وأيضاً في الاعتقاد ص ٢٢٠ في أواخر باب استخلاف الإمام عليّ بن أبي طالب عليّه ، وأيضاً في السّنن الكبرى ٧ / ٢٣ كتاب النّكاح، باب إليه ينسب أولاد بناته، وأبو نعيم في الفصل ٢٦ من دلائل النبوّة ٢ /

<sup>(</sup>۱) أ: هشام، بدل: «همام».

<sup>(</sup>٢) لفظ: «أن» ليس في أوج وش.

انفرد بإخراجه البخاري.

وقال البخاري: قال لي عليّ بن عبد الله: إنّما ثَبَت [لنا] سماع الحسن البصري من أبي بكرة بهذا الحديث (١).

□ 308 برقم 393، وأبو داود في سننه ٤ / ٢١٦ رقم ٢٦٦٤ كتاب السنّة، باب ما يدلّ على ترك الكلام في الفتنة، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ١ / ٧٥٩، والتّرمذي في سننه ٥ / ٦٥٨ رقم ٣٧٧٣ كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين عليّيً ، والنسائي في سننه ١ / ٧٠٠ رقم ١٧١٨ كتاب الجمعة، باب ٢٦، وابن سعد في ترجمة الإمام الحسن عليّ من الطبقات الكبرى ص ٣٢ ـ ٤٤ رقم ٢٤ ـ ٢٦ من القسم غير المطبوع، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

ورواه أيضاً البيهقي في دلائل النبوّة ٦ /٤٤٣، وابن المغازلي في المناقب ص ٣٧٢ رقم ٤١٩ بإسنادهما إلى جابر.

قال ابن عبد البرّ في ترجمته عليه من الاستيعاب ١ / ٣٨٤ برقم ٥٥٥: وتواترت الآثار الصّحاح عن النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أنّه قال لحسن بن عليّ: «إن ابني هذا سيّد، وعسى الله أن يبقيه حتّى يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». رواه جماعة من الصّحابة.

وقال ابن طاووس أعلى الله مقامه في الطّرائف ١ / ٩٩ ا في عنوان: «العلّة التي من أجلها صالح الحسن معاوية» بعد نقل هذا الحديث: وقد تضمّن أنّ نبيّهم محمّداً مَلَلْ الله تعالى، فإذا كان الله تعالى سبحانه هو الذي أصلح بين هاتين الفئتين على يد الحسن، فكلّ من أعاب الحسن فإنّما يعيب على الله تعالى.

ثمّ إنّ الحديث قد ورد مورد المدح للحسن طلي على ذلك، ولهذا ابتدأه نبيّهم بقوله: «ابسني»، وقـوله: «إنّـه سيّد»، وغير ذلك منا يقتضيه معنى الحديث المذكور، فأيّ عيب على الحسن في شيء من الأمور؟

(١) صحيح البخاري ٢٤٣/٣ كتاب الصّلح، باب ٩، رقم ٢٧٠٤.

هذا، وكان في النَّسخ: وقال البخاري: قال لي عبد الله بن محمّد...

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ع.

كلّ عين لامّة»، ويقول: «إنّ أباكما إبراهيم [ﷺ](١)كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق»(٢).

و «التّامّة»: التي لا نقص فيها، لأنّ كلام المخلوقين ناقص، وقد روي «التّامّات». وهو أبلغ من «التّامّة». و «الهامّة»: كلّ نسمة تهم بسوء.

وأصل «اللّامّة» من «لممت إلماماً»، وإنّما لم يقل ملمّة، لتوافق<sup>(٣)</sup> لفظ هـامّة، فتكون أخفّ على اللّسان (٤٠).

(١) ما بين المعقوفين من ج وش وم.

وأخرجه أيضاً أحمد في المسند ١ / ٢٧٠، وفي الطبع المحقق ٤ / ٢٥٣ مسند ابن عبّاس برقم ٢٤٣٤، وأيضاً 
١٣٣٦، وفي الطبع المحقق ٤ ص ٢٠ رقم ٢١١٢ منه، وبهامشه عن النّسائي في «عمل اليوم واللّيلة»: ٦٣٤، والبخاري في «خلق أفعال العباد»: ٤٥٤-٥٥. 
ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليه الله الطبقات الكبرى ص ٢٨ برقم ٢١٢ من القسم غير المطبوع، وأبو عبيد الهروي في مادة «همم» من غريب الحديث ٢/ ١٣٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٢٩٠ في ترجمة سعيد بن جبير رقم ٢٨٧، وأيضاً ٥ / ٤٤ ـ ٥٥ في ترجمة منصور بن المعتمر رقم ٢٩٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٥ / ٤٦ رقم ٢٣٥ / ٢٥٠، والترمذي في سننه ٤ / ٢٥٠ رقم ٣٩٠ وابن أبي البلاب ٤٨ من مشكل الآثار ٤ / ٥٠ رقم ٢ ٢١٦، والحاكم في المستدرك ٣ / ٢٥ كتاب الطبّ، باب ٢٦، والطّحاوي في الباب ٤٨ من مشكل الآثار ٤ / ٥٠ رقم ٢ ١١٦، والحاكم في المستدرك ٣ / ٢٥ كتاب معرفة الصّحابة، باب مناقب الحسن والحسين عليم في المعجم الكبير ١١ / ٤٥٣ رقم ١ ٢٢٧، وأيضاً في المعجم الكبير ١ / ٢٥ كتاب دو يني في الباب ٤٦ من فرائد الصغير ١ / ٢٧٧ الحديث الأوّل من عنوان: «من اسمه عمرو»، وعنه الحمويني في الباب ٢٤ من فرائد السمطين ٢ / ١٢٧ رقم ٢ / ١٧٢ رقم ٢ / ١٠ ٢٠ .

وروى نحوه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين لطيُّلا من الطّبقات الكبرى ص ٢٩ برقم ٢١٣ من القسم غير المطبوع، بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، وكذا ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن لطيّلاً من تــاريخ دمشــق ص ١١١ــ١١٢ برقم ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه \_فتح الباري ٦ / ٤٠٨ ـ برقم ٣٣٧١ كـتاب الأنبياء، بـاب ١٠. مـع تـصرّف من المصنف.

<sup>(</sup>٣) خ: ليوافق.

<sup>(</sup>٤) لاحظ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٦ / ٤١٠ ذيل الحديث ٣٣٧١.

وكذا أخرج البخاري في الحسين [ﷺ]، وسنذكره في مقتله عند حضور رأسه بين يدى ابن زياد (٢٠٠٠).

وأخرجه أحمد في المسند<sup>(ه)</sup>، وفيه: كان الحسن بـن عـليّ أشبههم وجـهأ برسول الله ﷺ.

وفي رواية: كان الحسن يشبه رسول الله ﷺ من رأسه إلى سـرّته، والحسـين يشبهه (۱) من سرّته إلى قدميه (۷).

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٥ / ٣٣ رقم ٤٧٥٢ كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين عليك ، قال: حدّ تني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزّهري، عن أنس. وقال عبد الرزّاق: أخبرنا معمر، عن الزّهري، أخبرني أنس.. بهذا اللّفظ.

وأخرجه أيضاً الترمذي في باب مناقب الحسن والحسين من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٦٥٩ برقم ٣٧٧٦ عن محمد بن يحيى عن عبد الرزّاق، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن عليه من تاريخ دمشق ص ٢٧ - ٢٨ برقم ٤٤ ـ ٥٠ بأسانيد عديدة إلى معمر، والشّيخ المفيد في بداية ترجمته عليه من الإرشاد ٢ / ٥، والسّيوطي في ترجمته عليه من تاريخ الخلفاء ص ١٧٦ عن البخاري، وابن الجوزي في ترجمته عليه من صفة الصّفوة ١ / ٧٦٠ بلفظ: كان الحسن بن عليّ أشبههم وجهاً برسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم.

<sup>(</sup>۲) ط وض وع: يشبه.

<sup>(</sup>٣) أوط وض وع وم: إلّا الحسن.

<sup>(</sup>٤) راجع الصّفحة ١٨٣ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٥) ١٩٩/٣، وفي الطّبع المحقّق ٢٤٨/٢٠ رقم ١٣٠٥٤، مسند أنس بن مالك، وفيه: حدّثنا عبدالأعلى ، عن معمر ... وأيضاً ج ٣ ص ١٦٤ عن عبد الرزّاق عن معمر ...، وفيه: لم يكن أحد أشبه برسول الله صلّى الله عـليه [وآله] وسلّم من الحسن بن عليّ وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>٦) أوج: يشبه رسول الله [ﷺ: أ] من...

وحكى ابن سعد في الطبقات (١) بإسناده إلى عبد الله بسن الربير، قال: رأيت رسول الله على وهو ساجد، ويجيء الحسن، فيركب (٢) ظهره، فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل، ولقد رأيته يجيء وهو راكع، فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر.

وقال أحمد: حدّثنا زكريّا بن عديّ (٣)، عن عبيد الله بن عمرو [الرقّي]، عن عبد الله بن [محمّد بن] عقيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: خرج النبيّ ﷺ في طائفة من النّهار، لا يكلّمني ولا أكلّمه، حتّى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء ببت فاطمة ﷺ، فقال: «أثمَّ لُكَع»، فحَبَسَتْه شيئًا، فظننت أنّها تلبسه سخاباً، أو

إلى المطبوع، وأحمد بن حنبل في مسند عليّ طلِي المسند ١ / ٩٩، وفي الطّبع المحقّق: ٢ / ١٦٤ برقم ٧٧٤. وأيضاً في باب فضائل الحسنين طلِيك من كتاب الفضائل ص ٧٧٤ برقم ١٣٦٦، والطّيالسي في مسنده ١ / ٢٠ برقم ٢٧٩٠، وابن برقم ١٦٠٠، والتّرمذي في باب مناقب الحسن والحسين من كتاب المناقب من سننه ٥ / ١٦٠ برقم ٢٧٧٩، وابن حبان في صحيحه ١٥ / ٤٣٠ برقم ١٩٧٤، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن على المجوزي في ترجمة الإمام الحسن على من البرقي عبد البرّفي ترجمة الإمام الحسين على المجوزي في ترجمة الإمام الحسين عليه المجوزي في ترجمة الإمام الحسين عليه المجوزي في ترجمة الإمام الحسين على المجوزي في ترجمة الإمام الحسين عليه المجوزي في ترجمة الإمام الحسين عليه المجوزي في ترجمة الإمام الحسين عليه المجوزي في ترجمة المحسين عليه المحسين عليه المجوزي في المحسين عليه المحسين عليه المحسين عليه المحسين المحسين عليه المحسين المحسين

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸ رقم ۳٦ ترجمة الإمام الحسن طلط من القسم غير المطبوع، وفيه: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، قال: أخبرنا عليّ بن عابس الكوفي، عن يزيد بن أبي زياد، عن البهيّ مولى الزّبير، قال: تذاكرنا من أشبه النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم من أهله؟ فدخل علينا عبد الله بن الزّبير، فقال: أنا أحدَثكم بأشبه أهله وأحبّهم إليه، الحسن بن علىّ، رأيته يجىء وهو ساجد، فيركب رقبته ـأو قال: ظهره ـفما ينزله...

ورواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسن عليه من أنساب الأشراف ص ١٩ برقم ٢٢ عن البهيّ نحوه، وابن عساكر في ترجمته لله من تاريخ دمشق ص ٢٣ ـ ٢٥ برقم ٤٠ بإسناده عن الزّبير بن بكّار عن عته مصعب قال: ذكر عن البهيّ مولى الزّبير، قال: تذاكرنا ... مع إضافات في ذيله، وبرقم ٤١ من طريق ابن سعد، وبرقم ٤٢ من طريق أبى بكر الشافعي عن ابن أبي الدّنيا بإسناده عن البهيّ.

وأورده المزي في ترجمته للطِّلِج من تهذيب الكمال ٦ / ٢٢٥، والسّيوطي في تماريخ الخلفاء ص ١٧٦ عمن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ط: ويركب. ع وض: يركب.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصّواب، وفي النّسخ: زكريّا بن يحيي.

تُغَسِّله، فجاء الحسن يَشتدّ<sup>(۱)</sup> حتّى عانقه وقبّله [ساعة]<sup>(۱)</sup> وقال: «اللّهمّ إنّي أحبّه، وأحبّ من يحبّه»<sup>(۱۲)</sup>.

(١) خ: فجاء يشتد الحسن حتّى...

(٣) لم أجد هذا الحديث بهذه الصورة وبهذا الإسناد في المسند، نعم ورد هذا المتن تقريباً في رواية البخاري في صحيحه في الباري ٤ / ٣٣٩ كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، برقم ٢١٢٢، عن علي بن عبدالله، عن سفيان، عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة.

وروى أحمد نحوه في المسند ٢ / ٣٣١ مسند أبي هريرة قال: حدّثنا أبو النضر ، حدّثنا ورقاء ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي هريرة قال: كنت مع النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في سوق من أسواق المدينة ، فانصر ف وانصر فت معه ، فجاء إلى فناء فاطمة ، فنادى الحسن فقال: «أي لكع ، أي لكع ، أي لكع » أي لكع» ، قاله ثلاث مرّات ، فلم يجبه أحد ، قال: فانصر ف وانصر فت معه ، قال: فجاء إلى فناء عائشة فقعد ، قال: فجاء الحسن بن عليّ ، قال أبو هريرة : ظننت أنّ أمّه حبسته لتجعل في عنقه السّخاب ، فلمّا جاء السّزمه رسول الله ﷺ قال: «اللّهمّ إنّي أحبّه ، وأحبّ من يحبّه» ، ثلاث مرّات .

وأيضاً فيه ٢ / ٥٣٢ مسند أبي هريرة، قال: حدّ ثنا حمّاد الخيّاط، حدّ ثنا هشام بن سعد، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة، قال: خرج رسول الله ﷺ إلى سوق بني قينقاع متّكناً على يدي، فطاف فيها، ثمّ رجع فاحتبى في المسجد وقال: «أين لكاع؟ ادعوا لي لكاعاً»، فجاء الحسن علي ، فامتدّ حتّى وثب في حبوته، فادخل فعه في فعه ثمّ قال: «اللهمّ إنّى أحبّه فأحبّه، وأحبّ من يحبّه»، ثلاثاً.

قال أبو هريرة: ما رأيت الحسن إلاّ فاضت عيني، أو دمعت عيني، أو بكت ـشكّ الخيّاط ـ.

أمّا رواية نافع عن أبي هريرة: فرواه أيضاً مسلم في صحيحه ٤ / ١٨٨٢ برقم ٢٤٢١ كتاب فضائل الصّحابة. باب فضائل الحسن والحسين للبَيْكِ ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، وابن سعد في ترجمة الإمام الحسن للنَّكِ من الطبقات الكبرى ص ٤١ برقم ٤١ من القسم غير العطبوع ، عن طريق أبن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، وبهذا الإسناد رواه الحميدي في مسنده ٢ / ٥٠٥ برقم ١٠٤٣ ، وكذا أبو يعلى في مسنده ١١ / ٢٥٨ برقم ٢٩٦٣ عن طريق يحيى بن آدم ، عن مسنده ١١ / ٢٨٨ برقم ٢٩٦٣ عن طريق يحيى بن آدم ، عن ورقاء ، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن للنَّكِ من تاريخ دمشق ص ٤٥ ـ ٤٧ بالأرقام ٨٢ ـ ٨٦ بـطرق

وأمًا رواية نعيم عن أبي هريرة: فرواه أيضاً ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن طلط من الطبقات الكبرى ص ٤٠ برقم ٤٠ من القسم غير المطبوع، عن طريق محمّد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن هشام، والحاكم في بـاب

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من هامش ط.

متّفق عليه.

«اللَّكَع»: الصّغير في السّنّ، وهذا قاله على وجه المـداعـبة(١). و«السّـخاب»: القلادة(٢). و«يشتدّ»: يعدو [ويسرع في المشي].

وفي الصّحيحين أيضاً عن أبي هريرة، قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت، فقال لي: «يا لُكَع \_ ثلاثاً \_ أدع لي الحسن بن عليّ»، فدعوته، فجاء وفي عنقه السّخاب، فالتزمه النبيّ ﷺ بيده وقال: «اللّهمّ إنّي أحبّه فأحبّه، وأحبّ من يحبّه».

\_ وقوله عليه [الصّلاة و]<sup>(٣)</sup> السّلام لأبي هريرة «يا لُكَع»: أراد به أنّه صغير في العلم والقدر \_<sup>(٤)</sup>.

قال أبو هريرة: فما كان عندي أحبّ إليّ من الحسن بن عليّ بعد ما قال رسول الله على الله ماقال (٥٠).

لا فضائل الحسين للنظير من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ١٧٨ عن طريق مالك بن سعير عن هسام، وفيه: «الحسين» بدل: «الحسن»، وأبو نعيم في ترجمة الإمام الحسن للظير من حلية الأولياء ٢ / ٣٥ عن طريق خلاد بن يحيى عن هشام، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن للظير من تاريخ دمشق ص ٤٨ ـ ٤٩ بالأرقام الحسن علظ من تاريخ دمشق ص ٤٨ ـ ٤٩ بالأرقام الحسن علم قددة.

(١) كذا في ج وش، وفي سائر النّسخ: الملاعبة.

(٢) قال ابن الأثير في النّهاية ٤ / ٢٦٨ مادّة «لكع»: اللُّكَم عند العرب: العبد، ثمّ استعمل في الحمق والذمّ، وأكثر ما يقع في النّداء، وهو اللّنيم. وقيل: الوسخ، وقد يطلق على الصغير، ومنه الحديث: أنّه طَائِلاً جاء يطلب الحسن بن على قال: «أثمّ لكع؟»، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل.

وقال في مادّة «سخب» منه ٢ / ٣٤٩: السِّخاب هو خيط ينظم فيه خَرّز ويلبسه الصّبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتّخذ من قَرّنفُل ومَحلب وسُكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللّؤلؤ والجوهر شيء.

ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها: «فألبسته سِخاباً» أي الحسن ابنها.

- (٣) ما بين المعقوفين من ج وش.
- (٤) ما بين الخطّين توضيح من المصنّف، وقد تقدّم شرح هذه اللّفظة في التّعليقة المتقدّمة على الحديث السّابق.
- (٥) صحيح البخاري ـ فتح الباري ١٠ / ٣٣٢ ـ رقم ٥٨٨٤ كتاب اللّباس، باب السّخاب للصّبيان، عن إسحاق بن

قال أبو هريرة: وكان رسول الله ﷺ يقبّله.

وقال أبو نعيم الإصبهاني في الحلية (١): حدّ ثنا عبد الله بن محمّد بن جعفر، حدّ ثنا محمّد بن نُصير، حدّ ثنا إسماعيل بن عمرو [البجلي]، حدّ ثنا العبّاس بن الفضل، عن القاسم بن عبد الرحمان، عن محمّد بن عليّ، قال: «حجّ الحسن بن عليّ طالح من المدينة إلى مكّة عشرين حجّة على قدميه، والنّجاثب تـقاد معه، وكان يقول: إنّى أستحى من الله أن ألقاه ولم أمش إلى بيته».

وذكر ابن سعد في الطّبقات (٢)، أنه حجّ خمس عشرة (١) حجّة ماشياً، [وأنّ

إبراهيم الحنظلي، عن يحيى بن آدم، عن ورقاء بن عمر، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير، عن أبي هريرة. مع تصرّف لفظي وتلخيص من المصنّف.

<sup>(</sup>١) ٣٧/٢ في ترجمة الإمام الحسن لطَّلِلاً ، مع تصرّف من العصنّف . وزيادة: «والنّجائب تقاد معه». ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته لِلثِّلا من تاريخ دمشق ص ١٤١ برقم ٢٣٤ عن طريق أبي نعيم الحافظ ، وأبو الفرج ابن الجوزي في ترجمته لِلثِّلا من صفة الصّفوة ١/ ٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمة الإمام الحسن المن سل ٦٠ رقم ١٠٧ من القسم غير المطبوع، عن عليّ بن محمّد، عن خلّاد بن عبيدة، عن عليّ بن زيدبن جدعان، قال: حجّ الحسن...، مع تصرّف من المصنّف، وما بين المعقوفات أخذناه من المصدر.

ورواه أيضاً أبو نعيم الإصبهاني في ترجمته عليه من حلية الأولياء ٢ / ٣٧ عن طريق الزّبير بن بكّار عن عمّه عن علي بن زيد بن جدعان، من دون ذكر لحجّه عليه وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشسق ص ١٤٣ برقم ٢٣٨ من طريق ابن سعد، وبرقم ٢٣٧ عن طريق الزّبير بن بكّار، والسّيوطي في تسرجمة الإسام الحسن عليه من تاريخ الإسلام عن ابن سعد، والحموني في الباب ٢٧ من فرائد السّمطين ٢ / ١٣٢ برقم ٤٢٣ عن طريق ابن سعد، وابن الجوزي في ترجمته عليه من صفة الصّفوة ١ / ٢٧٠، ومن المنتظم ٥ / ١٦٤٠.

ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار ٣١من باب الكتب من شرح نهج البلاغة ١٦ / ١٠ عن محمّد بن حبيب في أماليه.

ورواه أيضاً اليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢٢٦ في عنوان: «وفاة الحسن بن عليَّ».

أقول: وروي خمس وعُشرون حجّة أيضاً ,كما في رواية ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ٤ /١٧ عن الصّادق للثِيلةِ , وفي رواية الحاكم في المستدرك ٣ / ١٦٩ عن عبد الله بن عبيد بن عمير .

وانظر ما سيأتي في ترجمة الإمام الحسين لطُّئِلِّ ص١٢٤ بهذا السّند.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: خمسة عشر.

النّجائب لتقاد معه]، وأنّه قاسم الله ماله ثلاث مرّات، حتّى كان يعطي نعلاً ويمسك نعلاً، [ويعطى خفّاً ويمسك خفّاً]، وخرج من جميع ماله لله تعالى مرّتين.

وفي رواية: وسمع رجلاً يسأل الله [تعالى]<sup>(١)</sup> عشرة آلاف درهم، فبعث بها إليه. وقد ذكره جدّي فى [صفة] الصّفوة<sup>(٢)</sup>.

#### ذكر ما جرى له بعد وفاة أمير المؤمنين (٣) لِلنَّالِا

قال علماء السير: بويع الحسن على بالخلافة في اليوم الذي استشهد فيه علي على و أوّل من بايعه قيس بن سعد بن عبادة، قال له: ابسُط يدك أبايعك على كتاب الله وسنّة رسوله (٤)، [وقتال المُحِلِّين، فقال له الحسن على كتاب الله وسنّة نبيّه]، فإنّ ذلك يأتي على كلّ شرط»، فبايعه وبايعه النّاس (٥).

وقيل: إنّما بايعوه بعد ما قتل عليّ ﷺ بيومين (٦).

وقال الزّهري (٧): كان قد بايع عليّاً ﷺ أربعون ألفاً من أهل العراق على الموت، ليسيروا معه إلى الشّام، فلمّا استشهد بايعوا الحسن ﷺ.

قال: وكان الحسن لا يؤثر القتال ويميل إلى حقن الدّماء، وعرف الحسن أنّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ش.

<sup>(</sup>٢) ١/ ٦٧٠ ترجمة الإمام الحسن طلِّل رقم ١٢٠ عن سعيد بن عبد العزيز .

وروى نحوه ابن شهر آشوب في ترجمته لللله من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٢١، وابن عساكر في ترجمته للله من تاريخ دمشق ص ١٤٧ برقم ٢٤٧، والذّهبي في ترجمته للله من سير أعلام النّبلاء ٣ -٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) ش: أبيه ، بدل: «أمير المؤمنين».

<sup>(</sup>٤) ج وش وع وم: رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مأخوذ من تاريخ الطَّبري ٥ / ١٨٥ حوادث سنة ٤٠.

<sup>(</sup>٦) مروج الذَّهب للمسعودي ٢ /٤٢٦.

<sup>(</sup>٧) ك: وكان الزّهري يقول: كان...

قيس بن سعد لا يوافقه على هذا الرّأي، فأقام بالكوفة ستّة أشهر إلى سلخ ربيع الأوّل سنة إحدى وأربعين (١).

[وقال ابن جرير] (٢): ثمّ خرج من الكوفة ونزل المدائن، وبعث قيس بن سعد على مقدّمته في اثني عشر ألفاً، وأقبل معاوية من الشّام في جيوشه.

قال الشّعبي: فبينا<sup>(٣)</sup> الحسن في سرادقه بالمدائن وقد تقدّم قيس بن سعد، إذ نادى منادٍ في العسكر: ألا إنّ قيس بن سعد قد قتل، فانفروا، فنفروا إلى سرادق الحسن، فنازعوه حتّى [أخذوا] (١٤) بساطاً كان تحته، وطعنه بمِشْقَص (٥) فأدماه، فازدادت رغبته في الدّخول في الجماعة، وذعر منهم، فدخل المقصورة التي في المدائن بالبيضاء.

وكان الأمير على المدائن سعد بن مسعود الثقفي \_ عمّ المختار بن أبي عبيد \_ ولاه عليها [أمير المؤمنين] (٢) علي ﷺ ، فقال له المختار \_ وكان شابّاً \_ : هل لك في الغنى (٧) والشّرف؟ قال: وما ذاك؟ (٨) قال: تستوثق (٩) من الحسن وتسلّمه إلى معاوية ! فقال له سعد: قاتلك الله (١٠) ، أثِبُ على ابن رسول الله ﷺ وأوثقه وأسلّمه إلى

<sup>(</sup>١) روى نحوه الطّبري عن الزّهري مع مغايرات في تــاريخ الأمــم والمــلوك ٥ / ١٥٨ حــوادث ســنة ٤٠ وابــن الجوزي في المنتظم ٥ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من خ. انظر تاريخ الطّبري ٥ / ١٥٩. سنة ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: فبينما.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ط.

<sup>(</sup>٥) المِشْقَص: نصل السّهم إذا كان طويلاً غير عريض، فإذا كان عريضاً فهو المِعْبَلة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٧) أ: في العزّ والشرف. وبهامشه: في الغني و...

<sup>(</sup>٨) ط وض وع: ذلك.

<sup>(</sup>٩) ج وش وم: تو ثق.

<sup>(</sup>١٠) خ: لعنك الله.

ابن هند!! بئس الرّجل أنا إن فعلته (١).

وذكر ابن سعد في الطّبقات (٢)، أنّ المختار قال لعمّه سعد: هل لك في أمر تسود به العرب؟ قال: وما هو؟ قال: تدعني أضرب عنق هذا \_ يعني الحسن \_ وأذهب به إلى معاوية! فقال له: قبّحك الله ما هذا بلاهم عندنا أهل البيت.

ولمّا رأى الحسن تفرّق النّاس عنه واختلاف أهل العراق عليه وغدر أهل الكوفة به رغب في الصّلح، وكان معاوية قد كتب إليه في السّرّ يدعوه إلى الصّلح، فلم يجبه، ثمّ أجابه.

قال الشّعبي: لمّا مال الحسن إلى صلح معاوية؛ قال له أخوه الحسين: «إنّي أنشدك الله أن تصدّق أحدوثة معاوية، وتكذّب أحدوثة أبيك!»، فقال: «يا أخي، أما ترى إلى ما نحن فيه؟»(٣).

<sup>(</sup>١) روى نحوه الطّبري في تاريخه ٥ / ١٥٩. وابن الأثير في الكامل ٣ / ٤٠٤. وابن الجـوزي فـي المـنتظم ٥ / ١٦٦. والشّيخ الطّوسي في تلخيص الشّافي ٤ / ١٧٥. والشّيخ الصدوق في الباب ١٦ من علل الشّرايـع ١ / ٢٢١. وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ١٦. والبلاذري في ترجمة الإمام الحسن ﷺ من أنساب الأشـراف ص ٣٥ـ٣٤ ذيل الرقم ٤٤.

قال السيّد الخوئي في ترجمة مختار من معجم رجال الحديث ١٨ / ٩٧ بعد نقل رواية عن الشّيخ الصدوق نحو هذه الرّواية ما لفظه: وهذه الرّواية لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليه!، على أنّ لو صحّت لأمكن أن يـقال: إنّ طلب المختار هذا لم يكن طلباً جدّياً، وإنّما أراد بذلك أن يستكشف رأي عمّه، فإن علم أنّ عمّه يريد ذلك لقام باستخلاص الحسن عليه في ذكان قوله هذا شفقة منه على الحسن عليه .

وقد ذكر بعض الأفاضل أنَّه وجد رواية بذلك من المعصوم للنِّلْخِ .

<sup>(</sup>٢) ص ٦٢ رقم ٩١ ترجمة الإمام الحسن علي القسم غير المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) روى نحوه الطبري في تاريخه ٥ / ١٦٠ حوادث سنة ٤٠، ابن الأثير في الكامل ٣ / ٤٠٥ حوادث سنة ٤١.
 وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن للئيلا من تاريخ دمشق ص ١٧٨ برقم ٣٠٢، وابن الأثير فــي تــرجـــمة الإمام الحسين للئيلا من أسد الغابة ٢ / ٢٠.

والحديث ضعيف سنداً ، وباطل متناً ، ومعارض لما هو أقوى منه .

وقد روى البخاري ما يدل على أن معاوية هو الذي راسله في الصلح، وقد أخرج (١) عن الحسن البصري، قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إنّي والله لأرى كتائب لا تولّي حتّى تـقتل أقرانها، فقال له معاوية: أي عمرو، إن قَتَل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ (٢) فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمان بن سمرة، وعبد الله بن عامر، فقال (٣): اذهبا إلى هذا الرّجل وأعرضا عليه، وقولا له، واطلبا إليه.

فأتياه؛ فدخلا عليه؛ وتكلّما؛ وقالا له؛ وطلبا إليه، فقال لهما الحسن: «إنّا بنو عبد المطّلب قد أصبنا من هذا المال، وإنّ هذه الأمّة قد عاثت في دمائها» (٤)، قالا: فإنّه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك، قال: «فمن لي بهذا الأمر؟»، قالا: نحن لك به، فصالحه، وكان ذلك بالمدائن (٥).

قال الشّعبي: صالحه على أن يأخذ من بيت المال بالكوفة خمسة آلاف ألف، وأن لا يُسَبَّ عليّ<sup>(١)</sup> ﷺ، وأشياء شرطها عليه، وكتبوا الكتاب، فأعطاه مئة ألف دينار أخرى، وجميع ماكان في بيت مال الكوفة.

ثمّ سار معاوية، فالتقيا بمسكِن من أرض العراق، \_ ومسكِن بكسر الكاف: موضع على نهر دجيل قريباً من أوانا عند دير الجاثليق، ذكره الخطيب في

<sup>(</sup>۱) ك: وقد روى عن...

<sup>(</sup>٢) في النَّسخ: بضعفتهم، فبدَّلناه حسب نقل البخاري وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) أوط وض وع وم: وقال.

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: في ذمامها.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الباب ٩ من كتاب الصّلح من صحيحه \_ فتح الباري ٥ /٣٠٦ رقم ٢٧٠٤ \_. وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن عليُّل من تاريخ دمشق ص ١٨٤ برقم ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) ج وش وع وم: لا يَسُبُّ عليّاً.

تاريخه (۱)، وفي هذا المكان قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزّبير، وفيه قبر مصعب وإبراهيم بن الأشتر النّخعي \_، وقيل: إنّما التقيا بأذرح فسلّم إليه الأمر (۱)، والأوّل أصحّ، وذلك لخمس بقين من ربيع الأوّل سنة إحدى وأربعين، فكانت خلافة الحسن (۱) ستّة أشهر وأيّاماً (۱).

وقال السدّي: لم يصالح الحسن معاوية رغبة في الدّنيا، وإنّما صالحه لمّا رأى أهل العراق يريدون الغدر به (٥)، وفعلوا معه ما فعلوا، خاف منهم أن يسلّموه إلى معاوية، والدّليل عليه أنّه خطب بالنّخيلة قبل الصّلح، فقال: «أيّها النّاس، إنّ هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إنّما هو حقّ لي أتركه إرادة لإصلاح الأمّة، وحقناً لدمائها، ﴿وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين﴾»(١).

ثمّ سار معاوية، فدخل الكوفة، فأشار عليه عمرو بن العاص أن يأمر الحسن أن

<sup>(</sup>۱) ۱۰۷/۱۳ رقم ۷۰۹۳ ترجمة مصعب بن الزّبير.

<sup>(</sup>٢) قال ابن خلَكان في ترجمة الإمام الحسن للرالج من وفيات الأعيان ٢ / ٦٦: وقال قوم: إنّه صالحه بأزرح في جُمادي الأولى.

<sup>(</sup>٣) أ وج وش: وكانت. ش: خلافته ستّة...

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في الكامل ٣ / ٤٠٥ ـ ٤٠٦ : وتسلّم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأوّل من هذه السنة [أي سنة ٤١]، وقيل: في ربيع الآخر، وقيل: في جمادى الأولى، ... وكانت خلافة الحسن [طُلِيُّة] على قبول من يقول: إنّه سلّم الأمر في ربيع الأوّل، خمسة أشهر ونحو نصف شهر، وعلى قول من يقول: في ربيع الآخر، يكون ستة أشهر وشيئاً، وعلى قول من يقول: في جمادى الأولى، يكون سبعة أشهر وشيئاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) خ: لمّا غدر به أهل العراق وفعلوا...

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٢١ / ١١١.

والحديث روى نحوه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن عليه من الطَبقات الكبرى ص ٨١ برقم ١٣٩ من القسم غير المطبوع، والطَبري في المعجم الكبير ٣/ ٢٦ برقم ٢٥٥٩، وأبو نميم في ترجمة الإمام الحسن عليه من حلية الأولياء ٢ / ٣٧، وابن عبد البرّ في ترجمته عليه من الاستيعاب ١ / ٢٨٨، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ص ١٨٩ - ١٩٧ برقم ٣١٦ - ٣١٧، بأسانيدهم عن الشّعبي. ولعلّ السدّي هنا تصحيف عن الشّعبي.

يخطب ليظهر عيّه، فقال له: قم فاخطب، فقام وخطب، فقال (۱): «أيّها النّاس، إنّ الله [قد] (۲) هداكم بأوّلنا، وحقن دماءكم بآخرنا، ونحن أهل بيت نبيّكم، أذهب الله عنّا الرّجس وطهّرنا تطهيراً، وإنّ لهذا الأمر مدّة والدّنيا دول، وقد قال الله تعالى لنبيّه محمّد على: ﴿ وإن أدرى لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين ﴾ (۳).

فضج النّاس بالبكاء، فالتفت معاوية إلى عمرو وقال: هذا رأيك، ثمّ قال للحسن: حسبك يا أبا محمّد.

وفي رواية، أنّه قال: «نحن حزب الله المفلحون، وعترة رسوله المطهّرون، وأهل بيته الطيّبون الطّاهرون، وأحد الثقلين اللّذين خلّفهما رسول الله ﷺ فيكم، فطاعتنا مقرونة بطاعة الله: ﴿ [يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم] فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول ﴾ (٤) وإنّ معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عزّ ولا نَصَفَة، فإن وافقتم رددناه عليه وخاصمناه إلى الله تعالى بظُبَى السّيوف، وإن أبيتم قبلناه»، فناداه النّاس من كلّ جانب: البقيّة، البقيّة (٥).

<sup>(</sup>١) خ: وقال.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢١ / ١١١.

والحديث روى نحوه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن علي من الطبقات الكبرى ص ٧٩ برقم ١٣٦ من القسم غير المطبوع، في حديث طويل، وابن عبد البرّ في ترجمته علي من الاستيعاب ١ / ٣٨٨، وابن قـتيبة فـي الإمامة والشياسة ١ / ١٤١ تحت عنوان: «بيعة الحسن لمعاوية»، وابن الأثير في حوادث سنة ٤١ من الكامل ٣/ ٧٠. والمسعودي في أواخر تاريخ الإمام الحسن علي من مروج الذّهب ٢ / ٤٣١، وابن عساكر فـي ترجمته علي من تاريخ دمشق ص ١٩٤ ـ ١٩٦ برقم ٣٢٣ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) النّساء: ٤/ ٥٩.

والحديث روى نحوه المسعودي في آخر تاريخ الإمام الحسن عليُّة من مروج الذَّهب ٢ / ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) قوله للطِّلا: «وإنّ معاوية» إلى آخره. روى نحوه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن للطِّلا من تاريخ دمشق ص ١٧٩ برقم ٣٠٣، وابن الأثير في ترجمته للطِّلا من الكامل ٢٠٦/٣ عوادث سنة ٤١، ومن أسد الغابة ٢/ ١٣. والذّيلمي في أعلام الدّين ص ٢٩٢، وعنه المجلسي في البحار ٤٤ / ٢١ رقم ٥. والذّهبي في ترجمته للطِّلا من سير أعلام النّبلاء ٣٢٩/٣ عن ابن دريد في مجتنى.

وفي رواية ابن عبد البرّ المالكي في كتاب الاستيعاب (١)، أنّ سفيان بن ليل الخارجي، وكنيته أبو عامر، [وقيل: ابن ليلي] (٢)، ناداه: يا مذّل المؤمنين، \_ وفي رواية هشام: ومسوّد وجوه المؤمنين (٢) \_. فقال له: «ويحك أيّها الخارجي! لا تعنّفني فإنّ الذي أحوجني إلى ما فعلت قتلكم أبي (٤)، وطعنكم إيّاي، وانتهابكم متاعي، وأنّكم لمّا سرتم إلى صفّين كان دينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، ويحك أيّها الخارجي، إنّي رأيت أهل الكوفة قوماً (٥) لا يوثق بهم، وما اغترّ

<sup>(</sup>١) ١ / ٣٨٧ ترجمة الإمام الحسن للجُلِّا، في حديث، وفيه: فلمّا جاء الحسن الكوفة، أتاه شيخ مـنّا. يكـنّى أبـا عامر سفيان بن ليلى، فقال: السّلام عليك يا مذلّ المؤمنين! فقال: «لا تقل يا أبا عامر ، فإنّي لم أذلّ المؤمنين، ولكنّى كرهت أن أقتلهم في طلب الملك».

وانظر أيضاً ما رواه ابن قتيبة في الإمامة والسّياسة ١/١٤١ في عنوان: «بيعة الحسن لمعاوية»، وأبو الفرج في ترجمته عليه من مقاتل الطالبيّين ص ٧٥، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ص ٢٠٠ - ٢٠٣ برقم ٣٢٨ - ٣٢٩. وابن أبي الحديد في ذيل المختار ٣١ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة ١١/١١ و ٤٤، والكشّي في ترجمة سفيان بن ليلى الهمداني من رجاله ص ١١١ برقم ١٧٨، والشّيخ المفيد في الاختصاص م ٨٠، والمجلسي في تاريخه عليه من بحار الأنوار ٤٤/٨، وابن شهر آسوب في ترجمته عليه من مناقب آل أبي طالب ٤/١٤ في عنوان: «فصل: في صلحه مع معاوية»، وابن الأثير في ترجمته عليه من أسد الغابة ٢/ ١٠ على ١٠٠٠ ومن الكامل ٣/ ١٠٤٠ في حوادث سنة ٤١، وابن كثير في ترجمته عليه من البداية والنّهاية ٨/ ١١ و١٠ في حوادث سنة ١٤، والبلاذري في ترجمته عليه من أنساب الأشراف ص ٤٥ برقم ٥٥، والحاكم أوباب فضائل الحسن عليه من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣/ ١٧٠ و ١٧٥، والذّهبي في بعداية في باب فضائل الحسن عليه من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣/ ١٧٠ و ١٥٧، والذّهبي في بداية حوادث سنة ١٤ من تاريخ الإسلام ص ٥ - ٦، والخطيب في ترجمة عبيد الله بن خليفة من تاريخ بغداد ١٠ الكوفي من ميزان الاعتدال ٢/ ١٧١ برقم ٣٢٨، وابن حجر في ترجمة الرّجل من لسان الميزان ٣/ ٥٠ و ١٧٥، والسّيوطي في ترجمته عليه من زين الفتى ١/ ١٧٥، والسّيوطي في ترجمته عليه من تاريخ الخلفاء ص ١٧٩، والعاصمي في الفصل ٥ من زين الفتى ١/ ١٧٥، و١٢، والسّيوطي في ترجمته عليه الله من تاريخ الخلفاء ص ١٧٩، والعاصمي في الفصل ٥ من زين الفتى ١/ ١٥٠ و ١٢٥، والمّرة م ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٣) خ: يا مسوّد وجوه المسلمين.

<sup>(</sup>٤) ج وش: لا تعنّفني فإنّما [ج: فإنّ ما] أحوجني إلى ما فعلت إلّا قتلكم...

<sup>(</sup>٥) ع: فرقاً ، بدل: «قوماً».

بهم إلّا من ذلّ اليس أحد منهم يوافق رأي الآخر، ولقد لقي أبي منهم أمـوراً صـعبة وشدائد مرّة، وهي أسرع البلاد خراباً، وأهلها هم الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً».

وفي رواية، أنّ الخارجي لمّا قال له: يا مذلّ المؤمنين، قال له: «ما أذللتُهُم ولكن كرهت أن أفنيهم وأستأصل شأفتهم لأجل الدّنيا».

وذكر ابن جرير (١) وغيره، أنّ الحسن لمّا صالح معاوية أقام بالكوفة يتجهّز حتّى برئ من جراحته، فخرج إلى المسجد، فقال: «يا أهل الكوفة، اتّقوا الله في جيرانكم وضيفانكم من أهل بيت نبيّكم [الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً]»، فبكى النّاس، فلمّا سار نحو المدينة تلقّاه النّاس من القادسيّة، فقالوا: يا مذلّ العرب!

وقال الزّهري: كان الحسن متأوّلاً في صلحه لمعاوية.

قلت: والذي أشار عليه الرِّهري ذكره أحمد في الفضائل<sup>(٢)</sup>، فقال: حدَّثنا بهز،

<sup>(</sup>١) في تاريخه ٥ / ١٦٥ في ترجمة الإمام الحسن عليه ، حوادث سنة ٤١ من الهجرة، وما بين المعقوفين مأخوذ منه، وهذه الجملة اقتباس من الآية الكريمة ٣٣ من سورة الأحزاب: ﴿إِنَّمَا يريد الله ليذهب عـنكم الرّجس أهل البيت عليه ألا البيت عليه متواتر، مروي بطرق لا تـحصى عن جماعة من الصّحابة، تجدها في كتب التّفسير والحديث والتّاريخ، راجع مثلاً: شواهد التّـنزيل للـحاكم الحسكاني الحنفي ٢ / ١٨ ـ ١٩٣٩ رقم ٧٣٠ ـ ٧٧٤.

وروى نحوه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن لطُنِيلًا من الطّبقات الكبرى ص ٧٥و٧٧ برقم ١٣١ و ١٣٤ مـن القسم غير المطبوع، وابن عساكر في ترجمته لطِّيلًا من تاريخ دمشق ص ١٨٢ برقم ٣٠٦-٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ص ٩٩ رقم ١٤٩ من فضائل أمير المؤمنين عليّ لطُّنِّلًا .

وأخرجه أيضاً في مسند سفينة من المسند ٥ / ٢٢٠ بهذا الإسناد، وأخرجه بنحوه في ص ٢٢١ عن زيـد بـن الحباب، عن حسّاد، وأيضاً عن أبي النضر، عن حشرج بن نباتة، عن سعيد.

وأخرجه أيضاً ابن حبّان في صحيحه ١٥ / ٣٤ برقم ٣٦٥٧ عن طريق إبراهيم بن الحجّاج، عن عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد، وص ٣٩٢ برقم ٦٩٤٣ عن طريق عليّ بن الجعد، عن حمّاد، والطّبراني في المعجم الكبير

وباقى الكسور تمام الثّلاثين، فكان ما فعل الحسن نظراً للأمّة.

قال أهل السير: ولمّا سلّم الحسن الأمر إلى معاوية أقام يتجهّز إلى المدينة، فاجتمع إلى معاوية رهط من شيعته، منهم: عمرو بن العاص، والوليد بن عُقْبة \_ وهو أخو عثمان بن عفّان لأمّه، وكان عليّ على قد جلده في الخمر \_ وعتبة، وقالوا: نريد (٢٣) أن تحضر الحسن على سبيل الزّيارة لنخجله قبل مسيره إلى المدينة، فنهاهم معاوية وقال: إنّه ألسن بني هاشم، فألحّوا عليه، فأرسل إلى الحسن فاستزاره.

فلمّا حضر شرعوا، فتناولوا عليّاً ﷺ والحسن ساكت، فلمّا فرغوا حمد الحسن

١ / ٥٥ مرقم ١٣ عن طريق أسد بن موسى ، عن حمّاد ، وص ٨٩ عن طريق العوام بن حوشب ، عن سعيد ، و٧ / ٨ ٢ مرقم ٢٤٤٦ عن طريق عبد الوارث ، عن سعيد ، والبيهقي في دلائل النبوّة ٦ / ٣٤١ ، والطّيالسي في المسند ص ١٥١ برقم ٢٢٢٦ ، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن عليها من تاريخ دمشق ص ١١٠ برقم ٢٨٦ .

وكان في النّسخ: حدّثنا بهر بن حكيم، وهو خطأ، والصواب: بهز بن أسد، وهو مترجم في تهذيب الكمال ٤ / ٢٥٧ رقم ٧٧٤.

وكان في النَّسخ أيضاً: وخلافة على خمس سنين، وصوَّبناه حسب سائر المصادر.

أقول: هذا الحديث لو سلّم لراويه ، ومع غصّ النّظر عن طريقه ، لأنّه خبر واحد ، يخالف الخبر الصّحيح المرويّ في البخاري ومسلم وغيرهما في حصر الخلافة في اثني عشر خليفة ، كلّهم من قريش .

أضف إلى ذلك كلّه النّصوص الكثيرة المتواترة التي وردت في تعيين أمير السؤمنين عـليّ طَلِيَّلِا بـالخلافة. كحديث الغدير والمنزلة والإنذار وغيرها.

<sup>(</sup>١) أُ وج وش: النبيّ ، بدل: «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) خ: قال سفينة ... نظرنا.

<sup>(</sup>٣) خ: نحب، بدل: «نريد».

الله [تعالى](١) وأثنى عليه وصلّى على رسوله محمّد ﷺ ثمّ قال:

«إنّ الذي أشرتم (٢) إليه قد صلّى إلى القبلتين، وبايع البيعتين، وأنتم بالجميع مشركون، وبما أنزل الله [تعالى] (٣) على نبيّه كافرون، وأنّه حرّم على نفسه الشّهوات، وامتنع من اللّذّات حتّى أنزل الله فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الذّين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم ﴾ (٤).

وأنت يا معاوية، ممّن قال رسول الله ﷺ في حقّه: اللّهمّ لا تشبعه، أو لا أشبع الله بطنه (٥٠)»، أخرجه مسلم عن ابن عبّاس (٦٠).

«وبات أمير المؤمنين (٧) يحرس رسول الله ﷺ من المشركين وفداه بنفسه ليلة الهجرة حتّى أنزل الله فيه: ﴿ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾ (٨) ووصفه بالإيمان فقال: ﴿إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا [الذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزّكوة وهم راكعون]﴾ (٩) والمراد به أمير المؤمنين ﷺ، وقال له رسول الله ﷺ: أنت

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٢) ش: قد أشرتم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أوش.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥ / ٨٧.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: بطنك.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الباب ٢٥ من كتاب البرّ والصّلة والآداب من صحيحه ٤ / ٢٠١٠ في عنوان: «باب من لعنه النبيّ وسبّه» برقم ٢٠١٤ بإسناده عن ابن عبّاس قال: كنت ألعب مع الصّبيان، فجاء رسول الله ﷺ فتواريت خلف باب. قال: فجاء فحطأني حطأةً وقال: «اذهب وادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت: هو يأكل.

قال: ثمّ قال لي: «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: «لا أشبع الله بطنه».

ورواه أيضاً ابن عبد البرّ في ترجمة معاوية من الاستيعاب ٣ / ١٤٢١ برقم ٢٤٣٥. وأبو داود الطّيالسي فسي مسنده ص ٣٥٦ برقم ٢٤٢٦.

<sup>(</sup>٧) أ: أمير المؤمنين عليّ يحرس...م: أمير المؤمنين للنِّلْدِ.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢ / ٢٠٧/. انظر الباب الثّاني من الكتاب ص٢٧٧ من الجزء الأوّل، حديث ليلة الهجرة.

<sup>(</sup>٩) المائدة: ٥ / ٥٥. راجع الباب الثّاني من الكتاب ص١٧٨ من الجزء الأوّل.

منّي بمنزلة هارون من موسى(١)، وأنت أخي في الدّنيا والآخرة(٢).

وأنت يا معاوية، نظر النّبيّ ﷺ إليك يوم الأحزاب، فرآى أباك على جمل يحرّض النّاس على قتاله، وأخوك [عتبة] يقود الجمل وأنت تسوقه، فقال ﷺ: لعن الله الرّاكب والقائد والسّائق، وما قابله أبوك في موطن إلّا ولعنه، وكنت معه، وولّاك عمر الشّام فخنته، ثمّ ولّاك عثمان فتربّصت عليه، وأنت الذي كنت تنهى أباك عن الإسلام حتى قلت مخاطاً له:

يا صخر لا تسلمن طوعاً فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا<sup>(٣)</sup> لا تسركنن إلى أمسر تسقلدنا والرّاقصات بنعمان به الحرقا<sup>(٤)</sup>

وكنت يوم بدر وأحد والخندق والمشاهد كلّها تقاتل رسول الله ﷺ، وقــد عــلمت الفراش الذي ولدت عليه».

ثمّ التفت إلى عمرو بن العاص وقال: «أمّا أنت يا ابن النّابغة، فادّعاك خمسة من قريش، غلب عليك ألأمهم، وهو العاص، وولدت على فراش مشترك، وفيك نزل: ﴿إنّ شانئك هو الأبتر﴾(٥)، وكنت عدوّ الله وعدوّ رسوله وعدوّ المسلمين، وكنت أضرّ

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريج مصادره في الباب الثّاني من الكتاب ص ١٩٩ من الجزء الأوّل.

<sup>(</sup>٢) ش: وفي الآخرة.

تقدّم تخريج مصادر الحديث في الباب الثّاني من الكتاب ص ٢٣٥ من الجزء الأوّل.

<sup>(</sup>٣) ج وش: أصبحوا فرقا.

<sup>(</sup>٤) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: «يوماً» بدل «طوعاً»، و«فِرَقا» بدل «مزقا»، و «تكلّفنا» بدل «تقلّدنا»، و «به في مكّة الخُرُقا» بدل «بنعمان به الحرقا»، ومثل الأخير في مقتل الحسين عليم الله للخوارزمي.

<sup>(</sup>٥) الكوثر: ١٠٨/٣.

عليهم من كلّ مشرك، وأنت القائل:

ولا أنـــثني عــن بــني هــاشم(۱) وعـــن عـــائب اللّات لا أنــثنى

بما اسطعت في الغيب والمحضر ولولا رضـــى اللّات لم تـــمطر

وأمّا أنت يا وليد، فلا ألومك على بغض أمير المؤمنين (٢)، فإنّه قتل أباك صبراً، وجلدك في الخمر لمّا صلّيت بالمسلمين الفجر سكراناً، وقلت: أزيدكم؟ وفيك يقول الحُطَينة:

أنّ الوليد أحمق بالعُذْر (٤) أأزيدكم مسكراً موما يدرى شهد الحُطيئة حين يلقى ربّه (۳) نادى وقد تمّت صلاتهم:

انَ كَلَّم ن أولئك كانوا يشنّنون رسول الله عَيَّكِاللهُ إِلا أنَّ ألهجهم به وأشدّهم شنئة العاص بن وائل، فالآية تشملهم أجمع، ويخصّ اللّعين بخزي آكد، ولذلك اشتهر بين المفسّرين أنّه هو المراد.

وروى التّابعيّ الكبير سليم بن قيس الهلالي في كتابه أنّ الآية نزلت في المترجم [أي عمرو] نفسه، كــان أحـــد شانئي رسول الله عَلِيُواللهُ لمّا مات ولده إبراهيم فقال: إنّ محمّداً قد صار أبتر لا عقب له.

وذكره بذلك أمير المؤمنين طلط في أبيات له. وذكره بذلك [أيضاً ] عمّار بن ياسر يوم صفّين وعبد الله بن جعفر. فالمترجم له هو الأبتر ابن الأبتر، وبذلك خاطبه أمير المؤمنين عليظ في كتاب له بقوله: «مسن عبد الله أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص شانئ محمّد وآل محمّد في الجاهليّة والإسلام».

(١) أوج وش ون: عن فتى هاشم.

(٢) قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٥٦ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٤ / ٨٠: قال شيخنا أبو القاسم البلخي: من المعلوم الذي لا ريب فيه لاشتهار الخبر به، وإطباق النّاس عليه، أنّ الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان يبغض عليّاً ويشتمه.

وقال في ص ٨٢: وروى الشّيخ أبو القاسم البلخي أيضاً عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة الضبيّ ، قال: مرّ ناس بالحسن بن عليّ طلِّلاً وهم يريدون عيادة الوليد بن عقبة ، وهو في علّة له شديدة ، فأتاه الحسن طلِّلاً معهم عائداً ، فقال للحسن: أتوب إلى الله تعالى ممّا كان بيني وبين جميع النّاس ، إلّا ما كان بيني وبين أبيك ، فإنّي لا أتوب منه .

قال البلخي: وأكَّد بغضه له ضربه إيَّاه الحدُّ في ولاية عثمان، وعزله عن الكوفة.

(٣) خ: يوم يلقى.

(٤) أوج وش وط وع: بالغَدْر .

ليــزيدهم أخــرى ولو قـبلوا فأبــوا أبــا وهب ولو قــبلوا حبسوا عـنانك إذ جَـرَيتَ ولو

لأتت صلاتهم على العشر لَــقَرَنْتَ بــين الشّـفع والوتـر تركوا عـنانك لم تَـزَلْ تَـجْرِي

وسمّاك الله في كتابه فاسقاً، وسمّى أمير المؤمنين مؤمناً، في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِناً كَانَ مُؤْمِناً كَانَ مُؤْمِناً كَانَ فَاسقاً؟ لا يستوون﴾ (١).

وفيك يقول حسّان بن ثابت وفي أمير المؤمنين:

أنــزل الله أو الجــلال عـلينا ليس من كان مؤمناً عمرك الله سوف يدعى الوليد بعد قليل فــعليًّ يُـجزى هـناك جـنانا

في علي وفي الوليد قرآنا كسمن كان فاسقاً خوّانا وعسليّ إلى الجسزاء عيانا ووليدً يُسجزى هناك هوانا

وأمّا أنت يا عتبة، فلا ألومك في أمير المؤمنين، فإنّه قتل أباك يوم بدر، واشترك في دم ابن عمّك شيبة، وهلّا أنكرت على من غلب على فراشك ووجدته نـائماً مـع عرسك، حتّى قال فيك نصر بن حجّاج:

نُــــِّـنَّتُ عـــتبة هـــيّأته عـــرسه ألقاه (٣) معها في الفراش فلم يكــن لا تعتبنّ يــا عــتب نـفسك حـبّها

لصداقة الهذلي من لِحيان<sup>(۲)</sup> فحلاً وأمسك خشية السوان إنّ النساء حبائل الشيطان»

ثمّ نفض الحسن ثوبه وقام، فقال معاوية:

<sup>(</sup>١) السّجدة: ١٨/٣٢.

<sup>(</sup>٢) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:

نبّئت عـتبة خـانه فــي عــرسه

<sup>(</sup>٣) ض: ألفاه.

أقول: أَلْفَأَ إِلْفَاءُ الشِّيِّ: أبقاه.

جبسٌ لئيم الأصل من لحيان

أمر تكم أمراً فلم تسمعوا له فسجاء وربّ الرّاقصات عشيّة أخاف عليكم منه طول لسانه فلمّا أبيتم كنت فيكم كبعضكم فحسبكم ما قال ممّا علمتم

وقلت لكم لا تبعثن إلى الحسن بسركبانها يهوين من سرة اليمن وبعد مداه حين (١) اجراره الرّسن وكان خطابي فيه غبناً من الغبن وحسبي بما ألقاه في القبر والكفن (٢)

#### تفسير غريب هذه الواقعة

قال الأصمعي وهشام بن محمّد الكلبي في كتابه المسمّى بـالمثالب<sup>(٣)</sup> ـ وقـد وقفت عليه ـ: معنى قول الحسن لمعاوية: «وقد علمت الفراش الذي ولدت عليه» أنّ معاوية كان يقال: إنّه من أربعة من قريش: عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي،

<sup>(</sup>١) خ: عند اجراره.

<sup>(</sup>٢) قد ذكر القصة الخوارزمي بنحو آخر في مقتل الحسين ١/ ١١٤ الفصل الشادس في فضائل الحسن والحسين عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يزيد وابن هبيرة، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٨٣ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦/ ٢٨٥ عن الرّبير بن بكّار في كتاب المفاخرات، والطّبرسي في الاحتجاج ٢/١٧ برقم ١٥٠ عن الشّعبي وأبي مخنف ويزيد بن أبي حبيب المصري، وبهامشه عن كتاب الرّوائع المختارة من خطب الإمام الحسن علي س ٧٣ عن الرّبير بن بكّار عن كتاب المفاخرات، والشّيخ الصدوق في الحديث ٧ من المجلس ٤٤ من أماليه ص ٣٦ عن هشام بن محمّد عن أبيه، قال هشام: وأخبرني ببعضه أبو مخنف وغير واحد من العلماء، مختصراً بقصة الوليد وحده، والباعوني في الباب ٧١ من جواهر المطالب ٢١٧/٢.

وتجد أبيات العطيئة في الأغاني ٥ / ١٢٥ في عنوان: «ذكر باقي خبر الوليد بن عقبة ونسبه»، وفي ترجمة الوليد من تهذيب الكمال ٢١ / ٨٥، وفي ترجمته من الاستيعاب ١٥٥٥/٤، وفي مروج الذهب ٢٣٥/٣، وفي الكامل ٢٠٧/٣ في حوادث سنة ٣٠، وفي الشّافي للشّريف المرتضى ٢٥٢/٤ عند ذكر مطاعن عثمان، وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠٨/٣ ذيل الخطبة ٤٣، و٧٧ / ٢٢٩ ذيل الكتاب ٢٢، وفي ترجمة الوليد في تاريخ دمشق لابن عساكر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢١ / ٣٣٦ الرقم ٢٠٢ م، وفي ترجمة عثمان من العقد الفريد لابن عبد ربّه ٤ / ٢٨٣ في عنوان: «فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم».

<sup>(</sup>٣) مثالب العرب ص ٧٢ في عنوان: «نكاح الجاهليّة».

ومسافر بن أبي عمرو، وأبي سفيان، والعبّاس بن عبد المطّلب، وهؤلاء كانوا ندماء أبي سفيان، وكان كلّ منهم يتّهم بهند<sup>(۱)</sup>.

فأمّا عمارة بن الوليد: فكان من أجمل رجالات قريش، وهو الذي وشسى بـه عمرو بن العاص إلى النّجاشي، فدعا السّاحر فنفث في إحليله، فهام مـع الوحش وكانت امرأة النّجاشي قد عشقته (٢٠).

وأمّا مسافر بن أبي عمرو: فقال ابن الكلبي (٣): عامّة النّاس على أنّ معاوية منه، لأنّه كان أشدّ النّاس حبّاً لهند، فلمّا حملت هند بمعاوية خاف مسافر أن يظهر أنّه منه، فهرب إلى ملك الحيرة ـ وهو هند بن عمرو (٤) ـ فأقام عنده.

(١) قال الزَّمخشريَ في ربيع الأبرار ٣ / ٥٥١ تحت عنوان: «باب القرابات والأنساب، و...»: كان معاوية يُـعزى إلى أربعة: إلى مسافر بن أبي عمرو، وإلى عمارة بن الوليد بن المغيرة، وإلى العبّاس بـن عـبد المـطّلب، وإلى الصّباح، مغنِّ أسودكان لعمارة بن الوليد.

قالوا: وقد كان أبو سفيان دميماً قصيراً ، وكان الصباح عسيفاً لأبي سفيان ، شابّاً وسيماً ، فدعته هند إلى نفسها فغشيها .

وقالوا: إنَّ عتبة بن أبي سفيان من الصِّباح أيضاً.

وقالوا: إنّها كرهت أن تدعه في منزلها، فخرجت إلى أجياد، فوضعته هناك.

وفي هذا المعنى يقول حسّان أيّام المهاجاة بين المسلمين والمشركين في حياة رسول الله عَيْرُواللهُ قبل عام الفتح:

في التَّرب مُلقىً غير ذي مَهد من عبد شمس صَلْتَهُ الخدَّ لمن الصبيّ بجانب البطحا نَسعةُ

وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١ / ٣٣٦ ذيل الخطبة ٢٥.

(٢) انظر تفصيل القصة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦ / ٣٠٤ ذيل الخطبة ٨٣. وفي الأغاني لأبي الفرج
 الإصبهاني ٩ / ٥٥ في ضمن ترجمة مسافر بن أبي عمرو.

(٣) مثالب العرب ٧٢ في عنوان: «نكاح الجاهليّة».

(٤) كذا في النّسخ، وفي مثالب العرب لابن الكلبي: عمرو بن هند.

وفي الأغاني: فخرج حتّى أتى الحيرة، فأتى عمرو بن هند فكان ينادمه...، ومثله في تاريخ دمشــق. وفــي مجمع الأمثال: فرحل إلى الحيرة وافداً على النّعمان... ثمّ إنّ أبا سفيان قدم الحيرة، فلقيه مسافر وهو مريض من عشقه لهند، وقد سقي بطنه، فسأله عن أهل مكّة فأخبره.

وقيل: إنّ أبا سفيان تزوّج هنداً بعد انفصال مسافر عن مكّة، فقال له أبو سفيان: إنّي تزوّجت هنداً بعدك، فازداد مرضه، وجعل يذوب، فوصف له الكيّ، فأحضروا له المكاوي والحجّام، فبينا<sup>(۱)</sup> الحجّام يكويه إذ حبق الحجّام، فقال مسافر: «قـد يَحْبِق العَيْر والمِكْواة في النّار»، فسارت<sup>(۲)</sup> مثلاً، ثمّ مات مسافر من عشقه لهند<sup>(۳)</sup>.

وذكر هشام بن محمّد الكلبي أيضاً في كتاب المثالب (٤) وقال: كانت هند من المغتلمات (٥)، وكانت تميل إلى السّودان من الرّجال، فكانت إذا ولدت ولداً أسود قتلته.

قال [ابن الكلبي]: وجرى بين يزيد بن معاوية وبين إسحاق بن طابة بن عبيد (١٠) كلام بين يدي معاوية وهو خليفة، فقال يزيد لإسحاق: إنّ خيراً لك أن يدخل بنو حرب كلّهم الجنّة، أشار يزيد إلى أنّ أمّ إسحاق كانت تتّهم ببعض بني حرب، فقال له إسحاق: إنّ خيراً لك أن يدخل بنو العبّاس كلّهم الجنّة، فلم يفهم يزيد قوله وفهم معاوية، فلمّا قام إسحاق قال معاوية ليزيد: كيف تشاتم الرّجال قبل أن تعلم ما يقال

<sup>(</sup>١) ش: فبينما.

<sup>(</sup>۲) ش: فصارت.

<sup>(</sup>٣) انظر مثالب العرب لابن الكلبي ص ٧٢، عنوان: «نكاح الجاهليّة»، وترجمة الرّجل في الأغاني لأبي الفرج الإصبهاني ٩ / ٥٠، ومجمع الأمثال للميداني ٢ / ٩٥ الباب ٢١ فيما أوّله قاف، الرقم ٢٨٥٠، وترجمة هند من تراجم النّساء من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٤٤٤ برقم ١٢٦، وفي الجميع: «قيد يَنضرِط العَير ...»، و«يحبق»: بمعناه.

<sup>(</sup>٤) ص ٧٣ في عنوان: «نكاح الجاهليّة».

<sup>(</sup>٥) في النّهاية لابن الأثير ٣ / ٣٨٢ في مادّة: «غلم»: الاغتلام: مجاوزة الحدّ... ومنه الحديث: «خير النّساء الغَلِمَةُ على زوجها العفيفة بفرجها»، الغُلْمة: هيجان شهوة النّكاح من المرأة والرّجل وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ: وفي المثالب: إسحاق بن طلحة بن عبد الله.

فيك؟ قال: قصدت شين إسحاق، قال: وهو كذلك أيضاً، قال: وكيف؟ قــال: أمــا علمت أنّ بعض قريش في الجاهليّة يزعمون أنّي للعبّاس، فسقط في يدي يزيد.

وقال الشّعبي: وقد أشار رسول الله ﷺ إلى هند يوم فتح مكّة بشيء من هذا، فإنّها لمّا جاءت تبايعه \_ وكان قد أهدر دمها \_ فقالت: على ما أبايعك؟ فقال: «على أن لا تزنين»، فقالت: وهل تزني الحرّة؟ فعرفها رسول الله ﷺ فنظر إلى عمر فتبسّم (۱).

قلت: وقد روي عن هند خلاف هذا، فذكر صاحب العقد، أنّ هنداً بنت عتبة كانت تحت الفاكه بن المغيرة المخزومي، وكان له بيت للضّيافة، يغشاه النّاس فيه من غير إذن، فقال<sup>(۲)</sup> فيه يوماً مع هند، ثمّ خرج وتركها فيه نائمة، فجاء بعض الأضياف على عادته، فوجدها نائمة فولّى خارجاً، واستقبله الفاكه، فدخل على هند فانتبهها، وقال: من هذا الذي كان عندك؟ فقالت: والله ما زلت نائمة منذ خرجت، وما رأيت أحداً دخل سواك، فقال لها: الحقي بأهلك، وخاض النّاس في أمرها، فقال لها أبوها: أخبريني خبرك، فإن كان صادقاً دسيت إليه من يقتله، فينقطع الكلام عنك، وإن كان كاذباً حاكمته إلى بعض كُهّان اليمن، فقالت: والله إنّه لكاذب.

فقال عتبة للفاكه: قد رميت ابنتي ببهتان عظيم، فإمّا أن تُبيِّن وإمّا أن تحاكمني إلى الكاهن، فقال: ذلك إليك.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطّبري ٣ / ٢٦ حوادث سنة ٨، وترجمة هند من أسد الغابة لابن الأثير ٥ / ٥٦٢، ومن الإصابة لابن حجر ٨ / ١٩٥٧ رقم ١١٨٥٦، ومن الاستيعاب لابن عبد البررّ ٤ / ١٩٢٢ رقم ١١٨٥٦، والدرّ المنثور للسيوطي ٨ / ١٤٠٠ ذيل الآية ١٢ من سورة الممتحنة: ﴿يا أَيّهَا النبيّ إِذَا جَاءَكُ المسؤمنات يبايعنك ... ﴾. ومجمع البيان للطّبرسي ١٠ / ١٤٤ ذيل الآية، وترجمة هند من تراجم النّساء من تاريخ دمشق ص ٤٤٩ وما بعده، ومثالب العرب لابن الكلبي ص ٧٥ في عنوان: «نكاح الجاهليّة».

<sup>(</sup>٢) قالَ يَقِيلُ قَيْلاً وقَيْلُولَةً: نام في القائلة ، أي في منتصف النّهار .

فخرجا في جماعة من أهلها، فلمّا شارفوا بلاد الكاهن تغيّر وجه هند، فقال لها أبوها: هلّا كان هذا قبل أن يشتهر خروجنا بين النّاس؟ فقالت: والله ما ذاك، ولكنّكم تأتون بشراً يخطئ ويصيب، ولعلّه يخطئ فيسمني بميسم يبقى على ألسنة العرب، فقال أبوها: صدقت، ولكنّي سأخبره لك، فصفر بفرسه فأدلى (١)، فعمد إلى حبّة برّ فتركها في إحليله، وأوكاً عليها.

ثمّ نزلوا على الكاهن فأكرمهم، فقال له عتبة: قد أتيناك في أمر وقد خبّأت لك خبية فأخبرني بها؟ فقال: ثمرة في كَمَرة (٢)، فقال: أريد أَبْيَن من هذا؟ فقال: حبّة برّ في إحليل مُهر (٢)، فقال: صدقت، فانظر في أمر هذه النّسوة \_ وكان قد خرج معها نسوة من بني عبد مناف \_ فجعل يمسح على رأس كلّ واحدة ويقول: قومي لشأنك، حبّى مسح رأس هند فقال: قومي غير رسحاء (٤) ولا زانية، وستلدين ملكاً يقال له: معاوية، فأخذ الفاكه بيدها، فنتر ته (٥) وقالت: والله لأحرصنّ على أن يكون من غيرك، فتزوّجها أبو سفيان بعده، فولدت له معاوية (١).

و «الرَّسَح» بالحاء المهملة: قلَّة لحم العجز والفخذين.

وأمّا قول الحسن ﷺ لعمرو بن العاص: «ولدت على فراش مشترك»، فذكر ابن

<sup>(</sup>١) الصّفير: من الصّوت بالدّواب إذا سقيت. صفر بالحمار وصفّر: دعاه إلى الماء. «لسان العرب: صفر». أدلى الفرس وغيره: أخرج جردانه ليبول أو يضرب. «لسان العرب: دلا».

<sup>(</sup>٢) الكَمَرَة: رأس الذّكر . «قاموس اللّغة: الكمرة».

<sup>(</sup>٣) المُهْر: ولد الفرس، أو أوّل ما ينتج منه ومن غيره. «قاموس اللّغة: المُهر».

<sup>(</sup>٤) الرَّسَح: قلَّة لحم العجز والفخذين. والرّسحاء: القبيحة. «القاموس».

<sup>(</sup>٥) النَّتْر: جذب فيه قوّة وجفوة. «النّهاية».

<sup>(</sup>٦) أورده ابن عبد ربّه في كتاب المرجانة الثّانية في النّساء وصفاتهنّ من العقد الفريد ٦/ ٨٩، وأبو نعيم الإصبهاني في ترجمة مسافر بن أبي عمرو من الأغاني ٥٣/٩، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١/ ٣٣٦ ذيل الخطبة ٢٥، وابن عساكر في ترجمة هند بنت عتبة من تراجم النّساء من تاريخ دمشق ص ٤٤٠ برقم ١٢٦.

الكلبي أيضاً في كتاب المثالب<sup>(۱)</sup>، وقال: كانت النّابغة أمّ عمرو بن العاص من البغايا أصحاب الرّايات بمكّة، فوقع عليها العاص بن وائل في عدّة من قريش، منهم: أبو لهب، وأمّية بن خلف، وهشام بن المغيرة، وأبو سفيان بن حرب، في طهر واحد، [فولدت عمراً].

قال ابن الكلبي: وكان الزّناة الذين اشتهروا بمكّة جماعة، منهم: هؤلاء المذكورون، وأميّة بن عبد شمس، وعبد الرحمان بن الحكم بن أبي العاص، أخو مروان بن الحكم، وعتبة بن أبي سفيان، أخو معاوية، وعقبة بن أبي معيط، فلمّا حملت النّابغة بعمرو تكلّموا فيه، فلمّا وضعته اختصم فيه الخمسة الذين ذكرناهم، كلّ واحد يزعم أنّه ولده، وأكبّ (٢) عليه العاص بن وائل وأبو سفيان بن حرب، كلّ واحد يقول: والله إنّه منّي، [وكان أشبه بأبي سفيان]، فحكمّا النّابغة فاختارت العاص، فقالت: هو منه، فقيل لها: ما حملك على هذا؛ وأبو سفيان أشرف من العاص؟ فقالت: هو كما قلتم، إلّا أنّه رجل شحيح، والعاص جواد ينفق على بناتي، وأبو سفيان لا ينفق عليهنّ، وكان لها بنات (٣).

<sup>(</sup>١) ص ٧٨ في عنوان: «باب تسمية ذوات الرّايات وأمّهاتهنّ ومن ولدن»، وما بين المعقوفين منه.

وأورده أيضاً الزّمخشري في ربيع الأبرار ٣ / ٤٨ 0 تحت عنوان: «باب القرابات والأنساب، و...»، وعنه ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة ٦ / ٢٨٣ ذيل الخطبة ٨٣.

وانظر ما تقدّم في تعليقتنا في الباب التّالث من الكتاب ص ٤١١ من الجزء الأوّل، في قضيّة صفّين، في ذيل قول على طَيِّلاً لعمرو بن العاص: «يا ابن النّابغة ، أنت طليق دبرك أيّام عمرك» .

<sup>(</sup>٢) أوط: ألَّبَ.

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن الكلبي في كتاب مثالب العرب ص ٧٩ في عنوان: «باب تسمية ذوات الرايات وأمّهاتهن وسن ولدن» ، ونقل المصنّف عنه باختلاف لفظى.

وأورد نحوه الزّ مخشري في ربيع الأبرار ٣/ ٥٥٠ تحت عنوان: «باب القرابات والأنساب»، وما بين المعقوفين منه، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٦/ ٢٨٤ ذيل الخطبة ٨٣ عن أبي عبيدة معمر بن المثنّى في كتاب الأنساب، وفيه: ففي ذلك يقول حسّان بن ثابت لعسرو بن العاص حيث هنجاه مكافئاً له عن هنجاء

وأمّا قول الحسن على الموليد بن عقبة: «وجلدك علي [على الخمر»، فذكر أرباب السّير قاطبة أنّ عثمان بن عفّان ولّى الوليد بن عقبة الكوفة سنة ستّ وعشرين، وكان الوليد مدمناً على شرب الخمر، فكان يجلس على الشّراب وعنده ندماؤه ومغنّوه طول اللّيل إلى الفجر، فإذا أذّنه المؤذّن بصلاة الفجر خرج سكراناً فصلّى بهم، فخرج يوماً في غلالة لا يدري أين هو، فتقدّم إلى المحراب، فصلّى بهم الفجر أربعاً، [ثمّ تهوّع في المحراب](۱) وقال: أزيدكم؟ [إنّي أجد اليوم نشاطاً!](۱) فقال له عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم (۱)، ولمّا سجد قال في سجوده: اشرب واسقنى!!

فناداه (٤) عتاب بن غيلان التَّقفي: سقاك الله المهل ومن بعثك أميراً عـلينا، شمّ حصبه، وحصبه أهل المسجد.

الله عَلَيْوَالهُ: الله عَلَيْوَالهُ:

لنا فيك منه بيتنات الدّلائيل

أبوك أبو سفيان لا شكّ قد بدت

وانظر ما تقدّم في تعليقتنا في الباب الثّالث من الكتاب ص... من الجزء الأوّل، في قضيّة صفّين في ذيل قول على ﷺ لعمرو بن العاص: «يا ابن النّابغة. أنت طليق دبرك أيّام عمرك».

ولاحظ أيضاً ما أورده الحلبي في سيرته ١ / ٦٩ في نكاح البغايا ونكاح الجمع من أقسام نكاح الجاهليَّة.

(١) ما بين المعقوفين من تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٦٥.

(٢) ما بين المعقوفين من الأغاني لأبي الفرج ٥ / ١٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الوليد من الاستيعاب لابن عبد البرّ ٤ / ١٥٥٤، ومن الأغباني لأبي الفرج ٥ / ١٥٥ و ١٠٢٠، وترجمة عثمان من تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٤٤ في عنوان: «فصل: في خلافته»، وتباريخ الإسلام للذّهبي ص ٣٠١ حوادث سنة ٣٠، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٣ / ١٠٧ حوادث سنة ٣٠، والشّافي للشّريف المرتضى ٤ / ٢٥٢ مطاعن عثمان، والفتوح لابن أعثم الكوفي ٢ / ٣٥٤ بداية حرب صفّين، في عنوان: «خبر الوليد بن عقبة وسبب عداوته مع عليّ بن أبي طالب»، وترجمة الوليد من تاريخ دمشق لابن عساكر \_مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٦ / ٣٤٢ الرقم ٢٠٢ ..، وترجمته من سير أعلام النّبلاء ٣ / ٤١٤ برقم ٧٢.

<sup>(</sup>٤) خ: فقال ، بدل: «فناداه».

فدخل الوليد القصر وهو يترتّح، فنام على سريره (١)، فهجم عليه جماعة، منهم: أبو [عبد الله] جندب بن زهير الأزدي، و[أبو زينب] بن عوف الأزدي، وغيرهما، وهو سكران لا يعي، فأيقظوه فلم ينتبه، ثمّ قاء عليهم الخمر، فنزعوا خاتمه من يده وخرجوا من فورهم إلى المدينة.

فدخلوا على عثمان فشهدوا على الوليد أنّه شرب الخمر، فقال: وما يدريكم أنّه شرب خمراً؟ قالوا: شرب الخمر الذي كنّا نشربها(٢) في الجاهليّة، فزبرهما ونال منهما، فخرجا من عنده، فدخلا على [أمير المؤمنين](٣) علي الله وأخبراه بالقصّة، فدخل على عثمان فقال له: «دفعت الشّهود وأبطلت الحدود؟» قال له: فما ترىٰ؟ فقال: «تبعث إلى الفاسق فتحضره، فإن قامت عليه البيّنة حددته».

فأرسل إلى الوليد فأحضره، فشهدوا عليه ولم يكن له حبّة، فرمى عثمان السّوط إلى عليّ وقال له: حدّه، فقال عليّ لولده الحسن: «قم فحدّه»، فامتنع الحسن وقال: «يتولّى حارّها من تولّى قارّها» (٤٠ ـ والقرّ: البرد، ومعناه: يتولّاه والي الأمر من فقال (٥٠ لعبد الله بن جعفر: «قم فاجلده»، فامتنع.

فلمّا رآهم لا يفعلون توقياً لعثمان أخذ السّوط ودنا من الوليد، فسبّه الوليد، فقال له عقيل بن أبى طالب: يا فاسق، ما تعلم من أنت؟ ألست علجاً من أهل

<sup>(</sup>١) ط وض وع: في سريره.

<sup>(</sup>٢) ش وط وض وع وم: نشربه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ج وش.

<sup>(</sup>٤) في هامش مسند أبي يعلى ١ / ٣٩٠: قوله: «ولَّ حارَها من تولَى قارَها» مثل من أمثال العرب، ذكره الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأمثال ص ٢٢٧، والميداني في مجمع الأمثال ٢ / ٣٦٩ برقم ٤٣٨٨، والزَّمخشري ٢ / ٣٦٤. والحرَّ هنا: كناية عن الشدَّة والشرَّ، والبرد: كناية عن الخير واللين، والقارَ: اسم فاعل من القر. وقد أراد: ولَ شرَّها من تولَّى خيرها، وولَ شديدها من تولَّى هينها.

<sup>(</sup>٥) ش: فعند ذلك قال لعبد الله ...

صفوريّة؟ \_ قرية بين عكاء واللّجون من أعمال الأردن \_كان أبوك يهوديّاً منها، فجعل الوليد يحيد عن عليّ، فأخذه فضرب به الأرض، فقال له عثمان: ليس لك ذلك، فقال: «بلى، وشرّ من ذلك(١)، إذ فسق ثمّ يمتنع أن يؤخذ منه حقّ الله تعالى»، ثمّ جلده أربعين(٢).

وقد أخرج أحمد في المسند<sup>(٣)</sup> معنى هذا، فقال: حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا

۱) خ: من هذا.

<sup>(</sup>٢) أورده بتفصيله المسعودي في مروج الذَّهب ٢ / ٣٣٤\_٣٣٦ في ترجمة عثمان، مع مغايرات لفظيَّة.

قال ابن عبد البرّ في ترجمة الوليد من الاستيعاب ٤ / ١٥٥٥ - ١٥٥٥ تحت الرقم ٢٧٢١: وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله ... وكان الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي وغيرهم يـقولون: كان الوليد فاسقاً شريب خمر ... أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا زبيد الطّائي مشهورة كثيرة ، يسمج بنا ذكرها هنا ، ونذكر منها طرفاً ... وخبر صلاته بهم وهو سكران ، وقوله: أزيدكم \_بعد أن صلّى الصّبح أربعاً \_مشهور من رواية التُقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار .

وقال ابن حجر في ترجمة الوليد من الإصابة ٦/٦١٦ برقم ٩١٥٣: قال مصعب الزّبيري: وقصّة صلاته بالنّاس الصّبح أربعاً وهو سكران مشهورة مخرجة، وقصّة عزله بعد أن ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضاً مخرجة في الصّحيحين.

<sup>(</sup>٣) ١ / ١٤٤، وفي الطّبع المحقّق ٢ / ٣٩٥ مسند عليّ عليّ الله رقم ١٢٣٠، وفيه: إنّ الوليد بنّ عقبة صلّى بـالنّاس الصّبح أربعاً ، ثمّ التفت إليهم فقال: أزيدكم؟! فرفع ذلك إلى عثمان، فأمر به أن يجلد، فقال عليّ للـحسن بـن علىّ: «قم يا حسن فاجلده»....

وقريباً منه رواه أيضاً في ص ٨٢ وفي الطبع المحقق ص ٥٨ برقم ٦٢٤ عن إسماعيل [بن عُلية] عن سعيد، بهذا الإسناد. وفي ص ١٤٠ وفي الطبع المحقق ص ٣٧٣ برقم ١٨٤٤ عن محمّد بن جعفر عن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٣١ برقم ١٧٠٧ باب حدّ الخمر من كتاب الحدود، عن طريق أبي بكر بن أبي شببة وزهير بن حرب وعليّ بن حُجر عن إسماعيل بن علية عن ابن أبي عروبة، وعن طريق إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن حمّاد عن عبد العزيز بن المختار عن الدّاناج، وأبو داود في سننه ٤ / ١٦٣ - ١٤٤ كتاب الحدود، باب الحدّ في الخمر برقم ٤٤٨٠ عن طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الدّاناج، وبرقم ٢٤٨١ عن طريق يحيى بن أبي عروبة، وابن ماجة في سننه ٢ / ٨٥٨ كتاب الحدود باب حدّ السّكران برقم ٢٥٧١ عن عثمان بن أبي شيبة عن ابن علية، وعن طريق عبد العزيز عن الدّاناج، وأبو يعلى في مسنده ١ / ٢٨٨ برقم ٤٠٥ عن طريق عبد العزيز عن الدّاناج، وأبو يعلى في مسنده ١ / ٣٨٨ برقم ٤٠٥ عن طريق عبد العزيز عن الدّاناج، وأبو يعلى في مسنده ١ / ٣٨٨ برقم عن سعيد،

سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله بن [فيروز] الدّاناج، عن حُضَين بن المنذر ببن الحارث بن وَعْلَة، قال: لمّا قال عليّ الله للحسن: «قم فاجلده»، قال: «وفيم أنت وذاك؟»، فقال عليّ: «بل عجزت ووهنت، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده»، فقام فجلده، وعليّ الله يَعُدّ حتّى بلغ أربعين، قال: «أمسك»، ثمّ قال: «جلد رسول الله على الخمر أربعين، وضربها عمر على صدراً من خلافته، ثمّ أتمّها ثمانين، وكلّ سُنة».

فإن قيل: فقد روى أحمد في المسند<sup>(١)</sup> أيضاً عن عليّ ﷺ أنّه قال: «ما من رجل أقمت عليه حدّاً فمات فأجد في نفسي منه إلّا صاحب الخمر، فإنّه لو مات لَوَدَيْتُه، لأنّ رسول الله ﷺ لم يَسُنّه». ـ وأخرجاه في الصّحيحين (٢) ـ فكيف تقول: وكلَّ سنّة؟

⇒وعبد الرزّاق في المصنّف ٧/ ٣٧٩ برقم ١٣٥٤٥ عن عثمان بن مطر عن سعيد، والبيهتي في كـتاب الأشـربة والحدّ فيها من السّنن الكبرى ٨/ ٣١٨ باب ما جاء في عدد حدّ الخمر عن طريق عبد العزيز بن المختار عن الدّاناج، وعن طريق عبد الوهّاب بن عطاء عن سعيد، وعن طريق يزيد بن هارون، والنّسائي في السّنن الكبرى ٣/ ٢٤٨ كتاب الحدّ في الخمر من طريقين عن سعيد برقم ٢٦٦٥ ـ ٥٢٦٥، والطيالسي في مسنده ص ٢٥ برقم ١٧٤٨ عن عبد العزيز عن ابن فيروز، والدّارمي في سننه ٢/ ١٧٥ باب في حدّ الخمر من كتاب الحدود، وأبو الفرج في الأغاني ٥ / ١٣٧ في عنوان: «ذكر باقي خبر الوليد بن عقبة ونسبه».

أقول: والإجماع قائم عند أتباع أهل البيت المنتي بان الحد ثمانون فلاحظ كتبهم الفقهية والرّوائية ، وأمّا عند العامّة فالمسألة خلافيّة ، قال ابن قدامة في المغنى ١٠ / ٣٢٥ كتاب الأشربة ، باب حد المسكر ، الفصل التّالث: في قدر الحد ، وفيه روايتان: إحداهما أنّه ثمانون ، وبهذا قال مالك والثّوري وأبو حنيفة ومن تبعهم ، لإجماع الصّحابة ... ، والرّواية الثّانية : أنّ الحدّ أربعون ، وهو اختيار أبى بكر ومذهب الشّافعي ...

(١) ١/١٢٥ مسند عليّ عليُّلا ، وفي الطّبع المحقّق ٢ / ٢٩٩ برقم ١٠٢٤، ونحوه في ص ١٣١. وفي الطّبع المحقّق ص ٣٢٨ برقم ١٠٨٤.

وفي كتاب الخلاف للشيخ الطّوسي ٣/ ٢٢٢ كتاب الأشربة، مسألة ٩: إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات، لم يكن عليه شيء، وقال الشّافعي: يلزمه نصف الدّيّة، دليلنا: إنّا قد بيّنا أنّ الحدّ ثمانون، والشّافعي بنى هذا على أنّ الحدّ أربعون، فلأجل هذا ضمّنه ديته على بيت المال.

(٢) صحيح البخاري \_ فتح الباري ٢١ / ٦٦ رقم ٦٧٧٨ \_كتاب الحدود، باب الضّرب بالجريد والنّعال، وصحيح مسلم ٣ / ١٣٣٢ رقم ٧٠٧١ باب حدّ الخمر من كتاب الحدود.

قلنا: لا خلاف أنّ النبيّ ﷺ ضرب في الخمر، فالضّرب في الجملة سنّة، والعدد ثبت بإجماع الصّحابة.

وقيل: إنّ هذه القصّة إنّما جرت للحسن مع معاوية والوليد ومن سمّيناهم بالشّام، لأنّ الحسن كان يفد على معاوية كلّ حين ومعه الحسين.

قلت: وقد دعا رسول الله ﷺ على الوليد بن عقبة لمّا ردّ أمانه.

فقال أحمد في المسند<sup>(۱)</sup>: حدّثنا عبيد الله بن عمر [القواريري]، حدّثنا عبد الله ابن داوود، حدّثنا نُعَيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن علي للله ، قال: «جاءت امرأة الوليد بن عقبة تشكوه إلى رسول الله في وقالت: يا رسول الله ، إنّ الوليد يضربني، فقال لها: اذهبي إليه وقولي له: قد أجارني رسول الله هي ، فلم تلبث إلا يسيراً حتى جاءت فقالت: ما زادني إلا ضرباً ، فأخذ رسول الله هي هُدْبَة من ثوبه، فدفعها إليها وقال لها: قولي له: هذا أماني من رسول الله هي ، فلم تلبث إلا يسيراً حتى جاءت فقالت: يا رسول الله ما زادني إلا ضرباً ، قال: فرفع رسول الله هي يديه وقال: اللهم عليك بالوليد، [أثم بي مرّتين]» (٢).

من تاریخ دمشق \_مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ۲۱ / ۳۳۹ الرقم ۲۰۲ \_.

<sup>(</sup>١) ١/ ١٥١، وفي الطبع المحقق ٢ / ٤٣١ برقم ١٣٠٤، وهذه من زوائد عبد الله بن أحمد على مسند أبيه . قال: حد ثني نصر بن عليّ وعبيد الله بن عمر ، قالا: حد ثنا ... وأخرجه أيضاً فيه ص ١٥٢ وفي المحقّق ص ٤٣٢ برقم ١٣٠٥ عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي خثيمة ، عن عبيد الله بن موسى ، عن نعيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده ١/ ١٨٩ برقم ٢٥٦ عن عبيد الله بن عمر ، بهذا الإسناد ، وفي ص ٢٥٣ برقم ١٩٤ عن أبي خثيمة ، عن عبيد الله بن موسى ، عن نعيم ، به . والطّبري في مسند عليّ عليه الآثار ص ١٤٤ عن طريق عبد الله بن داود ، عن نعيم ، به . وأبو الفرج في الأغاني ١/ ١٤١ في عنوان: «ذكر باقي خبر الوليد بن عقبة ونسبه» ، عن طريق عبيد الله بن موسى ، عن نعيم ، به . والهيثمي في باب ضرب النّساء من كتاب النّكاح من مجمع الزوائد ٤ / ٣٣٢ ، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والبرّار وأبو يعلى ، ورجاله ثقات . وأورده أيضاً ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٧ / ٣٣٤ ذيل الكتاب ١٢ ، وابن عساكر في ترجمة الوليد

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

وفي رواية: «اللُّهمّ عليك بالفاسق».

واختلفوا في معنى تسميته بالفاسق على قولين، أحدهما، أنّ الوليد قال يــوماً لعليّ الله: «اسكت يــا لعليّ الله: «اسكت يــا فاسق»]، فنزلت: ﴿أَفْمَنَ كَانَ مُؤْمَناً كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً؟ لا يستوون﴾ (١١).

ذكره ابن عبّاس ﷺ<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) السّجدة: ٣٢ / ١٨. وما بين المعقوفين من سائر المصادر.

<sup>(</sup>٢) رواه الحسكاني من طرق عديدة عن ابن عبّاس وغيره في شواهد التّنزيل ١ / ٥٧٢\_ ٥٨٢ برقم ٦١٠\_٦٢٣. وفرات الكوفي في تفسيره ص ٣٢٧\_ ٣٢٩ برقم ٤٤٧ ـ ٤٤٧ ذيل الآية ، وأبو نعيم الإصبهاني في ما نزل من القرآن في عليّ المُثِلِّة ص ١٦٤ برقم ٤٤، والواحدي في أسباب النّنزول ص ٣٦٣ بـرقم ٦٨٧ ذيـل الآيـة. والخطيب في ترجمة نوح بن خلف البجلي من تاريخ بغداد ١٣ / ٣٢١ برقم ٧٢٩١، والبلاذري في الحديث ١٥٤ من ترجمة أمير المؤمنين عليَّا إلى من أنساب الأشراف ص ٥٩، وأحمد بن حنبل في الحديث ١٦٥ من فضائل علىّ للبُّلِيِّ من كتاب الفضائل ص ١١٢، وابن عدي في ترجمة محمّد بن السّائب من الكامل ٦ /١١٨ برقم ١٦٢٦، وابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين للبيِّة ص ٣٢٤ برقم ٣٧٠ ـ ٣٧١. وابن أعثم الكوفي في بداية حرب صفين من الفتوح ٢ / ٣٥٤ في عنوان: «خبر الوليد بن عقبة وسبب عداوته مع عليٌ بن أبي طالب». وابن عساكر في ترجمة الوليد من تاريخ دمشق\_مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٦ / ٣٤٠ الرقم ٢٠٢ \_. ومحمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين للنِّلا ١/ ١٣٨ برقم ٧٧، وص ١٩٢ بـرقم ١١٦. وأبو الفرج في ترجمة الوليد من الأغاني ٥ / ١٤٠، والخوارزمى فى الفصل ١٧ من مناقب أمير المؤمنين لطيُّلاً ص ٢٧٩ برقم ٢٧١، ومحبّ الدين الطَّبري في ذخائر العقبي ص ٨٨ وفي الرّياض النّضرة ٢ /١٥٧ في مناقب على الميلاً تحت عنوان: «ذكر اختصاصه بما نزل فيه من الآي»، والسّيوطي في الدّرّ المنثور ٦ /٥٥٣ ذيل الآية عن أبي الفرج والواحدي وابن عدى وابن مردويه والخطيب وابن عساكر ، وابن أبي الحديد في ذيل المختار ٦٢ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة ١٧ / ٢٣٨، وابن شهر آشوب في مناقب عليّ للنُّا لا من مناقب آل أب طالب ٣ / ١٦ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالإسلام»، والذَّهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة الوليد. في عنوان: «المتوفّون في خلافة عليّ»، وفي ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٣ / ٤١٥ برقم ٦٧ وقال: إسناده قويُّ، لكن سياق الآية يدلُّ على أنَّها في أهل النَّار.

ورواه أيضاً السّيوطي في الدّرّ المنثور ٦ /٥٥٣ عن السدّي، وعن عبد الرحمان بن أبي ليلي.

والثّاني، أنّ النبيّ على بعثه سنة ثمان من الهجرة إلى بني المصطلق يـصدّقهم، وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد، فلمّا بلغهم قدوم الوليد خرجوا يتلقّونه بالهدايا والسّلاح فرحاً به، فلمّا رآهم ولّى راجعاً إلى المدينة، فقال: يا رسول الله، قد منعوا الزّكاة وقاموا إلىّ بالسّلاح فابعث إليهم البعوث.

فقدم الحارث بن ضرار [الخزاعي] (١) على رسول الله ﷺ، فقال له: «يا حارث، أردت قتل رسولي ومنعت الزّكاة؟» فقال: لا، والذي بعثك بالحقّ ما وصل إلينا، وإنّما رجع من الطّريق ولقد كذب، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أَيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبيّنوا﴾ الآية (٢).

<sup>🖨</sup> ورواه أيضاً الطّبري في تفسيره ٢١ /١٠٧ والسّيوطي في الدّرّ المنثور ٦ /٥٥٣ عن عطاء بن يسار.

ورواه أيضاً الزّمخشري في الكشّاف ٢ / ٥١٤ من دون إسناد.

قال أبو عمر ابن عبد البرّ في ترجمة الوليد من الاستيعاب ٤ /١٥٥٣: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أنّ قوله عزّ وجلّ: ﴿إن جاءكم فاسق بنباً﴾ نزلت في الوليد بن عقبة.

وقال ابن أبي الحديد في ذيل المختار ٥٦ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٤ / ٨٠. قال شيخنا أبو القاسم البلخي: من المعلوم الذي لا ريب فيه لاشتهار الخبر به وإطباق النّاس عليه، أنّ الوليد بن عقبة كان يبغض عليّاً ويشتمه، وأنّه هو الذي لاحاه في حياة رسول الله ﷺ ونابذه وقال له: أنا أثبت منك جناناً، وأحدّ سناناً، فقال له عليّ علي الله على عليها: ﴿أَفَعَنْ كَانْ مَرْمَناً كَمَنْ كَانْ فاسقاً؟ لا يستوون﴾، وستى الوليد بحسب ذلك في حياة رسول الله ﷺ الفاسق، فكان لا يعرف إلّا بالوليد الفاسق.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: الحارث بن عباد، وما بين المعقوفين من سائر المصادر.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ٤٩/٦.

والحديث رواه ابن عبد البرّ في ترجمة الوليد من الاستيعاب ٤ / ١٥٥٣ برقم ٢٧٢١، وابن حجر في ترجمته من أسد الإصابة ٦ / ٦١٥ برقم ٢٩١٥، وأبو الفرج في ترجمته من أسد الإغاني ٥ / ١٤١، وابن الأثير في ترجمته من أسد الفابة ٥ / ٩٠، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٦ / ٣٣٩ من الفابة ٥ / ٩٠، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق من شرح نهج البلاغة ٤ / ٨١، وفي ذيل الكتاب ٦٢ منه وابن أبي الحديد في ذيل الكتاب ٦٢ منه الخطب من شرح نهج البلاغة ٤ / ٨١، وفي ذيل الكتاب ٦٢ منه / ٢٨ / ٢٨ والواحدي في أسباب النزول ص ٣٤٧ ذيل الآية وقال: أخرجه أحمد وغيره بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي، وأحمد بن حنبل في المسند ٤ / ٢٧٩، وفي الطّبع المحقّق ٣٠ / ٣٠ برقم

وذكر هشام بن محمّد الكلبي، عن محمّد بن إسحاق، قال: بعث مروان بن الحكم \_وكان والياً على المدينة \_رسولاً إلى الحسن الله ، فقال له: يقول لك مروان: أبوك الذي فرّق الجماعة، وقتل أمير المؤمنين عثمان، وأباد العلماء والزّهّاد \_ يعني الخوارج \_وأنت تفخر بغيرك، فإذا قيل لك: من أبوك؟ تقول: خالى الفرس.

فجاء الرّسول إلى الحسن، فقال له: يا أبا محمّد، إنّي أتيتك برسالة ممّن يخاف سطوته، ويحذر سيفه<sup>(۱)</sup>، فإن كرهت لم أبلغك إيّاها ووقيتك بنفسي.

فقال الحسن: «لا، بل تؤدّيها، ونستعين عليه بالله» فأدّاها، فقـال لـه: «تقول لمروان (٢٠): إن كنت صادقاً فالله يجزيك بصدقك، وإن كنت كاذباً فالله أشدّ نقمة» (٣٠).

فخرج الرّسول من عنده، فلقيه الحسين، فقال: «من أين أقبلت؟»، فقال: من عند

<sup>(</sup>١) ش: من يخاف. ض وع: تخاف سطوته وتحذر سيفه.

<sup>(</sup>٢) ج وش: قل لمروان.

<sup>(</sup>٣) قال العكّرمة المجلسي في البحار ٣٥ / ٣٥٢ تاريخ الإمام الحسن الطِّلا ، باب مكارم أخـلاقه: وذكـر الشّقة أنّ مروان بن الحكم عليه اللّمنة شتم الحسن بن علي الحيّي ، فلمّا فرغ قال الحسن: «إنّي والله لا أمحو عنك شيئاً ولكن موعدك إظ الله فلمن كنت صادقاً فجزاك الله بصدقك ، ولنن كنت كاذباً فجزاك الله بكذبك ، والله أشدّ نقمة متى».

أخيك الحسن، فقال: «وماكنت تصنع؟» قال: أتيت<sup>(١)</sup> بــرسالة مــن عــند مــروان، فقال<sup>(٢)</sup>: «وما هي؟» فامتنع الرّسول من أدائها، فقال: «لتخبرني أو لأقتلنّك»<sup>(٣)</sup>.

فسمع الحسن، فخرج وقال لأخيه: «خل عن الرّجل»، فقال: «لا والله حتى أسمعها»، فأعادها الرّسول عليه، فقال: «قل له: يقول لك الحسين بن علي ابن فاطمة: يا ابن الزّرقاء، الدّاعية إلى نفسها بسوق ذي المجاز، صاحبة الرّاية بسوق عكّاظ، ويا ابن طريد رسول الله ولعينه، أعرف من أنت، ومن أمّك، ومن أبوك».

فجاء الرّسول إلى مروان، فأعاد عليه ما قالا<sup>(٤)</sup>، فقال له: ارجع إلى الحسن وقل له<sup>(٥)</sup>: أشهد أنّك ابن رسول الله، وقل للحسين: أشهد أنّك ابن عليّ بن أبي طالب، فقال للرّسول: «قل له: كلاهما لى ورغماً» (٢)(٧).

قال الأصمعي: أمّا قول الحسين: «يا ابن الدّاعية إلى نفسها»، فذكر ابن إسحاق أنّ أمّ مروان اسمها: آمنة [بنت علقمة بـن صفوان] (١٨)، وكـانت مـن البـغايا فـي

<sup>(</sup>١) خ: أتيته.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: قال.

<sup>(</sup>٣) ع: أخبرني. خ: وإلّا قتلتك.

<sup>(</sup>٤) ش: ما قالاه.

<sup>(</sup>٥) خ: فقل له.

<sup>(</sup>٦) ج وش:...لي رغماً عليه.

<sup>(</sup>٧) قال ابن شهرآشوب في ترجمة الإمام الحسن المعلى مناقب آل أبي طالب ٤ / ٢٣ تحت عنوان: «فصل: في مكارم أخلاقه»: عن ابن [ظ] إسحاق العدل في خبر: إنّ مروان بن الحكم خطب يوماً فذكر عليّ بن أبي طالب فنال منه، والحسن بن عليّ جالس، فبلغ ذلك الحسين فجاء إلى مروان وقال: «يا ابن الزّرقاء، أنت الواقع في عليّ، في كلام له؟»، ثمّ دخل على الحسن فقال: «تسمع هذا يسبّ أباك فلا تقول له شيئاً!» فقال: «وما عسيت أن أقول لرجل مسلط يقول ما شاء ويفعل ما شاء».

وانظر أيضاً ما رواه فرات الكوفي في تفسيره ص ٢٥٣ برقم ٣٤٥ ذيل الآية ٩٦ من سورة مريم. وانظر ما سيأتي عن ابن سعد وما أوردناه عليه من التّعليق في ص ٥١.

<sup>(</sup>A) قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ٨٧: اسمها أرنب، وهي الزَّرقاء التي كان يُعَيَّر بها عبد الملك وغيره

الجاهليّة، وكان لها راية مثل راية البيطار تعرف بها، وكانت تسمّى أم حبتل الزّرقاء، وكان مروان لا يعرف له أب، وإنّما نسب إلى الحكم، كما نسب عمرو إلى العاص.

وأمّا قوله ﷺ: «يا ابن طريد رسول الله»، يشير إلى الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس، أسلم الحكم يوم الفتح (١١)، وسكن المدينة، وكان ينقل أخبار رسول الله ﷺ إلى الكفّار من الأعراب وغيرهم، ويتجسّس عليه (٢).

قال الشّعبي: وما أسلم إلّا لهذا، ولم يحسن إسلامه، ورآه رسول الله ﷺ يــوماً وهو يمشي ويتخلّج في مشيته يحاكي (٣) رسول الله ﷺ، فقال له: «كن كذلك»، فما زال يمشي كأنّه يقع على وجهه، ونفاه رسول الله ﷺ إلى الطّائف ولعنه (٤).

وفي ترجمة مروان من تاريخ دمشق لابن عساكر \_مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٤ / ١٧٢ \_ومن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦ / ١٤٨ ذيل المختار ٧٧ من باب الخطب، ومن تهذيب الكمال للمرّي ٢٧ / ٣٨٨. ومن تاريخ الإسلام للذّهبي حوادث سنة ٦١ \_ ٨٠ ص ٢٢٩، اسمها: آمنة بنت علقمة. ومثله في بعض النّسخ.

- (١) خ: أظهر الحكم الإسلام يوم الفتح.
  - (٢) انظر التّعليقة التّالية.
  - (٣) أوج وش: يحكى.
- (٤) قال أبو عمر ابن عبد البرّ في ترجمة الحكم بن أبي العاص من الاستيعاب ١ / ٣٥٩ تحت الرقم ٥٢٥: اختلف في السّبب الموجب لنفي رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم إيّاه، فقيل: كان يتحيّل ويستخفي ويتسمّع ما يسرّه رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم إلى كبار الصّحابة في مشركي قريش وسائر الكفّار والسنافقين، فكان يفشي ذلك [عنه حتّى ظهر ذلك] عليه، وكان يحكيه في مشيته وبعض حركاته إلى أمور غيرها كرهتُ ذكرها.

ذكروا أنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم كان إذا مشى يتكفّأ ، وكان الحكم بن أبي العاص يحكيه ، فالتفت النبيّ ﷺ يوماً فرآه يفعل ذلك ، فقال ﷺ : «فكذلك فلتكن» ، فكان الحكم مختلجاً ير تعش من يومئذ ، فعيّره عبد الرحمان بن حسّان بن ثابت ، فقال في عبد الرحمان بن الحكم يهجوه:

إنّ اللّــمين أبــوك فـــارم عـــظامه إن تـــرم تــرم مُــخَلَّجاً مــجنونا

<sup>🗘</sup> من بني مروان، وهي بنت علقمة بن صفوان الكنانيّة.

فلمًا توقّي رسول الله ﷺ كلّم عثمان أبا بكر أن يردّه \_ لأنّه كان عمّ عثمان \_ فقال أبو بكر ﷺ، والله لا أخالفه أبداً، فلمّا مات أبو بكر ﷺ، والله لا أخالفه أبداً، فلمّا مات أبو بكر وولّى عمر، كلّمه فيه فقال: يا عثمان، أما تستحي من رسول الله ﷺ ومن أبى بكر؟ تردّ عدوّ الله وعدوّ رسوله إلى المدينة، والله لا كان هذا أبداً.

فلمّا مات عمر ﴿ وَلَى عثمان ردّه في اليوم الذي ولي فيه، وقرّبه وأدنــاه،

L)

### ويسظل من عمل الخسبيث بطينا

### يُمسى خميص البَطن من عمل التُقى

فأمّا قول عبد الرحمان بن حسّان: «إنّ اللعين أبوك»، فروي عن عائشة من طرق ذكرها ابن أبي خيشمة وغيره أنّها قالت لمروان، إذا قال في أخيها عبد الرحمان [بن أبي بكر] ما قال: أمّا أنت يا مروان فأشهد أنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لعن أباك وأنت في صلبه.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «يدخل عليكم رجل لعين». قال عبد الله: وكنت قد تركت عَمْراً يلبس ثيابه ليُقبل إلى رسول الله ﷺ، فلم أزل مُشفقاً أن يكون أوّل من يدخل، فدخل الحكم بن أبى العاص.

أقول: وانظر أيضاً جملةً من روايات لعنه على لسان الصّادق الأمين تَلْكُوْتُكُو في ما رواه الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من المستدرك ٤ / ٤٨١، وابن عساكر في ترجمة مروان من تاريخ دمشق \_ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٤ / ١٩١ \_. وابن الأثير في ترجمة الحكم بن أبي العاص من أسد الغابة ٢ / ٢٣ \_ ٣٤، والمتقي في كنز العمّال ١١ / ٢٥٧ \_ ٣٦ ـ ٣٦ برقم ٢١٧٤٦ \_ ٢١٧٤٦ في عنوان: «أمر بني الحكم»، وابن منظور في لسان العرب / ٢٠٨٧ و ٢٥ ٤ في مادّة: «فضض» و«فظظ»، والقرطبي في تفسيره ١٠ / ٢٨٦ ذيل الآية ٢٠ من سورة الإسراء، والعلامة الأميني في الغدير ٨ / ٢٤٢ في ترجمة الحكم، وابن أبي الحديد في ترجمة مروان من شرح نهج البلاغة ٢ / ١٤٨ ذيل المختار ٧٧ من باب الخطب، وابن حجر في ترجمة الحكم من الإصابة ٢ / ١٠ برقم ٢٧٨٨، وفي المطالب العالية ٤ / ٣٢ رقم ٢٥١١ وتواليه، في عنوان: «باب لعن رسول الله الحكم بن العاص وبنيه وبني أميّة».

وقال ابن الأثير في مادّة «خلج» من النّهاية ٢ / ٦٠: وفي حديث عبد الرحمان بن أبي بكر «إنّ الحكم بن أبي العاص كان يجلس خلف النبيّ ﷺ ، فإذا تكلّم اختلج بوجهه ، فرآه ، فقال له: «كن كذلك» ، فلم يزل يسختلج حتى مات» ، أي كان يحرّك شفتيه وذقنه استهزاء وحكايةً لفعل النبيّ ﷺ ، فبقي يرتعد ويضطرب إلى أن مات . وفي رواية : فضُرب به شهرين ، ثمّ أفاق خليجاً ، أي صُرع ثمّ أفاق مُختلجاً قد أُخذ لحمه وقنوّته ، وقيل: مرتعشاً .

ودفع له مالاً عظيماً، ورفع منزلته، فقام المسلمون على عثمان وأنكروا عليه، وهو أوّل ما أنكروا عليه أوّل ما أنكروا عليه (١)، وقالوا: رددت عدوّ الله وعدوّ رسوله، وخالفت الله ورسوله، فقال: إنّ رسول الله ﷺ وعدني بردّه، فامتنع جماعة من الصّحابة عن الصّلاة (٢) خلف عثمان لذلك (٣).

ثمّ توفّي الحكم في خلافة عثمان، فصلّى عليه ومشى خلفه (٤)، [وضرب على قبره فسطاطاً] (٥)، فشقّ ذلك على المسلمين وقالوا: ما كفاك ما فعلت حتّى تصلّي على منافق ملعون لعنه رسول الله ﷺ ونفاه (٦)، فخلعوه وقتلوه.

وأعطى ابنه مروان بن الحكم خُمس غنائم إفريقيّة خمسمئة ألف دينار<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) خ: ما أنكروه عليه.

<sup>(</sup>٢) خ: من الصّلاة.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ٣٣٥ ذيل الخطبة ٢٥: نسب معاوية بن أبي سفيان، و٣ / ٢٩ ذيل الخطبة ٣٣: الطّعن الثّاني من مطاعن عثمان، والشّافي للسيّد المرتضى ٤ / ٢٦٩ ــ ٢٧٠ عـند ذكر مطاعن عثمان، والبحار للمجلسي ٣١ / ٢٩١: الطّعن الثّالث من مطاعن عثمان، وترجمة الحكم من الغدير للعلّامة الأميني ٢ / ٢٤٢، فقد أشبع البحث تحقيقاً ومصدراً.

<sup>(</sup>٤) خ: ومشى في جنازته.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مأخوذ من ترجمة مروان من تاريخ دمشق لابن عساكر، ومن تاريخ الإسلام للذَّهبي، عـن الواقدى.

<sup>(</sup>٦) أ: لعنه الله ورسوله ونفاه.

<sup>(</sup>٧) قال ابن سعد في ترجمة عثمان من الطبقات ٣ / ٦٤: وكتب [عثمان] لمروان بخُمس مصر، وأعطى أقرباءه المال، وتأوّل في ذلك الصّلة التي أمر الله بها، واتّخذ الأموال، واستسلف من بيت المال، وقال: إنّ أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما وإنّي أخذته فقسّمته في أقربائي، فأنكر النّاس عليه ذلك.

وقال ابن الأثير في الكامل ٣ / ٩١ في حوادث سنة ٢٧: وحُمل خُمس إفريقيّة إلى المدينة فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمئة ألف دينار فوضعها عنه عثمان، وكان هذا ممّا أخذ عليه، وهذا أحسن ما قبيل في خمس إفريقيّة، فإنّ بعض النّاس يقول: أعطى عثمان خمس إفريقيّة عبد الله بن سعد، وبعضهم يقول: أعطاه مروان بن الحكم، وظهر بهذا أنّه أعطى عبد الله خمس الغزوة الأولى، وأعطى مروان خمس الغزوة الثّانية التي افستتحت

وفي رواية الواقدي كما ذكره ابن كثير في البداية والنّهاية ٧ /١٥٧ حوادث سنة ٢٧ ـ: صالح عثمان خمس إفريقيّة بطريقها على ألفي دينار وعشرين ألف دينار، فأطلقها كلّها عثمان في يوم واحد لآل الحكم، ويـقال: لآل مروان.

وفي تاريخ الطّبري ٤ / ٢٥٦: كان الذي صالحهم عليه ألفي ألف دينار وخمسمئة ألف دينار وعشرين ألف دينار... وكان الذي صالحهم عليه عبد الله بن سعد ثلاثمئة قنطار ذهب، فأمر بها عثمان لآل الحكم. قلت: أو لمروان على الذرى.

وقال ابن قتيبة في ترجمة عثمان من المعارف ص ١٩٥٥: وافتتح إفريقيّة فأخذ الخمس، فوهبه كـلّه لمـروان. فقال عبد الرحمان بن حنبل الجمحي [مخاطباً للخليفة]:

> ما تسرك الله شيئاً سُدى لكسي نُبتلى بك أو تُببتلى فههات شأوك مسمّن سعى

أحسلف بالله ربّ الأنسام ولكسن خُسلقت لنسا فستنةً وأعطيتَ مروان خُمس العباد

وقال ابن عبد ربّه في ترجمة عثمان من العقد الفريد ٤ / ٢٦٣ تحت عنوان: «فرش كتاب العسجدة الثّانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم»: وممّا نقم النّاس على عثمان أنّه آوى طريد رسول الله ﷺ الحكم بن أبي العاص، ولم يؤوه أبو بكر ولا عمر، وأعطاه مئة ألف، وسيّر أبا ذرّ إلى الرّبذة، وسيّر عامر بن عبد قييس من البصرة إلى الشّام، وطلب منه عبيد الله بن خالد بن أسيد صلة فأعطاه أربعمئة ألف، وتصدّق رسول الله ﷺ بهزور \_موضع سوق المدينة \_على المسلمين، فأقطعها الحارث بن الحكم، أخا مروان، وأقطع فدك مروان، وهي صدقة لرسول الله ﷺ، وافتتح إفريقيّة وأخذ خمسه فوهبه لمروان، فقال عبد الرحمان بن حنبل...

وقال الشّريف المرتضى في الشّافي ٤ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦ في مطاعن عثمان: وروى الواقدي عن أسامة بن زيد . عن نافع مولى الزّبير ، عن عبد الله بن الزّبير ، قال: أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين إفريقيّة فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح غنائم جليلة . فأعطى عثمان مروان بن الحكم تلك الغنائم .

وروى الواقدي عن عبد الله بن جعفر ، عن أمّ بكر بنت المسور ، قالت: لمّا بنى مروان داره بالمدينة دعا النّاس إلى طعامه ـ والله ما أنفقت في داري هذه من مال المسلمين درهماً فما فوقه ، فقال المسور : لو أكلت طعامك وسكتّ كان خيراً لك ، لقد غزوت معنا إفريقيّة وأنّك الأقلّنا مالاً ورقيقاً وأعواناً ، وأخفّنا ثقلاً ، فأعطاك ابن عمّك خمس إفريقيّة وعملت على الصّدقات فأخذت أموال المسلمين .

ولمّا بلغ عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى عثمان [تـقول]: أمـا كـفاك<sup>(١)</sup> أنك رددت المنافق حتّى تعطيه أموال المسلمين وتصلّي عليه وتشيّعه؟ وبـهذا السّـبب قالت [فى حقّ عثمان]<sup>(۲)</sup>: اقتلوا نعثلاً، قتله الله، فقد كفر.

ولمّا بلغ مروان إنكارها، جاء إليها يعاتبها، فقالت له: اخرج يا ابن الزّرقاء، أنّي أشهد على رسول الله ﷺ أنّه لعن أباك وأنت في صلبه (٣).

قال الشّعبي: إنّ مروان<sup>(1)</sup> ولد سنة اثنتين من الهجرة<sup>(٥)</sup> وأبوه إنّـما أســلم يــوم الفتح، ونفاه رسول الله ﷺ بعد ذلك.

قلت: وقد ذكر ابن سعد في الطّبقات معنى الحكاية التي حكيناها عن ابن إسحاق ورسالة مروان إلى الحسن، وقال فيها: كان مروان يشتم عليّاً ﷺ يوم الجمعة على المنبر، وكان الحسن يقعد في حجرة رسول الله ﷺ حتّى يـفرغ، ثـمّ يخرج فيصلّي خلفه، فبعث إليه الحسن يعاتبه، فقال مروان للرّسول: قل له: ما أجد لك(١) مثلاً إلّا البغلة! يقال لها: من أبوك؟ فتقول: خالى الفرس(٧).

وروى الكلبي، عن أبيه، عن أبي مخنف، أنّ مروان ابتاع خمس إفريقيّة بمئتي ألف درهم ومئة ألف دينار وكلّم
 عثمان فوهبها له، فأنكر النّاس ذلك على عثمان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ج وش. وفي خ: ما كفاك.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) لاحظ التّعاليق المتقدّمة.

<sup>(</sup>٤) أوج وش: لأنّ مروان.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البرّ في ترجمة مروان من الاستيعاب \_المطبوع بمهامش الإصابة ٣ / ٤٢٥ \_: ولد على عمهد رسول الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على ا

<sup>(</sup>٦) ج وش وم: ما أرى لك.

<sup>(</sup>٧) ض وع: أخي الفرس. ج وش: أخي أو خالي الفرس.

### وقال ابن سعد: كان الحسن والحسين الماللة يخضبان بالسواد(١).

⇒ والحديث رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين طلط ص ٣٣ رقم ٢٢٧ من القسم غير المطبوع من الطبقات الكبرى. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق، قال: كان مروان أميراً علينا ستّ سنين فكان يسبّ علياً كلّ جمعة على المنبر، ثمّ عزل، فاستعمل سعيد بن العاص سنتين فكان لا يسبّه، ثمّ عزل، وأعيد مروان فكان يسبّه، فقيل: يا حسن، ألا تسمع ما يقول هذا؟ فجعل لا يرد شيئاً.

قال: وكان الحسن يجيء يوم الجمعة فيدخل في حجرة النبيّ ﷺ فيقعد فيها، فإذا قضيت الخطبة خرج فصلّى ثمّ رجع إلى أهله.

قال: فلم يرض بذلك حتّى أهداه له في بيته ، قال: فأنا لعنده إذ قيل: فلان بالباب ، قال: «ائذن له ، فوالله إنّــي لأظنّه قد جاء بشرّ» ، فأذن له فدخل فقال: يا حسن ، إنّي قد جنتك من عـند ســلطان وجـنتك بـعزمه ، قــال: «تكلّم» . قال: أرسل مروان بعليّ وبعليّ وبعليّ وبك وبك وبك وما وجدت مثلك إلّا مثل البغلة! يقال لها: مــن أبوك؟ فتقول: أمّى الفرس .

قال: «ارجع إليه فقل له: إنّي والله لا أمحو عنك شيئاً ممّا قلت بأن أسبّك ، ولكنّ موعدي وموعدك الله ، فإن كنت صادقاً فجزاك الله بصدقك ، وإن كنت كاذباً فالله أشدّ نقمة ، وقد كرّم الله جدّي أن يكون مثله \_أو قال: مثلى \_مثل البغلة».

فخرج الرّجل، فلمّا كان في الحجرة لقي الحسين، فقال له: «يا فلان، ما جئت به؟» قال: جنت برسالة وقد أبلغتها، فقال: «والله لتخبرني ما جثت إبه] أو لآمرن بك فلتضربن حتّى لا تدري متى رفع عنك»، فقال: «الرجع»، فرجع، فلمّا رآه الحسن قال: «أرسله»، قال: «إنّي لا أستطيع»، قال: «لِمَ؟» قال: «إنّي قد حلفت»، قال: «قد لهّ»، فأخبره، فقال: «أكل فلان بَظُر أمّه إن لم يبلّغه عنّي ما أقول: قل له: بك وبأبيك وبقومك، وإيه بيني وبينك أن تمسك منكبيك من لعنه رسول الله ﷺ»، قال: فقال وزاد.

ورواه أيضاً الذَّهبي في ترجمة مروان من تاريخ الإسلام حوادث سنة ٦١\_ ٨٠ص ٣٣١ وفيه:... أرسل مروان ويك بعليّ ... قل له: ويلّ لك ولأبيك وقومك ، وآية بيني وبينك أن يمسك منكبيك من لعنه رسول الله...

ورواه أيضاً السّيوطي في ترجمة الإمام الحسن لطّيّلاً من تاريخ الخلفاء ص ١٧٧ عن ابن سعد ملخّصاً إلى قوله: «فالله أشدّ نقمة»، وابن حجر في الحديث ٢٥٢٣ عن المطالب العالية ٤ / ٣٢٩ عن ابن راهويه.

(١) هذا تلخيص من المصنّف لما ذكره ابن سعد في الطّبقات في ترجمة الحسن والحسين للِيَهِيُ برقم ١٣٤ ـ١٢٧ و ٢٦٥ ـ ٢٦٦ من القسم غير المطبوع، بأسانيد متعدّدة أنّهما كانا يخضبان بالسّواد.

ورواه أيضاً البخاري في ترجمة قيس مولى خباب من التّاريخ الكبير ٧ / ١٥١ برقم ٦٦٩ وفيه: رأيت الحسن والحسين بخضان بالسّواد. ومن مكارم أخلاق الحسن إلله ما قرأته على أبي القاسم عبد المحسن بن عبدالله بن الخطيب بالموصل، سنة خمس وستمئة، قال: أنبأنا والدي أبو الفضل عبد الله بن أحمد، وعمّي عبد الرحمان بن أحمد بن محمّد الطّوسي، قالا: أنبأنا الحاجب أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ العلّاف، أنبأنا عبد الملك بن محمّد بن بشران، أنبأنا أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم الكندي بمكّة في المسجد الحرام، سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة، قراءة عليه، قال: أنبأنا أبو بكر محمّد بن جعفر[بن محمّد] بن سهل الخرائطي صاحب كتاب اعتلال القلوب، قال: أنبأنا أبو زيد عمر بن شبّة، حدّثنا أيوب بن عمرو الغفاري، قال: أنبأنا خالي محمّد بن عمارة الغفاري "قال: أنبأنا خالي محمّد بن عمارة الغفاري "قال: أنبأنا خالي محمّد بن

طلّق عبد الله بن عامر امرأته [هند] بنت سهيل بن عمرو، فقدمت المدينة ومعها ابنتها ووديعة جوهر لابن عامر، فتزوّجها الحسن، ثمّ أراد ابن عامر العمرة، فأتى المدينة فلقي الحسن، فقال: يا أبا محمّد، إنّ لي إلى ابنة سهيل حاجة، فأذن لي في الدّخول عليها، فقال لها الحسن: «البسي ثيابك، فهذا ابن عامر يستأذن عليك»، فدخل عليها، فسألها وديعته، فجاءته بها عليها خاتمه، فقال: خذي ثلثها، فقالت: ما كنت لآخذ على أمانة ائتمنت عليها ثمناً أبداً.

فقال: إنّ ابنتي قد بلغت، وأحبّ أن تخلّي بيني وبينها، فـبكت وبكت ابـنتها،

<sup>⇒</sup> وبهذا اللّفظ رواه الطّبراني في المعجم الكبير ٣ / ٩٨ برقم ٢٧٨١ ـ ٢٧٨٢. وفي الرّقم ٢٥٣٢ و ٢٥٣٦ ـ ٢٥٣٦ بلفظ: رأيت الحسن بن على يخضب بالسّواد.

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي أ وج وم: أنبأنا خالد بن محمّد بن عثمان الغفاري، ولم أعثر على ترجمة له، وهكذا لم أجد ترجمةً لأيّوب، هذا، وفي طبقة مشايخ مشايخ ابن شبّة في تاريخ المدينة: محمّد بن معن الغفاري، فلعلّه هو. وفي ش: أيّوب بن عمر و الغفاري قال: طلّق...

ورق (١) لهما ابن عامر ، فقال الحسن: «فهل لكما؟ فوالله ما محلّل (٢) خير منّى»، فخجل ابن عامر وقال: والله ما أخرجتها (٣) من عندك أبداً، فكفِّلها الحسن حتّى مات(١).

وقال الشَّعبي: طلَّق الحسن ﷺ امرأة وبعث إليها(٥) عشرة آلاف درهم، فبكت وقالت: متاع قليل مـن حـبيب مـفارق، فـبلغ الحسـن فـقال: «لو راجـعت امـرأةً لراجعتها»(٦).

وقال ابن سعد في الطّبقات: كان الحسن لا يفارقه أربع حرائر ، وكانت عنده ابنة منظور بن سيار الفزاري، وامرأة من بني أسد، فطلّقهما وبعث إلى كلّ واحدة بعشرة آلاف درهم [وزقاق من عسل متعة] مع مولاه يسار [بن سعيد]، فقالت الفزاريّـة: جزاه الله خيراً، وقال الأسديّة: متاع قليل من حبيب مفارق، فأخبره، فراجع الأسديّة و ترك الفزاريّة (٧).

<sup>(</sup>١) ج وش: فرقً.

<sup>(</sup>٢) أ: ما من محلّل.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي سائر النّسخ: لا أخرجتها.

<sup>(</sup>٤) روى نحوه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن النُّلِيُّ من الطَّبقات الكبرى ص ٧٠ بــرقم ١١٤ مــن القســم غـير المطبوع بسنده عن ابن سيرين ، والبلاذري في ترجمته للهل من أنساب الأشراف ص ٢٢ برقم ٢٦ عن المدائني، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٦ / ١٢ ذيل المختار ٣١ من باب الكتب، عن المدانني.

<sup>(</sup>٥) أوج وش: بعث لها.

<sup>(</sup>٦) رواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسن المثل من أنساب الأشراف ص ٢٥ برقم ٣٥.

وروی نحوه ابن عساکر فی ترجمته لطیُلاِ من تاریخ دمشق ص ۱۵۲ برقم ۲۶۱ ـ ۲۹۲ بسنده إلی سـوید بـن

<sup>(</sup>٧) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن للنُّلَّةِ ص ٦٨ برقم ١٠٩ من القسم غير المطبوع من الطُّبقات الكبرى. وما بين المعقو فات منه.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته لطيُّلاً من تاريخ دمشق ص ١٥٢ برقم ٢٥٨ عن ابن سعد.

وفي رواية، أنّه تزوّج تسعين امرأة<sup>(١)</sup>.

[و]قال ابن سعد: وكان مطلاقاً ، [و]ما فارق امرأة إلّا وهي تحبّه(٢).

## ذكر وفاته للطلخ

قال علماء السّير: أقام الحسن ﷺ بالمدينة بعد ما صالح معاوية إلى سنة تسع

(١) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن للجلِّخ من الطّبقات الكبرى ص ٧١ برقم ١١٥ من القسم غير المطبوع. والبلاذري في ترجمته للجَلِّخ من أنساب الأشراف ص ٢٥ برقم ٣٦، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٦ / ٢٢ ذيل المختار ٢١من باب الكتب. وفيه: سبعين امرأة.

أقول: راجع تعليق الحديث التّالي.

(٢) وكان في النّسخ: قال ابن سعد: وكان مُعلِّلِقاً، وقيل: لم يراجع الأسديّة، وقال ابن سعد: ما فارق ...، وصــوّبناه
 حسب الطّبقات، وحسب السّياق.

أقول: والحديث رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن ﷺ من الطّبقات الكبرى ص ٦٩ برقم ١١٢ من القسم غير المطبوع، عن الواقدي، عن علمّ بن عمر، عن أبيه، عن علمّ بن الحسين.

وقال محقّق الطّبقات في الهامش: علّيّ بن عمر في هذه الطّبقة نكّرة ، هو وأبوه مجهولان ، قال الذّهبي في ميزان الاعتدال: عليّ بن عمر الدمشقى ، عن أبيه ، وعنه بقيّة ، لا يُدرى من هو؟

ولو كان هناك بعض الشّيء لزمّر له معاوية وطبّل هو وكلّ أجهزة إعلامه، أضف إلى ذلك كلّه أنّ المراجع التاريخيّة وكتب الأنساب والرّجال بين أيدينا لا تعدّ له من النّساء والأولاد أكثر من المعتاد في ذلك العصر، فلا نساؤه أكثر من نساء أبيه مثلاً ولا أولاده أكثر من أولاده، فلو كان أحصن سبعين امرأة أو تسعين لكان أولاده يعدّ ون بالمئات، ولم يعدّ ابن سعد للحسن طلِل أكثر من ستّ نساء وأربع أتهات أولاد. والمدائني كذلك لم يعد لم طلِل أكثر من عشر نساء، كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦ / ٢١ [ذيل المختار ٣١ من باب الكتب].

# وأربعين (١)، فمرض أربعين يوماً، وتوفّي لخمس ليال خلون من ربيع الأوّل (٢).

- (١) كما في تاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٥ كو عنوان: «وفاة الحسن بن عليّ»، والمنتظم لابن الجوزي ٥ / ٢٢٦. والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ٢٦ وقال: المشهور أنّه مات سنة ٤٩ كما ذكرنا، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢ / ٢٦، وترجمة الإمام الحسن للنّي من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٩٨ رقم ١٩٨٧ من القسم غير العطبوع، عن الواقدي، وتهذيب الأحكام للشّيخ الطّوسي ٦ / ٣٦ باب نسب الحسن بن عليّ المنتيظ ، وترجمته المنتيخ الطوسي ٦ / ٣٦ باب نسب الحسن بن عليّ المنتيظ ، من أسد الغابة لابن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١ / ١٤٠ عن سعيد بن كثير، وابن سعد، وترجمته المنتيظ من أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ١٤ على قول، والاستيعاب لابن عبد البرّ ١ / ٣٨٩ على قول، وصرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ١١ ذيل المختار ٣١ من باب الكتب عن المدائني، وترجمته الحنيظ من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٣٦٩ رقم ١٩٨٠ عن الزّبير بن بكار. ورقم ٢٨٨ عن سعيد بن كثير، ورقم ٢٨٩ ـ ٣٩٠ عن ابن سعد، ورقم ٢٩١ عن الواقدي، وص ٢٤١ رقم ٢٨٧ عن الرّبير الكوزي ١ / ٢٢٢ على قول، وأصول الكافي للكليني ١ / ٢٦٤ باب مولد الحسن من كتاب الحجة، وسير أعلام النبّلاء للذّهبي ٣ / ٢٧٧ عن الواقدي وسعيد بن عفير وخليفة، وتهذيب الكمال للمزّي ٢ / ٢٥٧ عن الواقدي وخليفة بن خيّاط وغير واحد.
- (٢) كما في ترجمته علي من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٩١ رقم ١٧١ من القسم غير المطبوع، والمستدرك للحاكم ٣ / ١٧٣، وصفة الصفوة لابن الجوزي ص ٧٦٢، والفصول المهتة لابن الصباغ ص ١٦٥.

وقيل: توفّي اللَّخِ لليال خلون من شهر ربيع الأوّل، كما في الحديث ٣٩٩ من ترجمة الإمام الحسن اللَّخِ من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٤٢.

وقيل: في ربيع الأوَّل. من دون ذكر ليومه. كما في تاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٢٥. والمنتظم لابن الجوزي ٥ /٢٢٦. ووفيات الأعيان لابن خلَكان ٢ / ٦٦. وتاريخ بغداد للخطيب ١ / ١٤٠. والاستيعاب لابن عبد البرّ ١ / ٣٨٩. وترجسته لطَّلِلاً من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٤١ رقم ٣٩٢\_ ٣٩٤. وسير أعلام النّبلاء للذَّهبي ٣ /٧٧٧. وكفاية الطَّالب للكنجي الشَّافعي ص ٤١٦ عن الطِّبراني.

وقيل: في سابع من شهر صفر ،كما في مرآة العقول للمجلسي ٥ / ٥١ عن الشّهيد في الدّروس.

وقيل: في ٢٨ صفر ، أو ليلتين بقيتا من صفر . كما في المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ٣٤، وتاج المواليد في مواليد الأثمّة ووفياتهم للطّبرسي ، المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ١٠٢».

وقيل: في آخر صفر . كما في أصول الكافي للكليني ١ / ٤٦١. وروضة الواعظين للفتّال النّيسابوري ص ١٦٨. وكفاية الأثر للخزّاز القتى ص ٢٢٩. ودلائل الإمامة للطّبري ص ١٥٩.

# وقال الواقدي: تـوفّى سـنة خـمسين(١)، وقـيل: سـنة إحـدى وخـمسين(١)،

⇒ وقيل: في صفر ، من دون ذكر ليومه ، كما في الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٥ ، وتهذيب الأحكام للشّيخ الطّوسي ٢ / ٣٥ ، وكفاية الطّالب للكنجي الشّافعي ص ٤١٥ .

وفي ط وض وع: لخمس ليال بقين من ربيع الأوّل.

(١) كذا في النّسخ، وقد حكى غير واحد عن الواقدي أنّه قال: توفّي لليُّلا سنة تسع وأربعين. كما قدّمناه.

وأمّا القول بوفاته لما النجل سنة خمسين: فرواه ابن سعد في ترجمته المنتج من الطّبقات الكبرى ص ٩١ برقم ١٧١ عن حرب بن خالد، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٥٩ عن أبي جعفر ؟ بن محمّد بن عليّ، وابن عساكر في ترجمته الحنج من تاريخ دمشق ص ٢٤١ برقم ٣٩٤ عن حرب بن خالد، وبرقم ٣٩٥ عن هشام ابن الكلبي، وبرقم ٣٩٦ عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، وص ٢٤٢ برقم ٣٩٥ عن خليفة بن خيّاط، وبرقم ٣٩٨ عن يحيى، وبرقم ٣٩٩ عن الزّبير بن أبي بكر، وص ٢٤٤ برقم ٤٠٥ عن عبيد الله بن محمّد بن عائشة على قول، وبرقم ٢٠١ عن أبي نعيم على قول، وابن الجوزي في المنتظم ٥ ٢٦٠ على قول، وفي صفة الصّفوة ١ ٢٢٢/ وابن عبد البرّ في الاستيعاب ١ / ٣٨٩ عن قول، والطّبري في دلائل الإمامة ص ١٥٥، وابن كثير في البداية والنهاية ٨ / ٤٦ عن قول، وقال: وهو أشبه بالصّواب، والطّبرسي في تاج المواليد في مواليد الأثنّة ووفياتهم، المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة» ص ١٠٠، والمنسبوري والحلّي في المستجاد من كتاب الإرشاد، المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة» ص ١٤٤، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ص ١٠٦، والخطيب في تاريخ بغداد ١ / ١٤٠ عن عبيد الله بن محمّد بن عائشة على قول، والكليني في أصول الكافي ١ / ٢١ عاب مولد الحسن، وابن الأثير في أسد الفائة ١ / ١٤ عن قول، والكليني في أصول الكافي ١ / ٢١ باب مولد الحسن طبي العبن عن المتادق علي إلى والنّبير وابن الكلبي. وان الكلبي، وان الأللي، وان الكلبي، وان الكلبي، وان الأللي، والنّبير وابن الكلبي.

(٢) رواه ابن عساكر في ترجمته طَلِيُهِ من تاريخ دمشق ص ٢٤٣ برقم ٤٠٠ عن عبيد الله بن محمّد ابن عائشة ، وبرقم ٤٠١ عن أبي قتيبة من ولد أبي بكرة ، وابن الجوزي في المنتظم ٥ / ٢٢٦ عن قول ، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ٤٤ عن قول ، والخطيب في تاريخ بغداد ١ / ١٤٠ عن عبيد الله بن محمّد ابن عائشة ، وابن الأثير في أسد الغابة ٢ / ١٤ عن قول ، وابن عبد البرّ في الاستيعاب ١ / ٣٨٩ عن قول ، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء و ٢٧٧ عن البخاري .

أقول: وقيل: توفّي للجلّغ في سنة ثمان وأربعين.كما في الحديث ٣٨٣ من ترجمته للجلّغ من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٣٩ عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وأيضاً عنه في ترجمته للجلّغ من تهذيب الكمال للـمرّي ٦ / ٢٥٦.

والأوّل أشهر .

واختلفوا في سنّه [ﷺ] على قولين، أحدهما: تسع وأربعون سنة (١)، والثّـاني: سبع وأربعون سنة (٢)، والأوّل أصحّ، ودفن بالبقيع، وقبره ظاهر يزار.

🖈 وقيل في العام ٥٢: كما في دلائل الإمامة للطّبري ص ١٥٩ على رواية.

وقيل في العام ٥٦:كما في ترجمته للطُّلِا من تاريخ دمشق ص ٢٤٥ رقم ٤٠٧ عن قول.

وقيل في العام ٥٧: كما في المصدر المتقدّم آنفاً ، عن قول.

وقيل في العام ٥٨: ذكره ابن كثير في آخر حوادث سنة ٤٩ من الهجرة من البداية والنّهاية ٨ / ٤٦ عن قول. وقيل في سنة ٥٩:كما في ترجمته للجِّلِة من تاريخ دمشق ص ٢٤٥ برقم ٤٠٧ عن قول.

(١) لم نجد قائلاً لهذا سوى أنَّ السيّد المرتضى قال في عيون المعجزات: وروي أنَّ الحسن لطَّيِّلاً فــارق الدَّنــيا وله تسع وأربعون سنة وشهر . «كما في البحار للعلّامة المجلسي ٤٤ / ١٤١ باب ٢٢ من تاريخ الإمام الحسن لطَّيِّلاً رقم ٧».

ومثله في تاج المواليد للطّبرسي، المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ١٠١».

(٢) كما في كتاب الحجّة من أصول الكافي للكليني ١ / ٤٦١ باب مولد الحسن طلح رقم ٢ عن الصّادق للحلا والتهذيب للطّوسي ٦ / ٤٠ باب نسب الحسن للحلح ، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٥٥ في عنوان: «وفاة الحسن بن علي»، ودلائل الإمامة للطّبري ص ١٥٥، وروضة الواعظين للفتّال النّيسابوري ص ١٦٨ في عنوان: «مجلس في ذكر وفاة الحسن» عن قول، وترجمة الإمام الحسن الحلح من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١ / ١٤٠ في حوادث سنة ١٤٠ ١٤ عن محمّد بن سعد ويحيى بن عبد الله بن الحسن، والمنتظم لابن الجوزي ٥ / ٢٦٦ في حوادث سنة ١٤٠ ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢ / ٢٦، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ٤٦ عن الباقر الحلح الله بن كثير: وكذا قال غير واحد، وهو أصح ، وتاريخ الأئمّة لابن أبي التّلج المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ٧»، وتاج المواليد للطّبرسي، المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ١٠١»، وتاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب، المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ١٧٣»، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١١ / ١ ذيل المختار ٢١ من باب الكتب عن أبي الحسن المدائني، وترجمته الحلح وأبي حفص الفلاس ومحمّد بن رقم ٧٧٧، و ٢٧٩ ـ ٢٩٥ و ٢٩٦ عن الإمام الباقر علي وأبي حفص الفلاس ومحمّد بن سعد ويحيى بن عبد الله بن الحسن، وترجمته الحجي من تهذيب الكمال للمزّي ٢ /٢٥٧ عن بعض.

أقول: وقيل: توفّي طلي وهو ابن ستّ وأربعين: كما في مقاتل الطالبيّين لأبّي الفرج ص ٨٣ عن الصّادق للسِّل ، ودلائل الإمامة للطّبري ص ١٥٩ عن قول، وترجمة الإمام الحسن طلِّل من تاريخ دمشق ص ٢٤٠ رقم ٣٨٧ وقال ابن سعد في الطّبقات: رأى الحسن ﷺ في الّمنام مكتوباً بين عينيه: ﴿قل هو الله أحد﴾ ، فاستبشر أهل بيته بذلك، فبلغ سعيد بن المسيّب فقال: إن صدقت رؤياه فما بقى من أجله إلّا القليل، فمات بعد أيّام(١١).

## سبب موته للطلإ

قال علماء السّير \_منهم ابن عبد البرّ<sup>(٢)</sup> \_: سمّته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي.

⇒عن الزّبير بن بكّار، وص ٢٤١ رقم ٣٩٣ عن أبي سليمان ابن زبر، وص ٢٤٢ رقم ٣٩٧ عن خليفة ابن خيّاط.
وقيل: سبم وأربعون وأشهر: كما في كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٦١ باب مولد الحسن طلط .

وقيل: ٤٨: كما في مقاتل الطالبيّين ص ٨٣ عن الصّــادق للطِّلا ، والإرشــاد للشّـيخ المــفيد ٢ / ١٥، وروضــة الواعظين للفتّال النّيسابوري ص ١٦٨ في عنوان: «مجلس في ذكر وفاته»، وتاج المواليد للطّبرسي ص ١٠٣ المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة».

وقيل: ٥٨:كما في الحديث ٣٧٥ و٣٧٨ و٣٨٢ من ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص ٢٣٧ و٢٣٨ عن الصّادقين لِمُؤيَّظٌ، والبداية والنّهاية ٨ / ٤٦ حوادث سنة ٤٩ عن الباقر لِمُثَيِّلًا، ومقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ٨٥عن الصّادق للمُثَلِّلاً.

قال أبو الفرج: وهذا وهمٌ، لأنّ الحسن ولد في سنة ثلاث من الهجرة، وتوفّي في سنة إحدى وخــمسين، ولا . خلاف في ذلك، وسنّه على هذا ثمان وأربعون سنة أو نحوها.

(١) خ وخل بهامش ط: فما بقي من عمره إلّا ثمانية أيّام. سبب موته...

والحديث رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن للطُّلِ ص ٨٢ برقم ١٤٣ من القسم غير المطبوع من الطُّبقات الكبرى.

ورواه أيضاً البلاذري في ترجمته للحظِّل من أنساب الأشراف ص ٦٠ برقم ٧٠. والحاكم في الحديث الأخير من باب فضائله للطِّل من المستدرك ٣ / ١٧٦، وابن عساكر في ترجمته لطِّلٍ من تاريخ دمشـق ص ٢٠٦ بــرقم ٣٣٣، وابن كثير في ترجمته للِّلٍ من البداية والنّهاية ٨ ٤٤ في حوادث سنة ٤٩.

(٢) في ترجمة الإمام الحسن للنظ من الاستيعاب ١ / ٣٨٩ برقم ٥٥٥.

وقال السدّي: دسّ إليها يزيد بن معاوية أنْ سُمّي الحسن وأتزوّجك<sup>(۱)</sup>، فسمّته، فلمّا مات أرسلت إلى يزيد تسأله الوفاء بالوعد، فقال: أنا والله ما أرضاك<sup>(۲)</sup> للحسن أفنر ضاك لأنفسنا؟<sup>(۳)</sup>

وقال الشّعبي: إنّما دسّ إليها معاوية، فقال (٤): سُـتي الحسن وأزوّجك يـزيد وأعطيك مئة ألف درهم، فلمّا مات الحسن بعثت إلى معاوية تطلب إنجاز وعده (٥)، فبعث إليها بالمال وقال: إنّي أحبّ يـزيد وأرجـو حـياته، ولولا ذلك لزوّجـتك إيّاه (٢)(٧).

<sup>(</sup>١) ش: أتزوّج بك.

<sup>(</sup>٢) خ: ما رضيناك.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في ترجمة الإمام الحسن عليه من المنتظم ٥ / ٢٢٦ برقم ٣٤٠ في حوادث سنة ٤٩ بإسناده الى ابن جعدة، وابن كثير في ترجمته عليه من البداية والنّهاية ٨ / ٤٤ في حوادث سنة ٤٩، والباعوني في الباب ٦٩ من جواهر المطالب ٢ / ٢٠٨، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ص ٢١١ برقم ٣٤١ بإسناده إلى محمّد بن سلام الجمحى، والسّيوطي في ترجمته عليه من تاريخ الخلفاء ص ٢٧٩.

قال المحقّق الخبير الشّيخ محمّد باقر المحمودي في ذيل الحديث من جواهر المطالب: هذا تجاهل عن الواقع وما حدث في عالم الخارج، فإنّ يزيد في عهد أبيه كان دائم السّكر، شغوفاً باللّعب مع المغنّين والمغنّيات والمسابقة بالقرود، ولم يك يفيق عن السّكر واللّعب حتى يفكّر في السّياسة ودعائم الرّئاسة والقيادة وتسمية مؤيّدي سيادته وإماتة معارضيها.

والذي يلوح جليّاً من قرائن أحوال معاوية وأخبار أوليائه أنّه هو الذي دسّ السمّ إلى بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن كي تتزوّج بيزيد بن معاوية ، كما يذكره المصنّف في الحديث التّالي [من جواهر المطالب، ومن هذا الكتاب أيضاً].

<sup>(</sup>٤) خ: وقال.

<sup>(</sup>٥) ط: إنجاز الوعد.

<sup>(</sup>٦) أوج وش: لزوّجته إيّاك.

<sup>(</sup>٧) أورده المسعودي في ترجمة الإمام الحسن لللله في أواخر المجلّد الثّماني من مروج الدَّهب ص ٤٢٧، والبلاذري في الحديث ٦٧ من ترجمته للله عن أنساب الأشراف ص ٥٥، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٢٥ هـ والبلاذري في الحديث ٢٥ من ترجمته للله الله عنه المحتار هذا المحتار هذا المحتار المحتار هذا المحتار المحتار هذا المحتار المح

وقال الشّعبي: ومصداق هذا القول، أنّ الحسن كان يقول عند موته \_ وقد بلغه ما صنع معاوية \_ : «لقد عملت شربته وبلغ أمنيّته، والله لا يفي بما وعد، ولا يصدق فيما يقول» (١).

وقد حكى جدّي في كتاب<sup>(٢)</sup> [صفة] الصّفوة <sup>(٣)</sup>، قال: ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه أنّ جعدة هي التي سمّته.

وقال الشّاعر(٤) في ذلك:

تَـعَزِّ فَكَــمْ لك من سلوة تُــفرَّج عـنك غـليل الحـزن بموت النّـبيّ وقـتل الوصـيّ وقتل الحسين<sup>(٥)</sup> وسمّ الحسن وقال ابن سعد في الطّبقات: سمّه معاوية مراراً<sup>(١)</sup>، لأنّه كان يقدم عليه الشّام هو

٣٦ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة ١٦ / ١١ و ٢٩، وأبو الفرج في بداية ترجمته طلي من مقاتل الطالبيين ص ٦٠، وفي أواخر ترجمته علي من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٧ في عنوان: «فصل: في وفاته وزيارته»، وابن عبد البر قي ترجمته علي من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٧ في عنوان: «فصل: في وفاته وزيارته»، وابن عبد البر في ترجمته علي من الاستيعاب ١ / ٣٥٩، والزّمخشري في ربيع الأبرار ٤ / ٣٥٨ في عنوان: «باب الموت وما يتصل به»، والطبرسي في تاج المواليد في مواليد الأثنة ووفياتهم، المطبوع ضمن: «مجموعة نفيسة»، والحكي في المستجاد من كتاب الإرشاد، المطبوع ضمن: «مجموعة نفيسة»، والشيخ المفيد في ترجمته علي من الإرشاد ٢ / ١٥ ـ ١٦، والطبري في دلائل الإمامة ص ١٦٠، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين ص من الإرشاد ٢ / ١٥ ـ ١٦، والطبري في دلائل الإمامة ص ١٦٠، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين ص

<sup>(</sup>١) أورده المسعودي في ترجمة الإمام الحسن للطِّلِا في أواخر المجلّد الثّاني من مروج الذَّهب ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>۲) أوج وم: في كتابه.

<sup>(</sup>٣) ٧٦٢/١ في ترجمة الإمام الحسن عليه تحت الرقم ١٢٠.

 <sup>(</sup>٤) هو دعبل بن علي الخزاعي، كما في روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص ١٦٩، والمناقب لابن شهر آشوب
 ٢ ٢ ٥

<sup>(</sup>٥) خل بهامش م: وذبح الحسين.

<sup>(</sup>٦) خ: وذكر ابن سعد في الطّبقات أنّ معاوية سمّه مراراً...

وأخوه الحسين للِلنِّلِيُّ <sup>(١)</sup>.

وقال أبو نعيم: أنبأنا محمّد بن عليّ، حدّثنا أبو عروبة الحرّاني، عن سليمان بن عمر بن خالد، عن ابن علية، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق، قال: دخلت أنا ورجل على الحسن نعوده في مرض موته، فقال: «يا فلان، سلني حاجة»، فقال: لا والله، لا نسألك حتّى يعافيك الله(٢)، فقال: «سلني قبل أن لا تسألني، فلقد ألقيت طائفة من كبدي، وأنّي سقيت السّمّ مراراً فلم أسق مثل هذه المرّة».

قال: ثمّ دخلت عليه من الغد وهو يجود بنفسه والحسين عند رأسه، فقال له: «يا أخي، من تتّهم؟»، قال: «لم؟ لتقتله؟»، قال: «نعم»، قال أث: «إن يك (١٤) الذي أظنّ فالله أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً، وإن لم يكن (٥) فما أحبّ أن يقتل بي بريء»، ثمّ قضى نحبه (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن طلط ص ٨٤ رقم ١٤٩ من القسم غير المطبوع من الطّبقات الكمبرى، قال: أخبرنا محمّد بن عمر، قال: حدّثني عبد الله بن جعفر، عن أمّ بكر بنت المسور، قالت: كان الحسن بن عليّ سقي مراراً، كلّ ذلك يفلت منه، حتّى كان المرّة الآخرة التي مات فيها فإنّه كان يختلف كبده، فلمّا مات أقام نساء بنى هاشم عليه النّوح شهراً.

وأخرجه أيضاً في ص ٩٠ برقم ١٦٧. وقال في ص ٩٨ برقم ١٨٧: أخبرنا محمّد بن عمر؛ أنّ الحسن بن عليّ مات... وكان قد سقى مراراً ، وكان مرضه أربعين يوماً .

<sup>(</sup>٢) ع: إلّا يعافيك الله.

<sup>(</sup>٣) أ وج وم: فقال.

<sup>(</sup>٤) ع والمصدر: إن يكن.

<sup>(</sup>٥) أ: وإن لم يكن غيره فعا...

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في ترجمة الإمام الحسن طلي من حلية الأولياء ٢ / ٣٨، وابن سعد في ترجمته للله من الطبقات الكبرى ص ٨٣ برقم ١٤٥ من القسم غير المطبوع، عن إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابس علية، بهذا الإسناد، وابن عساكر في ترجمته للله من تاريخ دمشق ص ٢٠٧ برقم ٣٣٤ عن طريق أبي أسامة، عن ابس عون، به، وبرقم ٣٣٥ بإسناده إلى ابن سعد، به، وبسرقم ٣٣٦ بإسناده إلى أبسي نعيم، به، والبلاذري في

وفي رواية ، أنّه جزع وبكى بكاءً شديداً ، فقال له الحسين: «يا أخي ، ما هذا الجزع؟ وما هذا البكاء؟ وإنّما تقدم على رسول الله على وعلى أبيك وعمّك جعفر وفاطمة وخديجة ، وقد قال لك جدّك: إنّك سيّد شباب أهل الجنّة ، ولك سوابق كثيرة ، منها: أنّك حججت ماشياً خمس عشرة مرّة ، وقاسمت الله مالك مرّتين ، وفعلت وفعلت » ، وعدّد (۱) مكارمه ، فوالله ما زاده ذلك إلّا بكاءً وانتحاباً .

ثمّ قال: «يا أخي، ألست أقدم على هول عظيم، وخطب جسيم، لم أقدم على مثله قطّ؟ ولست أدري أتصير نفسي إلى النّار فأعزّيها، أو إلى الجنّة فأهنّيها» (٢).

وأخبرنا جدّي أبو الفرج ﷺ، فقال: أنبأنا محمّد بن أبـي مـنصور وعـلـىّ بـن

حترجمته المنظلِة من أنساب الأشراف ص ٥٩ برقم ٦٩ عن طريق أزهر ، عن ابن عون ، موقوفاً ، ومع اختصار ، وص ٥٥ برقم ٢٦ مختصراً ومرسلاً ، وأبو الفرج في أواخر ترجمته المنظلة من مقاتل الطالبيّين ص ٨١ ، عن طريق عثمان بن عمر عن ابن عون ، وبهذا الطّريق الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٦١ في ترجمته المنظلة ، وأيضاً ابن عبد البرّ في ترجمته المنظلة من الاستيعاب ١ / ٣٠٠، وابن الجوزي في ترجمته المنظلة من صفة الصفوة ١ / ٧٦١ ، ومن المنظم ٥ / ٢٢٥ في حوادث سنة ٤٩ عن طريق أبي نعيم ، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢١ / ٤٩ ذيل المختار ٢٦ من باب الكتب عن طريق أبي الفرج ، ومحمّد بن حبيب في كتاب المغتالين ص ١٦٤ عن طريق أسعد بن إبراهيم عن ابن عون ، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٤ / ٨٤.

وروى نحوه عبد الرزّاق في المصنّف ١١ / ٤٥٢ برقم ٢٠٩٨٢، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٨١. بسندهما إلى ابن سيرين عن مولى للحسن بن عليّ.

وروى نحوه أيضاً المسعودي في بداية ترجمة الآمام الحسن للطِّلِج من مروج الذَّهب ٢ / ٤٢٧ عـن عـلميّ بـن الحسين لِلنِّكِيْكِ .

<sup>(</sup>۱) ج وش وم: وعدٌ.

<sup>(</sup>٢) روى نحوه ابن كثير في ترجمة الإمام الحسن طلي من البداية والنّهاية ٨ / ٤٥ في حوادث سنة ٤٩، وابن عساكر في ترجمته للتل من تاريخ دمشق ص ٢١٤ ـ ٢٥ / ٢ برقم ٣٤٥ ـ ٣٤٨، وابن الفوطي في معجم الألقاب ٤ / ٣٤٨ في ترجمة مجد الدّين عبد الله بن أحمد الخراساني برقم ٤١٤٥، وأبو الفرج الجريري في المجلس ٣٣ من الجليس الصّالح الكافي والأنيس النّاصح الشّافي ٤ / ١٤١ في عنوان: «جزع الحسن من الموت».

ولمّا توفّي تولّى أمره أخوه الحسين للله ، وأخرجه إلى المسجد، وكان سعيد بن العاص أمير المدينة ، فقالت (٤) بنو هاشم: لا يصلّي عليه إلّا الحسين ، فقدّمه الحسين وقال: «لولا السّنة لما قدّمتك»(٥).

<sup>(</sup>١) أوج وش: عليّ بن عمر .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام الحسن عليه من حلية الأولياء ٢ /٣٨ بإسناده إلى أبي أسامة عن ابن عيينة عن ابن مصقلة ، وابن كثير في ترجمته عليه من البداية والنهاية ٨ / ٤٥ في حوادث سنة ٤٩ ، وابن الجوزي في ترجمته عليه من صفة الصّفوة ١ / ٧٦٢ ، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ص ٢١٢ برقم ٣٤٢ عن طريق أبي نعيم ، وبرقم ٣٤٣ بإسناده إلى أبي الحسين ابن بشران عن أبي علي ابن صفوان عن أبي بكر ابن أبي الدّنيا عن محمّد بن عثمان عن أبي أسامة عن ابن عيينة ، وبرقم ٣٤٤ بإسناده إلى أبي بكر ابن أبي الدّنيا عن محمّد بن عثمان عن أبي أسامة عن ابن عيينة ، وبرقم ٣٤٤ بإسناده إلى أبي بكر ابن أبي الدّنيا عن إسحاق بن إسماعيل ، بهذا الإسناد ، وابن خلكان في ترجمته عليه من وفيات الأعيان ٢ / ٧٧ برقم ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ع: عليه أ: صلوات الله عليه.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم: فقال.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن عليه من الطبقات الكبرى من القسم غير المطبوع ص ٨٧ بسرقم ١٥٢ في حديث، وص ٨٩ برقم ٢٥٣ ذيل الحديث في حديث، وص ٨٩ برقم ٢٦٦ . وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ص ٢٢٣ ذيل الحديث ٢٥٦. وص ٢٢٦ برقم ٣٦١ ـ ٣٦٤ ، وابن الأثير في الكامل ٣ / ٤٦٠ في حوادث سنة ٤٩، والباعوني في اللاب ٢٩ من جواهر المطالب ص ١٩٩، وأبو الفرج في ترجمته عليه من مقاتل الطالبيين ص ٨٣.

قال السيّد الطّباطبائي في هامش الطّبقات: عندنا أنّ الإمام لا يجهّزه ولا يصلّي عليه إلّا الإمام الذي بـعده، والإمام الحسن طليّلًا جهّزه أخوه الحسين عليًّا وهو الإمام بعده، وصلّى عليه خفيةً ليؤدّي ما عليه، وقدّم سعيد

وقال ابن سعد \_عن الواقدي \_: لمّا احتضر الحسن بن عليّ ﷺ، قال: «ادفنوني عند أبي»، يعني رسول الله ﷺ، فأراد الحسين أن يدفنه في حجرة رسول الله ﷺ، فقامت بنو أميّة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص \_ وكان والياً على المدينة \_ فمنعوه، وقامت بنو هاشم لتقاتلهم (۱)، فقال أبو هريرة: أرأيتم لو مات ابن لموسى أما كان يدفن مع أبيه ؟ (۲)

وقال ابن سعد: ومنهم (٣) \_ أيضاً \_ عائشة، وقالت: لا يدفن مع رسول الله ﷺ أحد (٤).

لا تنافي ما المدينة يومنذ للصلاة عليه في الظّاهر وأمام الملأ، فهذه الرّواية على فرض صحّتها لا تنافي ما ذكرنا.

وليلاحظ أيضاً ما أورده الشّيخ المحمودي في هامش تاريخ دمشق وجواهر المطالب.

(١) ش: لقتالهم.

(٢) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن عليه من الطبقات ص ٨٥ برقم ١٥٠ من القسم غير المطبوع، عن يحدى بن حمّاد، عن أبي عوانة، عن حصين، عن أبي حازم، وليس فيه ذكر للواقدي، ونقل المصنّف بتصرّف وتلخيص.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته لليُّلاِّ من تاريخ دمشق ص ٢١٧ برقم ٣٥١ عن طريق ابن سعد.

(٣) أوم: ومنعهم.

(٤) انظر الحديث ١٧٣ من ترجمة الإمام الحسن عليه من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٩٢ من القسم غير المطبوع.

ولاحظ أيضاً ما وراه ابن شهر آشوب في ترجمته للتلل من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٥١ في عنوان: «فصل: في وفاته وزيارته»، والبلاذري في ترجمته للتلل من أنساب الأشراف ص ١٦ برقم ٧١، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٦ / ١٣ ديل المختار ٢١ من باب الكتب، وأبو الفرج في آخر ترجمته للتلل من مقاتل الطالبيين ص ٨٢. واليمقوبي في تاريخه ٢ / ٢٥ من باب الكتب، وأبو الفرج في آخر ترجمته للتلل من والشيخ المفيد في ترجمته للتلل من الإرشاد ٢ / ١٨، والشيخ المفيد في الباب ١٦١ من علل الشرائع ص ٢٥ ، والشيخ الطوسي في الحديث من الإرشاد ٢ / ١٨، والشيخ الطوسي في دلائل الإمامة ص ١٦١، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ص ١٦٨، والمجلسي في البحار ٤٤ / ١٤١ عن المرتضى في عيون المعجزات، والخرائج والجرائح ١ / ٢٤٢ ص

قال [ابن سعد]: وحمل مروان بن الحكم سرير الحسن على عنقه إلى البقيع، فقال له الحسين: «تحمل سريره وقد كنت تجرّعه الغيظ؟!»، [فقال مروان: إنّي كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال](١).

قال [ابن سعد]: وكتب مروان إلى معاوية أنّ بني هاشم أرادوا أن يدفنوا الحسن عند رسول الله ﷺ ومال معهم سعيد بن العاص ومنعتهم لأجل عشمان المظلوم، أيكون (٢) في البقيع! والحسن مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر؟ فكتب إليه معاوية يشكره، ثمّ عزل سعيد بن العاص وولّى مرواناً المدينة (٣).

ولمّا دفن، قام أخوه محمّد ابن الحنفيّة على قبره باكياً وقال: رحمك الله أبا محمّد (٤)، لثن عزّت حياتك لقد هدّت وفاتك، ولنعم الرّوح روح عمّر بـه بـدنك، ولنعم البدن بدن تضمّنه كفنك، وكيف لا؟ وأنت سليل الهدى، وحليف أهل التّقى، وخامس أصحاب الكساء، ربّيت في حجر الإسلام، ورضعت ثدي الإيمان، ولك السّوابق العظمى، والغايات القصوى (٥)، وبك أصلح الله بين فـئتين عـظيمتين مـن

لا الحديث ٧ من معجزات الإمام المجتبى طلط الله ، وشرح الأخبار \_ للقاضي نعمان ٣٠ / ١٢٥ ، والكليني في الكافي ١ / ٢٠٢ ح ٣ من باب النص على الحسين بن على طلي الله الله .

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن لطُّيلًا من الطَّبقات الكبرى من القسم غير المطبوع ص ٩١ برقم ١٧٠. وما بين المعقوفين منه.

ورواه أيضاً أبو الفرج في ترجمته للطُّلِةِ من مقاتل الطالبيّين ص ٨٢. وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٦ / ١٣ و ٥١ ذيل المختار ٣١ من باب الكتب.

<sup>(</sup>٢) ج وش: فمنعتهم ... يكون في ...

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ١٨٣ من ترجمة الإمام الحسن عليه من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٩٦ من القسم غير المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ع: يا أبا محمّد.

<sup>(</sup>٥) م: والغايات الكبرى.

المسلمين، ولمّ بك شعث الدّين، فعليك السّلام، فلقد (١) طبت حيّاً وميّتاً، وأنشد:

قال الواقدي: ولمّا بلغ معاوية موته \_ وكان بالخضراء \_ كبّر تكبيرة سمعها أهل المسحد (٤).

وذكر ابن سعد، أنّ ابن عبّاس [ﷺ](٥) كان بالشّام لمّا توفّي الحسـن، وكــان

<sup>(</sup>١) خ: فقد.

<sup>(</sup>٢) ط وخل بهامش ض: محاسني، بدل: «مجالسي».

<sup>(</sup>٣) روى نحوه المسعودي في ترجمة الإمام الحسن المنظلة في أواخر المحلّد ٢ من مروج الذّهب ص ٤٢٨ في عنوان: «رثاء ابن الحنفيّة للحسن»، واليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢٢٥ في عنوان: «وفاة الحسن بن عليّ»، دون الأبيات، وهكذا ابن عبد ربّه في عنوان: «الوقوف على القبور وتأبين الموتى» من كتاب فرش كتاب الدرّة في النّبيات، وهكذا ابن عبد ربّه في عنوان: «الوقوف على القبور وتأبين الموتى» من كتاب فرش كتاب الدرّة في النّوادب والتّمازي والمراثي من العقد الفريد ٣ / ٢٣٨، والباعوني في الباب ٨٦ من جواهر المطالب ٢ / ٢٠٠، وابن عساكر في ترجمته المنظلة من تاريخ دمشق ص ٢٣٤ برقم ٣٧٠، والشّيخ الطّوسي في تهذيب الأحكام ٦ / ١٤ باب زيارة الحسين المنظلة ، وابن قولويه في الباب ١٥ من كامل الزيارات ص ٥٣، وأبو الفرج الجريري في الجليس الصّالح الكافي والأنيس النّاصح الشّافي ٤ / ١٢٣ في عنوان: «تأبين ابن الحنفيّة لأخيه الحسن» من المجلس ٩٢.

<sup>(</sup>٤) رواه المسعودي مع زيادة في ترجمة الإمام الحسن عليه من مروج الذّهب، في أواخر المجلّد ٢ ص ٤٣٠ عن الطّبري بسنده إلى الفضل بن عبّاس بن ربيعة، وابن خلّكان في ترجمته عليه من وفيات الأعيان ٢ / ٦٦ برقم ١٥٥٥ والزّمخشري في ربيع الأبرار ٤ / ٢٩ في عنوان: «باب الموت وما يتّصل به».

وقال ابن عبد ربّه في العقد الغريد ٤ / ٣٣١ في عنوان: «خلافة الحسن بن عليّ» من كتاب العسجدة الثّانية في الخلفاء وتواريخهم: ولمّا بلغ معاوية موت الحسن بن عليّ خرّ ساجداً لله ...

وقال ابن قتيبة في الإمامة والسّياسة ١ / ١٥٠ في عنوان: «موت الحسن بن عليّ»: فلمّا أتاه الخبر أظهر فرحاً وسروراً، حتّى سجد وسجد من كان معه...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من م.

بصره <sup>(۱)</sup> قد ذهب، فدخل على معاوية، وقال<sup>(۲)</sup> لقائده: لا تقدني لئلّا يشمت بـي معاوية.

فقال معاوية: والله لأخبرنّه بما هو أشدّ عليه من شماتتي بـه، فـقال له: هـلك الحسن بن عليّ، فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ووالله لن تبقى بعده يا معاوية (٣).

وروي أنّ ابن عبّاس قال له: أمات الحسن؟ قال: نعم، قال: لا يـحزنك الله ولا يسوؤك، فقال ابن عبّاس: أما ما أبقاك الله لي فلا يحزنني ولا يسـوؤني! فأعـطاه معاوية على كلمته هذه مئة ألف درهم وعروضاً، وقال: اقسمها على أهلك (٤).

<sup>(</sup>۱) ج وش: نظره، بدل: «بصره».

<sup>(</sup>٢) خ: فقال.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن عليه من الطّبقات الكبرى ص ٩٤ برقم ١٧٩ من القسم غير المطبوع. وفيه بعد قوله «راجعون» هكذا: وعرف ابن عبّاس أنّه شامت به، فقال: أما والله يا معاوية لا يسدّ حفرتك. ولا تخلد بعده، ولقد أصبنا بأعظم منه فجبرنا الله بعده، ثمّ قام، فقال معاوية: لا والله ما كلّمت أحداً قطّ أعدّ جواباً ولا أعقل من ابن عبّاس.

وروى نحوه اليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢٢٥ في عنوان: «وفاة الحسن بن عليّ»، والطّبراني في مسند ابن عبّاس من المعجم الكبير ١٠ / ٢٦٦ برقم ٢٠٦٢ ، والهيثمي في آخر باب مناقب الإمام الحسن من مجمع الرّوائد ٩ / من المعجم الكبير ١٠ / ٢٦٦ برقم ٢٠٦٢ ، والهيثمي في آخر باب مناقب الإمام الحسن من مجمع الرّوائد ٩ / ١٧٩، وقال: رواه الطّبراني وفيه يعقوب بن محمّد الزّهري وقد وثق \_وضعّفه جماعة \_وبهقيّة رجاله رجال الصّحيح، وابن عبد ربّه في عنوان: «خلافة الحسن بن عليّ» من كتاب العسجدة الثّانية في الخلفاء وتواريخهم من العقد الفريد ٤ / ٣٦١، وابن قتيبة في الإمامة والسّياسة ١ / ١٥٠ في عنوان: «موت الحسن بن عليّ»، وابن خلّكان في ترجمته عليًا من مناقب الأبرار ٤ / ١٨٦ و ١٩ و٢٠ في عنوان: «باب الموت وما يتّصل به»، وابن شهر آشوب في ترجمته عليًا من مروج الذّهب ٢ / ٤٣٠، وابن عساكر في عنوان: «فصل: في وفاته وزيارته»، والمسعودي في ترجمته عليًا من مروج الذّهب ٢ / ٤٣٠، وابن عساكر في ترجمته عليًا من تاريخ دمشق ص ٢٠٠٠ برقم ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) روى نحوه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن للنظّة من الطّبقات الكبرى ص ٩٥ بسرقم ١٨٢ مـن القسـم غـير المطبوع، وابن عبد البرّ في ترجمته للنظّة من الاستيعاب ١ / ٣٩٠، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٣١ من باب الكتب من نهج البلاغة ١٦ / ١١ عن المدائني.

# ذكر أولاده للللخ

قال الواقدي وهشام: كان له خمسة عشر ذكراً, وثمان بنات، فمن الذّكور [والإناث]: عليّ الأكبر، وعليّ الأصغر، وجعفر، وفاطمة، وسكينة، وأمّ الحسن، وعبد الله، والقاسم، وزيد، وعبد الرحمان، وأحمد، وإسماعيل، والحسين، وعقيل، والحسن، وهو أبو عبد الله حسن بن حسن بن عليّ المعلميّ.

وهذا المذكور إنّما هو ترتيب الواقدي وهشام بن محمّد(١).

(١) اختلف في عدد أولاده على وأسمائهم وترتيبهم، فقد قال الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٢٠؛ أولاد الحسن بن علي علي علي الله الحسن وأمّ الحسن وأمّ الحسن، أمّ المعرد، أمّ المعرد، أمّ الحسن، وأخواه القاسم وعبد الله، أمّهم: أمّ ولد، وعبد الرحمان بن الحسن، أمّه: أمّ ولد، وعبد الحسن الملقّب بالأثرم، وأخوه طلحة، وأختهما فاطمة، أمّ هم: أمّ الحسن، أمّه: أمّ ولد، والحسين بن الحسن الملقّب بالأثرم، وأخوه طلحة، وأختهما فاطمة، أمّ هم: أمّ إسحاق... وأمّ عبد الله، وفاطمة، وأمّ سلمة، ورقيّة، بنات الحسن على الحسن الولاد شمّى.

وفي تاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٢٨: ثمانية ذكور، ثمّ عدّدهم. وفي المنتظم لابن الجوزي ٥ / ٢٢٥: خمسة عشر ذكراً، وثمان بنات، ولم يذكر أسماءهم، وفي إعلام الورى للطّبرسي ص ٢١٢: ستّة عشر ذكراً وأنشى، ثمّ عدّدهم. وفي تاج المواليد للطّبرسي المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ١٠٣»: قيل: خمسة عشر، ثمّ ذكر أسماءهم وقال: وقيل: أحد عشر ذكراً، وثلاث بنات.

وابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ٣٨ذكر اسم اثني عشر من أولاده الذّكور. والبلاذري في ترجمة الإمام الحسن على من أنساب الأشراف ص ٧٢ رقم ٨٤ ذكر اسم أحد عشر من أولاده الذّكور والأناث. وابن فندق في لباب الأنساب ١/ ٣٤٢ ذكر أسماء أربعة عشر من أولاده الذّكور. وتسع من أولاده الأناث.

وقال ابن عنبة في عمدة الطّالب ص ٦٨: في رواية العبيدلي: ستّة عشر ولداً ، منهم خمس بنات وأحــد عشــر ذكراً . وفي رواية الموضح النسّابة: ستّ بنات ، وجملة أولاده في روايته: سبعة عشر . وقال أبو نصر البخاري: أولد الحسن بن علىّ ثلاثة عشر ذكراً وستّ بنات .

وقال ابن الخشّاب في تاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم المطبوع في ضمن: «مجموعة نـفيسة ص ١٧٤»: ولد له أحد عشر ابناً ، وبنت. ثمّ سمّاهم.

وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ٣٤: وأولاده ثلاثة عشر ذكراً وابنة واحدة. ثمَّ ذكر أسماءهم.

وأمّا محمّد بن سعد فقد رتّبهم<sup>(۱)</sup> في الطّبقات<sup>(۲)</sup> على غير هذا التّـرتيب وزاد. فقال: كان للحسن بن علىّ ﷺ من الولد:

[١ \_ ٤] محمّد الأصغر، وجعفر، وحمزة، وفاطمة، درجوا، وأمّهم: أمّ كلثوم بنت الفضل بن العبّاس بن عبد المطّلب.

[٥ \_ ٨] ومحمّد الأكبر، وبه كان يكنّى، والحسن، و[امرأتان هلكتا ولم تبرزا] (٣)، وأمّهم: (٤) خولة بنت منظور غطفانيّة.

[٩ ـ ١١] وزيد، وأمّ الحسن، وأمّ الخير<sup>(٥)</sup>، وأمّهم: أمّ بشير بنت أبي مسعود الأنصاري، واسمه: عقبة بن عمرو.

[۱۲ ــ ۱۵] وإسماعيل، ويعقوب، و[جاريتان هلكتا، و]أمّهم<sup>(۱)</sup>: جـعدة بـنت الأشعث بن قيس، التي سمّته.

[١٦ \_ ١٨] والقاسم، وأبو بكر، وعبد الله، قتلوا مع الحسين ﷺ يوم الطّفوف، وأمّهم: أمّ ولد، ولا بقيّة لهم، وقيل: اسم أمّهم: بُقيلة، وهي التي قال عبد الله بن حسن للسّفّاح وأشار إليها بقوله: تبنى قصوراً نفعها لبنى بُقيلة، لما نذكر.

[١٩] وحسين الأثرم، وعبد الرحمان، وأمّ سلمة، لأمّ ولد تسمّى: ظمياء (٧).

<sup>(</sup>١) أُ وج وش: فقد ذكر في...

<sup>(</sup>٢) في أوّل ترجمة الإمام الحسن عليَّة ص ٢٧ من القسم غير المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

<sup>(</sup>٤) أوج وش: أمّهما.

<sup>(</sup>٥) في الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٢٠: أمّ الحسين، بدل: «أمّ الخير».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من المصدر ، وكان في النّسخ: أمّهما .

<sup>(</sup>٧) أوج وش: تدعى ظمياء.

[۲۲] وعمرو<sup>(۱)</sup>، لأمّ ولد، [و]لا بقيّة له.

[٢٣] وأمّ عبد الله<sup>(٢)</sup>، وهي أمّ أبي جعفر محمّد بن عليّ بـن الحســين ﷺ<sup>(٣)</sup>، وأمّها: أمّ ولد تدعى: صافية.

[٢٤] وطلحة، لا بقيّة له، وأمّه: أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التّيمي.

[٢٥] وعبد الله الأصغر، وأمّه: زينب بنت سُبيع بن عبد الله أخي جرير بن عبد الله البجلي.

وهذا أصحّ.

وذكر الواقدي، أنّه كان لزيد بن الحسن أولاد، منهم: محمّد، لأمّ ولد، لا بقيّة له. ونفيسة بنت زيد، تزوّجها الوليد بن عبد الملك، فتوفّيت عنده، وأمّها: لبابّة بنت عبد الله بن العبّاس.

وحسن بن زيد، ولي المدينة لأبي جعفر المنصور، وأمّه: أمّ ولد.

قال الواقدي: توفّي زيد بن الحسن ببطحاء ابن أزهر على أميال من المدينة، فحمل إلى البقيع.

قال: ولم يذكر لنا تاريخ موته، إلّا أنّه من الطّبقة الثّالثة من التّابعين(٤).

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر وأ وج وم ون ، وفي ش وط وض وع وبعض المصادر: عمر ، بدل: «عمرو».

<sup>(</sup>٢) واسمها فاطمة ، وفي أ وخل بهامش ط وم: أمّ عبد الرحمان ، بدل: «أمّ عبد الله».

<sup>(</sup>٣) أُ وج وش: عَلَمْكِلْكُو ُ .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن سعد في ترجمة زيد بن الحسن من الطّبقات الكبرى ٥ /٣١٨ عن الواقدي.

ولاحظ أيضاً ترجمته من كتاب الإرشاد للشيخ العفيد ٢ / ٢٠، ومن سير أعلام النبلاء للذَّهبي ٣ / ٤٨٧ رقم ١٨٦، ومن تاريخ دمشق لابن عساكر ١٩ / ٣٧٤ رقم ٢٣٣٤، ومن تهذيب الكمال للمزّي ١٠ / ٥١ رقم ٢٠٩٩.

وفي ط وض وع: الطَّبقة الثَّانية.

ومن أولاد الحسن بن الحسن بن عليّ الله أولاد؟ منهم:

[١ \_ 0] عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ﷺ، وحسن بن حسن [بن حسن]، وإبراهيم بن حسن بن حسن بن علي ﷺ، وكلّهم ماتوا في حبس المنصور بالكوفة، لما نذكر، وزينب بنت حسن بن حسن بن علي ﷺ (٢)، تزوّجها الوليد بن عبد الملك ثمّ فارقها، وأمّ كلثوم بنت حسن، وأمّ الجميع: فاطمة بنت الحسين بن على ﷺ، وأمّها: أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله (٣).

[٦ ـ ١٠] وجعفر بن حسـن بـن حسـن، وداوود<sup>(١)</sup>، وفـاطمة، وأمّ القـاسم، ومليكة، لأمّ ولد تدعى: حبيبة، فارسيّة.

[١١] وأمّ كلثوم لأمّ ولد<sup>(٥)</sup>.

وكلَّ هؤلاء ولد الحسن بن الحسن بن عليٌ ﷺ (١)، والمشهور منهم عبد الله بن الحسن بن عليٌ ﷺ (٧)، فنذكر بعض سيرته.

<sup>(</sup>١) أوج وش: عَلِيْظِيُّكُا .

<sup>(</sup>٢) أ: علينين .

<sup>(</sup>٣) ج وش وض وع:...بن عبد الله. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أمّه: أمّ ولد، تدعى أمّ خالد البربريّة، وكانت امرأة صالحة، وإليها يُنسب دعاء أمّ داود، من دعاء يوم النّـصف من رجب. «راجع إقبال الأعمال لابن طاووس ٣/ ٢٣٩ فصل ٩٥».

<sup>(</sup>٥) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤١ ـ ٤٢. والطّبقات الكبرى لابن سعد ٥ / ٣١٩ ترجمة حسن بـن حسن بن عليّ، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ /٣٣.

<sup>(</sup>٦) أوش: عَلِيَكِنْنَ . ج: عَلِيْمَكِنْنَ .

 <sup>(</sup>٧) هذا هو عبد الله المحض، وقد عدّه الشّيخ أبو جعفر الطّوسي في رجاله ص ١٢٧ رقم ٣ من أصحاب
 الباقر الحظّي ، وص ٢٢٢ رقم ١ من أصحاب الصّادق الحظي .

وقال ابن المهنّا في عمدة الطّالب ص ١٠١ في ترجمته: إنّما ستي المحض لأنّ أباه الحسن بن الحسن لللله ، وقال ابن المهنّا في زمانه ...، وكان قويّ وأمّه: فاطمة بنت الحسين علينه ، وكان يشبّه برسول الله عَلَيْلِيَّا أَهُ ، وكان شيخ بني هاشم في زمانه ...، وكان قويّ

قال الواقدي \_ فيما حكاه عنه [ابن سعد] (١) \_ : إنّ كنيته أبو محمد، وكان مقيماً بالمدينة حتّى زال ملك بني أميّة، فلمّا ولي أبو العبّاس السّفّاح الخلافة قدم من المدينة في جماعة من الطّالبيّين وهو بالأنبار فأحسن جائزتهم (١)، وقدم عبد الله وحيّاه وقرّبه وأدناه وصنع به شيئاً لم يصنعه بأحد، وكان يسمر معه باللّيل، فسمر معه لللّه إلى نصف اللّيل، فدعا أبو العبّاس بسفط فيه جواهر (١) ففتحه، ثمّ قال: يا أبا محمّد، هذا والله الجوهر الذي وصل إليّ من الجوهر الذي كان في يد (١) بني أميّة، فقاسمه إيّاه، ثمّ نعس أبو العبّاس فخفق برأسه، فأنشأ عبد الله يقول:

قصوراً نفعها لبني بُقيلة<sup>(ه)</sup> وأمر الله يأتى كلّ ليــلة<sup>(٢)</sup> ألم تَرَ حوشباً أمسى يبني يؤمّل أن يعمّر عمر نـوح

النّفس شجاعاً ... وكان يتولّى صدقات أمير المؤمنين عليّ المِّيّا بعد أبيه الحسن.

وليلاحظ أيضاً ما أورده السّيّد ابن طاووس في إقبال الأعمال ٣ / ٨٦ ـ ٨٨ في الفصل ١٦ مـن البــاب ١ فــي صلاحه وحسن عقيدته وقبوله إمامة الصّادق للجّلا .

- (١) ما بين المعقوفين من ض وع. ولم يرد له ترجمة في طبقات ابن سعد المطبوع، وأورده ابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق ٢٧ / ٣٨٧ برقم ٣٢٤٢ بسنده عن ابن سعد عن الواقدي مع مغايرات لفظيّة.
  - (٢) خ: جوائزهم.
  - (٣) خ: فيه جوهر .
  - (٤) ط وض: في يدي.
  - (٥) في بعض النّسخ: نفيلة.
- (٦) في ترجمة الإمام الحسن طلط من أنساب الأشراف للبلاذري ص ٨٥ رقم ٩٣، بدل «قصوراً»: «منازل»، وفي حوادث سنة ١٤٤ من تاريخ الطبري ٧/ ٥٣٥، وفي ترجمة عبد الله بن الحسن من تاريخ بغداد ٩/ ٤٣٢، وفي مقاتل الطالبيين ص ١٦٤ عند ذكر أيّام أبي العبّاس السفّاح: «بيوتاً»، وفي ترجمة عبد الله بسن الحسس من الأغاني ٢١ / ٢٠ ١، وفي زهر الآداب ٢ / ٢٢ ١؛ «بناءً».
  - وفي أنساب الأشراف وفي مقاتل الطالبيّين: «ألف عام» بدل: «عمر نوح».

وفي أنساب الأشراف: «يطرف» بدل «يأتي»، وفي مقاتل الطالبيين: «يطرق»، وفي الأغماني وزهمر الآداب وتاريخ بغداد والمعارف: «يحدث». وانتبه (۱) أبو العبّاس ففهم ما قال، فقال: أتمثّل هذا الشّعر عندي وقد رأيت صنيعي (۲) بك، وأنّني (۳) لم أدّخر عنك شيئاً؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت بها سوءً، وأنّها أبيات خطرت لي، فإن رأيت أن تحتمل ما كان منّي فلتفعل، فقال: قد فعلت.

وذكر الصُّولي (٤) في كتاب الأوراق، أنّ هذين البيتين أنشدهما عبد الله في غير هذا الوجه، فقال: لمّا قدم عبد الله على أبي العبّاس أخذ بيده وجعل يمرّ به على قصوره وأبنيته التي بناها بالهاشميّة، وكان معجباً بها، فأنشد (١٠) هذين البيتين، فغضب السّفّاح واحمرّت عيناه وجذب يده من يده، وقال (١٠): ما أردت بهذا؟ (٧) فقال: والله ما أردت إلّا أن أزهّدك فيها (٨)، فقال السّفّاح:

وانظر أيضاً اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجّاج والطالبيّين من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربّه ٥ / ٧٤ في عنوان: «ممّا أوحش السفّاح على عبد الله بن الحسن» من أخبار الطالبيّين. وأيضاً ٦ / ٢٣٩ فرش كـتاب الزّبرجدة الثّانية، في عنوان: «ابن الحسن وأبو جعفر في دار بناها».

<sup>(</sup>١) خ: فانتبه.

<sup>(</sup>۲) ع: صنعی بك.

<sup>(</sup>٣) ش: وأنّى.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العبّاس بن محمد بن صُول، الصُّولي البغدادي، صاحب التصانيف، ولم النظم والنثر وكثرة الاطلاع، نادم جماعة من الخلفاء، وكان حُلو الإيراد، مقبول القول، حسن السعتقد، وتوفّي سنة ٣٣٥، توفّي بالبصرة مستتراً، لآنه روى خبراً في حقّ عليّ عُليُّلًا، فطلبته العامة لتقتله. (سير أعلام النبلاء ٥٠ / ٣٠١).

وكتابه: الأوراق في أخبار آل عبّاس وأشعارهم، كتب فيه ما رآه وشاهده. (كشف الظّنون ١ / ٢٠١). وقد طبع قسماً منها ببيروت.

<sup>(</sup>٥) خ: فأنشده.

<sup>(</sup>٦) خ: فقال:.

<sup>(</sup>٧) ش: ما أردت بهذين البيتين فقال... ط: ما أردت بها فقال...

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمة الإمام الحسن لله من أنساب الأشراف ص ٨١ رقم ٩٣، وترجمة عبد الله بن الحسن من تاريخ الله عند الله بن الحسن من المربعة عبد الله بن الحسن المربعة عبد الله بن الحسن المربعة عبد الله بن الحسن من المربعة عبد الله بن الحسن من الله بن الحسن المربعة عبد الله بن المربعة عبد الله بن الحسن المربعة عبد الله بن الله بن المربعة عبد الله المربعة عبد المربعة عبد الله المربعة عبد المربعة عبد المربعة عبد الله المربعة عبد المربعة عبد الله المربعة عبد المربعة عبد المربعة عبد المربعة عبد المربعة عبد المربعة عبد المربعة عبد

أريد حباءه (١) ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد (٢) فقال: اغفرها لي، فقال السّفّاح: لا غفر الله لي إن غفرتها لك أبداً.

وفي رواية: فقال<sup>(٣)</sup> له عبد الله: أقلني، قال<sup>(٤)</sup>: لا أقالني الله إن أقلتك، أوَ بِتَّ في عسكرى؟ فأخرجه إلى المدينة<sup>(٥)</sup>.

فلمّا توفّي السّفّاح حبس أبو جعفر المنصور عبد الله بـن حسـن بـن حسـن بالمدينة.

وذكر الصُّولي في كتاب الأوراق أيضاً، أنّ السّفّاح لمّا غضب على عبد الله بن حسن كلّمه فيه المنصور فضحك، وقال: يكلّمني فيه ووالله لا يحيفه سواه<sup>(١)</sup>.

چبغداد ۹/ ۶۳۲، ومن الأغاني ۲۱/ ۱۲۰، ومقاتل الطالبيّين ص ۱٦٤، وزهر الآداب ص ۱۲۲، والمعارف لابن قتيبة ص ۲۲۲ عند عدّ، لأولاد على طائح إلى المعارف لابن قتيبة ص ۲۱۲ عند عدّ، لأولاد على طائح إلى المعارف لابن قتيبة ص ۲۱۲ عند عدّ، لأولاد على طائح إلى المعارف لابن قتيبة ص ۲۱۲ عند عدّ، لأولاد على طائح إلى المعارف لابن قتيبة ص ۲۱۲ عند عدّ، لأولاد على طائح إلى المعارف لابن المعارف لابن

<sup>(</sup>١) في بعض النّسخ: أريد حياته.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة الإمام الحسن عليه من أنساب الأشراف للبلاذري ص ٨٤ رقم ٩٣، ومن الأغاني لأبي الفرج انظر ترجمة الإمام الحسن عليه من أخبار زياد الامكاب، واليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجّاج والطالبيّين من العقد الفريد لابن عبد ربّه ٥ / ٧٥ في عنوان: «أبو جعفر وعبد الله بن الحسن» من أخبار الطالبيّين.

وانظر عن قوله: «أريد حباءه...» ما تقدّم في الباب السادس من الجـزء الأوّل مـن الكـتاب، ص ٦٢٥. ومـا أوردناه من التعليق.

<sup>(</sup>٣) خ: قال.

<sup>(</sup>٤) أوج وم: فقال.

<sup>(</sup>٥) قريباً منه رواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسن عليه النساب الأشراف ص ٨٢ برقم ٩٣. وفي وروى نحوه أبو الفرج في مقاتل الطالبين ص ١٩٢ في عنوان: «ذكر السبب في أخذ عبد الله بن الحسن»، وفي ترجمة عبد الله من الأغاني ٢١ / ٢٣٢، والطبري في حوادث سنة ١٤٤ من تاريخه ٧ / ٥٢٣، وابن الأثير في الكامل ٥ / ٧١، والدّمبي في تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ١٤١ ـ ١٦٠ ص ١٧، إلّا أنّهم صرّحوا بأنّ ذلك كان بين يدي المنصور في حبسه التّاني.

<sup>(</sup>٦) خ: لا يخيفه . خل بهامش ط: سواك .

وقال الصُّولي: لمّا قدم عبد الله على السّفّاح أعطاه ألف ألف درهم، وذلك لأنّه لمّا قدم عليه قال له يوماً: يا أمير المؤمنين، سمعت بألف ألف درهم وما رأيتها قطّ، فأمر أبو العبّاس بحملها إلى بين يديه، فلمّا أحضرت ورآها عبد الله استهابها، فقال: احملوها معه، فجاء النّاس يهنّون<sup>(۱)</sup> عبد الله، فقال: شكرتم رجلاً أعطانا بعض حقّنا وفاز بالباقي، فبلغ أبا العبّاس فلم يقل شيئاً<sup>(۱)</sup>.

## ذكر حبس المنصور لعبد الله [المحض] بن حسن وإخوته

قال علماء السير: كان لعبد الله بن حسن بن حسن عدّة أولاد نذكرهم بعد<sup>(٣)</sup>، وكان المشار إليه منهم محمّد وإبراهيم، وكانا يترشّحان للخلافة، وكان المنصور يخاف منهما، وكانا يسكنان البوادي خوفاً منه، ثمّ ينتقلان في الأمصار من الحجاز إلى اليمن، ثمّ إلى البصرة، ثمّ إلى الهند، ثمّ إلى السّند.

فلمّا حجّ المنصور سنة أربع وأربعين ومئة اجتمع بعبد الله بن حسن بن حسن بالمدينة (٤)، فسأله عن ولديه، فقال: لا علم لي بهما، فأغلظ له أبو جعفر، فقال (٥): يا ماصّ بظر أمّه (٢)، فقال له عبد الله: يا أبا جعفر، بأيّ أمّهاتي تمصّني؟ بفاطمة بنت

<sup>(</sup>١) أوم: يهنؤن.

<sup>(</sup>٢) وقريباً منه رواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسن علي من أنساب الأشراف ص ٨١ برقم ٩٣.

<sup>(</sup>٣) خ: بعد وفاته.

<sup>(</sup>٤) ش: في المدينة .

<sup>(</sup>٥) خ وع: وقال.

 <sup>(</sup>٦) في لسان العرب ٧ / ٩١ «مصص»: مصّان ومصّانة: شتم للرّجل يُعيَّر برضع الغنم من أخلافها بفيه .... يَعنُون أنّه يرضع الغنم من اللّوم لا يحتلبها فيُسمع صوت الحلب، ولهذا قيل: لئيم راضع .... ويقال: أمصّ فلانً فلاناً. إذا شتمه بالعصّان.

وأيضاً فيه ٤ / ٧٠ «بظر»: البَظْر ما بين الإسكتين من المرأة.... وفي الحديث: «يا ابن مُقطِّعة البُظور»، جـمع

رسول الله؟ [أم بفاطمة بنت أسد؟](١) أم بفاطمة بنت الحسين؟ أم بأمّ إسحاق بنت طلحة؟ أم بخديجة بنت خويلد؟ ثمّ حبسه.

وقيل: إنّه لمّا سأله عن ولديه قال: والله لو كانا تحت قدمي ما رفعتهما عنهما (٢٠).

وذكر الصُّولي في كتاب الأوراق، أنَّ عبد الله بن حسن لمّا لامه النّاس في كتم أمر ولديه، قال: بليّتي أعظم من بليّة الخليل ﷺ، لأنّ الله تعالى أمره بذبح ابنه وهو طاعة لله تعالى، قال الله تعالى: ﴿إنّ هذا لهو البلاء المبين﴾ (٣)، وهذا يطلب منّي أن أدلّه على ولدي ليقتلهما وهو لله معصية، فأمر بحبسه، فأقام عبد الله محبوساً ثلاث سننن.

وحبس معه جماعة، منهم: حسن وإبراهيم ابنا حسن، أخو عبد الله بن حسن، وحسن بن جعفر بن حسن بن حسن، أخو عبد الله وحسن بن جسن بن حسن، وأبو بكر بن حسن بن حسن، ومحمد أيضاً، وسليمان وعبد الله وعليّ وعبّاس بنو داود بن حسن بن حسن [بن حسن] بن حسن بن عليّ الله أخذوه وهو قاعد على بابه، فنادت أمّه عائشة بنت طلحة: بالله (١٤) دعوني أشمّه، فلم يفعلوا، وعليّ بن حسن بن حسن بن حسن العابد، وموسى بن عبد الله بن حسن بن حسن، وكان

إنظر، ودعاه بذلك لأنّ أمّه كانت تختن النّساء، والعرب تطلق هذا اللّفظ في معرض الذمّ وإن لم تكن أمّ من يقال له هذا خاتنة.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من تاريخ الطّبري ٥٢٢/٧ حوادث سنة ١٤٤.
 ولاحظ أيضاً ترجمة عبد الله بن الحسن من الأغانى ٢١/ ١٢٢، والكامل لابن الأثير ٥/٨٥٥.

<sup>&</sup>quot; ) انظر ترجمة عبد الله بن الحسن من الأغاني ٢١ / ١٢٤، وتاريخ الطّبري ٧ / ٥٢٤ حوادث سنة ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الصَّافَات: ١٠٦/٣٧.

انظر لباب الأنساب لابن فندق ص ٣٨٦، ومقاتل الطالبيّين ص ١٩٤ في عنوان: «ذكر السّبب في أخذ عبد الله بن الحسن».

<sup>(</sup>٤) م: يا لله.

الذي تولّى حبسهم رياح بن عثمان، ولاه أبو جعفر المدينة، فـقيّدهم وضيّق عليهم (١).

وأوّل من حبس منهم عبد الله ثمّ تتابعوا، ولم يزالوا محبوسين حتّى حــجّ أبــو جعفر في سنة أربع وأربعين ومئة هذه السّنة، وكان حبس عبد الله ــ على ما قيل: ــ سنة إحدى وأربعين.

فلمّا قفل أبو جعفر من مكّة بعث إلى رياح فحملهم، وحمل معهم محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان، وهو أخو بني حسن بن حسن لأمّهم جميعاً، ويسمّى بالدّيباج، وأمّهم: فاطمة بنت الحسين بن عليّ بن أبي طالب، فأخذهم رياح، فزادهم قيوداً وأغلالاً، وضيّق عليهم حلق الحديد (٢٠)، فأثرت في أرجلهم، حتّى أتى بهم الرّبذة، لأنّ أبا جعفر لم يدخل في تلك الحجّة إلى المدينة، بل أقام بالرّبذة حتّى وصلوا في المحامل عراة ليس تحتهم وطأ ولا وسائد، وأبو جعفر ينظر إليهم من وراء ستر (٣٠).

قال الطّبري: حمل معهم نحواً من أربعمئة من جهينة ومزينة وغيرهم من القبائل (٤٠).

قال عبد الرحمان بن أبي الموالي: فأنا رأيتهم بالرّبذة مكتّفين في الشّمس، فدعا أبو جعفر محمّد (٥) الدّيباج \_ وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبد الله بن حسن \_ فقال له: أخبرني أين الكذّابان الفاسقان؟ \_ يعني إبراهيم ومحمّد ابني عبد الله بن حسن بن

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطّبري ٧ / ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) خ: حلق القيود.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطّبري ٧ / ٥٤٠ حوادث سنة ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبري في حوادث سنة ١٤٤ من تاريخه ٧ / ٥٥٠ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: بمحمّد.

حسن \_، فقال: والله ما أدري، فضربه أربعمئة سوط (١)، ثمّ ألقى عليه قميصاً غليظاً، ثمّ نزعه (٢)، فخرج جلده معه، وكان من أحسن النّاس، ولهذا سمّي الدّيباج، وأصاب عينه سوط، فذهبت عينه، وحمل مكبّلاً إلى أخيه عبد الله بن حسن [بن حسن] وهو عطشان، فلم يتجاسر أحد أن يسقيه ماء، فصاح عبد الله: يا معاشر المسلمين، أيموت أولاد رسول الله ﷺ عطاشا؟!

ثمّ ركب أبو جعفر في محمل ومعادله الرّبيع في الشقّ الآخر، وحمل بنو حسن على أقتاب الجمال، مكشوفة رؤوسهم، والشّمس تقرعها، وليس تحتهم وطاء (٣)، عرايا عطاشا جياعا، فمرّ بهم يوماً أبو جعفر وهو في محمله وقد غطّاه بالحرير والدّيباج، فناداه عبد الله بن حسن: يا أبا جعفر، هكذا فعلنا بكم يـوم بـدر؟ فـلم يكلّمه (٤)، يشير إلى فعل النّبيّ على بالعبّاس لمّا أسر يوم بدر وبات يئنّ في قيوده \_ أو في قدّه \_ (٥) فقال: «لقد منعنى أنين العبّاس اللّيلة أن أنام»، ثمّ حلّ عنه.

وذكر الصُّولي في كتاب الأوراق، أنّ ابن أبي الزّناد السّعدي<sup>(١)</sup> \_لمّا أخرجوا من المدينة على الجمال وكلّ واحد يعادله جنديّ \_قال:

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطّبري ٧ / ٥٥١: مئة سوط. وفي مروج الذّهب للمسعودي في ذكر خلافة أبي جعفر المنصور ٣ / ٢٩٨: ألف سوط.

<sup>(</sup>۲) خ: ونزعه.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: غطاء ، بدل: «وطاء».

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الطّبري ٧/ ٥٤٢، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٥/ ٥٢٦، وترجمة الإمام الحسين المنطّخ من أنساب الأشراف للبلاذري ص ٩٠ رقم ١٠٣، ومروج الذّهب للمسعودي ٣/ ٢٩٩ في ذكر خلافة أبي جمفر المنصور، والبداية والنّهاية لابن كثير ١٠ / ٨٤ حوادث سنة ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) خ: وبات في قيوده يئنّ ، أو في قده . أ وخل بهامشع: أو في قيده .

<sup>(</sup>٦) لعلّه هو عبد الرحمان بن أبي الزّناد المدني القرشي مولاهم، المترجم في كتاب التّهذيب وغيره، وفـي أ: ابــن أبى الزّياد...

من لنفس كثيرة الإشفاق جمدت للذي دهاها زماناً لفراق الذين راحوا إلى المو شمّ ظلّوا يسلّمون علينا

ولعسين كسثيرة الإطسراق ثمّ جادت بدمعها المهراق ت عياناً والموت مرّ المذاق بأكفّ مشدودة فسي وثاق

قال هشام بن محمد: واسم ابنة الدّيباج التي زوّجها(١) إبراهيم رقيّة(٢). فلم يزالوا سائرين حتّى قدم بهم أبو جعفر الكوفة على أسوأ حال.

قال الواقدي: وكانوا عشرين من أولاد الحسن المنافظ محبسهم بها، وقيل: حبسهم بالهاشميّة (١) مقابل الكوفة في سرداب تحت الأرض لا يعرفون ليلاً ولا نهاراً، وهذا السّرداب عند قنطرة الكوفة، وموضعه معروف يزار، ولم يكن عندهم بئر للماء، فكانوا يبولون ويتغوّطون في مواضعهم، فاشتدّت عليهم الرّائحة، فكان الورم يبدو في أقدامهم (٥)، وكان (٢) إذا مات عندهم ميّت لم يدفن بل يبلى وهم ينظرون إليه. وقيل: بل ردم عليهم الحبس فماتوا (٧).

<sup>(</sup>١) ج وش: تزوّجها.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطّبري ٧ / ٥٤٣ عن عمر عن محمّد بن أبي حرب، والكامل لابن الأثير ٥ / ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) ج وش: عللمبالك .

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الطّبري ٧/٥٤٦ و ٥٥١، وترجمة عبدالله بن الحسن من الأغاني ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٥) ج وش: يبدأ في ... م: بأقدامهم.

<sup>(</sup>٦) ط وض وع: وكانوا.

<sup>(</sup>٧) قريباً منه رواه المسعودي في ذكر أيّام خلافة المنصور من مروج الذَّهب ٣ / ٢٩٩.

وقال الطّبري في تاريخه ٧ / ٤٤ ٥: قال [عمر]: وحدّثني محمّد بن إسماعيل ، قال: سمعت جدّي موسى بن عبد الله يقول: ماكنًا نعرف أوقات الصّلاة في الحبس إلّا بأحزاب كان يقرؤها علىّ بن حسن .

وقال المسعودي: إنّهم لمّا حبسوا في هذا الموضع أشكل عليهم أوقات الصّلاة فجزّأوا القرآن خمسة أجزاء، فكانوا يصلّون الصّلاة على فراغ كلّ واحد منهم من حزبه.

وقال الطّبري: إنّهم ماتوا عطشاً (١)، لأنّهم ما كانوا يسقون ماء (٢).

واختلف علماء السّير في موت عبد الله بن حسن، هل كان موته قبل خــروج ولديه محمّد وإبراهيم على المنصور، أم بعد ذلك؟ قـال قـوم: بـعد مـوته، وقـال آخرون: قبل موته، وهو الأصحّ، لما نذكر.

## ذكر خروج محمّد وإبراهيم على أبى جعفر المنصور

قال علماء السّير: لمّا أخذ أبو جعفر [المنصور] عبد الله بن حســن وأهــله إلى العراق (٣) أشفق محمّد وإبراهيم من ذلك، فخرجا (١) إلى اليمن، ثمّ إلى الهند والسّند<sup>(٥)</sup>، ثمّ قدما الكوفة<sup>(١)</sup> مستخفيين، وكان أبو جعفر قد وضع عليهما العيون، وذلك في سنة خمس وأربعين ومئة، وكان أبو جعفر قد شرع في عـمارة بـغداد. وكانت له مرآة ينظر فيها فيرى ما في الدّنيا، فنظر يوماً فيها، فـقال: هـذا مـحمّد وإبراهيم معى في العسكر(٧)، وبايع محمّداً وإبراهيم خلق من عسكر أبي جعفر، ثمّ إنّهما خافا فمضى محمّد إلى الحجاز وإبراهيم إلى البصرة.

<sup>(</sup>١) ج وش وم: عطاشاً .

<sup>(</sup>٢) قال الطَّبري في تاريخه ٧ / ٤٤٥: قال [عمر]: وحدَّثني عيسي بن عبد الله، قال: قال من بقي منهم: إنَّهم كـانوا يسقَّوْن، فماتوا جميعاً إلَّا سليمان و...

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: وأهله العراق. وخل بهامش ط:... بن حسن وآله إلى عراق...

<sup>(</sup>٤) م: وخرجا.

<sup>(</sup>٥) ش: الهند ثمّ إلى السّند.

<sup>(</sup>٦) ج وش: ثمّ دخلا الكوفة.

<sup>(</sup>٧) لم أجد هذا في سائر المصادر ، ولا وجه له .

## ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن على [النّفس الزّكيّة](١)

قال أهل السير (<sup>17</sup>): كان قد بويع له في عامّة الأمصار لما رأى النّاس من جبروت أبي جعفر وعسفه، فخرج محمّد بالمدينة في مئتين وخمسين فارساً في رجب وكبّروا (<sup>17</sup>)، وأتى السّجن، فكسر (<sup>13</sup>) بابه وأخرج من فيه، وحبس رياح بن عثمان في دار ابن هشام، ثمّ صعد محمّد المنبر (<sup>0</sup>) وقال: أيّها النّاس، إنّه قد كان من أمر الطّاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم، وقد بنى القبّة الخضراء معاندة لله، وتصغيراً للكعبة الحرام، وإنّما أخذ الله فرعون حين قال: ﴿أنا ربّكم الأعلى﴾ (<sup>17</sup>) وإنّ أحقّ النّاس بالقيام في هذا الأمر أبناء المهاجرين والأنصار، اللّهم إنّهم قد أحلّوا حرامك، وحرّموا حلالك، وآمنوا من أخفت، وأخافوا من آمنت، اللّهم فاحصهم

<sup>(</sup>١) زاد في م: ﴿ إِلَيْكُ . وفي أُ وج وش: عَلَمْهِ اللَّهِ أَ

قال ابن المهنّا في عمدة الطّالب ص ١٠٥: قتل بأحجار الزّيت. وكان ذلك مصداق تلقيبه «النّفس الزّكيّة»، لانّه روي عن رسول الله تَلَمُشُطِّئًة إنّه قال: «تُقتل بأحجار الزّيت من وُلدي نفسٌ زكيّة».

وقال أبو الفرج في ترجمته من مقاتل الطالبيين ص ٢٠٧: وكان من أفضل أهل بيته، وأكبر أهل زمانه في علمه بكتاب الله وحفظه له، وفقهه في الدّين، وشجاعته وجوده وبأسه.

وذكر السيّد رضيّ الدّين بن طاّووس في الإقبال ٣ / ٨٦ ـ ٨٨ في الفصل ١٦ من الباب ١ تفصيلاً بـرهن فــيه حسن عقيدته وأنّه خرج للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر . وأنّه كان يعلم بقتله ويخبر به . ثمّ قال: كلّ ذلك يكشف عن تمسّكهم بالله والرّسول تَاللَّشِيْلَةِ .

<sup>(</sup>٢) ط: علماء السير.

<sup>(</sup>٣) أوج: وكبّر.

<sup>(</sup>٤) خ: وكسر.

<sup>(</sup>٥) خ: صعد إلى المنبر.

<sup>(</sup>٦) النّازعات: ٧٩ / ٢٤.

عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً(١). ثمّ نزل.

قلت: هكذا وقعت هذه الرّواية، أنّ محمّداً قال: «وقد بنى القبّة الخضراء»، وهي وهمٌ، فإنّ بغداد بنيت بعد قتل محمّد وإبراهيم.

قال الواقدي: واستولى محمّد على المدينة ومكّة واليمن.

وذكر ابن جرير [الطّبري] في تاريخه (<sup>۲)</sup>، قال: أستُفتي مالك بن أنس في الخروج مع محمّد، وقيل له: إنّ فيأعناقنا بيعة لأبي جعفر؟ فقال مالك: إنّما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع النّاس إلى محمّد، ولزم مالك بيته فما خرج منه.

قال الواقدي وغيره: وكان عبد الله بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس عمّ المنصور محبوساً عنده، فقال أبو جعفر: شاوروه، فقال: إنّ البخل قد قتل أبا جعفر، مروه بإنفاق الأموال، فإن غلب عادت إليه، وإن غُلب (٣) لم يقدر عدوّه على درهم (١٠).

قال هشام بن محمّد: ولمّا بلغ<sup>(٥)</sup> أبا جعفر خروج محمّد كتب إليه: من أمير المؤمنين أبي جعفر إلى محمّد بن عبد الله، قال الله تعالى: ﴿إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً﴾ (٢) إلى قوله: ﴿إِلّا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنّ الله غفور رحيم﴾ (٧) ولك عليّ عهد الله وميثاقه وذمّته وذمّة

<sup>(</sup>١) رواه الطّبري في تاريخه ٧ / ٥٥٨ مع زيادة في آخره. وابن الأثير في الكامل ٥ / ٥٣١. والذّهبي في تـــاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٤١ ـ ١٦٠ ص ٢٢.

<sup>(</sup>۲) ۷ / ۵٦۰ حوادث سنة ١٤٥.

ورواه أيضاً ابن الأثير في الكامل ٥ /٥٣٢. والذّهبي في تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ١٤١ ـ ١٦٠ ص ٢٣. وأبو الغرج في ترجمة محمّد بن عبد الله من مقاتل الطالبيّين ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) ط: وإن لم يغلب لم ...

<sup>(</sup>٥) م: فلمّا بلغ.

<sup>(</sup>٦) أوم: فساداً ، الآية إلى قوله [تعالى: م] إلّا ...

<sup>(</sup>V) المائدة: ٥ / ٣٢ \_ ٢٤.

رسوله (۱)، إن تُبتَ ورجعت من قبل أن أقدر عليك فأنت آمن وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعك على دمائهم وأموالهم، وأعطيك (۲) ألف ألف درهم، وأنزلك أيّ البلاد أحببت، وأطلق من في حبسي من أهلك، وإن شئت أن تستوثق لنفسك فابعث إليّ من شئت ليأخذ لك [منّي] (۱) الأمان والمواثيق والعهود، والسّلام (٤).

فكتب إليه محمّد بن عبد الله: من محمّد بن عبد الله المهدي إلى عبد الله بن محمّد، ﴿طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحقّ لقوم يؤمنون، إنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنّه كان من المفسدين، ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين، ونمكّن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون﴾ (٥) وأنا أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت عليّ، [فإنّ الحقّ لنا] (٢)، وإنّما ادّعيتم هذا الأمر بنا، وخرجتم له بشيعتنا، وحَظيتم بفضلنا، وإنّ أبانا عليّاً (٧) كان الوصيّ وهو الإمام، فكيف ورثتم ولايته وولده أحاء؟

<sup>(</sup>١) ش: ذمّة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ج وش وم: أعطيتك.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٤) قريباً منه رواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسن للثّلِلا من أنساب الأشراف ص ٩٥ رقم ١٠٦، والطّبري في تاريخه ٧ / ٥٦٦ حوادث سنة ١٤٥، والمبرّد في أواخرج ٢ من الكامل ص ٣٨٣، وابن عبد ربّه في اليستيمة الثّانية من العقد الفريد ٥ / ٧٧ في عنوان: «كتاب أبي جعفر إلى محمّد بن عبد الله»، من أخبار الطالبيّين، وابن الأثير في الكامل ٥ / ٥٣٦، والذّهبي في تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠ ص ٢٤، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨٠ / ٨٧.

<sup>(</sup>٥) القصص: ٢٨ / ١ ـ ٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٧) ع: عليّاً عليِّهُ .

ثمّ قد علمت أنّه لم يطلب هذا الأمر أحد له [مثل] نسبنا وشرفنا، لسنا من أبناء الطّلقاء، ولا الطّرداء، ولا اللّعناء، ولا يمتّ (۱) أحد من بني هاشم بمثل ما نمتّ به من القرابة والسّابقة والفضل، وإنّا بنو أمّ رسول الله هي فاطمة بنت عمرو (۲) في الجاهلية، وبنو فاطمة بنت رسول الله هي في الإسلام [دونكم] (۱)، فوالدنا عليّ أوّل النّاس إسلاماً، وأوّل من صلّى مع رسول الله هي، وجدّنا رسول الله هي، وجدّننا خديجة الطّاهرة، وإنّ هاشماً ولّد أبانا مرّتين، مرّة من قبل أبيه، ومرّة من قبل أمّه فاطمة بنت أسد، وكذا [عبد المطّلب] (١) ولّد حسناً مرّتين، فأنا أوسط بني هاشم نسباً، وأشرفهم أباً، لم تنازع فيّ أمّهات الأولاد (٥)، ولم تعرق فيّ العجم، ولك من الأمان عليّ مثل ما ذكرت، إن دخلت في طاعتي، وأجبت دعوتي، أن أؤمّنك على نفسك وولدك ومالك وأهلك، وعلى كلّ حدث أحدثته، إلّا حدّاً من حدود الله أو معاهد.

وأمّا قولك عن الأمان، فأيّ الأمانات<sup>(١)</sup> تعطيني؟ أمان عمّك عبد الله بن عليّ (<sup>٧)</sup>،

<sup>(</sup>١) يمتّ، أي يتوسّل.

<sup>(</sup>٢) هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وهي أمّ أبسي طالب والد عليّ للنِّلِيّ ، وأمّ عبد الله والد رسول الله يَمْيُلِيُّهُ . «جمهرة النّسب للكلبي ص ٢٨، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٥».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من تاريخ الطّبري والكامل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من تاريخ الطّبري، والعقد الفريد، والكامل في التّاريخ. والكامل في اللّغة والأدب، وترجمة الإمام الحسن للمُظِيِّة من أنساب الأشراف.

<sup>(</sup>٥) يعرَّض بالمنصور ، فقد كانت أمَّه أمَّ ولد يقال لها: سلامة . «انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٠».

<sup>(</sup>٦) ش وع: فأيّ الأمان.

<sup>(</sup>٧) لمّا هرب عبد الله بعد هزيمة أبي مسلم له، شفّع فيه أخوا المنصور: سليمان وعيسى، فقبل شفاعتهما، وكتب له ابن المقفّع أماناً وشدّد فيه، ولكن لمّا جاء عبد الله إلى المنصور حبسه، فمات في حبسه. «انظر وفيات الأعيان لابن خلّكان ٢ / ١٥٢ ترجمة ابن المقفّع في ذيل ترجمة الحلّاج رقم ١٨٩، وأمالي السيّد المرتضى ١ / ٩٤ ترجمة ابن المقفّع من المجلس ٩، والمنتظم لابن الجوزي ٨ / ١٠٧ رقم ٢٨٣ ترجمة عبد الله بن عليّ».

أو أمان أبي مسلم  $^{(1)}$ ، أو أمان ابن هبيرة  $^{(7)}$ ؟ والسلام  $^{(7)}$ .

فكتب إليه أبو جعفر: أمّا بعد: فإنّي وقفت على كتابك، فإذاً جلّ فخرك بقرابة النّساء لتضلّ به الجفاة والغوغاء، ولم يجعل الله النّساء كالعمومة، والإناث كالعصبة والأولياء (٤)، فإنّ الله تعالى (٥) جعل العمّ أباً.

وأمّا ما ذكرت من أولاد<sup>(١)</sup> فاطمة بنت عمرو، فقد حجبها الكفر، فلا ترث هي ولا أحد من أولادها.

وأمّا قولك: «إنّ هاشماً ولّد عليّاً مرّتين»، فرسول الله ﷺ سيّد الأوّلين والآخرين لم يلده هاشم إلّا مرّة [واحدة](٧).

<sup>(</sup>۱) كان المنصور قد أمّن أبا مسلم، وكفّل بأمانه عيسى بن موسى، ولكن أبا مسلم لمّا قدم على أبي جعفر احتال له ثمّ قتله. «انظر تاريخ الطّبرى ٧ /٤٨٧ عوادث سنة ١٣٧، والمنتظم ٨ / ١٠».

<sup>(</sup>۲) كان أبو جعفر يرى الوفاء لابن هبيرة بما أعطاه من أمان، إلا أنّ أبا مسلم أوغر صدر أبي العبّاس عليه. وكان السفّاح لا يقطع أمراً دون أبي مسلم، فكتب أبو العبّاس إلى أبي جعفر بقتل ابن هبيرة وألحّ، فقتله أبو جمعفر. «انظر تاريخ الطّبري ٧/ ٤٥٤ وما بعده من حوادث سنة ١٣٣، والإمامة والسّياسة لابن قستيبة ٢ / ١٣٥ وما بعده، وترجمة يزيد بن عمر بن هبيرة من سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٢ / ٢٠٧ رقم ١٠٣، ومن تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٢١ ص ١٤٥ ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) قريباً منه رواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسن للثيلا من أنساب الأشراف ص ٩٦ برقم ١٠٦، والطّبري في تاريخه ٧ / ٥٦٧ حوادث سنة ١٤٥، والمبرّد في أواخر ج ٢ من الكامل ص ٣٨٣\_ ٣٨٥، وابن الأثير في الكامل ٥ / ٥٣٦ \_ ٥٣٨، والذّهبي في حوادث سنة ١٤٥ من تاريخ الإسلام ص ٢٤، وابن كثير في البـدايـة والنّهاية ١٠ / ٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطّبري: لم يجعل الله النّساء كالعمومة والآباء، ولا كالعصبة والأولياء. وفي الكامل للمبرّد: ولم يجعل الله النّساء كالعمومة، ولا الآباء كالعصبة والأولياء. وفي ترجمته للنِّلِيّ من أنساب الأشراف: ولم يجعل الله النّساء كالعمومة والعصبة.

أقول: هذا مذهب العامّة، وأمّا مذهب أهل البيت، فالتّعصيب عندهم باطل.

<sup>(</sup>٥) خ: فالله تعالى.

<sup>(</sup>٦) أوج وش: من ولادة فاطمة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من ب.

وزعمت أنّك لم تلدك أمّهات الأولاد، فقد فخرت على من هو خير منك، وهو إبراهيم بن رسول الله ﷺ (۱)، وما خياركم إلّا من أمّهات الأولاد، لأنّه ما ولد فيكم بعد رسول الله ﷺ مثل عليّ بن الحسين [ﷺ](۱)، وأمّه أمّ ولد، وهو خير منك ومن جدّك حسن بن حسن، وكذا إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمان، [عليه الصّلاة والسلام](۱)، أمّه أمّ ولد، وكذا محمّد بن عليّ بن الحسين [ﷺ](١)، أمّه أمّ ولد، وما كان فيكم مثله، ولا مثل ابنه جعفر، وأمّه أمّ ولد.

وأمّا قولكم: «إنّكم بنو رسول الله ﷺ»، فالله تعالى يقول: ﴿ماكان محمّد أبا أحدٍ من رجالكم﴾ (٥) وأنتم بنو ابنته، وهي وإن كانت قرّة عين إلّا أنّها لا تحوز الميراث، ولا الولاية، ولا يجوز لها الإمامة، ولا القضاء (١)، أليس الإجماع منعقداً على أنّ الجدّ أبا الأمّ والخال والخالة لا يرثون مع العصبة؟

<sup>(</sup>١) النّفس الزّكيّة لم يفخر على إبراهيم ومن هو بعزاياه، بل فخر على من هو فاقد لعزايا إبراهسيم وبسريد التـقدّم على من هو بعزايا إبراهيم ظلماً وعدواناً !!! مع أنّ ما ذكره أيضاً غير صحيح حتّى بالنّسبة إلى إبـراهــيم، لأنّ نسبهم من طرف الأب واحد، لأنّ رسول الله يَتَكِيْراللهُ أبوهم، كما هو أب لإبراهيم أيضاً، ويزيدون عليه من جهة الأمّ وقداستها وسموّها، نعم إبراهيم أقرب منهم، ولكن أبوه أبوهم، وأوّله أوّلهم، وهم آخره، لا آخر لإبراهيم غيرهم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ع.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ج وش.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ع.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٤٠/٣٣.

صدق الله العليّ العظيم، إنّ رسول الله ليس أباً حقيقيّاً لأحد من رجال الأمّة متن لا يتّصل ميلاده به، ولكن هو أب حقيقيّ لرجاله وأبنائه متن تولّد منه بلا فصل أو مع الفصل كإبراهيم وفاطمة وأبنائها.

<sup>(</sup>٦) إنّ المنصور تجاهل عن جواب قول محمّد: «وإنّ أبانا عليّاً كان الوصيّ وهو الإمام، فيكف ورثتم ولايته وولده أحياء!»، وحرّف الكلام إلى شيء لم يذكره محمّد في رسالته، وهذا من تمويهاته ومغالطاته.

هذا، وفي تاريخ الطّبري: ولكنّكم بنو ابنته، وإنّها لقرابة قريبة، ولكنّها لا تحوز الميراث، ولا ترث الولاية، ولا تجوز لها الإمامة، فكيف تورث بها! ولقد طلبها أبوك بكلّ وجه فأخرجها نهاراً، ومرّضها سرّاً، ودفــنها ليــلاً، فأبى النّاس إلّا الشّيخين وتفضيلهما.

وأمّا ما فخرت به من سابقة عليّ وفضله، فهذا لا أدفعه، غير أنّ رسول الله ﷺ لمّا حضرته الوفاة أمر بالصّلاة غيره (۱)، وكان في السّتّة الذين كانوا شورى فتركوه وقدّم [عليه] (۲) عبد الرحمان بن عوف عثمان بن عفّان، وقُتل عثمان وهو متّهم به (۳)، وأبئ سعد وصدور الصّحابة كابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم (۱) فيانّهم تخلّفوا عن بيعته (۵)، وقاتله طلحة والرّبير وعائشة، وأغلقوا أبواب الخلافة دونه، ثمّ قاتل عليها بكلّ وجه وتفرّق عنه أصحابه، وشكّ فيه شيعته قبل التّحكيم وبعده حتّى قاتله منهم جماعة، ثمّ حكّم حكمين رضي بهما وأعطاهما عهده وميثاقه، فاجتمعا على خلعه.

ثمّ كان جدّك حسن بعده، فباعها من معاوية بخرق ودراهم، ولحق بالحجاز ودفع الأمر إلى غير أهله، وأخذ مالاً من غير حلّه، فإن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه (٦).

<sup>(</sup>١) الرّجل المشار إليه كان مأموراً بأن يكون في جيش أسامة ، فأين كان حتّى يؤمر بالصّلاة؟! فلو فرض أنّه تمرّد عن أمر رسول الله وتخلّف عن الجيش فإذاً إنّه كان من المبغوضين والملعونين ، لقول النبيّ عَلَيْظِهُ: «لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة» ، فكيف يفوّض النبيّ أمر الصّلاة إليه؟

<sup>(</sup>٢) ج وش: فردّوه ، بدل: «فتركوه» . وما بين المعقوفين من خ .

<sup>(</sup>٣) بل هو عليه الصّلاة والسّلام أبرأ النّاس من دم عثمان. وقد قال للطِّلِّة في شأن طلحة والزّبير وأمثالهما: «وإنّهم ليطلبون حقّاً هم تركوه. ودماً هُم سفكوه». «الخطبة ٢٢ و١٢٧ من نهج البلاغة».

هذا، وفي تاريخ الطّبري: وقُتل عثمان وهو له متّهم. ولكلّ منهما معني.

<sup>(</sup>٤) ض وع: وغيرهما.

 <sup>(</sup>٥) في ترجمة سعد بن أبي وقاص من تهذيب الكمال ١٠ / ٣١٣ رقم ٢٢٢٩ قال: وروي أنّ عليّاً ﷺ سُنل عن الذين قعدوا عن بيعته والقيام معه. فقال: «أو لئك قوم خذلوا الحقّ ولم ينصروا الباطل».

قال في هامشه: قاله ابن سعد والواقدي والهيثم بن عدي وابن نمير والمدائني وأبو بكر بن حفص بن عمر بــن سعد وغيرهم.

 <sup>(</sup>٦) لاحظ ما تقدّم من أمر صلحه عليه معاوية في أوائل ترجمته ص١٩ وما بعده. في عنوان: «ذكر ما جرى له
 بعد وفاة أمير المؤمنين».

ثمّ خرج عمّك حسين [بن عليّ]<sup>(١)</sup> على ابن مرجانة<sup>(١)</sup>، فكان النّاس معه عليه حتّى قتلوه، وأتو برأسه إليه.

ثمّ خرجتم على بني أميّة فقتلوكم وصلّبوكم على جذوع النّخل، وحرّقوكم بالنّيران، ونفوكم من البلدان، فقتلوا زيداً بالكوفة، وابنه يحيى بخراسان، وأسروا صبيانكم ونساءكم، وحملوهم في المحامل بغير وطاء كالسّبْي المجلوب إلى الشّام، وطافوا برأس عمّك حسين بن عليّ في البلدان (٣)، حتّى خرجنا عليهم فطلبنا بثاركم، وأدركنا بدمائكم، وأورثناكم أرضهم وديارهم، وقد كانت بنو أميّة تلعن جدّكم عليّاً على المنابر كما تلعن الكفرة، وفي الصلوات المكتوبات (٥) فأزلنا ذلك.

ولقد علمت أنّ مكرمتنا في الجاهليّة سقي الحجيج الأعظم، وعمارة المسجد الحرام، وولاية المقام وزمرم، [وكانت للعبّاس دون إخوته] (٢)، فنازعنا فيها جدّك فقضي لنا عليه (٧)، ولقد قحط أهل المدينة فلم يتوسّل عمر إلّا بأبينا، ولم يتقرّب إلى الله إلّا به، وأبوكم حاضر فلم يتوسّل به، ولم يكن بعد رسول الله ﷺ شرف ولا فضل إلّا والعبّاس أحقّ به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ج وش.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن زياد، ومرجانة أمّه.

<sup>(</sup>٣) ج وش: البلاد، بدل: «في البلدان».

<sup>(</sup>٤) أ: وطلبنا.

<sup>(</sup>٥) خ: المكتوبة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من تاريخ الطّبري، والعقد الفريد، والكامل في التّاريخ، والكامل في اللغة والأدب. انظر ما ورد في شأن نزول الآية ١٩ من سورة التوبة: ﴿أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كـمن آمن بالله واليوم الآخر...﴾.

 <sup>(</sup>٧) في الكامل للمبرّد و تاريخ الطّبري: فنازعنا فيها أبوك إلى عمر ، فقضى لنا عمر عليه .
 وفي العقد الفريد: وقد نازعنا فيها أبوك ، فقضى لنا بها رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم .

وقد علمت (١) أنّ الإسلام جاء والعبّاس يَمون (٢) أبا طالب وعياله للأزمّة التي أصابته، ولولا أنّ العبّاس أخرج إلى بدر مكرهاً لمات طالب وعقيل جوعاً، وللَحِسا جفان عتبة وشيبة، ولكنّه كان من المطعِمين، فأذهب (٣) عنكم العار والسبّة، وكفّاكم النّفقة والمؤونة، ثمّ فدى عقيلاً يوم بدر، فكيف تفخرون علينا؟ وقد عُلْناكم في الكفر، وفديناكم من الأسر (١)، وحُزْنا عليكم مكارم الآباء، وورثنا دونكم خاتم الأنبياء، وطلبنا ثاركم فأدركنا [منه] ما عجزتم عنه، والسّلام (٥).

ولمّا يئس أبو جعفر منه، بعث إليه عيسى بن موسى عمّه، وقال<sup>(١)</sup>: مـا أبـالي أيّهما قتل صاحبه، لأنّ السفّاح كان قد عهد إلى عيسى بعد أبي جعفر، وأبو جعفر كان يكره ذلك، وجهّز مع عيسى أربعة آلاف ثمّ قال له: ابذل له الأمان قبل قتاله، وسار عيسى، فلمّا وصل إلى فَيْد كتب إلى جماعة من أصحاب محمّد فتفرّقوا عنه،

<sup>(</sup>١) ش: ولقد علمت.

<sup>(</sup>٢) مَأَن مَأناً القوم: احتمل مؤونتهم، أي قوتهم. ويقال: مانهم يَمُونَهم، من الأجوف.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: فأذهب الله به عنكم...

<sup>(</sup>٤) أوج وش: وفديناكم في الإسلام من الأسر.

<sup>(</sup>٥) رواه المبرّد في أواخر المجلّد ٢ من الكامل ص ٣٥٥-٣٨٨ مع مغايرات لفظيّة ، والبلاذري في ترجمته عليها من أنساب الأشراف ص ٩٥- ١٠٢ برقم ١٠٦ إلى قوله: لمّا حضرته الوفاة أمر بالصّلاة غيره ، والطّبري في حوادث سنة ١٤٥ من تاريخه ١٠٥٧ه - ٥٧١، وابن عبد ربّه في اليتيمة الثّانية من العقد الفريد ٥ / ٨٥- ٨٥٠ من أخبار الطالبيّين ، وابن الأثير في الكامل ٥ / ٥٣٨ - ٥٤٢ ، والدّهبي في حوادث سنة ١٤٥ من تاريخ الإسلام ص ٢٤- ٢٦، وابن كثير في البداية والنّهاية ١٤٠ / ٨٨.

وليلاحظ ما ذكره ابن أبي العديد في شرح المختار ٢١١ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ١١ / ١١٨، وما رواه ابن طاووس في الطرائف ١ / ٢٧٨ في عنوان: «ما قاله المأمون في فضائل عليّ»، وما أورده ابن عبد ربّه في اليتيمة الثّانية في أخبار زياد والحجّاج والطالبيّين من كتاب العقد الفريد ٥ / ٩٠ تحت عنوان: «احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل عليّ الحجّاج .».

<sup>(</sup>٦) ج وش: فقال.

وكان قد اجتمع مع محمّد بمئة ألف<sup>(١)</sup> فحفر خنادق المدينة واستعدّ<sup>(٢)</sup>.

وقال الصُّولي: لمّا نزل أصحاب أبي جعفر بعقوة محمّد لم يكن له همّة ( $^{(7)}$  إلّا أن حرّق ( $^{(3)}$  ديوانه، وكان فيه أسامي من كاتبه وبايعه، فلمّا فرغ من ذلك قال: الآن طبت نفساً بالموت، ولولا فعله  $^{(6)}$  ذلك لوقع النّاس في أمر عظيم، وجاء عيسى فوقف على سَلْع ثمّ قال  $^{(7)}$ : يا محمّد، لك الأمان، فصاح به محمّد: والله ما نسمع ما تقول  $^{(8)}$ ، وإنّ الموت في عزّ خير من الحياة في ذلّ، ثمّ ترجّل وقد بقي  $^{(8)}$  معه من المئة ألف، ثلاثمئة وستّة عشر رجلاً على عدد أهل بدر  $^{(9)}$ ، ثمّ اغتسل هو وأصحابه وتحنّطوا وعرقبوا دوابّهم، ثمّ حملوا على عيسى وأصحابه، فهزموا  $^{(1)}$  ثلثاً، ثمّ تكاثر وا عليهم فقتلوهم.

<sup>(</sup>١) خ: مئة ألف.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة الإمام الحسن عليه من أنساب الأشراف للبلاذري ص ١٠٥ رقم ١١٠. وتاريخ الإسلام للذّهبي حوادث سنة ١٤٥ ص ٢٦، وتاريخ الطّبري٧ / ٥٨٢، والبداية والنّهاية لابن كثير ١٠ / ٩٠ - ٩١.

<sup>(</sup>٣) ج وط: لم يكن هنه إلّا...

<sup>(</sup>٤) م: أحرق.

<sup>(</sup>٥) ش: فعلت.

<sup>(</sup>٦) خ: وقال.

 <sup>(</sup>٧) كذا في ط وض وع ، وفي ج وش وم ون: والله هون وإنّ ... ، وفي أ: والله ما ننون [هكذا] وإنّ ... وخل بـهامش ط: والله ما ننون من الوى = [هكذا].

<sup>(</sup>٨) ج وش: وبقي...

 <sup>(</sup>٩) كذا، وفي تاريخ الطّبري ٧ / ٥٨٨ عن عبد الحميد بن جعفر، قال: يوم لقينا أصحاب عيسى، نحن اليوم على
 عدّة أهل بدر يوم لقوا المشركين، قال: وكنّا ثلاثمئة ونيفاً.

ومثله في مقاتل الطالبيّين ص ٢٥٠. وفي البداية والنّهاية ١٠ / ٩٢: وبقي محمّد في شرذمة قليلة جدّاً، ثمّ بقي وحده وليس معه أحد.

<sup>(</sup>۱۰) ج وش: فهزموهم.

وقتل حميد بن قحطبة محمّداً ولم يعرفه، وجاء<sup>(۱)</sup> برأسه إلى عيسى بن موسى، ووارت<sup>(۱)</sup> أخته زينب وابنته فاطمة جسده بالبقيع<sup>(۱)</sup>، وحمل رأسه إلى أبي جعفر، فنصبه في الكوفة<sup>(١)</sup>، وطاف به في البلدان.

وكان مكثه منذ ظهر إلى أن قتل شهرين وسبعة عشر يوماً، لأنه خرج في أوّل رجب<sup>(٥)</sup> وقتل لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان<sup>(١)</sup>، وسنّه يوم قتل خمس وأربعون سنة<sup>(٧)</sup>، وكان قتله عند أحجار الزّيت، وكان معه ذو الفقار فأخذه عيسى بن موسى ثمّ انتقل إلى الرّشيد<sup>(٨)</sup>.

قال الأصمعي: أنا رأيته وفيه ثمان عشرة فقارة (٩).

<sup>(</sup>١) خ: وأتى برأسه.

<sup>(</sup>٢) ض وع: وأورت أخته...

<sup>(</sup>٣) انظر مقاتل الطالبيين ص ٢٤٢ في عنوان: «أمر محمّد بن عبد الله ومقتله».

<sup>(</sup>٤) خ: بالكوفة.

<sup>(</sup>٥) ومثله في موضع من تاريخ الطّبري ٧ / ٥٥٦، وفي موضع آخر منه ص ٥٥٥ قال: خرج محمّد لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين ومئة. ومثله في مقاتل الطالبيّين ص ٢٣٢ من دون ذكر لفظ: «الآخرة». ومثل الطّبري في ترجمة الإمام الحسن علي من أنساب الأشراف ص ٩٤ رقم ١٠٥ وزاد بعده: ويقال: لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. ونحوه في الكامل في التّاريخ ٥ / ٥٢٩.

ومثل الطَّبري في الحدائق الورديَّة ١٦٣/، وقال بعده: وروي في غرّة رجب.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطّبري ٧/ ١٩٥، وترجمة الإمام الحسن من أنساب الأشراف ص ١١١ رقم ١١٦، ومقاتل الطالبيين ص ٢٤٢، والكامل في التّاريخ ٥ / ٥٥٠ و ٥٥، وتاريخ الإسلام حوادث سنة ١٤٥ ص ٣١، والحدائق الورديّة ١/ ١٦٦، والبداية والنّهاية ١٠ / ٩٢.

<sup>(</sup>٧) قاله محمّد بن سعد وأبو حاتم الرّازي وأبو حاتم بن حبّان. «تهذيب الكمال ٢٥ / ٤٧٠ في ترجمة الرّجل». وقال الواقدي: عاش ثلاثاً وخمسين سنة. «تاريخ الإسلام حوادث سنة ١٤٥ ص ٣١».

وقيل: إنّه قتل عن اثنتين وخمسين سنة . «الحدائق الورديّة ١٦٦١».

<sup>(</sup>٨) انظر تاريخ الطَّبري ٧ / ٥٩٥ ـ ٩٦٠، والكامل في التَّاريخ ٥ / ٥٤٩ ـ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطَّبري ٧ / ٥٩٦، وتاريخ الإسلام حوادث سنة ١٤٥ ص ٣٠.

ولمّا التقوا قدم قادم على أبي جعفر، فقال له: ما الخبر؟ فقال: هرب محمّد، فقال أبو جعفر: كذبت، نحن أهل بيت لا نفرّ<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن سعد في الطّبقات: وأمّ محمّد بن عبد الله: هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطّلب (٢). وكنيته: أبو عبد الله (٣)، وهـو مـن الطّبقة الخامسة من التّابعين من أهل المدينة.

قال ابن سعد [في الطّبقات]<sup>(؛)</sup>: وكان لمحمّد من الولد: عبد الله، قتله هشام بن عمرو ببلاد القشمير في المعركة<sup>(ه)</sup>.

وعليّ، مات بالسّجن (٦) بمصر (٧).

وحسن، قتله موسى بن عيسى بن موسى بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس بفخ، صبراً (<sup>(۸)</sup>.

وفاطمة، تزوّجها ابن ابن عمّها حسن بن إبراهيم بن عبد الله بـن حسـن بـن حسنبن على ﷺ (٩).

<sup>(</sup>١) رواه الطّبري في تاريخه ٧ / ٩٧ ه. وابن الأثير في الكامل ٥ / ٥٥٠. وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٢٤١ في ترجمة محمّد بن عبد الله.

 <sup>(</sup>٢) الأغاني لأبي الفرج ٢١ / ١٣٤ ترجمة عبد الله بن الحسن بن الحسن، ومقاتل الطالبيّين ص ٢٠٦ تـرجـمة
 محمّد بن عبد الله بن الحسن، وترجمة الإمام الحسن للثّل من أنساب الأشراف ص ٧٥ رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيّين ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأنساب للعبيدلي ص ٣٥، وترجمة الإمام الحسن علي الساب الأشراف ص ١٣١ رقم ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) ج وش: في السّجن.

<sup>(</sup>٧) كذا. وفي تاريخ الطّبري ٧ / ٥٣٧ ـ ٥٣٨ حوادث سنة ١٤٤. ومقاتل الطالبيّين ص ١٨٢. وتــرجـــمة الإســام الحــــن طلِّلِلا من أنساب الأشراف ص ١٣٦ رقم ١٤٨. إنّه مات ببغداد في حبس أبي جعفر المنصور.

 <sup>(</sup>٨) في ترجمته من مقاتل الطالبيّين ص ٣٦٥: ضربت عنقه صبراً بعد وقعة فخ.
 وانظر أيضاً تاريخ الطبرى ١٩٧/٨ حوادث سنة ١٦٩٠.

<sup>(</sup>٩) انظر الحديث ٨٨ من ترجمة الإمام الحسن طلط من أنساب الأشراف ص ٧٦.

وزينب، تزوّجها محمّد بن السفّاح، وكان أبو جعفر قد جهّزه مع عيسى بن موسى لقتال محمّد، فدخل بها ليلة قتل أبوها، ثمّ مات عنها محمّد بن السّفّاح، فتزوّجها عيسى بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس، ففارقها، فتزوّجها محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس، ثمّ فارقها، فتزوّجها إبراهيم بن حسن (١) بن زيد بن حسن بن عليّ بن أبى طالب ﷺ.

وأمّ جميع من ذكرنا: أمّ سلمة بنت محمّد [بن حسن] بن حسن بن حسن بـن على بن أبى طالب (٢٠).

والطَّاهر، وأمِّه: فاختة بنت فليح من آل الزّبير بن العوّام<sup>(٣)</sup>.

وإبراهيم، لأمّ ولد<sup>(٤)</sup>.

أسند الحديث محمّد عن نافع مولى ابن عمر وغيره، وحدّث عنهم.

ذكر مقتل إبراهيم بن عبد الله (٥)، أخى محمد بن عبد الله

قال علماء السّير: وفي هذه السنة ابتدأ المنصور بعمارة بغداد، فبينما هو مشغول بالعمارة إذ ورد عليه الخبر بخروج إبراهيم بن عبد الله بالبصرة، وأنّه غــلب عــلى

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ترجمة الإمام الحسن عليه من أنساب الأشراف ص ١١١ رقم ١١٦: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن زير الله عن المن المنافقة عنه المنافقة المنافقة

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ترجمة عبد الله الأشتر بن محمّد بن عبد الله من تهذيب الأنساب ص ٣٥، ومن تسرجمة
 حسن بن محمّد بن عبد الله من مقاتل الطالبيّين ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) راجع المجدي ص ٣٨، ولباب الأنساب ص ٤٦١، والشَّجرة المباركة ص ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب الأنساب ص ٣٩، والمجدي ص ٣٩، ولباب الأنساب ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) عدَّه شيخ الطَّائفة الطَّوسي في رجاله ص ١٤٣ برقم ٢١ من أصحاب الصَّادق عليُّ اللهِ

وقال أبو الفرج في ترجمته من مقاتل الطالبيّين ص ٢٧٣: كان إبراهيم جارياً على شاكلة أخيه محمّد في الدّين والعلم والشّجاعة والشدّة.

وقال ابن المهنّا في عمدة الطّالب ص ١٠٩: وكان إبراهيم من كبار العلماء في فنون كثيرة.

الأهواز وفارس، وأنّه في خلق عظيم، ومال النّاس إليه، وازدادوا حرصاً على قتال أبى جعفر لمّا قتل محمّداً.

وكان خروج إبراهيم غرّة شوّال<sup>(۱)</sup>، وقيل: غـرّة رمـضان<sup>(۲)</sup> مـن هـذه السـنة، فانصرف أبو جعفر من عمارة بغداد وهجر النّساء واللّذّات، وقال: والله لا أعود إلى شيء منها حتّى أعلم رأس إبراهيم لى أو رأسى له<sup>(۳)</sup>.

ُ وكان قد انضمّ إلى إبراهيم مئة ألف، وليس عند أبي جعفر سوى ألفي فارس، كان قد فرّق جيوشه في الشّام وإفريقيّة وخراسان.

ثمّ سار إبراهيم في العساكر (٤) نحو الكوفة، فنزل بباخمرا \_ قريباً من الكوفة \_ وكان قد أشار عليه أهل البصرة أن لا يخرج منها، فقال له وفد [أهل] (٥) الكوفة: إنّ بالكوفة مئة ألف ينتظرون قدومك، فإذا رأوك ماتوا دونك، فقدم بهذا الطّمع.

فلمّا نزل بباخمرا خرج ليلة يطوف في عسكره فسمع أصوات الغناء والطّنابير، فقال: ما أظنّ أنّ عسكراً فيه هذا ينتصر (٦).

ثمّ جهّز أبو جعفر عيسى بن موسى لقتال إبراهيم [في خمسة آلاف](٧) فقيل له:

<sup>(</sup>١) كما في البداية والنَّهاية ١٠ / ٩٤، وليس فيه لفظ: غرَّة.

 <sup>(</sup>٢) كما في تاريخ الطبري ٧ / ٦٣٥ حوادث سنة ١٤٥، ومقاتل الطالبيين ص ٢٧٧، وترجمة الإمام الحسن عليه من أنساب الأشراف ص ١٣٣ رقم ١٦٦، والحدائق الورديّة ١ / ١٦٩، والكامل في التّاريخ ٥ / ٥٦٣، وتاريخ الإسلام حوادث سنة ١٤٥ ص ٣٧، والمجدي ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) خ: أم رأسي له.

<sup>(</sup>٤) خ: بالعساكر .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من خ.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٧ / ٦٤٢، ومقاتل الطالبيين ص ٣٠٦، وتاريخ الإسلام حوادث سنة ١٤٥ ص ٤٠، والكـامل في التاريخ ٥ /٥٦٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من خ. وفي تاريخ الطّبري ٧ / ٦٤٢: ووجّه أبو جعفر عيسى بن موسى ـ فيما ذكر إبراهيم بن موسى بن عيسى ـ في خمسة عشر ألفاً ...

بيّت عيسى، فقال: أكره التّبييت، فقيل له: تطلب(١) الملك وتكره القتل!

ثمّ التقوا بباخمرا، \_ قال الشّعبي: وهي ستّة عشر فرسخاً من الكوفة (٢) \_، فاقتتلوا، فانهزم أصحاب أبي جعفر إلّا عيسى بن موسى، ثبت (٣) في مئة رجل من أهله وخواصّه، وظهر الظّفر لإبراهيم، فبينا (٤) هو في المعركة إذ جاء (٥) سهم عائر (٢) لا يدرى من أين هو، فذبحه فوقع وهو يقول: ﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾ (٧) أردنا أمراً وأراد الله غيره، وانهزم أصحابه، وجاءه أصحاب عيسى فحزّوا رأسه، وأتوا به عيسى، فسجد ثمّ بعثه إلى أبي جعفر.

وكان (^) قتله يوم الإثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة (١) من هذه السنة، وكان سنّه يوم قتل: ثمان وأربعين سنة، وكان (١١) مدّة مقامه من حين (١١) خرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلّا خمسة أيّام (١١).

<sup>(</sup>١) ش وم: أتطلب.

<sup>(</sup>٢) ومثله في مروج الذَّهب ٣/٢٩٧ وتاريخ الطَّبري ٧/ ٦٤٥. وفي معجم البلدان: سبعة عشر فرسخاً.

<sup>(</sup>٣) ش: فثبت.

<sup>(</sup>٤) ج وش: فبينما.

<sup>(</sup>٥) أوضون: جاءه.

<sup>(</sup>٦) يقال: أصابه سهمٌ أو حجرٌ عائر ، أي لا يُدري راميه.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٣٨/٣٣.

<sup>(</sup>۸) ج وش وم ون: فکان.

<sup>(</sup>٩) هذا هو الصّحيح الموافق لسائر المصادر ، وفي م: خلت من ذي القعدة.

<sup>(</sup>۱۰) أوج وم ون: وكانت.

<sup>(</sup>۱۱) خ: منذ، بدل: «من حين».

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ الطّبري ٧/ ٦٤٦\_ ٦٤٧. ومقاتل الطالبيين ص ٢٩٨ و ٣٠٠. والكامل في التّاريخ ٥ / ٥٦٩ ـ ٥٧٠. وتاريخ الإسلام حوادث سنة ١٤٥ ص ٤٢. والحدائق الورديّة ١/ ١٧٤. وعمدة الطّالب ص ١١٠.

وقال أبو الحسن العمري في المجدي ص ٤٢: قتل في ذي الحجّة . ومثله في البداية والنّهاية ١٠ /٩٧.

ولمّا<sup>(۱)</sup> أتى برأس إبراهيم إلى أبى جعفر بكى حتّى جرت دمـوعه عــلى خــدّ إبراهيم ثمّ قال: أما والله لقد كنت كارها لهذا(٢)، ثمّ نصبه بالكوفة.

ثمّ قال للرّبيع: احمله إلى أبيه عبد الله إلى السّجن، فحمله الرّبيع فوافاه يصلّي <sup>(٣)</sup>، فقال له: أسرع، فأسرع وسلّم، فنظر إلى الرأس، فأخذه فوضعه (١) في حجره، ثمّ قال: رحمك الله أبا القاسم، وأهلاً بك وسهلاً، لقد وفيت بعهد الله وميثاقه.

فقال له الرّبيع: كيف كان أبو القاسم في نفسك؟ فقال: كما قيل:

فتيَّ كـان يـحميه مـن الذُّلُّ سـيفه ﴿ وَيَكْفِيهُ سُـوآتِ الذُّنـوبِ اجـتنابِهَا ثمّ قال للرّبيع: قل لصاحبك: قد مضى من بـؤسنا أيّـام، ومـن نـعيمك مـثلها، والملتقى بيننا القيامة والله الحاكم.

قال الرّبيع: فأبلغته ما قال، فما رأيته منكسراً مثل انكساره حين قلت له ذلك (٥). وقال الأصمعي: أحضر يوماً إلى أبي جعفر هـريسة الفسـتق ومـعها مـصارين الدَّجاج، محشوّة بشحم البطُّ والسّكّر ودهن الفستق، فقال: إنّ إبراهيم ومحمّداً أرادا أن يسبقاني إلى هذا فسبقتهما إليه (٦)!!

<sup>(</sup>١) ج وش: فلمّا.

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبري في تاريخه ٧ / ٦٤٨ وزاد بعده: ولكنَّك ابتليتَ بي وابتليتُ بك.

وذكر عن صالح مولى المنصور: أنَّ المنصور لمَّا أتى برأس إبراهيم بن عبد الله وضعه بين يديه ، وجلس مجلساً عامًا وأذن للنّاس، فكان الدّاخل يدخل فيسلّم ويتناول إبراهيم فيسىء القول فيه. ويذكر منه القبيح، التماسأ لرضا أبى جعفر ، وأبو جعفر ممسكٌ متغيّر لونه ، حتّى دخل جعفر بن حنظلة البهراني فوقف فسلّم ثمّ قال: عظّم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمّك، وغفر له ما فرّط فيه من حقّك! فاصفّر لون أبي جعفر وأقبل عليه فقال: أبا خالد، مرحباً وأهلاً هاهنا! فعلم النّاس أنّ ذلك قد وقع منه، فدخلوا فقالوا مثل ما قال جعفر بن حنظلة. ولاحظ أيضاً مقاتل الطالبيّين ص ٣٠٢. والكامل في التّاريخ ٥ / ٥٧١، والبداية والنّهاية ١٠ / ٩٧.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم ون: فوافاه فإذا عبد الله يصلّى...

<sup>(</sup>٥) روى نحوه المسعودي في مروج الذَّهب ٣ / ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ذكر أيَّام أبي جعفر المنصور .

<sup>(</sup>٦) قال المسعودي في مروج الذَّهب ٣ / ٢٩٨: وذكر أنَّ المنصور هيّئت له عُجَّة من منرَّ وسكّر فاستطابها، فـقال:  $\Diamond$ 

## قال الأصمعي: وباخمرا من أرض الطُّفّ، وقد ذكرها دِعْبِل(١١) في قصيدته التَّائيَّة

اراد إبراهيم أن يحرمني هذا وأشباهه!!

أقول: وهكذاكانت همّة هؤلاء من الخلافة في نيل الدّنيا ولذّاتها ، وقد مضت عنهم ووقعوا في تبعاتها .

(١) هو دعبل بن عليّ بن رزين الخزاعي أبو عليّ الشّاعر، عدّه الشّيخ الطّوسي في رجـاله ص ٣٧٥ بـرقم ٦ مـن أصحاب الرّضا على إلى .

وعدَّه ابن شهر آشوب في معالم العلماء من المقتصدين من شعر أهل البيت من أصحاب الكاظم والرَّضا للبُّكُّلا. وقال العلّامة في ترجمته من القسم الأوّل من الخلاصة: مشهور في أصحابنا , حاله مشهور في الإيمان وعملوً المنزلة، عظيم الشّأن.

كانت ولادته في سنة ١٤٨ هـ، أمّا وفاته: فأشهر الأقوال فيها أنّها كانت في سنة ٢٤٦ هـ، وقد بلغ من العمر ٩٨ سنة ، وقيل: إنّه توفّي في سنة ٢٤٥ أو ٢٤٤ هـ.

وروى الشّيخ الصّدوق في الحديث ٣٤ من الباب ٦٦ من عيون أخبار الرّضا ٢ / ٢٩٤ بإسناده إلى عبد السّلام بن صالح الهروي قال: دخل دعبل بن عليّ الخزاعي على عليّ بن موسى الرّضا للليِّك بمرو، فقال له: يا ابن رسول الله تَاللُّهُ عَلَيْ إِنَّى قد قلت فيك قصيدة وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحداً قبلك، فقال للنِّلا : «هاتها». فأنشده: مدارس آيات خلت من تالاوة

ومنزل وحى مقفر العىرصات

فلمًا بلغ إلى قوله:

وأيديهم من فينهم صفرات أرى فيأهم في غيرهم متقسما

بكي أبو الحسن الرّضا للنِّل إ وقال له: «صدقت يا خزاعي» ، فلمّا بلغ إلى قوله:

أكيفًا عن الأوتيار منقيضات إذا وُتسروا مدّوا إلى واتبريهم

جعل أبو الحسن عليه لله يقلِّب كفِّيه ويقول: «أجل، والله منقبضات»، فلمَّا بلغ إلى قوله:

وإنّى لأرجو الأمن بعد وفــاتى لقد خفت في الدُّنيا وأيّام سعيها قال الرّضا علي إلى: «آمنك الله يوم الفزع الأكبر»، فلمّا انتهى إلى قوله:

تضمّنها الرّحمان في الغرفات وقسير بسبغداد لنهفس زكية

قال له الرّضا للَّئِلاّ: «أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟». فقال: بلي يا ابن رسول الله. فقال عليكاني:

> توقد بالأحشاء بالحرقات يفرج عنا الهم والكربات

وقبر بطوس يا لها من مصيبة إلى الحشرحتَى يبعث الله قائماً

فقال دعبل: يا ابن رسول الله ، هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الرّضا عليُّه : «قبري ، ولا تنقضي الأيّام  $\Diamond$ 

⇔حتّى تصير طوس مختلف شيعتي وزوّاري ، ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يــوم القيامة مغفوراً له».

ثمّ نهض الرّضا المُثِلِّة بعد فراغ دِعبل من إنشاد القصيدة وأمره أن لا يبرح من موضعه، فدخل الدّار، فلمّا كان بعد ساعة خرج الخادم إليه بمثة دينار رضويّة، فقال له: يقول لك مولاي اجعلها في نفقتك.

فقال دعبل: والله ما لهذا جئت، ولا قلت هذه القصيدة طمعاً في شيء يصل إليّ. وردّ الصّرّة وسأل ثوباً من ثياب الرّضا لِمُثَالِجٌ لِيتبرّك ويتشرّف به، فأنفذ إليه الرّضا لِمُثَلِّخ جبّة خرّ مع الصّرّة، وقال للخادم: «قل له: خذ هذه الصّرّة فإنّك ستحتاج إليها ولا تراجعني فيها».

فأخذ دعبل الصّرّة والجبّة وانصرُّف وسار من مرو في قافلة ، فلمّا بلغ ميان قــوهان وقــع عــليهم اللَّــصوص. فأخذوا القافلة بأسرها وكتّفوا أهلها ، وكان دعبل فيمن كتّف ، وملك اللَّصوص القافلة وجعلوا يقسّمونها بينهم ، فقال رجل من القوم \_متمثّلاً بقول دعبل في قصيدته \_:

أرى فيأهم في غيرهم متقسماً وأيديهم من فينهم صفرات

فسمعه دعبل، فقال له: لمن هذا البيت ُ فقال: لرجل من خزاعة يقال له: دعبل بن عليّ، قال: فأنا دعبل قــاتل هذه القصيدة التى منها هذا البيت.

فو ثب الرّجل إلى رئيسهم وكان يصلّي على رأس تلّ وكان من الشّيعة، فأخبره فجاء بنفسه حتّى وقف على دعبل وقال له: أنشدني القصيدة، فأنشدها، فحلّ كتافه وكـتاف جـميع أهـل القافلة، وردّ إليهم جميع ما أخذ منهم لكرامة دعبل.

وسار دعبل حتى وصل إلى قم، فسأله أهل قم أن ينشدهم القصيدة، فأمرهم أن يجتمعوا في المسجد الجامع، فلمّا اجتمعوا صعد المنبر فأنشدهم القصيدة، فوصله النّاس من المال والخلع بشيء كثير، واتّسل بهم خبر الجبّة، فسألوه أن يبيعها منهم بألف دينار، فامتنع من ذلك، فقالوا له: فبعنا شيئاً منها بألف دينار، فأبى عليهم وسار عن قم، فلمّا خرج من رستاق البلد لحق به قوم من أحداث العرب وأخذوا الجبّة منه، فرجع دعبل إلى قم وسألهم ردّ الجبّة، فامتنع الأحداث من ذلك وعصوا المشايخ في أمرها، فقالوا لدعبل: لا سبيل لك إلى الجبّة فخذ ثمنها ألف دينار، فأبي عليهم، فلمّا يئس من ردّهم الجبّة سألهم أن يدفعوا إليه شيئاً منها، فأجابوه إلى ذلك وأعطوه بعضها ودفعوا إليه ثمن باقيها ألف دينار، وانصرف دعبل إلى وطنه، فوجد اللّصوص قد أخذوا جميع ما كان في منزله، فباع المئة الدّينار التي كان الرّضا ﷺ وصله بها، فباع من الشّيعة كلّ دينار بمئة درهم، فحصل في يده عشرة آلاف درهم، فذكر قول الرّضا ﷺ «إنك ستحتاج إلى الدّنانير».

وكانت له جارية ، لها من قلبه محل فرمدت عينها رمداً عظيماً ، فأدخل أهل الطبّ عليها فنظروا إليها فقالوا: أمّا

التي رثى فيها(١) جماعة من أهل البيت، وهي [هذه](٢):

مدارس آيات خلت من تلاوة لآل رسول الله بالخيف من منى ديار علي والحسين وجعفر ألم تَرَ أنّي من ثلاثون حجّة أرى فيأهم في غيرهم متقسّماً وآل رسول الله نُحفٌ جسومهم بنات زياد في القصور مصونة أحبّ قَصِيّ الرّحم من أجل حبّكم

ومنزل وحي موحش العرصات (۳) وبالبيت والتعريف والجمرات وحسمزة والسّجاد ذي الثّفنات أروح وأغدو دائم الحسرات وأيسديهم من فيئهم صفرات وآل زيساد غسلط القصرات (٤) وبنت رسول الله (٥) في الفلوات وأهجر فيكم زوجتي وبناتي

العين اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت، وأمّا اليسرى فنحن نعالجها ونجتهد ونرجو أن تسلم، فاغتمّ لذلك دعبل غمّاً شديداً وجزع عليها جزعاً عظيماً ، ثمّ إنّه ذكر ماكان معه من وصلة الجبّة فمسحها على عيني الجارية، وعصّبها بعصابة منها، من أوّل اللّيل، فأصبحت وعيناها أصحّ ماكانتا من قـبل بـبركة أبـي الحسـن الرّضاطﷺ .

ورواه أيضاً الكشّي في رجاله ص ٥٠٤ رقم ٩٧٠ باختصار ، والطّبري في ترجمة الإمام الرّضا للجّلِلْج من دلائل الإمامة ص ٣٥٧\_٣٥٨، والفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ص ٢٢٧ في عنوان: «مجلس في ذكر إمامة عليّ بن موسى الرّضا للجّلِلْا »، وابن الصبّاغ في الفصل ٨من الفصول المهبّة ص ٢٤٨\_ ٢٥٠.

وانظر أيضاً الباب ١٧ من تاريخ الإمام عليّ بن موسى الرّضا لطيِّ من بحار الأنوار ٤٩ / ٢٣٤ ـ ٢٦٠.

وقال أبو الفرج في ترجمة دعبل من الأغاني ٢٠ / ١٢٠: وكان دعبل من الشّيعة المشهورين بالميل إلى عليّ صلوات الله عليه، وقصيدته: «مدارس آيات خلت من تلاوة» من أحسن الشّعر وفاخر المدائح المقولة في أهل البيت ﷺ ، وكتبها -فيما يقال - على ثوب وأحرم فيه وأمر بأن يكون في أكفانه.

<sup>(</sup>۱) ش وم ون: رثى بها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٣) خ غير أ: مقفر العرصات.

<sup>(</sup>٤) ط وض: غلظة القصرات.

<sup>(</sup>٥) أ: وآل رسول الله.

وأكتم حبيكم (١) مخافة كاشح فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد خسروج إمام لا محالة كائن يسميّز فينا كلّ حتى وباطل فيا نفس طيبي ثمّ يا نفس ابشري قِفا نشأل الدّار التي خفّ أهلها وأين الألى شطّت بهم غربة النّوى هُمُ أهل ميراث النّبيّ إذا اعتزّوا قسبور بكوفان وأخرى بطيئة وأخرى بأرض الجوزجان محلّها وأخرى بأرض الجوزجان محلّها

عنیف لأهل الحق غیر موات تسقطع قلبی إشرهم حسرات یسقوم علی اسم الله بالبركات (۲) ویبجزی علی النّعماء والنّقمات فسغیر بسعید كلّ ما هو آت مستی عهدها بالصّوم والصّلوات أفسانین بسالاطراف مسفترقات وهم خیر سادات وخیر حُماة وأخسری بسفخ نالها صلواتی وقسبر بسباخمرا لدی القربات

لمًا أنشدت مولاى الرّضا عليُّ قصيدتي التي أوّلها:

مدارس آيات خلت من تـلاوة

فلمًا انتهيت إلى قولي:

خروج إمام لا محالة خارج يسميز فيناكل حق وباطل

ومنزل وحى مقفر العـرصات

يقوم على اسم الله والبـركات ويجزى على النّعماء والنّقمات

بكى الرّضا عليه بكاء شديداً، ثمّ رفع رأسه إليّ فقال لي: «يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام؟ ومتى يقوم؟»، فقلت: لا، يا سيّدي، إلا أنّي سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد ويملأها عدلاً، فقال: «يا دعبل، الإمام بعدي محمّد ابني، وبعد محمّد ابنه عليّ، وبعد عليّ ابنه الحسن ابنه الحجّة القائم المنتظر في غيبته، المطاع في ظهرره، لو لم يبق من الدّنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج، فيملأها عدلاً كما ملئت جرراً وظلماً، وأمّا متى؟ فأخبار عن الوقت، ولقد حدّ ثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليه أنّ النبيّ مَلَّاتُكَ قيل له: يا رسول الله مَلْ السّاعة، ﴿لا يجلّيها لوقتها إلّا هو ثقلت رسول الله مَلْ السّاعة، ﴿لا يجلّيها لوقتها إلّا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلّا بغته ﴾». الأعراف: ٧/٨٧٧.

<sup>(</sup>١) ج وش وض وع وم: وأكتم حبّكم.

<sup>(</sup>٢) روى الشّيخ الصّدوق في الحديث ٣٥ من الباب ٦٦ من عيون أخبار الرّضا ٢ / ٢٩٧ بسنده إلى عبد الله بن صالح الهروى قال: سمعت دعبل بن على الخزاعي يقول:

تسضمتها الرّحسمان في الغسرفات مسبالغها مسنّي بكنه صفات مسعرَّسهم فسيها بشط فسرات لهسم عقوة مغشيّة الحجرات ميامين نحّارون في السّنوات وجسبريل والقرآن ذي السّورات(٤) أودّاي ما عاشوا وأهل ثقاتي(٥) على كلّ حال خيرة الخيرات وزد حبّهم يا ربّ في حسناتي لفك عُسناة أو لحسمل ديسات وإنّي لأرجو الأمن بعد وفاتي(٨)

وقسبر بسبغداد لنسفس زكية فأمّا الممضّات التي ليس بالغاً (١) نفوس لدى النّهرين من أرض كربلاء تسقسمهم ريب المنون (١) فما ترئ وقد كان منهم بالحَجون وأرضها (١) مسلامك في أهل النّبيّ فإنّهم مسلامك في أهل النّبيّ فإنّهم فيا ربّ زدني في يقيني بصيرة (١) بنفسي أنتم من كهول وفتية لقد خفت في الدّنيا وأيّام عيشها

مغاوير نحّارون فسي اللّــزمات

وقدكانمنهمفيالحجازوأرضها

(٤) أ: فإن فخروا.... بمحمّد بجبريل والفرقان ذي....

(٥) أ: ... في آل النبيّ فإنّهم أحبّاي ما داموا وأهل....

(٦) أ: ... رشداً لنفسي إنّهم على كلّ .....

(٧) أ:... في هواهم بصيرة.

(A) انظر القصيدة في: زهر الآداب ١ / ١٣٤ وفيه ١١ بيتاً، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ١٢٩ ـ ١٣٢ ـ الفصل ١٣ وفيه ٥ بيتاً، والفصول المهمّة ص ٢٤٨ الفصل الثامن وفيه ٢٥ بيتاً، والفصول المهمّة ص ٢٤٨ الفصل الثامن وفيه ٢٥ بيتاً، وروضة الواعظين ص ٢٢١ في آخر ترجمة الكاظم عليه وفيه ٥ أبيات، وص ٢٦١ في آخر ترجمة القائم عجّل الله فرجه وفيه ٨ أبيات، والأتحاف بحبّ الأشراف ص ١٦١ ترجمة الإمام الرّضاطي وفيه ٢٩ بيتاً، ونص على أنّها ١٢٠ بيتاً، ومعجم الأدباء ١٠٣/١ ترجمة دعبل وفيه ٥ بيتاً،

<sup>(</sup>١) مثله بهامش أ، وفي متنه: فأمّا المصيبات التي لست بالغا....

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: نهب المنون.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: وأهلها. وفي أ:

وتاريخ دمشق ۱۷ / ۲۲۲ رقم ۲۰۸۳ ، ومختصر تاريخ دمشق ۱۸۲/۸ ترجمة دعبل وفيهما ٨ أبيات ، وكشف
 الفئة ٣ / ٧٦ في ترجمة الإمام الرّضا للنِّلِيّ عن محمّد بن طلحة وفيه ٢٤ بيتاً ، وص ١٥٩ عن الطّبرسي وفيه
 ١٢١ بيتاً ، وديوان دعبل وفيه ١١٥ بيتاً ، مع مغايرات لفظيّة .

أقول: ولهذه القصيدة إضافات في نسخة «أ» وحدها، في أوّلها وفي وسطها، نذكرها:

تمسجاوبن بمسالأرنان والزّفسرات يُحبرن بالأنفاس عن سر أنفس فأسعفن أو أسعدن حتمى تفوضه على العرصات الخاليات من المها فسعهدى بسها خُسضر المعاهد مألفاً ليسالى يُعدين الوصال على القلى وإذ هـنّ يـلحظن الأنـام سـوافـراً وإذكــل يــوم لي بــلحظي نَشــوةً فكم حسرات هاجها بمحتسر ألم تسر للأيّام ساجسرٌ جسورها ومن دول المستهزئين ومن غدا فكيف ومن أنبى يطالب زلفة سموى حميتي أبناء النبي ورهطه وهمند ومما أبدت سمية وابنها هسم نسقضوا عسند الإله وفسرضه ومسا تسلك إلا مدنة كشفتهم تسراث بىلا قىربى ومىلك بىلا ھىدى رزايا أرتا خضرة الأفق حُمرة وما سهلت تلك المذاهب فيهم وما قال أصحاب السّقيفة جَهرةً ولو قسلَّدوا المسوصي إليسه أمورها أخا خاتم الرّسل المُصَفّى من القذى

نوائس عُمج الكفظ والسّطقات أساري هيوي مياض وآخر آت صفوف الدُّجي بالفخر منهزمات سلامُ شبحَ صبٌ على العرصات مسن العسطرات البسيض والخمفرات ويسعدى تسدانسينا عسلي الغبربات ويسترن بالأيدى على الوجنات يبيت بسها قلبي عملي نشوات وقسوفي يسوم الجمع فمي عرفات على النَّاس من نقص وطول شتات بسها طسالباً للسنّور فسى الظّلمات إلى الله بمعد الصوم والصلوات وبسغضى بسنى الزرقساء والعسبلات أولو الكمفر في الإسملام والفجرات ومسحكمه بسالزور والشبهات بدعوى ضلال من هن وهنات وحكم بلاشوري بغير هُدات وردّت أجاجاً طمم كمل فرات عملى النساس إلا بسيعة الفسلتات بدعوى تراث فى الضلال بستات أ\_زُمَّتْ بـمأمون عـلى العــــرات ومسفترس الأبسطال بالغمرات

وبسدر وأحسد شسامخ الهسضبات وإيسثاره بسالقُوت فسي الكسربات مسناقب كسانت فسيه مؤتنفات بشيء سوى حد القنا الذربات عكسوف عسلي العُنزَى معاً ومنات مسن الله أو ليسلأ بسوء بسيات وأذريت دمسع العسين بسالوجبات رسبوم ديبار قبد عيفت وعبرات ...... إلى قــوله: والجــمرات عبلي أحبمد المنذكور بالشورات وللمصوم والتطهير والحسنات ولا ابسن صَهاك هساتك الحرمات وللسّـــيّد الدّاعــي إلى الصّــلوات وحسمزة والسّجاد ذي الشفنات ووارث عــــــلم الله والبــــركات نسجى رسمول الله فسى الخملوات ولم تَـعْفُ للأيِّام والسِّنوات ..... إلى قبوله: وخير حمات بأسمائهم لم تمقبل الصلوات لقد شُر فوا بالفضل والبركات ومُصفطعن ذو إحصنحة وتسرات ويسوم حسنين أسبلوا العبرات وهمم تمركوا أحشماءهم وغمرات قلوبأ على الأحقاد سنطويات وجسوها عسن الإيسمان منحرفات بسبيعتهم مسن أفسجر الفسجرات  $\Diamond$ 

الغدير شهيدهم وآي منن القبرآن يُستلي بفضله وعيز جيلال أدركيته يسيقها مناقب لم تدرك بكسيد ولم تنل نسجى لجسبريل الأمسين وأنستم وإنسى لأرجسوا غساديا بسبواركسم بكسيت لربع الدار من عرفات وبان عزى صبري وهاجت صبابتي مــــدارس آيـــات ...... مسنازل [وحسى] الله يسنزل بسينها مسنازل كانت للمتلاة وللمتتقى منازل لا تميم يحل حسراصها ديار لعبد الله بالخيف من مني ديسمار عملي والحسمين وجمعفر وسبطى رسبول الله وابنى وصيه ديسار لعبيد الله والفيضل صنوه ديسار عيفاها جيور كيل ميعاند قــــفا نسأل ..... إذا لم نسمناج الله فسمى صلواتسنا مطاعيم في الأقطار في كلّ مشهد ومسا النّساس إلّا غياصبُ أو مُكَندَّبُ إذا ذكـــروا قـــتلى بــدر وخــيبر وكسيف يسحبّون النّسبيّ وأهمله لقمد لا يمنوه في المقال وأضمروا وإن ذكر الهادي الإمام رأيتهم سينال تسيم عنهم وعديها

فسبيعتهم جماءت عملي الفلتات وهمم تسركوا الأبناء وهن شتات أباحسن الفراج للغمرات فسهاشم أولى من هن وهنات لقد حمل فيه الأمن والبركات وبسلغ عسنا روحه التحفات ولاحت نسجوم اللهيل مسبتدرات فقد مات عطشاناً بشط فرات وأجسريت دمسع العسين بالوجنات نسجوم سماوات بأرض فملات ..... إلى قـــوله: فـــى الغـرفات تمسب دموع العمين ممنسكبات ألَمحَّت عملي الأحشماء بالزّفرات يمفرج عمسنا الهمة والكسربات وصلى عمليه أفهضل الصلوات ..... إلى قسموله: بشمط فسرات تمونيت فسيهم قسبل حمين وفاتي سيقتنى بكأس الثُكيل والفيضعات مصارعهم بالجذع ذى النّعلات ..... الحــــجرات منذ ودين أنضاءاً من اللَّزبات من الضُّبُع والعِقبان والرُّخَمات تُسوَتْ في بلطون الأرض مفترقات تهضىء لدى الأستار في الظُّلمات مسغاوير نسحًارون فسي اللسزمات كرام بنوا فوق العلى درجات

🗢 وإن دفعوها عن وصيّ محمّد هم منعوا الآباء عن أخذ حقّهم وأيسهم صنو النبي محمد فإن لم يكن إلّا بقربي محمّد سيقى الله قبراً بالمدينة غيثه نسبق الهدى صلكي عمليه مليكه وصلى عليه الله ما ذرّ شارق أفاطم لو خلت الحسين مُجَدّلا إذاً للمطمت الخدد فساطم عسنده أفاطم قـومي يـا ابـنة الطّـهر فـاندبي قــــبور بكـــوفان ..... وقسبر بسجرجان فيا ويح مقلتي وقبر بطوس بالها من مصيبة إلى الحشير حيتي يبعث الله قائماً عملي بسن مسوسي أرشد الله أمره فأتبا الممضات ..... تُــوَقُوا عــطاشي بــالفرات فىليتنى إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم أخساف بأن أزدارهم فيسوقني تــــــقشمهم ..... خـــلا إنّ مــنهم بــالمدينة عــصبة قــــــليلة زُوّار خـــلا أنّ زُوّراً لهم كل يدوم ندبة بمضاجع حمى لم ترل أنوارها مستنيرة وقد كان منهم فيي الحجاز وأرضها عسسلي أمسير المسؤمنين ورهسطه

وسيادات أحيلام وأهيل أنيات ولا تصطليهم جمرة الجمرات مساعير حسرب أقحموا الغمرات .....ذي السّـــورات وفاطمة الزّهراء خير بات وحسعفه نا الطّستار سالحنحات سمية من نموكي ومن قذرات ...... إلى قوله: خيرة الخيرات وسيلمت نيفسي طيانعا لولاتسي ..... فسى حسناتي ومما نماح قمري عملي الشجرات وإنسمى لمحزون بطول حياتي .....لحـــمل ديـــات فأطـــلقتمُ مـنهنَ بـالذّربات .....الى قولە: غير موات فسقد آن للستسكاب والهسملات .....بسعد وفساتي ..... إلى قسوله: فسيتهم صفرات أمسيّة أهسل الكفر واللّعنات ..... غيلظ القيم ات وآل رسيول الله مسنهتكات ..... الفـــلوات وآل زياد يسكن الحجرات وآل زيـــاد ربّــة الحــجلات وآل زياد آمنوا السربات ونادى منادى الخمير للصلوات  $\Leftrightarrow$ 

انمة عدل والدعات إلى الهدى ميامين حازوا فخر كل فضيلة إذا وردُوا خيلاً بسمر من القنا فــــان فـــخ وا .....ان وعددوا عمليّاً ذا الممناقب والتّعي وحمة والعبّاس ذا المجد والتّعي أولئك لا مسنتوج هسسند وتسربها بررزت إليهم بالمودّة صادقاً فــــــــــاربّ ..... سأبكيهم ميا ذرّ لله شيارق وإنسى لمسولاهم وقسال عسدوهم بـــــنفسى أنــــتم ..... وللحيل لما قيد النّفس خطوها فيا عين أبكيهم وجُودي بعبرة لقد خفت .... ألم تـــر أنّـى ..... وكيف أداوي من جويٌ يحرق الجوي وآل رسيول الله ..... وآل زيساد فسي الحسرير تسجرها بـــنات زيــاد ..... ديار رسول الله أصبحن يلقعاً وآل رســول الله تــدمي نــحورهم وآل رسىول الله تسببي حسريمهم سأبكيهم ما ذرّ في الأفق شارق قوله: «قبور بكوفان»: يريد بالكوفة (١)، واسمهه كوفان، وهي الرّملة الحمراء وبها سمّيت.

و«طَيْبَة»: المدينة، سمّاها رسول الله ﷺ بذلك.

و «فخ»: اسم الشّعب الذي [كان] فيه محمّد ابن الحنفيّة (٢)، وبينه وبين مكّة ستّة أميال، والمقتول فيه الحسين بن عليّ بن حسن بن حسن بن عليّ الله (١٦)، قتله فيه موسى بن عيسى في أيّام موسى الهادي سنة تسع وستّين ومئة، وكان معه

كوما طلعت شمس وحان غيروبها فيارب عبر ساأؤمل فيهم إذا وُتِــروا مــدوا إلى وتـارهم فسلولا الذي أرجسوه ..... فلا تجزعي من مدّة الجور إنّني فإن قرّب الرّحمان من ذاك مدّتي شُسفِيتُ ولم أترك لنهضى ريسبة عسم الله أن يسرتاح للمحق إنسه إذا قيلت حقّاً أنكروه بمنكر سأصرف نفسي دائماً عن جدالهم تقاصر نفسي دائماً عن جدالهم أحساول تسقل السم عن مُستقرّها فعصواى منهم أن أيوب بنعصة فسمن عسارف لم يستقطع أو مسعاند كأنّك بالأضلاع قد ضاق رحبها ف إنّى من الرّحمان أرجو بحبّهم

وبـــاللّيل أبكـــيهم وبـالغدوات لأشفى نفسى من أساء حتات أكُـــفاً عـن الأوتـار مـنفصلات ..... إلى قسوله: كسلٌ مسا همو آت كأنَّى بسها قد آذنت بشتات وأخسر فسي عسمري ورقت فبوات ورَوِّيتُ فيسيهم مُستصلي وقسنات إلى كـــل بـوم دائـم اللّـحظات وغمطوا عملي التحقيق بالشبهات كمفاني مسن مال أو من الحرفات كسفاني مسا ألقسي مسن العسثرات وأسماع أحجار من الصلدات تسرد (د) بين الصدر واللهوات تحميل بعه الأهواء للشهوات لما ضُمِّنَت من شدّة الزّفرات جــناناً بـذي الفردوس بـعد وفـاتي

(١) ط وض وع: يريد الكوفة.

<sup>(</sup>٢) كذا في هذا الكتاب، ولم نجده في سائر المصادر.

<sup>(</sup>٣) أوش: عليكاني .

سليمان بن عبد الله بن حسن بن حسن، فضربوا عنقه بمكّة (١٠).

وأمّا الذي (٢٠) بأرض «الجُوزجان» فيحيى بن زيد، وسنذكر ذلك، خرج في أيّام الوليد بن عبد الملك فقتل في المعركة.

وقال ابن سعد في الطّبقات: أمّ إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن: هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطّلب (٣).

قال: ولمّا ظهر محمّد بن عبد الله بالمدينة وسلّم عليه بالخلافة بعث أخاه إبراهيم الله البصرة، فدخلها أوّل شهر رمضان في هذه السّنة، يعني سنة خمس وأربعين ومئة، وبَيّض، وخرج معه من الفقهاء على أبي جعفر: عيسى بن يونس، ومعاذ بن معاذ، وعبّاد بن العوّام، وإسحاق بن يوسف الأزرق، ومعاوية بن هشيم بن بشير في جماعة من العلماء، ولم يزل مقيماً بالبصرة حتّى قتل أخوه محمّد بالمدينة، فسار إلى العراق فقتل.

وكان له من الولد: حسن ابن أمامة بنت عصمة، كلابيّة، وعليّ، لأمّ ولد(٤٠).

وفي هذه السنة (٥) قتل أبو جعفر محمد الدّيباج وهو يعلم براءة ساحته، وسببه أنّه حبسه مع عبد الله بن حسن بن حسن، فكتب إليه أبو عون نائبه بخراسان: إنّ خراسان قد انتقضت علينا (٢) بخروج محمد وإبراهيم، وطال عليهم أمرهما، فضرب عنق محمد الدّيباج وبعث برأسه إليه، وبعث معه رجالاً يحلفون بالله أنّه رأس

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الطّبري ٨ / ١٩٢٧ ـ ٢٠٣ . ومروج الذّهب ٣ / ٣٢٦ ذكر أيّام موسى الهادي . ومقاتل الطالبيّين ص ٣٦٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: فأمّا الذي.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٢٧٢ ترجمة إبراهيم بن عبد الله ، والأغاني ٢١ / ١٢٤ ترجمة عبد الله بن الحسن .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأنساب ص ٤٠، وعمدة الطَّالب ص ١١٠، والمجدي ص ٤٣.

<sup>(</sup>٥) م:...السّنة أي التي قتل إبراهيم ﴿ اللَّهِ بِالعراق قتله أبو جعفر ...

<sup>(</sup>٦) أوج: انتفضت علينا.

محمّد بن عبد الله بن حسن بن حسن، وأنّ أمّه فاطمة بنت رسول الله ﷺ، فلمّا انكشف الأمر لأهل خراسان قالوا: لم نطّلع لأبي جعفر على كذبة غير هذه (١).

وفي هذه السّنة توفّي عبد الله بن حسن بن حسن ومن معه.

فقال ابن سعد في الطبقات: حدّثنا الواقدي، قال: أوّل من مات منهم في الحبس عبد الله بن حسن بن حسن، فقال السجّان: ليخرج أقربكم فليصلّ عليه، فخرج أخوه حسن بن حسن بن حسن فصلّى عليه، وذلك في يوم عيد الأضحى (٢)، وهو ابن خمس وسبعين سنة (٤)، وقيل: ابن اثنتين وسبعين سنة (٤)، وقيل: توفّي ببغداد (٥)، والأوّل أصحّ، وقيل: كان ابن ستّ وأربعين سنة (٢)، والأوّل أشهر.

وذكر الخطيب في تاريخه (٧)، قال: أخذ أبو جعفر عبد الله بـن حسـن فـقيّده وحبسه في داره، فلمّا أراد الخروج إلى الحجّ، وقفت له ابنة صغيرة لعبد الله على الطّريق، واسمها: فاطمة، فلمّا مرّ بها أبو جعفر قالت:

ارحم كبيراً سنّه معتهدم في السّجن بين سلاسل وقيود

<sup>(</sup>١) تاريخ الطّبري ٧ / ٥٤٨ و ٥٥١ في أواخر حوادث سنة ١٤٤. ومقاتل الطالبيّين ص ٢٠٢. وتـــاريخ الإســــلام حوادث سنة ١٤٤ ص ١٩. والمعارف لابن قتيبة ص ١٩٩ عند عدّه لأولاد عثمان.

<sup>(</sup>٢) أقول: المقتول في يوم عيد الأضحى هو عبد الله بن الحسن المثلّث، كما في ترجمته من مقاتل الطالبيّين ص ١٧٩، وتاريخ بغداد ٩ / ٤٣٤ في ترجمة عبد الله المحض، توفّي في حبس المنصور بالكوفة، وهو ابن ستّ وأربعين سنة، والقول الآتي من المصنّف في وفاة عبد الله المحض بن الحسن المثنّى بستّ وأربعين سنة وهم.

<sup>(</sup>٣) كما في ترجمته من تاريخ بغداد ٩ /٤٣٣ عن ابنه موسى بن عبد الله ، ومن مقاتل الطالبيّين ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) كما في ترجمته من تهذيب الكمال ١٤ / ٤١٨ عن الواقدي والزّبير بن بكّار وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) ذكره الخطيب البغدادي عن محمّد بن سلام الجمحي، ثمّ قال: قلت: قول ابن سلام أنّه مات ببغداد وهم، إنّـما كانت وفاته بالكوفة.

 <sup>(</sup>٦) هذا وهم من المصنّف أيضاً ، والذي توفّي وهو ابن ستّ وأربعين سنة ، هو عبد الله بن الحسن المثلّث ، كما تقدّم آنفاً

<sup>(</sup>٧) ج ٩ ص ٤٣٣ ترجمة عبد الله بن الحسن رقم ٥٠٤٩. وانظر التّعليقة التّالية.

وارحم صغار بَني يزيد (١) فإنّهم يستموا لفقدك لا لفقد يسزيد إن جُدتَ بالرّحم القريبة بيننا ما جدّنا من جدّكم ببعيد فقال أبو جعفر: أذكر تنيه (٢) ثمّ أحدره إلى المطبق، فكان آخر العهد به.

قولها: «وارحم صغار بَني يزيد» (٣) إنّما وقع من فلتات لسان فاطمة (٤)، لا أنّـه كان لعبد الله بن حسن ابن اسمه يزيد، ولا يعرف في آل أبي طالب من اسمه يزيد إلّا يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، وقد أنكر عليه بنو هاشم هـذا وهـجره لأجل (٥) ما سمّى به (١).

وذكر أبو الفرج الإصبهاني، أنَّ عمر بن عبد العزيز ﷺ كان يحترم عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) ك ون: فتى يزيد.

<sup>(</sup>٢) ج وش: ذكرتنيه.

<sup>(</sup>٣) ك: نتى يزيد.

<sup>(</sup>٤) م: فلتات لسانها ، لا ...

<sup>(</sup>٥) ج وش: هجره لذلك وذكر ...

<sup>(</sup>٦) قال الخطيب في تاريخه ٩ /٤٣٣: قال ابن داحة: يزيد هذا أخ لعبد الله بن حسن.

قال إسحاق بن محمد: فسألت زيد بن علي بن حسين بن زيد بن علي \_وهو عند الزّينبي محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام \_عن هذا الحديث، وأخبرته بقول إبراهيم بن داحة في يزيد هذا، فقال: لم يقل شيئاً، ليس في ولد عليّ بن أبي طالب يزيد، إنّما هذا شيء تمثّلت به، ويزيد هو ابن معاوية بن عبد الله بن جمفر.

وقال المروزي في الفخري ص ١٩٢ عند عدَّه لأولاد معاوية بن عبد الله بن جعفر الطّيّار: صالح ويزيد، أمّهما: فاطمة بنت الحسين الأثرم إبن الحسن بن عليّ بن أبي طالب]، خرجا مع النّفس الزّ كيّة.

وقال البلاذري في الرقم ١١١ من ترجمة الإمام الحسن للهلا من أنساب الأشراف ص ١٠٧ : طلب صالح ويزيد الأمان من كثير فآمنهما وأعلم عيسى ذلك فلم ينفذ أمانهما ، فقال الهما كثير : امضيا إلى حيث شئتما ، فهربا ، وكانت أمّ يزيد وصالح : فاطمة بنت الحسن [بن الحسن] بن عليّ ، فكان عبد الله بن حسن خالهما ، ومحمّد ابن خالهما .

أقول: هذا، ولعلّ فاطمة المذكورة هنا هي أمّ يزيد.

حسن بن حسن ويعظّمه ويقضي حوائجه، ورآه يوماً واقفاً ببابه فقال له: ألم أقل لك إذا كانت لك حاجة فارفعها إليّ؟ فوالله إنّي لأستحيي<sup>(١)</sup> من الله أن يراك على بابي<sup>(٢)</sup>.

قال الواقدي: وأمّ عبد الله بن حسن: فاطمة بنت الحسين الطبر الم من الولد: محمّد، وإبراهيم ـ وقد ذكرناهما ـ وموسى [الجون] (٤)، وإدريس، وهارون، وفاطمة، وزينب، ورقيّة، وأمّ كلثوم. وأمّهم كلّهم (٥): هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطّلب.

وعيسى، وإدريس الأصغر صاحب الأندلس والبربر، وداوود، وأمّهم: عــاتكة بنت عبد الملك بن الحارث الشّاعر المخزومي.

وسليمان (٦)، ويحيى صاحب الدّيلم، وأمّهما: قريبة بنت ركسيح (٧) بـن أبـي

<sup>(</sup>١) ض وع: لأستحى.

<sup>(</sup>۲) روى نحوه ابن عساكر في ترجمة الإمام الباقر ﷺ من تاريخ دمشق المطبوع مع ترجمة الإمام السجّاد ﷺ ص ۱۲۷ برقم ۳، وفي ترجمة عمر بن عبد العزيز ، كما في مختصر تاريخ دمشق ۱۸۸/۱۹.

وانظر أيضاً ما رواه أبو الفرج في ترجمة عبد الله بن الحسن من مقاتل الطالبيين ص ١٦٩، ومن الأغاني ٢١ / ١١٩.

وليلاحظ أيضاً ما رواه ابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق (مختصر تاريخ دمشق ١٢ / ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) ترجمة الإمام الحسن علي من أنساب الأشراف ص ٧٤ رقم ٨٥، ومقاتل الطالبيين ص ١٦٦٠.

 <sup>(</sup>٤) ولموسى هذا ترجمة مبسوطة في مقاتل الطالبيين ص ٣٣٣. وتاريخ بـغداد ١٣ / ٢٥ رقـم ٦٩٨٦. وتــاريخ
 دمشق ١٧ / ٢٨٢ ومختصره ٢٥ / ٢٩٣٠ وزهر الآداب ١ / ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ط: وأمّ كلّهم.

<sup>(</sup>٦) وفي تهذيب الأنساب ص ٣٥، وعمدة الطّالب ص ١٠٣ والمجدي ص ١٣٧، ومقاتل الطالبيّين ص ٣٦٥: أمّه: عاتكة بنت عبد الملك المخزوميّة.

أقول: وسليمان هذا عدّه الشّيخ الطّوسي في رجاله ص ٢٠٦ برقم ٧١ من أصحاب الصّادق عليُّلا ، وكــان مــع الحسين بن عليّ صاحب فخّ فأسر وضربت رقبته بمكّة صبراً. «تاريخ الطّبري ١٩٧/٨ حوادث ســنة ١٦٩٠، ومروج الذّهب ٣٢٧/٣ذكر أيّام موسى الهادى، والوافى بالوفيات ١٥/ ٣٩٤رقم ٥٤٢».

<sup>(</sup>٧) هذا لقبه ، واسمه: عبد الله .

عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطّلب(١١).

وقال ابن سعد في الطّبقات: كنية عبد الله بن حسن بن حسن: أبو محمّد<sup>(٢)</sup>، وهو من الطّبقة الرّابعة من التّابعين من أهل المدينة.

قال: وحكى الواقدي أنّه كان من العبّاد، وكان له شرف وهيبة ولسان فصيح (٣).

وقال الواقدي: وولده إدريس بن عبد الله كان بالمدينة صغيراً، فلمّا خرج حسين بن عليّ بفخّ خرج معه، فلمّا قتل حسين هرب إدريس (٤) إلى الأندلس وأقام هناك، وولد له بها(٥)، وغلب أولاده على تلك النّاحية، وخلّف بالمدينة ابنة اسمها: فاطمة، فتزوّجها(٢) إبراهيم بن محمّد بن علىّ بن عبد الله بن عبّاس (٧).

وقال هشام: وأمّا يحيى (^)، فطلبه هارون، فلحق بالدّيلم، فاجتمع إليه خلق

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ٨٧ من ترجمة الإمام الحسن علي من أنساب الأشراف ص ٧٥، والمجدي ص ٣٧، والشّجرة المباركة ص ٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٤ / ٤١٧، ومقاتل الطالبيّين ص ١٦٦، والأغاني ٢١ / ١١٤، والمعارف لابن قـتيبة ص

<sup>(</sup>٣) أورده العزّى في ترجمة عبد الله بن الحسن من تهذيب الكمال ١٤ /١٧ ٤ عن ابن سعد عن الواقدي.

<sup>(</sup>٤) أون: مضى إدريس، م: راح إدريس.

<sup>(</sup>٥) أوج ون: وولد بها. ش: ووليها وغلب...

<sup>(</sup>٦) ن: فزوّجها.

<sup>(</sup>٧) انظر المعارف لابن قتيبة ص ٢١٣ عند عدّه أولاد عليّ للكِّلا ، ومقاتل الطـالبيّين ص ٤٠٦ تــرجـــــــــــة إدريس، وترجـــــة الإمام الحسن للكِلِّا من أنساب الأشراف ص ١٣٧ رقم ١٤٩، وتاريخ الطّبري ٨ /١٩٨ حوادث سنة ١٦٩.

<sup>(</sup>٨) ط وع وض: وأمّا عليّ ، وهو تصحيف. ويحيى هذا قتل في حبس هارون من الجوع والعطش، وقد عدّه الشّيخ الطّوسي في رجاله ص ٣٣٢ برقم ٢ من أصحاب الصّادق عليُّلاً .

وانظر ترجمته في مقاتل الطالبيين ص ٣٨٨ ـ ٤٠٤، وتاريخ بغداد ١١٠ / ١١٠ ـ ١١٢، وأنساب الأشراف

كثير، فبعث إليه هارون الفضل بن يحيى فآمنه، فقدم عليه فردّه إلى المدينة، فلمّا خرج حسين بن عليّ بفخّ صار إليه ثمّ أفلت.

قال الواقدي: ثمّ مات بعد عبد الله بن حسن بن حسن، محمّد الدّيباج (١) الذي بعث برأسه أبو جعفر إلى المشرق، وهو: محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان، وأمّد: فاطمة بنت الحسين بن عليّ، وكان أبوه يدعى: المطرف، لجماله (٢)، وكان أصغر ولد أمّه، وكان إخوته لأمّه يحبّونه ويحبّهم، وبسببهم قتله أبو جعفر (٣).

وكان له من الولد: خالد، وعبد العزيز، وعبيد الله (٤)، والقاسم، وعثمان، وأمّهم: أمّ كلثوم بنت إبراهيم بن محمّد بن طلحة التّيمي، وأمّها: لبابّة بـنت عـبد الله بـن العبّاس بن عبد المطّلب.

وقال ابن سعد في الطبقات: كان معهم في الحبس عليّ بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب (٥)، وهو أبو حسين بن عليّ بن حسن بن حسن بن

<sup>(</sup>١) هكذا في أوم: والظاهر أنّه الصّواب، وفي ج وش ون:... بن حسن ومحمّد الدّيباج، وفي ط وض وع:... بـن حسن ثمّ محمّد الدّيباج.

<sup>(</sup>۲) المعارف لابن قتيبة ص ۱۹۹ عند عدّه أولاد عثمان. وانظر ترجمة عبدالله بن عمرو المطرف في تهذيب التّهذيب ۲۵ / ۳٦٤ رقـم ۳٤٥۲، وبـهامشه ثـبتّ لــــائر المصادر.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة محمّد الدّيباج في تاريخ بـغداد ٥ / ٣٨٥ رقـم ٢٩١٤، ومـقاتل الطـالبيّين ص ١٨٢، وتـهذيب التّهذيب ٢٥ / ١٦٦ رقم ٥٣٦٤، وبهامشه ثبتٌ لسائر المصادر.

<sup>(</sup>٤) ط: عبد الله.

<sup>(</sup>٥) يكنّى أبا الحسن، ويقال له: عليّ الخير، وعليّ الأغرّ، وعليّ العابد، وذو التّفنات، والسجّاد. «مقاتل الطالبيّين -

حسن صاحب فخ، وكان من أفضل أهل زمانه نسكاً وعبادةً، لم يأكل لأحد من أهل بيته طعاماً، ولا من القطائع التي كانت أقطعها (١) أبو العبّاس وأبو جعفر، ولا توضّأ من تلك العيون، ولا شرب منها، وكانوا يبكون عليه في الحبس ويقولون: هذا البائس دهي بسببنا (٢).

المجدي الإسلام وفيات ١٤٥ ص ٢٢٦، ولباب الأنساب ١ /١٨٣ في عنوان: «العابد»، والمجدي ص ١٧٤، والشَّجرة المباركة ص ٢١».

ط:....طالب الله أ: المنكان ، ج: إلى .

<sup>(</sup>١) ش ون: قطعها.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في مقاتل الطالبيّين ص ١٧٥، والمجدي ص ٦٦.

### الباب التّاسع

## فى ذكر [الإمام] الحسين [بن عليّ] للطِّلا (١)

وكنيته: أبو عبد الله، ويلقّب: بـالسيّد، والوفـيّ، والوليّ، والمـبارك، والسّـبط، وشهيد كربلاء، ولد سنة أربع من الهجرة في شعبان<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن سعد في الطبقات: علقت به فاطمة الله الخمس ليال خلون من ذي القعدة سنة ثلاث من الهجرة، وكان (٣) بين ذلك وبين ولادة الحسن خمسون ليلة، ووضعته في شعبان لليال خلون منه، سنة أربع (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين الثَّاني من أ ون وم. في أ ون: المِلْكِلِّكُا .

<sup>(</sup>٢) تاج المواليد في مواليد الأثمّة ووفياتهم للطّبرسي ص ٢٨ المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ١٧٧»، وتاب المواليد في مواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخسّاب ص ١٧٧ من: «مجموعة نفيسة »، وكتاب القاب الرّسول وعترته ص ٥٤ المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة ص ٢٤٧»، وترجـمته عليّه من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ٨٦ في عنوان: «فصل: في تواريخه وألقابه»، وكشف الغمّة في معرفة الأثمّة للإربىلي ٢ / ٤، والفصول المهمّة لابن الصبّاغ ص ١٧٠، وأعيان الشّيعة ١ / ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: فكان.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في بداية ترجمة الإمام الحسين للنظم من القسم غير المطبوع ص ١٧ من الطبقات الكبرى. وذكره أيضاً ابن عساكر في ترجمته للظم من تاريخ دمشق ص ٣٧ رقم ٣١، وابن العديم في ترجمته للظلم من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٦ /٢٥٦٨، والخوارزمي في الفصل ٧ من مقتل الحسين ص ١٤٣، والكنجي في ترجمته للظلم من كفاية الطّالب ص ٤١٦، بأسانيدهم إلى ابن سعد.

قال العلامة المجلسي في الباب ٢٦ من ترجمة الإمام الحسين طلط من بحار الأنوار ٤٤ / ٢٠١: أقول: الأشهر في ولادته صلوات الله عليه أنّه ولد لثلاث خلون من شعبان، لما رواه الشّيخ في المصباح، أنّه خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمّد طلط : «أنّ مولانا الحسين طلط ولد يوم الخميس، لشلاث خلون مسن شعبان، فَصُم واذّحٌ فيه بهذا الدّعاء»، وذكر الدّعاء.

قال ابن سعد [أيضاً]: ولمّا ولد أذّن رسول الله ﷺ في أذنه (١).

وقال ابن سعد [أيضاً]: كان رسول الله ﷺ يحبّه؛ ويحمله على كتفه (٢)؛ ويـقبّل شفتيه و ثناياه (٣).

العبين عليه الله عبد الله عليه الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عليه الله عنه الله عليه الله علي

وقيل: إِنّه طَلِيّهِ ولد لخمس ليال خلون من شعبان، لما رواه الشّيخ أيضاً في المصباح عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد طَلِيّتِكِمْ أَنّه قال: «ولد الحسين بن عليّ طَلِيّكِ لخمس ليال خلون من شعبان، سنة أربع خلون من الهجرة».

وقال الله في التّهذيب: ولد الطِّل آخر شهر ربيع الاوّل سنة ثلاث من الهجرة.

وقال الكليني قدَّس الله روحه: ولد للنِّلْةِ سنة ثلاث.

وقال الشّهيد ﷺ في الدّروس: ولد للجُّلِّا بالمدينة آخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث مـن الهـجرة، وقـيل: يــوم الخميس ثالث عشر رمضان.

وقال المفيد: لخمس خلون من شعبان سنة أربع.

وقال الشّيخ ابن نما في مثير الأحزان: ولد للنَّالِجُ لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. وقيل: الشّالث منه. وقيل: أواخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث. وقيل: لخمس خلون من جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة، وكانت مدّة حمله سنّة أشهر، ولم يولد لسنّة سواه وعيسى، وقيل: يحيى، المَهِيَكِيُّ .

وأقول: إنّما اختار الشّيخ ﷺ كون ولادته طَائِلًا في آخر شهر ربيع الأوّل مع مخالفته من الرّوايتين السّالفتين اللّاتين تدلّ على الخامس من شعبان، ليوافق ما ثبت عنده، واشتهر بين الفريقين من كون ولادة الحسن طَلِئًا في منتصف شهر رمضان، وما مرّ في الرّواية الصّحيحة في باب ولادتهما طِلِئَيُكُ من أنّ بين ولادتهما لم يكن إلاّ ستّة أشهر وعشراً، لكن مع ورود هذه الأخبار يمكن عدم القول بكون ولادة الحسن طِلِئًا في شهر رمضان، لعدم استناده إلى خبر، على ما عثرنا عليه، والله يعلم.

(١) رواه ابن سعد في الحديث ١٩١ من ترجمة الإمام الحسين عليَّة ص ١٨ من القسم غير المطبوع، بـإسناده إلى أبي رافع قال: رأيت رسول الله ﷺ أذَّن في أذني الحسين جميعاً بالصّلاة.

ورواه أيضاً المجلسي في البحار ٤٣ / ٢٨٢ عن ابن بطَّة في الإبانة وأبي نعيم بإسنادهما عن أبي رافع.

(٢) ط ون: كتفيه.

(٣) لم أجد هذا في ترجمته للطِّلا من الطَّبقات، وفيه ص ٢٧ رقم ٢٠٨ من القسم غير المطبوع بسنده إلى يـعلى

قال: ودخل عليه يوماً جبرئيل وهو يقبّله، فقال<sup>(١)</sup>: «أتحبّه؟»، قال: «نعم»، قال: «إنّ أمّتك ستقتله»<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن سعد في الطبقات: أنبأنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي، حدّثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك، أنّ أمّ الفضل امرأة العبّاس قالت: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النّائم كأنّ عضواً من أعضائك سقط في بيتي! فقال: «خيراً، تلد فاطمة غلاماً فترضعيه (٢) بلبان ابنك قثم».

قال: فولدت فاطمة الحسين، فكفّلته (٤) أمّ الفضل، قالت: فأتيت به رسول الله ﷺ فبينا (٥) هو يقبّله إذ بال عليه، فقال: «خذيه»، قالت: فأخذته فقرصته قرصة بكى

حالعامري أنّه خرج مع رسول الله ﷺ إلى طعام دعوا له ، فاستنتل رسول الله ﷺ أمام القوم ، قال: فإذا حسين مع الغلمان يلاعبهم .

قال: فأراد رسول الله ﷺ أن يأخذه. قال: فطفق الصّبيّ يفرّ هاهنا مرّة. وهاهنا مـرّة. وجــعل رســول الله ﷺ يضاحكه حتّى أخذه. فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه. ووضع فاه على فيه فقبّله.

<sup>(</sup>١) ش: وقال. ط: قال.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين للطِّل من الطّبقات الكبرى من القسم غير المطبوع ص ٤٧ برقم ٢٧٣ بإسناده إلى أمّ سلمة، قالت: كان جبريل عند رسول الله ﷺ والحسين معي، فبكى، فتركته، فأتى النبعي ﷺ فأخذته فبكى فأرسلته، [فدنا من النبيّ]، فقال له جبريل: «أتحبّه؟»، قال: «نـعم»، فـقال: «أمـا إنّ أمّـتك ستقتله».

وقريباً منه رواه عبد بن حميد في مسنده ص ٤٤٣ برقم ١٥٣٣، وأحمد في المسند ٦ / ٢٩٤، وفي الطّبع المحقّق ٤٤ / ٢٨١ برقم ٢٦٥٢، والطّبراني في المعجم الكبير ٣ / ١٠٨ برقم ٢٨١٩ ـ ٢٨٢١، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين علي الله المسن علي المعجم الكبير ٢٤٠ ـ ٢٥٩ رقم ٢٢١ ـ ٢٢٨، والخوارزمي في الفصل ٨ من مقتله ١ / ١٥٨ ـ ١٥٩، والمحبّ الطّبري في ذخائر العقبى ص ١٤٧ ـ ١٤٨ في عنوان: «ذكر إخبار الملك رسول الله بقتل الحسين».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ترضعينه.

<sup>(</sup>٤) خ: وكفّلته.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم: فبينما.

منها، فقال: «يا أمّ الفضل، آذيتني<sup>(۱)</sup>، أبكيت ابني»، ثمّ دعا بماء فحدره عليه حدراً وقال: «إذا كان غلاماً فاحدروا<sup>(۲)</sup> عليه حدراً، وإذا كانت<sup>(۲)</sup> جاريةً فاغسلوه غسلاً»<sup>(1)</sup>

[وفي رواية: «إنّما يصبّ على بول الغلام، ويغسل بول الجارية»]<sup>(٥)</sup>.

وفي رواية: «يا أمّ الفضل، لقد أوجع قلبي ما فعلتِ به»<sup>(١)</sup>، ثمّ قال: «ينضح ــ أو يرشّ ــ بول الغلام<sup>(٧)</sup>، ويغسل بول الجارية»<sup>(٨)</sup>.

وفي كثير من الرّوايات الواردة في المقام: سمّاك عن قابوس.

ورواه أيضاً ابن ماجة في السنّن في كتاب تعبير الرّويا ٢ / ١٢٩٣ ابرقم ٣٩٢٣ وفيه: فولدت حسيناً أو حسناً، وابن عساكر في ترجبته لطّيُلاً من تاريخ دمشق ص ١٢ رقم ٨، والطّبراني في الحديث ٨٨ من مسند لبابة أمّ الفضل من المعجم الكبير ٢٥ / ٢٥ وليس فيه ذكر للحسن أو الحسين المليّظ ، وأيضاً في الحديث ٣٩ وفيه: فولدت حسناً أو حسيناً ، وابن العديم في ترجمته الطّيل من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٦ / ٢٥٦٥ في الحديث ١٢ ، والكنجي في ترجمته الطّيلا من كفاية الطّالب ص ٤١٨ وقال: أخرجه محدّث العراق في فوائد النّسب، ومحدّث الشام في مناقب الحسين .

وفي بعض الرّوايات فقد ورد الحسن للنَّالِج فقط، كما في الحديث ٢٥٤١ من ترجمة الإمام الحســن للنِّلِج مـن المعجم الكبير للطّبراني ٢٣/٣.

وانظر أيضاً ما رواه الشَّيخ الصّدوق في الحديث ١ من المجلس ١٩ من أماليه ص ٧٥.

- (٥) ما بين المعقوفين من ك، والحديث رواه ابن سعد في الحديث ١٩٣ من ترجمته طلط من الطّبقات الكبرى ص ١٩ من القسم غير المطبوع.
  - (٦) رواه ابن سعد في الحديث ١٩٦ من ترجمة الإمام الحسين للثِّلة من الطُّبقات ص ٢٠ من القسم غير المطبوع.
    - (٧) ج وش: بول الصّبيّ.
- (٨) رواه ابن سعد في ترجمته المنافع من الطبقات ص ٢٠ برقم ١٩٤ من القسم غير المطبوع، وفي ترجمة أم الفضل
   من الطبقات ٨ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١) ض: آذيتيني.

<sup>(</sup>٢) ك: فاحدروه عليه.

<sup>(</sup>٣) أ وع: وإن كانت.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليَّة ص ١٨ رقم ١٩٢ من القسم غير المطبوع من الطّبقات الكبرى. وأيضاً في ترجمة أمّ الفضل من الطّبقات ٨ / ٢٧٨ بالإسناد واللفظ.

وقال البخاري: حدّثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا مهدي، عن محمّد بن أبي يعقوب، عن [عبد الرحمان] بن أبي نُغم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «هما ريحانتاي من الدّنيا»، يعني الحسن والحسين. وهذا الحديث في إفراد البخارى(١).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه، باب رحمة الولد، برقم ٥٩٩٤ و فتح الباري ٢٠ / ٤٢٦ ـ بهذا الإسناد عن ابن أبي نُعم قال: كنت شاهداً لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممّن أنت؟ قال: من أهل العراق، قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبيّ ﷺ، وسمعت النبيّ ﷺ يقول: «هما ريحانتاي من الدّنيا».

ورواه أيضاً في الباب ٤٥ من الأدب المفرد ص ٣٨ في عنوان: «باب الولد مَبخَلة مجبنة» برقم ٨٥ بهذا الإسناد. وروى نحوه في باب مناقب الحسن والحسين من كتاب فضائل الصّحابة \_فتح الباري ٧ / ٩٥ رقم ٣٧٥٣ ـ عن محمّد بن بشّار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن ابن أبي يعقوب ، بهذا الإسناد .

ورواه أيضاً أبو داود الطّيالسي في الحديث ١٩٢٧ من مسنده ص ٢٦٠، وابن سعد في ترجمة الإسام الحسين المُثِلِّة من الطّبقات الكبرى ص ٢١ برقم ١٩٨ من القسم غير المطبوع، وأحمد في المسند ٢ / ١٨٥ الطّبع الأوّل، وفي الطّبع المحقّق ٩ / ٤٨٨ رقم ٤٨٧، وص الأوّل، وفي الطّبع المحقّق ٩ / ٤٨٨ رقم ١٦٣٠، وض ١١٤ وفي الطّبع المحقّق ١٠ / ٤٦٠ رقم ١٦٤٠، وفي الطّبع المحقّق ١٠ / ٤٦٠ رقم ١٦٤٠، وفي الطّبع المحقّق ١٠ / ٤٦٠ رقم ١٢٠٠، وفي الطّبع المحقّق ١٠ / ٤٦٠ رقم ١٢٠٠، وفي

ورواه الترمذي في الحديث ٢٧٧٠ من سننه ٥ / ٢٥٧ وقال: هذا حديث صحيح، والنّساني في الحديث ١٤٥ من خصائص أمير المؤمنين ص ٢٥٨ وفي الحديث ٢٥٠٨ من السنن الكبرى ٥ / ١٥٠، والطّبراني في الرقم ٢٨٨٤ من المعجم الكبير ٣ / ١٧٧، وابن أبي شيبة في المصنّف ٦ / ٣٨٢ برقم ٣٢١٨٠، وأبو يعلى في مسنده ١٠٦ / ١ برقم ٣٧٢٥، وأبو نعيم في ترجمة شعبة بن الحجّاج من حلية الأولياء ٧ / ١٦٥ وفي ترجمة عبد الرحمان بن أبي نعم ٥ / ٧٠ ـ ٧١ وقال: [هذا حديث] صحيح متّفق عليه من حديث شعبة ومهدي، وابن شهر آشوب في ترجمته طليًّا من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٨٦ في عنوان: «فصل: في معالي أموره» عن التّسرمذي وأبي نعيم والسّمعاني في فضائله وابن بطّة في إبانته، وابن حبّان في صحيحه ١٥ / ٤٢٥ رقم ١٩٦٩، وابن عساكر في ترجمته طليًًا من تاريخ دمشق ص ١٥ ـ ٥٩ وقم ٨٥ ـ ١٠، والبلاذري في ترجمته طليًّا من أنساب الأشراف ص ٢٢٧ رقم ٢٩٢٢ المطبوع مع ترجمة أخيه الحسن طليًّا ، وليس فيه قول النبيّ قالمُونَكُ ، والشّيخ الصّدوق في الحديث ١٢ من المجلس ٢٩ من أماليه ص ١٢٧، وابن الجوزي في ترجمته طليًا من صفة الصّفوة

وقال أحمد في المسند: حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن [عبد الرحمان] بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»(١).

وقد أخرجه التّرمذي (٢) أيضاً وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ل / ۷۹۲ رقم ۱۲۱.

قال ابن حجر في شرح الحديث من فتح الباري ١٠ /٤٣٧: قوله: «ريحانتاي» كذا للأكثر، ولأبسي ذرّ عن المستملي والحموي «ريحاني» بكسر النون والتخفيف على الإفراد، وكذا عند النّسفي، ولأبسي ذرّ عن الكشمهيني «ريحانتي» بزيادة تاء التّأنيث.

والمراد بالريحان هنا الرّزق، فيكون المعنى: إنّهما من رزق الله الذي رزقنيه، ويجوز أن يكون هو المشموم، وقد شبّها بذلك لأنّ الولد يُشمّ ويقبّل كالريحان.

(١) رواه أحمد في المسند ٣ / ٦٢ و ٨٢ وفي الطّبع المحقّق ١٨ / ١٣٨ و ٣٠١ رقم ١١٥٩٤ و ١١٧٧ وفي فضائل الحسنين من كتاب الفضائل رقم ١٣٦٨ بهذا الإسناد، وأيضاً في المسند ٣/٣ وفي الطّبع المحقّق ١٧ / ٣١ رقم ١٠٩٩٩ وفي فضائل الحسنين من كتاب الفضائل رقم ١٣٨٤ عن محمّد بمن عبد الله، وص ٦٤ وفي الطّبع المحقّق ١٨ / ١٦١ وفي فضائل الحسنين عَلِيَكُمْ من كتاب الفضائل رقم ١١٦١٨ عن خالد بن عبد الله، عمن يزيد، بالإسناد واللّفظ.

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى ص ٢٨ برقم ٢١١ من القسم غير المطبوع، وفي ترجمة الإمام الحسن عليه من ٤٧ برقم ٥٥ بلفظ: «حسن وحسين»، وص ٤٨ رقسم ٥٥، وابن أبي شيبة في الحديث ٢١١٣من المصنف ٢/ ٨٥٠، والنّسائي في الحديث ١٤٠ من خصائص علي عليه وابن أبي شيبة في الحديث ٢٦١٧من المصنف ٢/ ٨٥٠، والنّسائي في الحديث ٢٦١٠ من خصائص علي عليه والطبّراني في السنن الكبرى ٥/ ١٤٩ برقم ٥٢٥، وابر وع ٢٦١١، وبرقم ٢٦١٢ و٣٩٥ برقم ١٦٦٠ والطبّراني في المسعجم الكبير ٣/ ٣٨ - ٣٩ برقم ٢٦١ و٢٦١، وبرقم ٢٦١٢ و٢٦١٠ بلفظ: «حسن وحسين»، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين عليه من الريخ دمشق برقم ٢٦ - ٧٧ وفي ترجمة الإمام الحسن عليه برقم ٢٩١، والخطيب في ترجمة عبد الباقي بن محمّد من تاريخ بغداد ١١ / ١٩٠ الرقم ٥٧٧٠، والعزي في ترجمة يزيد بن مرانبة من تهذيب الكمال ٢٤٢/٢٢ الرقم ٢٩٧، والعزي في ترجمة يزيد بن مرانبة من تهذيب الكمال ٢٤٢/٢٢ الرقم ٢٩٧٠.

(٢) في سننه ٥ / ٦٥٦ رقم ٣٧٦٨ باب مناقب الحسن والحسين المِنْ الله من كتاب المناقب.

وأخبرنا غير واحد عن محمّد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو محمّد الجوهري<sup>(۱)</sup>، أنبأنا القاضي ابن معروف<sup>(۲)</sup>، حدّثنا أبو محمّد [يحيى بن محمّد] بن صاعد<sup>(۳)</sup>، حدّثنا يوسف بن موسى القطّان<sup>(1)</sup>، أخبرنا أبو بكر بن عيّاش، حدّثنا عاصم بن بهدلة، عن زرّ بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «هذان ابناي، فمن أحبّهما فقد أحبّني، ومن أبغضهما فقد أبغضني»<sup>(٥)</sup>، يعني الحسن والحسين [الميمين الميمين].

<sup>(</sup>١) هو أبو محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسن الشّيرازي ثمّ البغدادي، الجوهري، المقنّمي، ولد في شعبان سنة ثلاث وستّين وثلاثمثة، ومات في سابع ذي القعدة سنة أربع وخمسين وأربعمئة. «سير أعلام النّبلاء ١٨ / ٨ رقم ٣٠».

 <sup>(</sup>۲) هو أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي، مات في سنة إحدى و ثمانين و ثـ لاثمئة. «سـير أعـ لام
 النّبلاء ۲۱ / ۲۲ رقم ۳۱۵».

<sup>(</sup>٣) ولد في سنة ثمان وعشرين ومئتين، وتوفّي في سنة ثمان عشرة وثلاثمئة عن تسعين سنة وأشهر. «سير أعلام النّبلاء ١٤/ ٥٠١رقم ٢٨٣»

 <sup>(</sup>٤) ولد سنة نيف وستين ومئة ، وتوفّي في سنة ثلاث وخمسين ومئتين . ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢ / ٢٢١ / ٢٢١ روم ٢٣٠ و ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين للنظام من تاريخ دمشق ص ١٢٤ برقم ١١٧ عن طريق أبي محمّد جعفر بن محمّد بن سعيد البغدادي عن يوسف بن موسى، بهذا الإسناد عن ابن مسعود قال: رأيت النبيّ عَلَيْرَاللهُ أَخْذ بيد الحسن والحسين ويقول: «هذان ....».

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته للنُّلِيِّ من صفة الصّفوة ١ / ٧٦٣ برقم ١٣١. والدُّهبي في ترجـمة الإسام الحسن للنُّلِيِّ من سير أعلام النّبلاء ٣ / ٢٥٤ إلى قوله: أحبّني.

وروى بمعناه ابن سعد في ترجمته للنظم من الطَبقات الكبرى ص ٢٥ بسرقم ٢٠٥ من القسم غير المطبوع. والطَبراني في الحديث ٢٦٤٤ من المعجم الكبير ٣ / ٤٧، وابن عساكر في ترجمته للنظم من تاريخ دمشق ص ١٢١ برقم ١٠٦ وأيضاً في ترجمة الإمام الحسن للنظم ص ٥٩ - ٢٦ برقم ١٠٦ - ١١١، وابن أبي شيبة في الحديث ٢٢١٦من المصنف ٦ / ٣٨٠ ما جاء في الحسن والحسين من كتاب الفضائل، وأبو يعلى في الحديث ١٠١٥ من مسنده ٨ / ٤٣٤، وأيضاً ٩ / ٢٥٠ برقم ٥٣٦٨، وأبو نعيم في ترجمة أبي بكر بن عيّاش تحت الرقم ٤٣٢ من حلية الأولياء ٨ / ٢٠٥، وابن المغازلي في الحديث ٤٢٤ من مناقبه ص ٣٧٦.

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا محمّد بن مصعب [القرقسائي]، حدّثنا الأوزاعي، عن شدّاد أبي عمّار، عن واثلة بن الأسقع، قال: أتيت فاطمة على أسألها عن علي على ، فقالت (۱): «توجّه إلى رسول الله هي»، فجلست أنتظره وإذا (۲) برسول الله هي قد أقبل، ومعه علي والحسن والحسين [هي ] (۱)، قد أخذ بيد كل واحد منهم، حتّى دخل الحجرة، فأجلس الحسن على فخذه اليمنى، والحسين على فخذه اليسرى، وأجلس علياً وفاطمة بين يديه، ثمّ لفّ عليهم كساءه - أو ثوبه - ثمّ قرأ: اليسرى، وأجلس عنكم الرّجس أهل البيت (١٤) الآية، ثمّ قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتى حقاً» (٥).

<sup>(</sup>١) ش: قالت.

<sup>(</sup>٢) ش: فإذا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٤) م: ﴿... البيت ويطهّركم تطهيراً﴾ ثمّ...

الأحزاب: ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في فضائل عليّ ﷺ من كتاب الفضائل ص ٦٦ رقم ١٠٢، وفيه: قال [شدّاد]: دخلت على وائملة وعنده قوم فذكروا عليّاً فشتموه فشتمته معهم! فلمّا قاموا قال لي: لم شتمت هذا الرّجل؟ قملت: رأيت القوم شتموه فشتمته معهم! فقال: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله ﷺ؟ قلت: بلي، فقال: أتيت فاطمة ...

ورواه أيضاً في مسند واثلة بن الأسقع من المسند ٤ / ١٠٧ وفي الطّبع المحقّق ٢٨ / ١٩٥ برقم ٦٩٨٨ بهذا الإسناد، وقوله «فشتموه وشتمته معهم» محذوف منه، وابن أبي شيبة في المصنّف ٦ / ٣٧٣ برقم ٣٢٠٩٤ عن محمّد بن مصعب بالإسناد واللّفظ.

وروى نحوه أحمد بن حنبل أيضاً في باب فضائل الحسنين لللِيَّكِ من كتاب الفـضائل ص ٧٨٦ بــرقم ١٤٠٤ بسنده إلى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرج الطّبراني في المعجم الكبير ٣/ ٥٥ رقم ٢٦٦٩ ـ ٢٦٧٠ حديث أبي عمّار بطريقين، بلفظ نحوه، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين عليه في ما الريخ دمشق ص ١١٢ برقم ١١٠ بسنده إلى أحمد، والبيهقي في كتاب الصّلاة من السّنن الكبرى ٢ / ١٥٢، وابن حبّان في الحديث ٦٩٧٦ من صحيحه ١٥ / ٤٣٢ في عنوان: «ذكر الخبر المصرّح بأنّ هؤلاء الأربع هم أهل بيت المصطفى»، والحاكم في المستدرك ١٤٧/٣ وصحّحه على

وهذا الحديث مشتمل على فضل الحسين [ﷺ] وغيره.

وذكر أحمد في الفضائل: عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، «أنّ رسول الله ﷺ أخذ بيد الحسن والحسين وقال: من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهما كان معى فى درجتى يوم القيامة»(١).

لتسرط الشّيخين، والذَّهبي في تلخيصه وصحّحه على شرط مسلم، وأيضاً الحاكم في تفسير سورة الأحزاب من كتاب التفسير من المستدرك ٢ / ٤١ وصحّحه على شرط مسلم، وأبو يعلى في الحديث ٧٤٨٦ من مسنده ١٣ / ٤٧٠ باختصار، والحسكاني في شواهد التنزيل ٢ / ٦٤ ـ ٧٣ برقم ٦٨٦ ـ ٦٨٣ بأسانيد وطرق عديدة، وابن المغازلي في الحديث ٣٥٠ من مناقبه ص ٣٠٥، والطّبري في ذيل الآية ٣٣ من سورة الأحزاب من تفسيره ١٢ / ١٧، والمتّقى في كنز العمّال ٢ / ٢٠ عن ابن أبى شيبة وابن عساكر.

أقول: والأخبار متواترة على نزول آية التّطهير في أهل البيت المِيَّلِيُّ ، وهم بصريح أكثر الأخبار عليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، ومصادر تلك الأحاديث غير محصورة، فانظر \_مثلاً \_شواهد التّنزيل للحسكاني ٢١٨- ١٤٠ رقم ٦٣٧- ٧٧٤.

(١) هذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على كتاب الفضائل والمسند، أمّا في الفضائل فرواه في فضائل أمير المؤمنين طلط ٢ / ٦٩ برقم ٦٩٣/، وأمّا في المسند فرواه في ج ١ ص ١٧ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ١٧ برقم ٥٧٦ عن نصر بن عليّ الجهضمي، عن عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن حسين بن عليّ، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ... بالإسناد واللّفظ.

ورواه أيضاً التّرمذي في باب مناقب عليّ التُّلِيّلِ من كتاب المناقب من جامعه ٥ / ٦٤١ برقم ٣٧٣٣ وقال: هذا حديث حسن غريب.

وروا، أيضاً الطّبراني في المعجم الكبير ٣/ ٥٠ رقم ٢٤٥٤ وفي المعجم الصّغير ٢ / ٧٠، وأبو الشّيخ في طبقات المحدّثين ٤ / ٨٠ رقم ٨٤٨ في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن بزرج، وابن المغازلي في المناقب ص ٣٧٠ رقم ٤١٧، وأبو نعيم في تاريخ إصبهان ١ / ١٩١ وفي تاريخ بغداد ٢٣ / ٢٨٧ في ترجمة نصر بن عليّ الجهضمي. والحمّوني في فرائد السمطين ٢ / ٢٥ رقم ٢٦٦، والكنجي في الباب ٨ من كفاية الطّالب ص ٨١، وابن فندق في لباب الأنساب ١ / ٢١٩، وابن قولويه في الباب ١٤ من كامل الزّيارات برقم ١٣، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن علي الله من تاريخ دمشق ص ٥٢ برقم ١٩ - ٩٦، وابن شهر آسوب في باب إمامة السّبطين علي المن مناقب آل أبي طالب ٣ / ٢٣٢ في عنوان: «فصل: في محبّة النبيّ ﷺ إيّاهما» عن جامع التّرمذي، وفضائل أحمد، وشرف المصطفى، وفضائل السّمعاني، وأمالي ابن شريح، وإبانة ابن بطّة.

وذكر ابن سعد في الطبقات: عن يعلى بن عبيد، عن عبيد الله بن الوليد [الوصّافي]، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: حجّ الحسين [بن عليّ] خمساً وعشرين حجّة ماشياً، ونجائبه تقاد معه(١٠).

وذكر ابن سعد أيضاً، أنّ الحسين جاء يوماً إلى عمر وهو يخطب على منبر رسول الله ﷺ فقال له: «انزل عن منبر أبي»، فأخذه فأقعده إلى جنبه وقال: وهل أنبت الشّعر على رؤوسنا إلّا أبوك؟(٢)

ورواه أيضاً العزّي في ترجمة الإمام الحسن طلي تحت الرقم ١٧٤٨ من تهذيب الكمال ٢ / ٢٢٨، والذّهبي في
 ترجمته طلي تحت الرقم ٤٧ من سير أعلام النّبلاء ٣ / ٢٥٤ عن التّرمذي.

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين للطُّلِلِّ من الطُّبقات الكبرى ص ٣٤ رقم ٢٢٨ من القسم غير المطبوع. وما بين المعقوفات منه.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته طلط من تاريخ دمشق ص ٢١٢ برقم ١٩٦ عن ابن سعد، وبرقم ١٩٥ عن مصعب بن عبد الله، إلى قوله: «ماشياً»، والطّبراني في الحديث ٢٨٤٤ من ترجمة الإمام الحسين طلط من المعجم الكبير ٣ / ١١٥ عن مصعب، وابن عبد ربّه في ترجمته طلط من كتاب العسجدة التّانية في الخلفاء وتواريخهم من العقد الفريد ٤ / ٣٥١ عن مصعب، وابن المغازلي في الحديث ١٠٢ من مناقبه ص ١٧١ عن مصعب، وابن البوزي في ترجمته طلط من أسد الغابة ٢ / ٢٠ عن مصعب، وابن عبد البرّ في ترجمته طلط من الاستيعاب وابن الأثير في ترجمته طلط من أسد الغابة ٢ / ٢٠ عن مصعب، وابن عبد البرّ في ترجمته طلط من الاستيعاب ١٩٧١ تحت الرقم ٢٥٥ عن مصعب، وابن شهر آشوب في ترجمته طلط تحت الرقم ٢٥٢ عن عنوان: «فصل: في مكارم أخلاقه» عن ابن بطّة في إبانته عن عبد الله بن عبيد.

أقول: هذا، ورواه أيضاً الحاكم في مناقب الحسن والحسين للهَيَّ من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣/ ١٦٩ ، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن لليَّالِج من تاريخ دمشق ص ١٤٢ برقم ٣٣٦، بهذا السّند، وفيهما: حجّ الحسن بن عليّ ....

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين على من الطبقات الكبرى ص ٣١ رقم ٢١٩ من القسم غير المطبوع، عن سليمان بن حرب، عن حسين بن عليّ، قال: عن سليمان بن حرب، عن حسين بن عليّ، قال: «صعدت إلى عمر بن الخطّاب المنبر، فقلت له: انزل عن منبر أبي واصعد منبر أبيك، قال: فقال لي: إنّ أبي مم بن الخطّاب المنبر، فقلت له: انزل عن منبر أبي واصعد منبر أبيك، قال: فقال لي: إنّ أبي

وقال عكرمة: حدّثني ابن عبّاس، قال: كان عمر بن الخطّاب الله يلك يحبّ الحسن والحسين، ويقدّمهما على ولده، ولقد قسّم يوماً فأعطى الحسن والحسين كلّ واحد منهما عشرة آلاف درهم، فعاتبه ولده وقال: قد علمت سابقتى في الإسلام وهجرتى وأنت تفضّل على هذين الغلامين!

فقال: ويحك يا عبد الله! ايتني بجدّ مثل جدّهما، وأب مثل أبيهما، وأمّ مثل أمّهما، وحدّة مثل جدّتهما، وخال مثل خالهما، وخالة مثل خالتهما، وعمّ مثل عمّهما!!

جدّهما رسول الله ﷺ وأبوهما عليّ، وأمّهما فاطمة، وجدّتهما خديجة، وخالهما

لم يكن له منبر فأقعدني معه ، فلمّا نزل ذهب بي إلى منزله فقال: أي بنيّ ، من علّمك هذا؟ قال: قلت: ما علّمنيه أحد ، قال: أي بنيّ ، لو جعلت تأتينا و تغشانا!» .

ورواه أيضاً الخطيب في ترجمته للكليلا من تاريخ بغداد ١ / ١٤١ بإسناده عن حمّاد بن زيد، وابن عساكر فسي ترجمته للكلا من تاريخ دمشق ٢٠٢ ـ ٢٠٤ برقم ١٧٩ من طريق أحمد بن حنبل عن سليمان بـن حــرب إلى قوله: «وجملت تغشانا»، وبرقم ١٨٠ من طريق ابن سعد، وبرقم ١٨١ من طريق الخطيب، والكنجي في كفاية الطّالب ص ٤٢٤ من طريق ابن عساكر، ثمّ قال: رواه أحمد بن حنبل ومحمّد بن سعد.

ورواه أيضاً ابن شبّة في تاريخ المدينة ٣/ ٧٩٩عن سليمان بن حرب، وابن العديم في ترجمة الإسام الحسين الخيلا من بغية الطّلب ٦/ ٢٠٨٤، ونقله في تعليقه عن تاريخ واسط ص ٢٠٠، والذّهبي في ترجمته المثيلا تحت الرقم ٤٨من سير أعلام النّبلاء ٣/ ٢٨٥ وقال: إسناده صحيح، وابن حجر في ترجمته المثيلا من الإصابة ٢/ ٧٧ تحت الرقم ٢٧٦١ وقال: سنده صحيح وهو عند الخطيب، والمتّقي في الحديث ٢٧٦٦٢ من كنز العمّال ١٣٠ / ٢٥٤ عن ابن سعد وابن راهويه والخطيب، والمحبّ الطّبري في باب مناقب عمر بن الخطّاب من الرّياض النضرة ١/ ٢٩٠ عن ابن السمّان والجوهري.

وانظر أيضاً ما رواه الشّيخ الطّوسي في الحديث ٧ من المجلس ٤٠ من أماليه ص ٧٠٣ عن زيد بن عليّ عـن أبيه، وما رواه المتّقى في الحديث ٢٧٦٦١ من كنز العمّال ١٣ / ٢٥٤ عن أبي البختري.

أقول: والقضيّة قد جرت بين الإمام الحسن عليّه وأبي بكر أيضاً، كما رواها البلاذري فسي الحديث ٤١ من ترجمته عليّه من الطبقات الكبرى ترجمته عليّه من الطبقات الكبرى المحديث ١٠٨ من ترجمته عليّه من الطبقات الكبرى ص ٦٨ من القسم غير المطبوع، وأبو سعيد ابن الأعرابي في الحديث ٨٣١ من معجم شيوخه ٢ / ٤٢٦، وابن عساكر في أواسط ترجمة أبي بكر من تاريخ دمشق، ثمّ رواه بطرق عن الحسين عليمًا مع أبي بكر وعمر.

إبراهيم بن رسول الله، وخالتهما زينب ورقيّة وأمّ كلثوم، وعمّهما جعفر بـن أبـي طالب، وعمّتهما أمّ هانئ بنت أبى طالب(١).

وذكر ابن سعد في الطَّبقات وقال: كـان ابـن عـبّاس يـمسك بـركاب الحسـن والحسين حتّى يركبا، ويقول: هما ابنا رسول الله ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) روى نحوه المحبّ الطّبري في باب مناقب عمر بن الخطّاب من الرّياض النضرة ١ / ٢٨٩ في عـنوان: «ذكـر وقوفه عندكتاب الله واقتفائه آثار النّبرّة»، وقال: خرّجه ابن السمّان في الموافقة .

وليلاحظ ما رواه الجويني في الباب ١٩ من السّمط الثّاني من فرائد السّمطين ٢ / ٩٠ ـ ٩٣ برقم ٤٠٦، بسنده عن الحاكم النّيسابوري، والسيّد ابن طاووس في الحديث ١٢٩ من الطّرانف ص ٩١ عن الحاكم، وابن عساكر في الحديث ١٧٣ من ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ص ١٩٣، وفي الحديث ١٩٥ من ترجمة الإمام الحسن ص ١٢١ عن ابن عبّاس.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليه ص ٣٢ رقم ٢٢٥ من القسم غير المطبوع من الطبقات الكبرى، بإسناده إلى مدرك أبي زياد قال: كنّا في حيطان ابن عبّاس، فجاء ابن عبّاس وحسسن وحسسن، فطافوا في البستان فنظروا، ثمّ جاءوا إلى ساقية فجلسوا على شاطئها، فقال لي حسن: «يا مدرك، أعندك غذاء؟» قلت: قد خبزنا، قال: «إيت به»، قال: فجئته بخبز وشيء من ملح جريش وطاقتين بقل، فأكل ثمّ قال: «يا مدرك، ما أطيب هذا!».

ثمَ أتى بغذائه وكان كثير الطّعام طيّبه ، فقال: «يا مدرك ، اجمع لي غلمان البستان» ، قال: فقدّم إليهم فأ كلوا ولم يأكل ، فقلت: ألّا تأكل؟! قال: «ذاك كان أشهى عندي من هذا» .

ثمّ قاموا فتوضّاُوا، ثمّ قدّمت دابّة الحسن، فأمسك له ابن عبّاس بالرّكاب وسوّى عليه.

ثمّ جيء بدابّة الحسين، فأمسك له ابن عبّاس بالرّكاب وسوّى عليه.

فلمّا مُضينا قلت: أنت أكبر منهما تمسك لهما وتسوّي عليهما؟! فقال: يا لكع، أتدري من هذان؟! هـذان ابـنا رسول الله ﷺ، أو ليس هذا ممّا أنعم الله علىّ به أن أمسك لهما وأسوّى عليهما؟!

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث ٢٢٥ من ترجمة الإمام الحسن طليًة من تاريخ دمشق ص ١٣٥ عن ابسن سعد، وفيه: مدرك بن رياد، وفي الحديث ١٩٥ من ترجمة الإمام الحسين ص ٢١٠ باختصار، وفيه: مدرك بن عمارة، والجويني في الباب ١٥ من السمط الثاني من فرائد السمطين ٢ / ٧٢ برقم ٣٩٥ وفيه: مدرك بن زياد، والخوارزمي في الفصل ٦ من مقتل الحسين ص ١٢٨ وفيه: مدرك بن راشد، وابن العديم في ترجمة الإمام الحسين طائعة عن الجليس الصالح ٢ / ٢١٨/،

وذكر ابن سعد أيضاً عن أبي يحيى، قال: قال مروان بن الحكم يوماً للحسن والحسين: إنّكم أهل بيت ملعونون!! فقال له الحسين: «يا ملعون، يا ابن الملعون، لقد لعن رسول الله الله أباك وأنت في صلبه، نحن أهل بيت أذهب الله عنّا الرّجس وطهّرنا تطهيراً» (١).

وذكر الثَّعلبي في تأويل قوله تعالى: ﴿مرج البحرين يـلتقيان، بـينهما بـرزخ لا

⇒والسيّد أبو طالب يحيى بن الحسين الحسيني في أماليه \_كما رواه عنه في الباب ٦ من تيسير المطالب ص ٧٦ رقم ١٣٤\_وفيه: مدرك بن أبي راشد.

ورواه الفرّاء النّحوي مرسلاً وباختصار ،كما في ترجمته من تاريخ بغداد ١٤ / ١٥١.

(١) رواه ابن سعد في الحديث ٢٣٢ من ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى ص ٣٥ من القسم غير المطبوع، عن عفّان بن مسلم، عن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السّائب، عن أبي يحيى، قال: كنت بين الحسن بن عليّ والحسين ومروان بن الحكم، والحسين يسابٌ مروان، فجعل الحسن ينهى الحسين، حتّى قال مروان: إنّكم أهل بيت ملعونون!!.

قال: فغضب الحسن وقال: «ويلك ، قلت أهل بيت ملعونين ، فوالله لقد لعن الله أباك على لسان نبيّه وأنت في صلم».

ورواه أيضاً ابن حجر في الحديث ٤٥٢١ من المطالب العالية ٤ / ٣٣٩ عن ابن راهـويه وأبـي يـعلى، وفـيه: «ووالله لقد لعنك الله وأنت في صلب أبيك». وفي هامشه نقلاً عن إتحاف المهرة.

ورواه في الرقم بعده أيضاً عن ابن راهويه وأبي يعلى، وفيه: «والله والله والله لقد لعنك الله على لسسان نسبيّه وأنت في صلب الحكم» .

ورواه أيضاً الذّهبي في ترجمة مروان من تاريخ الإسلام في حـوادث ووفـيات ٦١ ـ ٨٠ ص ٢٣٢، وفـيه: «فغضب الحسين»، وأيضاً في ترجمة الحكم بن أبي العاص، في وفيات ٣١ ص ٣٦٦.

أقول: وانظر أيضاً ما أورده المفسّرون ذيل الآية ٦٠ من سورة الإسراء، وما تقدّم في أوائسل تسرجمة الإسام الحسن الحلي الله عنوان: «ذكر ما جرى له بعد وفاة أمير المؤمنين» ص ٤٥ وما بعده.

وأبو يحيى هذا، هو المكّي الأنصاري، واسمه زياد، ترجم له البخاري في التّاريخ الكبير ٣ / ٣٧٨ تحت الرقم ١٢٧١ وأشار إلى حديثه هذا، فقال: وقال ابن حمّاد: حدّثنا أبو عوانة، عن عطاء، عن زياد أبي يـحيى: إنّـي لأمشى مع حسن وحسين ومروان.... وقال ابن سعد: كان الحسين [ﷺ] يخضب بالحناء والكَتَم (٤٠).

[وفي رواية: بالوسمة]<sup>(٥)</sup>.

وفي رواية بالسّواد، [وقد ذكرنا]<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرحمان: ٥٥ / ١٩ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ط: محمّد رسول الله.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن البطريق في الفصل ١٩ من كتاب خصائص الوحي المبين ص ٢٠٨ برقم ١٥٤ ـ ١٥٥ عن التّعلبي. وبهذا المعنى ورد أيضاً عن الضحّاك، وسلمان، وابن عبّاس، وأنس بن مالك، وأبي ذرّ، والإمام جعفر الصّادق، والإمام عليّ الرّضا عليهَيِّلًا، وأبي سعيد الخدري، كما في شواهد التّنزيل للحسكاني ٢ / ٢٨٤ ـ ٢٩٠ الرقم ٩١٨ - ٩٢٣ و تعاليقه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الحديث ٢٥١ من ترجمة الإمام الحسين عليه من الطّبقات الكبرى ص ٤١ من القسم غير المطبوع، بسنده عن العيزار بن حريث، وابن أبي شيبة في كتاب اللّباس والزّينة من المصنّف ٥ / ١٤٩ بـرقم ٢٤٦١٤.

ورواه أيضاً الكليني في كتاب الزيّ والتجمّل من الكافي ٦ / ٤٨١ باب الخضاب، رقم ٩ بسنده عن الصّادق المِنْكِلاً.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ك، والحديث رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات من القسم غير المطبوع ص ٢٢ ـ ٣٤ برقم ٢٥٧ بسنده عن الشّعبي، وبرقم ٢٥٧ بسنده عن عامر، وبرقم ٢٥٧ بسنده عن العيزار، وبرقم ٢٥٨ و٣٦٣ بسنده عن الباقر عليه المالي عن كثير مولى بني هاشم، وبرقم ٢٦٠ بسنده عن السري بن كعب الأزدي.

ورواه أيضاً الكليني في كتاب الزيّ والتجمّل من الكافي ٦ / ٤٨٣ باب السّواد والوسمة، رقم ٥ - ٦ بسنده عن الصّادق للسَّلاً.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من أوج ون. والحديث رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين للنظِلا من الطّبقات من القسم غير المطبوع ص ٤٣ برقم ٢٦٥ بسنده عن قيس مولى خباب، وبرقم ٢٦٦ بسنده عن سعيد بن أبي سعيد. وانظر ما تقدّم في ترجمة الإمام الحسن للنظِلا في ص ٥٢.

## ذكر سيرته للئلإ مختصراً

قال أهل السير (١)؛ أقام الحسين على بعد وفاة أخيه الحسن على يحج في كلّ عام من المدينة إلى مكّة ماشياً إلى أن توفّي معاوية وقام يزيد في سنة ستّين وكان معاوية قد قال ليزيد لمّا أوصاه: إنّي قد كفيتك الحلّ والتّرحال، ووطّأت لك البلاد والرّجال، وأخضعت لك أعناق العرب، وإنّي لا أتخوّف عليك أن ينازعك هذا الأمر الذي أسّست (٢) لك إلّا أربعة نفر من قريش: الحسين بن عليّ، وعبد الله بن الرّبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمان بن أبى بكر.

فأمّا ابن عمر، فرجل قد وقذته (٣) العبادة، وإذا لم يبق أحد غيره بايعك، وأمّا الحسين، فإنّ أهل العراق لن يدعوه حتّى يخرجوه، فإن خرج عليك فظفرت به (٤) فاصفح عنه، فإنّ له رحماً ماسّة، وحقاً عظيماً، وأمّا ابن أبي بكر، فإنّه ليست له همّة إلّا في النّساء واللّهو، فإذا رأى أصحابه قد صنعوا شيئاً صنع مثله (٥)، وأمّا الذي يجثم لك جثوم الأسد ويطرق إطراق الأفعوان ويراوغك مراوغة الثّعلب فذاك ابن الرّبير، فإن وثب عليك وأمكنتك الفرصة منه فقطّعه (١) إرباً إرباً (٧).

<sup>(</sup>١) ط: علماء السير.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي تاريخ الطّبري: استنبّ.

 <sup>(</sup>٣) أوقذ فلاناً: تركه عليلاً، الوقيذ: الشديد المرض المشرف على الموت، وقيذ الجوانح: المحزون القلب كأنّ الحزن قد كسره وضعّفه.

<sup>(</sup>٤) خ: وظفرت به.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم ون: صنع مثلهم.

<sup>(</sup>٦) ج وش ون: قطّعه.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٥ / ٣٢٢ حوادث سنة ٦٠ من الهجرة، ومقتل الحسين للخوارزمي الفـصل ٩ ج ١ ص ١٧٥.
 والأخبار الطوال للدينوري ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

فلمّا مات معاوية ، كان على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، وعلى مكّة عمرو بن سعيد بن العاص<sup>(۱)</sup> ، وعلى الكوفة النّعمان بن بشير ، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد<sup>(۲)</sup> ، فلم يكن ليزيد بعد موت أبيه همّ إلّا بيعة النّفر الذين<sup>(۲)</sup> سمّاهم أبوه ، فكتب إلى الوليد بن عتبة ، فأمره بأخذ البيعة عليهم (<sup>1)</sup> أخذاً شديداً ليس فيه رخصة .

فلمّا وقف على الكتاب<sup>(٥)</sup>، بعث إلى مروان بن الحكم، فأحضره وأوقفه <sup>(١)</sup> على كتاب يزيد واستشاره <sup>(٧)</sup> وقال: كيف ترى أن أصنع بهؤلاء؟ قال: أرى أن تبعث إليهم السّاعة فتدعوهم إلى البيعة والدّخول في الطّاعة، فإن لم يفعلوا وإلّا ضربت أعناقهم <sup>(٨)</sup> قبل أن يعلموا بموت معاوية، لأنّهم إن علموا <sup>(٩)</sup> و ثب كلّ واحد منهم في جانب، وأظهر الخلاف والمنابذة، ودعا إلى نفسه، إلّا ابن عمر فإنّه لا يرى الولاية والقتال إلّا أن يدفع عن نفسه أو يدفع إليه هذا الأمر عفواً.

فأرسل الوليد [عبد الله بن] عمرو بن عثمان (١٠٠) إلى الحسين وإلى عبد الله بـن

<sup>(</sup>١) ومثله في تاريخ الطَّبري، وفي الأخبار الطُّوال: وعلى مكَّة يحيى بن حكيم بن صفوان بن أميَّة.

<sup>(</sup>٢) ج وش:... زياد لعنة الله عليه.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم ون: النَّفر الذي سمَّاهم.

<sup>(</sup>٤) خ: ... عتبة يأمره أن يأخذهم بالبيعة أخذاً ...

<sup>(</sup>٥) خ: على كتاب يزيد بعث...

<sup>(</sup>٦) ط وض: أوقف على...

<sup>(</sup>٧) خ: على الكتاب وقال...

 <sup>(</sup>٨) كذا في النّسخ، وفي تاريخ الطّبري ومقتل الحسين للخوارزمي: فإن فعلوا قبلتَ منهم، وكففتَ عنهم، وإن أبوا قدّمتَهم فضربتَ أعناقهم...

<sup>(</sup>٩) خ:... معاوية ، فإن علموا و ثب...

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من الأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٢٧ وتــاريخ الطّـبري ٥ / ٣٣٩. وفــيمقتل الحســين للخوارزمي ١ / ١٨١. وأقبل إليهم رسوله، وهو عمرو بن عثمان.

الرّبير، فوجدهما في المسجد، فقال: أجيبا الأمير(١)، فقالا: انصرف، فالآن نأتيه.

ثمّ قال ابن الزّبير للحسين: ظنّ فيما تراه بعث إلينا في هذه السّاعة التي ليس له عادة بالجلوس فيها إلّا لأمر.

فقال الحسين: «أظنّ طاغيتهم (٢) قد هلك، فبعث إلينا ليأخذ البيعة علينا ليزيد قبل أن يفشو في النّاس الخبر».

قال ابن الزّبير: هو ذاك، فما تريد أن تصنع؟ قال: «أجمع فتياني وأذهب إليه» (٣). فجمع أهله وفتيانه ثمّ قال: «إذا دعوتكم فاقتحموا».

ثمّ دخل على الوليد ومروان عنده، فأقرأه كتاب يزيد ودعاه إلى البيعة، فقال: «مثلي لا يبايع سرّاً بل على رؤوس النّاس<sup>(٤)</sup> وهو أحبّ إليكم».

وكان الوليد يحبّ العافية، فقال: انصرف في دعة الله (٥) حتّى تأتينا مع النّاس.

فقال له مروان: والله لئن فارقك السّاعة ولم يبايع لا قدرت عليه أبداً حتّى تكثر القتلى بينكما (٦٠)، احبس الرّجل عندك حتّى يبايع أو تضرب عنقه.

فو ثب الحسين قائماً وقال: «يا ابن الزّرقاء، هو يقتلني أو أنت؟ اكذبت ومِنت» (٧)، ثمّ خرج.

فقالالوليد: يا مروان، والله ما أحبّ أن ليما طلعت عليه الشّمس وأنّي قتلت حسيناً.

<sup>(</sup>١) ج وش: فقال: الأمير يطلبكما، فقال...

<sup>(</sup>٢) ش: طاغيهم.

<sup>(</sup>٣) خ: فقال: أجمع فتياني وأمضى إليه.

<sup>(</sup>٤) أُ: رؤوس الأشهاد. وبهامشه: النّاس.

<sup>(</sup>٥) خ: إلى دعة الله.

<sup>(</sup>٦) أ:... القتلى بينهما، احبس...

<sup>(</sup>٧) مِنْتَ، أي كذبت. وفي تاريخ الطّبري: كذبت والله وأثمت. وفي مقتل الحسين للخوارزمي: كذبت والله ولؤمت.

وأمّا ابن الزّبير، فإنّه قال: الآن آتيكم، ثمّ خرج في اللّيل إلى مكّة على طريق الفرع، هو وأخوه جعفر بن الزّبير، فأرسلوا الطّلب خلفهم ففاتهم(١).

وخرج الحسين في اللّيلة الآتية بأهله وفتيانه <sup>(٢)</sup>، وقد اشتغلوا عنه بابن الزّبير، فلحق بمكّة.

وبعث الوليد إلى ابن عمر ، فقال: إذا بايع النّاس بايعت<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو سعيد [كَيْسان] المَقْبُري <sup>(٤)</sup>: سمعت الحسين ﷺ يتمثّل تلك اللّيلة وهو خارج من المسجد بقول [يزيد] بن مفرّغ [الحميري]:

لا ذعرت السّوام في غسق الصّبح مسغيراً ولا دعسيت يسزيدا يوم أعطى من المهانة (٥) ضيماً والمسنايا يسرصدنني أن أحسيدا ويروى: حين أعطى مخافة الموت ضيماً.

ويروى: إذا دعوت يزيدا.

قال: فقلت في نفسي: ما تمثّل<sup>(١)</sup> بهذين البيتين إلّا لشيء يريده، فـخرج بـعد ليلتين إلى مكّة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) خ: خلفه ففاتهم.

<sup>(</sup>٢) ش: في اللَّيلة الثَّانية. خ: بأهله ونسائه وقد...

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥ / ٣٣٨ \_ ٣٤٢ حوادث سنة ٦٠. ومقتل الحسين للخوارزسي ١ / ١٨٢ \_ ١٨٤ الفصل ٩.
 والفتوح لابن أعثم ٥ / ١٠ \_ ٢٠، والأخبار الطوال للدينوري ص ٢٢٧ \_ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) في النّسخ: المقري. والمثبت هو الصّحيح، والرّجل مترجم في تهذيب الكمال ٢٤ / ٢٤٠ برقم ٥٠٠٨.

<sup>(</sup>٥) ج وش وض ون: من المهابة.

<sup>(</sup>٦) ش: ما يتمثّل.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطّبري ٥ / ٣٤٢ حوادث سنة ٦٠ في عنوان: «خلافة يزيد بن معاوية»، وفيه: في فلق الصّبح... من المهابة، ومقتل الحسين للخوارزمي ١ / ١٨٦ الفصل ٩ وفيه: في فلق الصّبح... يوم أعطى مخافة الموت كفا، -~

وقال السدّي: خرج الحسين من المدينة وهو يقرأ<sup>(۱)</sup>: ﴿فخرج منها خائفاً يترقّب [قال ربّ نجّني من القوم الظّالمين]﴾ <sup>(۲)</sup>.

فلمًا دخل مكّة [قال: ﴿عسى ربّى أن يهديني سواء السبيل﴾ (٣٠).

وأقام ابن الزّبير بمكّة]<sup>(٤)</sup> فقال له عمرو بن سعيد: ما أقدمك؟ فقال: «عائذاً بالله وبهذا البيت».

وأقام الحسين بمكّة.

ولمّا بلغ يزيد ما صنع الوليد عزله عن المدينة وولّاها عمرو بن سعيد الأشدق.

وقال الواقدي: لم يكن ابن عمر بالمدينة حين مات معاوية بل كان بمكّة، ثمّ قدم المدينة بعد ذلك هو وابن عبّاس<sup>(٥)</sup>.

ولمّا استقرّ الحسين بمكّة وعلم به أهل الكوفة كتبوا إليه يقولون: إنّا قد حبسنا أنفسنا عليك، ولسنا نحضر الصّلاة مع الولاة، فاقدم علينا فنحن في مئة ألف، فقد فشا فينا الجور، وعمل فينا بغير كتاب الله وسنّة نبيّه(٦)، ونرجو أن يجمعنا الله بك

للبلاذري ٣ / ١٥٦ رقيم المناسب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٥٦ رقم ١٦٧ وفيه: في وضح الصّبح ... يوم أعطى مخافة الموت ضيما ، وترجمته على الله عن تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٨٦ رقم ٢٥٣ وفيه: في غبش الصّبح ... يوم أعطى مخافة الموت ضيماً .

وفي النّسخ: ولا دعوت ، بدل: «ولا دعيت».

وفي بعض التواريخ أنَّه للنُّلِلَّا تمثَّل حين خروجه من مكَّة.

<sup>(</sup>١) خ: وهو يقول: فخرج...

<sup>(</sup>٢) القصص: ٢٨ / ٢١.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٢٢ / ٢٢.

راجع تاريخ الطّبري ٥ / ٣٤٢ حوادث سنة ٦٠، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٣٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٥) انظر الفتوح لابن أعثم ٥ /٣٨.

<sup>(</sup>٦) خ: سنّة رسوله.

على الحقّ، وينفي عنّا بك الظّلم، فأنت أحقّ بهذا الأمر من يزيد وأبيه الذي غصب الأمّة فيأها<sup>(١)</sup>، وشرب الخمور، ولعب بالقرود والطّنابير، وتلاعب بالدّين، وكـان ممّن كتب إليه سليمان بن صرد، والمسيّب بن نجبة، ووجوه أهل الكوفة<sup>(٢)</sup>.

قال الواقدي: ولمّا نزل الحسين مكّة (٣)، كتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عبّاس: أمّا بعد، فإنّ ابن عمّك حسيناً وعدوّ الله ابن الزّبير (١) التويا ببيعتي ولحقا بمكّة مرصدين للفتنة، معرضين أنفسهما للهلكة، فأمّا ابن الزّبير؛ فإنّه صريع الفناء وقتيل السّيف غداً، وأمّا الحسين؛ فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت ممّا كان منه، وقد بلغني أنّ رجالاً من شيعته من أهل العراق (٥) يكاتبونه ويكاتبهم ويمنّونه الخلافة ويمنّيهم الإمرة، وقد تعلمون ما بيني وبينكم من الوصلة وعنظيم الحرمة ووشائج الأرحام (١)، وقد قطع ذلك الحسين وبتّه، وأنت زعيم أهل بيتك وسيّد أهل بلادك فالقه فاردده عن السّعي في الفرقة، وردّ هذه الأمّة عن الفتنة (٧)، فإن قبل منك وأناب إليك فله عندي الأمان والكرامة الواسعة، وأجري عليه ما كان أبي يبجريه على أخيه، وإن طلب الزّيادة فاضمن له ما أراك الله، أنفذ ضمانك وأقوم له بذلك، على الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكّدة بما تطمئن به (٨) نفسه إليه ويعتمد في كلّ الأمور عليه، عجّل بجواب كتابي وبكلّ حاجة لك إلى وقبلي، والسّلام.

<sup>(</sup>١) المثبت من م، والظَّاهر أنَّه الصُّواب، وفي سائر النَّسخ: فيها.

<sup>(</sup>٢) قريباً منه رواه ابن الجوزي في كتابه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٣٥ بسنده عن ابن أبي الدُّنيا.

<sup>(</sup>٣) م: إلى مكّة. ش: بمكّة.

<sup>(</sup>٤) ش: وعبد الله بن الرّبير ، بدل: «وعدوّ الله ابن الرّبير».

<sup>(</sup>٥) أوج: من شيعة أهل العراق. ن: من شيعته أهل...

<sup>(</sup>٦) المثبت من ن، وفي سائر النّسخ: ونتائج الأرحام.

الوَشِيجَة: القرابة المشتبكة المتَّصلة.

<sup>(</sup>٧) خ: في الفتنة.

<sup>(</sup>٨) م ون: يطمئنٌ به.

قال هشام بن محمّد: وكتب يزيد في أسفل الكتاب:

يا أيّها الرّاكب الغادي لطيته أبلغ قريشاً على نأي المزار بها ومسوقف بسفناء البيت أنشده هينتم (٢) قومكم فخراً بأمّكم هي التي لا يداني فضلها أحد إنسي لأعلم أو ظناً كعالمه أن سوف يترككم ما تدعون به يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ سكنت (٥) قد غرّتِ الحرب (٧) من قد كان قبلكم فانصفوا قومكم لا تهلكوا بذخاً

على عذافرة في سيرها قحم بيني وبين حسين الله والرّحم عهد الإله غداً يوفى (۱) به الدّمم أمّ لعمري حسان (۳) عفّة كرم بنت الرّسول (۱) وخير النّاس قد علموا قستلى تهاداكم العقبان والرّخم وأمسكوا (۱) بعبال السّلم واعتصموا من القرون وقد بادت بها الأمم فسربّ ذي بذخ زلّت به القدم

فكتب إليه ابن عبّاس: أمّا بعد، فقد ورد عليّ كتابك تذكر فيه لحاق الحسين وابن الزّبير بمكّة، فأمّا ابن الزّبير، فرجل منقطع عنّا برأيه وهواه، يكاتمنا مع ذلك أضغاناً يسرّها (^^ في صدره، يَري علينا وَرْي الزّناد، لا فكّ الله أسيرها فَرَ فـي أمـره مـا أنت راءٍ (٩٠).

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد وفي مقتل الحسين للخوارزمي: عهد الإله وما توفى به...

<sup>(</sup>٢) في أوفي طبقات ابن سعد وفي مقتل الحسين: عنيتم قومكم.

<sup>(</sup>٣) ش وط ون: حصان عفّة ...

<sup>(</sup>٤) خ: بنت النبيّ.

<sup>(</sup>٥) ش ون: إن سكنت.

<sup>(</sup>٦) خ: ومسّكوا.

<sup>(</sup>٧) ومثله في الطّبقات، وفي مقتل الحسين: قد عضّت الحرب.

<sup>(</sup>۸) ج وم: يسترها.

<sup>(</sup>٩) ط: رآه، بدل: «راءٍ».

وأمّا حسين، فإنّه لمّا نزل مكّة (١) وترك حرم جدّه ومنازل آبائه سألته عن مقدمه، فأخبرني أنّ عمّالك بالمدينة أساءوا إليه وعجّلوا عليه بالكلام الفاحش، فأقبل إلى حرم الله مستجيراً به، وسألقاه فيما أشرت إليه، ولن أدع النّصيحة فيما يجمع الله به الكلمة، ويطفئ به النّائرة، ويخمد به الفتنة، ويحقن به دماء الأمّة، فاتّق الله في السّرّ والعلانية، ولا تبيتن ليلة وأنت تريد لمسلم غائلة، ولا ترصده بمظلمة، ولا تحفر له مهواة، فكم من حافر لغيره حفراً وقع فيه، وكم من مؤمّلٍ أملاً لم يؤت أمله، وخذ بحظك من تلاوة القرآن، ونشر السّنة، وعليك بالصّيام والقيام، لا يشغلك عنهما ملاهي الدّنيا وأباطيلها، وإنّ كلّ ما اشتغلت به عن الله يضرّ ويفنى، وكلّ ما اشتغلت به من أسباب الآخرة ينفع ويبقى، والسّلام (٢).

قال هشام بن محمّد: ثمّ إنّ الحسين كثرت عليه كتب أهل الكوفة، وتواترت إليه رسلهم، [وهم يقولون] (٣): إن لم تصل إلينا فأنت آثم، فعزم على المسير، فجاء إليه ابن عبّاس (٤) ونهاه عن ذلك وقال له: يا ابن عمّ، إنّ أهل الكوفة قوم غدر، قتلوا أبك، وخذلوا أخاك، وطعنوه وسلبوه وأسلموه إلى عدوّه، وفعلوا وفعلوا (٥).

فقال: «هذه كتبهم ورسلهم، وقد وجب عليّ المسير لقتال أعداء الله»، فبكى ابـن عبّاس وقال: واحسيناه (٢٠)!

<sup>(</sup>١) ج وم: بمكّة.

<sup>(</sup>٢) أشار ابن سعد إلى هاتين الرّسالتين والأبيات في الحديث ٢٨٢ من ترجمة الإمام الحسين ﷺ من الطّبقات الكبرى ص ٥٩ ـ ٦٠ من القسم غير العطبوع.

ولاحظ أيضاً ما رواه الخوارزمي في الفصل ١٠ من مقتل الحسين ١٠٢١٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ج وش.

<sup>(</sup>٤) م: ابن عبّاس يَزْلِئُ .

<sup>(</sup>٥) ط: وفعلوا ما فعلوا.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث ١٧٣ من ترجمة الإمام الحسين عليُّ من أنساب الأشراف للبلاذري ١٦٢/٣.

وذكر المسعودي في كتاب مروج الذّهب (١) أنّ ابن عبّاس قال له: إن كرهت المقام بمكّة خوفاً على نفسك فَسِوْ (٢) إلى اليمن فإنّ فيها عزلة، ولنا بها أنصار (٣) وأعوان، وبها قلاع (٤) وشعاب، واكتب إلى أهل الكوفة (٥)، فإن أخرجوا أميرهم وسلّموها إلى نائبك فسر إليهم، فإنّك إن سرت (٦) إليهم على هذه الحالة لم آمن عليك منهم، وإن عصيتني فاترك أهلك وأولادك هاهنا، فوالله إنّي لخائف عليك أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وأهله ينظرون إليه.

\_قلت: وهذا معنى قـول عليّ ﷺ: «لله درّ ابـن عبّاس فـإنّه يـنظر مــن سـتر رقيق» \_(١).

فلمًا يئس ابن عبّاس منه حزن لفقده ولقى ابن الزّبير فقال: يا ابن الزّبير، قرّت عينك، وأنشد:

يا لك من قُـبَّرة (٨) بمعمر خلا لك الجوّ فبيضي واصفري

<sup>(</sup>١) ٣ / ٥٤ ـ ٥٥ في عنوان: «ذكر مقتل الحسين ومن قتل معه» مع مغايرات.

وانظر أيضاً ترجمته لطيَّلِا من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٦٠ رقم ٢٨٣ من القسم غير المطبوع، والفصل ١٠ من مقتل الحسين للخوارزمي ١/ ٢١٧، وتاريخ الطبري ٥/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤ حوادث سنة ٦٠ في عنوان: «ذكر مسير الحسين إلى الكوفة»، والحديث ٢٥٦ من ترجمته للنَّلِا من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨. ومقاتل الطالبيين ص ١١٠ ـ ١١١، والأخبار الطوال للدينوري ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) ج وش: فاذهب إلى...

<sup>(</sup>٣) ش: ولنا فيها أنصار.

<sup>(</sup>٤) خ: وفيها قلاع.

<sup>(</sup>٥) ج وش: لأهل الكوفة.

<sup>(</sup>٦) خ: إذا سرت.

<sup>(</sup>٧) تقدّم هذا الكلام والتّعليق عليه في أواخر وقعة صفّين من الباب الثّالث في ص ٤٧٤ من الجزء الأوّل، فلاحظ.

<sup>(</sup>٨) ض وع: من قنبرة.

الْقُبَّرَة والقُنْبُرَة والقُنْبُرَاء والقُنْبُراء: عصفورة دائمة التّغريد، تفتّش عن غذائها في الحقول وعلى الطّرق.

# ونقّري ما شئت أن تنقّري (١)

قال الواقدي: ولمّا بلغ عبد الله بن عمر ما عزم عليه الحسين، دخل عليه (٢) فلامه ووبّخه ونهاه عن المسير وقال له: يا أبا عبد الله، سمعت جدّك رسول الله على يقول: «[ما لي وما للدّنيا، و](٢)ما للدّنيا وما لي»، وأنت بضعة منه، وذكر له نحو ما ذكر ابن عبّاس (٤)، فلمّا رآه مصرّاً على المسير قبّل ما بين عينيه وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل (٥).

ولمّا بلغ ابن الزّبير عزمه دخل عليه وقال له: لو أقمت هاهنا بايعناك، فأنت أحقّ من يزيد وأبيه، وكان ابن الزّبير أسرّ النّاس بخروجه من مكّة وإنّما قال له هذا لئلّا ينسبه (۱) إلى شيء آخر (۷).

(٢) ع: دخل عليه تنقري فلامه...، وفي ط وض كلمة «تنقري» من دون نقطة.

 <sup>(</sup>١) البيت لطرفة بن العبد. وراجع قصّته في مجمع الأمثال ١/ ٢٣٩ الباب ٧ فيما أوّله خاء. الرقم ١٢٦٨. وحمياة
 الحيوان ٢ / ١٩٦ «القبرة»، وربما نسب إلى كليب بن ربيعة التّفليي. فراجع لسان العرب ٥ / ٧ «قبر».

وانظر أيضاً ما أورده ابن أبي الحديد في شرح المختار ٤٦١ من قصار الحكم من شرح نهج البلاغة ٢٠ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٤) خ: وذكر له نحواً ممّا ذكره ابن عبّاس.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى لابن سعد من القسم غير المطبوع ص ٥٧ رقم ٢٨٣، والفصل ١١ من مقتل الحسين للخوارزمي ١ / ٢٢١، والحديث ٢٤٦\_٣٤٨ من ترجمته عليه من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٨٠\_٢٨٦، والحديث ٥ من باب ما روي في إخباره بقتل ابن ابنته من دلائل النبرة المبيهقي ١ ٢٠١٧، والحديث ٢٢٢ من مناقب علي عليه لمحمد بن سليمان الكوفي ٢ / ٢٦١، والحديث ٢٢٤٢ من باب مناقب الحسن والحسين من موارد الظمآن للهيشمي ص ٥٥٤، والحديث ٢٠١١، من المعجم الأوسط للطبراني ١٣٥٥،

<sup>(</sup>٦) ن: كيلا ينسبه.

<sup>(</sup>٧) لاحظ مروج الذَّهب للمسعودي ٣ / ٥٦ في عنوان: «ذكر مقتل الحسين ومن قتل معه»، والفصل ١٠ من مقتل الحسين للخوارزمي ١ / ٢١٧، والحديث ١٧٧ من ترجمته عليًا من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٦٣، والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٤٤.

ولمّا بلغ محمّد ابن الحنفيّة مسيره وكان يتوضّأ وبين يديه طشت فبكى حـتّى ملأه من دموعه(۱)، ولم يبق بمكّة إلّا من حزن لمسيره، ولمّا أكثروا عـليه أنشــد أبيات أخى الأوس(۲):

سأمضي وَما في الموت (٣) عار على الفتى إذا ما نوى خيراً وجاهد مغرما وآسي (١) الرّجال الصّالحين بنفسه وفارق مشبوراً وخالف مجرما (٥) فإن شئت لم أُذمَم وإن مُتّ لم أُلَم كفى بك ذلاّ أن تعيش وترغما (٢) ثمّ قرأ: ﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) قال محمّد بن جرير الطّبري في تاريخه ٥ / ٣٩٤: قال أبو مخنف: عن هشام بن الوليد، عمّن شهد ذلك. قال: أقبل الحسين بن عليّ بأهله من مكّة ومحمّد ابن الحنفيّة بالمدينة، قال: فبلغه خبر، وهو يتوضّأ في طست، قال: فبكى حتّى سمعت وكُف دموعه في الطّست.

وقريباً منه رواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسين لليُّلِا من أنساب الأشراف ٣ / ١٦٦ برقم ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) كذا هنا. وفي سائر المصادر أنَّه عليُّلا أنشد هذه الأبيات عند التقائه بالحرّ الرّياحي.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: فما في الموت.

<sup>(</sup>٤) ب وع: وواسى الرّجال.

<sup>(</sup>٥) في بعض النّسخ: خالف محرما.

<sup>(</sup>٦) ترجمة الإمام الحسين طلط من أنساب الأشراف ٣ / ١٧١ رقم ١٨٦، وفيه:... نوى حقاً وجاهد مسلما...
وخالف محرما، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٠٤ وفيه:... نوى حقاً وجاهد مسلما... مثبوراً يَفُشُ ويُرغما، ولم يرد
البيت الثّالث فيه، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ٤٩ وفيه:... وجاهد مسلماً... بنفسه وخالف مثبوراً
وفارق مجرما، وإن عشت لم أندم...، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٨١ وفيه:... نوى حقاً وجاهد مسلما...
مثبوراً وباعد مجرما... فإن عشت لم أندم...

وفي الفتوح لابن الأعثم ٥ / ٤٠ \ .... وجاهد مسلما... وواسى الرّجال... وفارق مذموماً وخـالف مـجرما، أقدم نفسى لا أريد بقاءها للتلقى خميسا فى الوغاء عرمرما... مثّ لم أذم... تعيش مرغما.

وفي الحديث ١ من المجلس ٣٠ من أمالي الصّدوق:... حقّاً وجاهد مسلما، وواسى الرّجال... فإن متّ لم أندم وإن عشت لم ألم... أن تموت وترغما.

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٨ من سورة الأحزاب /٣٣.

ثمّ بعث الحسين قبل خروجه من مكّة إلى الكوفة مسلم بن عقيل وقال له: «انظر ما كتبوا به إلينا، فإن كان حقّاً فأخبرني»، فاستعفاه مسلم، فلم يعفه، فقال له: يا ابن عمّ، النّاس كثير فبالله لا تلقى الله بدمي، فقال له: «لا بدّ من مسيرك»، فسار حتّى أتى الكوفة.

وأمّا الحسين ﷺ، فإنّه خرج من مكّة سابع ذي الحجّة سنة ستّين، فلمّا وصل بستان بني عامر لقي الفرزدق الشّاعر وكان يوم التّروية فقال له: إلى أين يـا ابـن رسول الله؟ (١) ما أعجلك عن الموسم؟! قال (٢): «لو لم أعجل لأخذت أخذاً، فأخبرني يا فرزدق عمّا وراءك» (٣)، فقال: تركت النّاس بالعراق قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أميّة، فاتّق الله في نفسك وارجع.

فقال له: «يا فرزدق، إنّ هؤلاء قوم لزموا طاعة الشّيطان، وتركوا طاعة الرّحمان، وأظهروا الفساد في الأرض، وأبطلوا الحدود (٤)، وشربوا الخمور، واستأثروا بأموال الفقراء (٥) والمساكين، وأنا أولى من قام بنصرة دين الله (٢) وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا»، فأعرض عنه الفرزدق وسار (٧).

<sup>(</sup>١) أ:... رسول الله . قال لا تعجل على الرّواح ، فقال: لو لم أعجل لأخذ لي أجلي ، تركت أخي وابن عمّي قفاك يا فرزدق ، فقال: تركت النّاس بالعراق صورتهم معك وسيرتهم مع بني أميّة ، فاتّق الله ...

<sup>(</sup>٢) ج وش ون: فقال.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: وراك.

<sup>(</sup>٤) أوج وش: بطلوا الحدود.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: في أموال الفقراء.

<sup>(</sup>٦) ج وش وم ون: بنصر دين الله.

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ الطّبري ٥ / ٣٨٦. والفصل ١١ من مقتل الحسين للخوارزمي ١ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣. والأخبار الطّـوال للدّينوري ص ٢٤٥. والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٦٧. والفتوح لابن أعثم ٥ / ١٢٤.

### ذكر مسير مسلم بن عقيل وقتله

قال علماء السير: ولمّا قدم مسلم الكوفة نزل على رجل يقال له: عوسجة (۱)، ودبّ إليه أهل الكوفة فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً، وقيل: ثمانية عشر ألفاً، فكتب إلى الحسين يخبره بذلك، فقام رجل ممّن يهوى يزيد بن معاوية فدخل على النّعمان بن بشير \_ وكان والياً على الكوفة \_ فقال له: إنّك ضعيف مستضعف قد فسدت البلاد، وأخبره بقصّة مسلم، فقال له النّعمان: والله لأن أكون ضعيفاً في طاعة الله أحبّ إليّ من أن أكون قويّاً في معصية الله (۱)، والله لا هتكت ستراً ستره الله (۱).

فكتب إلى يزيد بقوله، وكان يزيد أبغض النّاس في عبيد الله بن زياد وإنّما احتاج إليه، فكتب إليه (<sup>3)</sup>: قد عزلت النّعمان وولّيتك الكوفة مع البـصرة، و[بـلغني]<sup>(٥)</sup> أنّ الحسين قد سار إلى الكوفة فاحترز منه، وأنّ مسلم بن عقيل بالكوفة فاقتله.

<sup>(</sup>١) ومثله في مروج الذّهب، وفي تاريخ الطّبري: ابن عوسجة، وسيأتي قريباً أنّه نزل دار المختار بن أبي عـبيد. ومثل الأخير في كثير من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ج وش: في معصيته، والله...

<sup>(</sup>٣) أ: والله لأكتب مسير مسلم إلى الكوفة، فكتب إلى يزيد يخبره ويطلب عزله، وكان يزيد...

<sup>(</sup>٤) ط وض وع:...إليه أن قد ولّيتك...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٧) يقال له: معقل.

الكوفة<sup>(۱)</sup> فأعلمه أنّك من شيعته وادفع إليه هذا المال ليتقوّى به، فلم يزل يتلطّف حتّى دخل على مسلم بن عقيل وعنده هانئ بن عروة<sup>(۲)</sup> فبايعه ودفع إليه المال.

وتحوّل مسلم إلى دار هانئ بن عروة المرادي، فقال ابن زياد لأهل الكوفة: ما بال هانئ بن عروة لم يأتني؟ (٣) فقال محمّد بن الأشعث: أنا آتيك به، فجاء محمّد فدخل على هانئ وقال له: إنّ الأمير قد ذكرك، ولم يزل به (٤) حتّى جاء به إليه وعند ابن زياد شريح القاضي، فلمّا نظر إليه ابن زياد قال: أتتك بحائن رجلاه (٥).

فلمّا سلّم عليه قال له: يا هانئ، أين مسلم؟ فقال(٦): لا أدري، فأمر ابن زياد مولاه الذي أعطاه الدّراهم فخرج، فلمّا رآه هانئ أُسقِطَ في يده(٧) وقال: والله ما دعوته وإنّما جاء فرمى بنفسه عليّ في منزلي، فقال: ايتني به، فقال: والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما عنه، فضربه ابن زياد بقضيب فشجّه، ومال هانئ إلى سيف شرطيّ ليأخذه فدفع هنه، فقال ابن زياد: قد أحلّ الله دمك.

<sup>(</sup>١) ش: يبايعه النّاس فأعلمه.

<sup>(</sup>٢) ع: وهو عند هانئ...

<sup>(</sup>٣) ج وش: لم يأت.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم ون: فلم يزل به.

<sup>(</sup>٥) أتتك بحائن رجلاه، مثل يضرب للرّجل يسعى إلى المكروه حتّى يقع فيه، وأوّل من قاله الحارث بن جبلة الغساني، وقيل: عبيد بن الأبرص. راجع مجمع الأمثال للميداني ١ / ٢١ رقم ٥٧، وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ١ / ١٠٠ رقم ١١٦٦.

والحائن: الذي حان أجله ، أي دنا .

وفي النّسخ: بخائن. ومثله في المنجد، وفيه: يضرب مثلاً في أنّ الشرّ يعود على فاعله.

<sup>(</sup>٦) ج وش: قال.

ر ٧) سُقِطَ في يده: ندم وتحيّر ، وفي التّنزيل العزيز: ﴿ولمّا سُقِطَ في أيديهم﴾ ، أُسْقِطَ في يـده: سُـقِط . «المـعجم الوسيط ، ومجمع الأمثال ١ / ٣٣٠ رقم ١٧٧٤ الباب التّاني عشر فيما أوّله سين».

وفي ط وض وع: أسقط في يديه.

واجتمعت<sup>(۱)</sup> مذحج على باب القصر وصاحوا، فقال ابن زياد للقاضي شريح<sup>(۲)</sup>: اخرج إليهم وقل لهم: إنّما حبسه ليسأله<sup>(۲)</sup>، فقال له هانئ: يا شريح، اتّق الله فـإنّه قاتلى، فخرج إليهم شريح فقال لهم ذلك، فتفرّقوا.

وبلغ مسلم بن عقيل الخبر ، فخرج من دار هانئ ونادى بشعاره ، فاجتمع (1) إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة ، فعبّأهم وسار إلى القصر ، وكان عند ابن زياد وجوه أهل الكوفة فقال لهم: قوموا ففرّقوا عشائركم عن مسلم وإلّا ضربت أعناقكم ، فصعدوا على القصر وجعلوا يكلّمونهم ، فتفرّق من كان مع مسلم (٥) وتسلّلوا عنه ، ودهمه اللّيل وقد بقي وحده ، فجاء إلى باب فجلس عليه ، فجاءته امرأة (١) \_ أو خرجت إليه \_ فقال لها: يا أمة الله اسقيني ماءً ، فسقته وقالت: من أنت؟ فقال: مسلم بن عقيل ، فقال: ادخل ، فدخل ، وكان المرأة أمّ مولى لمحمّد بن الأشعث ، فعرفه ابنها فانطلق فأخبر ابن الأشعث ، فأخبر ابن زياد ، فبعث إليه عمرو بس حريث المخزومي وكان على شرطته ومعه محمّد بن الأشعث فأحاطوا بالدّار ، فخرج إليهم مسلم يقاتل (١٠) ، فآمنه ابن الأشعث وجاء به إلى ابن زياد ، فأمر به فأصعد إلى أعلى مسلم يقاتل (١٠) ، فقال (١١) الشّاعر:

<sup>(</sup>١) ج وش ون: واجتمع.

<sup>(</sup>٢) خ: لشريح ، بدل: «للقاضي شريح».

<sup>(</sup>٣) ض ون: ليسائله.

<sup>(</sup>٤) م ون: واجتمع.

<sup>(</sup>٥) أ: معه، بدل: «مع مسلم».

<sup>(</sup>٦) يقال لها: طوعة . وفي ج وش وط: وخرجت.

<sup>(</sup>٧) ش: يقاتلهم.

<sup>(</sup>٨) ض وع ون: صلب.

<sup>(</sup>٩) ج وش: وقال.

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السّوق<sup>(۱)</sup> وابـن عـقيل أصـابهما ريب المـنون فأصـبحا أحاديث مـن يسـعى بكـلّ سـبيل<sup>(۲)</sup> وقال آخر في ممالاة<sup>(۳)</sup> ابن الأشعث على مسلم بن عقيل:

وتركت عمل لم تقاتل دونه فشلاً ولولا أنت كان ممنّعا<sup>(1)</sup> وقتلت وافد حزب آل محمّد<sup>(0)</sup> وسلبت أسيافاً له ودروعا وكان ابن الأشعث قد سلبه قبل أن يأتي به ابن زياد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ط وض وع: بالموت... بالسّوق.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥ /٣٤٧ ـ ٣٥١ حوادث سنة ٦٠، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٦٤، ومروج الذّهب للمسعودي ٥٠ - ١٠.

والشّعر عند ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليه من الطّبقات من القسم غير المطبوع ص ٦٧ رقم ٢٩٠ ستّة أبيات، وقال: قاله عبد الله بن الزّبير الأسدي، وعند أبي الفرج في مقاتل الطالبيّين سبعة أبيات، ونسبه أيضاً إلى عبد الله بن الزّبير، وعند الطّبري ٥/ ٣٧٩ ثمانية أبيات وفيه: ويقال: قاله الفرزدق، وعند الخوارزمي في الفصل ١٠ من مقتل الحسين ١/ ٢١٤ تسعة أبيات، ناسباً إلى عبد الله بن الزّبير أيضاً، ونسبه في لسان العرب ٤/ ٥٠ «طهر» لسليم بن سلام الحنفي، وفي اللّهوف ص ٢٥ نسبه إلى عبد الله بن الزّبير الأسدي ثمّ قال: ويمقال إنها للفرزدق، وقال بعضهم: إنّها لسليمان الحنفي.

<sup>(</sup>٣) هامش أ: مَمال كمَعاب، ومَميل كمَعيب: الميل عن الحقّ. وفي ج وش: موالاة، بدل: «معالاة».

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: كان منيعا.

<sup>(</sup>٥) أوج وش ون: وافد آل بيت محمّد.

<sup>(</sup>٦) مروج الذَّهب للمسعودي ٣/٥٩.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>۸) ج وش: ليزيد.

حمل من رؤوس بني هاشم، وجثّة مسلم أوّل جثّة صلبت منهم(١).

وذكر هشام بن محمّد [وابن إسحاق] (٢) في قصّة مسلم بن عقيل ما هو أتمّ من هذا، فقالا (٢): لمّا خرج الحسين على من المدينة لقيه عبد الله بن مطيع فقال: يا أبا عبد الله، إلى أين؟ جعلت فداك! فقال: «إلى مكّة» (٤)، فقال له: إيّاك وأهل الكوفة، وذكر غدرهم وفعلهم بعلي على والحسن، ثمّ قال له: الزم الحرم، فإنّك سيّد العرب، ولن يعدلوا بك أحداً، ويأتيك (٥) النّاس من كلّ جانب، فوالله لئن هلكت لنسترقن بعدك، فأقبل حتّى نزل مكّة، واختلف النّاس إليه من الآفاق، وابن الرّبير قد لزم الكعبة يصلّي عندها نهاراً ويطوف ليلاً وبين كلّ راحتين (١)، وفي كلّ يوم يأتي حسيناً، وهو أثقل خلق الله تعالى على ابن الرّبير، لعلمه بميل النّاس إلى الحسين دونه، وكان ابن الرّبير يشير عليه (٧) بالخروج (٨).

قال ابن إسحاق: فلمّا بلغ الشّيعة بالكوفة أنّ الحسين بمكّة وأنّه قد امتنع من بيعة يزيد اجتمعوا في منزل سليمان بن صرد فقال لهم: يا قوم قد امتنع الحسين من بيعة يزيد وأنتم شيعة أبيه، فإن كنتم تنصرونه، وتجاهدون<sup>(٩)</sup> عدوّه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغرّوا الرّجل بنفسه، فقالوا: لا والله، بل ننصره ونبذل

<sup>(</sup>١) مروج الذَّهب للمسعودي ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٣) خ: فقال.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم ون: إلى الكوفة ، بدل: «إلى مكّة».

<sup>(</sup>٥) خ: وسيأتيك.

<sup>(</sup>٦) خ:... نهاراً وليلاً ويطوف بين كلّ ركعتين وفي...

<sup>(</sup>٧) ط: يشير إليه.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطّبري ٥ / ٣٥١ حوادث سنة ٦٠ عن هشام بن محمّد مع مغايرات، وتـرجـمته ﷺ من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٥٥ - ١٥٦ رقم ١٦٦١.

<sup>(</sup>٩) ط وض وع: تنصروه وتجاهدوا.

نفوسنا (۱) دونه، فكتبوا إليه بما قدّمنا ذكره، وبعثوا الكتاب مع عبد الله بن سبيع الهمداني وعبد الله بن وال، فقدما على الحسين (۲) لعشرة مضين من رمضان، ثمّ بعثوا بعدهما بيومين قيس بن مُسْهِر الصّيداوي، وعبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي، وعمارة بن عبد السّلولي، ومعهم نحو من مئة وخمسين صحيفة (۳) من أهل الكوفة، ثمّ لبثوا يومين وسرّحوا هانئ بن هانئ السّبيعي، وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكتبوا معهما إلى الحسين كتاباً فيه: النّاس ينتظرون قدومك، لا رأي لهم في غيرك، فحيّهلا، العجل العجل (٤).

وكتب إليه شبث بن ربعي، وحجّار بن أبجر، ويزيد بن الحارث، وعـزرة بـن قيس<sup>(ه)</sup>، في آخرين: أمّا بعد، فقد اخضرّ الجناب، وأينعت الثّمار، فاقدم فإنّك تقدم على جند مجنّد لك، والسّلام<sup>(۱)</sup>.

واجتمعت الرّسل كلّها بمكّة عنده، فحينئذ بعث إليهم مسلم بن عقيل وكتب معه كتاباً إليهم: «قد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إليّ أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذي الحجى منكم على مثل ما قَدِمَتْ به رسلكم قَدِمْتُ عليكم، وإلّا لم أقدم، والسّلام»(٧).

<sup>(</sup>١) ش ون: نبذل أنفسنا.

<sup>(</sup>٢) ط: إلى الحسين.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطَّبري: فحملوا معهم نحواً من ثلاث وخمسين...

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الطّبري ٥ / ٣٥٢\_٣٥٣ حوادث سنة ٦٠.

حيّهلا \_مثل حيّ وحيّهل \_اسم فعل بمعنى الأمر ، مبنيّ على الفتح ، ومعناه: أقبل وعجّل.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصّحيح الموافق لسائر المصادر، وفي النّسخ: عروة بن قيس.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ الطّبري ٥ /٣٥٣، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ /٣٨، وترجمته عليّاً من أنساب الأشراف للمبلاذري ٣ /
 ١٥٨ رقم ١٧٠، ومقتل الحسين للخوارزمي ١ / ١٩٥ الفصل ١٠.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطّبري ٥ /٣٥٣، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٣٩، ومقتل الحسين للخوارزمي ١ / ١٩٥ الفـصل ١٠٠ والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٣٠.

ثمّ دعا مسلم بن عقيل، فبعثه مع قيس بن مُشهر الصّيداوي، وعمارة بن عبد السّلولي (١)، وعبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي، وأمره بكتمان الأمر، فسار مسلم إلى الكوفة، فلمّا وصلها (٢) نزل دار المختار بن أبي عبيد الثّقفي، وأقبلت السّيعة إليه، فقرأ عليهم كتاب الحسين، فبكوا بأجمعهم وقالوا (٣): والله لنضربنّ بين يديه بسيوفنا حتّى نموت جميعاً.

وبلغ النّعمان بن بشير الخبر فخطب وقال: احذروا الفتن وسفك الدّماء ـ وكان النّعمان يحبّ العافية ـ فناداه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أميّة: والله إنّه لا يصلح ما ترى إلّا الغَشْم (٤)، وإنّ رأيك رأي المستضعفين، فقال: لأن أكون ضعيفاً في طاعة الله خير من أن أكون قويّاً في معصية الله (٥).

فكتب عبد الله إلى يزيد بذلك، فعزل النّعمان وولّى ابن زياد.

ولمّا دخل ابن زياد الكوفة طلب مسلم بن عقيل ـ على ما قدّمناه ـ وقتله وبعث برأسه ورأس هانئ بن عروة إلى يزيد وكـتب إليـه: الحـمد لله الذي أخــذ لأمـير المؤمنين بحقّه، وكفاه مؤونة عدوّه.

فكتب إليه يزيد يشكره ويقول له: قد عملت عمل الحازم، وصلت صولة الشّجاع الرّابط الجأش، وقد صدق ظنّى فيك، وبلغنى أنّ الحسين قـد تـوجّه إلى

<sup>(</sup>١) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ:... عبد الله السّلولي.

<sup>(</sup>٢) م .... الكوفة ونزل. أوج وش ون الكوفة فلمّا نزلها نزل.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: ثمّ قالوا.

<sup>(</sup>٤) الغَشْم: الظَّلم والغصب.

<sup>(</sup>٥) ن: في طاعة خيراً ... في معصية. أ وج وش وم: في معصيته.

راجع تاريخ الطّبري ٥ / ٣٥٥\_ ٣٥٦، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٤١ ـ ٤٢، والفصل ١٠ من مقتل الحســين للخوارزمي ١٩٧٧.

العراق، فضع له المناظر والمسالح<sup>(۱)</sup>، واحترس منه، واحبس على الظّـنّـة، وخـذ على التّهمة، واكتب إليّ في كلّ ما يحدث من خير وشرّ، والسّلام<sup>(۲)</sup>.

وقال هشام: كان مخرج الحسين من المدينة إلى مكّة يوم الأحد لليلتين بقيتا من رجب سنة ستّين، ودخل مكّة يوم الجمعة لثلاث مضين من شعبان "، فأقام بمكّة شهر شعبان ورمضان وشوّال وذي القعدة، وخرج منها لثمان ليال مضين من ذي الحجّة، يوم الثّلاثاء، وكان يوم التّروية، في اليوم الذي خرج فيه مسلم بن عقيل بالكوفة (٤٠).

وقال هشام بن محمّد أيضاً: كان الحسين قد بعث قيس بن مُشهر إلى مسلم بن عقيل ليستعلم خبره قبل أن يصل إليه، فأخذه (٥) ابن زياد وقال له: قم في النّاس، واشتم الكذّاب ابن الكذّاب \_ يعني الحسين \_! فقام على المنبر وقال: أيّها النّاس، إنّي تركت الحسين بالحاجز وأنا رسوله إليكم لتنصروه، فلعن الله الكذّاب ابن الكذّاب ابن زياد، فطرح من القصر فمات (١).

<sup>(</sup>١) المناظر: جمع منظرة، وهو الموضع يرقب فيه العدوّ. والمسالح: جمع مسلحة، وهي موضع يكون فيه أقوام يحملون السّلاح ويرقبون العدوّ لثلاً يطرقهم على غفلة.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطّبري ٥ / ٣٨٠\_ ٣٨١. والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ /٦٦. ومقتل الحسين للخوارزمسي ١ / ٢١٥. الفصل ١٠. والفتوح لابن أعشم ٥ /٧٠١\_ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) أ:... الجمعة لليلتين مضتا من شعبان. ج وش ون: الجمعة لليلتين مضين من شعبان.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطّبري ٥ / ٣٨١عن أبي مخنف. وترجمته للنُّلا من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٦٠ رقم ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) ض: فقبل أن يصل إليه أخذه...

<sup>(</sup>٦) أ: فمات رحمة الله عليه.

تاريخ الطّبري ٥ / ٣٩٥ عن أبي مخنف، وترجمته للطُّلِّة من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٦٨ رقم ٢٩٠ من القسم غير المطبوع، والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٤٦.

### ذكر وصول الحسين للطِّلْخِ إلى العراق(١)

قال علماء السّير: ولم يزل الحسين قاصداً الكوفة (٢)، مجدّاً في السّير، ولا علم له بما جرى على مسلم بن عقيل حتّى إذا كان بينه وبين القادسيّة ثلاثة أميال تلقّاه الحرّ بن يزيد التّميمي، فسلّم عليه وقال له: أين تريد يا ابن رسول الله؟ فقال: «أريد هذا المصر»، فقال له: ارجع فوالله ما تركت لك خلفي خيراً ترجوه، وأخبره (٣) بقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وقدوم ابن زياد الكوفة واستعداده له، فهم بالرّجوع، وكان معه إخوة مسلم بن عقيل فقالوا: والله لا نرجع حتّى نصيب بثارنا أو نقتل! فقال: «لا خير في الحياة بعدكم».

ثمّ سار ، فلقيه أوائل خيل ابن زياد ، فلمّا رأى ذلك عدل إلى كربلاء (٤) ، فأسند (٥) ظهره إلى قصب وحلف ألّا يقاتل إلّا من وجه واحد ، فنزل وضرب أبنيته ، وكان في خمسة وأربعين فارساً ومئة راجل (٦) .

وكان ابن زياد قد جهّز عمر بن سعد بن أبي وقّاص لقتال الحسين في أربعة آلاف (٧٠)، وجهّز [ابن سعد عمرو بن الحجّاج على] خمسمئة فارس، فنزلوا

<sup>(</sup>١) م:... على وأولاده إلى...

<sup>(</sup>٢) ض وع ون: للكوفة.

<sup>(</sup>٣) م ون: فأخبره.

<sup>(</sup>٤) مروج الذَّهب للمسعودي ٣/ ٦٠\_٦١.

<sup>(</sup>٥) خ: وأسند.

<sup>(</sup>٦) سيأتي قريباً ذكر عدد أصحابه للنُّلِج ، فلاحظ ص١٦٠ وما بعده.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطّبري ٥ / ٤٠٩، والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٥٣، وترجمة الإمام الحسين للطِّلِيّ من أنساب الأشراف للبلاذري ٣/ ٧٧٧ رقم ١٨٨، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ٥٣، والفتوح لابن أعثم ٥ / ١٥٣، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٨٤، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٠٥.

على الشّرائع (١).

وقال ابن زياد لعمر بن سعد: اكفني هذا الرّجل ـ وكان عمر يكره قتاله ـ فقال: اعفني، فقال: لا أعفيك.

وكان ابن زياد قد ولّى عمر بن سعد الرّي وخوزستان<sup>(٢)</sup>، فـقال: قـاتله وإلّا عزلتك، فقال: أمهلني اللّيلة، فأمهله، ففكّر فاختار ولاية الرّي على قتل الحسين!! فلمّا أصبح غدا عليه فقال<sup>(٣)</sup>: أنا أقاتله!!<sup>(٤)</sup>

قال محمّد بن سيرين: وقد ظهرت كرامات عليّ بن أبي طالب ﷺ في هذا، فإنّه لقي عمر بن سعد ! كيف بك إذا قسمت لقي عمر بن سعد ! كيف بك إذا قسمت يوماً مقاماً تخيّر فيه بين الجنّة والنّار، فتختار النّار؟ !»(٥).

إذ وانضم إلى ابن سعد الحرّ وأصحابه في ألف فارس، ثمّ جاءه شعر في أربعة آلاف، ثمّ أتبعه ابن زياد بيزيد بن ركاب الكلبي في ألفين، والحصين بن تميم السكوني في أربعة آلاف، ومضاير بن رهينة المازني في ثلاثة آلاف، ونصر بن حرشة في ألفين، فذلك عشرون ألف فارس تكمّلت عنده إلى ستّ ليال خلون من المحرّم، وبعث كعب بن طلحة في ثلاثة آلاف، وبعث شبث بن ربعي الرّياحي في ألف، وحجّار بن أبجر في ألف، فذلك خمسة وعشرون ألفاً، وما زال يرسل إليه بالعساكر حتّى تكامل عنده ثلاثون ألفاً ما بين فارس وراجل، وهو المروي عن الصّادق المُنجِلاً . هكذا ذكره ابن شهر آشوب في المناقب ٤ /١٠٦، والسيّد الأمين في أعيان الشّيعة المرامى.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مأخوذ من تاريخ الطَّبري ٥ / ٤١٢، ومن المناقب لابن شهرآشوب ٤ /١٠٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي خ: خراسان.

وفي إلحاق خراسان أو خوزستان بالرّي سهو لا يساعده ما ذكره الرّواة.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم ون: وقال.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ٥ / ١٥١، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٠٩، والأخبار الطبوال للدينوري ص ٢٥٣، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ٥٠، وترجمة عمر من الطبقات الكبرى لابن سعد ٥ / ١٦٨، وترجمته أيضاً من تاريخ دمشق لابن عساكر ٥٥ / ٥٥ رقم ٥٢١٥.

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في ترجمة عمر من تاريخ دمشق ٤٥ / ٤٩ رقم ٥٢١٣ وفي مختصره ١٩ / ٦٣ الرقم ٧.

وقال الواقدي وغيره: لمّا رحل الحسين الله من القادسيّة وقف يختار مكاناً ينزل فيه (١)، وإذا سواد الخيل قد أقبل كاللّيل، وكأنّ راياتهم أجنحة النّسور وأسنّتهم اليعاسيب، فنزلوا مقابلهم ومنعوهم الماء ثلاثة أيّام، فناداه عبد الله بن حصن الأزدي (٢): يا حسين، ألا تنظر (٣) إلى الماء كأنه كبد السّماء! والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشاً!!

[فقال الحسين: «اللَّهمّ اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً»، فكان بعد ذلك يشرب الماء

ل والذَّهبي في ترجمة الرَّجل فيمن هلك سنة ٦٦ الهجرية في كتاب تاريخ الإسلام ٥ / ١٩٥ برقم ٧٥. وابن الأثير في حوادث سنة ٦٦ من الكامل ٤ / ٢٤٢ في عنوان: «ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره»، والمزِّي في ترجمة عمر من تهذيب الكمال ٢١ / ٢٥٩ رقم ٢٤٤٠.

وفي الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٣٢: روى سالم بن أبي حفصة قال: قال عمر بن سعد للحسين للطِّلا: يا أبا عبد الله . إنّ قِبَلَنا ناساً سفهاء يزعمون أنّي أقتلك . فقال له الحسين للطِّلاً: «إنّهم ليسوا بسفهاء ، ولكنّهم حلماء ، أما إنّه يُقِرّ عيني ألّا تأكل برّ العراق بعدى إلّا قليلاً» .

وقريباً منه رواه ابن عساكر في ترجمة عمر من تاريخ دمشق ٤٥ / ٤٨ رقم ٥٢١٣، والعزّي في ترجمته من تهذيب الكمال، والذّهبي في ترجمته من تاريخ الإسلام، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٧٢٩ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢ / ٢٦٥.

وفي الإرشاد أيضاً: وروى عبد الله بن شريك العامري قال:كنت أسمع أصحاب عليٌّ لللَّهِ إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد يقولون: هذا قاتل الحسين بن على للِّنةٍ ، وذلك قبل قتله بزمان.

وقريباً منه رواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة عمر من تاريخ دمشق ٤٥ / ٤٨ ــ ٤٩ رقم ٥٢١٣، والمـزّي فــي ترجمته من تهذيب الكمال، وابن الأثير في حوادث سنة ٦٦ من الكامل ٤ / ٢٤٢ في عنوان: «ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره».

وانظر ما أورده البحراني في معاجز الإمام أمير المؤمنين لطِّلًا من مدينة المعاجز ٢ / ١٧٢ برقم ٤٧٦\_٤٧٠.

<sup>(</sup>١) أوج ون: ينزل به.

<sup>(</sup>٢) أوع: ... حصين الأزدي. ومثله في الإرشاد وأنساب الأشراف، وفي تاريخ الطّبري والكامل: عبد الله بن أبي حصين.

<sup>(</sup>٣) م: أما تنظر . ج وش ون: ما تنظر .

ولا يروي، حتّى سقي بطنه، فمات عطشاً  $]^{(1)}$ .

وناداه عمرو بن الحجّاج: يا حسين، هذا الماء تلغ فيه الكلاب وتشرب منه (۲) خنازير أهل السّواد والحمر والذّئاب، وما تذوق منه والله قطرة حتّى تذوق الحميم في نار الجحيم!! (۲) فكان (٤) سماع مثل هذا الكلام على الحسين أشدّ من منعهم إيّاه الماء.

قال: فلمّا اشتدّ بالحسين وأصحابه العطش بعث بالعبّاس بن عليّ الله أخيه إلى المشارع في ثلاثين فارساً وعشرين رجلاً، فاقتتلوا عليه (٥) ولم يمكنوهم من الوصول إليه (٢).

وكان عمر بن سعد يكره قتال الحسين، فبعث إليه يطلب الاجتماع به، فاجتمعا خلوة، فقال له عمر: ما جاء بك؟ فقال ( $^{(2)}$ : «أهل الكوفة»، فقال: أما عرفت ما فعلوا معكم؟ فقال: «من خادعنا في الله انخدعنا له»، فقال له عمر: قد وقعت الآن؛ فما ترىٰ؟ فقال ( $^{(4)}$ : «دعوني أرجع فأقيم بمكّة [أو المدينة] ( $^{(4)}$ ) أو أذهب إلى بعض الشّغور

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من أوط وض وع.

راجع ترجمة الإمام العسين طُطِيلًا من أنساب الأشراف للبلاذري ٣/ ١٨٠ ـ ١٨١ رقم ١٨٩. والإرشاد للشَيخ السفيد ٨٧/٢ والكامل لابن الأثير ٤ / ٥٣ ، ومقاتل الطالبيين لأبى الفرج ص ١١٧ ، وتاريخ الطبّري ٥ / ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) ج وش وم ون: يلغ فيه الكلاب ويشرب منه...

<sup>(</sup>٣) ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٨٢ ذيل الرقم ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) أوج وش وع: وكان.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم: فأقبلوا عليه.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة الإمام الحسين للنظ من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٨١ رقم ١٨٩. والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) أوج وم ون: قال.

<sup>(</sup>٨) أ وم ون: قال.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ليس في خ.

فأقيم به (١) كبعض أهله»، فقال: أكتب إلى ابن زياد بذلك، فكتب إلى ابن زياد يخبره بما قال، فهمّ ابن زياد أن يجيبه إلى ذلك، فقال شمر بن ذي الجوشن الكلابي: لا تقبل منه حتّى يضع يده في يدك، فإنّه إن أفلت كان أولى بالقوّة منك، وكنت أولى بالضّعف منه، فلا ترض إلّا بنزوله على حكمك. فقال ابن زياد: نعم ما رأيت (٢).

وكتب إلى ابن سعد: أمّا بعد، فإنّي لم أبعثك إلى حسين لتطاوله (٣) وتمنّيه السّلامة وتكون شافعاً له عندي، فإن نزل على حكمي ووضع يده في يدي فابعث به إليّ، وإن أبى فَازْحَف عليه واقتله وأصحابه وأوطئ الخيل صدره وظهره ومثّل به!!وإن أبيت فاعتزل عملنا وسلّمه إلى شمر بن ذي الجوشن فقد أمّرناه فيك بأمر (١٠)، وكتب في أسفل (٥) الكتاب:

الآن حـــــين تــــعلّقته حــــبالنا يرجو الخلاص ولات حين مـناص(٢)

ودفع الكتاب إلى شمر وقال: اذهب إليه، فإن فعل ما أمرته به، وإلّا فــاضرب عنقه، وأنت الأمير على النّاس، وابعث إلىّ برأسه (٧٠).

قلت: وقد وقع في بعض النّسخ أنّ الحسين الله قال لعمر بـن سـعد: «دعـوني

<sup>(</sup>١) خ: أقيم به.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة الإمام الحسين للتَّلِيُّ من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٨٢ رقم ١٩٠. والإرشاد للشَّيخ السفيد ٢ / ٨٨. والكامل لابن الأثير ٤ / ٥٥. وتاريخ الطَّبري ٥ /٤١٣ ـ ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) ج وش ون: فتطاوله.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطّبري ٥ / ٤١٥، والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٥٥، وترجمة الإمام الحسين لطَّلِلاً من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ /١٨٣ رقم ١٩٠، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ /٨٨، والكامل في التّـاريخ لابـن الأثـير ٥٥/٤، والفتوح لابن الأعمم ٥ /١٦٦، والمنتظم لابن الجوزي ٥ /٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) ط وض: إلى أسفل.ع: كتب إليه في أسفل.

<sup>(</sup>٦) انظر الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٨٦، والكامل لابن الأثير ٤ /٥٣.

<sup>(</sup>٧) ترجمة الإمام الحسين طلط من أنساب الأشراف للبلاذري ١٨٣/٣ رقم ١٩٠، والإرشاد للشبيخ السفيد ٨٨/٢ وتجمعة الإمام الحسين طلط من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٦٩ رقم ٢٩٠ من القسم غير المطبوع.

أمضي [إلى مكّة أو](١) إلى المدينة أو إلى يزيد فأدع يدي في يده»، ولا يصحّ ذلك عنه، فإنّ عقبة بن سمعان قال: صحبت الحسين من المدينة إلى العراق ولم أزل معه إلى أن قتل، والله ما سمعته قال ذلك(٢).

قال الواقدي: ولمّا وصل شمر إلى عمر بن سعد، ناداه عمر بن سعد: لا أهلاً بك (٢) ولا سهلاً يا أبرص، لا قرّب الله (٤) دارك، ولا أدنى مزارك، وقبّح ما جئت به، ثمّ قرأ الكتاب وقال: والله لقد ثنيته عمّا كان في عزمه، ولقد أذعن ولكنّك شيطان فعلت ما فعلت، فقال له شمر: إن فعلت ما قال الأمير وإلّا فخلّ بيني وبين العسكر (٥).

فبعث عمر إلى الحسين فأخبره بما جرى، فقال: «والله لا وضعت يدي في يد ابن مرجانة أبداً» (<sup>(۲)</sup>، وأنشد: «لا ذعرت السّوام في فلق الصّبح». وقد ذكرناه (۷۰).

وقد ذكر جدّي أبو الفرج في كتاب المنتظم (^ أنّ شمر بن ذي الجوشن وقـف على أصحاب الحسين وقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه (٩ العبّاس وعثمان وجعفر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من خ، وفي ض وع: أمضى إلى الكوفة أو إلى المدينة...

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطَّبري ٥ /٤١٣ حوادث سنة ٦١، والكامل في التَّاريخ لابن الأثير ٤ / ٥٤.

<sup>(</sup>٣) أوط وض وع: لا أهلاً والله بك.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم ون: لا أقرب الله .

<sup>(</sup>٥) ترجمة الإمام الحسين للطِّلِم من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ /١٨٣ رقم ١٩٠. والإرشاد للشّيخ الصفيد ٢ / ٨٩، والمنتظم لابن الجوزي ٥ /٣٣٧، وتاريخ الطّبري ٥ /٤١٥.

<sup>(</sup>٦) لاحظ مقتل الحسين عليه من مقاتل الطالبيين ص ١١٤.

م: يدي في يدك من جانبه أبداً ع: يدي في يده، أي يدي ابن مرجانة أبداً .

<sup>(</sup>۷) فی ص ۱۳۲.

<sup>(</sup>٨) هُ /٣٣٧. والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٨٩. والفتوح لابن أعثم ٥ /١٦٨. وترجمة الإمام الحسـين للتُّلِلْمِ مـن أنساب الأشراف ٣/١٨٣ رقم ١٩٠.

<sup>(</sup>٩) ش ون: فخرج إليهم.

بنو عليّ بن أبي طالب ﷺ، فقالوا: ما الذي تريد؟ فقال: أنتم يا بني أختي آمنون. فقالوا: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟!

قلت: ومعنى قول شمر: «أين بنو أختنا»، يشير إلى أمّ البنين بنت حزام الكلابيّة، وشمر كان كلابيّاً.

وقال ابن جرير: وكان شمر قد أخذ من ابن زياد أماناً لبنيها، وكانت تحت على على الله الثلاثة بنوها (١٠).

وذكر ابن جرير أيضاً (٢) أنّ عبد الله بن أبي المحلّ الكلابي (٣) كانت أمّ البـنين عمّته فأخذ لهم أماناً هو وشمر بن ذي الجوشن.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطَّبري ٥ / ٤١٥، والكامل في التَّاريخ لابن الأثير ٤ /٥٦، والفتوح لابن أعثم ٥ /١٦٦.

<sup>(</sup>٢) لاحظ التّعليقة المتقدّمة آنفاً.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصّواب، وفي النّسخ: جرير بن عبد الله بن مخلد الكلابي.

#### ذكر مقتله علظِه

قال هشام: ثمّ إنّ عمر بن سعد لمّا يئس منه نادى: يا خيل الله اركبي، فزحفوا إليه، ولمّا(١) علم الحسين أنهم قاتلوه عرض على أصحابه وأهله الانصراف وأن يتفرّقوا عنه، فبكوا وقالوا: قبّح الله العيش بعدك (٢)، وسمعته (٣) أخته زينب بنت عليّ الله فقامت تجرّ ثوبها (٤) وتقول: واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم قتل أبي عليّ (٥)، اليوم ماتت أمّي فاطمة، اليوم مات أخي الحسن، يا خليفة الماضين، ويا ثمال الباقين، ثمّ لطمت وجهها والحسين يعزّيها وهي لا تقبل العزاء (٢).

و«الثّمال»: الغياث، وأصله من الثميل، وهي البقيّة من الماء.

ثمّ قال الحسين: «ما يقال لهذه الأرض؟» فقالوا: كربلاء، ويقال لها: أرض نينوى \_ قرية بها \_ فبكى وقال: «كرب وبلاء، أخبرتني أمّ سلمة قالت: كان جبرئيل ﷺ عند رسول الله ﷺ: دعي ابني، فتركتك، فأخذك (٧) ووضعك في حجره، فقال له جبرئيل: أتحبّه؟ قال: نعم، قال: فإنّ (٨) أمّتك ستقتله! فإن

<sup>(</sup>١) ش: فلمّا علم...

<sup>(</sup>٢) ترجمة الإمام الحسين للطِّلِلِّ من أنساب الأشراف للبلاذري ٣/ ١٨٥ رقم ١٩٠. والفتوح لابن أعثم ٥ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) خ: وسمعت. ( ) ن ت م ن ا

<sup>(</sup>٤) خ: تجر ذيولها.(٥) م: على وماتت أمنى...

<sup>(</sup>٦) أ: عزاه، ج وش ون: عزاء،

انظر تاريخ الطَّبري ٥ /٤١٨ ـ ٤٢٠، ومقاتل الطالبيّين لأبي الغرج ص ١١٣، وترجمة الإمام الحسين عليُّا من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٨٦ ذيل الرقم ١٩٠، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٩٣، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ /٥٨، والمنتظم لابن الجوزي ٥ /٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) ج وم ون: وأخذك.

<sup>(</sup>٨) خ: فقال: نعم، فقال: إنَّ أُمَّتك...

شئت أن أريك<sup>(۱)</sup> تربة أرضه<sup>(۲)</sup> التي يقتل فيها؟ قال<sup>(۳)</sup>: نعم، قالت<sup>(۱)</sup>: فبسط جبرئيل جناحه على أرض كربلاء فأراه<sup>(٥)</sup> إيّاها».

فلمّا قيل للحسين: هذه أرض كربلاء، شمّها، وقال: «هذه والله هي الأرض التي أخبر بها جبرئيل رسول الله ﷺ وإنّني (٢) أقتل فيها».

وفي رواية: فقبض<sup>(٧)</sup> منها قبضة فشمّها.

وقد ذكر ابن سعد في الطّبقات عن الواقدي بمعناه، وقال: فاستيقظ رسول الله ﷺ وبيده تربة حمراء (^^).

<sup>(</sup>١) ط: قال: وإن شئت ... أ: وإن شئت أريتك تربة ...

<sup>(</sup>٢) ش: تربة قبره.

<sup>(</sup>٣) خ: فقال .

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: قال.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم ون: وأراه.

<sup>(</sup>٦) ش: وإنّي.

<sup>(</sup>٧) ط: قبض.

 <sup>(</sup>A) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين طلط من الطبقات ص ٤٣ رقم ٢٦٨ من القسم غير المطبوع، قال:
 أخبرنا خالد بن مخلد [القطواني] ومحمد بن عمر [الواقدي]، قالا: حد ثنا موسى بن يعقوب الزّمعي، قال:
 أخبرنى هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص، عن عبد الله بن وهب بن زمعة، قال:

أخبر تني أمّ سلمة أنّ رسول الله ﷺ اضطجع ذات يوم للنّوم فاستيقظ فزعاً وهــو خــاثر! ثــمّ اضـطجع فــرقد واستيقظ وهو خاثر دون المرّة الأولى، ثمّ اضطجع فنام فاستيقظ ففزع وفي يده تربة حمراء يقلّبها بيده وعيناه تهراقان الدّموع!

فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ فقال: «أخبرني جبريل أنّ ابني الحسين يقتل بأرض العراق، فقلت لجبريل: أرنى تربة الأرض التي يقتل بها، فجاء بها، فهذه تربتها».

وروى ابن سعد أيضاً في المصدر المذكور ص ٤٧ برقم ٢٧٣ بإسناده إلى شهر بن حوشب، عن أمّ سلمة، قالت: كان جبريل عند رسول الله ﷺ والحسين معي، فبكى فتركه، فأتى النبيّ ﷺ فأخذته فبكى فأرسلته. فقال له جبرئيل: «أتحبّه؟» قال: «نعم»، فقال: «أما إنّ أمّتك ستقتله».

وذكر ابن سعد أيضاً عن الشّعبي، قال: لمّا مرّ عليّ ﷺ بكربلاء في مسيره إلى صفّين وحاذى نينوى \_ قرية على الفرات \_ وقف ونادى صاحب مطهرته: «اصبر أبا عبد الله(۱)، ما يقال لهذه الأرض؟» فقال: كربلاء، فبكى حتّى بلّ الأرض من دموعه، ثمّ قال: «دخلت على رسول الله ﷺ وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: كان عندي جبرئيل آنفاً وأخبرني أنّ ولدي(۱) الحسين يقتل بشطّ الفرات بموضع يقال له: كربلاء، ثمّ قبض جبرئيل قبضة من تراب فشمّني إيّاها فلم أملك عيني أن فاضتا»(۱).

<sup>🖈</sup> وروى ابن سعد أيضاً في المصدر المتقدّم، ص ٤٥ برقم ٢٧٠، بإسناده إلى أبي سلمة . عن عائشة . قالت:

كانت لنا مشربة ، فكان النبي ﷺ إذا أراد لقى جبريل لقيه فيها ، فلقيه رسول الله ﷺ مرّة من ذلك فيها ، وأسر عائشة أن لا يصعد إليه أحد ، فدخل حسين بن عليّ ولم نعلم حتّى غشيها ، فقال جبريل: «من هــذا؟» فـقال رسول الله ﷺ: «ابني» ، فأخذه النبيّ ﷺ فجعله على فخذه .

فقال: «أما إنّه سيقتل» ، فقال رسول الله ﷺ: «ومن يقتله؟!» ، قال: «أمّتك!!» فقال رسول الله ﷺ: «أمّتي تقتله!!» قال: «نعم ، وإن شنت أخبرتك بالأرض التي يقتل بها» ، فأشار جبريل إلى الطفّ بالعراق وأخذ تربة حمراء فأراه إيّاها فقال: «هذه من تربة مصرعه» .

<sup>(</sup>١) خ: اصبريا أبا عبد الله.

<sup>(</sup>٢) ج وش: ولدك الحسين...

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين على من الطبقات الكبرى ص ٤٨ برقم ٢٧٤ من القسم غير المطبوع بإسناده عن عامر الشّعبي قال: قال عليّ \_وهو على شاطى الفرات \_: «صبراً أبا عبد الله»، ثمّ قال: «دخلت على رسول الله على وعيناه تفيضان، فقلت: أحدث حدث؟ فقال: أخبرني جبريل أنّ حسيناً يقتل بشاطى الفرات، ثمّ قال: أتحب أن أريك من تربته؟ قلت: نعم، فقبض من تربتها فوضعها في كفّي، فسما مسلكت عينى أن فاضتا».

ورواه أيضاً الطّبراني في ترجمته لللله من المعجم الكبير ٣ / ١٠٥ برقم ٢٨١١، وابن أبي شيبة في كتاب الفتن من المصنّف ٤٧٨/٧ برقم ٣٧٣/٥، وأحمد في مسند عليّ للله من المسند ١ / ٥٨وفي الطّبع المحقّق ٢ /٧٧ برقم ٦٤٨، وأبو يعلى في الحديث ١٠٣٠ من مسند عليّ للله تحت الرقم ٣٦٣ من مسنده ١ / ٢٩٨، وابسن عساكر في ترجمة الإمام الحسين للله من تاريخ دمشق ص ٣٦٦ \_ ٢٣٨ برقم ٢١٣ \_ ٢١٥، بأسانيدهم إلى شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجى عن أبيه.

أقول: الظَّاهر أنَّ أبا عبد الله حسب سياق حديث المصنَّف هو: نجي والد عبد الله بن نجي، وهو صاحب المطهرة،

وقد روى الحسن بن كثير وعبد خير [الخيواني، الهمداني] قالا: لمّا وصل علي الله إلى كربلاء وقف وبكى (١) وقال: «بأبي (٢) أغيلمة يقتلون هاهنا، هذا مناخ ركابهم، هذا موضع رحالهم، هذا مصرع الرّجل»، ثمّ إزداد بكاؤه (١).

فلمّا كانت اللّيلة التي قتل في صبيحتها قام يصلّي ويدعو ويترحّم على أخيه الحسن، وذلك لأنّ الحسن لمّا احتضر قال له: «يا أخي، اسمع ما أقول لك، إنّ أباك لمّا قبض رسول الله على تشوّف إلى هذا الأمر رجاء أن يكون صاحبه، فصرف عنه إلى غيره، فلمّا احتضر أبو بكر تشوّف أن يكون صاحبه، فصرف عنه إلى عمر، فلمّا احتضر عمر تشوّف أن يكون صاحبه، فصرف عنه إلى عثمان، فلمّا قتل عثمان تجرّد أبوك عمر تشوّف أن يكون صاحبه، وأبى الله أن يجعل فينا(١) النّبوّة والدّنيا، أو الخلافة، أو الملك(٧)، فإيّاك وسفهاء أهل الكوفة أن يستخفّوك فيخرجوك ويسلّموك فيتندم ولات

<sup>🗘</sup> وأمّا حسب سائر المصادر، فالمراد هو الحسين للتِّلْإِ.

وفاضتا: سالتا وجرتا بالدَّمع الكثير.

<sup>(</sup>١) ش: وقف يبكي.

<sup>(</sup>٢) ط وض: بأبيه أغيلمة.

<sup>(</sup>٣) خ: هاهنا مصرع.

<sup>(</sup>٤) لم أجد الحديث بهذا النصّ، لكن له شواهد كثيرة، فلاحظ: الحديث ٢٧٨ ـ ٢٥٠ من ترجمة الإمام الحسين للجلح من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٤١ ـ ٣٤٠، والحديث ٢٧٦ ـ ٢٧٧ من ترجمته للجلح من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٤٨ ـ ٤٩ من القسم غير المطبوع، والحديث ٥٣٠ من الفصل ٢٩ من دلائل النبوّة لأبي نعيم، والحديث ٥٥٠ من المجلس ٨٥ من أمالي الصدوق، والحديث ٢٨٢ ـ ٢٨٢ من ترجمة الإمام الحسين للجلح من المعجم الكبير للطبراني ٣ / ١١٠ . ١١١، والحديث ٤٧٦ ـ ٤٧٥ من معاجز الإمام أمير المؤمنين للجلح من مدينة المعاجز البحراني ٢ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) ط: ولم يدركه.

<sup>(</sup>٦) ط: يجعل بيننا أهل البيت النّبوّة...

<sup>(</sup>٧) ع: والخلافة والملك.

حین مناص»<sup>(۱)</sup>.

ولمّا طلع الفجر، وهو يوم الجمعة (٢) عاشر المحرّم، وقيل: يوم السّبت (٢)، من سنة إحدى وستّين، عبّأ أصحابه ميمنة وميسرة، وكانوا كما ذكرنا خمسة وأربعين فارساً ومئة راجل (٥)، وقال قوم: كانوا سبعين فارساً ومئة راجل (٥)، وقيل: كان معه ثلاثون فارساً (١٦).

أقول: وقيل: كان مقتله عليه الأربعاء، كما في ترجمته عليه الله من تاريخ دمشق ص ٤٣٣ رقم ٣٨٣ عن خليفة بن خياط، وص ٤٤١ رقم ٣٩٦ عنه وعن مسدّد.

وقيل: يوم الإثنين،كما في تاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٤٥ عن قول.

وقال أبو الفرج في ترجمة الإمام الحسين عليُّلا من مقاتل الطالبيّين ص ٨٤ رقم ٥: فأمّا ما تقوله العامّة إنّه قتل يوم الإثنين فباطل، وهو شيء قالوه بلا رواية .

- (٤) أعيان الشّيعة ١ / ٦٠١ عن الباقر المنظير الله والردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٣٧ وفسيه: ونـحو مـئة راجل.
  - (٥) أعيان الشّيعة ١/١٠٦ عن قول.
- (٦) وقيل كان معه اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً، وهو المشهور، كما في مقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٤، والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٥٦، وترجمة الإمام الحسين عليُّلاً من أنساب الأشراف للسلاذري ٣ / ١٨٧

 <sup>(</sup>١) هذا الكلام لا أصل له، ولم يذكره أحد من المتقدّمين ولا المتأخّرين، ولا شكّ أنّه من مفتريات بني أميّة أو بني
 العبّاس.

<sup>(</sup>٢) كما في مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ٨٤. ومقتل الحسين من العقد الفريد ٤ / ٣٤٨ في عنوان: «كتاب العسجدة الثّانية في الخلفاء وتواريخهم»، وترجمة الإمام الحسين من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٥ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع، وترجمته عليُّا من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٦٤ رقم ٢٦٩ عن قتادة، وص ٤٣٠ رقم ٣٨٠ عن الزّبير بن بكّار، ومثله في المعجم الكبير للطّبراني ١١٧/٣ رقم ٢٨٥٢، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٥ عن قول.

<sup>(</sup>٣) كما في ترجمة الإمام الحسين للظِّلِم من تاريخ دمشق ص ٤١٣ رقم ٣٥١ عن أبي نعيم، وص ٤١٧ رقم ٣٦٠ عن الفضل، وص ٤١٨ رقم ٣٧٦ عن ليث بن عن الفضل، وص ٤١٨ رقم ٣٧٦ عن ليث بن سعد، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٤٥ عن قول، ومقاتل الطالبيّين ص ٨٤ عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٣٣٨.

وذكر المسعودي أنّه كان معه ألف<sup>(١)</sup>، والأوّل أصحّ.

وقال المسعودي: قتل منهم إحدى وثمانون نفساً (<sup>۲)</sup>.

ولم يحضر قتال الحسين أحد من أهل الشّام، بل كلّهم من أهل الكوفة مـمّن كاتبه (٣)، وكانوا ستّة آلاف مقاتل (٤).

فأعطى الحسين الرّاية أخاه العبّاس، وجعل البيوت والحرم خلفه، فأطلق القوم النّار من وراء البيوت، فناداه شمر: يا حسين، تعجّلت النّـار فــي الدّنــيا! فــقال له الحسين: «يا ابن راعية المعزى، ألى تقول هذا؟ أنت والله أولى بها صليّاً» (٥٠).

لما ١٩١، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٩٥، والمنتظم لابن الجوزي ٥ / ٣٣٩. وأعيان الشّيعة للسيّد الأمين الأمرين ١٠١٨، ولائل الإمامة للطّبري ص ١٧٨ في أوائل ترجمة الإمام الحسين اللِّظِيّر .

وقال ابن شهرآشوب في المناقب ٤ / ١٠٧: وكان جميع أصحاب الحسين اثنين وثمانين رجلاً، منهم الفرسان اثنان وثلاثون فارساً.

وفي رواية:كان معه اثنان وثمانون راجلاً. انظر مقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٤.

وقيل: ثمانية وأربعون راجلًا، وفي رواية: ثمانون راجلًا. راجع أعيان الشّيعة ١ / ٦٠١.

(١) لم أجده في مروج الذَّهب، والموجود فيه ج ٣ ص ٦١: خمسمئة فارس ونحو مئة راجل.

(٢) في مروج الذَّهب ٣ / ٦١: وكان جميع من قتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانين.

وقال ابن سعد في أواخر مقتل الحسين من الطبقات الكبرى ص ٧٥ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع: كان جعفر بن محمّد يقول: « . . . وقتل مع الحسين اثنان وسبعون رجلاً » .

وهذا العدد ذكره أيضاً الطّبري في تاريخه ٥ / ٤٥٥، والبلاذري في ترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف 7٠٥/رقم ٢٠٠.

وفي زيارة النّاحية المقدّسة ذكر أسماء واحد وثمانين رجل، كما في فصل أعمال يوم عاشوراء من كتاب إقبال الأعمال لابن طاووس ٧٣/٣.

وفي ترجمة الإمام الحسين المن لل الله من كتاب أعيان الشّيعة ١ / ٦١٠ ذكر أسماء منة وستّ وثلاثين رجل.

(٣) مروج الذَّهب للمسعودي ٣/ ٦٦.

- (٤) لاحظ ما تقدّم آنفاً.
- (٥) تاريخ الطّبري ٥ /٤٢٢\_ ٤٣٤. وترجمة الإمام الحسين لطيُّلٍ من أنساب الأشراف للـبلاذري ٣ /١٨٧ رقـم ١٩١١، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ /٩٦، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ٦١.

ثمّ ناداه محمّد بن الأشعث: أبشر السّاعة ترد الجحيم! فـقال: «مـن هـذا؟» فقالوا(١): ابن الأشعث، فقال: «لعنك الله وقومك»(٢).

ثمّ نادى الحسين: «يا أهل الكوفة، أما هذه كتبكم إليّ؟ أقدمتموني وغررتموني! أين عهودكم ومواثيقكم؟»<sup>(٣)</sup>، فلم يجبه أحد.

وفي رواية أنّه نادى: «يا شبث بن ربعي، ويا حجّار بـن أبـجر، ويـا قـيس بـن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث<sup>(٤)</sup>، ويا فلان، ويا فلان، ألم تكتبوا إليّ؟»، فقالوا: ما ندرى<sup>(٥)</sup> ما تقول<sup>(١)</sup>.

وكان الحرّ بن يزيد اليربوعي من ساداتهم، فقال له: بلى والله لقد كاتبناك، ونحن [والله](>) الذين أقدمناك، فأبعد الله الباطل وأهله، والله لا أختار الدّنيا على الآخرة، ثمّ ضرب رأس فرسه ودخل في عسكر الحسين، فقال له الحسين: «أهلاً بك وسهلاً، أنت والله الحرّ في الدّنيا والآخرة».

ثمّ ناداهم الحرّ: ويحكم! لا أمّ لكم، أنتم الذين أقدمتموه، فلمّا أتاكم أسلمتموه، فصار كالأسير، ومنعتموه وأهله الماء الجاري الذي تشرب منه (^) اليهود والنّصارى والمجوس! ويتمرّغ فيه خنازير أهل السّواد! بئس ما خلّفتم محمّداً في أهله وذرّيّته! وإذا لم تنصروه وتفوا له بما حلفتم عليه فدعوه يمضى حيث شاء من بلاد

<sup>(</sup>١) خ: قالوا.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف ١٩٣/٣ رقم ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) أوج وم ون: أين عهودكم، أين مواثيقكم.

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: زيد بن الحارث.

<sup>(</sup>٥) خ: لا ندري.

<sup>(</sup>٦) ترجمة الإمام الحسين للطُّلِخ من أنساب الأشراف للبلاذري ١٨٨/٣ رقم ١٩١، وتاريخ الطُّبري ٥/٤٢٥.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من أ وم ون. وفي أ وج وش ون: الذي أقدمناك.

<sup>(</sup>۸) خ: يشرب منه.

الله ، أما أنتم بالله مؤمنون؟ وبنبوّة جدّه محمّد مصدّقون؟ وبالمعاد موقنون؟ ثمّ حمل عليهم وقال:

أضرب في أعراضكم (١) بالسّيف عن خير مَن حلّ منى والخيف (٢) وقتل منهم جماعة، ثمّ تكاثروا عليه فقتلوه (٣).

وقال الواقدي: أوّل من رمي في عسكر الحسين بسهم عمر بن سعد<sup>(1)</sup>.

وقال هشام بن محمّد: لمّا رآهم الحسين مصرّين على قـتله أخـذ المـصحف ونشره وجـعله عـلى رأسـه (٥) ونـادى: «بـيني وبـينكم كـتاب الله وجـدّي مـحمّد رسولالله ﷺ، يا قوم، بم تستحلّون (١) دمي؟ ألست ابن بنت نبيّكم؟ ألم يـبلغكم قـول

انظر ترجمة الإمام الحسين للطِّلِا من أنساب الأشراف ٣/١٨٩ و١٩٥ ذيل الرقم ١٩١ و١٩٣ و١٩٣ ووالإرشاد للشّيخ المفيد ٢/ ٩٩\_ ١٠١، والكامل لابن الأثير ٤/ ٦٤، والفتوح لابن أعثم ٥/ ١٨٥، وتاريخ الطّبري ٥/ ٤٢٨ . ومقتل الحسين للخوارزمي ٢/ ١٠\_ ١١، والحديث ١ من المجلس ٣٠من أمالي الصّدوق.

إنّ الحرّ هذا من الشّخصيّات البارزة الذين عدلوا عن الضّلال إلى الهدى، وآثروا الحقّ على الباطل، واختاروا الآخرة على الدّنيا، وفدوا بحياتهم في سبيل الله، استدراكاً لما فرّطوا فيه في بداية حياتهم، وقد سلّم عليه في الزّيارة الرّجبيّة المذكورة في كتاب المزار من بحار الأنوار ٢٠١/ ٣٤١، وكذلك في الزّيارة التي خرجت من النّاحية المقدّسة المذكورة في فصل أعمال يوم عاشوراء من إقبال الأعمال ٧٨/٣.

- (٤) تاريخ الطّبري ٥ / ٤٢٩ عن أبي مخنف، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٠١، والكـامل لابـن الأثـير ٤ / ٦٥. والفتوح لابن أعثم ٥ / ١٨٣، والمنتظم لابن الجوزي ٥ / ٣٣٩، وترجمة الإمام الحسـين عليم من أنسـاب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٩٠، وقعل الحسين للخوارزمي ٢ / ٨٨.
- (٥) قال البلاذري في ترجمة الإمام الحسين للنظِّ من أنساب الأشراف ٣ / ١٩٤ تحت الرقم ١٩٣: قالوا: وركب الحسين دابّة ووضع المصحف في حجره بين يديه، فما زادهم ذلك إلّا إقداماً عليه...

<sup>(</sup>١) ج: أضرب في أعناقكم. ش: أضرب في أعناقهم.

<sup>(</sup>٢) أوم ون: فالخيف.

<sup>(</sup>٣) أ: فقتلوه لللهُ .

وقال ابن الجوزي في المنتظم ٥ / ٣٣٩: ثمّ ركب الحسين دابّته، ودعا بمصحف فوضعه أمامه.

<sup>(</sup>٦) ج وش وم ون: بما تستحلُّون.

جدّي فيّ وفي أخي؟: هذان سيّدا شباب أهل الجـنّة، إن<sup>(١)</sup> لم تـصدّقوني فــاسألوا<sup>(٢)</sup> جابراً وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري، أليس جعفر الطّيّار عمّى؟».

فناداه شمر: السّاعة ترد الهاوية! فقال الحسين: «الله أكبر، أخبرني جدّي رسول الله ﷺ فقال (٣): رأيت كأنّ كلباً ولغ في دماء أهل بيتي، وما أخالك إلّا إيّاه»، فقال شمر: أنا أعبد الله (٤) على حرف إن كنت أدري ما تقول (٥).

فالتفت الحسين فإذاً بطفل له يتلظّى (٢) عطشاً، فأخذه على يده (٧) وقال: «يا قوم، إن لم ترحموني فارحموا هذا الطّفل»، فرماه رجل منهم بسهم فذبحه، فجعل الحسين يبكي ويقول: «اللّهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا» (٨)، فنودي من الهواء: «دعه يا حسين، فإنّ له مرضعاً في الجنّة» (٩).

<sup>(</sup>١) ع: فإن لم...

<sup>(</sup>٢) خ وض: فسلوا.

<sup>(</sup>٣) خ: قال.

<sup>(</sup>٤) أ: إنَّى أُعبد الله.

<sup>(</sup>٥) انظر الإرشاد للشّيخ العفيد ٢ / ٩٧، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ٦١. والمنتظم لابن الجـوزي ٥ / ٣٣٩. وتاريخ الطّبري ٥ / ٤٢٤\_ ٤٢٥، والحديث ١٩٢ من ترجمة الإمام الحسين للطِّلِّة من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ١٩٣. والحديث ٢٩٠ من ترجمته للطِّلِة من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٧ من القسم غير العطبوع.

وانظر أيضاً ترجمة شمر بن ذي الجوشن ومحمّد بن عمرو بن الحسن من تاريخ دمشق لابن عساكر.

وفي الموفّقيّات لزبير بن بكّار ص ١٦٧ رقم ٨٨ بسنده قال: قيل لجعفر بن محمّد المَلِيَّكُا: كم تستأخّر الرّؤيسا؟ [فقال: «ربّما إلى ستّين سنة]، رأى رسول الله ﷺ كأنّ كلباً أبقع يلغ في دمه! فكان شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين اللِّلِة ذلك، وكان أبرص، وكان تأويل الرّؤيا بعد ستّين سنة».

<sup>(</sup>٦) ط وض وع: يبكي ، بدل: «يتلظّى».

<sup>(</sup>٧) م: بيده.

<sup>(</sup>٨) وهذه الفقرة من كلام الإمام للنُّلِلِّ وردت في تاريخ الطَّبري ٥ / ٣٨٩ أيضاً.

<sup>(</sup>٩) ورواه أيضاً المصنّف في كتابه: مرآة الزّمان ص ٩٤ من المخطوطة.

ورماه حصين بن تميم بسهم، فوقع في شفتيه (۱)، فجعل الدّم يسيل من شفتيه (۲) وهو يبكي ويقول: «اللّهمّ إنّي أشكو إليك ما يفعل بي وبإخوتي وولدي وأهلى».

ثمّ إنّه اشتدّ به العطش، فهمّ أن يلقي نفسه بين القوم، ثمّ شرفت نفسه عن ذلك. ثمّ جاء وقت صلاة الظّهر، فصلّى بأصحابه صلاة الخوف، فبينا هم (٢٠) في الصّلاة

تكالبوا عليه، فحمل عليهم زهير بن القين يذبّ عن الحسين ويقول:

أنا زهير وأنا ابن القين أردّكم بالسّيف عن حسين

ثمّ صاح زهير بالحسين على:

أقول: في رسالة فضيل بن الزّبير، ومقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ٩٤، والمجدي في أنساب الطالبيّين للعمري ص ٩١، والمجدي في أنساب الطالبيّين للعمري ص ٩١، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ١٩٨، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٠٨، وتاريخ الطّبري ٥ / ٤٦٨، وترجمة الإمام الحسين عليّه من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٦ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع، وترجمته عليه من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٠١ رقم ١٩٦، أنّ هذا الطّفل هو عبد الله الرّضيع بن الحسين عليه إلى المسين عليه المرابد الله الرّضيع بن الحسين عليه المرابد الله الرّضية الرّضية المرابد المحسين عليه المرابد الله الرّضية المرابد الله الرّضية المرابد المرابد الله المرابد المرابد الله المرابد الله المرابد المرابد الله المرابد المرابد الله المرابد المرابد المرابد المرابد المرابد الله المرابد الم

وفي كتاب الفتوح لابن أعثم ٥ / ٢١٠، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٣٢، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ٨٥ و ١١٨، أنّه عليّ بن الحسين.

وفي تاريخ اليعقوبي ٢ / ٣٤٥، والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٥٨، واللّهوف للسيّد ابن طاووس ص ٥٠. لم يرد اسم هذا الطّفل.

والمعروف في كتب التّاريخ والأنساب أنّ عليّاً الأصغر هو زين العابدين، أمّا عليّ الرّضيع المذكور في بـعض المصادر التي تقدّم ذكرها فلم يلقّبه أحد بالأصغر إلّا ابن شهرآشوب في المناقب، والطّبري في ترجمة الإمام الحسين من دلائل الإمامة عند ذكر أولاده للطّلِلا ص ١٨١، وابن الخشّاب في مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٢٠، وابن طلحة الشّافعي ـكما في كشف الغمّة للإربلي ــ.

<sup>(</sup>١) خ: في شفته.

<sup>(</sup>٢) خ: من شفته.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم ون: فبينما هم.

## أقدِم هُديتَ هادياً مهديًا اليوم تلقى (١) جدّك النّبييًا وحسناً والمرتضى عليًا (٢)

فخفق (٣) الحسين برأسه خفقة ثمّ انتبه وهو يقول: «رأيت السّاعة جدّي رسول الله على وهو يقول: يا بنيّ، اصبر السّاعة تأتي إلينا».

وصاح شمر في النّاس: ما تنتظرون به احملوا عليه، فتشدّد الحسين ولبس سروالاً (٤) ضيّقاً، فأعجلوه، فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسّيف فسقط، وضربه زرعة بن شريك التّميمي (٥) على كتفه اليسرى(٢) فأبانها، فجعل يكبو، وحمل عليه سنان بن أنس النّخعي فطعنه برمح في ترقوته، ثمّ نزل فحزّ رأسه بعد أن ذبحه.

وقد اختلفوا في قاتله على أقوال، أحدها: سنان بن أنس النّـخعي(٧)، قـاله

<sup>(</sup>١) ط وم: نلقي.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطّبري ٥ / ٤٤١، وترجمة الإمام الحسين للسلّ من أنساب الأشراف للـبلاذري ٣ / ١٩٦ رقـم ١٩٣٠. والحديث ١ من المجلس ٣٠من أمالي الصّدوق.

وانظر الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٠٥، والفتوح لابن أعثم ٥ / ٢٠٠، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٢٠.

وزهير بن القين هذا من النّجوم الزّاهرة والكواكب النّيرة في أصحاب الحسين، وقد وقع التّسليم علّيه في الزّيارة الرّجبيّة المذكورة في كتاب المزار من بحار الأنوار ١٠١/ ٣٤٠، وكذلك في الزّيارة التي خرجت من النّاحية المقدّسة المذكورة في فصل أعمال يوم عاشوراء من إقبال الأعمال ٣/ ٧٧، وفيها: السّلام على زهير بن القين البجلي القائل للحسين ـ وقد أذن له في الانصراف ـ: لا والله، لا يكون ذلك أبداً، أترك ابن رسول الله أسيراً في يد الأعداء وأنجو؟ لا أراني الله ذلك اليوم!!

<sup>(</sup>٣) ج وش: ثمّ خفق.

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: سراويل.

<sup>(</sup>٥) أ: التّميمي لعنه الله.

<sup>(</sup>٦) ومثله في مقاتل الطالبيّين وأعيان الشّيعة والمناقب لابن شهر آشوب، وفي سائر المصادر: كفّه اليسري.

<sup>(</sup>٧) أ: النَّخعي لعنه الله.

هشام بن محمّد.

والثّاني: الحصين بن تميم، رماه بسهم ثمّ نزل فذبحه، وعلّق رأسه في عنق فرسه ليتقرّب به إلى ابن زياد.

والثَّالث: مهاجر بن أوس التَّميمي.

والرّابع: كثير بن عبد الله الشّعبي (١).

والخامس: شمر بن ذي الجوشن(٢).

والأصحّ أنّه سنان بن أنس النّخعي، وشاركه شمر بن ذي الجوشن.

ج ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف للبلاذري ٢٠٣/ رقم ١٩٩ وص ٢١٨ رقم ٢٢٢، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٤ / ٨٧، والمنتظم لابن الجوزي ٥ / ٣٤١، ومروج الذّهب للمسعودي ٣٢٠، وتاريخ الطّبري ٥ / ٤٥٣ و ٤٥٤، ومقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ١١٨، والمؤتلف والمختلف للذارقطني ٣ / ٢٠٤، الطّبري ٥ / ٤٥٠ في عنوان: «فرش كتاب العسجدة الثّانية في الخلفاء وتواريخهم» وفيه: سنان بن أبي أنس، وعمدة الطّالب لابن عنبة ص ١٩٢، وترجمة الإمام الحسين عليه من بغية الطّلب لابن العديم ٦ / ٢٥٧١ وفيه: ويقال له أيضاً: سنان بن أبي سنان، وأواخر المجلس ٣٠ من أمالي الصدوق، وترجمة الإمام الحسين عليه من الطّبوق، وترجمة الإمام الحسين عليه من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٥ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع، وترجمته عليه من الربع دمشق لابن عساكر ص ٤٣٠ رقم ٢٨٠.

<sup>(</sup>١) ج وش:... عبد الله بن الشّعبي.

<sup>(</sup>۲) الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١ ، ١ ، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ ٣٦ / ٣٠. ومقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ١١٨ عن قول، وأعيان الشّيعة للسيّد الأمين ١ / ٢٠٠، وعمدة الطّالب لابن عنبة ص ١٩٢ عن قول، وبنغية الطّلب لابن العديم ٦ / ٢٥٧١ عن قول، وترجمة شعر من تاريخ الإسلام للذّهبي حوادث ووفيات ٢١ - ٨٠ ص ١٢٥، وترجمته من الوافي بالوفيات للصّفدي ١٦ / ١٨٠، وترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف للبلاذرى ٣ / ٢١٩ رقم ٣٢٣ عن الواقدى.

وقال العمري النسّابة في المجدي ص ١٣: الذي قتله خَوْلي بن يزيد الأصبحي من حمير .

وانظر أيضاً عمدة الطَّالب ص ١٩٢، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ /١٢٠، وترجمة الإمام الحسين من أنساب. الأشراف ٣ /٢٠٤ رقم ١٩٩.

ولمّا دخل سنان على الحجّاج قال له: أنت قاتل الحسين؟ قال: نعم، قال: أبشر فإيّاه لا تجتمعان في دار أبداً (١).

قالوا: فما سمع من الحجّاج كلمة خيراً منها.

ثمّ عدّوا ما في جسده فوجدوه ثلاثاً وثلاثين طعنة برمح، وأربعاً وثلاثين ضربة

(١) ط وض وع: فإنّك أنت وإيّاه...

قال الزّمخشري في مادّة «دسر» من الفائق ١ / ٤٢٤: وفي حديث الحجّاج أنّه قال لسنان بن يزيد النّخعي لعنه الله: كيف قتلت الحسين لطَّظِّج؟ قال: دَسَر تُه بالرّمح دَسْراً ، وهَبَر تُه بالسّيف هَبْراً ، ووكلته إلى امرئ غير وَكِل. فقال الحجّاج: أما والله لا تجتمعان في الجنّة أبداً ، وأمر له بخمسة آلاف درهم ، فلمّا ولّى قال: لا تعطوه إيّاها . ورواه أيضاً البلاذري في ترجمة الإمام الحسين لمُظِّخ ٣ / ٢١٨ رقم ٢٢٢ .

وأورده مختصراً في لسان العرب ٤ / ٢٨٤ «دسر».

وفي ترجمة الإمام الحسين عليه من المعجم الكبير للطّبراني ٣ / ١١٢ برقم ٢٨٢٨ بإسناده إلى أسلم المنقري قال: دخلت على الحجّاج، فدخل سنان بن أنس قاتل الحسين، فإذاً [هو] شيخ آدم فيه حنّاء، طويل الأنف، في وجهه برش، فأوقف بحيال الحجّاج، فنظر إليه الحجّاج، فقال: أنت قتلت الحسين؟ قال: نعم، قال: وكيف صنعت به؟ قال: دعمته بالرّمح [دعماً] وهبرته بالسّيف هبراً، فقال له الحجّاج: أما إنكما لن تجتمعا في دار.

وفي الحديث ٣٢٠ من ترجمته عليه من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٩٠ من القسم غير المطبوع، قال الحجّاج: من كان له بلاء فليقم، فقام قوم فذكروا، وقام سنان بن أنس فقال: أنا قاتل حسين، فقال: بلاء حسن! ورجع سنان إلى منزله فاعتقل لسانه وذهب عقله، فكان يأكل ويحدث في مكانه.

وفي المحاسن والمساوئ للبيهقي ص ٨٦ قبيل عنوان: «مساوئ الحرّة»: قيل: ودخل سنان عملى الحسجّاج، فقال: أنت قتلت الحسين؟ قال: نعم، فقال: أما إنكما لن تجتمعا في الجنّة أبداً.

فذكروا أنَّهم رأوه موسوساً يلعب ببوله كما يلعب الصّبيان.

وروى الخوارزمي في الفصل ١٢ من مقتل الحسين ٢ / ٨٨ بسنده إلى عبد الملك بن عمير قال: قال الحجّاج يومل الخوارزمي في الفصل ١٤ من مقتل الحسين على بلائي، قال: وما بـلاؤك؟ قـال: قـتلت الحسين بن عليّ، قال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته والله بالرّمح دسراً، وهبرته بالسّيف هبراً، وما أشركت معي أحداً.

قال: أما إنّك وإيّاه لن تجتمعا في مكان واحد. ثمّ قال له: اخرج. [قال:] وأحسبه لم يعطه شيئاً. بسيف(١)، ووجدوا في ثيابه مئة وعشرين رمية بسهم(٢).

وسلبوا(٣) جميع ما كان عليه حتى سرواله!(٤) أخذه بحر بن كعب التميمي، وأخذ

وروي: مئة وعشرون.

وروى الكليني في باب لبس الخزّ من كتاب الزيّ والتجمّل مـن فـروع الكـافي ٦ / ٤٥٢ بـرقم ٩ عـن أبـي جعفر للسلّج قال: «قتل الحسين بن عليّ للمِهَلِيّا وعليه جبّة خزّ دكناء، فوجدوا فيها ثلاثاً وستّين من بين ضربة بالسّيف، وطعنة بالرّمح، أو رمية بالسّهم».

وروى الشّيخ الصّدوق في الحديث ١ من المجلس ٣١ من أماليه عن أبي جـ عفر البــاقر للطِّلِا قــال: «أصــيب الحسين بن عليّ للطِّلا ووجد به ثلاثمنة وبضعة وعشرون طعنة برمح ، أو ضربة سيف ، أو رمية بسهم». فروي أنّها كانت كلّها في مقدّمه لأنّه كان لا يولّى.

وروى الشّيخ الطّوسي في الحديث ١٠ من المجلس ٣٧ من أماليه عن معاذ بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليَّا يقول: «وجد بالحسين بن عليّ علِيِّكِ نيّف وسبعون طعنة ، ونيّف وسبعون ضربة بـالسّيف. صـلوات الله عليه».

هكذا رواه عنه المجلسي في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من ترجمة الإمام الحسين عَلَيْلِا من بحار الأنـوار ٤٥ / ٨٢. وليست جملة: «نيّف وسبعون طعنة» في الأمالي المطبوع.

وقال ابن سعد في ذيل الرقم ٢٩٢ من ترجمةً الإمام الحسين لطِّلاً من الطّبقات ص ٧٥ من القسم غير المطبوع: ووجدوا بالحسين ثلاثاً وثلاثين جراحة، ووجدوا في ثوبه مئة وبضعة عشر خرقاً من السّهام وأثر الضّرب.

(٣) ط وض وع: سلبوه.

<sup>(</sup>١) مروج الذّهب للمسعودي ٣/ ٦٢، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ /٣٧ عن الصّادق للطّيّة ، وتسرجـمة الإسام الحسين من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ /٢٠٣ رقم ١٩٩، وترجمته لططّي من المناقب لابن شهر آنسوب ٤ / ١٢٠ عن الصّادق للطّية .

وفيه أيضاً: وروي ثلاثمنة وستّون جراحة. وقيل: ألف وتسعمنة جراحة. وكانت السّهام في درعه كالشّوك في جلد القنفذ. وروى أنّها كانت كلّها في مقدّمه. وانظر التّعليقة التّالية.

<sup>(</sup>٢) قال الطّبري في أوائل ترجمة الإمام الحسين للطِّلا من دلائل الإمامة ص ١٧٨: قـال أبـو عـبد الله جـعفر بـن محمد الطّلا: «رُجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة، وأربع وأربعون ضربة، ورُجد في جبّة خزّ دكناء عليه مئة خرق وبضعة عشر خرقاً، ما بين طعنة وضربة ورمية».

<sup>(</sup>٤) ش: سراويله.

قميصه إسحاق بن حوية (١) الحضرمي، وأخذ سيفه القلانس (٢) النّه شلي، وأخذ قطيفته قيس بن الأشعث الكندي، وأخذ نعليه الأسود بن خالد الأودي، وأخذ عمامته جابر بن يزيد، وأخذ برنسه مالك بن نسير الكندي (٣).

وقال عمر بن سعد: من جاء برأس فله ألف درهم!!(٤)

وقال عمر أيضاً: من يوطئ الخيل صدره؟ فأوطأوا الخيل ظهره وصدره! (٥) ووجدوا(١٦) في ظهره آثاراً سوداً، فسألوا عنها، فقيل: كان يـنقل الطّـعام عـلى ظهره في اللّيل إلى مساكن أهل المدينة (٧).

<sup>(</sup>١) خ: إسحاق بن حوبة. وفي تاريخ الطّبري والإرشاد للشّيخ المفيد: إسحاق بن حَيْوة. وفي المناقب لابن شهر آشوب: إسحاق بن حوى.

 <sup>(</sup>٢) م: القلافس. ض: القلاقس. ع: القلاقس. أ وج وش ون: الفلافس. ومثله في الطّبقات الكبرى والردّ على
 المتعصّب العنيد لابن الجوزى ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ترجمة الإمام الحسين الحِلِيِّ من الطَبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٨ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٤٨ و ٥٥٥ و ٤٥٥ و ٤٥٥ و ٤٥٥ و ١٩٩ - الطبري ٥ / ٤٠٨ و الموافق ٢٠٤ - ٢٠٢ وقم ١٩٩ - ٢٠٠ و ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٣٧، والإرشاد للشَيخ المفيد ٢ / ١١٢، والكامل لابن الأثير ٤ / ٧٨، والفتوح لابن أعثم ٥ / ٢٠٩ ، والمنتظم لابن الجوزي ٥ / ٣٤١، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) ترجمة الإمام الحسين من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٧، والردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٤٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطّبري ٥ / ٤٥٤، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٣٨، وترجـمة الإمـام الحسـين طلِّلاً من أنساب الأشراف ٣ / ٢٠٤ ذيل الرقم ٢٠٠، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١١٣، والمـنتظم لابـن الجـوزي ٥ / ٣٤١، ومروج الذّهب للمسعودي ٣ / ٢٦، والردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٤٠.

<sup>(</sup>٦) ج وش وم ون: ووجد.(٧) ط وض ون: مساكين أهل...

قال ابن شهر آشوب في ترجمة الإمام الحسين المنطح من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٧٣ في عنوان: «فصل، في مكارم أخلاقه»: [قال] شعيب بن عبد الرحمان الخزاعي: وجد على ظهر الحسين بن علي يوم الطفّ أثر، فسألوا زين العابدين عن ذلك؟ فقال: «هذا متاكان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين».

وأخذ ملحفة فاطمة بنت الحسين واحد! وأخذ حليّها آخِــر!(١) وعــرّوا نســاءه وبناته من ثيابهنّ!<sup>(٢)</sup>

قال الواقدي: وجاء سنان بن أنس \_ وقيل: شمر \_ فوقف على باب فسطاط عمر بن سعد وقال (٣٠):

أنا قتلت السيد المحجبا

أوقر ركابي (١) فضّة وذهبا

(١) الردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٤٠.

قال ابن سعد في مقتل الحسين علي من الطّبقات الكبرى ص ٧٨ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع: وأخذ رجل من أهل العراق حليّ فاطمة بنت حسين وهو يبكي! فقالت: لم تبكي؟ فقال: أسلب ابـنة رسـول الله ﷺ ولا أبكى؟! فقالت: دعه، قال: إنّى أخاف أن يأخذه غيري!!

وروى الشّيخ الصّدوق في الحديث ٢ من المجلس ٣٦ من أماليه بسنده إلى عبد الله بن حسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين قالت: دخلت الفاغة علينا الفسطاط وأنا جارية صغيرة وفي رجلي خلخالان من ذهب، فجعل رجل يفضّ الخلخالين من رجلي وأنا أسلب ابنة رسول الله؟! فقلت: لا تسلبني، قال: أخاف أن يجيء غيري فيأخذه!!

قالت: وانتهبوا ما في الأبنية ، حتّى كانوا ينزعون الملاحف عن ظهورنا!!

(٢) روى الطّبري في تاريخه ٥ / ٤٥٣ عن أبي مخنف عن الإمام جعفر بن محمّد طلطي قال: «ومال النّــاس عـــلى الورس والحلل والإبل وانتهبوها، ومالوا على نساء الحسين وثقله ومتاعه، وإن كانت المــرأة لتــنازع ثوبها عن ظهرها حتّى تغلب عليه فيذهب به منها!!».

وقال البلاذري في الحديث ٢٠٠ من ترجمة الإمام الحسين للظِّلا من أنساب الأشراف ٣ / ٢٠٤: ومال النّاس على الورس والحلل والإبل فانتهبوها .... وجاذبوا النّساء ملاحفهنّ عن ظهورهنّ! فمنع عمر بن سعد من ذلك فأمسكوا.

وقال الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ١١٢: وانتهبوا رحله وإبله وأثقاله، وسلبوا نساءه.

قال حميد بن مسلم: فوالله لقد كنت أرى المرأة من نسائه وبناته وأهله تنازع ثوبها عن ظهرها حتّى تغلب عليه فيذهب به منها.

وانظر أيضاً الكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ٧٩. والأخبار الطّوال للدّينوري ص ٢٥٨. والبداية والنّـهاية لابن كثير ٨ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) م ون: فقال.

<sup>(</sup>٤) ج وش: املأ ركابي.

# قتلت خير النّاس أمّاً وأبا وخيرهم إذ يُنسبون نسبا فناداه عمر بن سعد: أو مجنون (١) أنت؟ لو سمعك ابن زياد لقتلك (٢).

وذكر ابن سعد في الطّبقات<sup>(٣)</sup> أنّ سنان بن أنس النّخعي جاء إلى باب ابن زياد وأنشد هذه الأبيات، فلم يعطه ابن زياد شيئاً.

### ذكر من قتل مع الحسين عليِّلِ من أهله

قال هشام بن محمّد: قتل من آل أبي طالب جماعة، منهم: الحسين بن عليّ إلله ، قتله سنان بن أنس (٤).

والعبّاس بن عليّ، قتله زيد بن رقاد (٥).

<sup>(</sup>١) خ: أمجنون.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطّبري ٥/ ٤٥٤ عن أبي مخنف، وترجمة الإمام الحسين للكِّلِا من أنســاب الأشــراف للــبلاذري ٣ / ٢٠٥ رقم ٢٠٢، والكامل لابن الأثير ٤/ ٧٩، والمنتظم لابن الجوزي ٥/ ٣٤١، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨/ ١٩١. والجميع ينسبون القضيّة إلى سنان.

<sup>(</sup>٣) ص ٧٥ رقم ٢٩٢ ترجمة الإمام الحسين للظِّلِ من القسم غير العطبوع، والمعجم الكبير للطّبراني ١١٧/٣ رقم ٢٨٥٢. وانظر مقتل الحسين من العقد الفريد لابن عبد ربّه ٤ / ٣٤٨ في عنوان: «فرش كـتاب العسـجدة الشّانية في الخلفاء وتواريخهم»، وترجمة الإمام الحسين للظِّلِ من بغية الطّلب لابن العـديم ٦ / ٢٥٧١، ومـروج الذّهب للمسعودي ٣ / ١٦، ومقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ١١٩، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٤٠ و ٢٦، والفتوح لابن أعثم ٥ / ٢٢١، وترجمة الإمام الحسين للظِّلِ من تاريخ دمشتى لابن عساكر ص ٤٣٠ رقم ٣٨٠، وتاريخ الطّبري ٥ / ٣٩٠.

وفي هذه المصادر أن إنشاد الأبيات كان عند ابن زياد من قبل حامل رأس الحسين ﷺ، وذلك تارة من دون ذكر اسمه، وتارة مع بيان أنّه كان خولي بن يزيد الأصبحي.

<sup>(</sup>٤) تقدّم مصادره آنفاً.

<sup>(</sup>٥) ترجمة الإمام الحسين علي من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٥ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع، وفيه:

وقتل إخوته جعفر<sup>(۱)</sup> وعبد الله<sup>(۲)</sup> وعثمان<sup>(۳)</sup>، وهم من أمّ البنين التي ذكرناها. وقتل محمّد بن عليّ، وأمّه: أمّ ولد<sup>(۱)</sup>.

كالعبّاس بن عليّ الأكبر ، قتله زيد بن رقاد الجنبي وحكيم السنبسي من طي.

وقد سُلَم عليه في الزّيارة الرّجبيّة العرويّة في كتاب العزار من بحار الأنوار ١٠١ / ٣٣٩، وكذلك في الزّيارة التي خرجت من النّاحية العقدسة العرويّة في إقبال الأعمال في فصل أعسمال يوم عاشوراء ٣ / ٧٤ وفيها: «السّلام على أبي الفضل العبّاس بن أمير العؤمنين، العواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي، السّاعي إليه بمائه، العقطوعة يداه، لعن الله قاتله زيد بن رقاد الجنبي، وحكيم بن الطّفيل الطّأني».

(١) في النسخ: أخوه جعفر.

في ترجمة الإمام الحسين من الطَّبقات الكبرى لابن سعد: جعفر بن عليِّ الأكبر ، قتله هانيٌ بن ثبيت الحضرمي . والإرشاد للشَّيخ المفيد ٢ / ١٠٩ و ١٠٥.

وقد سُلّم عليه في الزّيارة الرّجبيّة، وكذلك في زيارة النّاحية المقدّسة، وفيها: «السّلام على جعفر بسن أمير المؤمنين، الصّابر بنفسه محتسباً، والنّائي عن الأوطان مغترباً، المستسلم للـقتال، المستقدم للـنّزال، المكثور بالرّجال، لعن الله قاتله هانئ بن ثبيت الحضرمي».

(٢) في ترجمة الإمام الحسين من الطبقات الكبرى: قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي. والإرشاد للشيخ الصفيد ٢ /
 ١٠٥ . ١٠٥ .

وقد سُلّم عليه في الزّيارة الرّجبيّة ، وكذلك في زيارة النّاحية المقدّسة ، وفيها: «السّلام على عبد الله بن أمير المؤمنين مبلي البلاء ، والمنادي بالولاء في عرصة كربلاء ، المضروب مقبلاً ومدبراً ، لعن الله قاتله هانئ بن ثبيت الحضرمي» .

 (٣) في ترجمة الإمام الحسين من الطبقات الكبرى: رماه خولي بن يزيد بسهم فأثبته، وأجهز عليه رجل من بني أبان بن دارم.

ومثله في الحديث ١٩٦ من ترجمته للللا من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٠١. والإرشاد للشّيخ السفيد ١٠٩/٢ و ١٢٥.

وقد سُلّم عليه في الزّيارة التي خرجت من النّاحية المقدّسة، وفيها: «السّلام على عثمان بن أمير المؤمنين. سمّي عثمان بن مظعون، لعن الله راميه بالسّهم خولي بن يزيد الأصبحي الأيادي، والأباني الدّارمي».

(٤) في ترجمة الإمام الحسين من الطّبقات الكبرى: محمّد بن عليّ الأصغر .... قتله رجل من بني أبان بن دارم.

وقتل أبو بكر بن عليّ، وأمّه: ليلى بنت مسعود [بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن نهشل] بن دارم (۱۱).

وقتل عليّ بن الحسين بن عليّ، وهو عليّ الأكبر، وأمّه: ليلى بنت [أبي] مـرّة ثقفيّة، قتله مرّة بن منقذ العبدي<sup>(٢)</sup>.

وقتل عبد الله بن الحسين، وأمّه: الرّباب بنت امرئ القـيس، قـتله هـانئ بـن

⇒ وفي زيارة النّاحية السقدّسة: «السّلام على محمّد بن أمير السؤمنين، قستيل الأباني الدّارمسي لعنه الله
وضاعف عليه العذاب الأليم، وصلّى الله عليك يا محمّد وعلى أهل بيتك الصّابرين».

(١) في الطبقات: يُقال إنّه قتل في ساقية. وفي مقاتل الطالبيّين ص ٩١: إنّ رجلاً من همدان قتله، وذكر المدائنني
 أنّه وجد في ساقية مقتولاً لا يدرى من قتله.

وفي تاريخ الطّبري ٥ / ١٥٤ في ترجمة أمير المؤمنين للجِّلِا من حوادث سنة ٤٠ في عنوان: «ذكر الخبر عن أزواجه وأولاده»: زعم هشام بن محمّد أنَّ أبا بكر قتل مع الحسين بالطفّ. وأيضاً فيه ص ٤٦٨ في تــرجـــمة الإمام الحسين للجُلِّا من حوادث سنة ٦١: وقد شُكّ في قتله. ومثله في المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٣٢. وما بين المعقوفين من تاريخ الطّبري ومقاتل الطالبيّين.

(٢) الطَّبقات الكبرى، وتاريخ الطَّبري ٥ / ٤٦٨، ومقاتل الطالبيّين ص ٨٦ وفيه: ويكنَّى أبـا الحسـن، والمـناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١١٨ و ١٢٨، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٤٧، وترجــمة الإمـام الحسـين عليَّلاً مـن أنسـاب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٠٠ رقم ١٩٥، والإرشاد للشَّيخ العفيد ٢ / ١٢٥ و ١٣٥.

وفي زيارة النّاحية المقدّسة المذكورة في إقبال الأعمال ٧٣/٣ في فصل أعمال يوم عاشوراء: «السّلام عليك يا أوّل قتيل من نسل خير سليل ، من سلالة إبراهيم الخليل ، صلّى الله عليك وعلى أبيك إذ قال فيك: قتل الله قوماً قتلوك ، يا بنيّ ، ما أجرأهم على الرّحمان وعلى انتهاك حرمة الرّسول ، على الدّنيا بعدك العفا ، كأنّي بك بين يديه ماثلاً وللكافرين قاتلاً قائلاً:

نحن وبسيت الله أولى بالنّبيّ أضربكم بالسّيف أحمي عن أبي والله لا يحكم فينا ابن الدّعي أنا عليّ بن الحسين بن عــليّ أطعنكم بالرّمح حـتّى يــنثني ضرب غلام هــاشميّ عــربي

[فجاهدت أعداء الله] حتّى قضيت نحبك ولقيت ربّك ...

ونحوه من دون الأبيات في الزّيارة الرّجبيّة المذكورة في كتاب المزار من بحار الأنوار ١٠١ / ٣٣٩. وكان في النّسخ: قتله مرّة بن سعد، فصوّبته حسب المصادر.

ثبيت الحضر مي (١).

واستصغروا [زين العابدين] عليّ بن الحسين فلم يقتلوه (٢).

وقتلوا أبا بكر بن الحسن بن عليّ (٣)، وأمّه: أمّ ولد، قـتله عـبد الله بـن عـقبة الغنوى.

وقُتل عبد الله بن الحسن بن عليّ، وأمّه: أمّ ولد، قتله [حرملة بـن الكـاهل، رماه بسهم] (٤).

(١) الطّبقات الكبرى، وتماريخ الطّبري ٥ /٤٦٨، والمناقب لابن شهرآشوب ٤ / ١٢٢، والإرشاد للشّيخ المفيد ١٢٥/٢، ومقاتل الطالبيّين ص ٩٤ وفيه: عن حميد بن مسلم قال: دعا الحسين بغلام فأقعده في حجره، فرماه عقبة بن بشر فذبحه.

وفي الحديث ١٩٦ من ترجمة الإمام الحسين للنظال من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٠١: ورمى حرملة بن كاهل الوالبي عبد الله بن حسين بسهم فذبحه.

ومثله في زيارة النّاحية المقدّسة العرويّة في الإقبال للسيّد ابن طاووس، في فصل أعمال يوم عاشوراء. وانظر ما تقدّم في ص١٦٤ وما أوردناه من التعليق.

(٢) تاريخ الطّبري ٥ / ٤٦٨، والمناقب لابن شهرآشوب ٤ / ١٢٢.

وقال ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين من الطّبقات الكبرى ص ٧٧ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع: ولم يفلت من أهل بيت الحسين بن عليّ الذين معه إلّا خمسة نفر: عليّ بن حسين الأصغر، وهو أبو بقيّة ولد الحسين بن علىّ اليوم، وكان مريضاً فكان مع النّساء ... فإنّ هؤلاء أستضعفوا.

(٣) المثبت من أون. وهذا هو الصّواب الموافق لما سيأتي عن المصنّف قريباً، وفي سائر النّسخ والطّبقات الكبرى ومقاتل الطالبيّين ص ٩٢: أبو بكر بن الحسين، ومثل المثبت في تاريخ الطّبري ٥ / ٤٦٨ وترجمة الإمام الحسين عليًّا للهمسين عليًّا باسم الحسين علي المسين عليه بالمسين عليه بالمسين عليه بالمسين عليه بالمسين عليه المحسين عليه المحسى المحسين عليه المحسين ال

وقد وقع التّسليم عليه في الزّيارة الرّجبيّة المرويّة في كتاب المزار من بحار الأنوار ١٠١/ ٣٣٩، وكذلك في الزّيارة التي خرجت من النّاحية المقدّسة المرويّة في إقبال الأعمال ٣/ ٧٥ في فصل أعمال يـوم عـاشوراء، وفيها: «السّلام على أبي بكر بن الحسن بن عليّ الزّكي الولي، المرميّ بالسّهم الرديّ، لعن الله قاتله عبد الله بن عقبة الفنوى».

(٤) تاريخ الطّبري، ومقاتل الطالبيّين ص ٩٣، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٢٥.

وقُتل القاسم بن الحسن بن عليّ، وأمّه: أمّ ولد، قتله] سعد بن عمرو بن نـفيل الأزدى(١).

وقُتل عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأمّه: جمانة بنت المسيّب بـن نجبة، قتله عبد الله بن قطبة الطّائي<sup>(٢)</sup>.

وكان لجعفر ولد آخر اسمه عون، أمّه: أسماء بنت عميس، وقد ذكرناه (٣).

 <sup>⇒</sup> وقد وقع التسليم عليه في الزّيارة الرّجبيّة المذكورة في البحار، وكذلك في زيارة النّاحية المقدّسة المذكورة في
 الإقبال، وفيها: «السّلام على عبد الله بن الحسن الزّكي، لعن الله قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسدي».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من تاريخ الطّبري ٥ /٤٦٨ وغيره، وقد سقط من النّسخ، كما يدلّ عليه عبارة المصنّف الآتية.

وقد سُلّم عليه في الزّيارة التي خرجت من النّاحية المقدّسة المذكورة في فصل أعمال يوم عاشوراء من إقبال الأعمال ٣ / ٢٥: «السّلام على القاسم بن الحسن بن عليّ ، المضروب على هامته ، المسلوب لامته ، حين نادى الحسين عمّه ، فجلى عليه عمّه كالصّقر ، وهو يفحص برجليه التّراب ، والحسين يقول: بعداً لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدّك وأبوك ، عزّ والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك ، أو أن يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك ، هذا يوم والله كثر واتره وقلّ ناصره ، . . . ولعن الله قاتلك عمر بن سعد بن نفيل الأزدى وأصلاه جحيماً وأعدّ له عذاباً أليماً» .

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٦٨، وترجمة الإمام الحسين للتي من أنساب الأشراف ٣ /
 ۲۰۰ رقم ۱۹۵، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ۱۲۲ وفيه: عون الأكبر، والإرشاد للشّيخ الصفيد ٢ / ١٠٧ و و ١٠٧٠.

وقال أبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٩٥ ما ملخّصه: عون بن عبد الله بن جعفر الأكبر ، أمُه: زينب بنت عليّ ، قتله عبد الله بن قطنة التّيهاني.

وقال في ص ١٢٢: عون بنَ عبد الله بن جعفر الأصغر ، أمّه: جمانة بنت المسيّب بن نجبة ، قُتل يوم الحرّة حرّة واقم ، قتله أصحاب مسرف بن عقبة . وعون الأكبر قتل مع الحسين ﷺ .

وقد سلّم عليه في الزّيارة الرّجبيّة ، وكذلك في زيارة النّاحية المقدّسة ، وفيها: «السّلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطّيّار في الجنان ، حليف الإيمان ، ومنازل الأقران ، النّاصح للرّحمان ، التّالي للمثاني والقرآن ، لعن الله قاتله عبد الله بن قطبة النّبهاني» .

<sup>(</sup>٣) كأنَّه خُيِّل للمصنَّف أنَّ عون المتقدَّم هو ابن جعفر.

وقتل محمّد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأمّه: الخوصاء بنت خَـصَفة تيميّة (١).

وقتل جعفر بن عقيل بن أبي طالب، وأمّه: أمّ البنين ابنة الشّقر، قتله بشـر بـن حوط الهمداني<sup>(۲)</sup>.

وقتل أخوه عبد الله بن عقيل، وأمّه: أمّ ولد، قتله عمرو بن صبيح (٣). وقد ذكرنا أنّ ابن زياد قتل مسلم بن عقيل، وأمّه: أمّ ولد (٤٠).

<sup>(</sup>١) الطَّبقات الكبرى، وتاريخ الطَّبري ٥ / ٤٦٩، وترجمة الإمام الحسين للطِّلِّا من أنساب الأشراف ٣ / ٢٠٠ رقم ١٩٥، ومقاتل الطالبيّين ص ٩٥، والمناقب لابن شهر آشــوب ٤ / ١٢٢، والإرشــاد للشّــيخ المــفيد ٢ /١٠٧ و ١٢٥.

وفي المصادر: قتله عامر بن نهشل التّيمي.

وقد سلّم عليه في الزّيارة الرّجبيّة ، وفي زيارة النّاحية المقدّسة . وفيها: «السّلام على محمّد بن عبد الله بسن جعفر ، الشّاهد مكان أبيه ، والتّالي لأخيه ، وواقيه ببدنه ، لعن الله قاتله عامر بن نهشل التّيمي» .

<sup>(</sup>٢) الطّبقات الكبرى، وفيه: قتله بشر ...، ويقال: عروة بن عبد الله الخثعمي، وتاريخ الطّبري، وتسرّب مة الإسام الحسين من أنساب الأشراف، وفيه: رماه عبد الله بن عروة الخثعمي بسهم ففلق قلبه، ومقاتل الطالبيّين ص ٩٧ وفيه: أمّه: أمّ الثّغر بنت عامر، ويقال: الخوصاء بنت الثّغرية، واسمه عمرو بن عامر، قتله: عروة بن عبد الله، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٢٥.

وقد سُلّم عليه في الزّيارة الرّجبيّة . وكذلك في زيارة النّاحية المقدّسة . وفيها: «السّلام على جعفر بن عقيل . لعن الله قاتله وراميه بشر بن حوط الهمداني» .

هذا، وكان في النّسخ: أمّه: أمّ البنين ابنة النّغراء، فصوّبناه حسب تاريخ الطّبري.

<sup>(</sup>٣) ترجمة الإمام الحسين من الطبقات الكبرى، والإرشاد للشيخ المفيد ٢ / ١٢٥، ومقاتل الطالبيين ص ٩٧ وفيه: عبد الله الأكبر بن عقيل ... قتله فيما ذكره المدائني عثمان بن خالد بن أسير الجهني، ورجل من همدان.

وفي زيارة النّاحية السقدّسة: «السّلام على عبد الله بن عقيل، ولعن الله قاتله وراميه عسرو بن صبيح الصّيداوي».

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥ / ٤٦٩، ومقاتل الطالبيين ص ٨٦ وفيه: أمّه: أمّ ولد يقال لها: حلية. ومثله في الحديث ٢٣١ من ترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف ٣ / ٢٢٤.

وقتل عبد الله بن مسلم بن عقيل، وأمّه: رقيّة بنت عليّ ﷺ، وأمّها: أمّ ولد، قتله عمرو بن صبيح الصّدائي (١).

وقتل محمّد بن مسلم بن عقيل، وأمّه: أمّ ولد، قتله لقيط بن ياسر الجهني (٢). واستصغروا الحسن بن الحسن بن على فلم يقتلوه (٢).

واستصغروا أيضاً عمر بن الحسن بن عليّ ﷺ فلم يقتلوه وتركوه (٤٠).

فالحاصل أنّهم قتلوا من آل أبي طالب تسعة عشر، سبعة لعليّ ﷺ: الحسـين، والعبّاس، وجعفر، وعبد الله، وعثمان، ومحمّد، وأبو بكر.

ومن ولد الحسين اثنين: عليّاً، وعبد الله.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطّبري، وفيه: قتله عمرو... وقيل: أسيد بن مالك الحضرمي. ومقاتل الطالبيّين ص ٩٨، والمناقب لابن شهر آشوب ٤/ ١٢٢، والإرشاد للشّيخ العفيد ٢/ ١٠٧.

وقد سُلَم عليه في الزّيارة الرّجبيّة المذكورة في كتاب المزار من بحار الأنوار ٢٠١/ ٣٣٩، وكذلك في الزّيارة التي خرجت من النّاحية المقدّسة المذكورة في فصل أعمال يوم عاشوراء من إقبال الأعـمال ٣/ ٧٦ وفـيها: «السّلام على القتيل ابن القتيل عبد الله بن مسلم بن عقيل ، ولعن الله قاتله وراميه عامر بن صعصعة».

 <sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين ص ٩٧ وفيه: قتله \_فيما رويناه عن أبي جعفر محمّد بن علي \_ أبو مرهم الأزدي. ولقيط بـن
 إياس الجهني. والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٧٢.

وفي تاريخ الطّبري ٥ / ٤٦٩، وترجمة الإمام الحسين من الطّبقات الكبرى، والزّيارة الرّجبيّة، وزيارة النّاحية المقدّسة: محمّد بن أبي سعيد بن عقيل، بدل: «محمّد بن مسلم بن عقيل».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطَّبري ٥ / ٤٦٩. وفيه: وأمَّه خولة ابنة منظور الفزاري.

وقال ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين من الطبقات الكبرى ص ٧٧ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع: ولم يفلت من أهل بيت الحسين بن عليّ الذين معه إلّا خمسة نفر: عليّ بن حسين الأصغر ، . . وحسن بن حسن بن عليّ ، وله بقيّة ، وعمر بن حسن بن عليّ ، ولا بقيّة له ، والقاسم بن عبد الله بن جعفر ، ومحمّد بن عقيل الأصغر ، فإنّ هؤلاء استضعفوا فقدم بهم وبنساء الحسين . . .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥ / ٤٦٩، وفيه: وأمّه: أمّ ولد.
 وانظر التمليقة المتقدّمة آنفاً.

ومن ولد الحسن بن عليّ ثلاثة: أبا بكر، والقاسم، وعبد الله.

ومن ولد عبد الله بن جعفر اثنين: عوناً، ومحمّداً.

ومن ولد عقيل خمسة: مسلم بن عقيل، وجعفراً، وعبد الله بن [عقيل، وعبد الله بن] مسلم بن عقيل، وأخاه محمّد بن مسلم.

وذكر المدائني أنّه قتل مع الحسين، عبد الرحمان بـن عـقيل<sup>(١)</sup>، وعـون بـن عقيل<sup>(٢)</sup>، فعلى هذا هم أحد وعشرون<sup>(٣)</sup>.

وفيهم يقول سراقة البارقي(٤):

<sup>(</sup>١) تاريخ الطَّبري ٥ /٤٦٩ وفيه: أمَّه: أمَّ ولد، قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهني.

وفي ترجمة الإمام الحسين من الطّبقات الكبرى: قتله عثمان ... وبشر بن حوط. والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٢٢، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٠٧/ و ١٢٥.

وقد سُلّم عليه في الزّيارة الرّجبيّة المذكورة في البحار ، وكذلك في زيارة النّاحية المقدّسة المرويّة في الإقبال، وفيها: «السّلام على عبد الرحمان بن عقيل ، لعن الله قاتله وراميه عثمان بن خالد بن أسير الجهني».

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهر آشوب ٤/١٢٢.

<sup>(</sup>٣) ومحمّد بن أبي سعيد بن عقيل ، الذي ذكره الطّبري في تاريخه ٥ / ٤٦٩ ، وابن سعد في ترجمة الإمام الحسين من الطّبقات الكبرى ص ٧٧ رقم ٢٩٢ ، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٩٨ ، والشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ١٠٧ و ١٢٦ ، والبلاذري في الحديث ٢٣٠ من ترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف ٣ / ٢٢٤ عن المدائني ، وابن طاووس في زيارة النّاحية المقدّسة في الإقبال ، والمجلسي في الزّيارة الرّجبيّة في البحار ، وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ١٢٢ ، فجميع من قتل يوم الطفّ من ولد أبي طالب سوى من يختلف في أمره اثنان وعشرون رجلاً ، كما نصّ على ذلك أبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) ذيل الحديث ٢٢٩ من ترجمة الإمام الحسين للنُّلِيُّ من أنساب الأشراف ٣ /٢٢٣.

وقد نسب هذه الأبيات لسليمان بن قتّة الخزاعي، كما في أواخر الفصل ١٣ من مقتل الحسين للـخوارزمـي ١٥٢/٢ وإلى مسلم بن قتيبة مولى بني هاشم، كما في أواخر مقتل الحسين من مروج الذّهب ٦٢/٣.

وفي ط وض وع: سراقة الباهلي.

وهو سُراقة بن مِرداس الأزدي البارقي، شاعر من شعراء العراق، قدم دمشق في أيّام عبد الملك هارباً من

واندبي إن ندبت آل الرّسول قد أبدوا وسبعة لعقيل وابنه والعجوز ذات البعول يا عين ابكي (١) بعبرة وعويل سبعة منهم لصلب عليّ لعن الله حيث حلّ زياداً

يعني سميّة (٢)، وكانت من البغايا وقصّتها مشهورة، وقيل: مرجانة (٣).

وقال الشّعبي: أوّل قتيل منهم العبّاس بن عليّ<sup>(٤)</sup>، ثمّ عليّ بن الحسين الأكبر خرج وهو يقول:

أنا عليّ بن الحسين بن عليّ نحن وبـيت الله أولى بـالنّبيّ من شمر وعمر وابن الدّعيّ

⇔المختار بن أبي عبيد الثّقفي، وكان قد هجاه ثمّ رجع إلى العراق مع بشر بن مروان. وكانت بــينه وبــين جــرير مهاجاة. «تاريخ دمشق ۲۰/۱۵٦ رقم ۲٤٠۱».

<sup>(</sup>١) «يا» ليس في ض وع ون. وفي ط وض: بكّي.

<sup>(</sup>٢) هي أمّ زياد بن أبيه، وانظر قصّتها في كتاب اليتيمة الثّانية من العقد الفريد لابن عبد ربّه ٥ / ٦ وسا بعده في عنوان: «أمّ زياد وشيء من أخبارها»، وأيضاً ج ٦ ص ١٣٨ في عنوان: «باب في الأدعياء، شيء عن زياد» من كتاب المرجانة الثّانية، وتاريخ الطّبري ٥ / ٢١٤ حوادث سنة ٤٤ في عنوان: «استلحاق معاوية نسب زياد بن سميّة بأبيه»، وأيضاً ج ٨ ص ١٢٩ حوادث سنة ١٦٠ وما بعده في عنوان: «ذكر خبر ردّ نسب آل بكرة وآل زياد»، وترجمة معاوية بن أبي سفيان من مروج الذّهب للمسعودي ٣ / ٦ وما بعده في عنوان: «إلحاق زياد بأبي سفيان»، وشرح المختار ٤٤ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦ / ١٨٧ وما بعده في عنوان: «ذكر استلحاق عنوان: «نسب زياد بن أبيه و ...»، والكامل في التّاريخ ٣ / ٤٤١ حوادث سنة ٤٤ في عنوان: «ذكر استلحاق معاوية زياداً»، و ٢ / ٧٤ حوادث سنة ٤٤٤ في عنوان: «ذكر استلحاق

<sup>(</sup>٣) هي أمّ عبيد الله بن زياد.

<sup>(</sup>٤) هذا، وفي ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٠٠ رقم ١٩٥، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٤ / ٧٤. ومقاتل الطالبتين لأبي الفرج ص ٨٦ و ١٥، والزّيارة الرّجبية المذكورة في كتاب المزار من بحار الأنوار ٢٠١ / ٣٣٩، وزيارة النّاحية المقدّسة المرويّة في فصل أعمال يوم عاشوراء من إقبال الأعمال ٣ / ٣٧، أنّ أوّل قتيل من أهل البيت هو على بن الحسين الأكبر.

فطعنه رجل فقتله<sup>(۱)</sup>.

ثمّ من بعده عون بن جعفر، ثمّ القاسم بن الحسن بن عليّ، ثـمّ عـبد الله بـن الحسين، ثمّ عبد الله بن عليّ، ثمّ عثمان بن عليّ، ثمّ عبد الرحمان بن عقيل، ثمّ محمّد بن عبد الله بن جعفر، ثمّ الحسين ﷺ، وتتابعوا بعده.

وكان زهير بن القين قد قتل مع الحسين، فقالت امرأته لغلام له [يقال له: شجرة]: اذهب فكفّن (٢) مولاك، فذهب فرأى الحسين مجرّداً، فقال: أكفّن مولاي وأدع الحسين؟! لا والله، فكفنّه، ثمّ كفّن مولاه في كفن آخر (٣).

وحكى محمّد بن سعد، عن محمّد ابن الحنفيّة أنّه قال: لقد قتلوا تسعة عشر شابّاً كلّهم ركضوا في رحم فاطمة (٤٠).

وهذا يدلّ على أنّه قتل معه خلق كثير من أهله، ومن أولاده وأولاد الحسن بن على ﷺ.

<sup>(</sup>١) لاحظ ترجمة الإمام الحسين على من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٧ رقم ٢٩٦، وتماريخ الطبري ٥ / 2٤٦، وترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف ١٤٦/ رقم ١٥٨، والرّد على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٣٩، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٠٦، والمجلس ٣٠ من أمالي الشّيخ الصّدوق، والفتوح لابن أعثم ٥ /٢٠٧، ومقاتل الطالبيّين ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) خ: وكفّن.

<sup>(</sup>٣) قريباً منه أورده ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين المنظم من الطبقات الكبرى ص ٨١ ذيل الرقم ٢٩٦ وفيه: قال [شجرة]: فجئت فرأيت حسيناً ملقى، فقلت: أكفّن مولاي وأدع حسيناً؟! فكفّن حسيناً، ثمّ رجعت فقلت ذلك لها، فقال: أحسنت، وأعطتني كفناً آخر وقالت: انطلق فكفّن مولاك، ففعلت.

ورواه أيضاً المصنّف في كتابه: مرآة الرّمان، المخطوط ص ٩٧، وفيه:... فكفّن مولاك. وأعطته كفناً ... لا والله. فكفّنه وعاد فأخذ كفناً آخر فكفّن مولاه فيه.

<sup>(</sup>٤) ترجمة الإمام الحسين للطُّلِلَّا من الطُّبقات ص ٨٧ رقم ٣٠٥ وفيه: قـد قـتلوا سبعة عشـر شـابّاً كـلّهم قـد ارتكضوا.... ومثله في المعجم الكبير للطّبراني ٢٠٠٢ و ١٠١ رقم ٥٨٠٠ و ٢٨٠٥.

وفي ط وض وع: كلُّهم ركنوا في...

وكان مقتله يوم الجمعة ما بين الظّهر والعصر ، لأنّه صلّى صلاة الخوف بأصحابه. وقيل: يوم السّبت، وقد ذكرناه <sup>(۱)</sup>.

### ذكر إنفاذ الرّؤوس والسّبايا إلى ابن زياد(٢)

قال هشام بن محمّد، والواقدي، وابن إسحاق: ثمّ بعث عمر بن سعد إلى ابن زياد برأس الحسين ورؤوس أصحابه، وبناته ومن بقي من الأطفال، مع خَولي بن يزيد الأصبحي، وفيهم عليّ بن الحسين الأصغر، وكان مريضاً.

فلمّا مرّوا على جثّة الحسين بن عليّ الله صاحت زينب بنت عليّ: وامحمّداه، صلّى عليك إله السّماء، هذا حسين مرمّل بالعراء في الدّماء، وبناتك سبايا، وذرّيّتك قتلى، تسفى عليهم الصّبا!! يا محمّداه، فأبكت كلّ عدوّ وصديق (٣).

وحمل مع رأس الحسين اثنان وسبعون رأساً (٤).

وفي إفراد البخاري عن ابن سيرين قال: لمّا وضع رأس الحسين بين يدي ابـن

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱٦٠.

<sup>(</sup>٢) أ:... زياد لعنه الله.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الإمام الحسين علي الله من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٩ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع. وتاريخ الطبري ٥ / ٤٥٦، وترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٠٦ رقم ٢٠٣، والردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٤٠. والكامل في التاريخ لابن الأثير ٤ / ٨١.

<sup>(</sup>٤) ومثله في تاريخ الطّبري ٥ /٤٥٦، وترجمة الإمام الحسين للتِّلاّ من أنساب الأشــراف ٢٠٦/٣ رقــم ٢٠٣٠. والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ /١١٣.

وفي ص ٤٦٧ من تاريخ الطّبري: قال أبو مخنف: ولمّا قتل الحسين بن عليّ عليُّلِا جيء برؤوس مَن قتل معه مِن أهل بيته وشيعته وأنصاره إلى عبيد الله بن زياد، فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً، وصاحبهم قيس بن الأشعث. وجاءت هوازن بعشرين رأساً، وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن. وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً. وجاءت بنو أسد بستّة أرؤس. وجاءت مذحج بسبعة أرؤس. وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤس. فذلك سبعون رأساً. ولاحظ أيضاً الحديث ٢٠٦ من ترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف ٢٠٧/٣.

زياد جعل في طست، وجعل يضرب ثناياه بالقضيب وقال في حسنه شيئاً، وكان عنده أنس بن مالك فبكى وقال: كـان أشـبههم بـرسول الله ﷺ، وكـان مـخضوباً بالوسمة (۱).

وروي أنّه كان مخضوباً بالسّواد<sup>(٢)</sup>.

قالوا: ولا يثبت ذلك<sup>(٣)</sup>، وإنّما غيّرته الشّمس.

ورواه أيضاً البلاذري في ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف ٢٢٢/٣ برقم ٢٢٨ بسنده عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: لمّا جيء برأس الحسين إلى ابن زياد، وضع بين يديه في طشت، فجعل ينكت في وجهه بقضيب ويقول: ما رأيت مثل هذا الوجه قط القلت: إنّه كان يشبه النبي كله . ورواه أيضاً ابن عساكر بأسانيد عن عليّ بن زيد عن أنس، وعن الحسن عن أنس، كما في الحديث ٢٦٩ وتواليه من ترجمة الإمام الحسين عليه من تاريخ دمشق ص ٢٧٨، وابن أبي الدّنيا حكما رواه بسنده عنه ابن المجوزي في كتاب الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٢ -، وابن سعد في الحديث ٢٩٣ من ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى ص ٨٠ من القسم غير المطبوع عن عليّ بن زيد عن أنس، والتّرمذي في باب مناقب الحسين عليه المحتود وابن عن أنس، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وبهذا الإسناد في صحيح ابن حبّان ١٥٥/ ٢٦٥ رقم سيرين عن أنس، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وبهذا الإسناد في صحيح ابن حبّان ١٥٥/ ٢٦٥ رقم ٢٩٧٢، وأيضاً في المعجم الكبير للطبراني ٣/ ١٧٥ رقم ٢٨٧٨، وفي الرقم ٢٨٧٨ عن عليّ بن زيد عن أنس، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٢٥٨ وزم ٢٨٤٨ عن محمّد بن سيرين عن أنس، واحد في مسنده ١٠٨ رقم ٢٨٤٨ وتم محمّد بن سيرين عن أنس، وأحمد في مسند أنس بن مالك من المسند ٣/ ٢١٦ وفي الطبع المحقّق ٢١ / ٢٨٥ رقم ٢٨٤٨ ويا الحديث عن أنس، وأبن عساكر بأسانيد إلى محمّد بن سيرين وحفصة بنت سيرين عن أنس، كما في الحديث ١٨٤ وتواليه من ترجمة الإمام الحسين عليه من تاريخ دمشق ص ٤٤، والخوارزمي في مقتل الحسين ٢٤٠ باسناده إلى ابن سيرين عن أنس.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في باب مناقب الحسن والحسين المنتلج من كتاب الفضائل من صحيحه ٥ / ٣٢ برقم ٣٧٤٨. قال: حدّ ثني محمّد بن الحسين بن إبراهيم، قال: حدّ ثني حسين بن محمّد، حدّ ثنا جرير، عن محمّد إبن سيرين] عن أنس بن مالك الحلي أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين الحلي فجعل في طست فجعل ينكت، وقال في حسنه شيئاً، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله على وكان مخضوباً بالوسمة.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدّم في أوائل ترجمته لطئلًا في ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: ولا يثبت في ذلك.

وقد روى ابن أبي الدّنيا أنّه كان عند ابن زياد زيد بن أرقم فقال له: ارفع قضيبك. فوالله لطال ما رأيت رسول الله ﷺ يقبّل ما بين هاتين الشّفتين(١١).

ثمّ جعل زيد يبكي، فقال له ابن زياد: أبكى الله عينك!(٢) لولا أنّك شيخ قد خرفت لضربت عنقك(٣).

فنهض زيد وهو يقول: أيّها النّاس، أنتم العبيد بعد اليوم، قـتلتم ابـن فـاطمة، وأمّرتم ابن مرجانة؟! والله ليقتلنّ خياركم (٤)، وليستعبدنّ شراركم، فبعداً لمن رضي بالذّلّ والعار (٥٠).

<sup>(</sup>١) إلى هنا قريباً منه رواه الطّبراني في مسند زيـد بـن أرقـم مـن المـعجم الكـبير ٥/٢٠٢ و ٢٠٠ بـرقم ٥١٠٧ و ٥١٢١، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين للسِّلَةِ من تاريخ دمشق ص ٣٨١ برقم ٣٢٢، وابن سعد فـي آخر الحديث ٢٩٢ من ترجمته للسِّلِةِ من الطّبقات الكبرى ص ٨٠من القسم غير المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ط: عينيك.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا روى نحوه الشّيخ العفيد في الإرشاد ٢ / ١١٤، وابن عساكر في الحديث ٢٢ من ترجمة الإمام زيـن العابدين لطجًلا من تاريخ دمشق ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) ط وض: أخياركم.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا قريباً منه رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ٤٥٦ عن أبي مخنف. والبلاذري في ترجمة الإمام الحسين السَّلِخ من أنساب الأشراف ٢٠٧/٣ رقم ٢٠٧٧. والخوارزمي في مقتل الحسين ٤٥/٢. وابن الأثير في الكامل ٨١/٤.

<sup>(</sup>٦) ج وش ون: يافوخهما.

<sup>(</sup>٧) خ: وقال.

<sup>(</sup>٨) م ون: استودعتك.

<sup>(</sup>٩) رواه عن ابن أبي الدّنيا أيضاً أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٢، وابن حجر في

وقال هشام بن محمّد: لمّا وضع الرّأس بين يدي ابن زياد، قال له كاهنه (۱): قم فضع قدمك على فيه!! ثمّ قال لزيد بن أرقم: كيف ترى؟ فقال: والله لقد رأيت رسول الله ﷺ واضعاً فاه حيث وضعت قدمك.

وقيل: إنّ هذه الواقعة جرت ليزيد بن معاوية مع زيد بن أرقم.

وذكر ابن جرير في تاريخه (٣)، أنّ الذي كان حاضراً عند ينزيد أبو برزة الأسلمي، لما نذكر (٤).

كالفصل ٣ من الباب ١١ من الصّواعق المحرقة ص ١٩٨.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين المليلا من تاريخ دمشق ص ٣٨٦-٣٨٣ برقم ٣٢٣. والطّبراني في مسند زيد بن أرقم من المعجم الكبير ٥/ ١٨٥ برقم ٥٠٣٧، والشّيخ الطّوسي في الحديث ٤١-٤٢ من المجلس ٩ من أماليه، مع مغايرات.

واليافوخ: الموضع الذي يتحرّك من رأس الطَّفل، وهو فراغ بين عظام جمجمته في مقدّمتها وأعلاها لا يلبث أن تلتقي فيه العظام.

ويشهد لذيل الحديث ما رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين طَنِي من تاريخ دمشق ص ١٨٥ برقم ١٦٧ براسناده إلى أنس بن مالك قال: جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين إلى النبي ﷺ في المرض الذي قبض فيه، فانكبّت عليه فاطمة وألصقت صدرها بصدره وجعلت تبكي، فقال النبي ﷺ: «يا فاطمة»، ونهاها عن البكاء، فانطلقت فاطمة إلى البيت، فقال النبي ﷺ وهو يستعبر الدّموع \_: «اللّهم أهل بيتي وأنا مستودعهم كلّ مؤمن». قاله ثلاث مرّات.

وقال الشّيخ محمد باقر المحمودي في هامش المصدر المتقدّم: وروى الخطيب البغدادي في عنوان: «عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أمّ سلمة قالت: دعا النبي ﷺ عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً يوم توفّي، فحنا عليهم، ثمّ قال: «اللّهمّ إنّى أستودعهم وصالح المؤمنين».

<sup>(</sup>١) الكاهن: من يقوم بأمر الرّجل ويسعى في حاجته والقيام بأسبابه وأمر حزانته. «لسان العرب».

<sup>(</sup>٢) ع: فقام لعنه الله فوضع...

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطّبري ٥ / ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) راجع ص١٩٧.

وقال الشّعبي: كان عند ابن زياد قيس بن عبّاد<sup>(۱۱)</sup>، فقال له ابن زياد: ما تقول فيّ وفي الحسين؟ فقال: يأتي يوم القيامة جدّه وأبوه وأمّه فيشفعون فيه، ويأتي جدّك وأبوك وأمّك فيشفعون فيك! فغضب ابن زياد وأقامه من المجلس.

وقال المدائني: كان ممّن حضر الواقعة رجل من بكر بن وائل، يقال له: جابر، أو جبير، فلمّا رأى ما صنع ابن زياد، قال في نفسه: لله عليَّ ألّا أصيب عشـرة مـن المسلمين خرجوا على ابن زياد (٢) إلّا خرجت معهم.

فلمّا طلب المختار بثار الحسين والتقى العسكران، برز هذا الرّجل وهو يقول: وكلّ شيء (٣) قد أراه فاسدا إلّا مقام الرّمح في طلّ الفرس

ثمّ حمل على صفوف ابن زياد وصاح: يا ملعون، يا ابن ملعون، يا خليفة الملعون، فتفرّق النّاس عن ابن زياد، فالتقيا بطعنتين فوقعا قتيلين (1).

وقيل: إنّما قتل ابن زياد إبراهيم بن الأشتر لما نذكر (٥٠).

وقال هشام: لمّا حضر عليّ بن الحسين الأصغر مع النّساء عند ابن زياد وكان مريضاً، قال ابن زياد: كيف سلم هذا؟ اقتلوه!! فصاحت زينب بنت عليّ: يا ابن زياد، حسبك من دمائناً<sup>(۱)</sup>، إن قتلته فاقتلني معه (۷).

<sup>(</sup>١) هو من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنّسائي وابن ماجة، مترجم في كـتاب تـهذيب الكـمال ٢٠ / ٦٤ تحت الرقم ٤٩١٢.

<sup>(</sup>٢) خ: خرجوا عليك إلّا...

<sup>(</sup>٣) خ وخل بهامش ط: وكلّ عيش قد...

<sup>(</sup>٤) لاحظ ما رواه الطَّبري في تاريخه ٦ / ٩٠\_٩١ في بداية حوادث سنة ٦٧. وابن الأثير في الكامل ٤ / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) راجع ما سيأتي في أواخر العنوان: «فصل في عقوبة قاتليه والانتصار من ظالميه» ص٢٦٣ وتاليه.

<sup>(</sup>٦) خ: حسبك ما أصبت من دمائنا.

<sup>(</sup>٧) راجع ترجمة الإمام الحسين من الطّبقات ص ٧٩ رقم ٢٩٢، وترجمته عليّ من أنساب الأشراف ٣٠٦/٣ رقم ٢٠٦٠.

وقال عليّ: يا ابن زياد، إن كنت قاتلي فانظر لهذه النّسوة (١) من بينه وبينهنّ قرابة يكون معهنّ، فقال ابن زياد: أنت وذاك (٢).

قال الواقدي: وإنّما استبقوا عليّ بن الحسين لأنّه لمّا قتل أبوه كان مريضاً، فمرّ به شمر فقال: اقتلوه! ثمّ جاء عمر بن سعد فلمّا رآه قال: لا تتعرّضوا لهذا الغلام، ثمّ قال لشمر: ويحك، من للحرم؟ (٣)

قال علي [بن الحسين]: فأخذني رجل من أهل الكوفة فأكرمني وتركني في منزله، وجعل كلّما دخل علي وخرج يبكي، فأقول: إن يكن (٤) عند رجل من أهل الكوفة خير فعند هذا، فبينا أنا ذات يوم (٥) عنده إذا منادي ابن زياد ينادي: من كان عنده على بن الحسين فليأت به، وله ثلاثمئة درهم.

قال: فدخل عليَّ وهو يبكي ويقول: أخاف منهم، فربط يدي إلى عنقي وسلَّمني إليهم وأخذ الدّراهم!!<sup>(١)</sup>

وقال هشام: قال ابن زياد في ذلك المجلس لزينب: الحمد لله الذي فيضحكم

<sup>(</sup>١) ط: إلى هذه النَّسوة.

<sup>(</sup>٢) لاحظ تاريخ الطّبري ٥ /٤٥٧ ـ ٤٥٨ ، وذيل الحديث ٢٢ من ترجمة الإمام زين العابدين عليه من تاريخ دمشق لابن عساكر ، وذيل الحديث ٤١ من المجلس ٩ من أمالي الطّوسي ، وترجمة الإمام عليّ بن الحسين من الطّبقات الكبرى لابن سعد ٥ / ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الإمام الحسين للنظير من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٨ رقم ٢٩٢ القسم غير المطبوع.
 وترجمة الإمام عليّ بن الحسين من الطبقات ٥ / ٢١٢، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٥٤. والإرشاد للشّيخ المفيد
 ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ج وش: لئن يكن.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم ون: ذات ليلة عنده.

<sup>(</sup>٦) قريباً منه رواه ابن سعد في ترجمة الإمام علي بن الحسين علي من الطبقات الكبرى ٥ / ٢١٢، وفي ترجمة الإمام الحسين علي من الطبقات الكبرى ص ٧٩ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع، وابن عساكر في الحديث ٢٥ من ترجمة الإمام زين العابدين علي من تاريخ دمشق ص ٢٠.

وقتلكم وأكذب أحدوثتكم! فقالت: بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد وطهّرنا بــه تطهيراً، وإنّما يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر، وإنّ الله كتب القتل على أهلنا فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بيننا وبينكم فنتحاكم (١١) بين يديه (٢).

قال ابن أبي الدّنيا: ثمّ جمع ابن زياد النّاس في المسجد، ثمّ خطب وقال: الحمد لله الذي قتل الكذّاب ابن الكذّاب حسيناً وشيعته!! فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي وكان منقطعاً في المسجد، ذهبت عينه اليمنى (٣) مع عليّ الله يوم صفّين، فقال: يا ابن مرجانة، الكذّاب ابن الكذّاب أنت وأبوك، والذي ولّاك [وأبوه]، يا ابن مرجانة، أتقتلون أولاد النّبيّين وتتكلّمون بكلام الفاسقين؟!

فقال ابن زياد: دونكم وإيّاه، فصاح [عبد الله بن] عفيف بشعار الأزد، فثار إليه منهم سبعمئة رجل فحملوه إلى داره (٤٠٠).

ثمّ قام عمر بن سعد من عند ابن زياد يريد منزله إلى أهله وهو يقول في طريقه:

<sup>(</sup>١) ط وض وع: فتحاكم.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى ص ٧٩ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٥٧، والردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٤٤، والكامل في التّاريخ لابن الأثير، والحديث ٣ من المجلس ٣١ من أمالي الصّدوق، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١١٥، والفتوح لابن أعشم ٥ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) خ وخل بهامش ط: عينه اليسري.

<sup>(</sup>٤) قريباً منه رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ٤٥٨ عن أبي مخنف عن حميد بن مسلم، وفيه:... وكانت عينه اليسرى ذهبت يوم الجمل مع عليّ، فلمّا كان يوم صفّين ضُرب على رأسه ضربةً، وأخرى على حاجبه، فذهبت عينه الأخرى... بكلام الصّدّيقين... سبعمئة مقاتل، فو ثب إليه فتية من الأزد فأتوا به أهله، فأرسل إليه من أتاه به، فقتله وأمر بصّلبه في السَّبَخة، فصلب هنالك.

ورواه مختصراً ابن الجوزي في كتاب الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٤ بإسناده إلى ابن أبي الدّنيا بسنده عن حميد بن مسلم.

ورواه أيضاً البلاذري في ترجمة الإمام الحسين لملك عن أنساب الأشراف ٣ / ٢١٠ رقم ٢١٢، والشّيخ المفيد في ترجمته للحكي من الإرشاد ٢ /١١٧، وابن أعثم في الفتوح ٥ / ٢٢٩ مع إضافات ومفايرات.

ما رجع أحد [إلى أهله]<sup>(١)</sup> بمثل ما رجعت! أطعت الفاسق ابن زيــاد الظّــالم ابــن الفاجر، وعصيت الحاكم العدل، وقطعت القرابة الشّريفة<sup>(٢)</sup>.

وهجره النّاس، فكان<sup>(٣)</sup> كلّ ما مرّ على ملأ من النّاس أعرضوا عنه، وكـلّ مـا دخل المسجد، خرج النّاس منه، وكلّ من رآه قد سبّه (<sup>١٤)</sup>، فلزم بيته إلى أن قتل (<sup>٥٥)</sup>.

وذكر ابن سعد في الطَّبقات، قال: قالت مرجانة أمَّ ابن زياد لابنها: يا خـبيث، قتلت ابن رسول الله، والله لا ترىٰ الجنّة أبداً<sup>(١)</sup>.

ثمة إنّ ابسن زياد نصب الرّؤوس كلّها بالكوفة على الخشب، وكانت زيادة على سبعين رأساً، وهي أوّل رؤوس نصبت في الإسلام بعد رأس

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من أ. وفي ط: مثل ما...

<sup>(</sup>٢) وذلك في سبيل حطام الدّنيا وإمارة الرّي، ولم يحصل على شيء ممّا أراد، سوى خزي الدّنيا وعذاب الآخرة. وقريباً منه ذكره ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين لطيِّلاً من الطّبقات الكبرى ص ٨١ ذيل الرقم ٢٩٦ من القسم غير المطبوع، والبلاذري في ترجمته لطيًّلاً من أنساب الأشراف ٣ / ٢١١ ذيل الرقم ٢١٢، وابن العديم في ترجمته لمَطيِّلاً من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٦ / ٢٦٣١.

<sup>(</sup>٣) ط: وكان.

<sup>(</sup>٤) ج وش ون: من قد رآه سبّه.

<sup>(</sup>٥) روى ابن سعد في الحديث ٣٠٧ من ترجمة الإمام الحسين ﷺ من الطّبقات الكبرى ص ٨٨ من القسم غـير المطبوع بسنده عن عبد الرحمان بن حميد الرّواسي قال: مرّ عمر بن سعد بمجلس بني نهد حين قتل الحسين، فسلّم عليهم فلم يردّوا عليه السّلام.

وانظر ما تقدّم تحت عنوان: «ذكر وصول الحسين للطِّلاِّ إلى العراق» في أوائله ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين للنظام ص ٨٨ رقم ٣١١ من القسم غير المطبوع من الطبقات الكبرى. ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الرّجس عبيد الله بن زياد من تاريخ دمشق ٣٧ / ٤٥١ بسرقم ٤٤٤٣ وفسي مختصره ١٥ / ٣١٨ رقم ٣١٦، والذّهبي في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٣ / ٥٤٨ رقم ١٤٥.

وفي تاريخ الطّبري ٥ / ٤٨٤ في أوائل حوادث سنة ٦٣: قالت مرجانة لعبيد الله حين قتل الحسين للطِّلا: ويلك! ماذا صنعت! وماذا ركبت؟!

#### مسلم بن عقيل بالكوفة (١)(٢).

(١) خ: في الكوفة.

(٢) ترجمة الإمام الحسين على من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٨٠ ـ ٨١ رقم ٢٩٤ ـ ٢٩٥ من القسم غير المطبوع، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٥٩، والردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٤٠، وترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف ٣ / ٢١٢ رقم ٢١٤.

وروى الشّيخ المفيد رفع الله مقامه في أواخر مقتل الإمام الحسين للسِّلا من كتاب الإرشاد ٢ /١١٧ قال: ولمّا أصبح عبيد الله بن زياد بعث برأس الحسين للشِّلا فدير في سكك الكوفة وقبائلها كلّها!!

فروي عن زيد بن أرقم أنّه قال: مرّ بي وهو على رمح وأنا في غرفة لي فلمّا حاذاني سمعته يقرأ: ﴿أَم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً﴾ [الكهف: ٩].

[قال زيد:] فقفٌ والله شعري وناديت: رأسك والله يا ابن رسول الله أعجب وأعجب.

وقال ابن شهر آشوب في أواسط العنوان: «في آياته للجلّ بعد وفاته» من كتاب مناقب آل أبي طالب ٤ / ١٦٠: روى أبو مخنف عن الشّعبي أنّه [قال:]صلب رأس الحسين للجلّ بالصّيارف بالكوفة، فتنحنح الرّأس وقرأ سورة الكهف إلى قوله [تعالى]: ﴿إنّهم فتية آمنوا بربّهم وزدناهم هدى﴾ [الكهف: ١٣]، [قال:] فلم يزدهم ذلك إلّا ضلالاً.

و [جاء] في أثر، أنّهم لمّا صلبوا رأسه على الشّجرة، سمع منه: ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب يـنقلبون ﴾ [الشّعراء: ٢٢٧].

وسمع إمنه العظيرٌ ، وهو ] يقرأ: ﴿ [أم حسبت ] أنّ أصحاب الكهف والرّ قيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾ ، [الكهف: ٩]. فقال زيد بن أرقم: أمرك أعجب يا ابن رسول الله!

وسمع [منه عالم الله عليه عنه أيضاً صوته بدمشق، [وهو يقول:] «لا قوّة إلّا بالله».

وروى ابن عساكر في ترجمة المنهال بن عمرو من تاريخ دمشق ٦٠ / ٣٧٠ برقم ٧٦٨٨ وفي مختصره ٢٥ / ٢٧٤ برائم ٧٦٨٨ وفي مختصره ٢٥ / ٢٧٤ برائد عن الأعمش عن المنهال بن عمرو قال: أنا والله رأيت رأس الحسين بن علي حين حمل وأنا بدمشق، وبين يدي الرّأس رجل يقرأ سورة الكهف، حتى بلغ قوله [تعالى]: ﴿أَمْ حسبت أَنَّ أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾، (الكهف: ٩).

قال [المنهال]: فأنطق الله الرّأس بلسان ذرب فقال: «أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي!».

ورواه أيضاً قطب الدّين الرّاوندي في الخرائج ٢ / ٧٧٥ في فصل أعلام الإمام الحسين.

 وذكر عبد الله بن عمرو الورّاق<sup>(۱)</sup> في كتاب المقتل، أنّه لمّا حضر الرّأس بين يدي ابن زياد، أمر حجّاماً فقال له: قورّه، فقوّره وأخرج لغاديده ونخاعه وما حوله من اللّحم!! \_ واللّغاديد ما بين الحنك وصفحة العنق من اللّحم \_ فقام عمرو بن حريث المخزومي فقال: يا ابن زياد<sup>(۲)</sup>، قد بلغت حاجتك من هذا الرّأس فهب لي ما ألقيت منه، فقال: ما تصنع به؟ فقال: أواريه، فقال: خذه، فجمعه في مطرف خرّ كان عليه وحمله إلى داره، فغسّله وطبّبه وكفّنه ودفنه عنده في داره، وهي بالكوفة تعرف بدار

حيقول: ﴿فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم﴾. [البقرة: ١٣٧].

والحديث رواه أيضاً الصفدي إشارةً في ترجمة سلمة بن كهيل في عنوان الحضرمي من كتاب الوافي بالوفيات ٢١٣/ ٢٣٣ تحت الرقم ٤٥٤.

وروى الطّبري في ترجمة الإمام الحسين ﷺ من دلائل الإمامة ص ١٨٨ برقم ١٣/ ١٣/ بإسناده إلى الحارث بن وكيدة قال:كنت فيمن حمل رأس الحسين، فسمعته يقرأ سورة الكهف، فجعلت أشكٌ في نفسي وأنا أسمع نغمة أبي عبد الله!!

فقال لي: «يا ابن وكيدة ، أما علمت أنّا معشر الأثمّة أحياء عند ربّنا نرزق؟» ، فقلت في نفسي: أسرق رأسه؟! فقال: «يا ابن وكيدة ، ليس لك إلى ذلك سبيل ، إنّ سفكهم دمي أعظم عند الله من تسييرهم رأسي ، فذرهم فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون!!» .

وقال الدّميري في عنوان: «من تكلّم بعد الموت» \_ بعد ذكر خلافة أمير المؤمنين للنِّلا \_ من كتابه: حياة الحيوان ١ / ٨٠ «الاوز»: وتكلّم بعد الموت أربعة: يحيى بن زكريّا حين ذبح، وحبيب النجّار، حيث قال: ﴿ يا ليت قومي يعلمون ﴾ . [يس: ٢٦]، وجعفر الطيّار، حيث قال: ﴿ ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ﴾ [آل عمران: ٢٩]، والحسين بن عليّ، حيث قال: ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ [الشّمراء: ٢٢٧]. أقول: ونسي الدّميري هاهنا من ذكر الشّخص الخامس وهو سعيد بن جبير، وقد ذكره في عنوان: «اللبوة» من كتابه: حياة الحيوان ٢ / ٣٠٣، فذكر القضيّة الفاجعة من قتله، إلى أن قال: فذبح [سعيد على قفاه] على النّطم، فكان رأسه يقول بعد قطعه: لا إله إلّا الله، مراراً!!

(١) لعلّه هو أبو محمّد عبد الله بن أبي سعد، وهو عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمان بن بشر بن هـ لال الأنـصاري الورّاق البلخي الأخباري، المـولود سـنة ١٩٧، والمـتوفّى عـام ٢٧٤، المـذكور مع التّـو ثيق فـي عـنوان: «الأخباري» من كتاب أنساب السّمعاني ١/ ٩٤.

وذكره أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخه ١٠ / ٢٥ تحت الرقم ١٤٤ ٥ ووثّقه.

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: فقال لابن زياد.

الخزّ دار عمرو بن حريث المخزومي(١).

وقيل: إنّ الرّباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين أخذت الرّأس ووضعته في حجرها وقبّلته وقالت:

أقصدته (۲) أسنة الأعداء لا سقى الله جانبي كربلاء (۲) واحسينا فلا نسيت حسيناً غـادروه بكـربلاء صـريعاً

وقال عبد الملك بن عمير: لقد رأيت في هذا القصر عجباً، يعني قصر الكوفة، رأيت رأس الحسين بين يدي عبيد الله بن زياد موضوعاً (٤)، شمّ رأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار موضوعاً (٥)، ثمّ رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزّبير بين يدى عبد الملك بن مروان!!

قيل له: فكم كانت المدّة؟ فقال(٢): مقدار اثنتي عشرة سنة!!(٧) فأفّ لدنيا

<sup>(</sup>١) وروى نحوه المصنّف في مقتل الحسين من كتاب مرآة الزّمان ص ٩٧ المخطوط . والخوارزمي في مقتله ﷺ ٢ / ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ج وش: قصدته.

<sup>(</sup>٣) رواه أيضاً المصنّف في مقتل الإمام الحسين المنطِّ من كتابه المخطوط: مرآة الزّمان ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) ط: موضعاً.

<sup>(</sup>٥) ط: موضعاً.

<sup>(</sup>٦) خ: قال في مقدار .

<sup>(</sup>٧) قريباً منه رواه البلاذري في الحديث ٢١٥ و ٢٢٩ من ترجمة الإمام الحسين طلط من أنساب الأشراف ٣/ ٢١٢ و ٢١٢ بسنده عن أبي يعقوب اللّيثي عن عبد الملك بن عمير، والزّ مخشري في ربيع الأبرار ١/ ٥٦٧ في عنوان: «باب تبدّل الأحوال واختلافها، وتبدّل الدّول و...»، والطّبراني في العديث ٢٨٧٧ من ترجمة الإمام الحسين على من الممجم الكبير ٣/ ١٢٥ بإسناده إلى سعيد بن سويد عن عبد الملك، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ١٩٦ وقال: رواه الطّبراني وأبو يعلى بنحوه، ورجال الطّبراني ثقات، والسّبلنجي في أواخر ترجمة الإمام الحسين على من نور الأبصار ص ١٣٧، وابن حجر في الفصل ٣ من الباب ١١ من الصّواعق المحرقة ص

تنتهي إلى هذا.

ثمّ إنّ ابن زياد حطّ الرّؤوس في اليوم الثّاني وجهّزها والسّبايا إلى الشّـام إلى يزيد بن معاوية.

## ذكر حمل الرّأس الشّريف والسّبايا إلى يزيد(١)

قال الواقدي: ثمّ دعا ابن زياد زحر بن قيس الجعفي وسلّم إليه الرّؤوس والسّبايا وجهّزه إلى دمشق، فحكى ربيعة بن عمر (٢) وقال: كنت جالساً عند ينزيد بن معاوية (٣) في بَهْوٍ له، إذ قيل: هذا زحر بن قيس بالباب، فاستوى ينزيد جالساً مذعوراً وأذن له في الحال، فدخل، فقال: ما وراءك؟ فقال: ما تحبّ، أبشر بفتح الله ونصره، ورد علينا الحسين في سبعين راكباً من أهل بيته وشيعته، فعرضنا عليهم

وكان في النسخ: مقدار ثلاث سنين، فصوّبته حسب ربيع الأبرار.

وأيضاً كان في بعض النّسخ: عبيد بن عمير ، وفي بعضها: عبد الله بن عمير ، فصوّبناه حسب سائر المصادر . وروى نحوه المسعودي في ترجمة عبد الملك بن مروان من مروج الذّهب ٣ / ١٠٩ في عنوان: «أربع رؤوس

في مكان واحد» بإسناده إلى أبي مسلم التّخمي قال: رأيت رأس الحسين...

<sup>[</sup>ثمّ قال:] وقد قيل في وجه آخر من الرّوايات، قال الرّاوي: فرأى عبد الملك منّي اضطراباً، فسألني، فقلت: يا أمير المؤمنين، دخلت هذا الدّار فرأيت رأس الحسين... وهذا رأس مصعب بين يـديك، فــوقاك الله يــا أمــير المؤمنين!

قال: فو ثب عبد الملك بن مروان وأمر بهدم الطَّاق الذي على المجلس.

ذكر هذا الحديث عن الوليد بن خباب وغيره.

<sup>(</sup>١) ج وش:... يزيد لعنة الله عليه. ن: لعنه الله تعالى.

 <sup>(</sup>٢) كذا في هذا الكتاب، وفي تاريخ الطبري والعقد الفريد: الغاز بن ربيعة الجرشي من حمير. وفي الإرشاد:
 عبدالله بن ربيعة الحميري.

<sup>(</sup>٣) خ: جالساً مع يزيد...

الأمان والنّزول على حكم ابن زياد، فأبوا واختاروا<sup>(۱)</sup> القتال، فما كان إلّا كـنومة القائل أو جزر جزور، حتّى أخذت السّيوف مأخذها من هام الرّجال، جـعلوا<sup>(۲)</sup> يلوذون بالآكام، فهاتيك أجسامهم مجرّدة وهم صرعى فى الفلاة.

قال: فدمعت عينا يزيد وقال: لعن الله ابن مرجانة، ورحم [الله]<sup>(٣)</sup> أبا عبد الله، لقد كنّا نرضى منكم يا أهل العراق بدون هذا، قبّح الله ابن مرجانة، لو كان بينه وبينه رحم ما فعل [به]<sup>(٤)</sup> هذا<sup>(٥)</sup>.

فلمّا حضرت الرّؤوس عنده قال: فرّقت سميّة بينه (٢) وبين أبي عبد الله وانقطع الرّحم، لو كنت صاحبه لعفوت عنه، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، رحمك الله يا حسين، لقد قتلك رجل لم يعرف حقّ الأرحام (٧)(٨).

وفي رواية: لعن الله ابن مرجانة لقد اضطرّه إلى القتل، لقد سأله أن يلحق ببعض البلاد أو الثّغور فمنعه، لقد زرع لي ابن زياد<sup>(٩)</sup> في قــلب البــرّ والفــاجر والصّــالح

<sup>(</sup>١) ج: فاختاروا.

<sup>(</sup>٢) ع: فجعلوا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ط وض.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ط وض.

<sup>(</sup>٥) راجع ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٨١ رقم ٢٩٦ من القسم غير المطبوع، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٥٩ عنه 3 . ٢٤٠ ومقتل الحسين من العقد الفريد لابن عبد ربّه ٤ / ٣٤٨ في عنوان: «فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم»، والحديث ٢١٤ من ترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف لللاذرى ٣ / ٢١٢، والإرشاد للشيخ المفيد ٢ / ١١٨٨.

<sup>(</sup>٦) خل بهامش ط وم: بيني وبين...

<sup>(</sup>٧) أ: قدر الأرحام.

 <sup>(</sup>A) لاحظ الحديث ٢١٤ من ترجمة الإمام الحسين طلح من أنساب الأشراف ٢١٢/٣، والفتوح لابن أعشم ٥/
 ٢٣٦\_٢٣٦، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٩) خ: ابن مرجانة ، بدل: «ابن زياد».

والطَّالح العداوة، ثمَّ تنكَّر لابن زياد (١١)، ولم يصل زحر بن قيس بشيء (٢).

ثمّ بعث بالرّأس إلى ابنته عاتكة فغسّلته وطيّبته (٣).

قلت: هكذا وقعت هذه الرّواية، رواها هشام بن محمّد، [عين أبيه](٤)، وأمّا المشهور عن يزيد في جميع الرّوايات أنّه لمّا حضر الرّأس بين يديه جمع أهل الشّام وجعل ينكت عليه الخيزرانة (٥) ويقول أبيات [عبد الله] بن الزّبعرى (١):

ليت أشياخي ببدر شهدوا وقعة الخزرج من وقع الأسل وعدلنا قتل بـدر فـاعتدل(٧)

قد قتلنا القرم من ساداتهم

حتّى حكى القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل في كتاب الوجهين والروايتين أنّه قال: إن صحّ ذلك عن يزيد فقد فسق!! (<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الطَّبري ٥ /٥٠٦ عنوان: «ذكر الخبر عمّاكان من أمر عبيد الله بن زياد» من حــوادث ســنة ٦٤. والكامل في التّاريخ ٤ / ٨٧ من حوادث سنة ٦١.

<sup>(</sup>٢) ذيل الحديث ٢١٤ من ترجمة الإمام الحسين عليُّ من أنساب الأشراف ٣/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البلاذري في الحديث ٢١٨ من ترجمة الإمام الحسين علي من أنساب الأشراف ٣ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٥) ط: بالخيزران.

<sup>(</sup>٦) قالها في يوم أحد، كما في السّيرة النّبويّة لابن هشام ٣/ ١٤٤، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ /٦٧، والمناقب لابن شهرآشوب ٤/١٢٣.

<sup>(</sup>٧) خ و خل بهامش ط: وعدلناه ببدر فاعتدل.

انظر كتاب الفتوح لابن أعثم ٥ / ٢٤١. ومقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ١١٩. ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٥٩. واللَّهوف لابن طاووس ص ٧٩. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤ / ٧٢ المختار ٦ من باب الخطب. و ١٥ / ١٧٨ المختار ٢٧ من باب الكتب، والخرائج للرّاوندي ٢ / ٥٨٠، وجواهر المطالب للباعوني ٢ / ٢٩٩ عن ابن عساكر ، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ١٩٤ و ٢٠٦ عن ابن عساكر .

وكان في النَّسخ: قد قتلنا القرن، فصوَّبته حسب نقل مقاتل الطالبيّين ومـقتل الحسـين واللَّـهوف وجـواهـر المطالب. و «القَرْم»: السيّد، والعظيم.

<sup>(</sup>۸) انظر ما سیأتی فی عنوان: «فصل فی یزید بن معاویة» ص۲٦۵ ـ ۲۸۲.

خبر جاء ولا وحيي نزل من بني أحمد ما كان فعل<sup>(٢)(٢)</sup> قال الشّعبي (١): وزاد فيها يزيد فقال: لعبت هاشم بالملك فلا لست من خندف إن لم أنتقم قال محاهد: نافق (٤).

وقال الرّهري: لمّا جاءت الرّؤوس كان يزيد في منظره على جَيْرُون<sup>(٥)</sup>، فأنشد لنفسه: تلك الشَّموس (٦) عملي رُبا جميرون فلقد قضيت من الغريم<sup>(۸)</sup> دينوني<sup>(۹)</sup>

لمّا بدت تلك الحمول وأشرقت نعب الغراب فقلت: صح أو لا تصِح<sup>(٧)</sup>

(٢) بعدها بهامش أ:

ولقـــالوا يـــا يـــزيد لا تشــل

فاستهلوا واستطالوا فرحا

- (٣) مقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٥٩. والفتوح لابن أعثم ٥ / ٢٤٢ البيت الثَّاني بلفظ: لست من عتبة . وترجمة الإمام الحسين من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ /١٢٣ في عنوان: «فيصل: في مقتله» وفيه: «بالدّين» بدل: «بالملك» ، واللّهوف لابن طاووس ص ٧٩، والخرائج والجرائح للرّاوندي ٢ / ٥٨٠ في عنوان: «فصل: في أعلام الإمام الحسين» البيت الثّاني، وروضة الواعظين للفتّال النّيسابوري ١ / ١٩١ فـي عـنوان: «مجلس في ذكر مقتل الحسين».
- (٤) مقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٥٩. والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ١٩٤. والردّ على المتعصّب العنيد لابـن الجوزي ص ٤٨.
  - (٥) وليلاحظ خصوصيّات جَيرون في نفس هذه المادّة من كتاب معجم البلدان ٢ / ١٩٩.

وقال ياقوت الحموي في عنوان: «دمشق» من معجم البلدان ٢ / ٦٨؛ وقيل في ذمّ دمشق:

بها تكسد الخيرات والفسق ينفق ورأس ابن بنت المصطفى فيه علَّقوا

فمما همى إلّا بملدة جماهليّة فحسبهم جميرون فخرأ وزينة

(٦) ج وش ون: تلك الرّؤوس.

- (٧) خ: نعق الغراب. أ وم ون وخل بهامش ط: فقلت: نح أو لا تنح.
  - (٨) أ وخل بهامش ج وم ون: من النبيّ ديوني.
- (٩) ورواه أيضاً المصنّف في أواخر مقتل الحسين للثِّلا من مخطوطة: مرآة الزّمان ص ٩٩. والباعوني في البـاب  $\Diamond$

<sup>(</sup>١) خ:... فسق ثمّ زاد فيها يزيد...

وذكر ابن أبي الدّنيا أنّه لمّا نكت بالقضيب ثناياه أنشد لحُصَين بـن الحُـمام المُرّى (١٠):

صبرنا وكان الصّبر منّا سجيّة بأسيافنا تفرين هاماً ومعصما نفلّق هاماً من رؤوس أحبّة إلينا (٢) وهم كانوا أعق وأظلما قال مجاهد: فوالله لم يبق في النّاس أحد إلّا من سبّه وعابه وتركه (٤).

قال ابن أبي الدّنيا: وكان عنده أبو برزة الأسلمي، فقال له: يا يـزيد<sup>(ه)</sup>، ارفـع قضيبك، فوالله لطال ما رأيت رسول الله ﷺ يقبّل ثناياه (٢٠).

<sup>◄</sup> ٧٥ من جواهر المطالب ٢ / ٣٠٠ عن ابن القفطي في تاريخه، وقال: يعني بذلك أنّه قتل الحسين بـمن قـتله رسول الله ﷺ يوم بدر مثل عتبة جدّه ومن مضى من أسلافه!! وقائل مثل هذا [القول] بريء من الإسلام ولا يُشكّ في كفره.

<sup>(</sup>١) هو شاعر جاهلي، انظر ترجمته وقصيدته في الأغاني ١٤ / ١ \_ ١٦.

<sup>(</sup>٢) خ: رؤوس أعزّة علينا وهم...

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٦ بإسناده إلى ابن أبي الدّنيا بسنده عن قبيصة بن ذويب الخزاعي قال: قدم برأس الحسين، فلمّا وضع بين يدي يزيد ضربه بقضيب كان في يده ثمّ قال:
 يفلّقن هاماً من رجال أعزرة

<sup>(</sup>٤) الردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٤٨، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم ون: فقال ليزيد: ارفع ...

 <sup>(</sup>٦) رواه جدّ المصنّف أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٧ عن ابن أبي الدّنيا، وفيه:
 ارفع قضيبك، فوالله لربّما رأيت فاه النبئ ﷺ على فيه يلثمه.

ورواه أيضاً ابن كثير في حوادث الشّام في سنة ٦١ من البداية والنّهاية ١٩٤/ عن ابن أبي الدّنيا، وفيه: ارفع قضيبك، فلقد رأيت رسول الله ﷺ يلثمه. والمسعودي في مروج الذّهب ٢١/٣، وفيه: ارفع قضيبك، فطال والله ما رأيت رسول الله ﷺ يضع فمه على فمه يلثمه. والطّبري في تاريخه ٥/ ٢٥٧ وفيه: قال أبو برزة: أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين!! أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً، لربّما رأيت رسول الله ﷺ يرشفه، أما إنّك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا يوم القيامة ومحمّد ﷺ شفيعه، ثمّ قام فولّي.

وذكر البلاذري أنّ الذي كان عند يزيد وقال هذه المقالة أنس بن مالك، وهـو غلط من البلاذري، لأنّ أنساً كان بالكوفة عند ابن زياد، ولمّا جيء بالرّأس بكى، وقد ذكرناه(١١).

وقال هشام: لمّا أنشد يزيد الأبيات [لحُصَين بن الحُمام المُرّي]، قال له عليّ بن الحسين: «بل ما قال الله أولى (٢): ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلّا في كتاب من قبل أن نبرأها ﴾ »(٣).

فقال يزيد: ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبماكسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ (١٠).

وكان عليّ بن الحسين والنّساء مو تقين في الحبال، فناداه عليّ: «يا يزيد، ما ظنّك برسول الله لو رآنا مو ثقين في الحبال، عرايا على أقتاب الجمال؟!» فلم يبق في القوم إلّا من بكي (٥٠).

لا وابن عساكر في ترجمة أبي بزرة الأسلمي نضلة بن عبيد من تاريخ دمشق ٢٢ / ٨٥ رقم ٧٨٩١ وفي مختصره ٢٦ / ١٥١ رقم ١١١، والخوارزمي في مقتل الحسين ٢ / ٥٧، وابن أعثم في الفتوح ٥ / ٢٤٠. يلثمه: يقبله . ير شفه: يمصّه بشفتيه .

<sup>(</sup>١) كذا ذكر المصنّف، والذي في ترجمة الإمام الحسين للطِّلِج من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٢٢ رقم ٢٢٨ أنّه كان هذه المقالة عند ابن زياد، وقد تقدّم آنفاً.

<sup>(</sup>٢) م: بل قول الله تعالى أولى. ج وش: بل قال الله تعالى ما أصاب... ن: بل قال الله أولى ما أصاب...

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٥٧ / ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الشّورى: ٤٢ / ٣٠.

راجع تاريخ الطّبري ٥ / ٤٦١ و ٤٦٤، وترجمة الإمام الحسين للنِّلِا من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٢٠ راجع تاريخ الطّبري ٥ / ٤٦١ ويقتل الحسين للنِّلِا من العقد الفريد لابن عبد ربّه ٤ / ٣٤٩ في عنوان: «فـرش كـتاب العسـجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم»، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٢٠، وترجمته للنِّلا من المعجم الكبير للطبراني ١٠٠٤ رقم ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٥) ترجمة الإمام الحسين على الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٨٣ رقم ٢٩٧ من القسم غير المطبوع، والردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزى ص ٤٩.

وروى ابن أبي الدّنيا عن الحسن البصري قال: ضرب يزيد رأس الحسين ومكاناً كان يقبّله رسول الله ﷺ، ثمّ تمثّل الحسن:

سميّة أمسى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله ليس لها نسل(١)

وقال ابن سعد: بعث ابن زياد بالرّأس مع محفز بن ثعلبة العائذي، وأمر يـزيد نساءه فأقمن المأتم على الحسين ثلاثة أيّام (٢).

وحكى هشام بن محمّد، عن أبيه، عن عبيد بن عمير (٣) قال: كان رسول قيصر حاضراً عند يزيد، فقال ليزيد: هذا رأس من؟ فقال (٤): رأس الحسين، قال: ومن الحسين؟ قال: ابن فاطمة، قال: ومن فاطمة؟ قال: بنت محمّد، قال: نبيّكم؟ قال: نعم، قال: ومن أبوه؟ قال: عليّ بن أبي طالب، قال: ومن عليّ؟ قال: ابن عمّ نبيّنا، فقال: تبّاً لكم ولدينكم! ما أنتم \_ وحقّ المسيح \_ على شيء! إنّ عندنا في بعض الجزائر ديراً فيه حافر حمار ركبه عيسى السيّد المسيح (٥)، ونحن نحجّ إليه في كلّ

<sup>(</sup>١) رواه عن ابن أبي الدّنيا أيضاً ابن الجوزي في الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٧، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨/ ١٩٤٤.

والشعر لعبد الرحمان بن الحكم، أخي مروان، وقيل: لأخيه يحيى، وقيل: لعبد الرحمان بن عبد الله بن عثمان التقفي المعروف بابن أمّ الحكم، فلاحظ: تاريخ الطّبري ٥/ ٤٦٠، وترجمة الإمام الحسين من المعجم الكبير ١٦٢/ رقم ٢٨٤٨، وترجمته علي من أنساب الأشراف للبلاذري ٣/ ٢٢٢ رقم ٢٢٢، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢ / ٥٠، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١١٩، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ١٩٤، وترجمة عبد الرحمان بن العكم بن أبي العاص من تاريخ دمشق لابن عساكر ٣١٦/٣٥ رقم ٣٧٩٦ وفي مختصره ١٤/ ٢٤١ رقم ٢٧٩٠ وفي مختصره ١٤/

<sup>(</sup>٢) ترجمة الإمام الحسين طلط من الطبقات ص ٨٦ - ٨٨ رقم ٢٩٦ - ٢٩٧ من القسم غير المطبوع. ولاحظ أيضاً تاريخ الطبري ٥ / ٤٦٢ - ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) أ: عبيد بن عميرة.

<sup>(</sup>٤) خ: قال.

<sup>(</sup>٥) م: ركبه المسيح السيّد عيسى ونحن... ن وأ: ركبه المسيح عـيسى ونـحن... ج وش: ركـبه المسـيح عـيسى ابن مريم ﷺ ونحن...

عام من الأقطار، وننذر له التّذور، ونعظّمه كما تعظّمون كعبتكم، فأشهد أنّكم على باطل، ثمّ قام ولم يعد إليه (١).

وحكى محمّد بن سعد في الطّبقات، عن محمّد بن عبد الرحمان، قال: لقـيني رأس الجالوت فقال: إنّ بيني وبين داوود ﷺ سبعين أباً (٢)، وإنّ اليـهود تـعظّمني وتحترمني (٣)، وأنتم قتلتم ابن بنت نبيّكم!!(١)

<sup>(</sup>١) وقريباً منه رواه أيضاً المصنّف في أواخر مقتل الحسين للكِلّا من مخطوطة مرآة الزّمان ص ١١٠. ورواه أيضاً الخوارزمي في مقتل الحسين للكِلاّ ٢ / ٧٢ مع مغايرات وإضافات عن الإمام زين العابدين للكِلاّ .

وابن طاووس في اللّهوف ص ٨٣عنه ﷺ . (٢) ط وض وع: سبعين نبيّاً .

<sup>(</sup>٣) م ون: يعظّمني ويحترمني.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين طلط ص ٨٨ رقم ٣٠٦ من القسم غير المطبوع من الطبقات، وفيه:... داوود لسبعين أباً، وإنّ اليهود لتلقاني فتعظّمني، وأنتم ليس بينكم وبين نبيّكم إلا أب واحد قتلتم ولده!! ورواه أيضاً ابن عبد ربّه في عنوان: «مقتل الحسين» من العسجدة الثانية من العقد الفريد ٤/ ٥٥٦، وفي هامشه: الجالوت: الجالية من اليهود، أي الذين جلوا عن أوطانهم ببيت المقدس، ورأس الجالوت: رئيسهم، وكان من ولد داوود طلط بر انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ٣٤٥ ـ ٥٥».

ورواه أيضاً ابن طاووس في اللَّهوف ص ٨٣.

وروى قطب الدّين الرّاوندي في عنوان: «أعلام الإمام الحسين» من الخرائج والجرائح ٢ / ٥٨١، قال: ودخل على يزيد رأس اليهود فقال: ما هذا الرّأس؟ فقال: رأس خارجي! قال: ومن هو؟ قال: الحسين. قال: ابن مَن؟ قال: ابن عليّ. قال: ومن أمّه؟ قال: فاطمة. قال: ومن فاطمة؟ قال: بنت محمّد. قال: نبيّكم؟! قال: نعم. قال: لا جزاكم الله خيراً، بالأمس كان نبيّكم واليوم قتلتم ابن بنته؟! ويحك إنّ بيني وبين داوود النبيّ نيفاً وسبعين أباً، فإذا رأتني اليهود كفّرت لى.

ثمّ مال إلى الطّشت وقبّل الرّأس، وقال: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ جدّك محمّداً رسول الله، وخرج، فأمر يزيد بقتله.

ولاحظ أيضاً ما رواه الطّبراني في الحديث ٦٢ من ترجمة الإمام الحسين طلِّط من المعجم الكبير ٣ / ١١١ رقم ٢٨٢٧، وابن عساكر في الحديث ٢٤٣ من ترجمته طلِّط من تاريخ دمشق ص ٢٧٧، والطّبري في حوادث سنة ٦١ الهجريّة من تاريخه ٥ / ٣٩٣، بأسانيدهم إلى العلاء بن أبي عائشة عن رأس الجالوت.

وذكر عبد الملك بن هشام في كتاب السّيرة؟ الذي أخبرنا به القاضي الأسعد أبو البركات عبد القويّ بن أبي المعالي [عبد العزيز] ابن الجَبّاب السّعدي<sup>(۱)</sup> \_ في جمادى الأولى سنة تسع وستّمئة بالدّيار المصريّة قراءة عليه ونحن نسمع \_ قال: أنبأنا أبو محمّد عبد الله بن رفاعة بن غدير السّعدي<sup>(۱)</sup> \_ في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وخمسمئة \_ قال: أنبأنا أبو الحسن عليّ بن الحسن الخِلَعي<sup>(۱)</sup>، أنبأنا أبو أنبأنا أبو محمّد عبد الرحمان بن عمر [بن محمّد] النحّاس التُجِيبي<sup>(1)</sup>، أنبأنا أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن محمّد [بن الورد] بن زنجويه البغدادي<sup>(6)</sup>، أنبأنا أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله البرقي<sup>(1)</sup>، أنبأنا أبو محمّد عبد الملك بن هشام النّحوى البصرى<sup>(۷)</sup> قال:

لمّا أنفذ ابن زياد رأس الحسين الله إلى يزيد بن معاوية مع الأسارى موثقين في الحبال منهم نساء وصبيان وصبيّات من بنات رسول الله على أقتاب الجمال موثقين مكشّفات الوجوه والرّؤوس!! وكانوا كلّما نزلوا منزلاً أخرجوا الرّأس من

<sup>(</sup>١) ولد سنة وثلاثين وخمسمئة ، تفرّد بالسّيرة عن ابن رفاعة في سنة ستّ وخمسين ، ومات في سنة إحمدى وعشرين وستّمئة . «سير أعلام النّبلاء ٢٢ / ٢٤٤ رقم ١٣٣».

 <sup>(</sup>۲) مولده في سنة سبع وستّين وأربعمئة ، ووفاته في سنة إحدى وستّين وخمسمئة . «سير أعلام النّبلاء ۲۰ / ٤٣٥ رقم ٢٨٤».

<sup>(</sup>٣) ولد سنة خمس وأربعمنة، وتوفّى سنة اثنتين وتسعين وأربعمئة. «سير أعلام النّبلاء ١٩ / ٧٤ رقم ٤٢».

<sup>(</sup>٤) ولد سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة، ومات في سنة ستّ عشرة وأربعمئة. «سير أعلام النّبلاء ١٧ / ٣١٣ رقـم ١٧.».

<sup>(</sup>٥) مات في سنة إحدى وخمسين وثلاثمئة. «سير أعلام النّبلاء ١٦ / ٣٩ رقم ٢٦».

<sup>(</sup>٦) مات في سنة ستّ وثمانين ومئتين، وكان صدوقاً مُسِناً، من أهل العلم. «سير أعلام النّبلاء ١٣ / ٤٨ رقم ٣٤».

 <sup>(</sup>٧) صاحب السّيرة النبويّة ، توفّي في سنة ثمان عشرة ومئتين. وفي الرّوض الأنف أنّه مات سنة ثـلاث عشـرة
 ومنتين . «سير أعلام النّبلاء ١٠ / ٤٢٨ رقم ١٣٦١».

صندوق أعدّوه له، فوضعوه على رمح وحرسوه (١) طول اللّيل إلى وقت الرّحيل، ثمّ يعيدوه [ن] مه إلى الصّندوق ويرحلو [ن]، فنزلوا بعض المنازل، وفي ذلك المنزل دير فيه راهب (٢)، فأخرجوا الرّأس على عادتهم ووضعوه على الرّمح وحرسه الحرس على عادته، وأسندوا الرّمح إلى الدّير.

فلمّا كان في نصف اللّيل، رأى الرّاهب نوراً ساطعاً من مكان الرّأس إلى عنان السّماء، فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب ابن زياد، قال: (٣) وهذا رأس من؟ قالوا: رأس الحسين بن عليّ بن أبي طالب، [و]ابن فاطمة بنت رسول الله على قال: نبيّكم؟! قالوا: نعم، قال: بئس (٤) القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكنّاه أحداقنا!!

ثمّ قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: وما هو؟ قـال: عـندي عشـرة آلاف ديـنار تأخـــذو[نــ]هـــا وتــعطوني الرّأس يكــون عـندي تــمام اللّـيلة، وإذا رحــلتم تأخذو[نـ]ــه(٥)، قالوا: وما يضرّنا، فناولوه الرّأس وناولهم الدّنانير.

فأخذه (١٦) الرّاهب، فغسّله وطيّبه وتركه على فخذه وقعد يبكي اللّيل كلّه عليه، فلمّا أسفر الصّبح قال: يا رأس، [إنّي] لا أملك إلّا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ جدّك محمّداً رسول الله، وأشهد الله أنّني مولاك وعبدك، ثمّ خرج عن الدّير وما فيه، وصار يخدم أهل البيت [ﷺ].

قال ابن هشام في السّيرة؟: ثمّ إنّهم أخـذوا الرّأس وسـاروا، فـلمّا قـربوا مـن

<sup>(</sup>١) خ:...رمح وحرسه الحرس على عادته طول...

<sup>(</sup>٢) م:... المنازل وفيه دير وفيه راهب.

<sup>(</sup>٣) خ: فقال.

<sup>(</sup>٤) خ: فبئس.

<sup>(</sup>٥) خ: خذوه.

<sup>(</sup>٦) ج وش وم ون: وأخذه.

دمشق (۱) قال بعضهم لبعض: تعالوا حتى نقسّم الدّنانير [كي] لا يراها يزيد فيأخذها منّا، فأخذوا الأكياس (۲) وفتحوها وإذاً الدّنانير قد تحوّلت خزفاً! وعلى أحد جانب الدّينار (۳) مكتوب: ﴿ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعمل الظّالمون﴾ (۱) الآية، وعلى الجانب الآخر [مكتوب]: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون﴾! (٥) فرموها في بَرُديٰ (٢).

وذكر هشام بن محمّد أنّه لمّا دخل النّساء على يزيد نظر رجل من أهل الشّام إلى فاطمة بنت الحسين الله وكانت وضيئة، فقال ليزيد: هب لي هذه فابّهنّ لنا حلال! فصاحت الصّبيّة وارتعدت وأخذت بثوب عمّتها زينب، فصاحت زينب: ليس ذلك إلى يزيد ولا كرامة، فغضب يزيد وقال: لو شئت لفعلت!! فقال له زينب:

<sup>(</sup>١) خ: قربوا إلى دمشق.

<sup>(</sup>٢) خ: فأخرجوا الأكياس.ع: فأحضروا الأكياس.

<sup>(</sup>٣) ع: جانب الدّنانير.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ١٤ / ٤٢.

<sup>(</sup>٥) الشّعراء: ٢٦ /٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) بَرَدىٰ: هو النّهر الأعظم بدمشق.

قريباً منه رواه أبو حاتم محمّد بن حبّان التّميمي في كتاب التّاريخ \_كما في عبرات المصطفين في مقتل الحسين للشّيخ محمّد باقر المحمودي ٢ /٢٥٨ و ٢٦٥ \_ وقال في الهامش: رواه عنه العلّامة الأميني في كتابه المخطوط: شرات الأسفار ٢ / ٢٢٩.

وما يقرب منه رواه أيضاً قطب الدّين الرّاوندي في الخرائج والجرائح ٢ / ٥٧٨ في عنوان: «فصل: في أعـلام الإمام الحسين» رقم ٢ بإسناده إلى سليمان بن مهران الأعمش، والنّطنزي في الخصائص العـلويّة ـكـما فـي ترجمة الإمام الحسين من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ٦٧ في عنوان: «فـصل: فـي آيـاته بـعد وفاته» ــ.

ورواه أيضاً باختصار ابن حجر في آخر مقتل الحسين للشِّلاِ من الفصل ٣ من الباب ١١ من الصّواعق المحرقة ص ١٩٩٩.

صلّ إلى غير قبلتنا؛ ودِنْ بغير ملّتنا؛ وافعل ما شئت، فسكن غضبه (١)(٢).

وقال الزّهري: لمّا دخلت نساء الحسين وبناته على نساء يـزيد قـمن إليـهنّ وصحن وبكين وأقمن المأتم على الحسين، ثمّ قال يزيد لعليّ الأصغر: إن شـئت أقمت عندنا فبررناك<sup>(٣)</sup>، وإن شئت رددناك إلى المدينة سالماً، فقال: «لا أريـد إلّا المدينة»، فردّه إليها مع أهله (٤).

وقال الشّعبي: لمّا دخل نساء الحسين على نساء يزيد قلن: واحسيناه، فسمعهنّ يزيد فقال:

يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النّوائح (٥)

وكان في السّبايا الرّباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين، وهي أمّ سكينة بنت الحسين، وكان الحسين يحبّها حبّاً شديداً، وله فيها أشعار، منها:

تــحل بــها سكـينة والرّباب وليس لعــاذل عـندى عــتاب

لعـــــمرك إنّـــني لأُحِبُّ داراً أحــبّهما وأبــذل فــوق جـهدي

<sup>(</sup>١) ع: غضبه لعنه الله.

<sup>(</sup>٢) لاحظ تاريخ الطّبري ٥/ ٤٦١، والردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٤٩، وترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف ٣/ ٢١٧ رقم ٢٢٠، وذيل الحديث ٣ من المجلس ٣١ من أمالي الصّدوق، ومقاتل الطالبيّين ص ١٢٠ في مقتل الإمام الحسين للنَّلِيُّ ، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢/ ١٣١، وترجمة الإمام عليّ بن الحسين من الطُبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) خ: بررناك.

<sup>(</sup>٤) لاحظ ترجمة الإمام الحسين لمانج من الطّبقات الكبرى ص ٨٣ ــ ٨٤ رقم ٢٩٧، وتــاريخ الطّـبري ٥ / ٤٦٤. وترجمته لمائج من أنساب الأشراف ٣ /٢١٧ ذيل الرقم ٢٢٠، وترجمة الإمام زين العابدين لمائج من تــاريخ دمشق ص ٢١ ذيل الرقم ٢٥. والإرشاد للشّيخ العفيد ٢ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٢٠ رقم ٢٢٦، ومقتل الحسين للخوارزمي ٢/٦ . واللّهوف في قتلي الطّفوف لابن طاووس ص ٨١.

ولست لهم \_ وإن عتبوا \_ مطيعاً(١) حـــياتي أو يــغيّبني التّــراب(٢)

فخطبها يزيد والأشراف من قريش، فقالت: والله لاكان لي حمو آخر بعد [ابن] (٣) رسول الله، وعاشت بعد الحسين سنة ثمّ ماتت كمداً، ولم تستظل بعد الحسين بسقف (٤).

وذكر ابن جرير في تاريخه أنّ يزيد لمّا جيء برأس الحسين سرّ أوّلاً، ثمّ ندم على قتله وكان يقول: وما عليّ لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معي في داري حفظاً لقرابة رسول الله ﷺ ورعاية لحرمته، لعن الله ابن مرجانة (٥)، لقد بغضني إلى المسلمين، وزرع لى في قلوبهم البغضاء، ثمّ غضب على ابن زياد ونوى قتله (٦).

<sup>(</sup>١) أَ: وإن عَنَتوا مطيعاً . وبهامشه: التعنَّت: العَنَت، وهو الأمر الشَّاق.

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات رواه أبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٩٤ في ترجمة عبد الله بن الحسين، وفي الأغاني ٢١ / ١٩٩ ـ ١٠٥ في عنوان: «أخبار الحسين بن عليّ ونسبه»، والبلاذري في ترجمة أمير المؤمنين عليّلًا من أنساب الأشراف ٢ / ١٠٤٥ رولم ٢٤٣، والدّارقطني في المؤتلف والمختلف ٢ / ١٠٤٩ باب: «رباب»، وابن قتيبة في المعارف ص ٢١٣ عند ذكر ولد عليّ عليّلًا ، والعمري في المجدي في الأنساب ص ٢١، والزّبيدي في مادّة «ربب» من تاج العروس، وابن الجوزي في ترجمة سكينة بنت الحسين من المنتظم ٧ / ١٧٥ في حوادث سنة ١١٧٠، وابن كثير في ترجمة الإمام الحسين من البداية والنّهاية ٨ / ٢١١ في عنوان: «في شيء من أشعاره»، والباعوني في آخر المجلّد ٢ من جواهر المطالب ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ط.

<sup>(</sup>٤) قريباً منه رواه ابن العديم في ترجمة الإمام الحسين المثلل من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٦/ ٢٥٩٤، وابن الأثير في تاريخ الكامل ٤/ ٨٨ بعد ذكر ختام وقعة كربلاء ورجوع أهل البيت إلى المدينة ، من دون الأبيات، ثمّ قال: وقيل: إنّها أقامت على قبره سنة وعادت إلى المدينة فماتت أسفاً عليه، وابن عساكر في ترجمة رباب من تاريخ دمشق كما في مختصره ٨/ ٣٥١ ممّ قال: وقيل: إنّها ماتت في زمن الحسين.

<sup>(</sup>٥) أ: ابن زياد لقد...

<sup>(</sup>٦) رواه ابن جرير الطّبري في تاريخه ٥ / ٥٠٦ في عنوان: «ذكر الخبر عمّاكان من أمر عبيد الله بن زيــاد» مــن حوادث سنة ٢٤، مع إضافات ومغايرات.

وفي الكامل لابن الأثير ٤ / ٨٧ حوادث سنة ٦١: وقيل: ولمّا وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده.... ثمّ لم يلبث إلّا يسيراً حتّى بلغه بفض النّاس له ولعنهم وسبّهم فندم على قتل الحسين...

واختلفوا في الرّأس على أقوال، أشهرها<sup>(۱)</sup> أنّه رُدّ<sup>(۲)</sup> إلى المدينة مع السّبايا، ثمّ ردّ إلى الجسد بكربلاء فدفن معه، قاله هشام [وغيره]<sup>(۳)</sup>.

والثَّاني أنَّه دفن بالمدينة عند قبر أمَّه فاطمة ﷺ، قاله ابن سعد.

قال: لمّا وصل إلى المدينة كان عمرو بن سعيد بن العاص والياً عليها فوضعه بين يديه وأخذ بأرنبة أنفه ثمّ أمر به فكفّن ودفن [بالبقيع] عند قبر أمّه فاطمة ﷺ (٤).

وذكر الشَّعبي أنَّ مروان بن الحكم كان بالمدينة، فأخذه وتركه بين يديه، وتناول

انظر اللّهوف في قتلى الطّفوف لابن طاووس ص ٨٦، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٣٣ المطبوع فسي ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٠٩، ونور الأبصار للشبلنجي ص ١٣٣ في عنوان: «فصل: في مناقب الحسين عليّلا »، وتعليقة كتاب رأس الحسين لابن تيميّة ص ١٩٧ و ١٩٧ تحقيق السيّد الجميلي، وترجمة الإمام الحسين عليّلاً من مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٤ / ٨٥ في عنوان: «فصل: في تدواريخه وألقابه»، ومقتل الحسين عليّلاً للمقرّم ص ٣٦٣ في عنوان: «الرّأس مع الجسد».

قال المحدّث القبّي في نفس المهموم ص ٤٦٦ في عنوان: «فصل: في إرسال يزيد حرم الحسين من الشّام إلى مدينة الرّسول»: الذي اشتهر بين علمائنا الإماميّة أنّ الرّأس الشّريف إمّا دفن مع جسده الشّريف، ردّه عليّ بن الحسين للرَّلِيُّ ، أو أنّه دفن عند أمير المؤمنين للرَّلِيُّ كما في أخبار كثيرة.

وفي تاريخ حبيب السّير ، أنّ يزيد سلّم رؤوس الشّهداء إلى عليّ بن الحسين ، فألحقها بالأبدان الطّـاهرة يـوم العشرين من صفر ، ثمّ توجّه إلى المدينة الطيّبة ، وهذا أصحّ الرّوايات الواردة في مدفن الرّأس المكرّم.

(٤) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى ص ٨٤ ـ ٨٥ رقم ٢٩٧ من القسم غير المطبوع، وفيه: وبعث يزيد برأس الحسين إلى عمرو... وهو عامل له يومئذ على المدينة فقال عمرو: وددت أنّه لم يبعث به إليّ، فقال مروان: اسكت، ثمّ تناول الرّأس فوضعه بين يديه وأخذ بأرنبته فقال: يا حبّذا... ثمّ أمر عمرو برأس الحسين فكفّن و...

وترجمة الإمام الحسين لمُثِيَّةٍ من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ /٢١٧ ذيل الرقم ٢٢٠، ومقتله لمُثِيَّةٍ من الباب ٧٥من جواهر المطالب للباعوني ٢ / ٢٩٩.

الأرنبة: طرف الأنف، ويستعار للتَّوهين، فيقال: جدع فلان أرنبة فلان: أهانه، ويجمع على أرانب.

<sup>(</sup>١) خ: أحدها، بدل: «أشهرها».

<sup>(</sup>٢) ط وض: ردّه إلى...

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ط وض وع.

أرنبة أنفه وقال:

يا حبّذا بردك في اليـدين ولونك الأحمر في الخدّين والله لكأني أنظر إلى أيّام عثمان (١٠)!!

وقال ابن الكلبي: سمع عمرو بن سعيد (٢) الصّيحة من دور بني هاشم فقال: عجّت نساء بني تميم عجّة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب والبيت لعمرو بن معدي كرب، والرّواية: عجّت نساء بني زياد (٢).

وروي أنّ مروان أنشد:

ضربت دوسر (٤) فيهم ضربة أثببتت أوتاد ملك في استقر والتّالث أنّه بدمشق، فحكى (٥) ابن أبي الدّنيا قال: وجد رأس الحسين في خزانة

<sup>(</sup>١) انظر التّعليقة السّابقة آنفاً. ولاحظ أيضاً شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤ / ٧١\_٧٢ المختار ٥٦ من باب الخطب.

 <sup>(</sup>٢) ط وض وع: سمع سعيد بن العاص أو عمر و بن سعيد الضجّة من دور ...
 أقول: في جميع المصادر ينسبون القصّة إلى عمر و بن سعيد بن العاص.

<sup>(</sup>٣) ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٨٥ رقم ٢٩٧ من القسم غير العطبوع، وتاريخ الطبري ٥ / ٤٦٦ وفيه: ثم قال عمرو: هذه واعية بواعية عثمان بن عفّان! ومثله في الإرشاد للشيخ المفيد ٢ / ١٢٢٣، وفي الكامل لابن الأثير ٤ / ٨٩، بلفظ: عجّت نساء بني زياد...، ورواها أيضاً البلاذري في ذيل الحديث ٢٢٠، وأيضاً في الحديث ٢٢١ مع البيت الثّاني الذي ذكره المصنّف، في ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف ٣ / ٢١٧ و ٢١٨، ناسباً إلى مروان، بلفظ: عجّت نساء بني زبيد...، ومثله في أمالي الشّجرى ١ / ١٦٠ و ١٨٨.

و«الأرنب»: وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد، من بني الحارث بن كعب.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصّواب الموافق لسائر المصادر، وفي النّسخ: ضرب الدّوسر. و «دوسر» اسم كتيبة لنعمان بن المنذر، ملك العرب، والشّعر للمثقّب العبدي. فلاحظ: تماج العروس ولسان العرب، مادّة «دسر»، وترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف ٣ / ٢١٨، وأمالي الشّجري ١ / ١٦٠ و ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: حكى.

يزيد بدمشق، فكفّنوه ودفنوه بباب الفراديس<sup>(۱)</sup>.

وكذا ذكر البلاذري في تاريخه، قال: هو بدمشق في دار الإمارة<sup>(۲)</sup>. وكذا ذكر ابن عساكر أيضاً<sup>(۲)</sup>.

والرّابع أنّه بمسجد الرّقّة على الفرات بالمدينة المشهورة. ذكره عبد الله بن عمرو الورّاق في كتاب المقتل وقال:

لمّا حضر الرّأس بين يدي يزيد بن معاوية قال: لأبعثنّه إلى آل أبي معيط عوضاً عن رأس عثمان! وكانوا بالرّقّة فبعثه إليهم، فدفنوه في بعض دورهم، ثمّ أدخلت تلك الدّار في المسجد الجامع.

قال: وهو إلى جانب سدرة هناك، وعليه شبيه التّنبل(٤) لا يذهب

<sup>(</sup>١) رواه جدّ المصنّف أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الردّ على المتعصّب العنيد ص ٥٠ عن ابن أبسي الدّنيا من حديث عثمان بن عبد الرحمان، عن محمّد بن عمر بن صالح. ثمّ قال: وعثمان ومحمّد ليسا بشيء عند أهـل الحديث.

ورواه أيضاً الباعوني في عنوان: «الباب ٧٥ في مقتل الحسين لطُّئلاً » من جواهر المطالب ٢ / ٢٩٩ عن ابن أبي الدّنيا أيضاً ، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ٢٠٦ عنه أيضاً .

<sup>(</sup>٢) قال البلاذري في ذيل الحديث ٢١٨ من ترجمة الإمام الحسين طلط من أنساب الأشراف ٣/ ٢١٤؛ ودفن رأس الحسين طلط من أنساب الأشراف ٣/ ٢١٤؛ ودفن رأس الحسين في حائط بدمشق، إمّا حائط القصر، وإمّا غيره، وقال قوم: دفن في القصر، حفر له وأعمق. وقال في الحديث ٢٢٤ ص ٢١٩؛ قال (الكلبي): فبعث يزيد رأسه إلى المدينة، فنصب على خشبة، ثمّ ردّ إلى دمشق، فدفن في حائط بها، ويقال: [دفن] في دار الإمارة، ويقال: [دفن] في المقبرة.

<sup>(</sup>٣) كذا في خ، وفي ط وض وع:... ذكر الواقدي أيضاً.

قال ابن عساكر في ترجمة أبي كرب من تاريخ دمشق ٢٧ / ١٥٩ برقم ٨٧٨٤: قال أبو كرب: كنت في القوم الذين دخلوا يريدون قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك. قال: وكنت فيمن نهب خزائنه بدمشق، فدخلت إلى خزائة لهم فرأيت فيها سفّطاً مرفوعاً، فأخذته، قلت: في هذا غناي، قال: فركبت فرسي، وجعلته بين يدي، وخرجت من باب توما، فعدلت عن يميني، وفتحت قفله فإذا أنا بحريرة في داخلها رأس مكتوب على بطاقة فيها: هذا رأس الحسين بن عليّ، فقلت: ما لكم لا غفر الله لكم، فحفرت له بسيفي حتّى واريته.

<sup>(</sup>٤) في هامش أ: التَّنبل ـ بتقديم التَّاء الفوقاني على النَّون ثمَّ الباء الموحَّدة ـ: اليقطين. ونحوه في كتب اللُّغة.

شتاءً ولا صيفاً.

والخامس أنّ الخلفاء الفاطميّين (١) نقلوه من باب الفراديس إلى عسقلان، ثمّ نقلوه إلى القاهرة، وهو فيها، وله مشهد عظيم يزار (٢).

وفي الجملة، ففي أيّ مكان كان رأسه أو جســده فــهو ســاكــن فــي القــلوب والضّمائر، قاطن في الأسرار والخواطر، أنشدنا بعض أشياخنا في هذا المعنى:

> بأرض شرق أو بغرب نحوي فمشهده بقلبي<sup>(٣)</sup>

لا تطلبوا المولى حسين ودعوا الجميع وعـرّجوا

واختلفوا في سنّه على أقوال، أحدها: ستّ وخمسون سنة(١٤)، قاله الواقدي(٥)،

(١) خ: أنّ خلفاء مصر نقلوه...

(٢) انظر البداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ٢٠٦ في أواخر مقتله للطِّلِا في عنوان: «وأمّا رأس الحسين»، ونور الأبصار للشبلنجي ص ١٣٣ في عنوان: «فصل: في ذكر مناقب الحسين طلِّلا».

(٣) قال السيّد المقرّم في مقتل الحسين للطِّلِةِ ص ٣٦٣ في عنوان: «الرّأس مع الجسد»: قال أبو بكر الآلوسي وقد سئل عن موضع رأس الحسين:

بشـــرق أرض أو...

لا تـــطلبوا رأس الحسيين وقال الحاج مهدى الفلوجي الحلّي:

لا في حمى ثاوٍ ولا في واد في أنّه المقبور وسط فؤادي ، پ و و و و الا لا تطلبوا رأس الحسين فإنه لكئما صفو الولاء يسدلكم

(٤) كما في الحديث ٣٨٠ من ترجمة الإمام الحسين عليه من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٤٣٠ عن الزّبير بن بكًار، وفي الحديث ٣٨٠ عن عمر وبن عليّ، وفي الحديث ٣٨٠ عن محمّد بن سعد، وفي الحديث ٣٩٦ عن يحيى بن بكير، وترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف للبلاذري ٣/ ٢١٩ وقي الحديث ومقتل الحسين من العسجدة الثّانية من العقد الفريد لابن عبد ربّه للبلاذري ٣ / ٢١٩ وقيه: ستّ وخمسون سنة وخمسون سنة وخمسة أشهر، وترجمة الإمام الحسين من الطّبقات الكبرى لابن سعد ص ٧٥ رقم ٢٩٢ وقيه: ستّ وخمسون سنة وشهور.

لأنّه ولد سنة أربع من الهجرة.

والنَّاني: خمس وخمسون(١١)، قاله السدّي.

والثّالث: ثمان وخمسون(٢).

إلواقدي: والثبّت عندنا أنّه قتل... وهو ابن خمس وخمسين سنة وأشهر، وفي العديث ٣٧٧ منه قال أبو عبد الله الواقدي: قتل حسين بن عليّ... وهو يومئذ ابن خمس وخمسين، ومثله في تاريخ الطّبري ٥ / ٣٩٤ عنه، وفي ترجمته عليه من تهذيب الكمال ٦ / ٤٤٦ عنه: وقال الواقدي: الثّابت عندنا أنّه قتل... وهو ابن خمس وخمسين سنة وأشهر. وفي الحديث ٢٢٣ من ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف: قال الواقدي: قتل الحسين... وهو ابن ثمان وخمسين سنة.

- (١) كما في تاريخ الطّبري ٥ / ٣٩٤عن الواقدي، وعنه أيضاً في الحديث ٣٧٧ من ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق، وفي الحديث ٣٩٥عن ابن نمير، وفي الحديث ٣٩١عن أحمد بن عبد الله البرقي، وفيه وهو ابن خمس وخمسين وستّة أشهر، وفي الحديث ٣٩٦عن الواقدي، وفيه: خمس وخمسين سنة وأشهر، ومثله في ترجمته عليه من تهذيب الكمال.
- (۲) كما في ترجمة الإمام الحسين علي من الطبقات الكبرى ص ٧٥ رقم ٢٩٢ من القسم غير المطبوع، وترجمته الم من التسلم عبر المطبوع، وترجمته علي من تاريخ دمشق ص ٤١٦\_٤١٦ رقم ٣٤٩\_ وترجمته علي من تاريخ دمشق ص ٤٢٦\_٤١٦ رقم ٣٨٩ وص ٣٥٦ رقم ٤٣٦، وترجمته علي من المعجم الكبير للطبراني ٣/٥٠ رقم ٢٨٩، وترجمته علي من المعجم الكبير للطبراني ٣/١٠٥ رقم ٢٨٠، كلّهم عن الصادق علي .

وفي ترجمة الإمام الحسين للمنظلِ من أنساب الأشراف ٢١٩/ رقم ٢٢٢ عن عوانة بن الحكم، ورقم ٢٢٣ عن الواقدي، وترجمته للمنظلِ من تاريخ دمشق ص ٤١٣ رقم ٥٣٢ عن الباقر للنظلِ ، وص ٤٢٦ رقم ٣٧٥ عنه للمنظِ أيضاً ، وص ٤٣٣ رقم ٣٨٣ عن خليفة بن خيّاط، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢/ ١٣٣/.

أقول: وقيل: قتل للجُلِيْز وله سبع وخمسون سنة، كما في الحديث ٣٥٥ من ترجمته للجُلِيْز من تاريخ دمشق ص ٤١٤ عن الباقر للجُلِيْز ، وص ٤٣٥ رقم ٣٨٦ عن محمّد بن يزيد ، وص ٤٤٢ رقم ٣٩٦ عن قول.

وقيل: قتل ﷺ وهو ابن أربع وخمسين سنة وستّة أشهر ونصف، رواه ابن عساكر عن قتادة في الحديث ٣٩٦ من ترجمته ﷺ من تاريخ دمشق ص ٤٣٢.

وقال أبو نعيم: قتل (عليه الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه الله الله الله الله الله الله عنه الله عن الله عنه ا

وقال السيّد الأمين في أعيان الشّيعة ١ / ٥٧٨: وكان عمره للسِّلا يوم قتل ٥٦ سنة وخمسة أشهر وسبعة أيّام، أو

## حديث الجِمال التي حمل عليها الرّأس (١) والسّبايا

أخبرنا غير واحد، عن عبد الوهّاب بن المبارك، أنبأنا أبو الحسين [المبارك] بن عبد الجبّار [ابن الطّيوري] (٢)، أنبأنا [أبو الفرج] الحسين بن عليّ [بن عبيد الله] الطّناجيري (٣)، حدّثنا [أبو حفص] عمر بن أحمد [بن عثمان] ابن شاهين (١٠)، حدّثنا أحمد بن عبد الله بن سالم، حدّثنا عليّ بن سهل، حدّثنا خالد بن خداش، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن جميل بن مرّة، عن أبي الوضىء عَبّاد بن نُسيب القيسى (٥) قال:

خدمسة أيّام، أو تسعة أشهر وعشرة أيّام، أو ثمانية أشهر وسبعة أيّام، أو خمسة أيّام، أو ٥٧ سنة بنوع من التسامح بعد السّنة النّاقصة سنة كاملة، أو ٥٥ سنة وستة أشهر، على اختلاف الرّوايات والأقوال في مولده... عاش منها مع جدّه رسول الله عَيْرَاللَّهُ ستّ سنين، أو سبع سنين وشهوراً، وقال المفيد: سبع سنين، ومع أبيه أمير المؤمنين ٣٧ سنة \_قاله المفيد \_ومع أبيه بعد وفاة جدّه ٣٠ سنة إلاّ أشهراً، ومع أخيه بعد وفاة أبيه نحو عشر سنين، وقال المفيد: إحدى عشرة سنة، وقيل خسس سنين وأشهر، للاختلاف في وفاة الحسن عليم الله .

أقول: لاحظ اختلاف الأقوال والرّوايات في ولادته للطِّلِه في بداية ترجمته ، لكي تعرف مدّة عمره للطِّلِة . (١) أ: الرّؤوس والسّبايا.

- (٢) ما بين المعقوفين من ترجمة الرُّجل من سير أعلام النّبلاء ١٩ /٢١٣ رقم ١٣٢.
- (٣) ولد سنة ٣٥١، وتوفّي سنة ٤٣٩. قال الخطيب: كان ثقة ديّناً «سير أعلام النّبلاء ١٧ /٦١٨ رقم ٤١٤».
- (٥) الظّاهر أنّ هذا هو الصّحيح، الموافق لترجمة الرّجل في تهذيب الكـمال ١٤ / ١٦٩ رقــم ٣١٠١، وكــان فــي النّسخ: أبي الوضيء ومروان بن الوضين. وفي بعضهما: الوصين، بدل: «الوضين».

والحديث رواه ابن الجوزي في كتابه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٥ بهذا الإسناد واللَّفظ.

وروى نحوه البيهقي في دلائل النبوّة ٦ / ٤٧٢ في عنوان: «باب ما روي في إخباره بقتل ابن ابنته» بإسناده إلى سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد عن حميد [جميل] بن مرّة، وابن عساكر في الحديث ٣٠٩من ترجمة الإمام . نحرت الإبل التي حمل عليها رأس الحسين وأصحابه فلم يستطيعوا أكلها(١)، كانت لحومها أمرّ من الصّبر.

وقال الواقدي: لمّا وصل الرّأس إلى المدينة والسّبايا لم يبق بالمدينة أحـد وخرجوا يضجّون بالبكاء<sup>(٢)</sup>، وخرجت زينب بنت عقيل بـن أبـي طـالب كـاشفة وجهها، ناشرة شعرها، تصيح: واحسيناه، وا إخوتاه، وا أهلاه، وا محمّداه، ثـمّ قالت:

ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم عهد كريم أما توفون بالذّمم<sup>(۳)</sup> منهم أسارى وقتلى ضرّجوا بدم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى<sup>(1)</sup> ماذا تعقولون إذ قال النّبيّ لكم: بأهال بيتي وأولادي أما لكم ذرّيّاتي وبنو عمّي بمضيعة ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم

الحسين ﷺ .ن تاريخ دمشق ص ٣٦٦ عن أبي بكر البيهةي وأبي بكر الخطيب وأبي بكر ابن اللالكاني بكر ابن اللالكاني بأسانيدهم إلى سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد عن جميل بن مرّة، والمجلسي في ترجمته ﷺ من البحار ٥٤ / ٣١٠ في عنوان: «باب ٤٦: ما عجّل الله به قتلة الحسين من العذاب» ذيل الرقم ١١.

وانظر أيضاً ما رواه محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٧٢٨ من مناقب الإمام أمير المؤمنين لللله ٢٦٣/٢ بإسناده إلى سفيان بن عيينة عن جدّته، والخوارزمي في الفصل ١١ من مقتل الحسين للله ١١/ ٩١ بإسناده إلى زيد بن أبي الزّناد، وابن عساكر في الحديث ٢٠٤ من ترجمة الإمام الحسين للله من تاريخ دمشق ص ٣٦٤ بسنده عن يزيد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>١) ط وض: فلم يستطيعوا أكل لحومها كانت...ع: فلم يستيطعوا أكل لحمها لأنَّه أمرَّ...

<sup>(</sup>٢) م: إلّا وخرجوا...ع: يصيحون بالبكاء.

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب الموافق لما في ترجمة الإمام الحسين طلي من أنساب الأشراف للمبلاذري ٢ / ٢٢١ ذيل الرقم ٢٢٧، وكان في النسخ: عهد أما أنتم توفون بالدّمم.

 <sup>(</sup>٤) رواه القندوزي في الباب ٦٠ من ينابيع المودّة ٣ / ٤٧ رقم ٦٣ عن الواقدي. وروى بـهامشه عـن جـواهـر
 العقدين ٢ / ٣٣٢.

وروى نحوه الطّبري في حوادث سنة ٦٦ في أواخر مقتل الإمام الحسين من تاريخه ٥ / ٤٦٦ عن هشام، وفيه: -

# ذكر قول أمَّ سلمة والحسن البصري والرَّبيع بن خُثَيم حين بلغهم قتله، وغيرهم(١)

ذكر ابن سعد عن أمّ سلمة، لمّا بلغها قتل الحسين للعُّلِا قالت: أوَ قد فعلوها؟! ملأ

حاخرجت ابنة عقيل، والبلاذري في ترجمة الإمام الحسين من أنساب الأشراف ٢٢٢ رقم ٢٢٧، وفيه: زينب بنت عقيل، وابن الأثير في أواخر مقتله عليه الكامل ٤ / ٨٨ وفيه: خرجت أمّ لقمان بنت عقيل... ومعها أخواتها أمّ هانئ و... وزينب بنات عقيل، والطّبراني في ترجمته عليه من المعجم الكبير ٣ / ١١٨ و ١٢٤ برقم ٢٨٥٣ ناسباً إلى زينب بنت عقيل، وابن المغازلي في الحديث ٤٤٠ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ص ٢٨٥ ناسباً إلى زينب بنت عقيل، والكنجي في كفاية الطّالب ص ٤٤١ وفيه: زينب بنت عقيل، والمسعودي في مروج الذّهب ٣ / ٨٦ وفيه: خرجت بنت عقيل، والباعوني في أواخر مقتل الحسين من جواهر المطالب ٢ / وفيه: ولمّا قتل حسين قالت بنت لعقيل: ماذا...، والباعوني في أواخر مقتل الحسين من جواهر المطالب ٢ / وفيه: خرجت ابنة عقيل.

هذا، وروى الطّبري أيضاً في وقعة كربلاء من حوادث سنة ٦٠ من تاريخه ٥ / ٣٩٠، وأبو الفرج ابن الجوزي في كتابه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٥١ أنّ امرأة من بني عبد المطّلب هي التي قالت الأبيات حين دخل آل الحسين المدينة النّبويّة.

ومثلهما رواه ابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ١٩٩ ـ ٢٠٠. ثمّ قال: وقد روى أبو مخنف أنّ بنت عقيل هي التي قالت هذا الشّعر. وهكذا حكى الزّبير بن بكّار أنّ زينب الصّغرى بنت عقيل هي التي قالت ذلك حين دخل آل الحسين المدينة النبويّة.

وقال مؤلّف كتاب البدء والتّاريخ ٦ / ١٢ في آخر مقتل الحسين عليُّلِّة: ثمّ بعث يزيد \_عليه اللّعنة \_بأهله وبناته إلى المدينة، ورثته ابنة عقيل بن أبي طالب: ماذا ...

والأبيات ذكرها أيضاً ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ٤ / ١٣٥ في ختام الخطبة التي خطبتها زينب الكبرى بالكوفة ، ثمّ قال: وهذا [الشعر] ينسب إلى [الإمام] زين العابدين، وإلى أبي الأسود الدّولي أيضاً .

وروى ابن عساكر في ترجمة زينب الكبرى من تاريخ دمشق: تراجم النّساء ص ١٢٣ تحت الرقم ٣٥ بسنده عن أبي بكر ابن الأنباري بإسناد له [قال]: إنّ زينب بنت عليّ يوم قتل الحسين أخرجت رأسها من الخباء وهي رافعة عقير تها بصوت عال تقول: ماذا...

<sup>(</sup>١) ك:... خثيم وغيرهم ما قالوا فيه.

الله بيوتهم وقبورهم ناراً، ثمّ بكت حتّى غشي عليها(١٠).

وروى ابن سعد عنها [أيضاً] أنَّها قالت: لعن الله أهل العراق (٢).

وقال الزّهري: لمّا بلغ الحسن البصري قتل الحسين بكى حتّى اختلج صدغاه، ثمّ قال: وأذلّ أمّة قتل ابن بنت نبيّها ابن دعيّها، والله ليردّنّ رأس الحسين إلى جسده ثمّ لينتقمنّ له جدّه وأبوه من ابن مرجانة <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين طلط من الطبقات الكبرى ص ٨٧ برقم ٣٠١ من القسم غير المطبوع، قال: أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدّننا قرة بن خالد، قال: أخبرني عامر بن عبد الواحد، عن شهر بن حوشب، قال: إنّا لعند أمّ سلمة زوج النبيّ على الله فقالت: قتل الحسين!

قالت: قد فعلوها! ملأ الله بيوتهم \_أو قبورهم \_عليهم ناراً ، ووقعت مغشيّاً عليها ، قال: وقمنا .

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته عليُّا من تاريخ دمشق ص ٣٩٠ برقم ٣٣٠ بإسناده إلى ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين للثّلِلة من الطبقات الكبرى ص ٨٩ برقم ٣١٤ من القسم غير المطبوع. قال: أخبرنا عليّ بن محمّد، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: سمعت أمّ سلمة حين أتــاها قتل الحسين لعنت أهل العراق، وقالت: قتلوه! قتلهم الله، غرّوه وذلّوه! لعنهم الله.

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسند أمّ سلمة من كتاب المسند 7 / ٢٩٨ وفي الطّبع المحقّق ٤٤ / ١٧٣ برقم ٢٦٥٥٠ مع إضافات في ذيله ، وفي الحديث ٢٩٣ من كتاب الفضائل باب فضائل علي طلي الله ص ٢١٥ ، وفي الحديث ٢٩٥ من باب فضائل الحسن والحسين عليك من كتاب الفضائل، والطّبراني في الحديث ٢٨١٨ من المعجم الكبير ٣ / ١٠٠ ، والحسكاني في الحديث ٤١ و ٧٤٦ و ٧٤٧ و ٧٤٦ من شواهد التّـنزيل ٢ / ١١٠ و ١١١ و ١١٠ و و ١١٤ ذيل الآية ٣٣ من سورة الأحزاب، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٢٢ من مناقب الإمام أمير المؤمنين علي من ١٥٠ ، وابن عساكر في الحديث ٩٤ من ترجمة الإمام الحسين عليك من تاريخ دمشق ص

<sup>(</sup>٣) ورواه المصنّف أيضاً في كتاب مرآة الزّمان، المخطوط ص ١٠٣.

وروى نحوه جدّ المصنّف أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٥، والبلاذري فسي ترجمة الإمام الحسين للمُثِلِاً من أنساب الأشراف ٣ / ٢٢٧ برقم ٢٣٤، والخوارزمي في أوّل الفصل ١٣ من كتابه: مقتل الحسين للمُثِلِاً ٢ / ١٣٤، والسيّد أبو طالب في أماليه \_كما في الحديث ١ من الباب ٦ من كتاب تيسير المطالب ص ٨٩\_.

وقال الرّهري: لمّا بلغ الرّبيع بن خُثَيم قتل الحسين بكى، وقال: لقد قتلوا فتية لو رآهم رسول الله ﷺ لأحبّهم وأطعمهم بيده، وأجلسهم على فخذه (١١).

وذكره ابن سعد أيضاً<sup>(٢)</sup>.

وحكى الزّهري عن الحسن البصري أنّه قال: أوّل داخل دخل على العرب ادّعاء معاوية زياد بن أبيه، وقتل الحسين الطِّل<sup>(٣)</sup>.

وقال عامر الشّعبي: لمّا بلغ عبد الله بن الزّبير قتل الحسين الله خطب بـمكّة وقال (٤٠؛ ألا إنّ أهل العراق قوم غُدُر فُجُر، ألا وإنّ أهل الكوفة شرارهم، إنّهم دعوا حسيناً (٥) ليولّوه عليهم، ليقيم أمورهم (٢) وينصرهم على عـدوّهم، ويـعيد مـعالم

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً المصنّف في أواخر مقتل الحسين للنَّلِيِّ من كتابه المخطوط: مرآة الزّمان ص ١٠٣. وروى نحوه جدّ المصنّف ابن الجوزى في كتابه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٤٥.

 <sup>(</sup>٢) في الحديث ٢٠٤من ترجمة الإمام الحسين الملطن على العلمة الكبرى ص ٨٧من القسم غير المطبوع، قال:
 أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدَّثنا سفيان، عن شيخ، قال: لمّا أصيب الحسين بن علي قال الرّبيع بن خثيم: لقد قتلوا صبية لو أدركهم رسول الله من المسلم في حجره، ولوضع فمه على أفمامهم.

 <sup>(</sup>٣) كذا في هذا الكتاب، وروى الطبراني في ترجمة الإمام الحسين الميلج من المعجم الكبير ٣ / ١٢٣ تحت الرقم
 ٢٨٧٠ بإسناده إلى عمرو بن بعجة قال: أول ذل دخل على العرب قتل الحسين بن علي ﷺ، وادّعاء زياد.
 وروى عنه الهيثمى في مجمع الزّوائد ٩ / ١٩٦٧ وقال: رجاله ثقات.

ورواه أيضاً ابن العديم في ترجمة الإمام الحسين للثِّلِةِ من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٢ / ٢٦٤٦ وفيه: أوّل ذلّ دخل على الإسلام قتل الحسين، وادّعاء معاوية زياداً .

وروى الطّبري في مقتل حجر بن عدي من حوادث سنة ٥١ من تاريخه ٥ / ٢٧٩ عن أبي مخنف، عن زكريّا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، قال: أدركت النّاس وهم يقولون: إنّ أوّل ذلّ دخل الكوفة موت الحسن بن عليّ، وقتل حجر بن عدي، ودعوة زياد.

<sup>(</sup>٤) خ: فقال.

<sup>(</sup>٥) ط: الحسين.

<sup>(</sup>٦) أوج وشون: يقيم أمورهم. م: ويقيم أمورهم.

الإسلام، فلمّا قدم عليهم ثاروا عليه فقتلوه (١) [و]قالوا له: إن لم تضع (٢) يدك في يد الفاجر الملعون ابن زياد الملعون فيرى فيك رأيه، فاختار الوفاة الكريمة على الحياة الذّميمة، فرحم الله حسيناً وأخزى قاتله ولعن من أمر بذلك ورضي به، أفبعد ما جرى على أبي عبد الله ما جرى يطمئن أحد إلى هؤلاء؟ أو يقبل عهود الفُجُر الغُدُر؟

أما والله لقد كان صوّاماً بالنّهار، قوّاماً باللّيل، وأولى بـنبيّهم مـن الفـاجر ابـن الفاجر، والله ما كان يستبدل بالقرآن الغناء، ولا بالبكاء من خشية الله الحداء، ولا بالصّيام شرب الخمور، ولا بقيام اللّيل الرّمور، ولا بمجالس الذّكر الرّكض في طلب الصّيود واللّعب بالقرود، قتلوه فسوف يلقون غيّاً، ألا لعنة الله على الظّالمين. ثمّ نزل.

#### ذكر منام ابن عبّاس [عليه عله عبّا] (٣)

أخبرنا زيد بن الحسن اللّغوي، أنبأنا أبو منصور القزّاز (٤)، أنبأنا أحمد بن عليّ بن ثابت (٥)، أنبأنا ابن رَزق (٦)، أنبأنا محمّد بن عمر الحافظ، حدّثنا الفضل بن الحباب، حدّثنا محمّد بن عبد الله الخزاعي، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبى عمّار، عن ابن عبّاس [ على الله الله الله عمّار، عن ابن عبّاس [ على الله الله عمّار، عن ابن عبّاس [ على الله الله عمّار، عن ابن عبّاس [

<sup>(</sup>١) ط وض: يقتلو [نـ]ـه.

<sup>(</sup>٢) خ: أما إن تضع.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٤) هو أبو منصور عبد الرحمان بن محمّد بن عبد الواحد الشّيباني البغدادي الحريمي القرّاز، كان شيخاً صالحاً مُتودِّداً، سليم القلب، حسن الأخلاق، صبوراً، مشتغلاً بما يعنيه، ولد في سنة ٤٥٣ ظنّاً، وتوفّي في سنة ٥٣٥. «سير أعلام النّبلاء ٢٠ / ٦٩ رقم ٤٤».

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رَزق البغدادي البزّاز، ولد سنة ٣٢٥، ومات سنة ٤١٢.
 قال الخطيب: كان ثقة صدوقاً... (سير أعلام النّبلاء ١٧ / ٢٥٨ رقم ١٥٥ «ابن رَزقويه»).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من م.

النّهار، أشعث أغبر، بيده (١) قارورة، فقلت: يا رسول الله ما هذه القارورة؟ قال: «دم الحسين وأصحابه، ما زلت ألتقطه (٢) منذ اليوم».

قال: فنظرنا فإذاً قد قتل الحسين في ذلك اليوم $^{(n)}$ .

وقيل: الذي رأى المنام عمّار بن أبي عمّار.

ورواه أيضاً أبو الفرج ابن الجوزي في كتابيه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٥٢، والمنتظم ٥ / ٣٤٦ في مقتل الحسين عليِّلاً من حوادث سنة ٦١، عن أبى منصور القرّاز، بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً ابن سعد في الحديث ٢٧٢ من ترجمة الإمام الحسين عليه من الطبقات الكبرى ص ٤٧ من القسم غير المطبوع، عن عفّان بن مسلم ويحيى بن عباد وكثير بن هشام وموسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، بهذا الإسناد، وأحمد بن حنبل في مسند ابن عبّاس من كتاب المسند ١ / ٢٤٢ وفي الطبع المحقّق ٤ / ٥٩ برقم ١٦٥ عن عفّان عن ٢١٦٥ عن حمّاد، به، وأيضاً في الحديث ٣٣ من باب فضائل الحسنين عليه من كتاب الفضائل، والطبراني في ترجمة الإمام الحسين عليه من المعجم الكبير ٣ / ١١٠ رقم ٢٨٢٢، و ٢١ / ١٤٣ مسند ابن عبّاس رقم ١٢٨٣٧ من طرق عن حمّاد بن سلمة، بهذا الإسناد، والحاكم في كتاب تعبير الرّؤيا من المستدرك ٤ / ٣٩٨، وصحّحه على شرط مسلم، ووافقه الذّهبي.

ورواه أيضاً البيهقي في دلاتل النبوّة ٦ / ٤٧١ في عنوان: «باب ما روي في إخبار النبيّ بقتل ابن ابنته»، وأبو بكر ابن مالك القطيعي \_كما في الحديث ٣٢٥ ـ ٣٣٦ من ترجمة الإمام الحسين لمائيلاً من تاريخ دمشق لابـن عساكر ص ٣٨٥ ـ ٣٨٧، وفي الحديث ٤٢ و ٤٩ من باب فضائل الحسن والحسين من كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل \_، وأبو بكر بن أبي شيبة \_كما في ترجمة الإمام الحسين من الاستيعاب لابن عبد البر ١ / ٣٩٥ رقم ٥٥٦ \_، وابن الأثير في ترجمته لمائيلاً من أسد الغابة ٢ / ٢٢، وابن حجر في آخر ترجمته لمائيلاً من الإصابة ٢ / ٨١ . برقم ١٧٧٦.

ورواه أيضاً ابن أبي الدّنيا بإسناد آخر ولفظ مغاير ،كما في الحديث ٣٢٧ من ترجمة الإمام الحسين للسلِّلا من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٣٨٧. وفي أواسط ترجمته للطِّلا في خاتمة كفاية الطّالب للكـنجي ص ٤٢٨. وفي أواخر مقتله للطِّلا من البداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ٢٠ ٪ في حوادث سنة ٦١.

<sup>(</sup>۱) خ: في يده.

<sup>(</sup>٢) خ: ألتقط.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في ترجمة الإمام الحسين لليُّلِةِ من تاريخ بغداد ١/١٤٢.

## ذكر نوح(١) الجنّ عليه

حكى الزّهري عن أمّ سلمة أنّها قالت: ما سمعت نواح الجنّ إلّا في اللّيلة التي قتل فيها الحسين، سمعت قائلاً يقول:

ومن يبكي على الشّهداء بعدي إلى مستجبّر فــي ثـوب عـبد ألا يا عين فاحتفلي بجهد على رهط تقودهم المنايا قالت: فعلمت أنّه قد قتل الحسين (٢).

(١) م: نياح الجنّ.

(٢) ورواه أيضاً المصنّف في كتابه المخطوط: مرآة الزّمان ص ١٠٣ وفيه: في زيّ عبد.

وقريباً منه رواه الطّبراني في ترجمة الإمام الحسين للنظ من المعجم الكبير ٢ / ١٢٢ برقم ٢٨٦٩ وفيه: إلى متحيّر في ملك عبد، وابن عساكر في الحديث ٣٣٧ من ترجمته للنظ من تاريخ دمشق ص ٣٩٦ بسنده عن الطّبراني، وفيه: إلى متجبّر في ملك عبد، والشّيخ الصّدوق في الحديث ٢ من المجلس ٢٩ من أماليه، وفيه: ألا يا عين فانهملي... في ملك عبد، وابن قولويه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من كامل الزّيارات ص ٩٣، وفيه: أيا عيناي فانهملا... من نسل عبد، والمزّي في ترجمة الإمام الحسين للنظ من تهذيب الكمال ٢ / ٤٤١ وفيه: إلى متخير في ملك عبد، وابن شهر آشوب في ترجمة الإمام الحسين للنظ من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٢٩ في عنوان: «فصل: في آياته بعد وفاته» عن أمالي النّيسابوري، والفتّال النّيسابوري في المجلس ٢٠ من روضة الواعظين في عنوان: «مجلس في ذكر مقتل الحسين» ص ١٦٩.

أقول: وفي أكثر المصادر: ما سمعت نوح الجنّ منذ قبض النبيّ عَلَيْرَاللُّهُ .

وروى السيّد المرشد بالله الشّجري في كتاب الأمالي الخميسيّة في أواسط عنوان: «الحديث الثّامن» من ترتيبه ١٧٣/... وكان أهل المدينة يسمعون نوح الجنّ على الحسين بن عليّ لِلْهَيْكَيّا حين أصيب وجنّية تقول: ألا يا -

وقال أحمد بن أعثم الكوفي في أثناء ذكره لمسير الحسين عليه إلى العراق، من كتاب الفتوح ٥ / ٢٢، ولمّا نزل الحسين (عليه المخزيميّة أقام بها يوماً وليلة، فلمّا أصبح جاءت إليه أخته زينب بنت عليّ فقالت له: يا أخي، ألا أخبرك بشيء سمعته البارحة؟ فقال: وما ذاك يا أختاه؟ فقالت: إنّي خرجت البارحة في بعض الليل وقال الشُّعبي: سمع أهل الكوفة قائلاً يقول في اللَّيل:

مضرج الجسم بالدماء بغير جرم سوى الوفاء مَنْ ساكِن الأرض والسّماء ما حرّم الله في الإماء الله من الدّين والحساء وما لذا الرُّزْء من عزاء

أبكيى قيتيلاً بكربلاء أبكى قتيل الطّغاة ظلماً أبكى قتيلاً بكى عليه هــتك أهــلوه واستحلّوا يا بأبى جسمه المعرى كــلّ الرّزايـا لهـا عــزاء

وقال الزّهري: ناحت الجنّ عليه، فقالت:

يـــبكين شـــجيّات كــالدنانم نــقتات بــعد القــصبيات(٢)

خير نساء الجنّ (١) ويسلطمن خسدودأ ويلبسن ثياب السود

⇒القضاء حاجة فسمعت هاتفاً يقول:

.....عدى بمحقدار إلى إنسجاز وعمد ألا يـــا عــين.....

عسلي قسوم تسوقهم المنايا

فقال لها الحسين [علي ]: «كلّ ما قضى فهو كائن».

وقريباً منه رواه ابن شهرآشوب في مقتل الحسين للسُّلا من مناقب آل أبي طالب ٤ /١٠٣. (۱) خ: جئن نساء، بدل: «خير نساء».

(٢) ورواه أيضاً المصنّف في كتاب مرآة الزّمان ص ١٠٢ المخطوط.

ورواه أيضاً ابن شهرآشوب في ترجمة الإمام الحسين للنِّلاِّ من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٧٠ في عنوان: «فصل: في آياته بعد وفاته» وفيه:

> مسن الحسزن شسجيّات للبئساء الهاشميّات \_\_\_مت تملك الرزايات

نساء الجسن يسبكين ويسمسعدن بمسمنوح ويسندبن حسينا عيظ ويـــــلطمن.....

قال: وممّا حفظ من قول الجنّ: مســح النّــبيّ جــبينه أبواه مـن عــليا قـريش قتلوك يــا ابــن الرّســول

فله (۱) بريق في الخدود وجــــده خــير الجــدود فأسكنوا نار الخــلود(۲)

ح ورواه أيضاً ابن الجوزي في كتاب النّور في فضائل الأيّام والشهور \_كما في تاريخ الإمام الحسين للنِّلِيّة من بحار الأنوار 20 / 7٣٥ \_ 7٣٥ في عنوان: «باب ٤٣: نوح الجنّ عليه» رقم ٢ \_وفيه: لقد جئن نساء الجنّ...

ورواه أيضاً ابن أبي الدُنيا \_ كما في الحديث ٣٣٩ من ترجمة الإمام الحسين للجُلِا من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٣٩٩ . وفي ترجمته للجُلا من بغية الطّلب لابن العديم ٦ / ٢٦٥١ - . وابن عساكر في الحديث ٣٣٨ من ترجمته للجُلا من تاريخ دمشق ص ٣٩٨ ، والطّبراني في ترجمته للجُلا من المعجم الكبير ٣ / ١٢١ - ١٢٢ برقم ترجمته علج من تاريخ دمشق ص ٣٩٨ ، والطّبراني في الأمالي ١/ ١٦٥ و ١٧٣ تحت عنوان: «الحديث التّامن» و٢ / ٨٥ في عنوان: «الحديث السّابع عشر» ، وابن قولويه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من كامل الزّيارات ص ٩٤ ، والمرّي في ترجمته للجُلا من تهذيب الكمال ٦ / ١٤١ ، وابن كثير في أواخر مقتله علي المن حوادث سنة ٦٦ من البداية والنّهاية ٨ / ٢٠١ ، والدّهبي في ترجمته علي من بنية الطّلب ٦ / ٢٦٥٢ ، ومحمّد بن سليمان الكوفي في والتّاريخ ٦ / ٢١ ، وابن العديم في المومنين علي من بغية الطّلب ٦ / ٢٦٥٢ ، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٦٥ من مناقب الإمام أمير المؤمنين علي ٢ / ٢٠١ .

وقال البيهقي في المحاسن والمساوئ ص ٩١ في عنوان: «محاسن ما قيل فيهم من الأشعار»: قال كعب بن زهير في الحسين بن عليّ، رحمة الله عليهما:

فله بسياض في الخدود كسرم النسبوّة والجدود

<sup>(</sup>١) ض وط: وله.

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً المصنّف في كتابه المخطوط: مرآة الزّمان ص ١٠٢.

#### ذكر بعض مراثيه

ذكر هشام بن محمد، قال: لمّا قتل الحسين الله سمع قاتلوه قائلاً يـقول مـن السّماء:

أبشــروا بــالعذاب والتّـنكيل مــن نــبيّ ومــرسل وقــبيل ومــوسى وصـاحب الإنـجيل أيّـها القـاتلون جـهلاً حسـينا كلّ أهل السّماء<sup>(١)</sup> يدعو عليكم قد لعنتم على لسان ابـن داوود فكانوا يرون أنّه بعض الملائكة<sup>(٢)</sup>.

(١) خ: كلّ من في السّماء.

<sup>(</sup>٢) روى ابن كثير في أواخر مقتل الإمام الحسين المُنِلِيِّ من حوادث سنة ٦١ من البداية والنّهاية ٨ / ٢٠٠ عن هشام بن الكلبي بإسناده إلى عمر بن عكرمة قال: أصبحنا صبيحة قتل الحسين بالمدينة فإذا مولاة لنا تحدّثنا قالت: سمعت البارحة منادياً ينادي وهو يقول: أيها القاتلون ظلماً حسينا....

قال ابن هشام: حدَّ ثني عمرو بن حيزوم الكلبي عن أمَّه قالت: سمعت هذا الصّوت.

وقال اللَّيث وأبو نعيم: يوم السّبت.

وروى ابن عساكر في الحديث ٣٣٦ من ترجمة الإمام الحسين للطُّلا من تاريخ دمشق ص ٣٩٦ بإسناده إلى أمّ سلمة قالت: سمعت الجنّ تنوح على الحسين يوم قتل، وهنّ يقلن: أيّها القاتلون ظلماً حسينا...

ورواه أيضاً ابن العديم في ترجمته لِمَائِلًا من بغية الطُّلب ٦ / ٢٦٥٠.

وروى السيّد المرشد بالله الشّجري في الأمالي ٢ / ٨٢ في عنوان: «الحديث السّابع عشر» بإسناده إلى أمّ سلمة قالت: جاء جبريل للشِّلِا إلى النبيّ مَّالَّوْشَكَةُ فدخل عليه الحسن والحسين للثِّلِا فقال: «إنّ أمّتك تقتله \_ يعني الحسين للثِّلا \_ بعدك» ثمّ قال: «ألا أريك من تربة مقتله؟»، قالت: فجاءه بحصيات، فجعلهن رسول الله مَّلَةُ الشَّرُقِطَةُ في قارورة، فلمّا كان ليلة قتل الحسين للثُّلِ قالت أمّ سلمة: سمعت قائلاً يقول: أيّها القاتلون حملاً حسينا ....

قالت: فبكيت، قالت: ففتحت القارورة فإذا قد حدث فيها دم.

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ١٢ من مقتل الحسين للسلام ٢ / ٩٥.

وقد أكثر النّاس فيها:

قال السدّي: أوّل من رثاه عقبة بن عمرو العبسي<sup>(١)</sup> فقال:

إذا العين قرّت في الحياة وأنتم مررت على قبر الحسين بكربلاء وما زلت أبكيه وأرثي لشجوه وناديت من حول الحسين عصائب سلام على أهل القبور بكربلاء سلام بآصال العشيّ وبالضّعى ولا بسيرم الزّوّار زوّار قيبره

تـخافون في الدّنيا فأظلم نورها ففاضت عليه من دموعي غزيرها ويسـعد عـيني دمعها وزفيرها أطافت بـه مـن جانبيه قبورها وقـل لهـا مـني سـلام يـزورها تـؤدّيه نكـباء الرّيـاح ومـورها يـفوح عـليهم مسكها وعبيرها(٢)

وقال الشّيخ المفيد في أواخر مقتله للسِّلِيِّ من كتاب الإرشاد ٢ / ٢٤: فلمّاكان اللّيل من ذلك اليوم الذي خطب فيه عمرو بن سعيد بقتل الحسين بالمدينة ، سمع أهل المدينة في جوف اللّيل منادياً ينادي ، يسمعون صوته ولا يرون شخصه: أيّها القاتلون جهلاً ...

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة ، وقيل: أوّل من رثى الإمام الحسين للرُّلِا هو سليمان بن قتّة ، وسيأتي ذكره قريباً .

<sup>(</sup>٢) ورواها أيضاً المصنّف مرسلة عن عقبة في فصل مراثي الحسين للطِّلِي من كتابه المخطوط: مرآة الزّمان ص١٠٤.

وروى الشّيخ المفيد في الحديث ٩ من المجلس ٣٨ من أماليه بإسناده إلى إبراهيم (بن سليمان) بن داحة قال: أوّل شعر رثي به الحسين للنِّلِج قول عقبة بن عمرو السّهمي من بني سهم بن عوف بن غالب: إذا العين... مع اختلاف في بعض كلماتها.

وروى عنه الثّيخ الطّوسي في الحديث ٥٢ من المجلس ٣، وفي الحديث ٩ من المجلس ٩ من أماليه. ورواها مرسلاً الخوارزمي في أواخر الفصل ١٦ من مقتل الحسين ٢ / ١٥٢ ولكن فيه: عقبة بن عميق السّهمي، وابن شهر آشوب في أواخر مقتله للطِّلِا من مناقب آل أبي طالب ٤ /١٣٣ وفيه: عقبة بن عميق السّهمي من بني سهم بن عوف بن غالب.

وقال الرّبيع بن أنس: رثاه عبيد الله بن الحرّ [الجعفي] فقال:

يسقول أمير غادر أيّ غادر:
ونفسي على خنلانه واعتزاله
فيا ندمي ألّا أكون نصرتُه
وإنّي على أن لم أكن من حماته
سقى الله أرواح الذيسن تآزروا
وقفت على أطلالهم ومحالهم
لعمري لقد كانوا سراعاً إلى الوغى
تآسوا على نصر ابن بنت نبيهم
فإن يقتلوا فكل نفس تقيّةٍ
وما أن رأى الرّاؤون أفضل منهم
أيقتلهم ظلماً ويرجو(٢) ودادنا
لعسمري لقد راغمتمونا بقتلهم
أهسم مراراً أن أسير بجعفل

ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة وبيعة هيذا الناكث العهد لائمة ألا كيل نفس لا تسيد نادمة لذو حسيرة ميا إن تنفارق لازمة على نصره سقياً من الغيث دائمة فكاد الحشا ينفض والعين ساجمة مصاليت في الهيجا حماة خضارمة بأسيافهم آساد غيل ضراغمة الدى الموت سادات وزُهر قماقمة في لك واجمة في لك الموت سادات وزُهر قماقمة في نام مينا عليكم وناقمة فكم ناقم مينا عليكم وناقمة إلى فئة زاغت عين الحق ظالمة أشد عليكم من زحوف الديالمة

ولمّا بلغ ابن زياد هذا الأبيات طلبه، فقعد على فرسه ونجا منه (٤٠).

<sup>(</sup>١) هذا البيت ليس في ض وع.

<sup>(</sup>٢) ج وش ون: أتقتلهم ظلماً وترجو.

<sup>(</sup>٣) خ: بكتائب.

<sup>(</sup>٤) رواه أيضاً المصنّف مرسلاً في فصل مراثي الحسين للثيلاً من كتاب مرآة الزّمان ص ١٠٣ المخطوط. وروى الطّبري في أواخر مقتل الحسين للثيلاً من حوادث سنة ٢٦ من تاريخه ٥ / ٤٦٩ ع ٤٤٠ قال أبو مخنف: حدّ ثني عبد الرحمان بن جندب الأزدي ، أنّ عبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين تفقّد أشراف أهل الكوفة ، فلم ير عبيد الله بن الحرّ ، ثمّ جاء ، بعد أيّام حتّى دخل عليه ، فقال: أين كنت يا ابن الحرّ ؟ قال: كنت مريضاً ، قال:

وقال آخر من أبيات وقد مرّ بكربلاء: كـــربلاء لا زلت كـــرباً وبـــلا كــم عــلى تـربك لمّــا صُـرِّعوا يــــا رســول الله لو أبـــصرتهم مـن رمـيض يـمنع الظّـل ومـن

ما لقي عندك أهل المصطفى (١) من دم سال ومن دمع جرى وهم ما بين قتلى وسبا عاطش يسقى أنابيب القنا

حريض القلب، أو مريض البدن؟! قال: أمّا قلبي فلم يمرض، وأمّا بدني فقد منّ الله عليّ بالعافية، فقال له ابـن زياد: كذبتّ، ولكنّك كنت مع عدوّنا، قال: لو كنت مع عدوّك لَرُمْنَ مكانى، وماكان مثل مكانى يخفى.

قال: وغفل عنه ابن زياد غفلةً، فخرج ابن الحرّ، فقعد على فرسه، فقال ابن زياد: أين ابن الحرّ؟ قالوا: خبرج السّاعة، قال: عليّ به، فأحضِرَت الشُّرَط فقالوا له: أجب الأمير، فدفع فرسه ثمّ قال: أبلغوه أنّي لا آتيه والله طائماً أبداً، ثمّ خرج حتّى أتى منزل أحمر بن زياد الطّائي، فاجتمع إليه في منزله أصحابه، ثمّ خرج حتّى أتى كربلاء فنظر إلى مصارع القوم، فاستغفر لهم هو وأصحابه، ثمّ مضى حتّى نزل المدائن وقال في ذلك: يقول أمير غادر ...

وروواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة عبيد الله بن الحرّ من تاريخ دمشق ٣٧ / ٤٢٠ رقم ٤٤٣٤. والباعوني في آخر الباب ٢/ ٣٠٥. وابن الأثير في الكامل ٤ / ٢٨٨ حوادث سنة ٦٨. وهي السّنة التي مات فيها ابن الحرّ، وفيه: يقول أمير غادر وابن غادر ...، وابن كثير في آخر ترجمة الإمام الحسين لللله من البداية والنّهاية ٢٨٢/٨ في حوادث سنة ٦١.

وقريباً منه رواه البلاذري في ترجمة عبيد الله بن الحرّ من كتاب أنساب الأشراف ٥ / ٢٩١ وفيه: يـقول أمــير جائر حقّ جائر...

ورواها أيضاً ابن سعد في آخر ترجمة الإمام الحسين للطُّلِّا من الطّبقات الكبرى ص ٩٣ من القسم غير المطبوع. قال: ولقي عبيد الله بن الحرّ الجعفي حسين بن عليّ، فدعاه حسين إلى نصرته والقتال معه، فأسى وقال: قـد أعيـيت أباك قبلك.

قال: فإذا أبيت أن تفعل، فلا تسمع الصّيحة علينا، فوالله لا يسمعها أحد ثمّ لا ينصرنا فيرى بعدها خيراً أبداً. قال عبيد الله: فوالله لهبت كلمته تلك، فخرجت هارباً من عبيد الله بن زياد مخافة أن يوجّهني إليه، فلم أزل في الخوف حتى انقضى الأمر.

فندم عبيد الله على تركه نصرة حسين ﴿ فَقَالَ: يقول أمير غادر حقَّ غادر ...

<sup>(</sup>١) ج وش وخل بهامشع: آل المصطفى.

جزروا جزر الأضاحى نسله هاتفات برسول الله في قستلوه بسعد علم منهم ليس هاذا لرسول الله يا جال المجد عزاً وعُلا جسعل الله الذي ناكم يسلى ولا أرى حازكم يسلى ولا

شمّ ساقوا أهله سوق الإما شدّة الخوف وعثرات الخطا أنه خامس أصحاب الكسا أمّة الطّغيان والكفر جزا وبسنا وبسدور الأرض نوراً وسنا سبب الحزن عليكم والبكا رزءكم ينسى وإن طال المدى(١)

وذكر المدائني عن رجل من أهل المدينة قال: خرجت أريد اللّحاق بالحسين الله له الله العراق فقال لي: بالحسين الله المراق العراق فقال لي: يا عبد الله العلّك تريد أن تُمدّ الحسين؟ قلت: نعم، قال: وأنا كذلك، ولكن اقعد فقد بعثت صاحباً لي والسّاعة يقدم بالخبر، قال: فما مضت إلّا ساعة وصاحبه قد أقبل وهو يبكى، فقال له الرّجل: ما الخبر؟ فقال:

والله ما جئتكم حتى بصرت بنه وحسوله فستية تسدمى نسحورهم وقد حَثَثْتُ قَلُوصي كي أصادفهم يا لهسف نفسي لو أنّي لحقتهم فقال الرّجل الجالس:

في الأرض منعفر الخدّين منحورا مثل المصابيح يغشون الدّجى نورا<sup>(٢)</sup> من قبل أن ينكحون الخُرَّد الحورا إذاً لحُـليت إذ حـلوا<sup>(٣)</sup> أسـاويرا

<sup>(</sup>١) الأبيات للسيّد الرّضي تجدها في ديوانه ١/ ٤٤ــــــــ عمايرات وزيادات، ورواها ابـن شــهرآشـــوب فـــي أواخر مقتل الإمام الحسين للطّيِّلاً من مناقب آل أبي طالب ٤ / ١٣٢، وجواد شبّر في أدب الطفّ ٢ / ٢٠٦ مع اختلاف في بعض كلماتها.

<sup>(</sup>٢) خ: يغشون الدّياجيرا.

<sup>(</sup>٣) ج وش: إذا حُلَيت. ج وش ون: ما حلّوا. ط وض وع: إذا نقرت إذا حلّوا...

(١) خ: يوم القيامة.

(٢) روى الشّيخ المفيد في الحديث ٧ من المجلس ٣٨ من أماليه بإسناده إلى محفوظ بن المنذر قال: حدّ ثني شيخ من بني تميم كان يسكن الرّابية، قال: سمعت أبي يقول: ما شعرنا بقتل الحسين للنِّلِيّة حتّى كان مساء ليلة عاشوراء، فإنّي جالس في الرّابية ومعي رجل من الجنّ فسمعنا هاتفاً يقول: والله ما جنتكم ... [إلى قوله: الخرّد الحورا، وبعده ذكر أربعة أبيات، ثمّ قال: فقلنا له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا وأبي من جنّ نصيبين، أردنا مؤازرة الحسين للنَّا الله ومواساته بأنفسنا، فانصرفنا من الحجّ فأصبناه قتيلاً.

وروى عنه الشَّيخ الطُّوسي في الحديث ٤٩ من المجلس ٣ من أماليه.

وروى ابن قولويه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من كامل الزّيارات بإسناده إلى أحمد بن عمرو بن مسلم، عن الميثمي قال: خمسة من أهل الكوفة أرادوا نصر الحسين بن عليّ عليّ الله فرّوا بقرية يقال لها شاهي إذ أقبل عليهم رجلان شيخ وشابّ، فسلّما عليهم.

قال: فقال الشّيخ: أنا رجل من الجنّ وهذا ابن أخي أردنا نصر هذا الرّجل المظلوم.

قال: فقال لهم الشّيخ الجنّي: إلنّي] قد رأيت رأياً. فقال الفتية الإنسيّون: وما هذا الرّأي الذي رأيت؟ قال: رأيت أن أطير فآتيكم بخبر القوم فتذهبون على بصيرة. فقالوا له: نعم ما رأيت.

قال: فغاب يومه وليلته، فلمّا كان من الغد إذا هم بصوت يسمعونه ولا يرون الشّخص وهـو يـقول: والله مـا جئتكم ... [إلى قوله: الخرّد الحورا. وبعده ذكر بيتين، ثمّ قال:] فأجابه بعض الفتية من الإنسيّين يقول: اذهب فلا الله معنا المرابعة عنداً المرابعة ال

> وقد شربت بكأس كان مغرورا؟ وفارقوا المال والأحباب

وقد سلكت سبيلاً أنت سالكه وفستية فرغوا لله أنسفسهم والدورا

(٣) هو سليمان بن حبيب القرشي العدوي مولى بني تيم بن مرّة ، المعروف بابن قتّة ، وقتّة : اسم أمّه ، كان حيّاً سنة ١٢٠ الهجريّة حيث رثى أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان ، كما في تاريخ الطّبري ٧ / ١٤١ ، وقال السيّد الأمين في ترجمته من أعيان الشّيعة ٧ / ٣٠٨ : توفّي بدمشق سنة ١٣٦ .

وذكره أيضاً البخاري تحت الرقم ١٨٧٠ في حرف السّين من التّاريخ الكبير ٤ /٣٢. وذكر محقّق الكتاب في تعليقه مصادر لترجمة سليمان هذا. إلى مصارع القوم (١) فبكى حتى كاد أن يموت، ثمّ قال:

وإنّ قستيل الطّفّ من آل هاشم مسررت على أبيات آل محمّد فسلا يسبعد الله الدّيار وأهلها ألم تر أنّ الأرض أضحت مريضة

أذل رقاباً من قريش فذلت فلم أرها أمثالها يوم حلّت وإن أصبحت منهم برغمي تخلّت لفقد حسين والبلاد اقشعرّت

فقال له عبد الله بن حسن بن حسن: هلّا قلت: أذلّ رقاب المسلمين فذلّت (٢).

وأنشدنا أبو عبد الله محمّد بـن البَـنْدَنِيجي<sup>(٣)</sup> البـغدادي، قـال: أنشـدنا بـعض

<sup>(</sup>١) ج وش ون: بكربلاء فرأى مصارع القوم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في آخر مقتل الحسين من ترجمته للنظم من الطبقات الكبرى ص ٩٣ من القسم غير العطبوع. ورواها أيضاً المصنف في كتابه المخطوط: مرآة الزّمان ص ١٠٤ ، والبلاذري في ترجمته الإمام الحسين للنظم من أنساب الأشراف ٣٠ / ٢٢٠ رقم ٢٢٧ عن هيثم بن عدي، وابن عبد البرّ في ترجمته للنظم من الاستيعاب ١ / ١٩٥ وفيه: وقيل: إنّها لأبي الرّميح الخزاعي، وابن عساكر في ترجمته للنظم من تماريخ دمشق ص ٢٥٤ رقم ٢٠١ بإسناده إلى الزّبير بن بكّار، وابن العديم في ترجمته للنظم من بفية الطلب ٢ / ٢٦٦٨ \_ ٢٦٦٦ بإسناده إلى ابن عائشة ومحمّد بن محمّد الدهقان، والخوارزمي في الفصل ١٣ من مقتل الحسين ٢ / ١٤٩، وابن شهر آشوب في مقتله للنظم من مناقب آل أبي طالب ٤ / ١٢٧، والباعوني في الباب ٧٥ من جواهر المطالب ٢ / ٢٠٦، والإمام الشّجري في الأمالي الخميسيّة ١ / ١٦١ في عنوان: «الحديث النّامن» بإسناده إلى الزبير بن بكّار، وابن الأثير في ختام مقتله للنظم من الكامل ٤ / ٩١ في حوادث سنة ٢١، وفي ترجمته للنظم من العابة ٢ / ٢٦، وأبو الفرج في مقتله للظم من مقاتل الطالبيّين ص ١٢١، وابن كثير في آخر ترجمته للظم من الوفيات ٢ / ٢٦، وأبو الفرج في مقتله للظم من مقاتل الطالبيّين ص ١٢١، وابن كثير في آخر ترجمته للظم من الوفيات ٢ / ٢٦، وأبو الفرج في حوادث سنة ٢١ عن الزّبير بن بكّار، والصّفدي في ترجمته للظم من الوفيات ٢ / ٢٩ ورجمته للظم من تهذيب الكمال ٢ / ٤٤ ورقم ٢٩ عن الزّبير بن بكّار، والذّهبي في ترجمته للظم من البرادية والذّهبي في ترجمته للظم من البرادية والذّهبي في ترجمته للظم من البرادية والدّهبي في ترجمته للظم من البرادية والدّهبي في ترجمته للظم النّبلاء ٣ / ٣٨ عن الزّبير بن

ورواها أيضاً الحموي في مادَّة الطفُّ من معجم البلدان ٤ / ٣٦ ناسباً إلى أبي دهبل الجمحي.

<sup>(</sup>٣) البَنْدَنِيجي \_ بفتح الباء الموحّدة وسكون النّون وفتح الدّال المهملة وكسر النّون وسكون الياء المثنّاة من تحتها وفي آخرها الجيم \_: هذه النّسبة إلى بَنْدَنيجين، وهي بلدة قريبة من بغداد [على الحدود الإيرائيّة]، خرج منها جماعة من الفضلاء والفقهاء ... «اللّباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ١/ ١٨٠».

أشياخنا (١) أنّ ابن الهَبّاريّة (٢) الشّاعر اجتاز بكربلاء، فجلس يبكي على الحسين وأهله، وقال بديهاً:

أحسين والمبعوث جدّك بالهدى لو كنتُ شاهد كربلاء لبذلتُ في وسقيت حدّ السّيف من أعدائكم لكنّني أُخّرتُ عنك لشقوتي هبني حرمت النّصر من أعدائكم

قسماً يكون الحقّ عنه مُسائلي تنفيس كربك جهد بذل الباذل<sup>(٣)</sup> عسللاً وحـد السّمهري الذّابـل فسبلابلي بسين الغسريّ وبـابل فأقـلّ مـن حـزن ودمـع سـائل

ثمّ نام في مكانه، فرأى رسول الله ﷺ في المنام، فقال له: «يا فلان، جـزاك الله عنّى خيراً، أبشر فإنّ الله [تعالى] (٤) قد كتبك ممّن جاهد بين يدي الحسين (٥٠).

وأنشدنا أبو عبد الله النّحوي بمصر، قال: كحّل بعض العلماء عينه يوم عاشوراء، فعوتب على ذلك، فقال:

وأبو عبد الله البندنيجي لعلّه: عزّ الدّين أبو عبد الله محمّد بن محمود بن أبي البركات البندنيجي الفقيه ، سمع
 يوسف بن أبي الفرج الجوزي سنة ٦٥٣. انظر ترجمته في مجمع الآداب في معجم الألقاب ٢ / ٣٢٩ رقم ٤٧٤.
 (١) ط: مشاىخنا.

<sup>(</sup>٢) هو أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح الهاشمي العبّاسي البغدادي المشهور بابن الهبّاريّة، توفّي بعد سنة ٤٩٠ بكر مان، كما في ترجمته من أنساب السّمعاني ٥ / ٦٢٦ في عنوان: «الهباري»، وقيل: توفي سنة ٤٠٥ أو ٥٠٥، كما في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ١٩ / ٣٩٢ رقم ٢٣٣. وذكر محقّق الكتاب في تعليقه مصادر لترجمة ابن الهباريّة هذا.

وله ترجمة أيضاً في الكنى والألقاب للشّيخ عبّاس القمّي في عنوان: «ابن الهباريّة» ٤٣٣/٣. وفي أدب الطفّ ٣/ ٢٢: الصّحيح [أنّه توفّى سنة:] ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) خ: فوق بذل الباذل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ب.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن شهر آشوب أيضاً هذه الأبيات في آخر مقتل الحسين من مناقب آل أبي طالب ٤ /١٣٧ ونسبها إلى أبى الفرج ابن الجوزي.

وقـــائل: لم كــحلت عـيناً فقلت: كفّوا، أحقّ عـضو<sup>(۲)</sup>

يوم استباحوا دم الحسين (١) تلبس فيه السواد عيني

وذكر جدّي الله في كتاب التبصرة، وقال: إنّما سار الحسين الله إلى القوم لأنّه رأى الشّريعة قد دثرت، فجد في رفع قواعد أصلها الجدّ، فلمّا حضروه حصروه فقالوا له: انزل على حكم ابن زياد، فقال: «لا أفعل»، واختار القتل على الذلّ، وهكذا النّفوس الأبيّة. ثمّ أنشد جدّى الله فقال:

عليهم وعز الموت غير محرّم عليه[م] وماتوا ميتة لم تذمّم كلاب الأعادي من فصيح وأعجم وحتف عليّ في حسام ابن ملجم<sup>(1)</sup> ولمّـا رأوا بعض الحياة مذلّة أبوا أن يذوقوا العيش والذّل واقع (٣) ولا عجب للأسد أن ظفرت بها فحربة وحشيّ سقت حمزة الرّدى

ذكر الحمرة التي ظهرت في السّماء، وما يلتحق بها(٥)

ذكر ابن سعد في الطبقات، أنّ هذه الحمرة لم تُرَ في السّماء قبل أن يقتل الحسين (٦).

<sup>(</sup>١) أ: يوم أراقوا دم...

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: أحقّ شيء.

<sup>(</sup>٣) خ: والذَّمَّ واقع.

<sup>(</sup>٤) ورواه أيضاً المصنّف في كتابه المخطوط: مرآة الزّمان ص ١٠٥ عن جدّه أبي الفرج ابن الجموزي فمي كمتاب التّبصرة \_كما في زفرات التّقلين في ماتم الحسين للمحمودي ٢ / ٤٠١ \_.

<sup>(</sup>٥) ج وش: رؤيت في السّماء. ج وش وع وم: يلحق بها.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في الحديث ٣٢٦ من ترجمة الإمام الحسين على إلى من القسم غير المطبوع من الطّبقات. بإسناده إلى هشام بن حسان، عن محمّد بن سيرين، قال: لم تُر هذه الحمرة في آفاق السّماء حتّى قتل الحسين بن عليّ رحمه [الله].

قال جدّي أبو الفرج في كتاب التّبصرة: لمّا كان الغضبان يحمر وجهه عند الغضب فيستدلّ بذلك على غضبه، وأنّه أمارة السّخط، والحقّ سبحانه [وتعالى](١) ليس بجسم، فأظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين بحمرة الأفق، وذلك دليل على عظم الجناية (٢).

وذكر جدّي أيضاً في هذا الكتاب، وقال: لمّا أسر العبّاس يـوم بـدر، سـمع رسول الله عنه أنينه، فما نام تلك اللّيلة (٣٠)، فكيف لو سمع أنين الحسين؟!

قال: ولمّا أسلم وحشي قاتل حمزة، قال له [رسول الله]: «غيّب وجـهك عـنّي، فإنّى لا أحبّ من قتل الأحبّة»<sup>(٤)</sup>.

وقريباً منه رواه أيضاً في الحديث ٣٢٧ بإسناده إلى يوسف بن عبدة عن ابن سيرين، والطّبراني في ترجمته عليه من المعجم الكبير ٣ / ١١٤ برقم ٢٨٤٠ بإسناده إلى هشام عن ابن سيرين، وابن عساكر في ترجمته عليه من الريخ دمشق ص ٣٥٨ برقم ٢٩٧ بإسناده إلى هشام عن ابن سيرين، وص ٣٥٩ برقم ٢٩٨ بإسناده إلى ابن عون عن ابن سيرين، والشّيخ المفيد في أواخر ترجمته عليه من الإرشاد ٢ / ١٣٢ عن يوسف بن عبدة عن ابن سيرين، والبلاذري في ترجمته عليه من أنساب الأشراف ٣ / ٢٠٩ رقم ٢١٠ بسنده عن هشام عن ابن سيرين. ورواه أيضاً الطّبراني على وجه آخر وبسند آخر في الحديث ٢٨٣٧ من ترجمته عليه من المعجم الكبير ٣ / ١١٣ عن أبي بكر بن أبي عيّاش، عن جميل بن زيد قال: لمّا قتل الحسين احمرّت السّماء، قبلت: أيّ شيء تقول؟! فقال: إنّ الكذّاب منافق، إنّ السّماء احمرّت حين قتل [الحسين عليه ].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من م.

 <sup>(</sup>٢) ونقل المصنّف أيضاً هذا الكلام عن جدّه في مقتل الحسين عليه من كتاب مرآة الزّمان ص ١٠٢ المخطوط.
 ونقل عنه أيضاً ابن حجر في الفصل ٣من الباب ١١ من الصّواعق المحرقة ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) كما في تاريخ الطّبري ٢ / ٤٦٣ عوادث سنة ٢ من الهجرة، ذكر وقعة بدر الكبرى، والأغماني لأبسي الفرج الإصبهاني ٢٠٦/٤ عنوان: «ذكر الخبر عن غزاة بدر»، ودلائل النبؤة للبيهقي ٢٠١/٣ في عنوان: «باب ما فعل رسول الله بالغنائم والأسارى و...»، وغزوة بدر من البداية والنّهاية ٣ / ٣٠٠ لابن كثير عن ابن إسحاق، وبحار الأنوار للمجلس ١٩ / /٢٤٠ باب غزوة بدر الكبرى من تاريخ النبيّ النّبيّ النّبيّ النّبيّ النّبيّ النّبيّ النّبيّ اللّبيّاتِيّا.

<sup>(</sup>٤) راجع غزوة أحد من المغازي للواقدي ٢ / ٨٦٣، والسّيرة النبويّة لابن هشام ٣ / ٤٧٦، والبداية والنّهاية لابن كثير ٤ / ٢٥٠ في عنوان: «مقتل حمزة ﷺ عوادث سنة ٣، وفتح مكّة من الكامل لابس الأثـير ٢ / ٢٥١ حوادث سنة ٨.

قال هذا، والإسلام يجبّ ما قبله، فكيف يقدر الرّسول أن يرى من ذبح الحسين وأمر بقتله وحمل أهله على أقتاب الجمال؟!

[وقال ابن سيرين: لمّا قتل الحسين أظلمت الدّنيا ثلاثة أيّام، ثمّ ظهرت هذه الحمرة](١).

وأخبرنا غير واحد، عن عليّ بن عبيد الله (۲)، أنبأنا عليّ بن أحمد ابن البُسْري (۳)، أنبأنا أبو عبد الله ابن بطّة (٤)، أنبأنا محمّد بن هارون الحَضرمي، حدّ ثنا هلال بن بِشر (٥)، حدّ ثنا عبد الملك بن موسى (٦)، عن هلال بن ذكوان، قال: لمّا قتل

(١) ما بين المعقوفين من ك.

وروى البلاذري في ترجمة الإمام الحسين عليه من أنساب الأشراف ٢٠٩/٣ الرقم ٢١١ بإسناده إلى أبي قبيل قال: إنّ السّماء أظلمت يوم قتل الحسين حتّى رأوا الكواكب.

وروى ابن عساكر في العديث ٣٠١من ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ص ٣٦٢ بإسناده إلى أمّ حيّان قالت: يوم قتل الحسين أظلمت علينا ثلاثة ...

- (۲) هو أبو الحسن عليّ بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزّ اغواني البغدادي. ولد سنة: ٤٥٥. ومـات سنة: ٥٢٧. كان من بحور العلم، كثير التّصانيف، يرجع إلى دين وتقوى، وزهد وعبادة. «سير أعــلام النّــبلاء ٥٩ / ١٠٥ رقم ٣٥٤».
- (٣) هو أبو القاسم عليّ بن أحمد بن محمّد بن عليّ بن البّسري، البغدادي البّندار. ولد سنة: ٣٨٣. وتــوفّي ســنة: ٤٧٤. وثقه السّمعاني والخطيب وإسماعيل الحافظ. «سير أعلام النّبلاء ١٨ / ٤٠٢ رقم ٢٠٠».
- (٤) هو أبو عبد الله ، عبيد الله بن محمّد بن محمّد بن حَمّدان العُكبَريّ الحنبليّ ، ابن بطّة ، مـصنّف كـتاب: «الإبـانة الكبرى» ، ولد سنة: ٢٠٤ ، وتوفّى سنة: ٣٨٧.
- قال عبد الواحد بن عليّ العكبريّ: لم أَرَ في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطّة. «سير أعلام النّبلاء ٢٦ / ٢٩ / وقم ٣٨٩».
- (٥) هو هلال بن بِشر بن محبوب بن هلال بن ذكوان المُزّنيّ، أبو الحسن البصري الأحدب. مات سنة: ٢٤٦. و ثقه النساني وابن حبّان. «تهذيب الكمال ٣٠ / ٣٢٥ رقم ٢٦٦١».
- (٦) الظاهر أنّ هذا هو الصواب، كما في ترجمة هلال بن بشر من تهذيب الكمال. قال المزّي: روى عن أبسي بشسر عبد الملك بن موسى الطّويل.

وفي النَّسخ: عبد المطَّلب بن موسى.

الحسين مكثنا شهرين أو ثلاثة كأنّما لطخت الحيطان بالدّم من صلاة الفجر إلى غروب الشّمس(١).

قال: وخرجنا في سفر فمطرنا مطراً بقي أثره في ثيابنا مثل الدّم<sup>(٢)</sup>. وقال ابن سعد: ما رفع حجر في الدّنيا إلّا وتحته دم عبيط<sup>(٣)</sup>.

(١) رواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسين للنظال من أنساب الأشراف ٢ ، ٢٠٩ و ٢٢٦ تمحت الرقم ٢٠٨ وفي ذيل الحديث ٢٣١، وابن العديم في ترجمته للنظال من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٦ / ٢٦٣٩ بإسنادهما عن حصين.

وفي ترجمة حصين بن عبد الرحمان السلمي من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، وترجمة الإمام الحسين من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٦ / ٢٦٤١: قال عليّ بن عاصم، عن حصين: جاءنا قتل الحسين فمكثنا ثلاثاً كأنّ وجوهنا طليت رماداً.

قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: رجل متأهّل [أو مناهد].

وانظر أيضاً ما رواه الطّبراني في باب مناقب الإمام الحسين عليُّلا من المعجم الكبير ٣ / ١١٤ بـرقم ٢٨٣٩ بإسناده إلى عيسى بن الحارث الكندي.

(٢) رواه ابن العديم في ترجمة الإمام الحسين عليه من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٦ / ٢٦٣٩ عن أبي عبد الله الحسين بن خالويه ، عن محمّد بن هارون الحضرمي ، عن هلال بن بشر ، عن عمر بن حبيب القاضي ، عن هلال بن ذكوان قال: لمّا قتل الحسين مطرنا ...

وروى ابن سعد في الحديث ٣٢٢ من ترجمة الإمام الحسين لطَّئِلاً من الطَّبقات الكبرى ص ٩٠ من القسم غير المطبوع بإسناده إلى سليم القاص قال: مطرنا يوم قتل الحسين دماً .

ورواه البخاري في ترجمة سليم القاص من التّاريخ الكبير ٤ / ١٢٩ برقم ٢٢٠٢. والبلاذري في ترجمة الإمام الحسين ﷺ من أنساب الأشراف ٣ / ٢٠٩ برقم ٢٠٩.

وروى محبّ الدّين الطّبري في باب فضائل الحسين لطُّلِلّا من ذخائر العقبى ص ١٤٥ في أواخر العنوان: «ذكر كرامات له وآيات ظهرت لمقتله» عن ابن السري، عن أمّ سلمة. قالت: لمّا قتل الحسين مطرنا دماً.

(٣) هذا تلخيص للحديث ٣٢٣ ـ ٣٢٥ من ترجمة الإمام الحسين من الطبقات الكبرى ص ٩٠ ـ ٩١ من القسم غير
 المطبوع.

ولاحظ أيضاً: الحديث ٢٨٣٣ و ٢٨٣٤ و ٢٨٥٦ من ترجمة الإمام الحسين علي من المعجم الكبير للطّبراني ٣/ الرحظ أيضاً: الحديث ٢٣٥ من ترجمته علي من أنساب الأشراف للبلاذري ٣/٢٢٨، وترجمته علي من الساب الأشراف المبلاذري ٣/٢٢٨، وترجمته علي من

ولقد مطرت السّماء دماً بقى أثره في الثّياب مدّة حتّى تقطّعت (١).

وقال السدّي: لمّا قتل الحسين بن عليّ بكت عليه السّماء، وبكاؤها حمرتها (٢٠٠٠). وقال ابن سيرين: وجد حجر قبل مبعث النّبيّ ﷺ بخمسمئة سنة (٢٠٠) عليه مكتوب بالسّريانيّة، فنقلوه إلى العربيّة، فإذا هو:

الفصل ٣من الباب ١١ من الصّواعق المحرقة لابن حجر ص ١٩٤، والحديث ٣٠٠\_٣٠٣من ترجمته المُنْظِم من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٣٦٢ ـ ٣٦٤، والباب ٣٦ من فرائد السّمطين للـجويني ٢ / ١٦٢ رقم ٤٥٠. والباب ٣٧ منه ص ١٦٥ رقم ٤٥٠.

(١) روى ابن سعد في الحديث ٣٢١ من ترجمة الإمام الحسين علي في الطّبقات الكبرى ص ٩٠ من القسم غير المطبوع، بإسناده إلى نضرة الأزدية، قالت: لمّا قتل الحسين بن عليّ مطرت السّماء دماً، فأصبحت خيامنا وكلّ شيء منّا مليء دم.

ورواه أيضاً أبو نعيم الحافظ في دلائل النبوّة \_كما في ترجمة الإمام الحسين للنِّلِا من الفصل ٣ من الباب ١٦ من الصّواعق المحرقة لابن حجر ص ١٩٤ وقال: وكذا روي فـي أحــاديث غـير هــذه \_، وابــن العــديم فــي ترجمته للِئِلا من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٢ /٢٦٣٨.

وروى ابن عساكر في الحديث ٢٩٩ من ترجمة الإمام الحسين للسلال من تاريخ دمشق ص ٣٦٠. بإسناده إلى جعفر بن سليمان، قال: حدَّثتني خالتي أمَّ سالم، قالت: لمّا قتل الحسين بن عليّ مطرنا مطراً كالدَّم على البيوت والجدر.

قال: وبلغني أنَّه كان بخراسان والشَّام والكوفة.

ورواه أيضاً ابن العديم في ترجمته للمُظِلِّ من بغية الطَّلب في تاريخ حلب 7 / ٢٦٣٦ وزاد في آخره: حتَّى كنَا لا نشك أنّه سينزل عذاب، ومحبّ الدين الطَّبري في باب فضائل الحسين للطِّلِا من ذخائر العقبى ص ١٤٥ في أ أواخر العنوان: «ذكر كرامات له وآيات ظهرت لمقتله» وقال: خرّجه ابن بنت منيع، والجويني في الباب ٣٧ من فرائد السّمطين ٢ / ١٦٦ رقم ٤٥٣.

(٢) رواه الجويني في الباب ٣٧ من فرائد السمطين ٢ /١٦٨ برقم ٤٥٧ عن كتاب خلاصة التّفاسير عن السدّي. ورواه أيضاً التّعلبي في تنفسير الآية ٢٩ من سورة الدّخان عن السدّي \_كما في عبرات المصطفين للمحمودي ٢ /١٧١ . وقال في هامشه: رواه عن التّعلبي السّمهودي في القسم التّاني من جواهر العقدين \_. ورواه عنه أيضاً القندوزي في الباب ٢٦ من ينابيع المودّة ٣ / ١٠١ رقم ١.

(٣) خ: عام، بدل: «سنة».

#### شفاعة جدّه يوم الحساب(١)

#### أترجو أمنة قبتلت حسينأ

(١) ورواه أيضاً المصنّف في مقتل الإمام الحسين ﷺ من كتابه المخطوط: مرآة الزّمان ص ١٠٥، عن جدّه أبــي الفرج ابن الجوزي في التّبصرة، وفيه: وقد روينا أنّ صخرة وجدت قــبل... بــثلاثمــثة ســنــة، مكــتوب عــليها باليونانيّة أو العبرانيّة: أيرجو معشر قتلوا...

ورواه أيضاً القندوزي في الباب ٦٠ من ينابيع المودّة ٣ /٤٦ رقم ٦٠ عن ابن سيرين، وفيه: بـثلاثمئة سـنة. وروى بهامشه عن جواهر العقدين ٢ / ٣٣٢.

وروى الطّبراني في ترجمة الإمام الحسين علي من المعجم الكبير ٣ / ١٢٤ برقم ٢٨٧٤ بإسناده إلى يحيى بن يمان، عن إمام لبني سليم، عن أشياخ له غزوا الرّوم، فنزلوا في كنيسة من كنائسهم فقرأوا في حجر مكتوب: أيرجو معشر قتلوا... فسألناهم: منذكم بنيت هذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن يبعث نبيّكم بثلاثمئة سنة.

ورواه أيضاً الشّيخ الصّدوق في الحديث ٦ من المجلس ٢٧ من أماليه، وابن عساكر في ترجمة الإسام الحسين الطّيِّلِ من تاريخ دمشق ص ٤٠٢ رقم ٣٤١، وأيضاً برقم ٣٤٢ ـ ٣٤٣ وفيهما: قبل أن يخرج نبيكم بستّمثة عام، والفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ص ١٩٣ في عنوان: «مجلس في ذكر مقتل الحسين المُثِلِيّة »، والطّبري الإمامي في الجزء ٦ من بشارة المصطفى ص ٢٠١، وابن كثير في أواخر مقتله المُثِلِيّة م ٢٠١، والمرّي في ترجمته المُثِلِيّة من تهذيب الكمال ٦ / ٤٤٢ وفيه: ستّمنة عام، والخوارزمي في الفصل ١٢ من مقتل الحسين ٢ / ٩٣ مع بيت آخر، والحمّوئي في الباب ٣٦ من فرائد السّمطين ٢ / ١٦٠ رقم ٤٤٩، والباعوني في الباب ٥٧ من جواهر المطالب ٢ / ٢٩٦ .

وروى ابن عساكر في ترجمة الأصمعي: عبد الملك بن قريب المتوفّى عام ٢١٧ أو ٢١٦ من تاريخ دمشق -كما في مختصره ١٥ / ٢٠٤ رقم ٢٠٠٢ راسناده إلى يعقوب بن سفيان، قال: سمعت الأصمعي يقول: مررت بالشّام على باب دير، وإذا على حجر منقور كتابة بالعبرانيّة، فقرأتها، فأخرج راهب رأسه من الدّيس، وقال لي: يا حنيفي، أتحسن تقرأ العبرانيّة؟ قلت: نعم، قال لي: اقرأ، فقلت: أيرجو معشر قتلوا... فقال لي الرّاهب: يا حنيفي، هذا مكتوب على هذا الحجر قبل أن يبعث صاحبك بثلاثين عاماً.

وروى الطبراني في ترجمة الإمام الحسين طلي من المعجم الكبير ١٢٣/٣ برقم ٢٨٧٣ بإسناده إلى ابن لهيمة ، عن أبي قبيل، قال: لمّا قتل الحسين بن عليّ رضي الله عنهما، احتزّوا رأسه ، وقعدوا في أوّل مرحلة يشربون النّبيذ يتحيون بالرّأس، فخرج عليهم قلم من حديد من حائط، فكتب بسطر دم: أترجو أمّة ... فهربوا وتسركوا الرّأس ثمّ رجعوا.

ورواه عنه ابن عساكر في الحديث ٣٤٤ من ترجمته للطِّلا من تاريخ دمشق ص ٤٠٤. والكنجي فــي كــفاية الطَّالب ص ٤٣٩ في ترجمة الإمام الحسين عند ذكر أولاد أمير المؤمنين لطِّلاً . وقال سليمان بن يسار: وجد حجر عليه مكتوب:

وقميصها بـدم الحسـين مـلطّخ والصّور في يوم القيامة ينفخ<sup>(۲)</sup> لا بدّ أن ترد القيامة فاطمُ (١) ويل لمن شفعاؤه خصماؤه

ح ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ١٢ من مقتل الحسين علي ٢ / ٩٣، وابن المغازلي في الحديث ٤٤٣ من مناقب الإسام مناقب الإسام عليّ بن أبي طالب ص ٢٨٨، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٠٩٥ من مناقب الإسام أمير المؤمنين ٢ / ٥٨٣، والحمّوثي في الباب ٣٧ من فرائد السّمطين ٢ / ١٦٦ رقم ٤٥٤، ومحبّ الدّين الطّبري في ترجمة الإمام الحسين من ذخائر المقبي ص ١٤٥ في عنوان: «ذكر كرامات له علي وقال: خرّجه ابن منصور بن عمّار، وابن كثير في أواخر مقتله علي من البداية والنّهاية ٨ / ٢٠٢، والسّيوطي في الخصائص الكبرى ٢ / ١٢٧ عن أبي نعيم، في عنوان: «باب إخبار النبي ﷺ بقتل الحسين»، والمزّي في ترجمة الإسام الحسين المنال ٢ / ٢٩٧، والباعوني في الباب ٧٥ من جواهر المطالب ٢ / ٢٩٧.

وقال ابن عبد البرّ في ترجمته لطَّلِلاً من الاستيعاب ١ /٣٩٦ الرقم ٥٥٦: وهذا البيت زعموا [أنّه وجد] قديماً لا يدرى قائله: أترجو أمّة... وبكى النّاس الحسين فأكثروا.

(١) ط: فاطمة.

(٢) رواه القندوزي في الباب ٦٠ من ينابيع المودّة ٣ /٤٦ رقم ٦١ عن سليمان بـن يســار. وروى بـهامشه عــن جواهر العقدين ٢ /٣٣٣.

وهذان البيتان ذكرهما الفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ١ / ١٩٥ في عنوان: «مجلس في ذكر مـقتل الحسين»، وابن الجوزي في التّبصرة ـكما في مقتل الحسين للجِّلا من كتاب مرآة الزّمان لسبط ابن الجوزي ص ١٩٥ المخطوط ـمن دون إسناد، وابن شهرآشوب في ترجمة فاطمة غليَّكا من مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٧٥ في عنوان: «فصل: في منزلتها عند الله تعالى» عن مسعود بن عبد الله القايني.

وقال الجويني في الحديث ٥٣٤ من الباب ٥٢ من فرائد السّمطين ٢ /٢٦٦: مررت في بعض مطالعاتي على ما يُعزىٰ إلى الإمام الشّافعي المطّلبي [وهو] هذان البيتان .

وقال القندوزي في المصدر المتقدّم آنفاً: وشاهده ما أخرجه الحافظ ابن الأخضر في معالم العترة الطّاهرة: ومن حديث الرّضا، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله تَلَاثُونَيَّةُ: «تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة، ومعها ثياب مصبوغة بالدّم، فتتعلّق بقائمة من قوائم العرش وتقول: يا عدل يا جبّار، احكم بينى وبين قائل ولدي، فيحكم لابنتي وربّ الكعبة».

#### حديث عبد الله بن عمر ﴿ إِلَّهُ عُ

قال أحمد في المسند: حدّثنا أبو النّضر، حدّثنا مهدي، عن محمّد بن أبي يعقوب، عن ابن أبي نُعْم، قال: جاء رجل إلى ابن عمر \_ وأنا جالس عنده \_ فسأله (١) عن دم البعوض يكون في الثّوب، أطاهر هو أم نجس؟ فقال له ابن عمر: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق، فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله ﷺ! وقد سمعته يقول: «هما ريحانتاي من الدّنيا».

كتاب ينابيع الدردة ٢ / ٣٢٣ رقم ٩٣٥ \_ ٩٣٠ \_ عن علي [طلط ] رفعه [إلى النبي تَلْاَشِطَة ، قال]: «تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ، ومعها ثياب مصبوغة بالدّماء ، تتعلّق بقائمة من قوائم العرش تقول: يا حكم ، احكم بينى وبين من قتل ولدى ، فيحكم الله لابنتي وربّ الكعبة » .

وعنه أيضاً قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل القيامة ، اغمضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمّد ، [فتجوز] مع قميص مخضوب بدم الحسين ، فتحتوي ساق العرش فتقول: أنت الجبّار العدل ، اقض بيني وبين من قتل ولدي . فيقضي الله لبنتي وربّ الكعبة .

ثمّ تقول: اللّهم اشنعني فيمن بكي على مصيبته ، فشفّعها الله فيهم».

وروى الشّيخ المفيد في الحديث ٦ من المجلس ١٥ من أماليه ص ١٣٠ بإسناده إلى جعفر بن محمّد الصّـادق عَلِمُكِلًا قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، ثمّ أمر منادياً فنادى: غضّوا أبصاركم ونكّسوا رؤوسكم حتّى تجوز فاطمة ابنة محمّد تَلَكُلُشُكِنَّةُ الصّراط.

قال: فتغض الخلائق أبصارهم، فتأتي فاطمة عِليَّكُ على نجيب من نجب الجنّة يشيّعها سبعون ألف ملك، فتقف موقفاً شريفاً من مواقف القيامة، ثمّ تنزل عن نجيبها فتأخذ قميص الحسين بن علي عليَّكِ بيدها مضمّخاً بدمه، وتقول: يا ربّ، هذا قميص ولدى وقد علمت ما صنع به.

فيأتيها النّداء من قبل الله عزّ وجلّ: يا فاطمة ، لك عندي الرّضا ، فتقول: يا ربّ انتصر لي من قاتله ، فيأمر الله تعالى عنقاً من النّار فتخرج من جهنّم فتلتقط قتلة الحسين بن عليّ المِليِّظ كما يلتقط الطّير الحبّ ، ثمّ يعود العنق بهم إلى النّار فيعذّبون فيها بأنواع العذاب .

<sup>(</sup>١) ط وض وع: يسأله عن...

انفرد بإخراجه البخاري(١).

### ذكر الكتاب الذي كتبه يزيد بن معاوية إلى ابن عبّاس

ذكرالواقدي وهشام وابن إسحاق وغيرهم، قالوا: لمّا قتل الحسين الله بعث عبد الله بن الزّبير إلى عبد الله بن عبّاس ليبايعه وقال: أنا أولى من يزيد الفاسق الفاجر، وقد علمت سيرتي وسيرته، وسوابق أبي الزّبير مع رسول الله على وسوابق معاوية، فامتنع ابن عبّاس وقال: الفتنة قائمة، وباب الدّماء مفتوح، ومالي ولهذا؟ إنّما أنا رجل من المسلمين.

فبلغ ذلك يزيد بن معاوية ، فكتب إلى ابن عبّاس:

سلام عليك، أمّا بعد: فقد بلغني أنّ الملحد في حرم الله دعاك لتبايعه فأبيت عليه وفاءً منك لنا، فانظر من بحضرتك من أهل بيتك ومن يرد عليك من البلاد فأعلمهم حسن رأيك فينا وفي ابن الزّبير، وإنّ ابن الزّبير إنّما دعاك إلى طاعته (٢) والدّخول في بيعته لتكون له على الباطل ظهيراً، وفي المأثم شريكاً، وقد اعتصمت ببيعتنا (٣) طاعة منك لنا، ولما تعرف من حقّنا، فجزاك الله من ذي رحم خير ما جزى به (١) الواصلين أرحامهم، الموفين بعهودهم، فما أنْسَ (٥) من الأشياء، ما أنا بناس بـرّك وتعجيل صلتك بالذي أنت أهله، فانظر من يطلع عليك مـن الآفـاق فـحذّرهم (٢) زخارف ابن الزّبير، وجنّبهم لقلقة لسانه، فإنّهم منك أسمع ولك أطوع، والسّلام.

<sup>(</sup>١) تقدّم هذا الحديث وتخريج مصادره في أوائل ترجمة الإمام الحسين عليُّلًا . فراجع ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: دعاك لطاعته.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: في بيعتنا طاعة...

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: ما جازي به...

<sup>(</sup>٥) ع: فلم أنس.

<sup>(</sup>٦) ش: فاحذرهم.

فكتب إليه ابن عبّاس: بلغني كتابك، تذكر أنّي تركت بيعة ابن الزّبير وفاءً منّي لك، ولعمري ما أردت حمدك ولا ودّك، تراني كنت ناسياً قتلك حسيناً وفتيان بني عبد المطّلب، مضرّجين بالدّماء، مسلوبين بالعراء، تسفي عليهم الرّياح، وتنتابهم الضّباع، حتّى أتاح الله لهم قوماً واروهم، فما أنس، لا أنس (۱) طردك حسيناً من حرم الله وحرم رسوله، وكتابك إلى ابن مرجانة تأمره بقتله، وإنّي لأرجو من الله أن يأخذك عاجلاً، حيث قتلت عترة نبيّه ﷺ ورضيت بذلك.

وأمّا قولك: «إنّك غير ناس برّي» (٢)، فاحبس أيّها الإنسان، برّك عنّي وصلتك، فإنّي حابس عنك ودّي، ولعمري إنّك ما تؤتينا ممّا لنا من حقّنا في قـبلك (٣) إلّا اليسير، وإنّك لتحبس عنّا منه العريض الطّويل (٤).

ثمّ إنّك سألتني أن أحثّ النّاس على طاعتك، وأن أخذلهم عن ابن الزّبير، فلا مرحباً ولا كرامة، تسألني نصرتك ومودّتك! وقد قتلت ابن عمّي وأهل رسول الله مصابيح الهدى، ونجوم الدّجى (٥)، غادرتهم جنودك بأمرك صرعى في صعيد واحد قتلى.

أنسيت إنفاذ أعوانك إلى حرم الله لقتل<sup>(١)</sup> الحسين؟ فما زلت وراءه تخيفه حتّى أشخصته إلى العراق، عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته، الذين أذهب الله عـنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً.

فنحن أولئك، لا آباؤك الجفاة الطُّغاة الكـفرة الفـجرة، أكـباد الإبـل والحـمير

<sup>(</sup>۱) ط وض: ما أنس، بدل: «لا أنس».

<sup>(</sup>٢) ج وش ون: ... قولك إنّي غير ناس برّك، فاحبس...

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: ما تؤتينا من مالنا ومن حقّنا في قبلك.

<sup>(</sup>٤) ط: العرض الطّويل.

<sup>(</sup>٥) ج وش: مصابيح الدُّجي ونجوم الهدي.

<sup>(</sup>٦) ط وض وع: لتقتل.

الأجلاف<sup>(۱)</sup>، أعداء الله وأعداء رسوله، الذين قاتلوا رسول الله فـــي كــلّ مــوطن، وجدّك وأبوك هم الذين ظاهروا على الله ورسوله، ولكن إن سبقتني قبل أن آخذ منك ثاري في الدّنيا فقد قتل النّبيّون قبلي، وكفى بالله ناصراً، ولتعلمنّ نــبأه بــعد حين.

ثمّ إنّك تطلب مودّتي، وقد علمت أنّي لما بايعتك ما فعلت ذلك إلّا وأنا أعلم أنّ ولد أبي وعمّي أولى بهذا الأمر منك ومن أبيك، ولكنّكم معتدين مدّعين، أخذتم ما ليس لكم بحقّ، وتعدّيتم على من له الحقّ، وإنّي على يقين من الله أن يعذّبكم، كما عذّب قوم عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين.

يا يزيد، وإنّ من أعظم الشّماتة حملك بنات رسول الله وأطفاله وحرمه [وأهله] (٢) من العراق إلى الشّام أسارى، مجلوبين مسلوبين، تري النّاس قدرتك علينا، وأنّك قد قهرتنا واستوليت على آل رسول الله هي وفي ظنّك أنّك أخذت بثار أهلك الكفرة الفجرة يوم بدر، وأظهرت الانتقام الذي كنت تخفيه، والأضغان التي تكمن في قلبك كمون النّار في الزّناد، وجعلت أنت وأبوك دم عثمان وسيلة إلى إظهارها! فالويل لكما (٣) من ديّان يوم الدّين.

ووالله لئن أصبحت آمناً من جراحة يدي، فما أنت بآمن من جراحة لساني، بفيك الكثكث، وأنت المُفَنَّد المثبور، ولك الأثلب، وأنت المذموم، ولا يغرنّك أن ظفرت بنا اليوم، فوالله لئن (٤) لم نظفر بك اليوم لنظفرنٌ غداً بين يدي الحاكم العدل الذي لا يجور في حكمه، وسوف يأخذك سريعاً أخذاً أليماً، ويخرجك من الدّنيا

<sup>(</sup>١) كذا في النَّسخ، وفي تاريخ اليعقوبي: فنحن أولئك، لسنا كآبائك الأجلاف الجفاة الأكباد الحمير.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: فالويل لك.

<sup>(</sup>٤) ج وش: إن لم نظفر .

مذموماً مدحوراً أثيماً، فعش ـ لا أباً لك ـ ما استطعت، فقد ازداد<sup>(۱)</sup> عند الله مـا اقترفت، والسّلام على من اتّبع الهدى<sup>(۲)</sup>.

قال الواقدي: فلمّا قرأ يزيد كتابه، أخذته العزّة بالإثم وهمّ بقتل ابـن عـبّاس، فشغله عنه أمر ابن الزّبير، ثمّ أخذه الله بعد ذلك بيسير أخذاً عزيزاً (٣).

«الكثكث»: بكسر الكاف، فتات الحجارة والتّراب، وبفتح الكاف أيضاً. و«الثُفَنَّد»: ضعف الرّأي (٤). و«الأثلب»: التّراب أيضاً، و«الشّبور»: الهلاك. وكلّ هذا (٥) في معنى الدعاء على الإنسان وذمّه.

#### ذكر أولاد الحسين للطُّلَّا

[۱] عليّ الأكبر: قتل مع أبيه يوم كربلاء ولا بقيّة له، وأمّه: آمنة بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثّقفي<sup>(۱)</sup>، وأمّها: [ميمونة] بنت أبي سفيان بن حرب.

[٢] وعلىّ الأصغر: وهو زين العابدين، والنّسل له، وأمّه (٧): أمّ ولد.

<sup>(</sup>١) كذا في النَّسخ، وفي تاريخ اليعقوبي: فقد والله أرداك عند الله...

<sup>(</sup>٢) قريباً من هاتين الرّسالتين رواهما اليعقوبي في أواخر مقتل الحسين للنبلخ من تاريخه ٢ / ٢٤٧ ـ ٢٥٠، وابن الأثير في ذكر وفاة يزيد من حوادث سنة ٦٤ من الكامل في التّاريخ ٤ / ١٢٧ ـ ١٢٨ عن شقيق بن سلمة، والمجلسي في الباب ٤٧ من ترجمة الإمام الحسين للنبلخ من بحار الأنوار ٤٥ / ٣٢٣ ـ ٣٢٥ عن بعض كتب المناقب القديمة عن عليّ بن أحمد العاصمي بإسناده إلى شقيق بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: يسيراً ، بدل: «بيسير» . ج وش: أخذ عزيز مقتدر .

<sup>(</sup>٤) أوط وض وع ون: الفند. ج وش وم: أضعف الرّأي.

<sup>(</sup>٥) ج وش: فكلّ. أ وج وم ون: هذه.

<sup>(</sup>٦) تقدّم عن المصنّف في عنوان: «ذكر من قتل مع الحسين للنظّ من أهله» ص١٧٤ أنَّ أمّه: ليلى بنت أبسي مسرّة بن...، ومثله في أكثر المصادر، وفي المعارف لابن قتيبة ص ٢١٣: أمّه: بنت مرّة بن عروة بن مسعود الثّقفي، وفي المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ٨٥: أمّه: برّة بنت عروة.

<sup>(</sup>٧) م: وأمّه: شهربانو بنت يزدجرد من آخر ملوك العجم.

قال ابن قتيبة: كانت سنديّة (١)، ويقال لها: السّلافة، وقيل: غزالة (٢)، تزّوجها بعد الحسين زييد، مولى الحسين، فولدت له عبد الله، فهو أخو عليّ زين العابدين لأمّه (٣).

ويقال اسم زُييد: زيد، وعقبه ينزلون ينبع.

وقال الزّهري: الذي زوّجها من زييد ولدها زين العابدين، ثمّ أعتق زين العابدين جارية له فتزوّجها أن فعابه عبد الملك بن مروان، فكتب إليه زين العابدين: «﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (٥) أعتق رسول الله ﷺ جويرية وصفيّة ثمّ تزوّجهما (١٠)، وأعتق زيد بن حارثة وزوّجه زينب بنت جحش بنت عمّته» (٧).

<sup>(</sup>١) بوط وضوع: أسديّة.

<sup>(</sup>٢) وقيل: شاه زنان، وقيل: أمّ سلمة. انظر ترجمة الإمام عليّ بن الحسين للنَّالِج من الباب ١٢ من هـذا الكـتاب ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن قتيبة في المعارف ٢١٤ عند ذكر أولاد عليّ أمير المؤمنين للطِّلِا ، وابن سعد في ترجمة الإمام عليّ بن الحسين من الطّبقات الكبرى ٥ / ٢١١.

وزُيِّيْد، بياءين، كما ضبطه الذُّهبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: وتزوّجها.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب /٣٣: ٢١.

<sup>(</sup>٦) ط وض وع: وتزوّجهما.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن سعد في ترجمة الإمام علي بن الحسين للطّل من الطّبقات الكبرى ٥ / ٢١٤. عن علي بن محمّد، عن عثمان بن عثمان إعفّان]، وابن قتيبة في المعارف ص ٢١٥ عند ذكر أولاد أمير المؤمنين للطّل ، وابن عساكر في ترجمة الإمام زين العابدين للطّل من تاريخ دمشق ص ٨٨ برقم ١٣٠ بإسناده إلى ابن سعد. وليس في المصادر ذكر لجويريّة.

وروى الشّيخ الصّدوق في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من عيون أخبار الرّضا ٢ / ١٣٥، بـإسناده إلى سهل بن القاسم النّوشجاني، قال: قال لي الرّضا للسِّلاً بخراسان: «إنّ بيننا وبينكم نسباً». قلت: وما هو أيّها الأمير؟ قال: «إنّ عبد الله بن عامر بن كريز لمّا افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الأعاجم، فبعث دلية عبد الله بن عامر بن كريز لمّا افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الأعاجم، فبعث

وقال الرَّهري: [كان عليِّ بارًاً بأمّه، لم يأكل معها في قصعة قطّ، فقيل له في ذلك؟ فقال: «أخاف أن أمدّ يدى إلى ما وقعت عينها عليه، فأكون عاقاً لها»](١).

[٣] وكان للحسين من الولد أيضاً جعفر، لا بقيّة له، وأمّه: السّلافة قـضاعيّة [من بلي](٢).

إلى عثمان بن عفّان، فوهب إحداهما للحسن والأخرى للحسين اللَّهِ الله عثمان بن عفّان، فواتتا عندهما نفساوين، وكانت صاحبة الحسين الله نفست بعلي بن الحسين الله عليًا بعض أمّهات ولد أبيه، فنشأ إعلي بن الحسين إله الله عليه الله عليه أمّا أنه من الحسين وهو لا يعرف أمّا غيرها، ثمّ علم أنّها مولاته، فكان النّاس يسمّونها أمّه، وزعموا أنّه زوّج أمّه، وأما ذكرناه.

وكان سبب ذلك أنّه واقع بعض نسائه ثمّ خرج يغتسل، فلقيته أمّه هذه، فقال لها: إن كان في نفسك من هذا الأمر شيء فاتتّى الله وأعلميني. فقالت: نعم، فزوّجها، فقال النّاس: زوّج عليّ بن الحسين أمّه».

وليلاحظ أيضاً ما رواه المجلسي في الحديث ٣٠ من الباب ٨ من تاريخ حياة الإمام عليّ بن الحسين عليًّ من بحار الأنوار ٢٦ / ١٣٩. وما رواه أيضاً في الحديث ٩٤ من الباب ٥ ص ١٠٥ من البحار هذا.

وليراجع أيضاً ما رواه ابن شهرآشوب في ترجمته للنظل من مناقب آل أبي طالب ٤ / ١٧٥ في عنوان: «فـصل: في علمه وحلمه وتواضعه».

(١) قريباً منه رواه العمري النسّابة في المجدي في أنساب الطالبيّين ص ٩٣. وابن خلكان في ترجــمته للسِّلاً من وفيات الأعيان ٤ /٢٦٨ رقم ٢٢٨.

وما بين المعقوفين من ك.

(٢) المجدي في أنساب الطالبيّين للعمري ص ٩١، وتاريخ الأنمّة لابن أبي التّلج ص ١٨، وتاج المواليد في مواليد الأنمّة ووفياتهم لابن الخشّاب، المطبوع في ضمن: مواليد الأنمّة ووفياتهم لابن الخشّاب، المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٧٧، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٣٥ وقال: أمّه قضاعيّة، وكانت وفاته في حياة الحسين، وترجمة الإمام الحسين عليه الله من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ٨٥ في عنوان: «فصل: في تواريخه وألقابه»، وذكره أيضاً في عداد المقتولين من أهل البيت في يوم عاشوراه، في المناقب هذا ص ١٢٢ في عنوان: «فصل: في عنوان: «فصل: في عنوان».

ولم يرد اسمها في المصادر المذكورة، وما بين المعقوفين من ج وش ون.

قال القلقشندي في كتاب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص ١٧٠ برقم ٢٠١: بنو بلي \_ بفتح الباء وكسر

- [٤] وفاطمة: وأمّها: أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله(١).
  - [٥] وعبد الله: قتل مع أبيه يوم الطفّ (٢).
- [٦] وسكينة: وأمّها: الرباب بنت امرئ القيس (٣)، وقد ذكرناها (٤).
  - [٧] ومحمّد: قتل مع أبيه (٥).

⇔اللام وياء آخر الحروف \_بطن من قضاعة من القحطانيّة ، النسبة إليهم بلوي ، وهو بنو بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة .

- (١) المعارف لابن قتيبة ص ٢١٣، والمجدي ص ٩١، والإرشاد ٢ / ١٣٥، والمناقب لابن شــهر آشــوب ٤ / ٨٥. وتاريخ الأنتة لابن أبي الثّلج ص ١٨، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٣٥، وتاريخ مواليد الأنتة ووفياتهم لابن الخشّاب، المطبوع في ضمن مجموعة نفيسة ص ١٧٧، والطّبقات الكبرى لابن سعد ٨ /٤٧٣.
- (٢) تاريخ الطّبري ٥ / ٤٦٨ وقال: أمّه الرّباب ابنة امرى القيس، قتله هانى بن ثبيت الحضرمي، والمجدي ص ١٩، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٣٥ وقال: قتل مع أبيه صغيراً، جاءه سهم وهيو في حجر أبيه فذبحه، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ٨٥، وأيضاً ص ١٢٢ عند ذكر المقتولين من أولاد الحسين للظّل ، وتاريخ الأثمّة لابن أبي الثّلج ص ١٨، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٣٥.
- (٣) المعارف لابن قتيبة ص ٢١٣. والمجدي ص ٩١. والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٣٥، ومناقب آل أبي طالب ٤/ ١٨٥. وتاريخ المواليد لابن أبي الثّلج ص ١٨. وتاج المواليد للطّبرسي ص ٣٥، وتـاريخ ابـن الخشّـاب. المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٧٧، والطّبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ٤٧٥.
  - (٤) تقدّم ذكرها في عنوان: «ذكر حمل الرّأس الشّريف والسّبايا إلى يزيد» ص٢٠٤.
- (٥) جاء ذكره في عداد أولاد الحسين للتَّلِجُ في تاريخ ابن أبي الثّلج ص ١٨. وتاريخ ابن الخشّاب، المطبوع فـي ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٧٧، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ٨٥.
  - وذكره أيضاً ابن شهرآشوب في عداد المقتولين من أولاد الحسين للنِّلْإِ من المناقب ٤ /١٢٢.

أقول: ومن أولاد الحسين المنطح أيضاً زينب، كما في: تاريخ الأنتة لابن أبي النّلج ص ١٨، ومواليد الأنسّة ووفياتهم لابن الخسّاب ص ٢٠، وترجمة الإمام الحسين من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤/ ٥٥ في عنوان: «التّاسع في عنوان: «التّاسع في أولاده» عن ابن طلحة.

فأمّا فاطمة بنت الحسين: فكانت عند الحسن بن الحسن بن عليّ (١)، ثمّ تزوّجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عقّان (٢)، فأولدها [محمّد] الدّيباج، وقد ذكرناه (٢).

وأمّا سكينة: فتزوّجها مصعب بن الزّبير، فهلك عنها، فتزوّجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام، فولدت له عثمان الذي يقال له: قُرين، شمّ تزوّجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان، أخو عمر بن عبد العزيز، ثمّ فارقها قبل الدّخول بها، [ثمّ تزوّجها زيد بن عمر بن عثمان بن عفّان، فأمره سليمان بن عبدالملك بطلاقها، ففعل،] وماتت في أيّام هشام بن عبد الملك، ولها السّيرة الجميلة، والكرم الوافر، والعقل التّام. وهذا قول ابن قتيبة (٤).

وأمّا غيره فيقول: اسمها آمنة، وقيل: أميمة (٥).

وأوّل من تزوّجها مصعب بن الزّبير قهراً، وهو الذي ابتكرها ثمّ قتل عنها، وقد ولدت له فاطمة.

وكانت من الجمال والأدب والظّرف والسّخاء بمنزلة عظيمة، وكانت تأوي(٢١) إلى

<sup>(</sup>١) زاد في ط وض: لَمَا لِنَكُ إِلَّهِ . وفي ع: لَمَا لِمُثَلِكًا .

 <sup>(</sup>٢) المعارف لابن قتيبة ص ٢١٣، والمجدي في أنساب الطالبيّين للعمري ص ٩١ ـ ٩٢. والطبقات الكبرى لابن
 سعد ٨ / ٤٧٣ ترجمة فاطمة بنت الحسين.

<sup>(</sup>٣) في أواخر ترجمة الإمام الحسن عليه ، في ضمن ذكر أولاده عليه ، من الباب ٨ ص١١٣.

<sup>(</sup>٤) في المعارف ص ٢١٤ عند ذكر أولاد عليَّ لِمَانِلِهِ ، وما بين المعقوفين منه .

<sup>...</sup> وانظر ترجمتها في الطّبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ٤٧٥، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ٢ / ٣٩٤ رقم ٢٦٨. وراجع أيضاً كتاب: سكينة بنت الحسين، لبنت الشاطئ، المطبوع في ضمن: موسوعة آل النبيّ، ص ٨٢٧ وما بعده في عنوان: «الفصل الثّاني في بيت الزّوجيّة».

<sup>(</sup>٥) وقيل: أُمينة. الأغاني لأبي الفَرج الم ١٣٨/ ١٦ وما بعده، وقال: سُكينة لقب لقَبت به، وترجمة سكينة من وفيات الأعيان لابن خلكان ٢ /٣٩٧، وترجمتها من تاريخ الإسلام للذّهبي، وفيات ١١٧ ص ٣٧١ رقم ٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) أ وج وش ون: وكان يأوي.

منزلها الأدباء والشّعراء والفضلاء فتجيزهم على أقدارهم(١).

وكان مصعب بن الزّبير قد أصدقها ستّمئة ألف، ولمّا قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزّبير؟ لا والله، لا كــان هــذا أرّب. أبداً أ<sup>رّب</sup>.

وقال هشام بن محمد: اجتمع على بابها جماعة من الشّعراء لتخاير بينهم، وكانوا يرضون بحكمها لما يعرفون من أدبها وبصارتها بالشّعر، فأحسنت ضيافتهم وأكرمتهم، وكان فيهم (3): الفرزدق، وجرير، وكُثَيِّر عَزَّة، ونُصيب، وجميل، فنصبت بينها (٥) وبينهم ستارة وأذنت لهم، فدخلوا عليها، وكانت لها جارية قد روت الأشعار والأخبار، وعلّمتها الأدب، فخرجت الجارية من عندها فقالت: أيّكم الفرزدق؟ فقال: ها أنا، فقالت: ألست القائل:

هما دلّمتاني (٢) من شمانين قامة كما انقضّ باز أقم الرّيش كاسره فلمّا استوت رجلاي في الأرض قالتا: أحمى فيرجي أم قمتيل نحاذره؟

فقال: نعم، فقالت (٧٠): فما الذي دعاك إلى إفشاء سرّك وسرّها؟ هلّا سترت عليها وعلى نفسك؟ خذ هذه الألف دينار والحق بأهلك.

ثمّ قالت: أيّكم جرير؟ فقال: ها أنا، فقالت: ألست القائل:

<sup>(</sup>١) ط: على مقدارهم.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: فخطبها.

<sup>(</sup>٣) راجع الأغاني ١٦ / ١٥١.

<sup>(</sup>٤) خ: وكان منهم.

<sup>(</sup>٥) خ: فضربت بينها.

<sup>(</sup>٦) في أكثر النّسخ: هما دلّياني.

<sup>(</sup>٧) خ: قال: نعم، قالت.

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزّيارة فارجعي بسلام (١١) قال: نعم، قالت: وأيّ ساعة أحلى من ساعة الزّيارة؟ خذ هذه الألف دينار والحق بأهلك.

ثمّ قالت: أيّكم كثيّر عزّة؟ فقال: ها أناذا، فقالت: أنت القائل(٢٠):

يقرّ بعيني ما يقرّ بعينها وأحسن شيء ما به العين قرّت قال (<sup>٣)</sup>: نعم، قالت: أفسدت الحبّ بهذا التّعريض، خذ هذه الألف دينار وانصرف.

ثمّ قالت: أيّكم نُصَيب؟ فقال: ها أناذا، فقالت: أنت القائل:

من عاشقين تواعدا وتراسلا حمتى إذا نمجم الشّريّا حلّقا بانعم ليلة وألدّها حتّى إذا وضح الصّبا تفرّقا

قال: نعم، قالت: وهل في الحبّ تداني؟ (٤) خذ هذه الألف دينار وانصرف.

ثمّ قالت: أيّكم جميل؟ قال (٥): ها أناذا، فقالت: إنّ مولاتي تسلّم عليك، ولم تزل مشتاقة إليك منذ سمعت قولك:

بوادي القرى إنّي إذاً لسعيد وكلّ قتيل بينهن شهيد(٧)

فيا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة لكلّ حديث<sup>(١)</sup> بينهنّ بشاشة

<sup>(</sup>١) ط وض وع وخل بهامش أ وج ون: فاذهبي بسلام.

<sup>(</sup>٢) ش: ألست القائل.

<sup>(</sup>٣) ط: فقال.

<sup>(</sup>٤) ش: من تداني.

<sup>(</sup>٥) خ: فقال.

<sup>(</sup>٦) خ: وكلّ حديث.

<sup>(</sup>٧) أوج وش وخل بهامش ن: دونهنّ شهيد.

قالت: جزاك الله (١) خيراً، جعلت حديثنا بشاشة، وقتلانا شهداء، قد حكمنا لك على الجميع، خذ هذه الأربعة آلاف دينار وانصرف راشداً (٢).

وروي أنّ الجارية كانت تدخل على سكينة في كلّ مرّة ثمّ تخرج فتقول: أين فلان، وتذكر شعره<sup>(٣)</sup>.

قال هشام: وكانت قد ولدت من مصعب ابنة (٤) سمّتها اللّباب (٥)، وكانت فائقة الجمال، لم يكن في عصرها أجمل منها، فكانت تلبسها اللّؤلؤ وتقول: ما ألبستها إيّاه إلّا حتّى تفضحه (٦).

واختلفوا في وفاتها، قال ابن سعد: توفّيت بالمدينة في سنة سبع عشرة ومئة، وكان على المدينة خالد بن عبد الله بن الحارث بن الحكم، فقال: انتظروني حتّى أصلّي عليها، وخرج في حاجة [إلى البقيع، فلم يدخل حتّى الظّهر]، فخافوا عليها أن تتغيّر فاشتروا لها كافوراً بثلاثين ديناراً، [فدخل] ثمّ أمر شيبة بن نصّاح فصلّى عليها(٧٠).

<sup>(</sup>١) ج وش: فجزاك الله.

 <sup>(</sup>۲) راجع الأغاني لأبي الفرج ١٦١ / ١٦١ وما بعده، في عنوان: «أخبار الحسين بن عليّ ونسبه»، وترجمة سكينة
 من تراجم النّساء من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ١٦٠ وما بعده، وترجمتها من المنتظم لابن الجوزي ٧ /
 ١٧٨ ـ ١٨٠ حوادث سنة ١١٧.

<sup>(</sup>٣) كما في الأغاني ١٦ / ١٦١، وترجمة سكينة من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤) ش: بنتاً.

<sup>(</sup>٥) كذا في النّسخ، وفي الأغاني: الرّباب.

<sup>(</sup>٦) الأغاني لأبي الفرج ١٦/ /١٥٠ في عنوان: «أخبار الحسين بن عليّ ونسبه»، وترجمة سكينة من تراجم النساء من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ١٥٩. وفي المصدرين المذكورين... إلّا لتفضحه.

وفي هامش ابن عساكر: تريد أن تفضح الحُلي بحسنها لأنَّها أحسن منه.

<sup>(</sup>٧) الطَّبقات الكبري ٨ / ٤٧٥ ترجمة سكينة بنت الحسين، وما بين المعقوفين منه، وليس فيه تاريخ وفاتها.

وأمّا غير ابن سعد فإنّه يقول: توفّيت بمكّة في هذه السّنة (١).

وفي هذه السنة أيضاً توفّيت أختها لأبيها فاطمة بنت الحسين (٢٠)، وأمّها: أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، تزوّجها ابن عمّها حسن بن حسن بن علي (٢٠)، فولدت له: عبد الله، وإبراهيم، وحسناً، وزينب، ثمّ مات عنها، فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان [بن عفّان]، زوّجها منه ابنها عبد الله بن حسن بن حسن بأمرها، فولدت منه محمّد الدّيباج (٤)، وقد ذكرناه (٥٠).

وفاطمة هذه هي التي خطبها عبد الرحمان بن الضحّاك بن قيس الفهري \_ وكان والياً على المدينة \_ فامتنعت عليه، فآذاها وضيّق عليها، فبعثت إلى ينزيد بن عبدالملك تشكوه، فشقّ على يزيد ذلك وغضب وقال: بلغ من أمر عبد الرحمان (٢) أن يتعرّض لبنات رسول الله [على الله عنى يسمعني صوته [في العذاب] وأنا على فراشي هذا؟! ثمّ بعث إليه من طاف به المدينة في جبّة صوف (٨)، ثمّ عزله وأغرمه أمواله كلّها، ومات فقيراً، وكانت وفاة فاطمة بالمدينة، [والله الموقّق للصّواب] (٩).

وانظر أيضاً الأغاني لأبي الفرج ١٦١ / ١٧١ في عنوان: «أخبار الحسين بن علي ونسبه»، وترجمة سكينة من تراجم النساء من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ١٧٠.

<sup>(</sup>١) المنتظم لابن الجوزي ٧ / ١٨٠ ترجمة سكينة من حوادث سنة ١١٧.

<sup>(</sup>٢) زاد في ط وض وع: لِمُلْئِلًا . وفي أُ وج ون: لَمُلِمَلِكًا .

<sup>(</sup>٣) زاد في أ وج: لِمُلْتِكِلِيُّا . وفي ش ون: لَمُلِيِّكِيًّا .

 <sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ٤٧٣ ترجمة فاطمة بنت الحسين، وترجمتها من تـراجـم النّسـاء مـن تـاريخ
 دمشق لابن عساكر ص ٢٨٧ وما بعده، وترجمتها من المنتظم لابـن الجـوزي ٧ / ١٨٢ حـوادث سـنة ١١٧ رقم ٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) في ضمن ذكر أولاد الإمام الحسن عليُّل من الباب ٨ ص١١٣.

<sup>(</sup>٦) كذا في ط وض وع، وفي أ وج وش ون: بلغ من ابن أمّ عبد الرحمان.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من ب وج وش.

<sup>(</sup>٨) ض وع: جبّة من صوف.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمتها من الطُّبقات الكبرى ٨ / ٤٧٤، وما بين المعقوفين من ك.

#### فصىل

# في عقوبة قاتليه والانتصار من ظالميه (١) [وقيام التّوّابين والمختار وقتل ابن زياد]

قال الرَّهري: ما بقي منهم أحد إلَّا وعوقب في الدّنيا؛ إمّا بالقتل، أو العمى، أو سواد الوجه، أو زوال الملك، في مدّة يسيرة (٢٠).

وقال جدّي أبو الفرج في كتاب المنتظم (٣) عن ابن عبّاس، قـال: أوحـــى الله [تعالى] الله عمّد ﷺ أنّي قتلت بيحيى بن زكريّا سبعين ألفاً، وأنّي قاتل بــابن فاطمة سبعين ألفاً، وسبعين ألفاً.

وفي رواية<sup>(٥)</sup>: وأنّي قاتل بابن بنتك<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) خ: والانتقام من ظالميه.

<sup>(</sup>٢) رواه عن الزّهري أيضاً ابن حجر في الفصل ٣ من الباب ١١ من ترجمة الإمام الحسين للظِّل من الصّواعـق المحرقة ص ١٩٥، والشّبلنجي في فصل مناقب المحرقة ص ١٩٥، والشّبلنجي في فصل مناقب الحسين لمظلِّل من نور الأبصار ص ١٣٣ عن المقريزي في الخطط.

وقال الخوارزمي في الفصل ١٢ من مقتل الحسين ٢ / ١٠٤: وروي عن مينا أنَّه قال: ما بقي من قتلة الحسين أحد لم يقتل إلّا رمى بداء في جسده قبل أن يموت.

وقال محمّد بن سليمان الكوفي في ذيل الحديث ٧٢٨ من مناقب الإمام أمير المؤمنين للطِّلِمْ ٢ / ٣٦٤: قالوا: ولم يخرج أحد من ذلك إلّا ابتلي في جسده أو في ولده.

قال سفيان [بن عيينة]: ورأيت ولد أحدهما كان به خبلاً وكأنَّه مجنون.

<sup>(</sup>٣) ٥ /٣٤٦ في أواخر مقتل الحسين لطُّئِلًا من حوادث سنة ٦١، وفيه: وأنِّي قاتل بابن ابنتك سبعين...

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من م، ومثله في المصدر.

<sup>(</sup>٥) كما في كافّة المصادر.

<sup>(</sup>٦) ج وع ون: ابنتك.

قلت: وقد ذكر جدّي هذا الحديث في الموضوعات<sup>(۱)</sup>، ورواه عن القرّاز، عن الخطيب<sup>(۲)</sup> بإسناده إلى ابن عبّاس، فكيف يذكره في التّاريخ ولم يُبيّنه فيه؟

والعلّة فيه محمّد بن شدّاد، فإنّه في إسناد الخطيب (٣)، رواه عن [أحمد بن عثمان] بن ميّاح، عن محمّد [بن عبد الله] بن إبراهيم، عن ابن شدّاد \_ وهو المسمعي \_ عن أبي نعيم [الفضل بن دكين]، عن عبد الله بن حبيب [بن أبي ثابت]، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس.

ومحمّد بن شدّاد ضعيف باتّفاقهم.

(١) ٢٠٦/١ في عنوان: «باب في فضل الحسين».

قال ابن حجر في آخر مقتل الحسين من الفصل ٣ من الباب ١١ من الصّواعق المحرقة ص ٢٠٠ بعد نقل هذا الحديث عن الحاكم من طرق متعدّدة: ولم يصب ابن الجوزى في ذكره لهذا الحديث في العوضوعات.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في ترجمة الإمام الحسين الئلج من تاريخ بغداد ١ /١٤٢. ورواه عنه ابن عساكر فــي تــرجـــمة الإمام الحسين للملج من تاريخ دمشق ص ٣٥٢ رقم ٢٨٦.

ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في كتاب التفسير من المستدرك ٢ / ٢٩٠ عن المسمعي عن أبي نعيم، ثمّ قال: قد كنت أحسب دهراً أنّ المسمعي ينفر د بهذا الحديث عن أبي نعيم، حتّى حدّ ثناه أبو محمّد السّبيعي، عن عبد الله بن محمّد بن ناجية، عن حميد بن الرّبيع، عن أبي نعيم.

ورواه بذيله الذَّهبي وقال: رواه محمّد بن شدَّاد وحميد بن الربيع عن أبي نعيم.

ورواه أيضاً الحاكم في كتاب التّاريخ من المستدرك ٢ / ٥٩٢ عن المسمعي عن أبي نعيم، ثمّ قال: وقــد رواه حميد بن الرّبيع الخرّاز عن أبي نعيم.

ورواه بذيله الذُّهبي وقال: رواه حميد وابن شدَّاد عن أبي نعيم.

ورواه أيضاً الحاكم في كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ١٧٨ عن ابن شدّاد المسمعي، عن أبي نعيم. وعن حميد بن الرّبيع، عن أبي نعيم، وعن محمّد بن يزيد الآدمي، عن أبي نعيم، وعن الحسين بن عمر و العنقزي والقاسم بن دينار، عن أبي نعيم، وعن القاسم بن إسماعيل العزرمي، عن أبي نعيم، وعن كثير بن محمّد أبي أنس الكوفي، عن أبي نعيم، ثمّ قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه بذيله الذَّهبي وصحّحه على شرط مسلم.

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ١٢ من مقتل الحسين ٢ / ٩٦.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصّواب، وفي النّسخ: إسناده ابن الخطيب.

ثمّ هذه الجملة لم يقتل بالحسين الله (١١).

وحكى الواقدي عن ابن الرمّاح قال: كان بالكوفة شيخ أعمى قد شهد قتل الحسين، فسألناه يوماً عن ذهاب بصره فقال (٢٠): كنت في القوم وكنّا عشرة، غير أنّي لم أضرب بسيف، ولم أطعن برمح، ولا رميت بسهم، فلمّا قتل الحسين وحمل رأسه، رجعت إلى منزلي وأنا صحيح وعيناي كأنهما كوكبان، فنمت تلك اللّيلة، فآتاني آت في منامي (٣) وقال: أجب رسول الله ﷺ! قلت (١٠): مالي ولرسول الله ﷺ فأخذ بيدي وانتهرني ولزم تلبابي وانطلق بي إلى مكان فيه جماعة، ورسول الله ﷺ جالس، وهو مُعْتمٌ معتجر (٥)، حاسر عن ذراعيه، وبيده سيف، وبين يديه نطع، وإذا أصحابي العشرة مذبحين بين يديه، فسلّمت عليه، فقال:

«لا سلّم الله عليك، ولا حيّاك<sup>(٦)</sup>، يا عدوّ الله الملعون<sup>(٧)</sup>، أمــا اســتحييت<sup>(٨)</sup> مــنّي؟ تهتك حرمتي، وتقتل عترتي، ولم ترع حقّي؟».

<sup>(</sup>١) الظاهر أنّ هذا هو الصّواب، ومثله في هامش ب. وفي ض وع: لم يقتل بها الحسين. وفي ط وب: لم يقل بــه الحسين.

قوله: «قلت وقد ذكر جدّي» إلى قوله: «بالحسين لليُّلِا » من ك.

<sup>(</sup>٢) ج وش: قال.

<sup>(</sup>٣) ط: في المنام.

<sup>(</sup>٤) ج وش ون: فقلت.

<sup>(</sup>٥) الظَّاهر أنَّ هذا هو الصّواب، وفي بعض النَّسخ: وهو مغتمَّ.

اعتجر فلان بالعمامة: لفّها على رأسه وردّ طرفها على وجهه. وفي الحديث «أنّ النبيّ وَاللَّهُ عَلَى وخل مكّة يـوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء». (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٦) ع: لاحياك الله.

<sup>(</sup>٧) ج وش: يا عدوّ الله ، يا ملعون .

<sup>(</sup>۸) ن وش: أما استحيت.

فقلت (۱): يا رسول الله، ما قاتلت (۲)، قال: «نعم، ولكنّك (۲) كثّرت السّواد!»، وإذا بطست عن يمينه فيه دم الحسين! فقال: «اقعد»، فجثوت بين يديه، فأخذ مِرْوَداً (٤) وأحماه ثمّ كحّل به عيني! فأصبحت أعمى كما ترون (٥).

وحكى هشام بن محمّد، عن القاسم بن الأصبغ المجاشعي، قـال: لمّـا أتـي بالرّؤوس إلى الكوفة إذا بفارس من أحسن النّاس وجهاً قد علّق في لَبَب<sup>(١)</sup> فرسه رأس غلام أمرد كأنّه القمر في ليلة تمّة (٧)، والفرس يمرح، فإذا طأطأ رأسه لحق

<sup>(</sup>١) ط وض وع: قلت.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: ما قتلت.

<sup>(</sup>٣) خ: ولكنَّ.

<sup>(</sup>٤) ش: ثمّ أخذ مروداً.

المزود: الميل يكتحل به.

<sup>(</sup>٥) قريباً منه رواه الخوارزمي في الفصل ١٢ من مقتل الحسين ٢ / ١٠٤ عن ابسن رمّـاح، ثـمّ قـال: وأورد هـذا الحديث مجد الأنتّـة السرخسكي، ورواه عن أبي عبد الله الحدّاد، عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنّه قال: يحكى عن عبد الله بن رمّاح القاضى.

وروى نحوه ابن المفازلي في الحديث ٤٦٠ من مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب للنِّلا ص ٤٠٥ بإسناده إلى أبي النّضر الحرمي قال: رأيت رجلاً سمج العمي، فسألته عن سبب ذهاب بصره؟ فقال....

ورواه أيضاً ابن عساكر بهذا الإسناد في الحديث ٣٩٩ من ترجمة الإمام الحسين عليه من تاريخ دمشــق ص ٤٤٨.

وعبد الله بن الرمّاح القاضي، لعلّه هو: أبو محمّد عبد الله بن عمر بن الرمّاح البلخي ثـمّ النّـيسابوري. قـاضي نيسابور، واسم جدّه ميمون. توفّي في سنة: ٢٣٤. المترجم في سير أعلام النّبلاء للـذّهبي ١١ / ١٢ رقـم ٧. وتاريخ الإسلام للذّهبي وفيات ٢٣١ ـ ٢٤٠ ص ٢١٩.

وفي هامش تاريخ الإسلام ذكر مصادر ترجمة ابن الرمّاح وقال: ومشايخ بلخ من الحنفيّة ١ / ٦١ رقم ٢٢ وفيه: توفّى سنة ١٧٧، و ١ / ٨٤ رقم ٨ وفيه [أيضاً]: توفّى سنة ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) اللَّبَبَ: موضع القلادة من الصّدر من كلّ شيء. وما يُشَدُّ في صدر الدابّة ليمنع تأخّر الرّحل والسّرج. (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٧) ج وش: ليلة تمامه.

أقول: والظَّاهر أنَّ لفظ: «غلام أمرد» غلط من الرَّاوي.

الرّأس بالأرض، فقلت له: رأس من هذا؟ فقال: رأس العبّاس بن عليّ! قلت: ومن أنت؟ قال: حرملة بن الكاهل الأسدي.

قال: فلبثت أيّاماً وإذا بحرملة ووجهه أشدّ سواداً من القار! فقلت له: لقد رأيتك يوم حملت الرّأس وما في العرب أنضر وجهاً منك، وما أرى اليوم لا أقبح ولا أسود وجهاً منك! فبكى، وقال: والله منذ حملت الرّأس وإلى اليوم ما تمرّ عليَّ ليلة إلّا واثنان يأخذان بضَبْعي (١) ثمّ ينتهيان بي (٢) إلى نار تأجّج فيدفعاني فيها وأنا أنكص فتسعفني كما ترى، ثمّ مات على أقبح حال (٣).

وحكى السدّي قال: نزلت بكربلاء ومعي طعام للتّجارة، فـنزلنا عـلى رجـل فتعشّينا عنده وتذاكرنا قتل الحسين وقلنا: ما شرك أحد في دم الحسين إلّا ومات أقبح موتة، فقال الرّجل: ما أكذبكم! أنا شركت في دمه وكنت فـيمن قـتله ومـا أصابنى شيء.

قال: فلمّا كان في آخر اللّيل إذا (٤) بصياح! قلنا: ما الخبر؟ قالوا: قام الرّجل يصلح المصباح فاحترقت إصبعه، ثمّ دبّ الحريق في جسده فاحترق!

قال السدّى: فأنا والله رأيته كأنّه حممة <sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الضَّبْع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٢) أ: ثمّ يأتيان بي.

<sup>(</sup>٣) روى نحوه الشّيخ الصّدوق في الحديث ٨ من باب: «عقاب من قتل الحسين عليَّا إلى » من ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص ٢١٨ بإسناده عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة.

<sup>(</sup>٤) ج: فإذا.

<sup>(</sup>٥) قريباً منه رواه الخوارزمي في الفصل ١٦ من مقتل الحسين ٢ / ٩٨ بإسناده إلى عطاء بن مسلم عن السدّي، وابن عساكر في الحديث ٣٧٤ بهذا الإسناد، وفي الحديث ٣١٥ بإسناده إلى عطاء بن مسلم عن ابن السدّي عن أبيه، وابن العديم في ترجمته المللج من بغية الطّلب في تاريخ حلب ٦ / ٢٦٤٠ بهذا الإسناد، والمحبّ الطبرى في باب فضائل الحسين المليلة من ذخائر العقبى

فلمًا مات يزيد بن معاوية منتصف ربيع الأوّل سنة أربع وستّين تحرّكت الشّيعة بالكوفة، وكانوا يخافون منه.

وقيل: إنّما تحرّكت [الشّيعة] في أوّل هذه السّنة قبل موت يزيد، وهو الأصحّ.

فذكر هشام بن محمّد (٤)، قال: لمّا قتل الحسين ندمت الشّيعة (٥) وبكوا ورأوا أنّه لا ينجيهم و[لا] يغسل (٢) عنهم العار والإثم إلّا قتل من قتل الحسين، أو يقتلوا فيه

<sup>⇔</sup>ص ١٤٥ في عنوان: «ذكر كرامات له وآيات ظهرت لمقتله» عن ابن الجرّاح عن السدّي.

وروى نحوه المجلسي في ترجمة الإمام الحسين عليُّلا من بحار الأنوار ٤٥ / ٣٢١ في الباب ٤٦ في عـنوان: «باب ما عجّل الله به قتلة الحسين من العذاب في الدّنيا» عن السدّى مع إضافات ومغايرات.

وروى نحوه أيضاً الشّيخ الصّدوق في الحديث ٧ من عنوان: «عقاب من قتل الحسين» من ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص ٢١٨، والبيهقي في آخر عنوان: «مساوئ قتلة الحسين بن عليّ» من كتاب المحاسن والمساوئ ١/ ٢١ باسنادهما إلى يعقوب بن سليمان.

وروى نحوه أيضاً ابن عساكر في الحديث ٣١٣ من ترجمة الإمام الحسين عليُّلا من تــاريخ دمشــق ص ٣٧١ بإسناده إلى داوود بن أسد، عن مولى لبني سلامة.

وروى نحوه أيضاً القفّال الكبير: أبو بكر مُحمّد بن عليّ الشّاشي المتوفّى سنة ٣٦٥ في دلائل النبوّة بإسناده إلى قطبة بن العلاء على ما رواه بسنده عنه الجويني في الباب ٣٧ من فرائد السّمطين ٢ /١٦٧ رقم ٤٥٦ ـ.

<sup>(</sup>١) وكان قبله في النَّسخ: «فصل»، وحذفناه لاتَّصال السّياق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ج وع.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: في أيدي.

وسُقطَ في يده ، أو في يديه: ندم وتحسَّر ، أو أخذ يقلِّب كفّيه على ما فات. (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٤) خ: قال هشام بن محمد: لمّا ...

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: تحرّ كت الشّيعة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من ط.

عن آخرهم، وفزعوا إلى خمسة من رؤساء أهل الكوفة، وهم: سليمان بن صرد الخزاعي \_ وكانت له صحبة مع رسول الله ﷺ \_ والمسيّب بن نجبة الفزاري \_ وكان من أصحاب علي ﷺ وخيارهم \_ وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وعبد الله بن وال التّيمي (۱)، ورفاعة بن شدّاد البجلي، وكان اجتماعهم في منزل سليمان بن صرد، فاتّفقوا وتعاهدوا وتعاقدوا على المسير إلى قتال أهل الشّام، والطّلب بدم الحسين، وأن يكون اجتماعهم بالنّخيلة سنة خمس وستّين (۲).

قلت: وما لقتالهم لأهل الشّام معنى، لأنّه لم يحضر أحد من أهل الشّام قـتال الحسين، وإنّما قتله أهل الكوفة، فإن كان طلبهم ليزيد فقد مات، وقد كان ينبغي أن يقتلوا قتلته (٣) بالكوفة، [ثمّ] يطلبوا ابن زياد [بالشّام] (٤).

ثمّ إنّهم كاتبوا الشّيعة، فأجابهم أهل الأمصار.

وقيل: إنّهم تحرّكوا عقيب قتل الحسين أوّل سنة إحدى وستّين، ولم يزالوا في جمع الأموال والاستعداد حتّى مات يزيد<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصّواب، وفي النّسخ: التّميمي.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطّبري ٥ / ٥٥١ ـ ٥٥٣ في حوادث سنة ٦٤ في عنوان: «ذكر الخبر عن تحرّك الشّيعة للطّلب بـدم الحسين» عن هشام بن محمّد، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ١٥٨ في عنوان: «ذكر أمر التّـوّابـين»، وتاريخ الفتوح لابن أعثم ٦ / ٤٧ في عنوان: «ابتداء أخبار عين الوردة».

<sup>(</sup>٣) ع: من قتله بالكوفة .

<sup>(</sup>٤) أقول: لم يقصدوا أهل الشّام بالقتال، وإنّما قصدوا الحكم الأموي الذي كان من وراء قتل الحسين للئِلاّ ، وتبدّل الأفراد غير ضائر بهذا مادام خطّ قتلة الحسين مستمرّاً في السّلطة ، ولاحظ ما سيأتي قريباً .

قوله: «قلت وما لقتالهم» إلى قوله: «ابن زياد» من ك.

<sup>(</sup>٥) رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ٥٥٨ في حوادث سنة ٦٤ في عنوان: «ذكر الخبر عن تحرّك الشّيعة للطّلب بـدم الحسين» عن أبي مخنف بإسناده إلى عبد الله بن سعد بن نفيل، وابن الأثير في الكامل ٤ / ١٦٢ في حـوادث سنة ٦٤ في عنوان: «ذكر أمر التوّابين»، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ٢٥٠، وابن الجوزي فـي المـنتظم ٢٩/٦.

ثمّ إنّ المختار بن أبي عبيد في هذه السّنة [سنة أربع وستّين] وثب بالكوفة في رمضان يوم الجمعة بعد موت يزيد بخمسة أشهر (۱)، وكان قدومه من مكّة من عند عبد الله بن الزّبير نائباً عنه في زعمه، فوجد الشّيعة قد اجتمعوا على سليمان بن صرد فحسده، فقال: إنّما جئت (۱) من عند محمّد ابن الحنفيّة وهو المهدي وأنا أمينه ووزيره، فانضمّت إليه طائفة من الشّيعة، وجمهورهم مع سليمان بن صرد، فكان المختار يحسده له ويقول: ليس لسليمان خبرة بالحرب، وإنّه يقتلكم ويقتل نفسه (۳)، ووالله لأقتلنّ قتلة (٤) الحسين عدد من قتل على دم يحيى بن زكريّا (٥).

ولمّا دخلت سنة خمس وستّين اجتمع سليمان بن صرد بالنّخيلة مع الشّـيعة. وكان قد حلف له من الكوفة (٦) ثمانية عشر ألفاً (٧)، فصفى له خمسة آلاف(٨)، فلمّا

<sup>(</sup>١) في الكامل في التّاريخ ٤ /١٦٣ والمنتظم ٦ / ٢٩: ستَّة أشهر .

<sup>-</sup>وانظر ما رواه الشّيخ الطّوسي في الحديث ١٦ من المجلس ٩ من أماليه.

<sup>(</sup>٢) خ: جئتكم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطّبري ٥ / ٥٦١ و ٥٨٠، والمنتظم لابن الجوزي ٦ / ٢٩. والكامل في التّاريخ لابن الأثـير ٤ / ٦٦ و ١٧٢، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ /٢٥٣، وسير أعلام النّبلاء ٣ / ٥٤٠ ترجمة المختار بن أبي عبيد الثّقفي.

<sup>(</sup>٤) الظَّاهر أنَّ هذا هو الصّواب، وفي النَّسخ: بقتلة.

<sup>(</sup>٥) خ: بعدد قتلة يحيى بن زكريًا.

راجع البداية والنّهاية ٨ / ٢٥٢، وبحار الأنوار ٤٥ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) ج وش ون: بالكوفة.

 <sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري ٥ / ٥٨٤، والمنتظم ٦ / ٣٥، والكامل في التّاريخ ٤ / ١٧٥، والفتوح لابن أعشم ٦ / ١٠: ستّة عشر ألفاً.

وفي البداية والنّهاية ٨ / ٢٥٤: نحو من سبعة عشر ألفاً.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطّبري ٥ / ٥٨٤. والمنتظم ٦ / ٣٥. والبداية والنّهاية ٨ / ٢٥٥. والكامل فــي التّــاريخ ٤ / ١٧٥: أربعة آلاف.

وسيأتي قريباً عن المصنّف أيضاً أنّهم كانوا أربعة آلاف.

وفي الفتوح لابن أعثم الكوفي ٦ / ٦٠: ألف رجل أو يزيدون قليلًا.

عزم على المسير إلى الشّام قال له عبد الله بن سعد: تمضي إلى الشّام! وقتلة الحسين كلّهم بالكوفة، عمر بن سعد ورؤوس الأرباع.

[قلت: وهذا موافق لما أوردته من المؤاخذة](١).

فقال سليمان: هو ما تقول، غير أنّ الذي جهّز إليه الجيوش بالشّام هو الفاسق بن الفاسق الله النه مرجانة وكان ابن زياد لمّا بلغه موت يـزيد هـرب مـن البـصرة إلى الشّام (٢)، فالتجأ إلى مروان بن الحكم، وهو الذي ولّاه الخلافة \_قال سليمان: فإذا وتلناه عدنا إلى قتلة الحسين على المنهان المناب عنها الله عدنا الله قتلة الحسين على المنهاد المنهاد

ثمّ سار سليمان بمن معه \_ وكانوا يسمّون التّوّابين \_ فلم يزالوا سائرين إلى عين [الـ]وردة \_ وهي بالخابُور قريبة من أعمال قرقيسياء (٤) \_ فالتقاهم عبيد الله بن زياد هناك في جيوش أهل الشّام، جهّزهم معه مروان بن الحكم، فاقتتلوا أيّاماً، وكانوا في أربعة آلاف وابن زياد في ثلاثين ألفاً (٥)، ثمّ التقوا يوماً فكانت (٢) لسليمان في أول النّهار، ثمّ عادت عليه في آخره.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٢) كذا في خ، وفي ك: هرب من الكوفة إلى الشّام.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطّبري ٥ /٥٨٣ ـ ٥٨٦ . والمنتظم ٦ ـ ٣٥ ـ ٣٦ . ٣٥ ، والبدايـة والنّـهاية ٨ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥ . والكـامل فـي التّاريخ ٤ / ١٧٧ ـ ١٧٦ . والفتوح لابن أعثم ٦ / ٨٥ ـ ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت في معجم البلدان: عَين الوَرْدَة: هو رأس عين، المدينة المشهورة بالجزيزة.

والخابُور: هو اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة ولاية واسعة وبلدان جمة غلب عليها ا اسمه فنسبت إليه من البلاد قرقيسياء و...

ورأس عين \_ ويقال: رأس العين \_: هي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودُنيسر... وفيها عيون كثيرة عجيبة صافية ، تجتمع كلّها في موضع ، فتصير نهر الخابور...

<sup>(</sup>٥) في ترجمة سليمان بن صرد من الطّبقات الكبرى ٤ /٢٩٣: عشرين ألفاً.

<sup>(</sup>٦) خ: وكانت.

\_وقيل: لم يكن ابن زياد حاضراً ، بل كان مقدّم الجيش(١) الحصين بن نمير \_(٢).

ثمّ قتل سليمان وافترقوا، وكانت الوقعة في رجب<sup>(٣)</sup>، ومات مروان بن الحكم في رمضان [سنة ٦٥ من الهجرة].

وذكر ابن جرير أنّ ابن زياد لمّا فرغ من التوّابين، جاءه نعي مروان بالطّاعون، فسار حتّى نزل الجزيرة<sup>(٤)</sup>.

وقيل: إنّ الواقعة (٥) كانت بالشّام بعين [الـ]وردة من عمل بعلبك، والأوّل أصحّ، ذكره ابن سعد وغيره.

ثمّ عاد من بقي من التوّابين إلى العراق<sup>(١)</sup>، فوثب المختار بن أبي عبيد وجاءته الأمداد من البصرة والمدائن والأمصار، وقام<sup>(٧)</sup> معه إبراهيم بـن الأشــتر النّــخعي، وخرج والشّيعة معه ينادون: يا ثارات الحسين.

<sup>(</sup>١) ج وش وم ون: مقدّم الجيوش.

 <sup>(</sup>٢) كما في ترجمة سليمان بن صرد من الطبقات الكبرى ٤ / ٢٩٣، وتاريخ الطبري ٥ / ٩٩٨، والبداية والنهاية ٨
 / ٢٥٦، والمنتظم ٦ / ٣٦، والكامل في التاريخ ٤ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطَّبري ٥ / ٦٠٩، والكامل في التّاريخ ٤ / ١٨٦: في شهر ربيع الآخر.

<sup>(</sup>٤) كذا، قال ابن جرير الطّبري في تاريخه ٥ / ٦١١ في ذكر الخبر عن موت مروان من حوادث سنة ٦٥: وكان [مروان] قبل هلاكه قد بعث بعثين: أحدهما إلى المدينة ... والآخر منهما إلى العراق، عليهم عبيد الله بن زياد، فأمّا عبيد الله فسار حتّى نزل الجزيرة، فأتاه الخبر بها بموت مروان، وخرج إليه التوّابون من أهل الكوفة طالبين بدم الحسين.

<sup>(</sup>٥) ع وض: الوقعة.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وقيل» إلى هنا ليس في خ.

<sup>(</sup>٧) ج وش وم ون: أقام.

# ذكر سليمان بن صرد

قال ابن سعد: هو من الطّبقة النّالثة من المهاجرين، وكنيته: أبو المطرف، صحب رسول الله ﷺ: سليمان، وكانت له سنّ عالية وشرف في قومه، فلمّا قبض رسول الله ﷺ تحوّل فنزل الكوفة، وشهد مع عليّ ﷺ الجمل وصفّين، وكان في الذين كتبوا إلى الحسين أن يقدم الكوفة،غير أنّه لم يقاتل معه خوفاً من ابن زياد، ثمّ ندم بعد قتل الحسين، فجمع النّاس (١) فالتقوا بعين [الـ]وردة ـ وهي من أعمال قرقيسياء ـ وعلى أهل الشّام الحصين بن نمير، فاقتتلوا فترجّل سليمان وقاتل، فرماه [يزيد بن] الحصين بن نمير بسهم فقتله، فوقع وقال: فزت وربّ (٢) الكعبة، وقتل معه المسيّب بن نجبة، فقطع رأسيهما وبعث بهما الله مروان بن الحكم.

قال: وكان سنّ سليمان يوم قتل ثلاثاً وتسعين سنة(<sup>1)</sup>.

ولمّا دخلت سنة ستّ وستّين، أعلن المختار بالطّلب بثار الحسين، وكان ابـن زياد بالجزيرة، ثمّ نفى المختار عبد الله بن مطيع \_والي ابن الزّبير على الكوفة \_إلى مكّة (٥)، وملك القصر.

<sup>(</sup>١) أوج وش ون:...النّاس قال ابن سعد: فالتقوا...

<sup>(</sup>٢) ج وش: بربّ الكعبة.

<sup>(</sup>٣) م: وبعثهما إلى ...

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٤ / ٢٩٢ و ٦ / ٢٥ ترجمة سليمان بن صرد وما بين المعقوفين منه. وانظر ترجمته أيضاً في تهذيب الكمال ١١ / ٤٥٤ رقم ٢٥٣١، وسير أعلام النبلاء ٣ / ٣٩٤ رقم ٦١، وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات ٦١ ـ ٨٠ ص ١٢٢ رقم ٣٧.

<sup>(</sup>٥) كذا. وفي البداية والنّهاية ٨ / ٢٧١: فذهب ابن مطيع إلى البصرة .وكره أن يرجع إلى ابن الزّبير وهو مغلوب. وانظر أيضاً الفتوح لابن أعثم ٦ / ١١٥. وبحار الأنوار ٤٥ / ٣٧٠.

ثمّ قتل المختار (1) من شهد قتل الحسين بأقبح القتلات وأشنعها، فلم يبق من السّتّة آلاف الذين قاتلوه مع عمر بن سعد وملّكوا الشرائع أحداً.

وبعث إلى خولي بن يزيد الأصبحي \_الذي حمل رأس الحسين إلى ابن زياد \_ فأحاطوا بداره، فاختبأ في المخرج، فقالوا لامرأته: أين هو؟ فقالت: في المخرج، فأخرجوه فمثّلوا به وحرّقوه (٢).

وقال المختار: لأقتلنّ رجلاً يرضي قتله (٣) أهل السّماوات وأهل الأرض، وقد كان أعطى عمر بن سعد أماناً على أن لا يخرج من الكوفة، فأتى رجل إلى عمر وقال له: قد قال المختار كذا وكذا، والله ما يريد سواك، فأرسل إليه عمر ولده حفصاً وقال للمختار: يقول لك أبي: أتفي لنا بالّذي وعدتنا؟ \_ أو بالّذي كان بيننا وبينك \_ فقال لحفص: اجلس.

ثمّ سارّ (٤) المختار رجلين، فغابا ثمّ عادا وبيد أحدهما رأس عمر بن سعد، فقال ولده حفص: أقتلتم أبا حفص؟! فقال المختار: وأنت تطمع في الحياة بعده! لا خير لك فيها، ثمّ ضرب (٥) عنقه، وقال المختار: عمر بالحسين، وحفص بعليّ بن الحسين، ولا سواء.

<sup>(</sup>١) ط وض وع: ثمّ أخذ المختار.

<sup>(</sup>٢) ج وش وم ون: فحر قوه.

لاحظ تاريخ الطّبري ٦ / ٥٩ حوادث سنة ٦٦، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ٢٧٥ في عنوان: «مقتل خولي بن يزيد» من حوادث سنة ٦٦، والمنتظم لابن الجوزي ٦ / ٥٨ حوادث سنة ٦٦، والكامل فسي التّـــاريخ ٤ / ٢٤٠، والفتوح لابن أعثم ٦ / ١٢٠ في عنوان: «ذكر من قتله المختار من قتلة الحسين».

<sup>(</sup>٣) ط: يرضى بقتله.

<sup>(</sup>٤) ش: ثمّ أرسل المختار .

<sup>(</sup>٥) ط: فضرب.

ثمّ قال: والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا ولا بأنملة من أنامله(١).

ثمّ قتل شمراً أقبح قتلة، وقيل: ذبح شمراً كما ذبح الحسين ـوكان شمر أبرص ـ وأوطأ (٢) الخيل صدره وظهره (٣).

قال ابن سعد: قدم أبو شمر الضّبابي الكلابي \_ وكنيته: أبو شمر، ويقال: أبو السّابغة (٤)، ويقال له: ذو الجوشن \_ على رسول الله ﷺ، فقال له: «أسلم»، فلم يفعل! فقال له رسول الله ﷺ: «ما يمنعك أن تكون في أوّل هذا الأمر؟» فقال: رأيت قومك كذّبوك وأخرجوك وقاتلوك، فإن ظهرت (٥) عليهم تبعتك، وإن لم تظهر عليهم لم أتّبعك، فقال له رسول الله ﷺ: «سترى ظهورى عليهم».

قال ذو الجوشن: فوالله إنّى لفي قومي إذ قدم علينا ركب، فقلنا: ما الخبر؟ فقالوا: ظهر محمّد على قومه، وكان (٢) ذو الجوشن يتوجّع على تركه الإسلام حين دعاه رسول الله ﷺ (٧).

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الطبري ٦ / ٦٠ ـ ٦٦ حوادث سنة ٦٦، والبداية والنّهاية لابن كثير ٨ / ٢٧٦ في عنوان: «مقتل عمر بن سعد» من حوادث سنة ٦٦، والمنتظم لابن الجوزي ٦ / ٥٨، وأمالي الشّيخ الطّوسي الحديث ١٦ من المجلس ٩، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ٢٤١، والفتوح لابن أعثم ٦ / ١٢١ ـ ١٢٣ في عنوان: «ذكر مقتل عمر بن سعد وابنه حفص».

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: أوطأوا.

<sup>(</sup>٣) الصّواعق المحرقة لابن حجر ص ١٩٨ في ترجمة الإمام الحسين من الفصل ٣ من الباب ١١. وانظر ترجمة شمر الملعون في تاريخ دمشق ٢٣ / ١٨٦ وفي مختصره ١٠ / ٣٣١ رقــم ٢٠٩، وفــي تــهذيبه ٣.٢٤٠/٦ ولسان الميزان ٣ / ٤٠٥ رقم ٤١٥٥. وذكر محقّق الكتاب بهامشه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: أبو النّابغة، وهذه الكنية هي لشمر، لا لأبيه، لاحظ التّعليقة التّالية.

<sup>(</sup>٥) أ: ظفرت.

<sup>(</sup>٦) أوج وشون: فكان.

<sup>(</sup>٧) الطّبقات الكبرى ٦ / ٤٦ ـ ٤٧ ترجمة ذي الجوشن الضّبابي. وقال: قال الكلبي: اسمه شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية، وهو الضّباب بن كلاب...، وقال غيره: اسمه جوشن بن ربيعة الكلابي، وهو أبو شمر بن ذي

قال ابن سعد: وكان ذو الجوشن جاء رسول الله ﷺ بعد فراغه من بدر، وأهدى له فرساً يقال لها: القَرْحاء، فلم يقبلها منه(١١).

[قال ابن سعد]: وبعث المختار بالرّؤوس إلى محمّد ابن الحنفيّة (٢).

. وفي النّسخ: العرجاء، بدل: «القرحاء».

(٢) ما بين المعقوفين من ك.

لاحظ تاريخ الطّبري ٥ / ٦٢ حوادث سنة ٦٦. والفتوح لابن أعثم ٦ / ١٢٣ و ١٨٢. والكامل في التّاريخ ٤ / ٢٤٢. والمنتظم ٦ / ٨٥.

قال اليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢٥٩: ووجّه [المختار] برأس عبيد الله بن زياد إلى عليّ بن الحسين إلى المدينة مع رجل من قومه، وقال له: قف بباب عليّ بن الحسين، فإذا رأيت أبوابه قد فتحت ودخل النّـاس، فـذاك الوقت الذي يوضع فيه طعامه، فادخل إليه.

فجاء الرّسول إلى باب عليّ بن الحسين، فلمّا فتحت أبوابه ودخل النّاس للطّعام، نادى بأعلى صوته: يا أهل بيت النّبوّة، ومعدن الرسالة، ومهبط الملائكة، ومنزل الوحي، أنا رسول المختار بن أبي عبيد، معي رأس عبيد الله بن زياد، فلم تبق في شيء من دور بني هاشم امرأة إلّا صرخت، ودخل الرّسول فأخرج الرّأس، فلمّا رآه على بن الحسين قال: «أبعده الله إلى النّار».

وروى بعضهم أنّ عليّ بن الحسين لم يُر ضاحكاً يوماً قطّ ، منذ قتل أبوه ، إلّا في ذلك اليوم ، وأنّه كان له إسل تحمل الفاكهة من الشّام ، فلمّا أتي برأس عبيد الله بن زياد أمر بتلك الفاكهة ففرّقت في أهل المدينة ، وامتشطت نساء آل رسول الله واختضبن ، وما امتشطت امرأة ولا اختضبت منذ قتل الحسين بن عليّ .

وقال الشّيخ الطّوسي في الحديث ١٦ من المجلس ٩ من أماليه ص ٢٤٢.... وخرج المختار إلى الكوفة وبعث برأس ابن زياد ورأس... إلى محمّد ابن الحنفيّة بمكّة ، وعليّ بن الحسين ﷺ يومنذ بمكّة ، وكتب إليه معهم...

كالجوشن الذي شهد قتل الحسين، وكان شمر يكنّي أبا السّابغة.

وقال ابن حجر في ترجمة الرَّجل من الإصابة ٢ / ٤١٠ تحت الرقم ٢٤٥١: قيل: اسمه أوس بن الأعور، وبسه جزم المرزباني، وقيل: شرحبيل \_ وهو الأشهر \_بن الأعور بن معاوية ...، وزعم ابن شاهين أنَّ اسمه عثمان بن نوفل ...، لقّب بذي الجوشن، لآنَه دخل على كسرى فأعطاه جوشناً فلبسه، وقيل: قيل له ذلك، لأنَّ صدره كان ناتناً.

<sup>(</sup>١) الطّبقات الكبرى ٦ /٤٧ ترجمة ذي الجوشن، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣ /١٨٦ رقم ٢٧٦٢ ترجمة شمر بن ذي الجوشن، وفي مختصره ١٠ / ٣٣١، وفي تهذيبه ٦ / ٣٤٠.

ثمّ جاء ابن زياد فنزل الموصل في ثلاثين ألفاً<sup>(۱)</sup>، فجهّز إليه المختار إبراهيم بن الأشتر [في ثلاثة آلاف، وقيل:] في سبعة آلاف<sup>(۲)</sup>، وذلك في سنة سبع وسـتّين، فالتقى بابن زياد فقتله على الزّاب<sup>(۳)</sup>، وكان من غرق من أصحابه أكثر ممّن قتل.

واختلفوا في قاتل ابن زياد، فذكر ابن جرير عن إبراهيم بن الأشتر أنّـه قـال: قتلت رجلاً شممت منه رائحة المسك على شاطئ نهر خازِر<sup>(3)</sup> قال: ضربته فقددته نصفين<sup>(0)</sup>.

حوقدموا بالكتاب والرّؤوس عليه ، فبعث برأس ابن زياد إلى عليّ بن الحسين عليَّكِظ ، فأدخل عليه وهو يتغدّى ، فقال عليّ بن الحسين عليَّكِظ : «أُدخلتُ على ابن زياد وهو يتغدّى ورأس أبي بين يـديه ، فـقلت: اللّـهمّ لا تمتني حتّى تريني رأس ابن زياد وأنا أتغدّى ، فالحمد لله الذي أجاب دعوتي . . .» .

<sup>(</sup>١) في تاريخ الإسلام: في أربعين ألفاً. وفي بحار الأنوار ٤٥ / ٣٧٢ عن الطّبري: كان مع ابن زياد ثمانون ألفاً.

 <sup>(</sup>٢) في تاريخ الإسلام وسير أعلام النّبلاء ترجمة ابن زياد: في ثمانية آلاف. وفي تاريخ ابن أعثم ٦ / ١٥٩: عشرة آلاف فارس، وسبعة آلاف راجل.

وقال الشّيخ الطّوسي في الحديث ١٦ من المجلس ٩ من أماليه ص ٢٤٠ ... فخرج إبراهيم في ألفين من مذحج وأسد، وألفين من تميم وهمدان، وألف وخمسمئة من قبائل المدينة، وخمسمئة من كندة وربيعة، وألفين من الحمراء.

وقال بعضهم: كان ابن الأشتر في أربعة آلاف من القبائل، وثمانية آلاف من الحمراء...

ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٣) الزاب: هي الزاب الأعلى بين الموصل وإربل. (معجم البلدان).
أقول: وكان مقتل عبيد الله بن زياد عليه اللعنة والعذاب \_ يوم عاشوراء، كما في ترجمته من سير أعلام النبلاء
٣ / ٥٤٨ ، والبداية والنهاية ٨ / ٢٨٦ ، وتاريخ الإسلام حوادث سنة ٧٧ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) خ: شممت منه أثر المسك...

قال ياقوت في معجم البلدان: خازِر: هو نهر بين إربل والموصل ثمّ بين الزاب الأعلى والموصل، وهو موضع كانت عنده وقعة ابن زياد وإبراهيم بن مالك الأشتر في أيّام المختار. ويومنذ قتل ابن زياد الفاسق، وذلك في سنة ٦٦ للهجرة.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطّبري ٦ / ٩٠ حوادث سنة ٦٧، وترجمة عبيد الله بن زياد من تاريخ دمشق ٣٧ / ٤٥٩ رقم ٤٤٤٣ 🖒

وقيل: إنّ الذي قتله شريك بن جدير التّغلبي(١).

وقيل: جابر، أو جبير، وقد ذكرناه (٢).

وبعث ابن الأشتر برأس ابن زياد إلى المختار، فجلس في القصر (٣) وألقيت الرّؤوس بين يديه، فألقاها في المكان الذي وضع فيه رأس الحسين وأصحابه.

ونصب المختار رأس ابن زياد في المكان الذي نصب فيه رأس الحسين ﷺ<sup>(3)</sup>، ثمّ ألقاه في اليوم الثّاني في الرّحبة مع الرّؤوس.

قال عمارة بن عمير: فبينا<sup>(ه)</sup> أنا واقف عند الرّؤوس بالكناسة إذ قال النّاس: قد جاءت، فإذا حيّة عظيمة تتخلّل الرّؤوس حتّى دخلت في منخري ابن زياد وخرجت، فغابت ساعة ثمّ عادت، ففعلت كذلك<sup>(١)</sup>.

لبداية والنّهاية ٨/ ٣١٩ رقم ٣١٦، وبداية حوادث سنة ٦٧ من البداية والنّهاية ٨/ ٢٨٥، والسنتظم لابن الجوزي ٦/ ٢٨٤، وأمالي الشّيخ الطّوسي الحديث ١٦ من المجلس ٩، والكامل في التّاريخ ٤/ ٢٦٤، والفتوح لابن أعثم ٦/ ١٨١.

 <sup>(</sup>١) راجع تاريخ الطبري ٥ / ٩٠ حوادث سنة ٦٧. والكامل في التّاريخ ٤ / ٢٦٤.
 وكان في النّسخ: شريك بن جرير الثّعلبي.

<sup>(</sup>٢) لاحظ ما تقدّم في عنوان: «ذكر إنفاذ الرّؤوس والسّبايا إلى ابن زياد» ص١٨٦.

<sup>(</sup>٣) خ: وجلس. ج وش وم ون: بالقصر.

<sup>(</sup>٤) ترجمة الإمام الحسين عليُّه من الصّواعق المحرقة، الفصل ٣ من الباب ١١، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: عمّار بن عمير . ج وش: فبينما .

<sup>(</sup>٦) قريباً منه رواه الترمذي في باب مناقب الحسن والحسين المنظل من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٦٦٠ تـحت الرقم ٢٧٨٠ بإسناده إلى عمارة بن عمير، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن عساكر في ترجمة الرّجس: عبيد الله بن زياد من تاريخ دمشق ٢١٧ / ٤٦١ رقم ٤٤٤٣ وفي مختصره ٢١٥ / ٣٢٠ رقم ٢١٦، والشّيخ الصّدوق في الحديث ٩ من عنوان: «عقاب من قتل الحسين» من ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص ٢١٩، وابن كثير في ترجمة ابن زياد من البداية والنّهاية ٨ / ٢٨٩ في حوادث سنة ٦٧، والذّهبي في ترجمته من سير أعملام النّبلاء ٣ / ٤٩٥ برقم ١٤٥ وصحّحه، والشّيخ الطّوسي في الحديث ١٦ من المجلس ٩ من أماليه.

وقيل: إنّما فعلت الحيّة ذلك بالقصر بين يدي المختار، فقال المختار: دعـوها دعوها (١٠).

وفي رواية، أنّها فعلت ذلك ثلاثة أيّام.

#### فصىل

#### فى يزيد بن معاوية

ذكر علماء السير عن الحسن البصري أنّه قال: قد كانت في معاوية هَنات (٢) لو لقي أهل الأرض (٣) ببعضها لكفاهم: وُثوبه على هذا الأمر واقتطاعه من غير مشورة من المسلمين، وادّعاؤه زياداً، وقتله حجر بن عدي وأصحابه، وتوليته مثل يزيد على النّاس (٤).

قال: وقد كان معاوية يقول: لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي(٥).

<sup>⇒</sup> وروى نحوه ابن كثير في ترجمة ابن زياد من حوادث سنة ٦٧ من البداية والنّهاية ٨ / ٢٨٩ بإسناده إلى يزيد بن أبي زياد ، والذّهبي في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٣ / ٥٤٩ عن يزيد بن أبي زياد عن أبي الطّفيل .

<sup>(</sup>١) راجع الكامل في التّاريخ لابن الأثير ٤ / ٢٦٥ حوادث سنة ٦٧.

<sup>(</sup>٢) هَنات: شدائد وأمور عظام، وخصال شرّ.

<sup>(</sup>٣) خ: أهل الأرض الله ببعضها؟

<sup>(</sup>٤) ش: على المسلمين.

روى نحوه الطّبري في تاريخه ٥ / ٢٧٩، وابن الأثير في الكامل ٤٨٧/٣. وابن الجوزي في المنتظم ٥ / ٢٤٣. كلّهم في أواخر مقتل حجر بن عدي من حوادث سنة ٥١، وابن كثير في ترجمة معاوية من حوادث سنة ٦٠ من البداية والنّهاية ٨ / ١٣٣، والزّبير بن بكّار في الموفّقيّات كما عنه في كشف الغمّة ٢ / ٤٥ هـ، والزّمخشري في ربيع الأبرار ٢ / ٤٨٦ في عنوان: «باب الشرّ والفجور وذكر الأشرار والفجّار و...».

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر بأسانيد في ترجمة معاوية من تاريخ دمشق ٥٩ / ٢١٤ ـ ٢١٥ رقم ٧٥١٠ وابن كـثير فــي
 ترجمة معاوية من البداية والنّهاية ٨ / ١٢١ في حوادث سنة ٦٠.
 في خ: لرأيت رشدي.

وذكر جدّي أبو الفرج في كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد المانع من ذمّ يزيد، وقال: سألني سائل فقال: ما تقول في يزيد بن معاوية؟ فقلت له: يكفيه ما به، [والسّكوت أصلح]، فقال: أتجوز لعنته؟ فقلت: قد أجازها العلماء الورعون، منهم أحمد بن حنبل، فإنّه ذكر في حقّ يزيد ما يزيد على اللّعنة (١).

قال الباعوني في أواخر كتاب جواهر المطالب ٢ / ٣٠١: وسئل الكياالهراسي وهو من كبار الأنمّة \_[وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ الطّبري الشّافعي، المولود: ٥٥٠، المتوفّى ٥٠٤، المترجم تحت الرقم ٤٣٠ من وفيات الأعيان ٣ / ٢٨٦]\_عن لعنة يزيد بن معاوية؟ فقال: لم يك [يزيد من] الصّحابة، ولد في زمان عمر بن الخطّاب، وركب العظائم المشهورة: [ثمّ]قال:

وأمّا قول السّلف، ففيه لأحمد قولان: تلويح وتصريح، ولمالك أيضاً قولان: تصريح وتلويح، ولنا قول واحد. وهو التّصريح دون التلويح.

قال: وكيف لا؟ وهو اللّاعب بالنّرد، المتصيّد بالفهد، والتّارك للصّلوات، والمدمن للخمر، والقاتل لأهل بسيت النبيّ ﷺ، والمصرّح في شعره بالكفر الصّريح.

وقال الآلوسي في تفسير الآية ٢٢ من سورة محمّد ﷺ وهي قوله تعالى: ﴿فهل عسيتم إن تولّيتم﴾ الآية . من تفسير روح المعاني ١٤ / ١٠٨: واستدلّ بها [أي بالآية المتقدّم ذكرها] على جواز لعن يزيد، عليه من الله تعالى ما يستحقّ.

نقل البرزنجي في الإشاعة ، والهيتمي في الصّواعق [ص ١٣٢؛ ط ١] أنّ الإمام أحمد لمّا سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد ، قال: كيف لا يُلقن من لعنه الله تعالى في كتابه!! فقال عبد الله: قد قرأت كتاب الله عزّ وجلّ فلم أجد فيه لعن يزيد ، فقال الإمام: إنّ الله تعالى يقول: ﴿فهل عسيتم إن تسوليتم أن تسفسدوا في الأرض وتسقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله ﴾ الآية ، وأيّ فساد وقطيعة أشدٌ منّا فعله يزيد!!

[قال الآلوسي:] وهو مبنيّ على جواز لعن العاصي المعيّن من جماعة لعنوا بالوصف، وفي ذلك خلاف، فالجمهور على أنّه لا يجوز لعن المعيّن، فاسقاً كان أو ذميّاً، حيّاً كان أو ميّتاً، ولم يملم موته عملى الكفر، لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام، بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل.

وذهب شيخ الإسلام السرّاج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعيّن، لحديث الصّحيحين: «إذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات [عنها] غضبان؛ لعنتها الملائكة حتّى تصبح».

<sup>(</sup>١) أورده ابن الجوزي في كتاب الردَّ على المتعصّب العنيد ص ٦ و١٣، وما بين المعقوفين منه.

وقوله: «وذكر جدّى» إلى قوله: «اللّعنة» من ك.

⇒ وفي رواية: «إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها لعنتها الملائكة حتّى تصبح».

واحتمال أن يكون لعن الملائكة المُنْكِينِ إيّاها ليس بالخصوص؛ بل بالعموم، بأن يـقولوا: «لعـن الله مـن بـاتت مهاجرة فراش زوجها» بعيد [جداً]، وإن بحث به معه ولده الجلال البلقيني.

وفي [كتاب] الزَّواجر: لو استُدُلَّ لذلك بخبر مسلم، أنّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم مرَّ بحمار وسمٍ في وجهه فقال: «لعن الله من فعل هذا» لكان أظهر: إذ الإشارة بـ «هذا» صريحة في لعن معيَّن؛ إلَّا أن يؤوَّل بأنَّ المراد الجنس، وفيه ما فيه. انتهى.

وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة؛ وارتكابه الكبائر في جميع أيّام تكليفه؛ ويكفي ما فعله ــأيّام استيلائه ــ بأهل المدينة ومكّة؛ فقد روى الطّبراني بسند حسن: «اللّهمّ من ظلم أهــل المــدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين؛ لا يقبل منه صرف ولا عدل».

والطامّة الكبرى ما فعله بأهل البيت: ورضاه بقتل الحسين، على جدّه وعليه الصّلاة والسّلام: واستبشاره بذلك: وإهانته لأهل بيته ممّا تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداً.

وفي الحديث: «ستّة لعنتهم ـ وفي رواية: لعنهم الله ـ وكلّ نبيّ مجاب الدّعوة: المحرِّف لكتاب الله ـ وفي رواية: الزّائد في كتاب الله ـ والمكذِّب بقدر الله؛ والمتسلّط بالجبروت ليعزّ من أذلّ الله؛ ويذلّ من أعرّ الله؛ والمستحلّ من عترتي ، والتّارك لسنّتي [والمستحلّ لحرم الله]» .

وقد جزم بكفره وصرّح بلعنه جماعة من العلماء، منهم الحافظ ناصر السنّة ابـن الجـوزي، وسبقه القـاضي أبو يعلى.

وقال العلامة التفتازاني: لا نتوقف في شأنه: بل في [عدم] إيمانه؛ لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه. وفي تاريخ ابن الوردي وكتاب الوافي بالوفيات: إنّ السبى لمّا ورد من العراق على يزيد: خرج فلقي الأطفال والنّساء من ذريّة عليّ والحسين رضي الله تعالى عنهما؛ والرّؤوس على أطراف الرّماح؛ وقد أشرفوا على ثنية جيرون؛ فلمّا رآهم [يزيد] نعب غراب؛ فأنشأ يقول؛

> لمّابدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرّؤوس على شفا جَيروني نعب الغراب فقلت: قل أو لا تقل فقداقتضيت من الرّسول ديوني

يعني أنّه قتل [الحسين وأصحابه]بمن قتله رسول الله ﷺ يوم بدر؛كجدّه عتبة، وخاله ولد عتبة وغيرهما؛ وهذا كفر صريح؛ فإذا صحّ عنه فقد كفر به؛ ومثله تمثّله بقول عبد الله بن الزّبعرى قبل إسلامه:

ليتأشياخي[بسبدر شهدوا جزعالخزرجمن وقعالأسلً]

الأبيات.

وأفتى الغزّ الى \_عفا الله عنه \_بحرمة لعنه .

وتعقّب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيتمي السّابق عن أحمد؛ فقال: المحفوظ عن أحمد؛ خلاف ما نقلا؛ ففي الفروع ما نصّه:

ومن أصحابنا من أخرج الحجّاج عن الإسلام؛ فيتوجّه عليه يزيد ونحوه؛ ونصّ أحمد على خلاف ذلك؛ وعليه الأصحاب؛ ولا يجوز التّخصيص باللّعنة؛ خلافاً لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما.

وقال ابن تيميّة \_والله تعالى أعلم \_: ظاهر كلام أحمد الكراهة.

والمختار ما ذهب إليه ابن الجوزي وأبو الحسين القاضي ومن وافقهما . انتهى كلام السفاريني .

[و]قال ابن الجوزي عليه الرّحمة في كتابه: السرّ المصون:

من الاعتقادات العامّة التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السنّة؛ أن يقولوا: إنّ يزيدكان على الصّواب؛ وأنّ [[] الحسين رضى الله تعالى عنه؛ أخطأ في الخروج عليه

[قال ابن الجوزي:] ولو نظروا [هؤلاء] في السّير؛ لعلمواكيف عقدت له البيعة، وألزم النّاس بها؛ ولقد فعل فسي ذلك كلّ قبيح؛ ثمّ لو قدّرنا صحّة عقد البيعة، فقد بدت منه بوادر كلّها توجب فسخ العقد؛ ولا يميل إلى ذلك إلّا كلّ جاهل عامىّ المذهب؛ يظنّ أنّه يغيظ بذلك الرّافضة.

ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف النّاس في أمره؛ فمنهم من يقول: هو مسلم عاص بما صدر منه صع العسرة الطّاهرة؛ لكن لا يجوز لعنه، ومنهم من يقول: هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها، ومنهم من يقول: هو كافر ملعون، ومنهم من يقول: إنّه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه

[قال ابن الجوزي:} وقائل هذا ينبغي أن ينظم في أنصار يزيد.

[قال الآلوسي:] وأنا أقول: إنّ الذي يغلب على ظنّي أنّ الخبيث لم يكن مصدّقاً برسالة النبيّ [ﷺ] وأنّ مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيّه عليه الصّلاة والسّلام وعترته الطّاهرين في الحياة وبعد المماة: وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشّريف في قذر ولا أظنّ أنّ أمره كان خافياً على أجلّة المسلمين إذ ذاك؛ ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلّا الصّبر ليقضى الله أمراً كان مفعولاً.

ولو سلّم أنّ الخبيث كان مسلماً ، فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يطيق به نطاق البيان؛ وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التّعيين؛ ولو لم يتصوّر أن يكون له مثل من الفاسقين، والظّاهر أنّه لم يتب؛ واحتمال تـوبته أضـعف قال جدّي: وأخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي البزّاز، أنبأنا أبو إسحاق [إبراهيم بن عمر] البرمكي، أنبأنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر (۱)، أنبأنا أحمد بن محمّد الخلّال (۲)، حدّثنا محمّد بن عليّ (۳)، عن مهنّا بن يحيى (٤)، قال: سألت أحمد بن حنبل عن يزيد بن معاوية؟ فقال: هو الذي فعل ما فعل، قلت: وما فعل؟ قال: نهب المدينة! قلت: فنذكر عنه الحديث؟ قال: V، وV كرامة، V ينبغي V حد أن V كتب عنه الحديث (٥).

لمن إيمانه.

ويلحق به ابن زياد: وابن سعد: وجماعة [أمثالهم]، فلعنة الله عزّ وجلّ عليهم أجمعين، وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم، ومن مال إليهم إلى يوم الدّين: ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين.

ويعجبني قول شاعر العصر ذي الفضل الجليّ عبد الباقي آفندي العمري الموصلي وقد سئل عـن لعـن يـزيد اللّعين إفقال]:

فأغدو به طول المدى ألعن اللّعنا

يىزىدعلىلعنىعريض جـنابه

ومن كان يخشى القال والقيل من التّصريح بلعن ذلك الضِليّل فليقل: لعن الله عزّ وجلٌ من رضي بقتل الحسير : ومن آذى عترة النبيّ بغير حقّ، ومن غصبهم حقّهم، فإنّه يكون لاعناً له ، لدخوله تحت العموم دخولاً أوّلياً في نفس الأمر .

ولا يخالف أحد في جواز اللّعن بهذه الألفاظ ونحوها. سوى ابن العربي المارّ ذكره وموافقيه؛ فإنّهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوّزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه؛ وذلك لعمري هو الضّلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد.

- (١) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي الفقيه تلميذ أبي بكـر الخــلّال. ولد ســنة: ٢٨٥. وتوفّى سنة: ٣٦٣. (سير أعلام النّبلاء ١٦ /١٤٣ رقم ١٠٢ في عنوان: «غلام الخلّال»).
- (٢) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلّال. ولد في سنة: ٢٣٤ أو في التي تليها. وتوفّي سنة: ٣١٠. (سير أعلام النّبلاء ١٤ / ٢٩٧ رقم ١٩٣٣).
- (٣) هو أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي الورّاق . حمدان . وثقه الخطيب والدّارقطني . توفّي سنة : ۲۷۲ . (سير أعلام النّبلاء ١٣ / ٤٩ رقم ٣٦) .
- (٤) هو مهناً بن يحيى أبو عبد الله الشّامي، وهو من كبار أصحاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، رحل في صحبته إلى
   عبد الرزّاق بن همام، وسكن بغداد وحدّث بها. ووثقه الدّارقطني. (تاريخ بغداد ١٣٦٠/ ٢٦٦ رقم ٧٢١٩).
  - (٥) رواه جدَّ المصنّف أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الردّ على المتعصّب العنيد ص ١٣ ــ ١٤. بهذا الإسناد.

وحكى جدّي أبو الفرج عن القاضي أبي يعلى ابن الفرّاء (١) في كتابه: المعتمد في الأصول، بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: إنّ قوماً ينسبوننا إلى توالي يزيد؟! فقال: يا بنيّ، وهل يتوالى يزيد أحد يؤمن بالله؟ فقلت: فلم لا تلعنه؟ فقال (٢): فمتى رأيتني (٢) لعنت شيئاً؟ يا بنيّ، لم لا يُلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقلت فقلت (عن لعن الله يزيد في كتابه؟ فقال: في قوله تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمتهم وأعمى أبصارهم (٥)، فهل يكون فساد أعظم من القتل؟ (١)

 <sup>(</sup>١) وقد عقد له الخطيب ترجمة تحت الرقم ٧٣٠ من تاريخ بغداد ٢ / ٢٥٦، قال: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى المعروف بابن الفرّاء، وهو أخو أبى حازم.

كان أحد فقهاء الحنابلة، وله تصانيف على مذهب أحمد بن حنبل، درس وأفتى سنين كثيرة، وشهد عند أبي عبد الله ابن ماكولا وعند قاضي القضاة أبي عبد الله الدّامغاني فقبلا شهادته، وولي النّظر في الحكم بحريم دار الخلافة...

حدَّ ثني أبو القاسم الأزهري قال: كان أبو الحسين بن المحاملي يقول: ما تحاضرنا أحد من الحنابلة أعقل من أبي يعلى ابن الفرّاء، سألته عن مولده؟ فقال: ولدت لسبع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرّم سنة ثمانين وثلاثمئة، وتوفّي ليلة الإثنين بين العشائين، ودفن يوم الإثنين التّاسع عشر من رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمئة في مقبرة باب حرب.

وله أيضاً ترجمة في كتاب المنتظم ١٦ / ٩٨ تحت الرقم ٣٣٩٠ في حوادث سنة ٤٥٨، وشذرات الذَّهب ٢ / ٢٠٦. والبداية والنّهاية ١٢ / ١٠١، والوافي بالوفيات ٣ / ٧ رقم ٨٦٣، وطبقات الحنابلة ٢ / ١٩٣ ـ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) خ: قال.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: وما رأيتني.

<sup>(</sup>٤) خ: قال: فقلت.

<sup>(</sup>٥) محمّد: ۲۲/٤٧ ـ ۲۳.

<sup>(</sup>٦) أ وخل بهامش ط: أعظم من قتل الحسين عليُّلًّا .

حكاه أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ١٥ ـ ١٦.

وليلاحظ أيضاً كلام الآلوسي في ذيل الآية من تفسير روح المعاني ١٤ /١٠٨. وأوردناه آنفاً في بداية هـذا الفصل. فراجع ص٢٦٦.

وفي رواية ــ لمّا سأله صالح ــ: فقال: يا بنيّ، ما أقول في رجل لعـنه الله فــي كتابه؟ وذكره.

قال جدّي: وصنّف القاضي أبو [الحسين محمّد بن القاضي أبي] يـعلى [ابـن الفرّاء] كتاباً ذكر فيه بيان من يستحقّ اللّعن وذكر منهم يزيد، وقال في الكتاب المذكور: الممتنع من جواز لعن يزيد إمّا أن يكون غير عالم بذلك، أو منافقاً يريد أن يوهم بذلك، وربّما استفزّ الجهّال (٢) بقوله عليه: «المؤمن لا يكون لعّاناً» (٣).

قال القاضي [أبو الحسين]: وهذا محمول على من لا يستحقّ اللّعن (٤).

فإن قيل: فقوله تعالى (٥): ﴿فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض﴾ (٦) نزلت

<sup>(</sup>١) المترجم في حوادث سنة ٥٢٦ من المنتظم لابن الجوزي ١٧ / ٢٧٤ تحت الرقم ٣٩٨٠، قال: محمّد بن محمّد بن الحسين بن أبي يعلى، ولد في شعبان سنة ٤٥١، وسمع أباه، والخطيب، وأبا الغنائم ابن المأمون، وأبا الحسين ابن المهتدي، وابن النقور وغيرهم، وتفقّه وناظر، وكان متشدّداً في السنّة، وكان يبيت في داره بباب المراتب وحده، فعلم بعض من كان يخدمه ويتردّد إليه بأنّ له مالاً، فدخلوا عليه ليلاً فأخذوا المال وقتلوه في ليلة الجمعة عاشر محرم سنة ٥٢٦، وقدّر الله أنهم وقعوا كلهم وقتلوا.

وله أيضاً ترجمة في: الوافي بالوقيات ١ / ١٥٩ رقم ٨٣، وطبقات الحنابلة ٣ / ١٧٦ رقم ٧٨. وسير أعـلام النّبلاء ١٩ / ٢٠١ رقم ٣٥٠، والبداية والنّهاية ١٢ / ٢١٩ حوادث ٥٢٦، وشذرات الذّهب ٢ / ٧٩. والكامل في النّاريخ ١٠ / ٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) خ: الجاهل.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن مسعود من المسند ١ / ٤٠٥ عن محمّد بن سابق بسنده عن ابس مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بطَعَانٍ ، ولا بلَعَانٍ ، ولا الفاحش البَذِيء». وقال ابن سابق مرّة: «بالطّقان، ولا باللّقان». وفي الطّبع المحقّق ٦ / ٣٩٠ رقم ٣٨٣٩، وبهامشه عن مصادر عديدة.

وأيضاً فيه ٢/ ٢٦/ عن أسود. بإسناده إلى ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ المؤمن ليس باللَّعَان. ولا الطَّعَان. ولا الفاحش، ولا البذيء». وفي الطّبع المحقّق ٧ / ٢٠ رقم ٣٩٤٨ وبهامشه عن مصادر عديدة.

<sup>(</sup>٤) نقله جدّ المصنّف أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ١٨\_١٩، وما بين المعقوفات منه.

<sup>(</sup>٥) ب: فإنَّ قوله تعالى.

<sup>(</sup>٦) محمّد: ۲۲/٤٧.

#### في منافقي اليهود؟

[قلت:] فقد أجاب جدّي عن هذا في [كتابه:] الردّ على المتعصّب [العنيد](١) وقال [في] الجواب: إنّ الذي نقل هذا مقاتل بن سليمان، ذكره في تفسيره، وقد أجمع(٢) عامّة المحدّثين على كذبه، كالبخاري، ووكبيع، والسّاجي، والسّعدي، والرّازي، والنّسائي، وغيرهم.

وقال: فسّرها أحمد بأنّها في المسلمين، فكيف يقبل قول أحد<sup>(٢)</sup> إنّها نزلت في المنافقين؟!<sup>(١)</sup>

فإن قيل: فقد قال النبيّ (٥) ﷺ: «أوّل جيش يغزو القسطنطينيّة مغفور له»(٦)، ويزيد أوّل من غزاها؟

قلنا: فقد قال النبيّ ﷺ: «لعن الله من أخاف مدينتي»، والآخر ينسخ الأوّل.

قال أحمد في المسند: حدّثنا أنس بن عِياض، حدّثني يزيد [بن عبد الله] بن خُصَيفة، عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة، عن عطاء بن يسار، عن السّائب بن خلّاد، أنّ رسول الله ﷺ قال: «من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲\_۲۳.

<sup>(</sup>٢) ع: وقد اجتمع.

<sup>(</sup>٣) الظَّاهر أنَّ هذا هو الصَّواب، وفي ط وض وع: قول أحمد. وفي ب:... يقبل قوله إنَّها...

<sup>(</sup>٤) قوله: «فإن قيل: فقوله تعالى» إلى هنا من ك.

<sup>(</sup>٥) خ: قال رسول الله.

<sup>(</sup>٦) روى عن أمّ حرّام نحوه ابن كثير في ترجمة يزيد من حوادث سنة ٦٤ من البداية والنّهاية ٨ / ٢٣٢، والمتّقي الهندي في كتاب الجهاد من كنز العمّال ٤ / ٤٥٥ برقم ١١٣٥٧ عن ابن عساكر، ولم نجد الحديث بهذا النصّ في ترجمة أمّ حرّام من تراجم النّساء من تاريخ دمشق لابن عساكر.

صَرْفاً ولا عَدْلاً»(١).

وقال البخاري: حدّثنا حسين بن حريث، أنبأنا الفضل [بن موسى السّيناني] عن جعيد [بن عبد الرحمان]، عن عائشة [بنت سعد]، قالت: سمعت سعداً يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلّا انماع كما ينماع الملح في الماء»(٢).

وأخرجه مسلم أيضاً بمعناه (٣)، وفيه: «لا يريد أهل المدينة أحد بسوء إلّا أذابه الله في النّار ذوب الرّصاص، [أو ذوب الملح في الماء]» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند السّائب بن خلّاد أبي سهلة من كتاب المسند ٤ / ٥٥ وفي الطّبع المحقّق ٢٧ / ٩١ رقم ١٦٥٥٧، بهذا الإسناد، وأيضاً فيه ٤ / ٥٥ وفي الطّبع المحقّق ٢٧ / ٩٤ رقم ١٦٥٥٩ عن عفّان، عن حمّاد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن عطاء بن يسار، عن السّائب، وأيضاً فيه ٤ / ٥٦ وفي الطّبع المحقّق ٢٧ / ٦٩ وقم ١٦٥٦٤ عن عبد الصمد، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد...، وأيضاً فيه ٤ / ٥٦ وفي الطّبع المحقّق ٢٧ / ٩٨ رقم ١٦٥٦٧ عن سليمان بن داود، عن إسماعيل بن جعفر، عن يزيد، عن عبد الرحمان بن أبي صعصعة، عن عطاء...

وقد رواه أيضاً الطّبراني في ترجمة السّائب من المعجم الكبير ١٤٢/ ١٤٤ بأسانيد كثيرة تحت الرقم ٦٦٣١ - ١٦٤٨ بأسانيد كثيرة تحت الرقم ٦٦٣١، وأبو نعيم في ترجمته من حلية الأولياء ١ / ٣٧٢ تحت الرقم ٧٨، وابن الجوزي في كتاب الردّ على المتعصّب العنيد ص ٦٠، وابن كثير في حوادث سنة ٦٣ من البداية والنّهاية ٨ / ٢٢٦، والمتّقي في الحديث ٣٤٨٨٧ من كنز العمّال ٢٢ / ٢٤٦ عن ابن سعد والباوردي والبغوي وابن قانع . وروى أيضاً بمعناه عدّة روايات عن عبادة بن الصّامت، وجابر ، عن مصادر عديدة .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في آخر كتاب الحجّ، في عنوان: «باب إثم من كاد أهل المدينة» من صحيحه ٣ / ٢٧.
 ورواه أيضاً ابن الجوزي في كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٦٠، وابن كثير في حوادث سنة ٦٣ من البداية
 والنّها ية ٨ / ٢٢٦.

وروى بمعناه المتكّقي في الحديث ٣٤٨٨٣ و٣٤٨٩٩ و ٣٤٨٩١ من كنز العمّال ١٢ / ٢٤٥\_ ٢٤٧ عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقّاص.

<sup>(</sup>٣) خ: في معناه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الباب ٨٥ من كتاب الحجّ من صحيحه ٢ / ٩٩٣ في عنوان: «باب فضل المدينة و ...» تمحت

[وأمّا قـوله ﷺ (۱): «أوّل جـيش يـغزو القسـطنطينيّة»، فـإنّما يـعني أبـا أيّـوب الأنصاري، لأنّه كان فيهم].

ولا خلاف أنّ يزيد أخاف أهل المدينة، وسبى أهلها، ونهبها، وأباحها، وتسمّى وقعة الحرّة (٢).

وسببه ما رواه الواقدي، وابن إسحاق، وهشام بـن مـحمّد، أنّ جـماعة [مـن العلماء] من أهل المدينة وفدوا على يزيد سنة اثنتين وستّين بعد ما قتل الحسين، فرأوه يشرب الخمر، ويلعب الطّنابير والكلاب [والقرود] (٤).

فلمّا عادوا إلى المدينة أظهروا سبّه، وخلعوه، وطردوا عامله عثمان بن محمّد بن أبى سفيان، وقالوا: قدمنا من عند رجل لا دين له، يسكر ويدع الصّلاة (٥).

وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل، وكان ابن حنظلة يقول: يـا قـوم، والله مـا خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نُرمى بالحجارة من السّماء!! [إنّه] رجـل يـنكح الأمّهات والبنات والأخـوات، ويشـرب الخـمور، ويـدع الصّلاة، ويـقتل أولاد النّبيّين (٦)، والله لو لم يكن عندى أحد من النّاس لأبليت الله فيه بلاءً حسناً (٧).

<sup>⇒</sup>الرقم ٤٦٠، وما بين المعقوفين منه.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في الردّ على المتعصّب العنيد ص ٦٠، وابن كثير في حوادث سنة ٦٣ مـن البـدايــة والنّهاية ٨/٢٢٦.

<sup>(</sup>١) أون وخل بهامش ط: قوله عَلَيُّهِ . ج وش: قوله عليه الصّلاة والسّلام. وما بين المعقوفين من خ وهامش ط.

<sup>(</sup>٢) خ: وأباحها في وقعة الحرّة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من خ .

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥ / ٤٨٠ حوادث سنة ٦٢، والمنتظم لابن الجوزي ٦ / ٧، والبداية والنهاية لابن كمثير
 ٨ / ٢١٨ ، والرد على المتعصب العنيد لابن الجوزى ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦) ج وش: أبناء النّبيّين.

<sup>(</sup>٧) انظر كتاب الردّ على المتعصّب العنيد ص ٥٣ ـ ٥٤، وترجمة عبد الله بن حنظلة من المنتظم ٦ / ١٩ حـوادث

فبلغ الخبر إلى يزيد، فبعث إليهم مسلم بن عقبة المُرّي في جيش كثيف من أهل الشّام، فأباحها ثلاثاً، وقتل ابن الغسيل والأشراف، وأقام ثلاثاً ينهب الأموال(١)، ويهتك الحريم(٢).

قال ابن سعد: وكان مروان بن الحكم يحرّض مسلم بن عقبة على أهل المدينة، [ونهبها ثلاثاً]، فبلغ يزيد، فشكر مروان بن الحكم، وقرّبه وأدناه ووصله (٣).

وذكر المدائني في كتاب الحرّة عن الزّهري [أنّه] قال: كان القتلى يــوم الحــرّة سبعمئة من وجوه النّاس؛ من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالي، وأمّا من لم يعرف من عبد وحرّ وامرأة فعشرة آلاف<sup>(٤)</sup>.

وخاض النّاس في الدّماء، [حتّى وصلت الدّماء] (٥) إلى قـبر رسـول الله ﷺ وامتلأت الرّوضة والمسجد.

قال مجاهد: التجأ النّاس إلى حجرة رسول الله ﷺ ومنبره والسّيف يعمل فيهم. وكانت وقعة الحرّة سنة ثلاث وستّين في ذي الحجّة، فكان بينها وبـين مـوت

ورواه أيضاً ابن الجوزي في الردّ على المتعصّب العنيد ص ٥٥ عن ابن سعد، وما بين المعقوفين منه.

لات ، وتاريخ الإسلام حوادث سنة ٦٣ ص ٢٧، وترجمة عبد الله بن حنظلة من سير أعلام النّبلاء ٣٢٤/٣ رقم ٤٩، وترجمته من الطّبقات الكبرى ٥/٦٦، وترجمة يزيد بن معاوية من تاريخ الخلفاء ص ١٩٥.

وفي الطّبقات والمنتظم والردّ على المتعصّب العنيد: والله لو لم يكن معي أحد من النّاس لأبــليت لله فــيه بــلاءً حــــــ:أ

<sup>(</sup>١) خ: ينهب المال.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة مروان بن الحكم من الطُّبقات الكبرى ٥ / ٣٩.

 <sup>(</sup>٤) ورواه أيضاً ابن الجوزي عن المدائني في كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٥٥. وفي المنتظم ٦ / ١٦ في
 حوادث سنة ٦٣، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ٢٢٤.

ط وض وع: أو حرّ أو امرأة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ك.

يزيد ثلاثة أشهر<sup>(۱)</sup>، ما أمهله الله بل أخذه أخذ القُرى وهي ظالمة، وظهرت فيه الآثار النّبويّة والإشارات المحمّديّة.

وذكر أبو الحسن المدائني أيضاً عن أمّ الهيثم بنت يزيد، قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف بالبيت، فعرض لها أسود فعانقته وقبّلته، فقلت لها: ما هـذا مـنك؟ قالت (٢٠): هذا ابني من يوم الحرّة، وقع عليَّ أبوه فولدته!!(٢)

وذكر أيضاً المدائني عن أبي قرّة، قال: قال هشام بن حسّان: ولدت ألف امرأة بعد الحرّة من غير زوج!!<sup>(٤)</sup>

وغير المدائني يقول: عشرة آلاف امرأة.

وقال الشّعبي: أليس قد رضي يزيد بذلك؛ وأمر به؛ وشكر مروان بن الحكم على فعله!!؟ (٥)

ثمّ سار مسلم بن عقبة من المدينة إلى مكّة، فمات في الطّـريق، فأوصى إلى الحصين بن نمير؛ فضرب الكعبة بالمجانيق، وهدمها وأحرقها، وجاء نـعي يـزيد الله] في ربيع(٦).

<sup>(</sup>١) خ: وكان موت يزيد بعد ثلاثة أشهر ما أمهله الله...

راجع الردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) خ: فقالت.

<sup>(</sup>٣) ورواه أيضاً ابن الجوزي عن المدائني في كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٥٦، وفي المنتظم ٦ / ١٥ في حوادث سنة ٦٣.

 <sup>(</sup>٤) ورواه عن المدائني أيضاً ابن الجوزي في كتاب: الردّ على المستعصّب العنيد ص ٥٧، وفي المنتظم ٦ / ١٥
 حوادث سنة ٦٣، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ٢٢٤.

وقال الذّهبي في تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ٦١ ـ ٨٠ص ٢٦: وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: نهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثاً ، وافتض فيها ألف عذراء .

<sup>(</sup>٥) لاحظ كتاب الردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي ص ٦١.

<sup>(</sup>٦) الردّ على المتعصّب العنيد ص ٦١ ـ ٦٢.

وما بين المعقوفين من ك.

وقال (۱) جدّي في كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد: ليس العجب من قتال ابن زياد الحسين [ إلله ]؛ وتسليطه عمر بن سعد على قتله والشّمر؛ وحمل الرّؤوس إليه، وإنّما العجب من خذلان يزيد، وضربه بالقضيب ثياناه، وحمل آل (۲) رسول الله على سبايا على أقتاب الجمال، وعزمه على أن يدفع فاطمة بنت الحسين إلى الرّجل الذي طلبها، وإنشاده أبيات ابن الزّبعرى، [وهي] (۱): ليت أشياخي ببدر شهدوا، وردّه الرّأس [ الشّريف] إلى المدينة \_ وقد تغيّرت ريحه (٤) \_ وما كان مقصوده إلّا الفضيحة وإظهار رائحته للنّاس! (٥) أفيجوز أن يفعل هذا بالخوارج؟! أليس بإجماع المسلمين أنّ الخوارج والبغاة يكفّنون ويصلّى عليهم ويدفنون؟!

وكذا قول يزيد: لي أن أسبيكم ـ لمّا طلب الرّجل فاطمة بنت الحسين ـ.، قول لا يقنع لقائله وفاعله باللّعنة<sup>(٦)</sup>.

ولو لم يكن في قلبه أحقاد جاهليّة وأضغان بدريّة لاحترم الرّأس لمّا وصل إليه، ولم يضربه بالقضيب، وكفّنه ودفنه، وأحسن إلى آل رسول الله ﷺ (٧).

قلت: والدّليل على صحّة هذا<sup>(٨)</sup> أنّه استدعى ابن زياد إليه وأعطاه أموالاً عظيمة وتحفاً كثيرة، وقرّب مجلسه، ورفع منزلته، وأدخله على نسائه، وجـعله نـديمه،

<sup>(</sup>۱) خ: وذكر جدّى.

<sup>(</sup>٢) خ: أهل رسول الله.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ش.

<sup>(</sup>٤) خ: رائحته.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: إظهار رائحة الرّأس أفيجوز...

<sup>(</sup>٦) كذا في النّسخ، وفي كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد: وأمّا قوله: لي أن أسبيهم، فأمر لا يقع لفاعله ومعتقده إلّا اللّعنة.

<sup>(</sup>٧) أورده جد المصنّف أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٥٣ ـ ٥٣، ونقل المستنّف هنا مع تصرّ فات لفظيّة.

<sup>(</sup>٨) ط وض وع: قلت: والذي يدلُّ على هذا أنَّه ...

وسكر ليلة فقال للمغنّى: غنّ، ثمّ قال يزيد بديهاً:

اسقني شـربة تـروّي فـؤادي صاحب السّرّ والأمانة عندي قاتل الخارجيّ أعني حسـيناً

ثمّ مل فَاسْقِ مثلها ابن زياد ولتسديد مغنمي وجهادي ومبيد الأعداء والحسّاد(١)

وقال ابن عقيل: وممّا يدلّ على كفره وزندقته \_ فضلاً عن [جواز] سبّه ولعنته \_ أشعاره التي أفصح فيها بالإلحاد، وأبان عن خبث الضّمير (٢) وسوء الاعتقاد، [فمنها] (٣): قوله في قصيدته التي أوّلها:

بدلك إنّي لا أحبّ التناجيا إلى أحد حتى أقام البواكيا تحيرها العنسيّ كرماً شآميا وجدنا حلالاً شربها متواليا ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا بمشمولة صفراء تروي عظاميا(1) عُليّة هاتي واعلني وترنّمي حديث أبي سفيان قدماً سما بها ألا هات فاسقيني على ذاك قهوة إذا ما نظرنا في أمور قديمة وإن متّ يا أمّ الأحيمر فانكحي فإنّ الذي حُدّثت عن يوم بعثنا ولا بلد لي من أن أزور محمّداً قلت: ومنها: قوله (٥):

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة يزيد من مروج الذُّهب للمسعودي ٣/٦٧ في عنوان: «فسوق يزيدُ وعمَّاله».

<sup>(</sup>٢) ط: أفصح بها ... خبث الضّمائر .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ض وع.

<sup>(</sup>٤) بعده في م هكذا: وسكر ليلة وقال أيضاً:

وإن حرمتيوماً علىدينأجمد

<sup>(</sup>٥) زاد في م: عليه اللّعنة.

أدرهاعلى دين المسيح ابن مريم

ولو لم يمس الأرض فاضل بردها لما كان عندي مسحة في التّيمّم(١) ومنها: [قوله]: لمّا بدت تلك الحمول وأشرقت. وقد ذكرناها(٢).

ومنها: قوله:

واسمعوا صوت الأغاني واتركوا ذكر المعاني عسن صوت الأذان عسجوزاً في الدّنان

معشر النّدمان قوموا واشربوا كأس مدام شغّلتني نغمة العيدان وتعوّضت عن الحور

إلى غير ذلك ممّا نقلته من ديوانه (٣)، ولهذا تطرّق إلى هذه الأمّة العار بـولايته عليها (٤)، حتّى قال أبو العلاء المعرّي (٥) يشير بالشّنار إليها:

فما أنا في العجائب مستزيد وكان على خلافتكم يـزيد<sup>(١)</sup> أرى الأيّــام تــفعل كــلّـ نكــر أليس قريشكم قتلت حســيناً

قلت: ولمّا لعنه جدّي أبو الفرج على المنبر ببغداد بحضرة الإمام النّاصر وأكابر العلماء قام جماعة من الجفاة من مجلسه فذهبوا، فقال جدّي: ﴿ أَلَا بُعداً لِمَدْيَنَ كما

<sup>(</sup>١) أوج وش وض ون: فسحة في التّيمّم.

<sup>(</sup>۲) تقدّم في ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن خلكان في ترجمة أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني المولود: ٢٩٧، المـتوفّى: ٣٨٤ تحت الرقم ٦٤٧ من وفيات الأعيان ٤ / ٣٥٤: هو أوّل من جمع ديوان يزيد بن معاوية واعتنى به، وهو صغير الحجم يدخل في مقدار ثلاث كراريس...

<sup>(</sup>٤) م: تطرّق العار إلى هذه الأمّة بولايته عليها. ج وش ون: تطرّق العار إلى الأمّة بولايته عليها. أ: تطرّق العار إلى أمّة محمّد ﷺ بولايته عليها.

<sup>(</sup>٥) هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان القحطاني التنوخي المَمَرّي اللغوي الشّاعر، ولد فسي سنة: ٣٦٣. ومات في سنة: ٤٤٩. (سير أعلام النّبلاء ١٨ /٣٢ رقم ١٦).

<sup>(</sup>٦) اللَّزوميَّات ١ / ٢٢٦ حرف الدَّال.

بَعِدَت ثَمود**﴾**<sup>(۱)</sup>.

وحكى لي بعض أشياخنا عن ذلك اليوم، أنّ جماعة سألوا جدّي عن يريد؟ فقال: ما تقولون في رجل ولي ثلاث سنين، في السّنة الأولى قتل الحسين، وفي السّنة الثّانية أخاف المدينة وأباحها، وفي السّنة الثّالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها وحرّقها؟! فقالوا: يُلعن؟ فقال: فالعنوه (٢).

وقد قال جدّي أيضاً في كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد (٣): قد جاء في الحديث لعن من فعل ما لا يقارب معشار عشر فعل يزيد (١)، وذكر الأحاديث التي خرّجها (٥) البخاري ومسلم في الصّحيحين، مثل حديث ابن مسعود [ على السّمات والمستوشمات (٧).

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱/۹۸.

<sup>(</sup>٢) خ: العنوه.

قال اليعقوبي في أواخر ترجمة يزيد من تاريخه ٢ /٣٥٣: وكان سعيد بن المسيّب يسمّي سني يزيد بن معاوية بالشّؤم: في السّنة الأولى قُتل الحسين بن علي وأهل بيت رسول الله، و [في] الثّانية استبيح حرمُ رسول الله وانتُهكت حرمة المدينة، و [في] الثّالثة شفكت الدّماء في حرم الله وحُرّقت الكعبة.

وقال الذّهبي في ترجمة يزيد من سير أعلام النّبلاء ٤ /٣٧٪ وكان [يزيد] ناصبيّاً . فظّاً ، غليظاً ، جِلْفاً ، يتناول المسكر ، ويفعل المنكر ، افتتح دولته بمقتل الشّهيد الحسين ، واختتمها بواقعة الحرّة ، فمقته النّاس ، ولم يُبارَك في عمره ، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين ، كأهل المدينة قاموالله ، و ...

<sup>(</sup>٣) ص ١٩ وما بعده.

 <sup>(</sup>٤) أ: عشر معشار. ج وش: من فعل من لا يقارن فعله معشار... ن: من فعل ما لا يقارن معشار... م: يـزيد بـن
 معاوية.

<sup>(</sup>٥) ط: ذكرها البخاري.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود في باب المتفلّجات للحسن وباب المتنمّصات وباب الموصولة وباب المستوشمات، والمستوشمات، والمستوشمات، والمستوشمات، والمستوشمات،

وحديث ابن عمر [عن النّبيّ ﷺ](۱): «لعن الله الواشمة، والمستوشمة»(۱). وحديث أبى جحيفة]: «لعن الله المصوّرين»(۱).

وحديث جابر: «لعن رسول الله ﷺ آكل الرّبا وموكله»، الحديث (٤٠).

وحديث ابن عمر في مسند أحمد: «لعنت الخمر على عشرة وجوه»، الحديث (٥).

⟨□ والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله تعالى ...».

قال ابن الأثير في النّهاية: الوّشم: أن يُغرَز الجلد بإبرة، ثمّ يُحشى بكـحل أو نـيل، فـيَزرَقَ أثـره أو يَـخضرً. والمستوشمة: التي يُفعل بها ذلك.

والنَّامِصة: التي تَنتف الشُّعر من وجهها، والمُتَنِّكِصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك.

والفَلَج \_بالتّحريك \_: فُرجة بين الثّنايا والرّباعيات . والمتفلّجات للحُسن . أي النّساء اللّاتي يـفعلن ذلك بأسنانهنّ رغبةً في التّحسين .

- (١) ما بين المعقوفين من م.
- (٢) رواه البخاري بأسانيد إلى ابن عمر في باب الوصل في الشّعر وباب المتنمّصات وباب المستوشمة من كـتاب اللّباس من صحيحه ٧ / ٢١٣ ـ ٢١٤: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة».

ورواه أيضاً أحمد في مسند ابن عمر من كتاب المسند ٢ / ٢١، وفي الطّبع المحقّق ٨ / ٣٤٨ تحت الرقم ٤٧٢٤. قال ابن الأثير في النّهاية: الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخرَ زوراً، والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك.

(٣) ما بين المعقوفين مأخوذ من كتاب: الردّ على المتعصّب العنيد ص ٢٥.

والحديث رواه البخاري بإسناده إلى أبي جحيفة في باب من لعن المصوّر من كتاب اللّباس من صحيحه ٧/ ٢١٧: «إنّ النّبيّ ﷺ . . . ولعن آكل الرّبا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصوّر» .

ورواه أيضاً أحمد في مسند أبي جحيفة من كتاب المسند ٤ / ٣٠٨ ـ ٣٠٩ وفي الطّبع المحقّق ٣١ / ٤٩ و ٥٩ ر رقم ١٨٧٦٥ و١٨٧٦٨.

- (٤) رواه مسلم في الباب ١٩ من كتاب المساقاة من صحيحه ٣ / ١٢١٩ تحت الرقم ١٠٦ ــ (١٥٩٨): «لعن رسول الله ﷺ آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهدَيه ، وقال: هم سواء» .
  - م:... جابر عن النَّبِيِّ بِيُشِيِّةٌ قال: لعن رسول الله... أ:... جابر لعن الله آكل الرِّبا و...
- (٥) رواه أحمد بأسانيد إلى ابن عمر في مسنده من كتاب المسند ٢ / ٢٥ و ٧١: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: ---

وأورد أخباراً كثيرة في هذا الباب، وهذه الأشياء دون فعل يزيد في قتله الحسين وإخوته وأهله، ونهب المدينة، وهدم الكعبة وضربها بالمجانيق، وأشعاره الدالة على فساد عقيدته، ومن رام الزّيادة على هذا فليقف على كتابه (١١) المسمّى بن «الردّ على المتعصّب العنيد» (٢٠).

<sup>⇒</sup>لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها».

<sup>(</sup>١) م:... هذا فليرجع إلى كتابه.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۹ ـ ۲۸.

### الباب العاشر

## في ذكر محمد ابن الحنفية

وكنيته: أبو القاسم، وقيل: أبو عبد الله، وهو من الطّبقة الأولى من التّابعين، ولد بعد وفاة رسول الله ﷺ.

قال أحمد في المسند<sup>(۱)</sup>: حدّثنا وكيع، حدّثنا فطر [بن خليفة]، حدّثنا منذر [بن يعلى الثّوري]، حدّثنا محمّد ابن الحنفيّة، عن أبيه عليّ ﷺ، قال: «قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لى بعدك ولد أسمّيه باسمك، وأكنّيه بكنيتك؟ قال: نعم».

قال الزّهري: فكانت رخصة من رسُول الله ﷺ لعلى ﷺ.

فإن قيل: فقد روي: «يولد لك ابن قد نحلته اسمى وكنيتى»؟

<sup>(</sup>١) ١/ ٩٥ في مسند عليّ للطِّلا وفي الطَّبع المحقّق ٢/ ١٣٥ تحت الرقم ٧٣٠ وفي آخره: «فكانت رخــصة مـن رسول الله ﷺ لعليّ»، من دون ذكر الزّهري.

وللحديث طرق ومصادر كثيرة، وقالوا: إنّه رخصة منه وَلَلْشِيَّةُ لعليّ الثَّلِلِّ في الجمع بين اسمه وكنيته، حيث رووا عنه المنع عن ذلك بقوله وَلَلْشِّئَةِ: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي».

أخرجه البخاري أيضاً في الباب ٣٧٣، وهو باب اسم النّبيّ وكنيته، من الأدب المفرد ص ٢٥١ رقم ٩٤٣، وأبو داوود في كتاب الأدب من سننه ٤ / ٢٩٢ في عنوان: «باب في الرّخصة في الجسم بينهما» رقم ٤٩٦٧، والترمذي في الباب ٦٨ من كتاب الأدب من صحيحه ٥ / ١٣٧ رقم ٢٨٤٣، والحاكم في كتاب الأدب من المستدرك ٤ / ٢٧٨، وفي كتاب معرفة علوم الحديث ص ١٨٩، وابن أبي الدّنيا في الحديث ١١٠ من مقتل الإمام أمير المؤمنين عليّا ص ١١٧، والبلاذري في الحديث ٢٥٢ من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ص ١١٠، وابن عساكر في الباب ٣ من الشبيرة النبويّة من تاريخ دمشق ص ٣٢، وفي ترجمة ابن الحنفيّة من تاريخ دمشق ٥ / ٢٩٤ رقم ١٧٩٧ وفي مختصره ٣٢ / ٥٥ رقم ٢٥٢ رقم ١٧٩٧ وفي مختصره ٣٢ / ٥٥ رقم ٢٥٢ رقم ١٧٩٧ وفي

قال التّرمذي: صحيح، وصحّحه الحاكم على شرط الشّيخين، ووافقه الذّهبي.

قلت: حديثنا [قد]<sup>(۱)</sup> رواه أحمد في المسند، ولم يتكلّم فيه أحد، وإنّما الحديث الذي رواه أخرجه مشايخنا عن القزّاز، عن الخطيب، ولفظه عن عليّ ﷺ، قـال: «قال لى رسول الله ﷺ: يولد لك ولد قد نحلته اسمى وكنيتى» (٢).

في إسناده الحسن بن بشر ، أحاديثه منكرة ، أمّا الحديث الذي رويناه فلا مطعن فيه (٣).

قلت: وقد تسمّى بهذا الاسم وتكنّى بهذه الكنية جماعة في الإسلام، منهم: محمّد بن أبي بكر الصّديق، فإنّ كنيته أبو القاسم، ومحمّد بن طلحة بن عبيد الله، ومحمّد إبن سعد] بن أبي وقّاص، ومحمّد بن عبد الرحمان بن عوف، ومحمّد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمّد بن حاطب بن أبي بلتعة، ومحمّد بن الأشعث بن قيس في آخرين (٤).

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من ب.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في ترجمة عمر بن يوسف المخرمي تحت الرقم ٥٩٣٤ من تاريخ بغداد ٢١ / ٢١٨، عن بشرى بن عبد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن عمر بن يوسف ، عن الحسين بن شدًاد ، عن الحسن بن بشر ، عن قيس ، عن ليث ، عن محمّد بن الأشعث ، عن ابن الحنفيّة ، عن علي الملح في الملح في المحمّد بن الأشعث ، عن ابن الحنفيّة ، عن على الملح في الملح في المحمّد بن الأشعث ، عن ابن الحنفيّة ، عن على على الملح في الملح

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في الحديث ٢٧٧ من فضائل عليّ الخَلِيّ من كتاب الفضائل، عن عمر بن يـوسف، بهذا الإسناده الله والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١٨٩ بإسناده إلى عبد العزيز بـن الخـطّاب، عـن قيس، وفيه: «يولد لك غلام ...»، وابن عساكر في ترجمة ابن الحنفيّة من تـاريخ دمشـق ٤٥ / ٣٢٧ رقـم ٧٧٩ وفي مختصره ٣٢ / ٩٥ وقم ١٠٠ والصّفدي في ترجمته من الوافي بالوفيات ٤ / ١٠٠ رقـم ١٥٨٢، وابن خلكان في ترجمته من وفيات الأعيان ٤ / ٧٠ رقم ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فإن قيل» إلى قوله: «فلا مطعن فيه» من ك.

 <sup>(</sup>٤) أورد مثله الصفدي في ترجمة محمد ابن الحنفية من الوافي بالوفيات ٤ / ١٠٠ رقم ١٥٨٢ . وابن الجوزي في
ترجمته من المنتظم ٦ / ٢٢٩ رقم ٤٨٣ حوادث سنة ٨١، وابن خلكان في ترجمته من وفيات الأعيان ٤ /
١٧٠ رقم ٥٥٩ .

والعجب من طلحة يخالف نهي النّبيّ عَلِيُّواللهُ فيسمّي ابنه محمّداً ويكنّيه بأبي القاسم، ثمّ يعترض في ذلك

وأمّ محمّد: خولة بنت جعفر بن قيس الحنفي، وكانت أمّ ولد من سبى اليمامة. قال الهّ هي ين كان محمّد من أعقل النّاس وأشجعهم، معتن لاّ عن الفتن وماكان

قال الزّهري: كان محمّد من أعقل النّاس وأشجعهم، معتزلاً عن الفتن وما كان فيه النّاس.

وقال ابن سعد في الطبقات: لمّا استولى ابن الرّبير على الحجاز وقتل الحسين؛ بعث ابن الرّبير إلى ابن الحنفيّة ويقول له: بايعني، وبعث إليه عبد الملك بن مروان يقول له كذلك، فقال لهما: إنّما أنا رجل من المسلمين؛ إذا اجتمع النّاس على إمام بايعته، فلمّا قتل ابن الرّبير بايع عبد الملك(١).

وقال وهب بن منبه: كانت القلوب مائلة إلى محمّد ابن الحنفيّة، وكان المختار بن أبي عبيد يدعو إليه بالكوفة ويراسله ويقول: إنّه المهدي (٢)، وهذا مذهب الكيسانيّة، وهم طائفة من الإماميّة؛ أصحاب المختار بن أبي عبيد، وكان المختار يلقّب بكيسان.

وجماعة من الكيسانيّة يزعمون أنّ محمّد ابن الحنفيّة لم يمت، وأنّه مقيم بجبل

<sup>🖨</sup> على عليّ عليِّلًا .

فقد أخرج ابن سعد في ترجمة محمّد ابن الحنفيّة من الطّبقات الكبرى ٥ / ٩١ بإسناده عن منذر التّوري. قال: وقع بين عليّ وطلحة كلام، فقال له طلحة: لا كجرأتك على رسول الله سَمّيتَ باسمه وكنّيت بكنيته، وقد نـهى رسول الله أن يجمعها أحد من أمّته بعده.

فقال عليّ: «إنّ الجريء من اجترأ على الله وعلى رسوله ، اذهب يا فلان فادعُ لي فلاناً وفلاناً»، لنفر من قريش، قال: فجاءوا، فقال: «بمّ تشهدون؟» قالوا: نشهد أنّ رسول الله ﷺ قال: «إنّه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمى وكنيتى ، ولا تحلّ لأحد من أمّتى بعده» .

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة ابن الحنفيّة من تاريخ دمشق \_كما في مختصره ٢٣ / ٩٥ \_. والذّهبي فــي ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٤ / ١١٥ رقم ٣٦.

<sup>(</sup>١) رواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمة ابن الحنفيّة من صفة الصّفوة ٢ / ٧٩ عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في هذا الكلام مجال للبحث، فانظر ترجمة المختار من تنقيح المقال للمامقاني ٣/٢٠٦ رقم ١١٥٧٣.

رضوى (١) في شعب منه، ومعه أربعون من أصحابه دخلوا ذلك الشّعب، فلم يوقف لهم على أثر (٢)، وأنّهم أحياء يرزقون (٣)، وفيهم يـقول كُـثَيِّـر عـزّة ـ وكـان مـن الكيسانيّة ـ:

ألا إنّ الأئـــمّة مـــن قــريش عــــليّ والتّــلاثة<sup>(٤)</sup> مــن بــنيه فســـبطٌ ســـبطُ إيــمانٍ وبــرٍّ وسبط لا يذوق الموت حتّى

ولاة الأمر أربعة سواء هم الأسباط ليس بهم خفاء وسطط غيبته كربلاء يقود الخيل يقدمها اللواء<sup>(0)</sup>

وقوله: «سبط»، مجاز، وإنّما أراد الولد<sup>(٢)</sup>، ولو قال: «وابن لا يذوق المـوت»، كان أولى<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «رضوى»: جبل بالمدينة عند ينبع . (معجم البلدان ٣ / ٥١).

<sup>(</sup>٢) خ: على خبر .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة ابن الحنفيّة من وفيات الأعيان لابن خلّكان ٤ /١٧٢ ـ ١٧٣ رقم ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) ج وش: مع الثّلاثة ، بدل: «والثّلاثة».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة محمد ابن الحنفيّة من الوافي بالوفيات للصّفدي ٤ / ٩٩ رقم ١٥٨٢، ومن تماريخ دمشق لابن عساكر ٥٥ / ٣٢٣ وفي مختصره ٢٣ / ٩٤ رقم ١٧٥، ومن وفيات الأعيان لابن خلّكان ٤ / ١٧٢ رقم ٥٥٩، ومن وفيات الأعيان لابن خلّكان ٤ / ١٧٢ رقم ٥٥٩، ومن البداية والنّهاية لابن كثير ٩ / ٤٠ حوادث سنة ٨١، وترجمة عليّ طلّي الله الشراف للبلاذري ٢ / ١١٢ رقم ٢٥٤، ومروج الذّهب للمسعودي ٣ / ٧٨ في عنوان: «ابن الزّبير وآل بيت الرّسول»، وترجمة ابن الحنفيّة من سير أعلام النّبلا، للذّهبي ٤ / ١١٢ رقم ٣٦، وعيون الأخبار لابن قمتية ٢ / ١٤٤ كتاب العملم والبيان، في عنوان: «الأهواء والكلام في الدّين»، وترجمة كثيّر من الأغاني لأبي الفرج ٩ / ١٤، وترجمة ابن الحنفيّة من تاريخ الإسلام للذّهبي وفيات ٨١ ـ ١٠٠ ص ١٨٢، والملل والنّحل للشّهرستاني ١ / ٢٤١ في عنوان: «المختاريّة».

ونسب أبو الغرج في ترجمة السيّد الحميري من الأغاني ٧ / ٢٤٥ هذه الأبيات مع إضافات إلى السيّد الحميري، وأضاف: وهذه الأبيات بعينها تروى لكُثيّر.

<sup>(</sup>٦) أوج وش ون: ولد.

<sup>(</sup>٧) ض وع: لكان أولى.

ومن الكيسانيّة السيّد الحميري، واسمه: إسماعيل بن محمّد، وهو القائل:

أطلت بدلك الجبل المُقاما وسلم بدلك الخلفة والإماما مستين عاما مستين عاما ولا وارت له أرض علما تسراجعه الملائكة الكراما بله ولديم ناتمس التّماما(١)

ألا قبل للإمام: فدتك نفسي ألا قبل للإمام: فدتك نفسي أضبر بسمعشر والسوك منا وعدوا أهبل هنذا الأرض طرّاً وما ذاق ابن خولة طعم موت لقد أمسى بمُورق شعب رَضوى هندانا الله إذ حبرنا لأمر وقال السيّد أيضاً:

يا شعب رضوى ما لمن بك لا يُسرى وبنا إليه من الصبابة أشوق حتى متى؟ وإلى متى؟ وكم المدى؟ يا ابن الوصيّ وأنت حيّ ترزق<sup>(٢)</sup> قال الواقدي: ولمّا علم ابن الزّبير بقصّة محمّد مع المختار وطلب منه أن يبايعه

حبسه في مكان يقال له: حبس عارم، وفيه يقول كثيّر \_ يخاطب ابن الزّبير \_<sup>(٣)</sup>:

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة محمد ابن الحنفيّة من الوافي بالوفيات للصّفدي ٤ / ١٠٠ رقم ١٥٨٢، ومن تاريخ دمشـق لابن عساكر ٥٤ / ٣٢٢ رقم ٢٧٩٧ وفي مختصره ٢٣ / ٩٤ رقم ١٢٥، ومن البداية والنّهاية لابن كـثير ٩ / ٢٤ حوادث سنة ٨١، وترجمة عليّ طليّه من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ١١٢ رقـم ٢٥٤، ومروج الذّهب للمسعودي ٣ / ٧٩ في عنوان: «ابن الزّبير وآل بيت الرّسول»، وترجمة ابن الحنفيّة من سير أعـلام النّبلاء للذّهبي ٤ / ١١٢ رقم ٣٦، وعيون الأخبار لابن قتيبة ٢ / ١٤٤ كتاب العلم والبيان، في عـنوان: «الأهـواء والكلام في الدّين»، وترجمة كثير عزّة من الأغاني ٩ / ١٤٤، وترجمة ابن الحنفيّة من تاريخ الإسلام للـذّهبي وفيات ٨١ - ١٨٠ ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمة محمّد ابن الحنفيّة من تماريخ دمشق ٥٤ / ٣٢٢ رقم ٧٩٧ وفي مختصره ٢٥ / ٩٥ ، وتمرجمة علي المُثْلِلَا من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ١٦٣ رقم ٢٥٤ . ومروج الذّهب للمسعودي ٣ / ٧٩ في عنوان:
«ابن الرّبير وآل بيت الرّسول»، وترجمة ابن الحنفيّة من سير أعلام النّبلاء ٤ /١١٣ . ومن تاريخ الإسلام وفيات مد مد مد صهمه .

وفي جميع المصادر: من الصبابة أولق. وفي النَّسخ: وكم الذي. والمثبت هو الصُّواب.

<sup>(</sup>٣) ش:... ابن الزّبير بقوله.

بل العائِذ المظلوم في حبس عــارم مـــن النّـــاس يـعلم أنّـه غـير ظــالم وفكّـــاك أغـــلال وقــاضي مـغارم<sup>(٢)</sup> تـــخبّر مــن لاقــيت أنّك عــائِذ ومن ير هذا الشّيخ في الخيف من منى (١) ســـميّ نـــبيّ الله وابــن وصــيّه

وقال هشام: إنّما حبسه في قبّة زمـزم<sup>(٣)</sup>، وحـبس مـعه عشـرين مـن وجـوه شيعته (٤).

وجماعة من بني هاشم لم يبايعوه، وضرب لهم أجلاً إن لم يـبايعوه فـيه وإلّا حرّقهم بالنّار.

وأشار (٥) بعض من كان مع محمّد أن يبعث إلى المختار فيعرفه حـديثهم ومـا توعّدهم به ابن الزّبير، وقال في كتابه: يا أهل الكـوفة، لا تـخذلونا كـما خـذلتم الحسين.

فلمّا قرأ المختار كتابه بكى وجمع الأشراف وقرأ عليهم الكتاب؛ وقال: هذا كتاب مهديّكم؛ وسيّد أهل بيت نبيّكم؛ وقد تركهم الرّسول ينتظرون القتل والحريق، ولست أبا إسحاق إن لم أنصرهم وأسرب الخيل في أثر الخيل كالسّيل حتّى يحلّ بابن الكاهليّة الويل.

ثمّ سرّح إليهم عبد الله الجدلي في ألف فارس، وأتبعه بألف، ثـمّ بألف وألف،

<sup>(</sup>١) ط: الخيف والمني.

<sup>(</sup>٢) ط: قاضي المغارم.

لاحظ مروج الذَّهب للمسعودي ٣ / ٧٦ في عنوان: «ابن الزّبير وعبد الله بن محمّد ابن الحنفيّة».

<sup>(</sup>٣) رواه أيضاً ابن سعد في ترجمة ابن الحنفيّة من الطّبقات الكبرى ٥ / ١٠١ عن أبي عامر سليم.

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: وجوه عشيرته.

<sup>(</sup>٥) خ: فأشار.

[فساروا]<sup>(۱)</sup> حتى هجموا [مكّة]<sup>(۲)</sup> ونادوا: يا لثارات الحسين<sup>(۳)</sup>، ووافوا الحطب على باب القبّة، ولم يبق من الأجل سوى يومين، فكسروا باب القبّة وأخرجوا محمّداً ومن معه وسلّموا عليه وقالوا: خلّ بيننا وبين عدو الله المحلّ ابن الزّبير، فقال محمّد: لا أستحلّ القتال في حرم الله (٤).

ثمّ تتابع عدد المختار حتّى خرج محمّد في أربعة آلاف، فخرج إلى أيـلة (٥)، فأقام بها مدّة سنتين، وكان ابن الزّبير قد أحرق داره.

وقيل: بل أقام بالطّائف، وهو الأشهر<sup>(١)</sup>.

## 

أخبرنا غير واحد، عن إسماعيل بن أحمد السّمرقندي، أنبأنا عمر بن عبيد الله البقّال، أنبأنا أبو الحسين ابن بشران، أنبأنا عثمان بن أحمد الدّقّاق، حدّثنا حنبل بن إسحاق، حدّثنا هارون بن معروف (^^)، عن عبد الله بن المبارك (٩)، حدّثنا الحسن بن

<sup>(</sup>١) ج وش: ثمّ ألف وألف. وما بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: يا ثارات الحسين.

<sup>(</sup>٤) ج: في الحرم ثمّ...

<sup>(</sup>٥) قوله: «فخرج» ليس في ج وش. وفي ن: فخرج محمّد إلى...

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة محمّد ابن الحنفيّة من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٨٣ وما بعده.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من ط. وفي م: طَالِكِةِ .

<sup>(</sup>٨) هو هارون بن معروف المروزي. أبو عليّ الخزّاز الضّرير . ثقة. مات في سـنة: ٢٣١. (تــهذيب الكــمال ٣٠ / ١٠٧ رقم ٦٥٢٦).

 <sup>(</sup>١) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي أبو عبد الرحمان المروزي. أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ولد سنة: ١١٨، وتوفّى سنة: ١٨١. (تهذيب الكمال ١٦/٥ رقم ٥٦٠٣).

عمرو الفُقَيمي (١)، عن منذر التّوري، قال: كان محمّد ابن الحنفيّة يـقول: ليس بحكيم (٢) من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدّاً حتّى يجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً (٣).

وبه، قال [منذر] الثّوري: قال محمّد: من كرمت نفسه عليه؛ هانت الدّنيا في عينيه (٤٠).

وبه، قال [منذر] التّوري: قال محمّد: إنّ الله جعل الجنّة ثـمناً لأنـفسكم، فـلا تبيعوها بغيرها<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) وثَّقه أحمد بن حنبل وغيره، توفَّى سنة: ١٤٢. (تهذيب الكمال ٦ /٢٨٣ رقم ١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ش: ليس الحكيم. أوخل بهامش ط: ليس بحليم.

<sup>(</sup>٣) رواه البلاذري في ترجمة محمّد ابن الحنفيّة من أنساب الأشراف ٣ / ٢٦٩ تحت الرقم ٢٨٧٠ عن طريق يحيى بن آدم، عن عبد الله بن العبارك، بهذا الإسناد، وابن خلّكان في ترجمته من وفيات الأعيان ٤ / ١٧٧ برقم ٥٥٩ مرسلاً، وأبو نعيم في ترجمته من حلية الأولياء ٣ / ١٧٥ برقم ٢٤٠ عن طريق عبيد الله بن عائشة، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، وابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة ٢ / ٧٧ رقم ١٥٨ مرسلاً، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق ٥٤ / ٣٣٥ رقم ٢٧٩٧ بأسانيد وطرق عن ابن المبارك بهذا الإسناد، وفي مختصره ٢ / ٩٧ رقم ١١٥ ، والذّهبي في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٤ / ١١٧ رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٤) رواه بسند آخر أبو نعيم في ترجمة ابن الحنفيّة من حلية الأولياء ٣ / ١٧٦ رقم ٢٤٠، وابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة ٢ / ٧٧ رقم ١٥٨، ومن المنتظم ٢ / ٢٢٩ رقم ٤٨٣ حوادث سنة ٨١، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق ٥٤ / ٣٣٦ وفي مختصره ٢٣ / ٩٧ رقم ١٢٥، والدّهبي في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٤ / ١١٧ رقم ٣٦، وفي جميع المصادر لفظ الحديث هكذا: من كرمت عليه نفسه؛ لم يكن للدّنيا عنده قد .

ورواه أيضاً البلاذي في ترجمته من أنساب الأشراف تحت الرقم ٢٩٠ بلفظ: من كرمت عليه نـفسه؛ صـغرت الدّنيا في عينه.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم بسند آخر في ترجمة محمّد ابن الحنفيّة من حلية الأولياء ٣ / ١٧٧ برقم ٢٤٠، وابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة ٢ / ٧٧ رقم ١٥٨، ومن المنتظم ٦ / ٢٢٩ رقم ٤٨٣ حوادث سنة ٨١، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق ٥٤ / ٣٣٦ وفي مختصره ٢٣ / ٩٧، والذّهبي في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٤ / ١١٧.

وقال أيضاً: كلّ ما لا يبتغي به وجه الله فهو مضمحل(١).

وذكر أبو نعيم في كتاب الحلية (٢) وقال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سنان، حدّثنا محمّد بن إسحاق السرّاج الثقفي، حدّثنا عمر بن محمّد بن الحسن، حدّثنا أبي، عن حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن عليّ بن الحسين الله قال: «كتب ملك الرّوم إلى عبد الملك بن مروان يتهدّده ويتوعّده ويحلف ليبعثن إليه مئة ألف في البرّ، ومئة ألف في البحر، أو يؤدّي إليه الجزية.

فكتب عبد الملك إلى الحجّاج \_ وكان بالحجاز \_: تواعَد<sup>(٣)</sup> محمّد بن الحنفيّة بالقتل وأخبرني (٤) بجوابه، \_ وكان عبد الملك قد خاف خوفاً عظيماً \_، فلمّا وصل كتابه إلى الحجّاج، كتب إلى محمّد يتواعده (٥).

فكتب محمّد إلى الحجّاج: أمّا بعد، فإنّ لله تعالى<sup>(١)</sup> في كلّ يوم ثلاثمئة وستّين نظرة إلى خلقه، وأنا أرجو أن ينظر إليّ نظرة يمنعني [بها] منك.

فكتب الحجّاج بذلك إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى ملك الرّوم بذلك،

 <sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في ترجمة ابن الحنفيّة من حلية الأولياء ٣ / ١٧٦، وابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة
 ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في ترجمة محمّد ابن الحنفيّة تحت الرقم ٢٤٠، ج ٣ص ١٧٦، مع مغايرات.

<sup>.</sup> ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة ٢ / ٧٨ برقم ١٥٨.

ولاحظ أيضاً ما رواه ابن سعد في ترجمة ابن الحنفيّة من الطّبقات الكبرى ٥ / ١١٠ ـ ١١١، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق ٤٤ / ٣٣٢ وفي مختصره ٢٣ / ٩٦ عن أبي نعيم، والصّفدي في الوافي بالوفيات ٤ / ١٠١، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ١٢٧، وابن الجوزي في المنتظم ٦ / ٢٢٩، وابن كثير فسي البـدايـة والنّهاية ٩ / ٤١.

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون: يتوعّد.

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: وقال أخبرني ...

<sup>(</sup>٥) ج وش: يتوعَّده.

<sup>(</sup>٦) ش: فإنَّ الله تعالى له في...

فكتب إليه ملك الروم: مالك ولهذا الكلام، ما خرج منك ولا من أهل بيتك، وإنّما خرج من بيت النّبوّة».

وفي رواية ، أنّ الحجّاج لمّا قدم والياً على الحجاز ، كتب محمّد إلى عبد الملك: الحجّاج (١) من قد علمت ، فلا تجعل له عليّ سلطاناً بيده ولا بلسانه (٢).

فكتب عبد الملك إلى الحجّاج ينهاه عنه، فالتقاه في الطّواف؛ فعضّ على شفته ثمّ قال (٢٠: لولا أمير المؤمنين لفعلت وفعلت، فقال له محمّد: ويحك (٤) يا حجّاج! إنّ لله تعالى في كلّ يوم. وذكره.

وقال [منذر] التوري بالإسناد المتقدّم (٥)؛ قال محمّد يوماً لبعض ولده: إذا شئت أن تكون أديباً فخذ من كلّ شيء أحسنه، وإن شئت (٦) أن تكون عالماً فاقتصر (٧) على فنّ من الفنون.

وبه، قال [منذر] الثّوري، عن عليّ بن الحسين، قال: «قال الأشتر النّخعي لمحمّد ابن الحنفيّة يوماً من أيّام صفّين: قم بين الصّفّين وامدح أمير المؤمنين؛ واذكر بعض مناقبه.

فبرز محمّد بين الصّفّين وأوماً إلى عسكر معاوية وقال: يا أهل الشّام ،اخسأوا، يا ذرّية النّفاق؛ وحشو النّار؛ وحصب جهنّم، عن البدر الزّاهر، والقمر الباهر، والنّجم الثّاقب، والسّنان النّافذ، والشّهاب المنير، والحسام المبير، والصّراط المستقيم، والبحر

<sup>(</sup>١) ك:... عبد الملك يقول: الحجّاج...

<sup>(</sup>٢) ك: بيد ولا لسان.

<sup>(</sup>٣) ب وش: على شفتيه . أ وج وش ون: وقال .

<sup>(</sup>٤) ج وش: ويلك يا حجّاج!

<sup>(</sup>٥) أوج وش ون: قال الثّوري بإسناده المتقدّم.

<sup>(</sup>٦) ج وش ون: وإذا شئت.

<sup>(</sup>٧) خ: اقتصر.

الخِضَم العليم<sup>(۱)</sup>، ﴿من قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً ﴾ (۲).

أو ما ترون أيّ عقبة تقتحمون؟ وأيّ هـضبة تـتسنّمون؟ وأنّـى<sup>(٣)</sup> تـؤفكون؟ بـل ﴿ينظرون إليك وهم لا يبصرون﴾ (١)

أصنو رسول الله تستهدفون؟! ويعسوب دين الله تلمزون؟ فأيّ سبيل رشاد بعد ذلك تسلكون؟ وأيّ خرق بعد ذلك ترقعون؟

هيهات، هيهات! برز والله في السبق، وفاز بالخصل، واستولى على الغاية، وأحرز الفصل والخطاب، فانحسرت عنه الأبصار، وانقطعت دونه الرّقاب، وفرّع الذّروة العليا، وبلغ الغاية القصوى، فعجز من رام سعيه (٥) وعنّاه الطّلب وفاته المأمول والأرب، ووقف عند شجاعته السّجاع الهمام، وبطل سعي البطل الضّرغام، ﴿ وأنّى لهم التّناوش من مكان بعيد﴾ (١).

فخفضاً خفضا، ومهلاً مهلاً مهلاً ، أفلصديق رسول الله تثلبون؟ (^^ أم لأخيه تسبّون؟ وهو شقيق نسبه إذا نسبوا، ونديد هارون إذا مثلوا (٩٠ ، [وذو قوى كبرها إذا امتحنوا] (١٠٠ ).

(۸) ثَلَبَ فلاناً: عابه وتنقَّصه. وفي ط وض وع: تنكثون.

<sup>(</sup>١) «الخِضَم»: البحر الواسع. وفي ع: الخضيم. وفي ج وش: العظيم، بدل «العليم».

<sup>(</sup>٢) النّساء: ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ج وش ون: فأنّى.

<sup>(</sup>٤) اقتباس من الآية ١٩٨ من سورة الأعراف: ٧.

<sup>(</sup>٥) هامش ط: في نسخة: فكرث من رام رتبته السّعي.

<sup>(</sup>٦) سبأ: ٥٢/٣٤.

<sup>(</sup>٧) هامش ط: وفي نسخة هاهنا:

<sup>(</sup>٩) ج وش وم ون: إذا تمثَّلوا.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من ب وط . وبدله في مناقب الخوارزمي: وذو قربي إذا امتحنوا .

والمصلّي إلى القبلتين إذا انحرفوا، والمشهود له بالإيمان إذا كفروا<sup>(١)</sup>، والمدعوّ بخيبر إذ نكلوا، والمندوب لنبذ عهد المشركين إذ نكثوا<sup>(٢)</sup>، والمخلوف<sup>(٣)</sup> على الفراش ليلة الهجرة إذ جبنوا<sup>(١)</sup>، والثّابت يوم أحد إذ هربوا<sup>(٥)</sup>، والمستودع للأسرار ساعة الوداع إذ حجبوا.

هذي المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

وكيف يكون بعيداً من كل سناء وسمو"، وثناء وعلو"، وقد نحلته ورسول الله أبو"ة؟ (٢) وأنجبت بينهما جدود، ورضعا بلبان، ودرجا في سنن، وتفيّئا بشجرة، وتفرّعا من أكرم أصل، فرسول الله للرّسالة وأميرالمؤمنين للخلافة، رتق الله به فتق الإسلام حتّى انجابت طخية الرّيب، وقمع نخوة النّفاق حتّى ارفأن جيشانه، وطمس رسم الجاهليّة، وخلع ربقة الصّغار والذّلة، وكفت الملّة العوجاء، ورنق شربها، وجلاها (٧) عن وردها، واطئاً كواهلها، آخذاً بأكظامها (٨)، يقرع هاماتها، ويرحضها عن مال الله حتّى كلمها الخشاش، وعضّها الثقاف، ونالها فرض الكتاب (١٠)، فجرجرت جرجرة العود الموقع، فزادها وقراً، فلفظته أفواهها، وأزلقته بأبصارها، ونبت (١٠) عن ذكره أسماعها،

<sup>(</sup>١) أوم ون: إذ كفروا.

<sup>(</sup>٢) ط وش: إذا نكلوا...إذا نكثوا.

<sup>(</sup>٣) خ: والخليفة على...

<sup>(</sup>٤) ش وط: إذا جبنوا.

<sup>(</sup>٥) ش: إذا هربوا.

<sup>(</sup>٦) ومثله في مناقب الخوارزمي.

<sup>(</sup>٧) أوط: حلاها. ومثله في مناقب الخوارزمي ومحاسن الأزهار.

<sup>(</sup>٨) ج وش وم ون: بأكاظمها.

<sup>(</sup>٩) ج وش وم: فرض اكتاب.

<sup>(</sup>۱۰) ط وض وع: وبنت.

فكان لها كالسمّ المقرّ، والذّعاف المذعف(١).

لا يأخذه في الله لومة لائم، ولا يزيله عن الحق تهيب متهدد، ولا يحيله عن الصدق ترهب متوعد، فلم يزل كذلك حتى أقشعت غيابة الشرك، وأخنع طيخ الإفك، وزالت قحم الإشراك، فبه تنسمتم (٢) روح النصفة، وقطعتم قسم السوء (٣) بعد أن كنتم لوكة الآكل، ومذقة الشارب، وقبسة العجلان، بسياسة مأمون الخرقة، مكتهل الحنكة، طب بأدوائكم، قمن بدوائكم، مثقفاً لأودكم، كالئاً لحوزتكم، حامياً لقاصيكم ودانيكم، يقتات الجَنْبَة، ويرد الخميس (٤)، ويلبس الهدم.

ثمّ إذا سبرت الرّجال<sup>(٥)</sup>، وطاح الوشيظ، واستسلم المشيح، وغمغمت الأصوات، وقلّصت الشّفاة، وقامت الحرب على ساق، وخطر فَنِيقها، وهدرت شقاشقها، وجمعت قطريها، وسالت بإبراق، ألغي أمير المؤمنين هنالك مثبتاً لقطبها، مديراً لرحاها، قادحاً بزندها<sup>(٢)</sup>، مورياً لهبها، مذكياً جمرها، دلّافاً إلى البهم، ضرّاباً للقلل، غصّاباً للمهج، ترّاكاً للسّلب، خوّاضاً لغمرات الموت، مثكّل أمّهات، [مؤيّم أزواج] (١)، مؤتّم أطفال، مشتّت ألّاف، قطّاع أقران، طافياً عن الجولة، راكداً في الغمرة، يهتف بأولاها، [فتنكف] (١) أخراها، فتارةً يطويها طيّ الصّحيفة (١)، وآونةً يفرّقها تفرّق الوفرة، فبأيّ

<sup>(</sup>١) في بعض النّسخ: والزّعاف المزعف. انظر ما سيأتي عن المصنّف في تفسير غريبه، وتعليقنا عليه.

 <sup>(</sup>٢) كذا في م ون، والظّاهر أنّه الصّواب، وفي ط: الإشراك فيه حتّى تـنسّمتم. وفـي سـائر النّسـخ: الإشـراك فـيه
 تنسّمتم. وفي مناقب الخوارزمي: الإشراك، حتّى تنسّمتم.

<sup>(</sup>٣) ض ون وم: تطعّمتم قسم... أ وع وض وم: قسم السّواء. وفي مناقب الخوارزمي: وتطعّمتم قسم السّواء.

<sup>(</sup>٤) كذا في النَّسخ، وفي مناقب الخوارزمي: الخمس. وفي محاسن الأزهار: يشرب الخمس.

<sup>(</sup>٥) ج وش وع وم: سيرت الرّجال.

<sup>(</sup>٦) أوج وش وع ون: زندها.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من محاسن الأزهار.

<sup>(</sup>٨) بين المعقوفين من ك. وفي مناقب الخوارزمي: فتنكَّفت أخراها. وفي محاسن الأزهار: فتنكفي على أخراها.

<sup>(</sup>٩) ط: كطى الصّحيفة.

آلاء أمير المؤمنين تمترون؟ وعن أيّ (١) أمر مـثل حـديثه تأثـرون؟ وربّـنا الرّحـمان المستعان على ما تصفون».

فلم يبق في الفريقين إلا من اعترف بفضل محمّد(٢).

#### تفسير غريبه

«الحَصَب»: ما رمي به في النّار. و«الطّمس»: ذهاب الأثر. و«الصّنو»: أن تخرج (۳) نخلتان أو ثلاث من أصل واحد، فكلّ واحدة منهن صنو، والجمع: صنوان. و «يستهدفون»: يجعلونه هدفاً. و «الخصل»: أن يقع السّهم بلزق القرطاس في المناضلة. و «التّناوش»: التّناول. وقوله: «هذي المكارم لا قعبان»، قلت: ولو كنت حاضراً [هذا الكلام] (٤) لقلت: هذه الفصاحة، لا سحبان. و «نحلته»: أعطيته. و «أنجبت»: من النّجابة. و «رتق»: لأم. و «الطّخية»: شدّة الظّلمة. و «ارفأنّ»: نفر ثمّ سكن. و «جيشانه»: غليانه. و «الكَفْت»: ضمّ بعض الشّيء إلى بعض. و «رنق» بالنّون \_ أى كدر شربها. و «الأكظام»: مجرى النّفس. و «الثّقاف»: ما يسوّى به بالنّون \_ أى كدر شربها. و «الأكظام»: مجرى النّفس. و «الثّقاف»: ما يسوّى به

<sup>(</sup>١) ط وض وع: وعلى أيّ.

<sup>(</sup>٢) أ: محمّد عليه الرّحمة. م: محمّد ابن الحنفيّة عليَّ إلى الرّ

وهذا الكلام رواه الخوارزمي مشروحاً في الفصل ٣ من الفصل ١٦ من مناقبه ص ٢١٠ في أواسط ما ساقه في الحديث ٢٤٠، وحميد بن أحمد المحلي المستشهد سنة: ٦٥٢ في أواخر محاسن الأزهار في تفصيل سناقب إمام الأبرار ص ٢٤٣، باختلاف لفظى في بعض الكلمات.

وقريباً منه رواه ابن شهر آشوب في ترجمة الإمام الباقر طلي من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٢١٩ في عنوان: «علمه طلح » عن الصّادق طلح ، والله المناس يقولون: هذا ابن أبي تراب! قال: فأسند ظهره إلى جدار القبلة، ثمّ حمد الله وأثنى عليه وصلّى على النّبي علي ثمّ قال: اجتنبوا أهل الشّقاق، وذرّية النّفاق، وحشو النّار...

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون: أن يخرج.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من ك.

الرّماح. و«الموقع»: الموقر الظّهر. و«المقر»: الصّبر. و«سمّ ذُعاف»: قاتل سريعاً، وهو بالذّال المعجمة، و«أذعفه»: قـتله (۱). و«الغيابة»: مـا أظلّك. و«أخنع» أي أخضع. و«الطّيخ»: التّكبّر، والانهماك في الباطل. و«القحم»: التّـقحّم. و«الجَـنْبَة»: عامّة الشّجر (۲)، ويقال للبن الحامض: جبنة؟ و«تهدّم الثوب»: بلي. و«طاح»: سقط. و«الوشيظ»: الخسيس والدّخيل [في قوم]. و«المشيح»: المجد. و«فَنِيقها»: فحلها، والجمع: فُنُق وأفناق. وقد ذكرنا «الشّقشقة» فيما تـقدّم. و«قـطرانها»: جـانباها. و«الوفرة»: الشّعرة إلى شحمة الأذن.

#### ذكر وفاته

اختلفوا في أيّ مكان توفّى على ثلاثة أقوال، أحدها: بأيلة (٣).

والثّاني: بالمدينة، وصلّى عليه أبان بن عثمان بإذن ابـنه أبـي هــاشم، ودفــن بالبقيع (٤٠).

<sup>(</sup>١) الذُّعاف: السمَّ يقتل من ساعته. أذعفه: قتله سريعاً. موتَّ ذُعاف: سريع. حيَّةٌ ذَعْفُ اللَّعاب: سريعة القـتل. (معجم الوسيط: ذعف).

الزُعاف: سُمٌّ زُعاف: سريع القتل، وموتُ زُعاف: سريع. سيفٌ مُزعِف: سريع القتل. (معجم الوسيط: زعف).

<sup>(</sup>٢) الجَنْبَة: كلُّ شجر يورق ويخضرٌ في الصّيف. وما كان بين الشّجر والبقل من النّبات. (معجم الوسيط)

<sup>(</sup>٣) كما في ترجمته من وفيات الأعيان لابن خلكان ٤ / ١٧٢ رقم ٥٥٩ عن قول، ومن أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٩٤ رقم ٢٠٩ عن بعض الرّواة، وفيه: وذلك غلط، والثّبت أنّ ابن الحنفيّة مات بالمدينة.

<sup>«</sup>أَيْلَة»: مدينة على ساحل بحر القُلْزُم ممّا يلي الشّام، وقيل هي آخر الحجاز وأوّل الشّام...

و«أَيْلَة» أيضاً: موضع برَصْوَى وهو جبل، قال ابن حبيب: أيلةً من رضوى وهو جبل ينبع بين مكّة والمدينة، وهو غير المدينة المذكورة. (معجم البلدان ١/ ٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) كما في ترجمته من وفيات الأعيان لابن خلّكان ٤ / ١٧٢، ومن صفة الصّفوة لابن الجوزي ٢ / ٧٩ رقم ١٥٨. ومن البداية والنّهاية لابن كثير ٩ / ٤١ حوادث سنة ٨١، ومن سير أعــلام النّـبلاء للـذّهبي ٤ / ١٢٨، وسن 

والثّالث: بالطّائف(١).

وذلك في سنة إحدى وثمانين<sup>(٢)</sup>؛ في أيّام عبد الملك بن مروان، وعمره خمس وستّون سنة.

الطبّقات الكبرى لابن سعد ٥/١١٦. ومن تاريخ الإسلام للذّهبي وفيات ٨١ـ ١٠٠ ص ١٩٣. ومن أنساب الأشراف للبلاذري ٢٩٣/٣ رقم ٣٠٧ وص ٢٩٥ رقم ٣٠٩.

(١) كما في ترجمته من وفيات الأعيان ٤ / ١٧٢ عن قول، ومن البدء والتّاريخ ٥ / ٧٥، والمجدي في الأنساب ص ١٥ في عنوان: «أخبار بني عليّ لصلبه».

وقال ابن عساكر في ترجمة ابن الحنفيّة من تاريخ دمشق: توفّي محمّد ابن الحنفيّة بين الشّام والمدينة .

(۲) كما في ترجمته من الطّبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١١٦، ومن تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣ / ١١٠ عن قول، ومن أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٩٣ رقم ٣٠٠، وص ٢٩٥ رقم ٢٩٠ عن الواقدي، ومن المستظم لابن الجوزي ٦ / ٢٧٣ رقم ٤٨٣، ومن وفيات الأعيان لابن خلّكان ٤ / ١٧٢، ومن صفة الصّفوة لابن الجوزي ٢ / ٧٩، ومن البداية والنّهاية لابن كثير ٩ / ٤٠، ومن تاريخ الإسلام للذّهبي وفيات ٨١ ص ١٩٣ عـن الواقـدي والفلّاس وأبى عبيد، ومثله في سير أعلام النّبلاء ٤ / ١٤٨ ـ ١٩٣ رقم ٣٦.

أقول: وقيل: توفّى سنة ٧٢ أو ٧٣، كما في ترجمته من وفيات الأعيان ٤ / ١٧٢ عن قول.

وقيل: توفّي سنة ٨٠.كما في ترجمته من تاريخ ابن عساكر ٢٣ / ١٠٩، ومن سير أعلام النّبلاء ٤ /١٢٨، ومن تاريخ الإسلام للذّهبي وفيات ٨١ ص ١٩٣ عن أبي نعيم الملائي، ومن البداية والنّهاية ٩ / ٤٠ عن قول.

وقيل: توفّي سنة ٨٧،كما في ترجمته من أنساب الأشراف للبلاذري ٢٩٣/٣ رقم ٣٠٧ عن قول، وفي ترجمة عليّ المثلِّة منه ٢١١١/ رقم ٢٥٤ عن الواقدي، وترجمة ابن الحنفيّة من تاريخ ابن عساكر ٢٣/ ١١٠ عن قول، وترجمته من البداية والنّهاية ٩ / ٤٠ عن قول.

وقيل: توفي سنة ٨٦،كما في ترجمته من وفيات الأعيان ٤ /١٧٢ عن قول، ومن تاريخ ابن عساكر ٢٣ /١١٠ عن وقيل: توفي سنة م عن قول، ومن سير أعلام النّبلاء ٤ / ١٢٩ ومن تاريخ الإسلام للذّهبي وفيات ٨١ص ١٩٣ عن المدائــني، وقال: وهذا غلط.

وقيل: سنة ٩٢ أو ٩٣.كما في ترجمته من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣ / ١١٠. ومن تاريخ الإسلام للذَّهبي حوادث ووفيات ٨١ص ١٩٣ عن المدائني.

## ذكر أولاده

أبو هاشم، واسمه عبد الله، وهو أكبر ولده، وكان من العلماء الأشراف، وقدم على سليمان بن عبد الملك فأكرمه، ثمّ سار إلى فلسطين، فبعث إليه سليمان من قعد له على الطّريق<sup>(۱)</sup> بلبن مسموم، فلمّا شرب منه أحسّ بالموت، فعدل إلى الحُمَيْمَة واجتمع بمحمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس وأعلمه أنّ الأمر في ولده، وسلّم إليه كتب الدّعاة، وأوقفه على ما يفعل، ثمّ مات عنده بالحُمَيْمَة [من أرض الشّراة (۲) بناحية البلقاء] (۱۳).

وكان لأبي هاشم من الولد: هاشم، وبه كان يكنّى، ومحمّد الأصغر، لا بقيّة له، وأمّهما: بنت خالد، كنانيّة.

ومحمّد الأكبر، ولبابة، وأمّهما: فاطمة بنت محمّد بن عبيد الله بن عبّاس.

وعلىّ، وأمّه: أمّ عثمان بنت أبي حُدير، قضاعيّة.

وطالب، وعون، وعبيد الله، لأمّهات أولاد شتّى.

ورَيطة، وهي أمّ يحيى بن زيد بن عليّ المقتول بخراسان.

وأمّ سلمة ، لأمّ ولد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ش: في الطّريق.

<sup>(</sup>٢) «الشَّراة»: صُقع بالشَّام بين دمشق ومدينة الرَّسول تَلَكُنُكُنَّةُ ، ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحُمَيْمَة الَّتي كان يسكنها ولد عليّ بن عبد الله بن عبّاس بن عبد المطَّلب في أيّام بني مروان. (معجم البلدان ٣٣٢/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة محمد ابن الحنفيّة من أنساب الأشراف للبلاذري ٣/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ رقم ٢٩٨ و ٣٠٠ ـ ٣٠٠. وتجمة عبد الله بن محمد ابن الحنفيّة من تاريخ دمشق لابن عساكر \_مختصره ١٨ / ٣٠٠ - ٣٠٠ رقم ١١٠ ـ ومن الوافي بالوفيات للصفدي ١٧ / ٤٢٤ ـ ٤٢٥ رقم ٣٦٣، ومن تاريخ الإسلام للذّهبي وفيات ٨١ ـ ١٠٠ ص ٥٠٥ رقم ٢٢١. ومن سير أعلام النّبلاء للذّهبي ١٢٩/ رقم ٣٧٠.

وما بين المعقوفين من ب وط.

<sup>(</sup>٤) الطُّبقات الكبري لابن سعد ٥ /٣٢٧ ترجمة عبد الله بن محمَّد ابن الحنفيَّة .

وذكر ابن سعد في الطّبقات<sup>(۱)</sup>، وقال: كان أبو هاشم [صاحب عـلم وروايـة، وكان] ثقة [قليل الحديث]، وكانت الشّيعة [يلقونه و] يتولّونه، وكان بالشّام مع بني هاشم؛ وعندهم توفّي ﷺ.

وكان لمحمّد ابن الحنفيّة من الولد: جعفر الأكبر، وعليّ، وحـمزة، والحسـن، لأمّهات أولاد شتّى (٢٠).

وكان الحسن هذا من ظرفاء بني هاشم، وهو<sup>(٣)</sup> أوّل من تكلّم في الإرجاء<sup>(٤)</sup>، وكان يقدم على أخيه أبي هاشم<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن إسحاق: أمّه: جمال بنت قيس بن مَخْرَمَة بن المطّلب بن عبد مناف، وتوفّي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وليس له عقب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ٥ /٣٢٨، وما بين المعقوفات منه. وفي النَّسخ: يتوالونه.

<sup>(</sup>٢) ترجمة ابن الحنفيّة من الطّبقات الكبري ٥ / ٩٢.

وفي ترجمة ابن الحنفيّة من أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٨٣ الرقم ٢٩٥: وجعفر الأكبر ، وحمزة، وعليّ، لأمّ ولد تدعى نائلة.

<sup>(</sup>٣) خ: وقالوا هو ...

<sup>(</sup>٤) قال الشّهرستاني في الملل والنّحل ١ / ٢٢٢ في عنوان: «المرجئة»: الإرجاء على معنيين، أحدهما: التّأخير، قالوا: أرجه وأخاه، أي أمهله وأخرّه. والثّاني: إعطاء الرّجاء.

أمًا إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأوّل فصحيح، لأنّهم كانوا يؤخّرون العمل عن النّيّة والعقد.

وأمّا بالمعنى الثّاني فظاهر، لأنّهم كانوا يقولون: لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

وقيل: الإرجاء؛ تأخير صاحب الكبيرة إلى القيامة. فلا يقضى عليه بحكم ما في الدّنيا من كونه من أهل الجنّة. أو من أهل النّار، فعلى هذا المرجئة والوعيديّة فرقتان متقابلتان.

وقيل: الإرجاء؛ تأخير علي علي عليه عن الدّرجة الأولى إلى الرّابعة، فعلى هذا المرجئة والشّيعة فرقتان متقابلتان. والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدريّة، ومرجئة الجبريّة، والمرجئة الخالصة.

<sup>(</sup>٥) لاحظ ترجمة ابن الحنفيَّة من الطَّبقات الكبري ٥ / ٩٢. ومن أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٧٠ رقم ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) لاحظ ترجمة ابن الحنفيّة من الطّبقات الكبرى ٥ / ٩٢، ومن أنساب الأشراف للبلاذري ٣ / ٢٧٠ رقم ٢٩٥٠.

وإبراهيم، وأمّه: مُسْرعة<sup>(١)</sup> بنت عبّاد بن شيبان بن جابر، عوفيّة<sup>(٢)</sup>.

والقاسم، وأمّ أبيها، وعبد الرحمان، وأمّهم: أمّ عبد الرحمان، واسمها: برّة بنت عبد الرحمان بن الحارث بن نوفل<sup>(٣)</sup>.

وجعفر الأصغر، وعون، وعبد الله الأصغر، وأمّهم: أمّ جعفر بنت محمّد بن جعفر بن أبي طالب<sup>(٤)</sup>.

وعبد الله بن محمّد، ورقيّة، وأمّهما: أمّ ولد<sup>(ه)</sup>.

وقال الرِّبير بن بكّار: وكان عبد الله أكبر ولد محمّد، وكنيته: أبو هاشم، وهو الذي سقاه سليمان بن عبد الملك اللبن مسموماً، فأوصى إلى ابن عمّه محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس؛ ومات عنده بالحُمَيْمَة؛ من أرض الشّراة بناحية البلقاء<sup>(١)</sup>.

أسند محمّد ابن الحنفيّة الحديث عن جماعة من الصّحابة، ومعظم حديثه عـن أبيه عليّ اللّهِ.

قال أبو نعيم: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عثمان الواسطي، حدّثنا أحـمد بـن يحيى بن زهير، حدّثنا أبو كريب، حدّثنا يونس بن بكير، عن محمّد بن إسحاق،

<sup>(</sup>١) كذا في ك، ومثله في المصدر، وفي خ وأنساب الأشراف: مشرعة. وزاد في أنساب الأشراف: ويـقال: بسـرة بنت عبّاد...

<sup>(</sup>٢) ترجمة ابن الحنفيّة من الطّبقات الكبرى ٥ / ٩٢.

<sup>(</sup>٣) ترجمة ابن الحنفيّة من الطّبقات الكبرى ٥ / ٩٢.

وفي أنساب الأشراف: والقاسم بن محمّد، وعبد الرحمان، لا بقية لهما. وأمّ القاسم، وأمّ أبيها، ورقية، وحبابة، أمّهم: الشّهباء بنت عبد الرحمان بن الحارث بن نوفل.

<sup>(</sup>٤) ترجمة ابن الحنفيّة من الطّبقات الكبرى ٥ / ٩٢، ومن أنساب الأشراف، ولم يذكر فيه: عبد الله الأصغر.

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب الموافق للمصدر، وفي النّسخ: وعبد الله ومحمد ورقية وأمّهم أمّ ولد.
 انظر ترجمة ابن الحنفية من الطبقات الكبرى ٥ / ٩٢.

<sup>(</sup>٦) لاحظ ما تقدّم من التّعليق في ص٢٩٩.

عن إبراهيم بن محمّد ابن الحنفيّة، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب [ﷺ](۱)، قال: «كثر<sup>(۲)</sup> على مارية أمّ إبراهيم في قبطيّ ـ ابن عمّ لها ـ كان يزورها ويختلف إليها، فقال لي رسول الله ﷺ: خُذ هذا السّيف فانطلق<sup>(۳)</sup> [إليه]، فإن وجدته عندها فاقتله، قال: فقلت: يا رسول الله، أكون في أمرك إذا أرسلتني (٤) كالسَّكَّة المحماة (٥) لا يثنيني شيء حتّى أمضي لما أمرتني به (٢) والشّاهد يرى ما لا يرى الغائب، فقال: نعم، الشّاهد يرى ما لا يرى الغائب، فقال: نعم، الشّاهد يرى ما لا يرى الغائب.

قال: فأقبلت متوشّحاً بالسّيف فوجدته عندها، فاخترطت السّيف وأقبلت نحوه، فعرف أنّي أريده، فأتى نخلة فصعد فيها، ثمّ رمى بنفسه (٧) على قفاه وشغر (٨) برجليه، فإذا هو أجّبٌ ممسوح، ليس له [ما للرّجال] قليل ولا كثير، فأغمدت السّيف وأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت» (٩).

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من أوع. وفي المصدر: كرّم الله وجهه.

<sup>(</sup>٢) كذا في النَّسخ، ومثله في المصدر، وخل بهامش ط: أنكر على مارية.

<sup>(</sup>٣) كذا في ج، ومثله في المصدر. وفي سائر النّسخ: «وانطلق». وما بين المعقوفين من المصدر.

<sup>(</sup>٤) ع والمصدر: إذ أرسلتني. أ: أرسلتني إليه.

<sup>(</sup>٥) كذا في سائر المصادر ، وفي النّسخ: كالسّبيكة المحماة .

السبيكة من الذّهب أو الفضّة: كتلة من الذّهب أو الفضّة مصبوبة على صورة معلومة كالقضبان ونحوها، وكـلّ قطعة مستطيلة من معدن. (المعجم الوسيط)

السُّكَّة: حديدة المحراث التي يحرس بها. (المعجم الوسيط).

وحديدة المحراث إذا أحميت في النّار فهي أسرع غوراً في الأرض.

<sup>(</sup>٦) أوج وش ون: لما أرسلتني له ، بدل: «لما أمرتني به» . وفي المصدر: لما أرسلتني به أو الشّاهد . . . الغائب ، قال: بل الشّاهد يرى . . .

<sup>(</sup>٧) أ وج وش ون: رمى نفسه.

<sup>(</sup>٨) شَغَر الكلب شَغْراً: رفع إحدى رجليه ليبول. (معجم الوسيط).

وفي ط: وسفر برجليه. وبهامشه، أي كشف.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو نعيم في ترجمة محمّد ابن الحنفيّة من حلية الأولياء ٣ / ١٧٧ ـ ١٧٨ برقم ٢٤٠ مع اختلاف لفظي، 

## الباب الحادى عشر

# في ذكر خديجة وفاطمة عليكاللا (١)

أمّا خديجة، فهي بنت خويلد، بن أسد، بن عبد العُزّى، بن قُصيّ، بن كلاب، بن مرّة، بن كعب، بن لويّ ـ ويقال: بالهمزة ـ إلى أن ينتهي نسبها إلى عدنان.

وأمّها: فاطمة بنت زائدة بن الأصمّ، من ولد فهر بن مالك(٢).

وأمّ فاطمة: هالة بنت عبد مناف.

وأمّ هالة: العرقة، وهي قلابة بنت سعيد، من بني لؤي بن غالب(٣).

قال الواقدي: وكانت خديجة \_وهي بكر \_قد ذُكرت لورقة بن نوفل \_وكان ابن عمّها \_ فلم يقض بينهما نكاح، فتزوّجها أبو هالة \_واسمه: هند بن النّبّاش التّميمي \_ فولدت له هنداً، وهالة \_ اسم رجلين \_، ثمّ تزوّجها عتيق بن عابد المخزومي، فولدت له جارية اسمها: هند، وكانت خديجة تدعى: أمّ هند(1).

<sup>🗘</sup> وابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة ٢ / ٧٩ برقم ١٥٨.

وقريباً منه رواه ابن سعد في ترجمة مارية القبطيّة من الطّبقات الكبرى ٨ / ٢١٤ بإسناده عن أنس وعن عليّ لطّيًلا ، وابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ /١٩١٢ برقم ٤٩١١ بإسناده عن أنس وعن الأعمش .

<sup>(</sup>١) ع: خديجة الكبري و...

<sup>(</sup>٢) كذا في النَّسخ، وفي ترجمة خديجة من الطُّبقات الكبرى ٨ / ١٤: فهم بن مالك.

<sup>(</sup>٣) السّيرة النبويّة لابن هشام ١ / ٢٠١ في عنوان: «حديث تزويج رسول الله خديجة»، والاستيعاب لابن عبد البرّ ٤ / ١٨١٧ ترجمة أمّ المؤمنين خديجة، وترجمتها من الطّبقات الكبرى لابن سمعد ٨ / ١٤ في عنوان: «تسمية النّساء المسلمات والمهاجرات من قريش و...»، وترجمتها من مناقب الإمام أمير المؤمنين لابن المغازلي ص ٣٣٩ رقم ٣٣٦، والمعارف لابن قتيبة ص ١٣٢ في عنوان: «أزواج النّبيّ ﷺ».

<sup>(</sup>٤) لاحظ ترجمة أمّ المؤمنين خديجة من الطّبقات الكبرى ٨ / ١٤ \_ ١٥، والباب ٤٥ من الوف الابس الجوزي

وحكى ابن سعد عن الواقدي، قال: كانت أسنّ من رسول الله ﷺ بخمس عشرة سنة (١).

قال الواقدي: وكانت ذات شرف، ومال كثير، وتجارة تبعث إلى الشّام، فيكون عيرها كعير عامّة قريش، وكانت تستأجر الرّجال وتدفع المال مضاربة، فلمّا بلغ رسول الله ﷺ خمساً وعشرين سنة (٢) \_ وليس له بمكّة اسم إلّا الأمين \_ أرسلت إليه، تسأله الخروج إلى الشّام مع عيرها؛ مع مولاها ميسرة، فسافر رسول الله ﷺ بعيرها إلى الشّام، فرأى غلامها ميسرة منه في الطّريق العجائب، ورأى الغمامة تظلّه.

فلمًا قدم مكّة رأت الغمامة على رأسه، وحكى لها ميسرة ما شاهد، فـتزوّجته بعد قدومه من الشّام بيومين (٣)، زوّجه إيّاها أبوها، وقيل: أخوها عمر بن خويلد (٤)،

<sup>⇒</sup> ١٤٣٠، وحوادث سنة ٢٥ من مولد النّبيّ من المنتظم لابن الجوزي ٢ / ٣١٥، وتــاريخ الطّـبري ٣ / ١٦٠ ـ
١٦١ حوادث سنة ١٠ في عنوان: «ذكر الخبر عن أزواج رسول الله». وترجمة خديجة من أسد الغابة ٥ / ٤٣٥، ومن مجمع الزّوائد ٩ / ٢١٨.

قال ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١ / ٢٠٦ في عنوان: «فصل، في أقربائه وخدّامه وَالْمُرْتَكُونَّ »: روى أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما، والمرتضى في الشّافي، وأبو جعفر الطّوسي في التلخيص، أنّ النّبيّ وَاللّهُ اللّهُ تَوْرَج بخديجة وكانت عذراء، يؤكّد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار، والبدع؛ أنّ رقيّة وزينب كانتا ابنتى هالة أخت خديجة.

وليلاحظ أيضاً ما أورده السيّد جعفر مرتضى العاملي في كتاب: الصّحيح من سيرة النّبيّ الأعـظم تَالْمُشَكَّةُ ١ / ا ٢١ في عنوان: «هل تزوّجت خديجة بأحد قبل النّبيّ تَالْمُشَكِّةُ ؟».

<sup>(</sup>١) ترجمة أمَّ المؤمنين خديجة من الطَّبقات الكبري ٨ / ١٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البرّ في ترجمة أمّ المؤمنين خديجة من الاستيعاب ٤ /١٨١٨: وكان رسول الله إذ تزوّج خديجة ابن إحدى وعشرين سنة . وقيل: ابن خمس وعشرين سنة . وهو الأكثر . وقيل: ابن ثلاثين سنة .

<sup>(</sup>٣) خ وهامش ط عن نسخة: بشهرين، بدل: «بيومين».

<sup>(</sup>٤) أوط ون: عمرو بن خويلد.

[وقيل: إنّما زوّجها عمّها عمرو]<sup>(١)</sup>، وهي بنت أربعين سنة، وهــو الأصــخ، لأنّـها ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة.

والأصحّ أنّ الذي زوّجها عمرو(٢).

قال الواقدي: مات أبو خديجة قبل الفِجار الأوّل (٣).

## ذكر خطبة النّكاح وعقد العقد

قال علماء السّير: حضر أبو طالب العقد، ووجوه بني هاشم والأشراف وعمومة رسول الله ﷺ، فخطب أبو طالب، وقال(<sup>1)</sup>:

«الحمد لله الذي جعلنا من ذرّيّة إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضِئْضِئ معد<sup>(ه)</sup>، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسوّاس حرمه، وجعل لنا بيتاً محجوباً، وحرماً آمناً، وجعلنا الحكّام على النّاس.

ثمّ إنّ ابن أخي هذا محمّد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلّا رجّح به، وإن كان في المال قلّ، فالمال ظلّ زائل، وأمر حائل، ومحمّد من قد عرفتم فضله ونسبه وقـرابـته

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ك.

 <sup>(</sup>۲) قريباً منه رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ١٣١ ـ ١٣٣ عن الواقدي. في عنوان: «ذكر تزويج رسول الله خديجة»، وص ١٢٩ في عنوان: «ذكر خروج رسول الله إلى الشّام»، و٨ / ١٥ ـ ١٦ في ترجمة خديجة، وابن المغازلي في مناقبها من المناقب ص ٣٣٠ رقم ٣٧٧.

والظَّاهر أنَّ المصنَّف أراد من قوله: زوَّجها عمرو، عمَّ خديجة. وفي خ: زوَّجها أخوها عمرو.

<sup>(</sup>٣) الطَّبقات الكبرى ١ /١٣٣، و١٦/٨ عن الواقدي.

والفجار: هو يوم حرب من أيّامهم في الجاهليّة كانت بين قريش ومن معها من كنانة ، وبين قيس عيلان ، وكانت بعد الفيل بعشرين سنة . «انظر طبقات ابن سعد ١/١٣٦\_١٢٨».

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: فقال.

<sup>(</sup>٥) «الطُّنْضِيُّ»: الأصل. يقال: هو من ضئضيٌ كريم. (المعجم الوسيط).

وصدقه وأمانته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي، [ومبلغه كذا وكذا](١)، وهو والله له بعد خطب جسيم، ونبأ عظيم، وخطر جليل»(٢).

وقيل: إنّه أصدقها عشرين بَكْرة (٣)، وعشر أواقي من ذهب، وعبداً، وأمة (٤).

#### ذكر نبذة من فضائلها

قال هشام بن محمّد (٥)؛ كان رسول الله ﷺ يودّها؛ ويحترمها؛ ويشاورها في أموره كلّها، وكانت وزير صدق، وهي أوّل امرأة آمنت به، ولم يتزوّج في حياتها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٢) رواها ابن الجوزي في الباب 20 من كتاب الوفا بأحوال المصطفى ص ١٤٢، ومن المنتظم ٢ / ٣٥ في عنوان: «ذكر الحوادث التي كانت في سنة ٢٥ من مولد النّبيّ»، وابن شهر آشوب في المناقب ١ / ٣٦ في أواخر عنوان: «فصل في منشئه مَّلْالْمِثْلَةِ »، والخركوشي في أواخر الباب ١ من شرف النّبيّ، والزّمخشري في ربيع الأبرار ٤ / ٢٩٩ في عنوان: «باب النّساء ونكاحهنّ و...»، والعاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى ١ / ١٥٥ ذيل الرقم ٥٦، واليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢٠ في عنوان: «تزويج خديجة»، والكليني في الحديث ٩ من باب «خطب النّكاح» من كتاب النّكاح من الكافي ٥ / ٣٧٤، والصّدوق في الحديث ٢٨٩٤ من «باب الوليّ والشّهود والخطبة والصّداق» من كتاب النّكاح مِن مَن لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٩٧، والآبي في الباب ٥ من نشر الدّر ١ / ٣٩٦، وابن المغازلي في الحديث ٢٧٩ من مناقبه ص ٣٣٣ وقال: هذه الخطبة من أفضل خطب الجاهليّة، والمبرّد في الكامل ٣ / ٢٦٦١ في عنوان: «باب في اختصار الخطب والتّحميد والمواعظ» وقال: هذه الخطبة من أقصد خطب الجاهليّة. والطّبرسي في الفصل ١ من الباب ٥ من ترجمة النّبيّ مَّلَوْتُكُونُ من أعلام الورى ص ٢٤٦، والحلبي في السّيرة الحلييّة ١ / ٢٢٦ في عنوان: «باب تروّجه النّبيّ مَّلَوْتُكُونُ من أعلام الورى ص ٢٤٦، والحلبي في السّيرة الحلييّة ١ / ٢٢٦ في عنوان: «باب تروّجه النّبيّة خديجة».

<sup>(</sup>٣) السّيرة النبويّة لابن هشام ١ / ٢٠١.

<sup>«</sup>البَكْر»: الفتيّ من الإبل. والأنثى بَكْرة. (المعجم الوسيط).

 <sup>(</sup>٤) قال الجنابذي في ترجمة خديجة من كتاب معالم العترة النّبويّة \_كما في كشف الغمّة ٢ / ١٣٩ ــ: وعـن ابـن
 عبّاس، أنّه تزوّجها وهي ابنة ثمان وعشرين سنة، ومهرها النّبيّ اثنتي عشرة أوقية، وكذلك كانت مهور نسائه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال هشام بن محمّد» إلى قوله: «ذكر وفاتها رضي الله عنها» سقط من ض وع.

أحداً، وجميع أولاده منها، إلّا إبراهيم ابن مارية، لما نذكرٍ.

قال أحمد في المسند: حدّثنا عبد الله بن نُمير، حدّثنا هشام [بن عروة]، عـن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن عليّ الله ، قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: خـير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد»(١).

متَّفق عليه، والمراد بالأوّل: نساء بني إسرائيل، وبالثَّاني: نساء هذه الأمّة.

وفي الصّحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة، قال: أتى جبرئيل اللّخ رسولالله ﷺ فقال: «يا محمّد، هذه خديجة قد أتتك فاقرأها السّلام من ربّها [ومنّي]، وبشّرها ببيت فى الجنّة من قَصَب، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَب» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند عليّ للنِّلْإِ من المسند ١/ ٨٤ بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً في ص ١٣٢ عن وكيع، عن هشام، بهذا الإسناد. وفي ص ١٤٣ عن محمّد بن بشر، عن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد بن حنبل، بإسناده إلى أبي معاوية ووكيع، عن هشام. بهذا الإسناد،كما في ج ١ ص ١١٦ من العسند.

وأخرجه أيضاً البخاري في باب تزويج النّبيّ خديجة وفضلها من كتاب المناقب من صحيحه ٥ / ٤٧، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إنّ الله اصطفاك .... كما في فتح الباري ٦ / ٤٧٠ رقم ٢٤٣٣، ومسلم في باب فضائلها من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ / ١٨٨٦ تحت الرقم ٢٤٣٠، والترمذي في باب فضائلها من سننه ٥ / ٧٠٢ كتاب المناقب، الرقم ٣٨٧٧ وقال: وفي الباب عن أنس، وابن عباس، وعائشة. وهذا حديث حسن صحيح.

ورواه أيضاً الحاكم في ترجمة أمّ المؤمنين خديجة من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣/ ١٨٤، وابن أبي شيبة في باب فضائلها من المصنّف ٦/ ٣٩٣ رقم ٣٢٢٧٩، وعبد الرّزّاق في باب نساء النّبيّ من المصنّف ٧/ ٤٩٢ رقم ١٤٠٠٦، وأبو يعلى في الحديث ٣٢ من مسنده ١/ ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في باب تزويج النّبي خديجة وفضلها من كتاب المناقب من صحيحه ٥ / ٤٨. ومسلم في باب
 فضائل خديجة من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ٤ / ١٨٨٧ تحت الرقم ٢٤٣٢.

وما بين المعقوفين منهما .

ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في باب فضائلها من المصنّف ٦ /٣٩٣ رقم ٣٢٢٧٧.

«القَصَب»: الدّرّ المجوّف. و«الصّخب»: الأصوات المختلفة. و«النّصب»: التّعب. ومعناه: إنّه لا بدّ لكلّ بيت من تعب وإصلاح، إلّا قصور الجنّة؛ فإنّه لا تعب في بنائها.

وقيل: لمّا تعبت في تربية الأولاد، حصلت لها الرّاحة بالمناسبة.

وفي الصحيحين أيضاً ، أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء رسول الله على أحد من نساء رسول الله على خديجة ، وما رأيتها قطّ ، ولكن كان رسول الله على يكثر ذكرها ، وربّما ذبح الشّاة فيقطّع أعضاءها ويبعث بها إلى صدائق خديجة ، فأقول: كأنّه لم يكن في الدّنيا امرأة إلّا خديجة ، فيقول: «إنّها كانت وكانت ، وكان لي منها الأولاد»(١).

«الصّدائق»: الخلائِل.

وفي رواية عن عائشة، قالت: فأدركتني الغيرة يــوماً فــقلت: وهــل كــانت إلّا عجوزاً قد أخلف الله لك خيراً منها، قالت: فغضب حتّى اهترّ مقدّم شعره، وقـــال: «والله ما أخلف لى خيراً منها، لقد آمنت بى إذكفر النّاس، وصدّقتنى إذكذّبنى النّاس،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في باب تزويج النّبي ﷺ خديجة وفضلها من كتاب المناقب من صحيحه ٥ / ٤٨، ومسلم في باب فضائلها من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ / ١٨٨٨ رقم ٧٥ / ٢٤٣٥ مع تفاوت في ذيله، وفي الحديثين بعده، ولم يذكر فيهما قصّة الشّاة وما بعده.

ورواه أيضاً التّرمذي في باب فضائلها من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٧٠٢ تـحت الرقـم ٣٨٧٥. إلى قـوله: صدائق خديجة، ثمّ قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ورواه أيضاً ابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ /١٨٢٣ تحت الرقم ٣٣١١ إلى قوله: صدائق خديجة . وابن المغازلي في مناقبها من كتاب المناقب ص ٣٣٩رقم ٣٨٩. إلى قوله: صدائق خديجة .

ولاحظ أيضاً ما رواه البخاري في الباب ١٠٨ من كتاب النّكاح، في عنوان: «باب غيرة النّساء ووجدهنّ» من صحيحه ٧ / ٤٧، وفي الباب ٢٣ من كتاب الأدب، في عنوان: «باب حسن العهد من الإيمان» ٨ / ١٠، وابن ماجة في الحديث ١٩٩٧ من سننه ١ / ٦٤٣ في عنوان: «باب الغيرة ٥٦» من كتاب النّكاح، وأحمد في مسند عائشة من المسند ٢ / ٥٥ و ٢٠٢ و ٢٧٩٠.

وواسَتْني بمالها إذ حرمني النّاس، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النّساء».

قالت: فقلت في نفسى: والله لا أذكرها بسوء أبداً(١).

وفي رواية عن عائشة، قالت: أغضبت رسول الله ﷺ يــوماً وقــلت: خُــدَيجة \_بالتصغير ــفزجرني وقال: «إنّي رُزقت حبّها» (٢).

و [في رواية عن عائشة أيضاً]، استأذنت عليه يوماً هالة أخت خديجة؛ فارتاع لذلك، وقال: «اللهم هالة بنت خويلد». قالت: فغرت وقلت: وما تذكر من عجوز حمراء الشّدقين، هلكت في الدّهر، فزجرني، وقال بمعنى ما تقدّم (٣).

ومعنى «حمراء الشّدقين» أنّ المرأة إذا كبرت احمرٌ شدقاها. وقيل: إنّـه أرادت بالأحمر الأبيض، ومتى كبرت المرأة ابيضٌ شدقاها، وهو الأصحّ.

وكل هذه الرّوايات في الصّحيحين.

وقــال الزّهـري: بــلغنا أنّ خــديجة أنــفقت عــلـى رســول الله ﷺ أربـعين ألفاً وأربعين ألفاً.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسند عائشة من كتاب المسند ٦ / ١١٨، وابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ /١٨٢٣ رقم ١١٠٨٦ عن الدّولابي في كتاب الذرّيّة الطّاهرة. وابن حجر في ترجمتها من الإصابة ٧/ ١٠٤ رقم ١١٠٨٦ عن الدّولابي في كتاب الذرّيّة الطّاهرة. وابن الجوزي في ترجمتها من المنتظم ٣ / ١٨ في حوادث السّنة العاشرة من النّبوّة، وابن كـثير فـي البـدايـة والنّهاية ٣ / ٢٦ في عنوان: «موت خديجة»، وقال: تفرّد به أحمد، وإسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في باب فضائل أمّ المؤمنين خديجة من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ / ١٨٨٨ ذيل الرقم ٢٥ / ٢٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) ج ون: معنى ما تقدّم.

والحديث رواه البخاري في باب تزويج النّبيّ ﷺ خديجة وفضلها من كتاب المناقب من صحيحه ٥ / ٤٨. ومسلم في باب فضائلها من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ / ١٨٨٩ تحت الرقم ٢٤٣٧.

# ذكر وفاتها رضي الله عنها

قال الواقدي: توفّيت خديجة بعد أن مضى من النّبوّة عشر سنين، وهــي بــنت خمس وستّين سنة<sup>(۱)</sup>، قبل وفاة أبي طالب بثلاثة أيّام<sup>(۲)</sup>.

وقیل: بعد وفاته بشهر<sup>(۳)</sup>.

قال حكيم بن حزام: دفتًاها بالحجون، ونزل رسول الله ﷺ في قبرها، ولم يكن يومئذ سنّة الجنازة الصّلاة عليها (٤٠).

وروى ابن كثير في البداية والنّهاية ٣ / ١٢٥ عن الواقدي أنّ خديجة توفّيت قبل أبي طالب بخمس و ثــلاثين ليلة .

ومثله رواه الذّهبي في ترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ /١١٢، والحلبي في السّيرة الحلبيّة ٢ / ٤٠ في عنوان: «باب ذكر وفاة أبي طالب وخديجة» عن قول.

وفي بعض المصادر أنّ وفاة خديجة كانت بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيّام، كما في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٨٥٥ عن قول، والبداية والنّهاية ٣ / ١٢٥ عن البيهةي، وبحار الأنوار للمجلسي ١٩ / ٥ و ٢٥ رقم ٤ و ١٤ من الباب ٥ من تاريخ النّبي ﷺ والمناقب لابن شهر آشوب ١ / ٢٢٤ في عنوان: «فيصل، في أحواله وتواريخه تَلْمُنْتُكُ ، عن أبي عبد الله منده في كتاب المعرفة، وترجمتها من سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٢ / ١١٢ عن الحاكم، والسّيرة الحلبيّة ٢ / ٤ عن قول، والمعارف لابن قتيبة ص ١٣٣ في عنوان: «أزواج النّبي ﷺ».

(٣) لم أجد هذا القول في مصدر ، هذا ، وقيل: توفّيت خديجة بعد أبي طالب بأيّام . كَما في بحار الأنوار للمجلسي ٢٠ / ٢٠ رقم ١١ من الباب ٥ من تاريخ النّبريّ تَلْمُؤْتِكُةً .

وقيل: توفّيت بعده بستّة أشهر. كما في مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ١ / ٢٢٤ في عنوان: «فصل، في أحواله وتواريخه تَالدُّشُتُكُةِ» عن الواقدي.

(٤) رواه ابن سعد في ترجمة أمّ المؤمنين خديجة من الطّبقات الكبرى ٨ / ١٨ ، وابـن حـجر فـي تـرجـمتها مـن

<sup>(</sup>١) إلى هنا رواه عن الواقدي ابن سعد في ترجمة أمّ المؤمنين خديجة من الطّبقات الكبرى ٨ / ١٨، وابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٨٢٥.

<sup>(</sup>٢) كما في تاريخ اليعقوبي ٢ / ٣٥.

وقال هشام: توفّيت ورسول الله ﷺ ابن سبع وأربعين سنة وثمانية أشهر<sup>(۱)</sup>. وقال مجاهد: كانت وفاتها قبل أن تفرض الصّلوات الخمس<sup>(۲)</sup>.

وهذا صحيح، لأنّ الصّلوات<sup>(٣)</sup> فرضت سنة اثنتي عشرة من النّبوّة، ليلة المعراج. وقال هشام: كانت وفاتها لعشر خلون من رمضان<sup>(٤)</sup>، قبل الهجرة بـثلاث سنين<sup>(٥)</sup>.

الأسابة ٧/ ٦٠٥ رقم ١١٠٨٦، والمجلسي في بحار الأنوار ١٩ / ٢١ رقم ١١ من الباب ٥ من تــاريخ النّــبيّ وَالْمِنْتُكُونَّةُ ، والحلبي في السّيرة الحلبيّة ٢ / ٤٠ في عنوان: «باب ذكر وفاة أبي طالب وخديجة».

- (١) قال ابن شهر آشوب في المناقب ١ / ٢٢٤ في عنوان: «فصل، في أحواله وتواريخه وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ الل
- (٢) رواه أيضاً ابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٨٢٥ عن عائشة، وقال: قال ابن شهاب: وذلك بـعد مبعث النّبي ﷺ بسبعة أعوام. وابن حجر في ترجمتها من الإصابة ٧ / ١٠٥ عنها، وقال: يعني قبل أن يـعرج بالنبي ﷺ. وابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ١٨ عنها، وزاد: وذلك قبل الهجرة بثلاث سنبن، وابن كثير في البداية والنّهاية ٣ / ١٢٥ عن عروة بن الزّبير.
  - (٣) ج وش وم ون: لأنَّ الصَّلاة.
- (٤) كما في ترجمتها من الإصابة ٧/ ٦٠٥ عن الواقدي. رواه أيضاً ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٤/ ١٨٢٥ عن الواقدي، وابن حجر في الإصابة ٧/ ٦٠٥، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٢/ ١١١ و١١٧ عن الواقدي، من دون تعيين ليوم الوفاة.
- (٥) رواه أيضاً ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ١٨ عن الواقدي، عن محمّد بن صالح وعبد الرحمان بن عبد العزيز.

ورواه أيضاً ابن عبد البرّ في ترجمة خديجة من الاستيعاب ٤ / ١٨٢٥ عن قتادة، وابن حجر في ترجمتها من الاصابة ٧ / ٦٠٥، وابن كثير في البداية والنّهاية ٣ / ١٢٥ عن الواقدي، في عنوان: «موت خـديجة»، وابـن المغازلي في ترجمتها من المناقب ص ٣٣٤ رقم ٣٨٠ عن قتادة، وص ٣٣٦ عن هشام بن عروة عن أبيه رقم ٣٨٤، من دون تعيين ليوم الوفاة ولا شهرها.

وقال ابن المغازلي في ذيل الحديث ٣٨٠ من المناقب: قال أبو عبيدة معمر بن المثنّى: ماتت خديجة بمكّة قبل الهجرة بخمس سنين، ويقال: بأربع سنين.

## ذكر أولادها من رسول الله ﷺ

قال ابن إسحاق: كان له من الذّكور: القاسم، وبه كان يكنّى، مات بـمكّة قـبل المبعث (١)، وله سنتان (٢).

وعبد الله، ويسمّى الطّيّب، مات أيضاً قبل النّبوّة (٣)، وقيل بعدها بسنة (٤). والطّاهر، ولد في الإسلام، ولهذا سمّي الطّاهر، وتوفّي بعد المبعث (٥). وقيل: الطّيّب والطّاهر لقبان، والأوّل أصحّ (٢).

 <sup>(</sup>١) السّيرة النبويّة لابن هشام ١ / ٢٠٢ عن ابن إسحاق، وعنه أيضاً في الاستيعاب لابـن عـبد البـرّ ٤ / ١٨١٩ ترجمة خديجة، وفي ترجمتها من أسد الغابة لابن الأثير ٥ / ٤٣٥.

في موت القاسم في الجاهليّة خلاف، وصرّح بعض بأنّه مات بعد النّبوّة، كما في البداية والنّهاية لابن كثير ٢ / ٢ ٢ / ٢٧٣ في عنوان: «تزويجه ﷺ خديجة»، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٩ المطبوع في ضمن: مجموعة نـفيسة ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) كما في الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٣٣٠، في عنوان: «ذكر أولاد رسول الله ﷺ وتسميتهم» عن الواقدي. وقال ابن عبد البرّ في ترجمة خديجة من الاستيعاب ٤ / ١٨١٨ : قال قتادة: عاش [القاسم] حتّى مشى. ونقل ابن كثير في البداية والنّهاية ٢ / ٢٧٣ عن قول: بلغ القاسم أن يركب الدّابّة والنّجيبة، ثمّ مات بعد النّبوّة، وقيل: مات وهو رضيم.

ومثله في زاد المعاد لابن قيّم ١ /١٠٣ في عنوان: «فصل في أولاده ﷺ».

<sup>(</sup>٣) السّيرة الّنبويّة لابن هشام ٢ / ٢٠٢ عن اّبن إسحاق. وعنه أيضاً في الاستيعاب ٤ / ١٨١٩. وأسد الغـابة ٥ / ٣٥٥

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: قال قتادة: مات عبد الله صغيراً.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ٤ / ١٨١٨ عن معمر وعقيل، عن ابن شهاب، عن بعض العلماء.

وقال أحمد في المسند<sup>(۱)</sup>: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، عن محمّد بن فضيل، عن محمّد بن فضيل، عن محمّد بن عثمان، عن زاذان، عن عليّ الله، أين ولدي منك؟ فقال: في الجنّة».

وقال ابن سعد: كان بين كلّ ولدين سنة (٢).

وقيل: سنتان.

وأمّا البنات: فزينب، ورقيّة، وأمّ كلثوم، وفاطمة، عليهنّ السّلام.

فأمّا زينب: فتزوّجها أبو العاص بن الرّبيع، واسمه: مهشم [بن الرّبيع] بن عـبد العزّى بن عبد شمس، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد أخت خديجة، ولدت منه ولداً سمّاه عليّاً، فتوفّي وهو صغير<sup>(٣)</sup>.

حالا صابة لابن حجر ٧ / ٦٠٢ عن الواقدي، والبداية والنّهاية لابن كثير ٢ / ٢٧٣ في عنوان: «تزويجه ﷺ خديجة» عن الزّبير بن بكّار، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٨ المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ٨٤، وزاد المعاد لابن قيّم ١ / ١٠٣ في عنوان: «فصل، في أولاده ﷺ»، والوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ص ٨٧٨ رقم ٨٣٢٨.

<sup>(</sup>١) ١/ ١٣٥ مسند عليّ لطَّلِلاً ، والحديث من زوائد عبد الله بن أحمد ، نقله المصنّف مختصراً . ورواه أيضاً الهيثمي في مجمع الزّوائد ٧ / ٢١٧ في عنوان: «باب ما جاء في الأطفال» عن عبد الله بن أحمد . والطّبراني ، وأبي يعلى .

<sup>(</sup>٢) الطّبقات الكبرى ١ / ١٣٤ في عنوان: «ذكر أولاد رسول الله ﷺ وتسميتهم»، والوفا بأحوال المصطفى لابـن الجوزي ص ٦٧٨ رقم ١٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) الطَبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ٣٠ ترجمة زينب، والبداية والنّهاية لابن كـشير ٥ /٢٥٦ فـي عـنوان: «بــاب زوجاته وأولاده ﷺ»، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٩ في ضمن: مجموعة نفيسة ص ٨٥، وتاريخ الأنّمة لابن أبي الثّلج ص ١٦، وترجمة زينب من سير أعلام النّبلاء ٢٤٦/ رقم ٢٨.

واختلف في اسم أبي العاص، فقيل: لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: هُشيم، والأكثر: لقـيط. انـظر تــرجــمته فــي الاستيعاب ٤/ ١٧٠١ رقم ٣٠٦١، والإصابة ٧/ ٢٤٨ رقم ١٠١٧، وأسد الغابة ٥/ ٢٣٦.

وفي النّسخ: اسمه مقسم بن عبد العزّي.

وقال هشام: تزوّج أبو العاص زينب وهو مشرك، وأسر يوم بدر؛ فـمنّ عـليه رسول الله ﷺ على أن يجهّز إليه زينب، فجهّزها إليه، فلمّا خرجت من مكّة لحقها هبّار بن الأسود فطعن بعيرها فصرعها فأسقطت وردّها وبقيت عند هند بنت زمعة، وبعث رسول الله ﷺ إليه زيد بن حارثه، فتلطّف له حتّى ورد بها المدينة، ففرح بها رسول الله ﷺ إليه زيد بن حارثه، فتلطّف له حتّى ورد بها المدينة، ففرح بها رسول الله ﷺ (۱).

قال الواقدي: وذلك بعد غزاة خيبر (٢)، وليس بصحيح، وإنّما هو عـقيب غـزاة بدر.

ثمّ قدم زوجها أبو العاص على رسول الله ﷺ فاستجار بـزينب، فأجـارته، فأمضى رسول الله ﷺ زيـنب إليـه بـالنّكاح الأوّل (٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر الشيرة النبويّة لابن هشام ٢ /٣٠٦ ـ ٣٠٩، وتاريخ الطّبري ٢ /٤٦٧ ـ ٤٦٧، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٢ /٤٦٧ ـ ١٣٥ ـ ١٣٥، وشرح المختار ٩ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨٩ / ١٨٩ ـ ١٩٩، وتاريخ الإسلام للذّهبي ص ١٢١ من المغازي، وترجمة زينب من المستدرك للحاكم ٢ / ١٤ وما بعده.

<sup>(</sup>٢) كذا، وروى أبن سعد في ترجمة زينب من الطّبقات الكبرى ٨ / ٣١ عن الواقدي أنّ أبا العاص كان فيمن شهد بدراً مع المشركين فأسر.

<sup>(</sup>٣) كما في ترجمتها من الطبقات الكبرى ٨ / ٣٣ عن ابن عبّاس، وعنه أيضاً في تاريخ الطبري ٢ / ٤٧٧ غزوة بدر، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٢ / ١٣٥، والاستيعاب ٤ / ١٧٠٣ ترجمة أبي العاص رقم ٢٠٦١عن ابن عبّاس، وأسد الغابة ٥ / ٢٣٧ - ٢٢٨ ترجمة أبي العاص، عن قول، وعن ابن منده، وص ٤٦٨ ترجمة زينب، عن ابن عبّاس، وترجمتها من المنتظم لابن الجوزي ٣ / ٣٤٩ حوادث سنة ٨، عن رواية. وترجمة أبي العاص من البداية والنّهاية لابن كثير ٦ / ٣٥٩ حوادث سنة ١٢، وشرح المختار ٩ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩٥٤ عن ابن عبّاس. وعنه أيضاً في ترجمة زينب من سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٢ / لابن أبي الحديد ١٩٥٤ / ١٩٥ عن ابن عبّاس. وعنه أيضاً في ترجمة زينب من سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٢ / ١٤٥ رقم ٢ ٢ / ٢٥ وفي سنن الترمذي ٣ / ١٤٤٨ روقم ١١٤٣، وفي سنن ابن ابن ماجة ١ / ١٤٦٠ رقم ٢ / ٢٦٤ روقم ١٢٦٤٠ عن الشّعبي، ورقم ٢ / ٢٦٤ عن عمرو بن دينار، والمستدرك للحاكم ٣ / ١٣٨ ترجمة أبي العاص، و٤ ٢ / ١٤ ترجمة زينب،

وقيل: إنّما ردّها بنكاح جديد<sup>(١)</sup>.

وقيل: إنَّما أسلم قبل انقضاء عدَّتها.

وقيل: كان هذا ثمّ نسخ، يعنى النّكاح الأوّل.

وكان لأبي العاص من زينب ابنة يقال لها: أمامة، تزوّجها المغيرة بـن نــوفل وفارقها<sup>(٢)</sup>، فتزوّجها عليّ الله بعد موت فاطمة<sup>(٣)</sup>.

وقيل: إنَّما تزوَّجها بوصيّة فاطمة [ﷺ](٤).

ابن عبّاس.

ما بين المعقوفين من أ وم ون. وفي ط وض وع: فأمضى رسول الله ﷺ ذاك، وردّ... زينب عليه.

- (۱) كما في ترجمتها من الطبقات الكبرى ٨ / ٣٢، وسنن ابن ماجة ١ /٦٤٧ رقم ٢٠١٠، وسنن الترمذي ٣ /٤٤٧ و ٤٤٧ رقم ١١٤٢، وسنن الترمذي ٣ /٣٤٤ و ٤٤٧ رقم ١١٤٢، وترجمته من الاستيعاب ٤ / ٢٩٩ رقم ١١٤٣، وترجمته من الاستيعاب ٤ / ١٧٠٣ رقم ٢٠٦١، وقال: هو قول الشّعبي وطائفة من أهل السّير، وترجمة زينب من سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٢ / ٢٤٨ رقم ٢٨، وترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٤٦٨، كلّهم من طريق الحجّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن جدّه.
  - (٢) أوج وش ون: المغيرة بن يزيد. والمثبت هو الصّواب.
- (٣) كذا في هذا الكتاب، وفي سائر المصادر أنّ أمامة تـزوّجها المـغيرة بـعد عـليّ علي الله ، فـانظر تـرجـمتها مـن الاستيعاب ٤ / ١٠٨٦ ـ ١٧٩٠ ـ ومـن سـير أعـلام الاستيعاب ٤ / ١٠٨٢ ـ ومـن سـير أعـلام النّبلاء ١ / ٢٣٥ رقم ٢٠٠ ومن أسد الغابة ٥ / ٤٠٠ والبداية والنّهاية ترجمة الرّسول على غنوان: «بـاب زوجاته وأولاده على ٥ / ٢٥٦ .

وقال ابن شهر آشوب في ترجمة الإمام عليّ عليُّلاً من مناقب آل أبي طالب ٢٥١/٣ في عنوان: «فصل، في أزواجه وأولاده و...»: وخطب المغيرة بن نوفل أمامة، ثمّ أبو الهياج بن أبي سفيان بن حارث، فروت عن عليّ عليِّلاً، أنّـه «لا يجوز لأزواج النّبيّ والوصيّ أن يتزوّجنّ بغيره بعده». فلم يتزوّج امرأة ولا أمّ ولد بهذه الرّواية. جوش: بعد وفاة فاطمة. أ: فاطمة عَلِيْمُلاً.

(٤) كما في ترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٤٠٠، وترجمة فاطمة الزَّهراء غَلِيُهُلا من مناقب آل أبي طالب ٣ / ٤١١ في عنوان: «فصل، في وفاتها وزيارتها»، ومن بحار الأنوار ٤٣ / ٢١٧ باب ما وقع عليها من الظّلم رقم ٤٩ عـن مصباح الأنوار.

وما بين المعقوفين من أوط وع.

وهذه أمامة هي التي كان رسول الله ﷺ يحملها على كتفه وهي طفلة حتّى في الصّلاة، فإذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام عاد فحملها (١٠).

وتوفّيت زينب سنة ثمان من الهجرة.

وأمّا رقيّة: فكان رسول الله ﷺ زوّجها عتبة بن أبي لهب (٢)، وزوّج أمّ كلثوم عتيبة بن أبي لهب، فلمّا نصب أبو لهب العداوة لرسول الله ﷺ أمر ابنيه عتبة وعتيبة بطلاقهما، فطلّقاهما قبل الدّخول بهما (٢)، فتزوّجهما عثمان، تزوّج في الجاهليّة رقيّة، زوّجه رسول الله ﷺ إيّاها أوّلاً، فولدت له عبد الله، وهاجرت معه إلى المدينة، وتوفّيت سنة اثنتين من الهجرة، والنّبيّ ﷺ الحبشة، ثمّ عادت معه إلى المدينة، وتوفّيت سنة اثنتين من الهجرة، والنّبيّ ﷺ ببدر، وكان لها من عثمان بن عفّان عبد الله، نقره ديك في عينه؛ فمات سنة أربع من الهجرة؛ وله ستّ سنين، فزوّجه رسول الله ﷺ أمّ كلثوم، فتوفّيت عنده سنة تسع من الهجرة، وكان تزويجها من عثمان سنة ثلاث من الهجرة.

<sup>(</sup>١) كذا في خ، وفي ط: وإذا قام علا فحملها، وفي ض وع: وإذا قام حملها. ومثلهما في أكثر المصادر.

والحديث رواه البخاري في كتاب الصّلاة، أبواب سترة المصلّي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، من صحيحه ١ / ١٣٧، وفي كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ٨ / ٨، ومسلم في كتاب المساجد، باب جواز حمل الصّبيان في الصّلاة، من صحيحه ١ / ٣٨٥ رقم ٣٤٥ وما بعده، وأبو داوود في سننه ١ / ٢٤١ باب العمل في الصّلة، رقم ٩١٧، والنّسائي في كتاب المساجد من سننه ١ / ٢٦١ في عنوان: «إدخال الصّبيان المساجد» رقم ٩٧٠، وابن سعد في ترجمة أمامة من الطّبقات الكبرى ٨ / ٣٩ ـ ٤٠ وابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٧٨٨، وابن الأثير في ترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٤٠٠، وابن حجر في ترجمتها من الاصابة ٧ / ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) أوخل بهامش ط: عقبة بن أبي كثير ، بدل: «عتبة بن أبي لهب».

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون: بعد الدّخول بهما. والمثبت هو الصّواب، كما في سائر المصادر أيضاً.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقيّة وأمَّ كلثوم من: الطَّبقات الكبرى ٨ / ٣٦ ـ ٣٨، والاستيعاب ٤ / ١٩٣٩ و ١٩٥٢ رقم ٣٣٤٣ و ٢٣٤٠. والم و ١٩٥٢ . والم و ١٩٥٢ . وأسد الغابة ٥ / ٤٥٠ و ٢٦١، والإصابة ٧ / ٦٤٨ رقم ١١١٨ و ٢٨٨ رقم ٢٨٨ رقم ٢٩ ـ ٢٥٠ وسير أعلام النَّبلاء ٢ / ٢٥٠ ـ ٢٥٢ رقم ٢٩ ـ ٣٠، والمستدرك ٤ / ٤٦ ـ ٤٩، وتاج المواليد للطَّبرسي ص ٩ المطبوع ضمن:

#### فصىل

وأمّا فاطمة ﷺ: قال علماء السّير: ولدتها خديجة وقريش تبني البيت الحرام، [وذلك] قبل النّبوّة بخمس سنين<sup>(۱)</sup>، وهي أصغر بنات رسـول الله ﷺ، وتــزوّجها

لابن الخشّاب ص ٧، في ضمن: مجموعة نفيسة ص ٨٠. وتاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٧، في ضمن: مجموعة نفيسة ص

وليلاحظ ما أورده السيّد جعفر مرتضى العاملي في كتاب: الصّحيح من سيرة النّبيّ الأعظم تَاللِّيثُّتُكُ ١٢٣/١ في عنوان: «زوجتا عثمان، هل هما بنات النّبيّ تَاللِّشُئِكُ ؟!».

(١) كما في ترجمتها من الطبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ١٩، ومن الاستيعاب لابن عبد البرّ ٤ / ١٨٩٩ رقم ٤٠٥٧ عن المدائني، ومن صفة الصّفوة لابن الجوزي ٢ / ٩ رقم ١٢٦، ومن المنتظم لابن الجوزي ٤ / ٩٥ حوادث سنة ١١٠.

وقيل: كان مولدها قبل المبعث بقليل. كما في ترجمتها من سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٢ / ١١٩ رقم ١٨. ومن الإصابة لابن حجر ٨/ ٥٤ رقم ١١٥٨٣.

وقيل: ولدت فاطمة سنة إحدى وأربعين من مولد النّبيّ تَقَلَّشُكُلُّ ، كما في ترجمتها من الاستيعاب ٤ /١٨٩٣. ومن الإصابة ٨ / ٥٤، ومن المستدرك للحاكم ٣ / ١٦١ و ١٦٣، وفي الفصل ٥ من مقتل الحسين للخوارزمي ٨-٨٣.

هذا، والمشهور بين الإماميّة أنّها ولدت سنة خمس من المبعث بمكّة في العشرين من جمادى الآخرة، فلاحظ: باب مولد الزّهراء غليظً من كتاب الحجّة من أصول الكافي للكليني ١ / ٤٥٨، وتاريخ الأنمّة لابن أبي الثّلج، المطبوع ضمن: مجموعة نفيسة ص ٩٧، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٢١ ضمن: مجموعة نفيسة ص ٩٧، وتاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٨ في ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٦٥، وتوضيح المقاصد للعاملي ص ١٤ ضمن: مجموعة نفيسة ص ٥٧٧، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٣/ ٥٠٤ في عنوان: «فصل، في حليتها وتواريخها»، وإعلام الورى للطّبرسي ١ / ٢٠٠ في عنوان: «الفصل ١ في ذكر مولدها و...»، وكشف الفتمة للإربلي ٢ / ٧٠، ودلائل الإمامة للطّبري ص ٧٩ رقم ١٨، وروضة الواعظين للفتّال النّيسابوري ص ١٤٣ في عنوان: «مجلس في ذكر مولد سيّدة النّساء».

وقيل: كان مولدها في سنة اثنتين من المبعث، فراجع: مسار الشّيعة للشّيخ المفيد ص ٣١، المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ٦٧، ومصباح المتهجّد للشّيخ الطّوسي ص ٧٩٣. وبحار الأنوار للمجلسي ٩٢/ ٥ رقم ١٤ علي الله على السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وبنى بها في ذي الحجّة، وقيل: في رجب (١)، وقيل: في صفر، والأوّل أشهر (٢).

⇔عن مصباح الكفعمي، وإقبال الأعمال لابن طاووس ٣ / ١٦٢ عن المفيد في حدائق الرّياض.

وقال أبو سعد الواعظ في كتاب شرف النّبيّ باب العشرين: إنّ جميع أولاد رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْتُ ولدوا قبل الإسلام، إلّا فاطمة وإبراهيم، فإنّهما ولدا في الإسلام.

(۱) ط وض وع: أو في رجب، بدل: «وقيل: في رجب».

(٢) انظر ترجمة فاطمة الزَّهراء غَلِيَكُنَّا من صفة الصَّفوة ٢ / ٩.

وقال ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ٢٢: قال عمر بن عليّ: تزوّج عليّ فاطمة فــي رجب بــعد مقدم النّبيّ المدينة بخمسة أشهر ، وبني بها [بعد] مرجعه من بدر .

وقال ابن حجر في ترجمتها من الإصابة ٨ / ٥٤: تزوّجها عليّ أوائل المحرّم سنة اثنتين بـعد عــانشة بأربـعة أشهر ، وقيل غير ذلك.

وقال الذّهبي في ترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ /١١٩: وتزوّجها الإمام عليّ بن أبي طالب في ذي القعدة. أو قُبيله. من سنة اثنتين بعد وقعة بدر .

وقال ابن الجوزي في حوادث سنة ٢ من المنتظم ٣ / ٨٤: إنّ عليّ بن أبي طالب ﷺ تزوّج فاطمة رضي الله عنها في صفر لليال بقين منه ، وبني بها في ذي الحجّة .

وقد روي أنّه تزوّجها في رجب بعد مقدم رسول اللهُ ٱلْمُنْشِئَةُ المدينة بخمسة أشهر ، وبنى بها بعد مرجعه من بدر . والأوّل أصحّ.

وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٣ / ٤٠٥؛ أقامت فاطمة مع أبيها بمكّة ثماني سنين، ثمّ هاجرت معه إلى المدينة، فزوجها من عليّ بعد مقدمها المدينة بسنتين، أوّل يوم من ذي الحجّة، وروي أنّه كان يوم السّادس، ودخل بها يوم الثّلاثاء لستّ خلون من ذي الحجّة بعد بدر.

وقال الفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ص ١٤٣: أقامت فاطمة مع رسول الله تَالَّمُثِيَّكُةُ بمكّة ثماني سنين. ثمّ هاجرت مع رسول الله تَالَمُثِّئَةُ إلى المدينة فزوّجها من عليّ للثِّلة بعد مقدمهم المدينة بسنة، والأصحّ ستّة أشهر.

وقال ابن طاووس في إقبال الأعمال ٣/ ٩٢: قال شيخنا المفيد في كتاب حدائق الرّياض: ليلة إحدى وعشرين من المحرّم وكانت ليلة خميس سنة ثلاث من الهجرة كان زفاف فاطمة ابنة رسول الله وَلَدُوْتُكُورُ إلى منزل أمير المؤمنين عَلَيْلاً ...

وقال الشّيخ الطّوسي في مصباح المتهجّد ص ٦٧١: فــي أوّل يــوم مــن ذي الحــجّة زوّج رســول الله تَالْمُرْشَكَةٍ:

#### ذكر تزويجها وفضلها [عَلِيَكُكُ ](١)

قال هشام: وأهديت إليه في بردين، وفي يديها دملوجان من فضّة، ومعها خميلة، ومرفقة من أُدم حشوها ليف، وقربة، ومُنْخُل، وجراب (٢).

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله البصري، حدّثنا إبراهيم بن بشّار، حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع عليّ بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة: «لمّا أردت أن أخطب فاطمة إلى رسول الله على ذكرت أنّه لا شيء لي، ثمّ ذكرت عائدته وصلته، فخطبتها، فقال: وهل عندك شيء؟ قلت: لا، قال: فأين درعك الحُطَميّة؟ فقلت: عندي \_وكان رسول الله على قد وهبها لي \_ فأتيته بها، فأنكحني إيّاها على الدّرع.

فلمًا أن دخلت على، قال: لا تحدثن حدثاً حتّى آتيكما، فاستأذن رسول الله ﷺ علينا

<sup>🗘</sup> فاطمة عَلِيْكُلُ من أمير المؤمنين لِلنَّالِةِ ، وروي أنَّه كان يوم السّادس.

وقال الشّيخ الطّوسي أيضاً في الحديث ١٦ من المجلس ٢ من أماليه: روي أنّ أمير المؤمنين عليّلًا دخل بفاطمة بعد رجوعه من بدر ، وذلك لأيّام خلت من شوّال ، وروي أنّه دخل بها يوم التُلاثاء لستّ خلون من ذي الحجّة . وقال أبو جعفر الطّبري في تاريخه ٢ / ٤١٠: وفي هذه السّنة [يعني السّنة الثّانية من الهجرة] في صفر ، للسيال بقين منه ، تزوّج علىّ بن أبي طالب للثّيلًا فاطمة رضى الله عنها .

حُدّثتُ بذلك عن محمّد بن عمر ، قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن أبي جعفر . \_\_

وقال في ص ٤٨٥ من المصدر المتقدّم: وأما الواقدي فإنّه زعم أنّ ابن أبي سبرة حدّثه عن إسحاق بن عبد الله . عن أبي جعفر ، أنّ عليّ بن أبي طالب للتُّلِلّا بنى بفاطمة غلِيْكا في ذي الحجّة على رأس اثنين وعشرين شهراً . قال أبو جعفر الطّبرى: فإن كانت هذه الرّواية صحيحة فالقول الأوّل باطل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من أ.

 <sup>(</sup>٢) رواه أيضاً ابن سعد في ترجمتها من الطبقات الكبرى ٨ / ٢٤، وابن الجوزي في حوادث سنة ٢ من المنتظم
 ٨٥ / ٨.

وعلينا كساء، أو قطيفة، قال: فتحشحشنا، فقال: مكانكما على حالكما، فــدخل عــلينا، فجلس عند رؤوسنا ودعا بماء، فدعا فيه بالبركة، ورشّه علينا».

قال عليّ: «فقلت: يا رسول الله، أيّما أحبّ إليك، أنا أم هي؟ فقال: هـي أحبّ إلىّ منك، وأنت أعزّ علىّ منها» (١٠).

قال الشّعبي: وكان قيمة درعه الحطميّة خمسة دراهم (٢)، وغيره يقول:

أقول: هذه رواية القطيعي في زوائد فضائل الإمام أمير المؤمنين من كتاب الفضائل لأحمد ص ١٣٤ رقم ١٩٨. وقد رواها أحمد في مسند علي عليه المسند ١٠٨ وفي الطبع المحقق ٢ / ٤١ تحت الرقم ٢٠٣، وابن سعد في ترجمة فاطمة الزّهراء عليه على من الطبقات الكبرى ٨ / ٢٠ عن سفيان بهذا الإسناد، والبيهقي في كتاب الصداق، من السنن الكبرى ٧ / ٢٣٤ باب ما يستحبّ من القصد في الصداق، بسنده عن مسدّد، عن سفيان، إلى قوله: «فأنكحني إيّاها على الدّرع»، باختلاف يسير.

وأوردها بطولها الحميدي في مسنده ١ / ٢٢ رقم ٣٨ عن سفيان، بهذا الإسناد، وأبو علي الصواف في زياداته في مسند الحميدي ١ / ٢٣ عن إبراهيم بن عبد الله البصري، بهذا الإسناد، وابن عساكر في تسرجمة الإسام علي الحلي المنظفية من تاريخ دمشق ١ / ٢٤٩ رقم ٢٩٢ عن طريق ابن شاهين، بسنده عن نصر بن علي، عن سفيان، بهذا الإسناد، وص ٢٥١ رقم ٢٩٣ بسنده عن الحارث بن مسكين، عن سفيان، بهذا الإسناد، والحمويني في الحديث ٢٧ من الباب ١٧ من السمط ١ من فرائد السمطين ١ / ٢٩ بإسناده إلى البيهقي، ومحمد بن سليمان الكوفي في الحديث ٢٨١ من مناقب الإمام أمير المؤمنين الحميال ٢١ ٢١ عن مسدّد، عن سفيان، باختلاف يسير.

ورواها مُختصراً النّساتي في الحديث ١٤٥ من خصائص أمير المؤمنين للنِّلاِّ ص ٢٦٠ عن محمّد بـن يـحيى العدني، عن سفيان.

قال ابن الأثير في النّهاية ١ / ٤٠٢: في حديث زواج فاطمة رضي الله عنها إنّه قال لعليّ: «أيسن درعك الحُطَمِيّة»؟ هي التي تحطم السّيوف، أي تكسرها. وقيل: هي العريضة التّقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حُطَمة بن محارب، كانوا يعملون الدّروع، وهذا أشبه الأقوال.

وقال أيضاً في ص ٣٨٨: في حديث عليّ وفاطمة: «دخل علينا رسول الله ﷺ وعلينا قطيفة ، فسلمّا رأيسناه تحشحشنا ، فقال: مكانكما»، التّحشحش: التّحرّك للنّهوض. يقال: سمعت له حشحشة وخشخشة: أي حركة.

<sup>(</sup>١) ش: لا تحدثن أمراً حتى آتيكما . خ: أيّما أحبّ ، أنا إليك أم هي .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ٢٠ عن عكرمة ، وفيه: أربعة دراهم.

خمسمئة درهم<sup>(۱)</sup>.

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا أبو عمرو محمّد بن محمود الإصبهاني، حدّثنا عليّ بن خشرم المروزي، أنبأنا الفضل بن موسى السّيناني، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، [عن أبيه]، قال: خطب أبو بكر على فاطمة على فقال رسولالله على «إنها صغيرة، وإنّي أنتظر بها القضاء»، فلقيه عمر على فأخبره، فقال: ردّك، ثمّ خطبها عمر، فردّه، ثمّ خطبها عليّ على ، فزوّجه إيّاها، وقال: «إنّ الله أمرني أن أزوّج عليّاً فاطمة»، فباع عليّ على بعيراً وبعض متاعه و تزوّجها (٢).

<sup>(</sup>١) روى ابن سعد في الطّبقات ٨ / ٢٢ بسنده عن محمّد بن إبراهيم، قال: كان صداق بنات رسول الله ﷺ ونسائه خمسمئة درهم، اثنتي عشرة أوقية ونصفاً.

وقال ابن شهرآشوب في المناقب ٣ / ٣٩٩ في عنوان: «فصل. في تزويجها غَلِيَمُكَا» [قال الإمام] الحسين بـن على ﷺ في خبر: «زوّج النّبيّ مَالنِّكَا اللّهِ عَلَيْ أعلى أربعمنة وثمانين درهماً» .

وروي أنَّ مهرها أربعمنة مثقال فضّة . وروي أنَّه كان خمسمنة درهم. وهو أصحَّ.

 <sup>(</sup>٢) رواه القطيعي في زوائده على فضائل أمير المؤمنين للثِّللا من الفضائل لأحمد ص ١١٨ رقــم ١٧٣ إلى قــوله:
 «فزوّجه إيّاها»، باختلاف يسير، وما بين المعقوفين منه.

ورواه أيضاً النّساني في الحديث ١٢٣ من الخصائص ص ٢٢٨، وفي الحديث ٢٣٨ من السّنن الكبرى ٣ / ٢٥٥ كتاب النّكاح ، باب تزوّج المرأة مثلها في السّن، عن الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى...، وابن حبّان في الحديث ٦٩٤٨ من الإحسان ١٥ / ٣٩٩ عن محمّد بن أحمد بن أبي عون، عن الحسين بن حريث، والحاكم النّيسابوري في كتاب النّكاح من المستدرك ٢ /١٦٧ ـ ١٦٨ بسنده عن عليّ بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، وقال: صحيح على شرط الشّيخين. ووافقه الذّهبي. والحمويني في الحديث ٧٠ من الباب ٢ من السّمط ١ من فرائد السّمطين ١ / ٨٨ بسنده عن محمود بن آدم، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد، إلى قوله: «فروّجه إيّاها»، مع تفاوت يسير.

وقريباً منه رواه ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ١٩ بسنده عن عـلباء بـن أحـمر اليشكـري.

وذكره ابن سعد في الطّبقات<sup>(۱)</sup> وقال فيه: كان رسول الله ﷺ قد وعد عليّاً بها قبل أن يخطبها أبو بكر وعمر.

وذكر ابن سعد أيضاً ، عن محمّد بن عليّ ، قال: «تزوّج عليّ فاطمة على إهاب شاة [وسحق حبرة](٢) ، وذلك في رجب بعد الهجرة بخمسة أشهر ، وبني بها بعد مرجعه من

حاوالخطيب البغدادي في تاريخه ٢٦٣/١٤ رقم ٧٦٩١ في ترجمة أبي صادق الأزدي، بسنده إليه عن عليّ المنتجلًا، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٢١٠ من مناقب الإمام أمير المؤمنين المنتجللا ١ / ٢٩٠ بسنده عن ابسن عبّاس مع تفصيل.

أقول: وأُمّا ذيل الحديث، أي قوله تَالَّشُكُلُّةَ: «إنّ الله أمرني أن أزوّج عليّاً فاطمة». فقد رواه الطّبراني في الحديث ١٠٣٥ من المعجم الكبير ١٠ / ١٥٤ بإسناده إلى عبد الله بن مسعود. ورواه عنه الهيشمي في مجمع الرّواند ٩ / ٢٠٤ وقال: رجال ثقات.

ورواه أيضاً الطّبراني في الحديث ٢٠٠١ من المعجم الكبير ٢٢ /٤٠٧ بسنده عن ابن مسعود في حديث. ورواه أيضاً أبو بكر ابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين للنِّلِيّ بالإسناد عن أنس بن مالك، كما في الصناقب لابن شهر آشوب ٣ / ٣٩٨ في عنوان: «فصل. في تزويجها».

وقال اليعقوبي في تاريخه ٢ / ٤١ في عنوان: «قدوم رسول الله المدينة»:... ثمّ زوّجها رسول الله من عليّ... وقد كان جماعة من المهاجرين خطبوها إلى رسول الله ﷺ ، فلمّا زوّجها عليّاً عليّاً عليّاً قالوا في ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «ما أنا زوّجته ، ولكنّ الله زوّجه» .

وروى الديلمي في إرشاد القلوب ص ٢٣٢ عن ابن عبّاس أنّه قال: خطب جماعة من الأكابر والأشراف فاطمة عَلِيْكُ ، فكان لا يذكرها أحد عند رسول الله وَاللَّشِكَانِ إلّا أعرض عنه ، فقال: «أتوقّع الأمر من السّماء ، فإنّ أمرها إلى الله تعالى» .

وروى ابن شهرآشوب في المناقب ٣ / ٣٩٨ عن كتاب ابن مردويه ، قال ابن سيرين: قال عبيدة: إنّ عسر بن الخطّاب ذكر عليّاً ، فقال: «إنّ الله يأمسوك أن تسزوّج فاطمة من عليّ» .

[وروى] ابن شاهين بالإسناد عن أبي أيوب الأنصاري، قال النّبي ﷺ: «أمرت بتزويجك من البيضاء». وفي رواية: «من السّماء».

(١) ٢٠/٨ ترجمة فاطمة الزّهراء غَالِثَكا . وانظر التّعليقة المتقدّمة آنفاً .

في خ: قبل خطبة أبي بكر وعمر .

(٢) رواه ابن سعِد في ترجمتها من الطَّبقات الكبري ٨ / ٢١، وما بين المعقوفين منه.

بدر، وفاطمة يومئذ بنت ثمان عشرة سنة»(١).

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا عبد الرزّاق (٣)، عن معمر، عن أيّوب، عن عكرمة، وأبي يزيد المديني، [أو أحدهما، أنّ أسماء ابنة عميس] قالت: لمّا أهديت فاطمة إلى على ﷺ، لم تجد عنده إلّا رملاً مبسوطاً، ووسادة، وكوزاً، وجرّة،

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في ترجمتها من الطَّبقات الكبرى ٨ / ٢٢ عن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن عليَّ ، عن أبيه .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمتها من الطبقات الكبرى ٨ / ٢٢، وابن الجوزي في ترجمتها من صفة الصفوة ٢ / ١٠.
 والهاصمي في الحديث ٤٥ من زين الفتى ١ / ١٤١.

وأيضاً روى أَبو يعلى في الحديث ٢١١ من مسند عليّ للطِّلا من مسنده ٢/٣٦٣ عن عبد الله بن عمر بن أبان. وأبي هشام الرّفاعي، قالا: حدّثنا ابن فضيل، حدّثنا مجالد، عن الشّعبي، عن الحارث. عن عليّ، قال: «ماكان لنا ليلة أهدي إليّ فاطمة شيء ننام عليه إلّا جلدكبش».

قال محقّقه في تعليقه: وأخرجه ابن ماجة في الزّهد برقم ٤١٥٤ باب: ضجاع آل محمّد ﷺ ، من طريق محمّد بن طريف، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، عن محمّد بن فضيل...

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزّاق في المديث ٩٧٨١ من المصنّف ٥ / ٤٨٥ بهذا الإسناد، وما بين المعقوفين منه.

ورواه عنه أحمد في الحديث ٨١من فضائل عليَّ للنِّلْاِ من الفضائل ص ٥٣.

وفي النَّسخ: عكرمة ، عن أبي زيد المدني ، قال: لمَّا أهديت.

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجّمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ٢٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي يـزيد المديني، عن عكرمة، ظنّاً.

ورواه الطّبراني أيضاً في الحديث ٣٦٤ من المعجم الكبير ٢٤ / ١٣٦ بسنده عن أيّوب، عن أبـي يـزيد، عـن أسماء، وفي الحديث ٣٦٥ عن طريق عبد الرزّاق، ورواه عنه الهيثمي في مجمع الزّوائد ٩ / ٢١٠ وقال: رجاله رجال الصّحيح.

ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٣/ ١٥٩ بسنده إلى أيّوب، عن أبي يزيد المديني، عن أسماء، والنّسائي في الحديث ١٢٥ بإسناده إلى سعيد بن الحديث ١٢٥ بإسناده إلى سعيد بن أبى عروبة، عن أيّوب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس.

فأرسل إليه رسول الله ﷺ: «لا تقرب زوجتك حتّى آتيك».

فجاء رسول الله ﷺ فدعا بماء، فقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثمّ نضح به (۱) صدر علي ﷺ ووجهه، ثمّ دعا بفاطمة، فقامت إليه في مرطها، وهي تصعّد عـرقاً مـن الحياء، فنضح عليها من الماء، وقال (۲) لها: «أما أنّي لم أنكحك إلّا أحبّ أهلي إليّ، وأعزّهم عليّ ـ أو عندي ـ» ثمّ خرج وقال: «دونك أهلك».

وما زال يدعو لهما<sup>(٣)</sup> حتّى دخل الحجرة، فرأى سواداً من وراء الباب، فقال: «من هذا؟» فقالت: أسماء، قال: «بنت عميس؟» قالت: نعم، قال: «أمع بنت رسول الله جئت كرامة لرسول الله؟» قالت: نعم، فدعا لها.

وفي رواية: أنَّه جهَّز رسول الله ﷺ فاطمة في خميلة. وهي القطيفة.

وذكر ابن سعد في الطبقات، أنّ رسول الله ﷺ لمّا دخل علي ﷺ على فاطمة جاء فطرق الباب وقال: «أين أخي؟» فجاءت أمّ أيمن (٤)، فقالت: يا رسول الله، كيف يكون أخاك وقد زوّجته ابنتك؟ قال (٥): «هو ذاك»، ثمّ دخل عليهما، فدعا لهما وزفّاهما (٢).

قالت: وإنّما فعل رسول الله على ذلك لأنّ اليهود كانوا يؤخّرون (٧٠) الرّجل عن أهله (٨٠).

<sup>(</sup>۱) ش: نضح به على صدر على.

<sup>(</sup>٢) خ: ثمّ قال.

<sup>(</sup>٣) في النّسخ: يدعو لنا.

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: فخرجت أمّ أيمن.

<sup>(</sup>٥) أوج وش ون: فقال هو ...

<sup>(</sup>٦) ض وم: ورقاهما.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: كانوا يأخذون الرجل...

<sup>(</sup>٨) رواه ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ٢٤ بإسناده عن سعيد بن المسيّب، عن أمّ أيمن، ونقل

وفي رواية: جهّزها رسول الله ﷺ ومعها قربة من أَدَم، ووِسادة من أَدَم حشوها ليف، وجلد كبش، ينامان عليه باللّيل؛ ويعلفان النّاضح عليه في النّهار، ورحــى، وجرّة (١٠).

وذكر ابن سعد، قال: لمّا خطب عليّ الله فاطمة، دنا رسول الله ﷺ من خدرها وقال: «إنّ عليّاً يذكر فاطمة»، فسكتت، فزوّجها منه (٢٠).

قلت: فصار ذلك أصلاً في كلّ بكر إنّها تستأمر؛ سواء كان لها أباً أو غيره عند أبي حنيفة، ولا تجبر أصلاً، وعند [مالك و] الشّافعي وأحمد تجبر،

إلىصنف هنا باختصار وتصرّفات مخلّة بالمعنى، ولذا نذكره حرفيّاً، قالت: زوّج رسول الله ﷺ ابنته فاطمة من عليّ بن أبي طالب وأمره أن لا يدخل على فاطمة حتّى يجيئه، وكانت اليهود يؤخّر ون الرّجل عن أهله، فجاء رسول الله حتّى وقف بالباب وسلّم، فاستأذن فأذن له، فقال: «أثمّ أخي؟» فقالت أمّ أيمن: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله من أخوك؟ قال: «عليّ بن أبي طالب»، قالت: وكيف يكون أخاك وقد زوّجته ابنتك؟ قال: «هو ذاك يا أمّ أيمن».

فدعا بماء في إناء فغسل فيه يديه ثمّ دعا عليّاً فجلس بين يديه فنضح على صدره من ذلك الماء وبين كتفيه ، ثمّ دعا فاطمة فجاءت بغير خمار تعثر في ثوبها ، ثمّ نضح عليها من ذلك الماء ، ثمّ قال: «والله ما ألوت أن زوّ جتكِ خير أهلى» .

وقالت أمَّ أيمن: وليت جهازها فكان فيما جهزَّتها به مرفقة من أدم حشوها ليف وبطحاء مفروش في بيتها.

<sup>(</sup>١) أوج وشون: في اللَّيل.

انظر ما رواه ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٢٣/٨ عن أبي جعفر الباقر للطّيْلا ، والكليني في الحديث ١ و٣و و من: «باب ما تزوّج عليه أمير المؤمنين فاطمة للمِلتِّلا » من كتاب النّكاح من الكافي ٥ / ٣٧٧ عن أبي جعفر وأبي عبد الله للمِلتِّلا ، والحميري في الحديث ٣٨٨ من قرب الإسناد ص ١١٢ عن أبي جعفر الباقر للطّيلا ، وأحمد بن حنبل في الحديث ٣١٦ من باب فضائل أمير المؤمنين للطّيلا من كتاب الفضائل ، وفي الحديث ٦٤٣ و ٥ ٧١ و ٥ ٨٥٣ و ٨ ١ ٨ ٨ و ٩٣ و ٨ ١ ٧ و ١ ٨ و ١ ٨ و ١ ٨ و ١ ٩ و ٨ ١ ١ بإسناده إلى عطاء بن السّائب ، عن أبيه ، عن عليّ للطّيلا .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في ترجمتها من الطبقات الكبرى ٨ / ٢٠، وابن إسحاق في الشيرة ص ٢٤٧ في عنوان: «تزويج فاطمة رضي الله عنها».

لما عرف في موضعه<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية: لمّا خطبها خرج إلى الأنصار، فقالوا له: ما قال لك؟ فقال: «قال لي مرحباً وأهلاً»، فقالوا له: ابشر فقد أعطاك المرحب والأهل<sup>(٢)</sup>.

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا حُميد بن عبد الرحمان [بن حُميد] الرّؤاسي، حدّثنا أبي، عن عبد الكريم بن سليط، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: لمّا أراد النّبي على الله الله على الله قال الأصحابه: «لا بدّ للعرس من وليمة»، فقال سعد بن أبى وقاص: يا رسول الله، عندى كبش، وقال فلان: عندى فِرْق من ذرّة (٣٠).

<sup>(</sup>١) ج وش:... إنّها تستأذن سواء... أ وم ون: سواء كان المزوّج لها أباً أو غيره...

وفي بعض النّسخ: ولا تخيّر ، بدل: «ولا تجبر». وتخيّر ، بدل: «تجبر».

قال محمّد جواد مغنية في كتاب: الفقه على المذاهب الخمسة ص ٣٢١: قال الشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة: ينفر د الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكراً ، أمّا إذا كانت ثيّباً وهو شريك لها في الزّواج ، لا ينفرد دونها، ولا تنفرد دونه ، ويجب أن يتولّى هو إنشاء العقد ، ولا ينعقد بعبارات العرأة قطّ ، وإن كان لا بدّ من رضاها . وقال الحنفيّة: للبالغة العاقلة أن تنفر د باختيار الزّوج ، وأن تنشى العقد بنفسها بكراً كانت أو ثيبًا ، وليس لأحد عليها ولاية ولاحق الاعتراض ، على شريطة أن تختار الكفو ، وأن لا تتزوّج بأقلّ من مهر المثل . . (الأحوال الشّخصيّة لأبي زهرة) .

وقال الشّيخ الطّوسي في المسئلة ١٠ من كتاب النّكاح من كتاب الخلاف ٢ / ٣٦٠: البكـر إذا كـانت كـبيرة، فالظّاهر في الرّوايات أنّ للأب والجدّ أن يجبراها على النّكاح، ويستحبّ لهما أن يستأذناها، وإذنها صماتها، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه، وبه قال مالك والشّافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.

وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاع كالتّيب الكبيرة، وبه قال أبو حسنيفة وأصحابه والأوزاعي والتّوري. فاعتبر أبو حنيفة الصّغر والكبر وفرّق بينهما، واعتبر الشّافعي التّيبوبة والبكارة. دليلنا...

<sup>(</sup>٢) رواها ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ٢١.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: وقال آخر: عندي...

والحديث رواه أحمد في الحديث ٣٠١من فضائل عليّ طَلِحَلاً من كتاب الفضائل ص ٢٢٢. وفي مسند بـريدة الأسلمي من المسند ٥ / ٣٥٩ وفي الطّبع المحقّق ٣٨ /٢٤٢ رقم ٢٣٠٣٥.

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات ٨ / ٢١ بسنده عن عـبد الرحــمان بـن حــميد بـهذا الإســناد. والطّبراني في الحديث ١١٥٣ من المعجم الكبير ٢ / ٢٠. بأطول من هذا.

وأخبرنا جدي أبو الفرج الله ، قال: أنبأنا أبو منصور القرّاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب (۱) ، أنبأنا محمّد بن أحمد بن شاكر المؤدّب (۲) ، أنبأنا عبدالله بن محمّد بن جعفر بن حيّان (۱) ، أنبأنا عبد الرحمان بن سالم الرّازي (۱) ، حدّثنا محمود بن غيلان (۱) ، حدّثنا أحمد بن صالح المصري (۱) ، عن

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في ترجمة أحمد بن صالح المقرئ من تاريخ بغداد ٤ / ١٩٥ تحت الرقم ١٨٨٦، وفيه: أخبرنا أبو أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن شاده المؤدّب بإصبهان ـ وأخته أمّ سلمة أسماء، قالا: حدّ ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان، حدّ ثنا أبو يحيى عبد الرحمان بن سلم الرّازي، بهذا الإسناد. وقال: وقد رواه عن عبد الرزّاق غير واحد.

ورواه عن الخطيب، أبو الفرج ابن الجوزي في الحديث ٣٥١ من العلل المتناهية ١ /٢٢٣.

ورواه أيضاً الذّهبي في ترجمة إبراهيم بن الحجّاج من ميزان الاعتدال ٢٦/١ رقم ٦٥. والهيثمي في فـضائل علىّ ﷺ من مجمع الزّوائد ١٩/١٠ في عنوان: «باب في منزلته ومؤاخاته» وقال: رواه الطّبراني.

ورواه أيضاً الكنجي في مناقب عليّ للطِّلِا من كفاية الطّالب بسنده عن أبي هريرة ،كما في البحار ٤٣ / ١٣٩ رقم ٣٠ باب تزويجها للمُؤلِكُلا .

وقريباً منه رواه أحمد في المسند \_كما في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩ / ١٧٤ الخبر الثالث والعشرون من فضائل عليّ طليّ إلى والشّيخ المفيد في الإرشاد ١ /٣٦ سنده عن أبي سعيد الخدري، في الفصل ٢ من الباب ٢، في حديث طويل، والدّيلمي في إرشاد القلوب ص ٤٣١ بسنده عن أبي جعفر الدّوانيقي، عن أبيه، عن جدّه، في حديث طويل، في أواخر المجلّد الثّاني.

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: المؤذّن، بدل: «المؤدّب».

 <sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشّيخ ، صاحب التّصانيف. ولد سنة ٢٧٤ ،
 وتوفّى سنة: ٣٦٩. (سير أعلام النّبلاء ١٦ / ٢٧٦ رقم ١٩٦٦).

 <sup>(</sup>٤) كذا في ط وض وع. وفي ج: بن مسلم الرّازي، وفي ش: بن سلام...، وفي م: بن أسلم...، وفي أ ون: بن سلم
 الرّازي، ومثله في تاريخ بفداد والعلل المتناهية وميزان الاعتدال. ولم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) هو محمود بن غَيلان المَدَوي، أبو أحمد المروزي. وثقه النّسائي وابن حبّان، توفّي فـي سـنة ٢٣٩ أو ٢٤٩. لاحظ ترجمته في تهذيب الكمال ٢٧ / ٣٠٥رقم ٥٨١٩.

 <sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، ومثله في ترجمته من تهذيب الكمال ١/ ٣٤٠ رقم ٤٩. وفي ترجمته من تاريخ بغداد
 ٤/ ١٩٥٥ رقم ١٩٨٦: أحمد بن صالح أبو جعفر المقرئ طبري الأصل.

إبراهيم بن الحجّاج (١)، عن عبد الرزّاق، عن مَعْمَر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس (٢)، قال:

لمّا زوّج رسول الله ﷺ فاطمة من عليّ ﷺ قالت: «يا رسول الله، زوّجتني من رجل فقير ليس له مال؟!»، فقال لها رسول الله ﷺ: «أما ترضين أنّ الله تعالى اختار من أهل الأرض رجلين، أحدهما أبوك والآخر زوجك؟».

وفي رواية: «زوّجتني من عائل لا شيء له»، فقال لها رسول الله ﷺ: «أما ترضين أن يكون الله الطّلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباك والآخـر بعلك؟» (٣٠).

وقد تكلّموا في هذا الحديث وقالوا: رواه عبد الرّزّاق؛ وكان منسوباً إلى التّشيّع (٤)، وقد ذكرنا أنّ عبد الرّزّاق كان من كبار العلماء، وأنّه شيخ أحمد بن حنبل، وقد أخرج عنه في الصّحيح (٥)، فلا يلتفت إلى من تكلّم فيه لغرض فاسد.

قلت: وقد ذكر جدّي أبو الفرج في كتاب: المنتخب في فـضائل فـاطمة ﷺ،

وقال المزّي في ترجمته من تهذيب الكمال: أحمد بن صالح المصري، أبـو جـعفر الحـافظ، المـعروف بـابن
 الطّبري، ولد بمصر سنة ١٧٠، وتوفّي سنة ٢٤٨.

<sup>(</sup>١) ترجمه الذُّهبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في لسان الميزان.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزّاق، هو ابن همّام الصّنعاني، ومَعْمَر، هو ابن راشد، وابن أبي نجيح، هو عبد الله بن أبي نجيح، واسمه يسار الثّقفي، أبو يسار المكّي الثّقفي. وثّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة والنّسائي. مات سنة ١٣١ أو ١٣٢. انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٦ / ٢١٥ رقم ٣٦١٢. ومجاهد هو ابن جبر المكّي.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع:... رجلين: أحدهما أبوك و...

والحديث رواه الخطيب في ترجمة أحمد بن صالح المقرئ من تاريخ بغداد ٤ / ١٩٦ رقم ١٨٨٦ بسنده عن أحمد بن عبد الله بن يزيد الهشيمي، عن عبد الرزّاق، بإسناد الحديث المتقدّم آنفاً، وابن الجوزي في الحديث ٣٥٣من العلل المتناهية ١ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: وقالوا: كان منسوباً ...

<sup>(</sup>٥) ج وش وط: في الصّحيحين.

وقال: أمر الله تعالى [شجر] الجنان ليلة عرسها فحملت حُللاً وحُليّاً، فنثرته على الملائكة.

ثمّ قال جدّي عقيب هذا: يا عجبا! نثرت الحليّ والحلل لمن فراشها جلد كبش! (١) هلّا حلّت لها منها حلّة؟ ثمّ قال: كلّا، مركب الملك أجلّ من أن يحلّى (٢).

ثمّ ذكر حديث نثر الحلل والحليّ في الموضوعات، فرواه عن القرّاز، عن الخطيب (٣) بإسناده إلى ابن مسعود رفعه، ثمّ قال: المتّهم بوضع هذا الحديث: خالد بن عمرو الحمصي.

قلت: فما الذي دعاه إلى ذكر حديث على وجه المدح ثمّ يضعّفه في مكان آخر؟

<sup>(</sup>١) ط وض وع: يا عجبا يكون الحلل والحليّ لمن يكون فراشها...

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر على كتاب المنتخب، ولعل المراد منه كتاب المدهش، حيث أنّه منتخب من مواعظه، كما صرّح به في
 مقدّمة الكتاب، وكما ورد فيه هذا الحديث في الفصل ٢٦ من الباب ٥ ص ١٢٩. وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في ترجمة أحمد بن أبي الأخيل خالد بن عمرو الحمصي السّلفي من تاريخ بغداد ٤ / ١٢٩ تحت الرقم ١٨٠٥ بسنده عنه ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن موسى ، عن سفيان الشّوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: أصاب فاطمة بنت رسول الله ﷺ صبيح العرس رعدة . فقال لها رسول الله ﷺ «يا فاطمة ، إنّي زوّجتكِ سيّداً في الدّنيا ، وإنّه في الآخرة لمن الصّالحين ، يا فاطمة ، إنّي لمّا أردت أن أملككِ لعليّ أمر الله جبريل فقام في السّماء الرّابعة فصف الملائكة صفوفاً ثمّ خطب عليهم جبريل فزوّجكِ من عليّ ، ثمّ أمر شجر الجنان فحملت الحليّ والحلل ، ثمّ أمرها فنثرته على المسلائكة ، فمن أخذ منهم يومئذ أكثر ممّا أخذ صاحبه ، أو أحسن ، افتخر به إلى يوم القيامة » .

قالت أمّ سلمة: فلقد كانت فاطمة تفخر على النّساء، حيث أوّل من خطب عليها جبريل.

ورواه عنه جدّ المصنّف ابن الجوزي في الحديث ٤ من باب ذكر تزويج فاطمة بعليّ لِلْهَيْظِ، من الموضوعات ١ / ٣١٤.

ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة سليمان الأعمش من حلية الأولياء ٥ / ٥٩، والكنجي في الباب ٨٠ من كفاية الطّالب ص ٣٠١ وقال: هذا حديث حسن عال رزقناه عالياً، رواه أبو عليّ ابن شاذان في مشيخته الصّغرى، وهو شيخ الأثمّة، روى عنه الحفّاظ كأبي بكر الخطيب والبيهقي.

على أنّ قوله(١): والمتّهم به خالد بن عمرو، لا يسقط الحديث، لأنّه لم يقطع به(٢).

وقال أحمد في المسند: حدّثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، حدّثنا زكريّا بن أبي زائدة، عن فراس، عن الشّعبي، عن مسروق، عن عائشة (٢٠)، قالت: أقبلت فاطمة كأنّ مشيتها مشية (٤٠) رسول الله ﷺ، فقال: «مرحباً بابنتي» (٥٠)، ثمّ أجلسها عن يمينه، ثمّ أسرّ إليها حديثاً (٢٠) فبكت! فقلت لها: استخصّك رسول الله ﷺ [حديثه] وأنت تبكين؟! ثمّ إنّه أسرّ إليها [بحديث] (٧٠) فضحكت!

قالت: فقلت لها: ما رأيت كاليوم أقرب فرحاً من حزن! ما أسرّ إليك؟ فقالت: «ما كنت لأفشي سرّ رسول الله ﷺ»، حتّى إذا قبض [النّبيّ ﷺ] سألتها، فقالت: «إنّه أسرّ إليّ وقال: كان جبرئيل يعارضني بالقرآن في كلّ عام مرّة؛ وإنّه عارضني به العام مرّتين، ولا أراه إلاّ قد حضر أجلي، وإنّك أوّل أهلي لحوقاً بي، ولنعم السّلف أنا لك، فبكيت لذلك، فقال: ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمّة؟ \_ [أو نساء المؤمنين؟] \_ فذلك الذي أضحكني»(^).

<sup>(</sup>١) الظَّاهر أنَّ هذا هو الصّواب، وفي النَّسخ: على أن يقوله.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثمّ ذكر حديث نثر الحلل والحليّ في الموضوعات» إلى هنا من ك.

<sup>(</sup>٣) زاد في ج وش: (رض) ، وليس في المصدر.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم ون: مشيها مشي.

<sup>(</sup>٥) أوج وش: يا بنتي.

<sup>(</sup>٦) ج وش وم ون: إليها بحديث.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من ش، وفي المصدر: حديثاً .

<sup>(</sup>A) رواه أحمد في المسند ٦ / ٢٨٢ في الحديث الأوّل من عنوان: «أحاديث فاطمة بنت رسول الله ﷺ» وما بين المعقوفات منه.

ورواه أيضاً البخاري في الباب ٦٣ من كتاب الاستئذان من صحيحه ٨ / ٧٩ تحت الرقم ٥٢٨٥ فسي عنوان: «باب من ناجى بين يدي النّاس و...». وفي الباب ٢٥ من كتاب المناقب من صحيحه ٤ /٢٤٧ رقم ٣٦٢٥ باب علامات النّبوّة، ومسلم في باب فضائل فاطمة عَلِيْكُلاً من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ / ١٩٠٥ رقم

متّفق على صحّته (۱)، ولم يخرج البخاري ومسلم لفاطمة في الصّحيحين سواه. قالوا: وقد روت عن رسول الله ﷺ ثمانية عشر حديثاً (۲)، وقيل: ثمانين حديثاً، وإنّها يسيرة بالنّسبة إليها.

وقد أخرج مسلم، عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «فاطمة بضعة منّي، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها، فمن أغضبها فقد أغضبني» (٣).

وأخرجه التّرمذي أيضاً ، فقال: حدّثنا قتيبة ، عن اللّيث ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك على المنبر (٤٠).

وأخرجه البخاري أيضاً، عن أبي الوليد، عن ابن عُيينة، عن عمرو بن ديـنار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة (٥).

١٤٥٠ / ٢٤٥ ، وابن سعد في ترجمتها من الطبقات الكبرى ٨ / ٢٦ . وأيضاً ٢ / ٢٤٧ في عنوان: «ذكر ما قال رسول الله وابن سعد في مرضه» ، والبيهقي في دلائل النبرة ٦ / ٣٦٤ في عنوان: «باب ما جاء في إخباره ابنته بوفاته و ...» ، والنسائي في باب مناقبها من كتاب المناقب من السنن الكبرى ٥ / ٩٦ رقم ٨٣٦٨ / ٤ ، والشيخ الصدوق في الحديث ٢ من المجلس ٨٧ من أماليه ، وابن عبد البر في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٨٩٤ باختصار ، وابن حجر في ترجمتها من الإصابة ٨ / ٥٥ ، وابن الجوزي في المنتظم ٤ / ٣٥ في حوادث سنة ١١ ، والذّهبي في تاريخ الإسلام ، السيرة النّبويّة ص ٥٤٦ ، وفي ترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ / ١٣٠ والسيوطي في التّغور الباسمة في فضائل فاطمة غلينًا ص ٤٢ .

<sup>(</sup>١) ط: متّفق عليه.

<sup>(</sup>٢) ومثله في ترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ / ١٣٤، ومن نزل الأبرار للبدخشاني ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في باب فضائلها من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ /١٩٠٢ ـ ١٩٠٣ برقم ٩٣ ـ ٢٤٤٩ في حديث، إلى قوله: «آذاها»، وبرقم ٢٤ ـ . . . بلفظ: «إنّما فاطمة بضعة منّي ، يؤذيني ما آذاها» .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ني باب فضائلها من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٦٩٨ برقم ٣٨٦٧ في حديث، إلى قوله:
 «آذاها»، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٧ /٤٧ باب ذبّ الرّجل عن ابنته...(١٠٩) من كتاب النّكاح (٦٧) برقم ٥٣٣٠. في حديث، إلى قوله: «آذاها»، وفي باب مناقبها من كتاب المناقب من صحيحه ٥ / ٢٦ رقــم ٣٧٦٧ بــلفظ:

وقال أبو أحمد محمّد [بن أحمد] ابن الغطريف الجرجاني ـ وقد تقدّم إسنادنا إليه في آخر فضائل عليّ ﷺ في الباب النّاني من الكتاب ـ حدّثنا عمر بن محمّد

⇒«فاطمة بضعة منّى ، فمن أغضبها أغضبني».

ورواه أيضاً البغوي في مصابيح السّنّة ٤ / ١٨٥ برقم ٤٧٩٩، والخطيب التّبريزي في مشكــاة المــصابيح ٣ / ١٧٣٢ برقم ٦١٣٠، وأبو نعيم في ترجمتها من حلية الأولياء ٢ -٤٠.

وروى أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن الزّبير بسنده عنه في المسند ٤ / ٥ برقم ١٥٦٩١ في حديث عـن النّبيّ ﷺ . قال: «فاطمة بضعة منّي ، يؤذيني ما آذاها ، وينصبني ما أنصبها» .

ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٣ / ١٥٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه.

وروى الحاكم أيضاً في المستدرك ٣ / ١٥٩ بسنده عن أبي حنظلة في حديث عن النّبيّ ﷺ ، قال: «إنّما فاطمة مضغة منّى ، فمن آذاها فقد آذاني» .

وروى الشّيخ المفيد في الحديث ٢ من المجلس ٣١ من أماليه بسنده إلى سعد بن أبي وقّاص، قال: سمعت رسول الله تَمَالَّ رسول الله تَمَالِّشَكِّةُ يقول: «فاطمة بضعة منّي، من سرّها فقد سرّني، ومن ساءها فقد ساءني، فاطمة أعزّ البريّة عليّ».

ورواه عنه الشَّيخ الطُّوسي في الحديث ٣١ من المجلس ١ من أماليه.

وروى الفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ص ١٥٠ في عنوان: «مجلس في ذكر مناقب فاطمة» مرسلاً في حديث عن النّبيّ ﷺ: «يا عليّ ، إنّ فاطمة بضعة منّي ، وهي نور عيني ، وثمرة فؤادي ، يسوؤني ما ساءها ، ويسرّني ما يسرّها ، وإنّها أوّل من يلحقني من أهل بيتي ، فأحسن إليها» .

وروى ابن شهر آشوب في العناقب ٣ / ٣٨٠ في عنوان: «فصل: في حبّ النّـبيّ إيّـاها» عـن عـامر الشّـعبي، والحسن البصري، وسفيان الشّـوري، ومـجاهد، وابـن جـبير، وجـابر الأنـصاري، ومـحـــد البـاقر، وجــعفر الصّادق المِليَّكِيُّا، عن النّبيّ تَلَكَيْشُكُوُّ، قال: «إنّما فاطمة بضعة منّي، فمن أغضبها فقد أغضبني».

وفي رواية جابر: «فمن ّ آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذيّ الله» .

وروى الإربلي في كشف الفمّة ٢ / ٩٤ عن كتاب الثّعلبي، عن مجاهد، قال: خرج النّبيّ ﷺ وقد أخذ بيد فاطمة عليًّك فقال: «من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمّد، وهي بضعة منّي، وهي قلبي، وروحي التي بين جنبيّ، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله».

قال ابن الأثير في النّهاية ١ / ١٣٣٠: وفي الحديث: «فاطمة بَضْعة منّي» البَضْعَة بالفتح: القطعة من اللّحم، وقد تكسر، أي أنّها جزء منّى، كما أنّ القطعة من اللّحم جزء من اللّحم.

وقال أيضاً ٢ / ٢٨٧: وفي حديث فاطمة رضي الله عنها: «يُريبني مــا يُــريبها» أي يَســـووْني مــا يَســووْها، ويُزعجني ما يزعجها. الكاغديّ، حدّثنا ابن أبي السّفر (١)، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن سالم (٢)، حدّثنا الحسين بن زيد (٣)، عن عمر بن عليّ (٤)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، [عن] عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب، قال: «قال رسول الله ﷺ لفاطمة ﷺ: إنّ الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك» (٥).

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أبي السّفر ، واسمه سعيد بن يُحْمِد الهمداني ، أبو عبيدة الكوفي . مات سنة ٢٥٨. تهذيب الكمال ١ /٣٦٧ رقم ٦٠. وفي ٣٤ / ٥٧ في عنوان: أبو عبيدة بن أبي السّفر الهمداني الكوفى.

وفي النَّسخ: ابن أبي الصَّقر .

<sup>(</sup>٢) ترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦ / ١٠ فقال: عبد الله بن محمّد بن سالم المفلوج، هو عبد الله بن سالم. وقال في ج ٥ ص ٢٠٢ رقم ٣٤٤٧: عبد الله بن سالم، ويقال: ابن محمّد بن سالم الزُبيدي، أبو محمّد الكوفي القرّاز، المعروف بالمفلوج.

قال ابن أبي عاصم: كان خياراً. وقال أبو يعلى: من خيار أهل الكوفة. وقال أبو داود: شيخ ثقة. وذكره ابن حبّان في الثّقات. مات في سنة: ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) هو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي العلوي، أبو عبد الله الكوفي.
 (تهذيب الكمال ٦/ ٣٧٥ رقم ١٣١٠).

وهو يلّقب ذي دمعة ، كان أبو عبد الله للطِّلِا تبنّاه وربّاه ، وروى عن أبي عبد الله وأبــي الحســن لِللِّكِيِّلا . (مــعجم رجال الحديث ٥ / ٢٣٩ رقم ٣٤٠٥).

 <sup>(</sup>٤) هو عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، وهو عمر بن علي الأصغر. ذكره
 ابن حبّان في الثّقات. (تهذيب الكمال ٢١ / ٤٦٦ رقم ٤٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الطّبراني في الحديث ١٨٢ و ١٠٠١ من المعجم الكبير ١/ ١٠٨ و ٢٢ / ٤٠١ عـن مـحمّد بـن عـبد الله الحضر مي، عن عبد الله بن محمّد بن سالم، بهذا الإسناد واللّفظ.

ورواه عنه الهيثمي في مجمع الزّوائد ٩ /٢٠٣ وقال: إسناده حسن.

ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٣/١٥٣/ بسنده عن أحمد بن حاتم بن أبي غرزة. عن عبد الله بن محمّد بن سالم، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخبرنا غير واحد، عن إسماعيل بن أحمد السّمرقندي، أنبأنا عمر بن عبيد الله البقّال، أنبأنا أبو الحسين ابن بشران، حدّثنا عثمان بن أحمد الدّقّاق، حدّثنا حنبل بن إسحاق، حدّثنا هارون بن معروف، عن عبد الله بن المبارك، حدّثنا الحسن بن عمرو الفُقيمي، عن منذر الثّوري، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذاكان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل الموقف، غضّوا أبصاركم، ونكّسوا رؤوسكم لتجوز فاطمة بنت محمّد على الصّراط»(١).

فإن قيل: فقد ذكره جدّك في الأخبار الواهية؟

والجواب: إنّ ما ذكره هناك عن عليّ، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأبي أيّوب، وعائشة، وضعّف طرقهم، وقال: في طريق عليّ، عبّاس بن الوليد بن بكّار، وعبد الحميد بن بحر، وأمّا حديث أبي سعيد، ففيه العبّاس بن بكّار، وفي حديث أبي

أحمد محمّد بن أحمد بن الغطريف، بهذا الإسناد واللّفظ، وقال: قلت: هو في جزء [ابن] الغطريف كما أخرجناه، وهذا الجزء معروف عند أهل النقل عراقاً وشاماً ، أمّا الكلام على متنه فهو ممّا تسكب فيه العبرات، ونعوذ بالله من الافتتان.

ورواه أيضاً المتقي في الحديث ٣٧٧٦ من كنز العمّال ١٣ / ٣٧٤ عن ابن النجّار، والخوارزمي في الفصل ٥ من مقتل الحسين عليه ١ / ٥٢ ، وابن الأثير في ترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٥٢٢ ، وابن حجر في الإصابة ٨ / ٥٦ ، والشّيخ الصّدوق في الحديث ١ من المجلس ٦١ من أماليه، مع إضافات في ذيله، وفي ذيل الحديث ٦ والحديث ١٧ من عيون أخبار الرّضا ٢ / ٢٩ و ٥١ ، والشّيخ الطّوسي في الحديث ١١ من المسجلس ١٥ من أماليه، مع زيادات في ذيله، والطّبرسي في صحيفة الإمام الرّضا عليه في من ٤٥ رقم ٢٣ ، والحموثي في الباب ١٠ من السّمط ٢ من فرائد السّمطين ٢ / ٢١ و مم ٢٨، والمحبّ الطّبري في ذخائر العقبي ص ٣٩ وقال: خرّجه أبو سعد في شرف النّبرة، والإمام على بن موسى الرّضا في مسنده، وابن المثنى في معجمه.

ورواه أيضاً الشّيخ المفيد في الحديث ٤ من المجلس ١٠ من أماليه بسنده إلى أُبي حمزة التّمالي، عن أبي جعفر الباقر عليّه عن أبي معنى الشّجنة من معاني الأخبار الباقر عليّه عن جدّه. والشّيخ الصّدوق في ذيل الحديث ٢ من باب معنى الشّجنة من معاني الأخبار ص ٣٠٣ عن ابن عبّاس. والطّبري في الحديث ٦٨ من دلائل الإمامة ص ١٥٣ بإسناده إلى عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن عليّ عليّ الله عن على عليّ الله عنه ذيله.

<sup>(</sup>١) انظر مصادر الحديث في التّعليقة التّالية.

هريرة، العَزرمي، وفي حديث أبي أيّوب، سعد بن طريف، وفي حديث عــائشة. شاذ بن فيّاض، وكلّهم ضعفاء<sup>(۱)</sup>.

(١) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١/٢٦٢ - ٢٦٦ رقم ٤٢٠ ـ ٤٢٨ لأبي الفرج ابن الجوزي جدّ المصنّف. أقول: أمّا حديث عليّ طلّجة: فقد رواه جماعة من الأعلام، منهم: الحاكم في المستدرك ٣ / ١٥٣ بسنده إلى العبّاس بن الوليد بن بكّار الضّبي، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن بيان، عن الشّعبي، عن أبي جحيفة، عن عليّ عليّ الله الله الله المستعت النّبيّ تَلَاثُونَكُ يقول: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من وراء الحجاب: يا أهل الجمع ، غضّوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمّد تَلَاثُنِكُ حتّى تمرّ».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه.

و واه أيضاً في ص ١٦١ بسنده إلى العبّاس بن الوليد، وبسنده إلى عبد الحميد بن بحر، عن خالد، بهذا الإسناد. عن عليّ ﷺ، قال: «قال النّبيّ تَكَلَّرُ عَلَيْ اذاكان يوم القيامة قيل: يا أهل الجمع، غضّوا أبــصاركم وتــمرّ فاطمة بنت رسول الله تَكَلَّشُتَكَ ، فتمرّ وعليها ريطتان خضراوان».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه أيضاً الطّبراني في الحديث ١٨٠ و ٩٩٩ من المعجم الكبير ١ / ١٠٨ و ٢٢ / ٤٠٠ عن طريق عبد الحميد بن بحر، وابن المغازلي في الحديث ٤٠٠ - ٤٠ عن المناقب ص ٣٥٥ عن طريق العبّاس بن بكّار، عن خالد بن عبد الله، وعن طريق عبد الله، وعن طريق عبد الله، وعن طريق عبد الله، وعن طريق عبد الحميد بن بحر، وقال: أخرجه الجوهري والطّبراني، وابن الأثير في ترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٤٢٣ عن طريق العبّاس بن الوليد، والنجفي المرعشي في ملحقات إحقاق الحقّ ١٣ / ١٣ ع عن مصادر عديدة.

ورواه أيضاً الشّيخ الصّدوق في الحدّيث ٥٥ من عيون أخبار الرّضا ٢ / ٣٦ بسنده عن عليّ بن موسى الرّضا. عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ لِلهَيِّكِيْمُ ، والإربلي في فضائل فاطمة لِمُؤَيِّكُ من كشف الفمّة ٢ / ٨٤ عن ابن خالويه فى كتاب الآل بهذا الإسناد.

وأمّا حديث أبي سعيد الخدري: فقد رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١ / ٢٦٤ رقم ٢٥٥ بإسناده إلى داوود بن إبراهيم العقيلي، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن سعيد بن أياس الحريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: يا أيّها النّاس، غضّوا أبصاركم حتّى تمرّ فاطمة بنت محمّد ﷺ على الصّراط».

ورواه أيضاً ابن حجر في ترجمة داوود بن إبراهيم العقيلي من تهذيب التّهذيب ٣ / ٩ رقم ٣٢٥٦ بهذا الإسناد عن أبي سعيد مرفوعاً.

وأمّا حَديث أبي هريرة: فرواه أبو نعيم الإصبهاني في الفصل ٣٠ برقم ٥٥٠ من دلائل النّبوّة ص ٦٠٥ بسنده 🖒

حالى حفص بن غياث، عن العزرمي، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذاكان يوم القيامة نادى منادٍ من وراء الحجب: يا أيّها النّاس، غضّوا أبصاركم ونكّسوا فإنّ فاطمة بنت محمّد تجوز الصّراط إلى الجنّة».

ورواه عنه السّيوطي في الخصائص الكبرى ٢ / ٢٢٥ في عنوان: «باب اختصاصه ﷺ بأنّه أوّل من يجيز على الصّراط ... ويؤمر أهل الجمع بغضّ أبصارهم حتّى تمرّ ابنته على الصّراط ».

ورواه أيضاً ابن حجر في الحديث ٢ من الفصل ٣ من الصّواعق المحرقة ص ١٩٠ عن أبي بكر الشّافعي فـي الفيلانيّات، وابن شهرآشوب في المناقب ٣/ ٣٧٤ في عنوان: «فصل، في منزلتها عند الله تعالى»، والمتّقي في الحديث ٣٤٢١١ من كنز الممّال ٢/ /١٦ عن أبي بكر في الفيلانيّات.

وأمّا حديث أبي أيّوب الأنصاري: فقد رواه الخوارزمي في الفصل ٥ من مقتل الحسين للخِلِا ص ٥٥ بإسناده إلى قيس بن الرّبيع ، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أبي أيّوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ينادي منادٍ من بطنان العرش: يا أهل الجمع ، نكّسوا رؤوسكم ، وغضّوا أبصاركم ، حتّى تجوز فاطمة بنت محمّد على الصّراط».

قال: «فتمرّ ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين ، كالبرق اللّامع».

ورواه أيضاً الحموني في الباب ١٠ من السّمط ٢ من فرائد السّمطين ٢ / ٤٩ برقم ٣٨٠ بهذا الإسناد، والمحبّ الطّري في ذخائر العقبى ص ٤٨ عن أبي سعد محمّد بن عليّ بن عمر النقّاش في فوائد العراقيين، وابن شهر آشوب في المناقب ٣ / ٣٧٤، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٨٤، والطّبري في الحديث ٤٩ و٢٧ من دلائل الإمامة ص ٢٤١ و ١٥٥، وابن حجر في الحديث ١ من الفصل ٣ من الصّواعق المحرقة عن أبي بكر في الغيلانيّات، والمتقي في الحديث ٢ ٣٤٢٠ من كنز العمّال ٢١ / ١٠٥ - ١٠٦ عن أبي بكر في الغيلانيّات، والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٨٢، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ١٩٧، والقندوزي في ينابيع المودّة ص ١٩٩ عن أبي سعد في شرف النّبوّة، والمرعشي النجفي في ملحقات إحقاق الحقّ ١٠ في ينابيع المودّة ص ١٩٩ عن أبي سعد في شرف النّبوّة، والمرعشي النجفي في ملحقات إحقاق الحقّ ١٠ /

وأمّا حديث عائشة: فرواه الخطيب البغدادي في ترجمة الحسين بن معاذ الأخفش من تباريخ بغداد ٨ / ١٤١ بسنده عنه عن شاذ بن فيّاض، عن حمّاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله ﷺ : «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: يا معشر الخلائق ، طأطئوا رؤوسكم حتّى تجوز فاطمة بنت محمّد ﷺ » . ورواه أيضاً بسنده إلى جار لحمّاد بن سلمة ، عن حمّاد ، بهذا الإسناد ، وفيه : «ينادي منادٍ يوم القيامة : غضّوا أبصاركم حتّى تمرّ فاطمة بنت محمّد ﷺ » .

أمّا حديثنا فإسناده صحيح ورجاله ثقات، وطريق ابـن عــمر، لم يـذكر فـي الواهية، على أنّ جدّي ۞ قد قال في المنتخب: وبعث رسول الله ﷺ بـين يـديها وصائف «غضّوا أبصاركم»(١).

وقال أبو نعيم في الحلية: حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن (٢٠)، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثنا عبّاس بن الوليد (٣٠)، حدّثنا عبد الواحد بن زياد (٤٠)، عن العبد الجُريري (٥٠)، عن أبي الورد (٢٠)، عن [عليّ] بن أعبد (٧٠)، قال: قال لى على عليّ العبد الجُريري (٥٠)، عن أبي الورد (٢٠)، عن العبد الجُريري (٥٠)، عن أبي الورد (٢٠)، عن أعبد (١٠) أعبد (١٠) أعبد (١٠) أعبد الله العبد (١٠) أبي الورد (١٥) أبي ا

⇒ ورواه أيضاً المحبّ الطّبري في ذخائر العقبى ص ٤٨. والمتّقي في الحديث ٣٤٢٢٩ من كنز العمّال ١٢ / ١٠٩.
كلاهما عن أبى الحسن بن أبى بشران في فوائده.

وليلاحظ أيضاً ما رواه الشّيخ المفيد في الحديث ٦ من المجلس ١٥ من أماليه بإسناده إلى الإمام جعفر بن محمّد الصّادق علي الله الم الله والشّيخ الصّدوق في الحديث ٤ من المجلس ٥ من أماليه بإسناده إلى الإمام محمّد بن علي الباقر علي الباقر علي الحديث ٢٦٦ من الباقر علي الحديث ٢٦٦ من تفسيره ص ٢٦٦ ذيل الآية ١٠٠ من سورة الأنبياء، بإسناده إلى الإمام الباقر علي الله عن رسول الله تَالَّمُ عَلَيْنَ عَن وفي الحديث ٥٧٨ ص ٤٣٧ ذيل الآية ٢٤ من سورة ق، بإسناده إلى الإمام الباقر، عن آبائه علي عن رسول الله علي عن رسول الله علي من المنسوب إلى الإمام العسكري عليه ص ٤٣٤.

(١) قوله: «فإن قيل» إلى هنا من ك.
 وهذا الكلام ذكره ابن الجوزي جدّ المصنّف في الفصل ٢٦ من الباب ٥ من كتاب المدهش ص ١٢٩.

(٢) هو أبو عليّ، محمّد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي، ابن الصوّاف. مولده في سنة ٢٧٠. وثقه ابن أبي الفوارس. توفّى في سنة ٣٥٩. (سير أعلام النّبلاء ١٦ / ١٨٤ رقم ١٣٠).

(٣) هو عبّاس بن الوليد بن نصر النّرسي ، أبو الفضل البصري . وثّقه يحيى بن معين وابن حبّان . مات سنة ٢٣٨ أو ٢٣٧ . (تهذيب الكمال ١٤ / ٢٥٩ رقم ٣١٤٥) .

(٤) هو عبد الواحد بن زياد العبدي، أبو بشر، وقيل: أبو عبيدة البصري. وثقه ابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم. مات سنة ١٧٦ أو ١٧٧ أو ١٧٧. (تهذيب الكمال ١٨ / ٤٥٠ رقم ٣٥٨٥).

(٥) هو سعيد بن إياس الجُرَيري، أبو مسعود البصري. وثقه يحيى بن معين والنّسائي. توفّي سنة ١٤٤. (تـهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٨ رقم ٢٢٤٠).

(٦) هو أبو الورد بن تُمامة بن حَزْن القُشَـيري البـصري. روى له البـخاري فـي الأدب، وأبـو داود، والتّـرمذي.
 والنّسائي. (تهذيب الكمال ٣٤ / ٣٨٩ رقم ٧٦٨٩).

(٧) ترجمه المزّي بهذا العنوان في تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٢١ برقم ٤٠٢٥، وروى في ترجمته هذا الحديث.

«ألا أخبرك عنّي وعن فاطمة؟ كانت ابنة رسول الله ﷺ وأكرم أهله عليه، وكانت زوجتي، فجرّت بالرّحى حتّى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتّى أثرت في نحرها، وقمّت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتّى [دنست ثيابها، و] أصابها من ذلك ضرّ» (١).

ولقد كانت تعجن وإن قصّها ليضرب الجفنة، أو يكاد يضربها(٢).

وقد أخرج أحمد في الفضائل بمعناه، فقال: حدّثنا عفّان، عن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السّائب، عن أبيه (٣)، عن عليّ ﷺ، قال: «لم يكن لنا خادم، فـقلت لفاطمة: والله لقد سَنَوْتُ حتّى اشتكيت صدري وقـد جـاء الله أبــاك بسَــبْي، فــاذهبي

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في ترجمة فاطمة الزّهراء عُلِيَكُن من حلية الأولياء ٢ / ٤١ رقم ١٣٣. وما بين المعقوفين منه. ورواه أيضاً في ترجمة أمير المؤمنين علين ١ / ٧٠مم زيادات في صدره وذيله.

ورواه عبد الله بن أحمد، عن العبّاس بن الوليد، بهذا الإسناد، في زوائده على مسند أبيه ١ /١٥٣، وفي الطّبع المحقّق ٢ / ٤٣٥ رقم ١٩٣٧، وفي زوائده على فضائل أمير المؤمنين لطيُّالِح من كتاب الفضائل رقم ٣٢٩، مع زيادات في صدره وذيله.

ورواه أيضاً الطّبراني في الحديث ٢٣٥ من كتاب الدّعاء ص ٩٥ من طريق محمّد بن عبد الله الرّقاشي، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الاسناد، مع إضافات في صدره وذيله، وأبو داوود في الحديث ٢٩٨٨ من سننه ٣/١٥٠ عن طريق عبد الأعلى، عن سعيد الجريرى، بهذا الإسناد، مع زيادات في ذيله.

ورواه أيضاً الشّيخ الصّدوق في الباب ٨٨ من علل الشّرائع ص ٣٦٦ عن طريق ابن علية ، عن الجريري ، عـن أبي الورد بن ثمامة ، عن عليّ للنِّهِ أنّه قال لرجل من بني سعد: «ألا أحدّثك عنّي وعـن فـاطمة؟ ...» مـع زيادات في ذيله .

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمتها من صفة الصّفوة ٢ /١٣، والمزّي في ترجمة عليّ بن أعبد من تــهذيب التّهذيب ٢٠ / ٣٢١ رقم ٤٠٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في ترجمتها من صفة الصّفوة ٢ / ١٤ عن عطاء بن أبي رباح.

 <sup>(</sup>٣) والد عطاء، فهو السّائب بن مالك، ويقال: ابن يزيد، ويقال: ابن زيد، الشّقفي، أبـو يـحيى، وقـيل: أبـو كـثير
 الكوفي.

قال أُحمد بن عبد الله العجلي: كوفيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في كتاب الثّقات. (تهذيب الكمال ١٠ /١٩٢ رقم ٢١٧٣).

فاستخدميه خادماً، فقالت: والله وأنا قد طحنت حتّى مجلت يداي.

ثمّ أتت النّبيّ ﷺ، فاستحيت أن تطلب منه شيئاً (۱)، فرجعت، فأخذها عليّ ؛ وجاء بها إلى رسول الله ﷺ، فذكرا(۲) له ما لقيا.

فقال: ألا تحبّان أن أعطيكما ما هو أفضل ممّا سألتما؟ قلنا: بلى، قال: تسـبّحان الله ثلاثاً وثلاثين، وتحمدان ثلاثاً وثلاثين، وتكبّران أربعاً وثلاثين دبر كـلّ صـلاة، وإذا أويتما<sup>(٣)</sup> إلى فراشكما تسبّحان»، وذكره (٤).

و «القصّ»: الصدر، و «مجلت»: تقطّعت (٥).

وأخرجه أحمد أيضاً في المسند<sup>(٦)</sup> بهذا الإسناد، وقال فيه: فجاءت فاطمة إلى

<sup>(</sup>١) ج وش:...منه خادماً.

<sup>(</sup>٢) أوع ون: فذكر .

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون: وفي رواية: إذا أويتما.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في فضائل عليّ طَيْلِلاً وفضائل فاطمة غَلِيْكا من كتاب الفضائل. وانظر الحديث التّالي وتعليقته. وقريباً منه رواه أبو نعيم في ترجمتها من حلية الأولياء ٢ / ٤١ عن طريق سفيان بن عيينة، عن عـطاء، بـهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النّهاية ٤ / ٧١: القَصّ والقَصَص: عظم الصدر المغروز فيه شراسيف الأضلاع في وسطه. وقال أيضاً في ص ٣٠٠: مَجلت \_بفتح الجيم وكسرها \_يده: إذا تُخن جلدها وتعجّر، وظهر فيها ما يُشبه البَثْر، من العمل بالأشياء الصُّلبة الخَشنة.

<sup>(</sup>٦) ج ١ ص ١٠٦، وفي الطبع المحقّق ٢ / ٢٠٢ رقم ٨٣٨ عن عفّان، بهذا الإسناد، وما بين المعقوفين منه، وفيه بعد قوله: «أنفق عليهم أثمانهم» هكذا: فرجعا، فأتاهما النّبيّ ﷺ وقد دخلا قطيفتهما، إذا غطّت رؤوسهما تكشّفت رؤوسهما، فثارا، فقال: «مكانكما» ثمّ قال: «ألا أخبركما بخير مكا تكشّفت أقدامهما، وإذا غطّيا أقدامهما تكشّفت رؤوسهما، فثارا، فقال: «مكانكما» ثمّ قال: «ألا أخبركما بخير ممّا سألتماني؟» قالا: «بلى»، فقال: «كلمات علمنيهن جبريل» فقال: «تسبّحان في دبر كلّ صلاة عشراً، وتحمدان عشراً، وتكبّران عشراً، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبّرا أربعاً وثلاثين».

قال: «فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله عظين».

رسول الله ﷺ، فقال لها: «ما جاء بك يا بنيّة؟ فقالت: جئت لأسلّم عليك»، واستحيت أن أسأله». أن تسأله ورجعت، فقال لها: «ما فعلت؟» (١) قالت: «استحييت أن أسأله».

فأتياه جميعاً ، فقال له عليّ: «يا رسول الله ، لقد سَنَوتُ حتّى اشتكيت صــدري» ، وقالت فاطمة: «لقد طحنت حتّى مجلت يداي فأخدمنا خادماً».

فقال: «والله لا أعطيكما وأدع أهل الصّفّة تطوى بطونهم من الجوع [لا أجد ما أنفق عليهم] ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم»، ثمّ قـال لهـما: «تـحمدان الله عشـراً»، وذكره.

و«سنوت»: استقيت بالسّانية، [وهي النّاقة التي يستقي عليها](٢).

وفي رواية: «تسبّحان دبر كلّ صلاة عشراً، وتحمدان عشراً، وتكبّران عشراً».

قلت: وهذا حديث طويل، وقد أخرجه مسلم في الصّحيح بمعناه مفرّقاً<sup>(٣)</sup>.

فأخرج مسلم عن أبي هريرة بعضه، فقال: أتت فاطمة تسأل النّبيّ ﷺ خادماً، فقال لها: «قولي: اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع، و[ربّ] الأرضين السّبع، وربّ العرش العظيم، ربّنا وسعت كلّ شيء»، وذكره (٤٠).

<sup>🖨</sup> قال: فقال له ابن الكوّاء: ولا ليلة صفّين؟ فقال: «قاتلكم الله يا أهل العراق ، نعم ، ولا ليلة صفّين» .

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى A / ٢٥ عن عفّان بن مسلّم. بهذا الإسناد، وابن الجوزي في ترجمتها من صفة الصّفوة ٢ / ١٠.

<sup>(</sup>١) أوج وش ون: ما قلت.

 <sup>(</sup>٢) أقول: من قوله: «والقصّ» إلى قوله: «بالسّانية»، كان في النّسخ بعد قوله: «ولا ليلة صفّين» الآتي، وقدّمناه
 لمناسبته مع ما قبله متناً وسنداً.

<sup>(</sup>٣) ج وش: متفرّقاً .

 <sup>(</sup>٤) «أ: فسأل النّبيّ، ش:...شيء رحمة وعلماً و...». وما بين المعقوفين من ش.
 والحديث رواه مسلم في الحديث ٦٣١ \_ ٢٧١٣ من كتاب الذّكر والدّعاء من صحيحه ٤ / ٢٠٨٤ وفيه:

وأخرجه البخاري أيضاً<sup>(١)</sup>.

وفي المسند: فقال عليّ: «فوالله ما تركتهنّ منذ علّمني رسول الله ﷺ إيّاهنّ».

فقال [له] ابن الكوّاء: ولا ليلة صفّين؟! فقال: «قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليـلة صفّين» (٢).

وقال ابن سعد في الطّبقات: حدّثنا عليّ بن محمّد، عـن حـباب بـن مـوسى السّعيدي (٣)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال عليّ اللّه: «بتنا ليلة

 <sup>⇒«...</sup>رب السّماوات السّبع، وربّ الأرض، وربّ العرش العظيم، ربّـنا وربّ كـلّ شـيء، فـالق الحبّ
 والنّرى، ومنزل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخـذ بـناصيته، اللّـهمّ أنت
 الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن
 فليس دونك شيء، اقض عنّا الدَّين وأغننا من الفقر».

ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في الحديث ٢٩٣٣٤ من المصنّف ٦ / ٤٤.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مناقب عليّ الحِلِيّ من كتاب المناقب من صحيحه ٥ / ٢٤ عن محمّد بن بشّار ، عن غندر ، عن شعبة عن شعبة عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: حدّ ثنا عليّ: «أنّ فاطمة اللّيك شكت ما تلقى من أثر الرّحسى ، فأتى النّبيّ ﷺ أخبرته عمائشة فأخبرتها ، فلمّا جاء النّبيّ ﷺ أخبرته عمائشة بمجيء فاطمة ، فجاء النّبيّ ﷺ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبتُ لأقوم ، فقال: على مكانكما ، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: ألا أعلّمكما خيراً ممّا سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبّرا أربعاً وثلاثين ، وتسبّحا ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدا ثلاثاً وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم» .

وأخرجه أيضاً في باب التكبير والتسبيح عند المنام من كتاب الدّعوات من صحيحه ٨ / ٨٧ عن سليمان بـن حرب، عن شعبة، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد أيضاً في المسند ١ / ١٣٦، وفي الطّبع المحقّق ٢ / ٣٥٤ رقم ١١٤١ عن محمّد بن جـعفر ، عـن شعبة ، وفي ص ٩٦ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ١٤٠ رقم ٧٤٠ عن وكيع ، عن شعبة ، من دون قصّة عائشة . ومسلم في الحديث ٨٠ ـ ٢٧٢٧ من كتاب الذّكر والدّعاء من صحيحه ٤ / ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ش ون، ومثله في المصدر.

انظر ما تقدّم آنفاً عن المسند وتعليقتنا عليه.

<sup>(</sup>٣) ض وط: العبيدي، وفي سائر النّسخ: العبدي. والمثبت هو الصّواب. ترجمه بهذا العنوان الدّارقطني في

بغير عشاء وأصبحنا كذلك، فخرجت ألتمس ما أشتري به لحماً، فالتمست فاشتريت لحماً، ثمّ أتيت به فاطمة، فطبخته، فدعونا<sup>(۱)</sup> رسول الله ﷺ، فجاء، فقال: أغرفي لنسائي، فغرفت، ثمّ رفعت القدر وإنّها لتفيض، فأكلنا منها ما شاء الله تعالى»<sup>(۳)</sup>.

## ذكر إيثارهم بالطّعام للهَيْلِا

قال علماء التّأويل: فيهم نزل قوله تعالى: ﴿يوفون بالنّذر ويخافون يوماً كان شرّه ستطيراً﴾ الآيات (٤).

أنبأنا<sup>(ه)</sup> أبو المجد محمّد بن أبي المكارم القـزويني<sup>(١)</sup> بـدمشق سـنة اثـنتين

كالسوتلف والمختلف ١/ ٤٧٩ وزاد: الكوفي، مولى آل سعيد بن العاص.

وترجمه بهذا الننوان أبضاً الدّهبي في وفيات ١٧٠ ـ ١٨٠ من تاريخ الإسلام ص ٧٦ برقم ٤٠٠ ونسه، من آل سعيد بن العاس الأموى.

وعدّه الشّيخ اللّوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصّادق لما الله الله وفيه: حباب بن موسم النّمبمي السّميدي. وروى عن أبي جعفر الباقر لما للم الله (معجم رجال العديث ٢٦٣/٤/٢١٤ رقم ٢٥٤٢ -٢٥٤٥).

<sup>(</sup>١) ج وش: فطبخت. ط وض وع: ودعونا.

<sup>(</sup>٢) ش: فقال. أ وج وش: وبعلك.

<sup>(</sup>٣) زاد في م بعده: وفضائلها أكثر من هذا ولكن انتخبت بعضها. ثمّ شطب عليها.

والحديث رواه ابن الجوزي أيضاً في ذكر زواج عليّ لطّيُّلاّ بفاطمة غليُّما من حوادث سنة ٢ من المنتظم ٨٨/٣ عن طريق الحارث بن أبي أسامة ، عن ابن سعد ، بهذا الإسناد . باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٤) الإنسان: ٧/٧٦.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أنبأنا» إلى قوله: «فصل وقد اشتملت...» من ك. وفي خ هكذا:... الآيات وقد اشتملت...

<sup>(</sup>٦) هو أبو المجد محمّد بن الحسين بن أبي المكارم أحمد بن حسين بن بهرام القزويني الصّوفي . ولد في سنة 300 بقروين ، ومات بالموصل في ثالث عشر شعبان ، وقيل: في الحادي والعشرين منه ، سنة ٦٢٢ . (سبير أعـلام النّبلاء ٢٢ / ٢٤٩ رقم ٢٣٧).

وعشرين وستّمئة، قال: أنبأنا أبو منصور محمّد بن أسعد بن محمّد العطّاري (۱)، أنبأنا الحسين بن مسعود البغوي (۲)، أنبأنا أحمد بن إبراهيم الخوارزمي، أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم التّعلبي (۳)، أنبأنا عبد الله بن حامد، أنبأنا أبو محمّد أحمد بن عبد الله المزني، حدّثنا محمّد بن أحمد بن سهيل الباهلي، حدّثنا عبد الرحمان بن محمّد ( $^{(1)}$ ) بن هلال، حدّثني القاسم بن يحيى، عن أبي عليّ [حِبّان بن عليّ] العنزي ( $^{(0)}$ )، عن محمّد بن السّائب، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس. ورواه أيضاً مجاهد، عن ابن عبّاس (۱).

<sup>(</sup>١) لُقِّب بحَفَده. مولده سنة ٤٨٦، وتوفّي في سنة ٥٧١. وقيل: سنة ٥٧٣. (سير أعلام النَّبلاء ٢٠ / ٥٣٩ رقم ٣٤١ وتعليقته).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي الشّافعي المفسّر ، صاحب التّصانيف. تـوفّي فـي
 سنة ٥١٦. (سير أعلام النّبلاء ١٩ / ٤٣٩ رقم ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ١٧ من كتاب مناقب أمير المؤمنين للنظالي ص ٢٦٧ رقم ٢٥٠ بسنده عن التَّعليي، عن عبدالله بن حامد، بهذا الإسناد عن أبي صالح، عن ابن عبّاس. وعن أبي محمّد الحسن بن أحمد بن محمّد الشّيباني، بسنده عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

ورواه بسنده عن التّعلبي أيضاً ابن البطريق في الحديث ٥٦٨ في أواسط الفصل ٣٦ من العمدة ص ٣٤٥. وفي الحديث ١٢٠ من الفصل ١٢ من كتاب خصائص الوحى المبين ص ١٥٩.

ورواه عن التَّعلبي أيضاً ابن حجر في ترجمة فضّة النّوبية الخادمة من الإصابة ٨ / ٧٥ رقم ١١٦٢٨.

<sup>(</sup>٤) كذا في النَّسخ، وفي مناقب الخوارزمي، وخصائص الوحي المبين: عبد الرحمان بن فهر.

<sup>(</sup>٥) ترجمه المزّي بهذا العنوان في تهذيب الكمال ٥ / ٣٣٩ رقم ١٠٧١.

<sup>(</sup>٦) أمّا رواية أبي صالح عن ابن عبّاس، فقد رواه أيضاً الحبري في الحديث ٦٩ من تفسيره ص ٣٢٦، والحسكاني في الحديث ١٠٥٣ و ١٠٥٧من شواهد التّنزيل ٢ /٤٠٣ و ٤٠٦، وفرات الكوفي في الحديث ٦٨٠ من تفسيره ص ٥٢٨، مختصراً وخالياً عن الأبيات.

وأمّا رواية مجاهد عن ابن عبّاس مع الأبيات، فقد رواه محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٠٣ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ﷺ ١٠٧٧، والحسكاني في الحديث ١٠٤٧ - ١٠٥١ من شواهد التّنزيل ٢ / ٣٩٨-٣ ٤٠٢، والعاصمي في الحديث ١٦ من زين الفتى ص ٥٨، والشّيخ الصّدوق في الحديث ١٣ من المجلس ٤٤ من

أماليه، وأبو موسى في الذّيل، كما في ترجمة فضّة الخادمة من أسد الغابة ٥ / ٥٣٠، والإصابة ٨ / ٧٥ رقم المالية ٥ / ٥٣٠ والإصابة ٨ / ٧٥ رقم ١٩٢٨ ولكن خالياً عن الأشعار، والقرطبي في ذيل الآية ٧ ـ ٩ من سورة الإنسان من تفسيره ١٩ / ١٣٠ عن النقّاش والثّعلبي والقشيري وغير واحد من المفسّرين، مع الأبيات، والبغوى في تفسيره مختصراً.

ورواه الشّبلنجي مع الأبيات عن ابن عبّاس، نقلاً عن الشّيخ الأكبر في كتاب المسامرات، كما في الباب ٢ من نور الأبصار ص ١١٢، والفخر الرّازي في تفسيره، وابن شهر آشوب في باب إمامة السّبطين المِنْيِّ من المناقب ٢ / ٢٤ وقال: رواه أبو صالح، ومجاهد، والضحّاك، والحسن، وعطاء، وقتادة، ومقاتل، واللّيث، وابن عبّاس، وابن مسعود، وابن جبير، وعمرو بن شعيب، والحسن بن مهران، والنقّاش، والقشيري، والتّعلبي، والواحدي في تفاسيرهم، وصاحب أسباب النّرول، والخطيب المكّي في الأربعين، وأبو بكر الشّيرازي في نزول القرآن في أمير المؤمنين المُؤلِّ ، والأشنهي في اعتقاد أهل السّنة، وأبو بكر محمّد بن أحمد بن الفضل النّحوي في العروس في الرّهد، وروى أهل البيت المُؤلِّي عن الأصبغ بن نباتة وغيره عن الباقر المُؤلِّل .

ورواه أيضاً سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، كما في الحديث ١٠٥٥ من شواهد التّنزيل ٢ / ٤٠٤.

ورواه أيضاً الضحّاك عن ابن عبّاس، كما رواه الخوارزمي في الحديث ٢٥٢ من الفصل ١٧ مـن المـناقب ص ٢٧١ بإسناده إلى ابن مردويه، من دون الأبيات.

ورواه مختصراً عن ابن مردويه السّيوطي في ذيل الآية ٨ من سورة الإنسان من الدرّ المنثور ٨ / ٣٧١.

ورواه أيضاً عطاء عن ابن عبّاس، كما في الحديث ١٠٥٤ و١٠٥٦ من شمواهمد التّمنزيل ٢ / ٤٠٣ و ٤٠٥. والحديث ٨٤٤ من أسباب النّزول للواحدي، وتفسير البغوي، من دون الأبيات.

ورواه أيضاً عليّ بن عبد الله بن عبّاس عن ابـن عـبّاس، كـما فـي الحـديث ١٠٤ مـن مـناقب الإمـام أمـير المؤمنين ﷺ لمحمّد بن سليمان الكوفي ١ / ١٨٤.

ورواه أيضاً عثمان بن أبي شيبة بسنده عن أبي كثير الزّبيري عن ابن عبّاس، خالياً عن الأشعار، كما رواه بسنده عنه محمّد بن العبّاس ابن الماهيار، كما في الحديث ٩ من تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان ٤ / ٤١٤. وورد في الباب عن أمير المؤمنين طلط أيضاً ، كما في الحديث ١٠٤٢ من شواهد التّنزيل ٢ / ٣٩٤ مع الأبيات. وورد عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق طلط أيضاً ، كما في الحديث ١٣ من المجلس ٤٤ من أمالي الصّدوق، والحديث ٢٦٦ من تفسير فرات الكوفي ص ٥٢٠، والحديث ١٠٤١ من شواهد التّنزيل ٢ / ٣٩٨ مع الأبيات. وورد أيضاً عن زيد بن أرقم، كما في الحديث ٧٧ من تفسير فرات الكوفي ص ٥٢٦، والحديث ١٠٦١ من شواهد التّنزيل ٢ / ٢٩٨، خالياً عن الأبيات.

وورد أيضاً عن أبي رافع، كما في الحديث ٦٧٨ من تفسير فرات الكوفي ص ٥٢٧. وورد أيضاً عن طاووس، كما في الحديث ٣٢٠ من مناقب أمير المؤمنين ﷺ لابن المغازلي ص ٢٧٣. قال في قوله تعالى: ﴿يوفون بالنّذر﴾ (١) الآية، قال: مرض الحسن والحسين الله عنهما، والحسين الله عنهما، وعادهما عامّة العرب، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولديك نذراً، فكلّ نذر (٢) لا يكون له وفاء فليس بشيء.

فقال عليّ ﷺ: «عليَّ لله إن برئا ولداي ممّا بهما صمت لله ثـــلاثة أيّـــام شكــراً». وقالت فاطمة كذلك، وقالت الجارية: [يقال لها: فضّة] (٣) كذلك.

فألبس الغلامان العافية، وليس عند آل محمّد قليل ولا كثير، فانطلق عليّ الله إلى شمعون بن حانا اليهودي (٤)، فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير، فجاء به إلى فاطمة.

فقامت إلى صاع فطحنته وخبرته خمسة أقراص لكلّ واحد منهم قرص، وصلّى عليّ ﷺ المغرب مع النّبيّ ﷺ ثمّ أتى المنزل، فوضع الطّعام بين أيديهم، فجاء سائل \_ أو مسكين \_ فوقف على الباب وقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة، فسمعه عليّ ﷺ فقال:

يا بنت خير النّاس أجمعين قد قام بالباب له حنين يشكو إلينا جائع حزين وفاعل الخيرات يستبين فاطم ذات المجد واليقين أما ترين البائس المسكين يشكو إلى الله ويستكين كلً امرئ بكسبه رهين

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٧/٧٦.

<sup>(</sup>٢) ب: وكلّ نذر.

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفين من ط.

<sup>(</sup>٤) كذا في النّسخ، وفي تفسير القرطبي والعمدة لابن البطريق: بن حاريا، وفي زين الفتي: بن حار.

[مــوعده جــنّة عــلّيّين حرّمها الله على الضّنين] (۱) وللــبخيل مــوقف مـهين تهوى به النّار إلى سـجّين [شرابه الحميم والغسلين] (۲)

فقالت فاطمة علكان:

أطعمه ولا أبسالي السّاعة أرجم إذا أشبعت ذا مجاعة أن ألحق الأخيار والجماعة وأسكن الخلد ولي شفاعة

قال: فأعطوه الطَّعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلَّا الماء القراح.

ولمّا(٣) كان اليوم الثّاني، طحنت فاطمة من الشّعير، وصنعت منه خمسة أقراص، وصلّى عليّ ﷺ المغرب [مع رسول الله ﷺ](٤)، وجاء إلى المنزل، فجاء يتيم فوقف على الباب، فقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد، يتيم من أولاد المهاجرين، استشهد والدي، أطعموني ممّا رزقكم الله، أطعمكم الله من موائد الجنّة، فقال على ﷺ:

بنت نبيّ ليس بالذّميم (٥) قد حرّم الخلد على اللّئيم شرابه الصّديد والحميم شرابه الرّحيق والتّسنيم

فاطم بنت السّيد الكريم قد جاءنا الله بذا اليتيم يحمل في الحشر إلى الجحيم ومن يجود اليوم في النّعيم فقالت فاطمة علالا:

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من بوط.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من بوط.

<sup>(</sup>٣) ض وع: فلمّا.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من ب.

<sup>(</sup>٥) هامش ط: بنت نبي ماجد حكيم.

# إنّـي لأعـطيه (١) ولا أبالي وأوثــر الله عــلى عــيالي أمسوا جياعاً وهم أشبالي

فرفعوا الطَّعام وناولوه إيّاه، ثمّ أصبحوا وأمسوا في اليوم الثّاني كذلك كما كانوا في الأوّل.

فلمّا كان في اليوم الثّالث، طحنت فاطمة باقي الشّعير ووضعته، فجاء عليّ الله بعد المغرب، فجاء أسير فوقف على الباب، وقال: السّلام عليكم يا أهل بيت محمّد، أسير محتاج، تأسروننا ولا تطعموننا، أطعمونا من فضل ما رزقكم الله، فسمعه على الله فقال:

فاطم يا بنت النّبيّ أحمد مني على أسيرنا المقيد عند العليّ الماجد الممجّد فقالت فاطمة عليه:

بسنت نسبيّ سسيّد مسوّد من يطعم اليوم يـجده فـي غـد من يزرع الخيرات سوف يحصد

لم يبق عندي اليـوم غـير صـاع ابـــناي والله مـــن الجــياع ثمّ رفعوا الطّعام وأعطوه للأسير.

قد مجلت كفّي مع الذّراع أبسوهما للخير ذو اصطناع

فلمّا كان في اليوم الرّابع، دخل عليّ 豐 على النّبيّ ﷺ يحمل ابنيه كالفرخين، فلمّا رآهما رسول الله ﷺ قال: «وأين ابنتي؟» قال: «في محرابها».

فقام رسول الله ﷺ فدخل عليها، ولقد (٢) لصق بطنها بظهرها، وغارت عيناها من شدّة الجوع، فقال النّبيّ ﷺ: «وا غوثاه بالله! آل محمّد يموتون جوعاً!» فهبط جبرئيل

<sup>(</sup>١) كذا في ب وخل بهامش ط، ومثله في مناقب الخوارزمي. وفي ط: إنِّي أطعمه. وفي ع: إنِّي لأطعمه.

<sup>(</sup>٢) ع وض: وقد .

وهو يقرأ: ﴿يوفون بالنَّذر﴾ الآية<sup>(١)</sup>.

فإن قيل: فقد أخرج هذا الحديث جدّك في الموضوعات (٢)، وقال: أخبرنا به [محمد] بن ناصر، عن محمد بن أبي نصر الحميدي، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن أبي القاسم [عبيد الله بن محمد] السّقطي، عن عثمان بن أحمد الدّقّاق، عن عبد الله بن ثابت، عن أبيه، [عن] الهذيل [بن حبيب]، عن أبي عبد الله السّمرقندي، عن عبد الله بن كثير (٣)، عن الأصبغ بن نباتة، قال: مرض الحسن والحسين، وذكره.

ثمّ قال جدّك: قد نزّه الله ذَينك الفصيحين عن هذا الشّعر الرّكيك، ونزّههما عن منع الطّفلين عن أكل الطّعام، وفي إسناده الأصبغ بن نباتة، متروك الحديث.

والجواب: أمّا قوله: قد نزّه الله ذَينك الفصيحين عن هذا الشّعر الرّكيك، فهذا على عادة العرب في الرّجز والجنب، كقول القائل: «والله لولا الله ما اهـتدينا»، ونـحو ذلك، وقد تمثّل به النّبيّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) ض وع: الآيات. الإنسان.

<sup>(</sup>٢) ٢ / ٢٩٣/، الحديث الثَّالث والأربعون من باب فضائل على عليُّلا . وما بين المعقوفات منه.

ورواه أيضاً الكنجي في الباب ٩٧ من كفاية الطّالب ص ٣٤٥. بسنده عن محمّد بن عبد الباقي، عن محمّد بن أبي نصر ، بهذا الإسناد، ثمّ قال: قلت: هكذا رواه الحافظ أبو عبد الله الحميدي في فوائده، وما رويناه إلاّ من هذا الوجه. ورواه الحاكم أبو عبد الله في مناقب فاطمة للنِّلا ، ورواه ابن جرير الطّبري أطول من هذا في سبب نزول هل أتر..

وقد سمعت الحافظ العلامة أبا عمرو عثمان بن عبد الرحمان المعروف بابن الصّلاح في درس التّفسير في سورة هل أتى ، وذكر الحديث وقال فيه: إنّ السوّال كانوا ملائكة من عند ربّ العالمين ، وكان ذلك امتحاناً من الله عزّ وجلّ لأهل بيت الرّسول ﷺ .

وسمعت بمكّة \_حرسها الله تعالى \_من شيخ الحرم بشير التّبريزي في درس التّفسير، أنّ السائل الأوّل كان جبرئيل، والنّاني ميكائيل، والثّالث كان إسرافيل المِيكِينُ .

ورواه أيضاً الحسكاني في الحديث ١٠٥٥ من شواهد التّنزيل ٢ / ٤٠٤ بسنده عن محمّد بن عسيد الله ، عسن عثمان بن أحمد ، عن عبد الله بن ثابت ، عن أبيه ، عن الهذيل ، عن مقاتل . عن الأصبغ .

<sup>(</sup>٣) كذا في النَّسخ، وفي المصدر وكفاية الطَّالب: محمَّد بن كثير الكوفي.

وأمّا قوله عن الأصبغ بن نباتة، فنحن ما رويناه عن الأصبغ، ولا له ذكر في إسناد حديثنا، وإنّما أخذوا على الأصبغ زيادة زادوها في الحديث، وهي: أنّ رسول الله على آل محمّد كما أنزلت على مريم بنت عمران»، فإذا جفنة تفور مملوءة ثريداً، مكلّلة بالجواهر، وذكر ألفاظاً من هذا الجنس.

والعجب من قول جدّي وإنكاره، وقد قال في كتاب المنتخب: يا علماء الشّرع، أعلمتم لِمَ آثرا [المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم]؛ وتركا الطّفلين [الحسن والحسين] عليهما أثر الجوع؟ أتراهما خفي عنهما سرّ: «ابدأ بمن تعول»؟ ما ذاك إلّا لانّهما علما قرّة صبر الطّفلين (١١)، وأنّهما غصنان من شجرة: «أظلّ عند ربّي»، وبعض من جملة: «فاطمة بضعة منّي»، وفرخ البطّ سابح (٢٠).

#### فصيل

وقد اشتملت سورة ﴿ هل أتى ﴾ من فضائل أهل البيت على معاني (٣).

منها: قوله <sup>(٤)</sup>: ﴿يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً﴾ <sup>(٥)</sup> لِمَ ذكر الكافور وهو لا يشرب؟

فالجواب من وجوه، أحدها، أنّه أراد بياض الكافور في حسنه وطـيب ريـحه وبرده، كقوله: حتّى إذا جعله ناراً، أي كنار.

والثَّاني، أنَّ الكافور اسم لعين في الجنَّة.

<sup>(</sup>١) ض وع: قوّة صبر الصّبيّين.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الفصل ٢٦ من الباب ٥ من المدهش لابن الجوزي ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ش: معان.

<sup>(</sup>٤) م: قوله تعالى.

<sup>(</sup>٥) الإنسان: ٢٧/٥.

والثّالث، أنّه لمّا غلبت<sup>(١)</sup> عليهم حرارات الخوف في الدّنيا مزج لهم الكافور في الجنّة.

ومنها، أنّ الهاء في قوله (٢): ﴿ ويطعمون الطّعام على حبّه ﴾ (٣) تـعود عـلى الله تعالى، وقيل: على حبّ الثّواب؛ وقيل: على حبّ الطّعام، لفاقتهم إليه.

ومنها: قوله: ﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً﴾ (١) المراد بالزّمهرير، القـمر (٥)، قال الشّاعر:

وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزّمهرير ما زهر (٢) ومنها: قوله: ﴿إذَا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ﴾ (٧)، فإن قيل: فالمنظوم أحسن؟ فالجواب، أنّ المراد به (٨) الانتشار في الخدمة لمّا تعبوا في الدّنيا أقام الحقّ لهم (٩) خدّاماً في الآخرة.

ومنها، أنَّ الله تعالى ذكر في هذه السّورة جميع ما يتعلّق بنعيم الجـنّة ولذّاتـها كالأشجار والأنهار والولدان [والشّراب](١٠) والطّعام والقصور، وجميع ما يتعلّق بهذا

<sup>(</sup>١) أوج وش ون: غلب.

<sup>(</sup>٢) م: قوله تعالى.

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ٢٧/٨.

<sup>(</sup>٤) الإنسان: ١٣/٧٦.

<sup>(</sup>٥) هذا، والمعروف بين المفسّرين أنّ المراد بالزّ مهرير: شدّة البرودة، فراجع كتب التّفسير، وزين الفتى في شسرح سورة هل أتى للعاصمي ج ١ ص ٨٤و ٨٩وه ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) ط: ما ظهر.

<sup>(</sup>٧) الإنسان: ١٩/٧٦.

<sup>(</sup>٨) أوج وشون: المرادبهم.

<sup>(</sup>٩) ج وش ون: أقام لهم الحقّ خدّاماً .

<sup>(</sup>١٠) بين المعقوفين من أ وج وش ون.

الباب، إلَّا الحور، حتَّى عجب العلماء من شرح هذه الأجور، واستطرفوا(١) عـدم ذكرهن في هذا النّعيم المذكور، فقيل لهم: ما ذاك إلّا غيرةً على زهراء الإنس من ذكر الضّرائر، أو لأنّ الحور(٢) مملوكات؛ والمملوكات لا يذكرن مع الحرائر(٣).

وسمعت جدّي أبو الفرج ينشد في مجالس وعظه ببغداد في سنة ستّ وتسعين وخمسمئة بيتين ذكرهما في كتاب: تبصرة المبتدى، وهما:

إن كــنت ويــحك لم تســمع فـضائله فاسمع مناقبه من (٥) «هل أتي» وكفي (٢)

أهـــوى عــليّاً وإيــمان (١) مــحبّته كــم مشــرك دمـه مـن سـيفه وكـفا

(١) ض وع: واستظرفوا.

<sup>(</sup>٢) ج وش وع: ولأنَّ الحور .

<sup>(</sup>٣) قال العلّامة الطّباطبائي في ذيل الآية ٢٢ من سورة الإنسان من تفسير الميزان ٢٠ / ١٣١: واعلم أنّه تعالى لم يذكر فيما ذكر من نعيم الجنّة في هذه الآيات نساء الجنّة من الحور العين ، وهي من أهمّ ما يذكره عند وصف نعم الجنّة في سائر كلامه، ويمكن أن يستظهر منه أنّه كانت بين هؤلاء الأبرار الذين نزلت فيهم الآيات من هي من

وقال [الآلوسي] في روح المعاني: ومن اللَّطائف على القول بنزول السُّورة فيهم ـ يعني في أهــل البــيت ـ أنّــه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين، وإنّما صرّح عزّ وجلّ بولدان مخلّدين، رعايةً لحرمة البـتول وقـرّة عـين الرّسول.

<sup>(</sup>٤) شوط: إيماني.

<sup>(</sup>٥) أوج وش ون: فاسمع فضائله.

<sup>(</sup>٦) في هامش ط: قال الشَّافعي:

أعاتب في حب هذا الفتي وفي غيره (هل أتي) هـل أتـي

ألام ألام وحسستى مستى وهمل زُوّجت غميره فساطم

## ذكر ندبها لرسول الله ﷺ وفصاحتها

روى السّدّي عن أشياخه، قال: لمّا توفّي رسول الله ﷺ قامت تندبه وتقول: «أبي، وا أبتاه، أجاب ربّاً دعاه، جنّة الفردوس مأواه، من ربّه ماأدناه، إليّ جبرئيل نعاه».

ولمّا قال ﷺ عند الموت: «واكرباه!»، قالت: «واكرب أبتاه!»، فقال لها: «لاكرب على أبيك بعد اليوم».

ولمّا دفن، قالت: «يا أنس، كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التّراب على رسول الله؟»(١).

وقال الشّعبي: لمّا منعت ميراثها لاثت خمارها على رأسها ـ أي عصّبت، يقال: «لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثاً»، أي عصّبها، وقيل: «اللّوث»: الاسترخاء؛ فعلى هذا يكون معنى «لاثت»، أي أرخت ـ وحمدت الله تعالى؛ وأثنت عليه؛ ووصفت رسول الله ﷺ بأوصاف، فكان ممّا قالت:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في باب مرض النّبيّ ﷺ ووفاته (۸۳) من كتاب المغازي (۱۶) من صحيحه ، كما في فتح الباري ٨ / ١٤٩ برقم ١٤٦٢ و وابن سعد في الطّبقات الكبرى ٢ / ٣١١ في عنوان: «ذكر الحزن على رسول الله ﷺ ومن ندبه وبكى عليه»، وابن ماجة في كتاب الجنائز من سننه ١ / ٣١٠ - ٥٢١ رقم ١٦٢٩ - ١٦٣٠ والبيهقي في دلائل النّبوّة ٧ / ٢١٢ في باب ما يؤثر عنه ﷺ من ألفاظه في مرض موته ، وابن الجوزي في حوادث سنة ١١ من المنتظم ٤ / ٥٠ في عنوان: «ندب فاطمة رضي الله عنها»، وفي الوفا بأحوال المصطفى ص ٨١٨ رقم ١٥٣٧ ، والبغوي في الحديث ٤٦٦٥ من مصابيح السّنة ٤ / ١٣٠، كلّهم عن أنس، مع تـصرّف من المـصنّف وتقديم وتأخير .

وانظر أيضاً ما رواه أحمد بسنده عن أنس في المسند ٣ / ١٤١، وفي الطّبع المحقّق ١٩ / ٤٢٣ رقم ١٢٤٣٠. وما رواه فرات الكوفي في الحديث ٥٥٧بسنده عن جابر في تفسيره ص ٥٨٦ في ذيل الآية ٧من سورة البيّنة.

«كان كلّما فغرت فاغرة من المشركين فاهاً، أو نجم قرن الشّيطان<sup>(۱)</sup> وطئ صماخه بأخمصه، وأخمد لهيبه<sup>(۲)</sup> بسيفه، وكسر قرنه بعزمته، حتّى إذا اختار الله له دار أنبيائه ومقرّ أصفيائه وأحبّائه أطلعت الدّنيا رأسها إليكم؛ فوجدتكم لها مستجيبين ولغرورها ملاحظين، هذا والعهد قريب؛ والمدى غير بعيد، والجرح لم يندمل، فأنّى تأفكون وكتاب الله بين أظهركم؟!

يا ابن أبي قحافة، أترث أباك ولا أرث أبي؟! ودونكها مرحولة مذمومة، فنعم الحاكم الحقّ؛ والموعد القيامة، و﴿لكلّ نبإ مستقرّ وسوف تعلمون﴾»(٣).

ثمّ أومأت إلى قبر النّبيّ (٤) ﷺ وقالت:

لو كنت شاهدها لم تكثر النّوب<sup>(۵)</sup> واغتيل أهلك لمّا اغتالك التّرب مـن البـريّة لا عـجم ولا عـرب

قد كسان بسعدك أنباء وهنبثة إنّسا فقدناك فقد الأرض وابسلها وقد<sup>(١)</sup> رزينا بسما لم يسرزه أحد

ثمّ إنّها اعتزلت القوم؛ ولم تزل تندب رسول الله ﷺ وتبكيه حتّى لحقت به 🗥.

<sup>(</sup>١) ط وض وع: قرن من الشّيطان. ج وش: قرن للشّيطان.

<sup>(</sup>٢) ج وش ون: لهبه.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٦٧/٦.

<sup>(</sup>٤) ش: قبر رسول الله.

<sup>(</sup>٥) ش وط وض وع: لم تكبر النّوب. خل بهامش ط: لم تكبر الخطب.

<sup>(</sup>٦) ج وش: فقد.

<sup>(</sup>٧) أمّا خطبة سيّدة النّساء فاطمة الزّهراء سلام لله عليها فهي طويلة، فقد رواها أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور في بلاغات النّساء ص ٢٣ عن أبي الحسين زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، والقاضي النّعمان في شرح الأخبار ٣/ ٣٤ رقم ٨٧٤ عن محمّد بن سلام، والخوار زمي في الفصل ٥ من مقتل الحسين عليم ١ / ٧٧ بإسناده إلى أبي بكر ابن مردويه بسنده إلى عائشة، والشريف المرتضى في الشّافي ٤ / ١ / ٧٧ عبد الله المرزباني بإسناده إلى عائشة، وأيضاً بإسناده إلى ابن عائشة ـ وهو عبيد الله بن محمّد

### ذكر مرضها ووفاتها [عَلِيْكُا ](١)

قال علماء السّير: لم تزل مريضة منذ توفّي رسول الله ﷺ؛ وروي أنّها لمّا أحسّت بالموت كتبت وصيّة وأشهدت عليها الزّبير بن العوّام والمقداد بن الأسود، وأوصت إلى على ﷺ، ثمّ إلى أكبر ولده من بعده.

وكان فيما أوصت به حوائط سبعة: الحُسني، والصّافية، والدلال، والعواف،

إلى ابيناده إلى أبي الحسين زيد بن عليّ، وابن طاووس في الحديث ٣٦٨ من الطرائف ص ٣٦٣ عن الشيخ أسعد بن سقروة في كتاب الفائق عن الأربعين عن ابن مردويه بسنده إلى عائشة، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٤٥ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة ٢١ / ٢١٠ و ٢١١ عن كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في الشقيفة وفدك وقال: وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدّث كثير الأدب، ثقة ورع، أثنى عليه المحدّثون ورووا عنه مصنّفاته بإسناده إلى زينب بنت عليّ بن أبي طالب، وأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر، وعبد الله بن الحسن بن الحسن، وأبو جعفر الطّبري في دلائل الإمامة ص ١٠٩ رقم ٣٦ بأسانيده إلى ابن عبّاس، وزينب بنت أمير المؤمنين، وعبد الله بن الحسن عن جماعة من أهله، وأبي جعفر الباقر علي الباقر علي عن أبئه، والإربلي في كشف الغمّة الباقر علي عن أبي بكر الجوهري في كتابه، والطّبرسي في الاحتجاج ٢ / ٢٥٣ عن عبد الله بن الحسن عن آبائه، وابن ميثم في شرح المختار ٤٤ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة ٥ / ٢٥٠ .

وأشار إلى هذه الخطبة جماعة من أهل اللّغة والأدب، منهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين ٨ / ٣٢٣ مادّة: «اللَّممة»، وابن دريد في جمهرة اللّغة ١ / ٢٠٤ مادّة: «خصل»، والزّمخشري في الفائق ٣ / ٣٣١ مادّة: «اللَّمة». وابن منظور في لسان العرب ١٥ / ٢٥٧ مادّة: «اللَّمة».

وانظر عن الأبيات في طبقات ابن سعد ٢ / ٣٣٢ في عنوان: «ذكر من رثى النّبيّ ﷺ»، ومروج الذّهب للمسعودي ٢ / ٣٠٤ في آخر خلافة أبي بكر، والحديث ٨ من المجلس ٥ من أمالي الشّيخ السفيد، وتفسير القمّي ٢ / ١٥٧ دنيل الآية ٣٠ من سورة الرّوم، والاحتجاج للطّبرسي ١ / ٢٣٩ رقم ٤٧، والبدء والتّاريخ للمقدسي ٥ / ٢٨ في آخر الفصل ١٧، والعقد الفريد لابن عبد ربّه ٣ / ٢٣٦ في عنوان: «الوقوف على القبور وتأبين الموتى» من كتاب الدرّة في النّوادب والتّعازي والمراثي.

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من أوم.

والبُرقة، والميثم (١)، ومال أمّ إبراهيم (٢).

والأصحّ أنّها لم تخلّف شيئاً؛ بل خرجت من الدّنيا كما خرج رسول الله ﷺ (٣٠). واختلفوا في غسلها، فقال أحمد في الفضائل (٤٠): حدّثنا محمّد بن يونس، حدّثنا

قال الصّدوق في الفقيه ٤ / ٢٤٥ ذيل الرقم ٥٧٩ه بعد ذكر المَيثَب: المسموع من ذكر أحد الحوائط المَـيثَب. ولكنّى سمعت السيّد أبا عبد الله محمّد بن الحسن الموسوي يذكر أنّها تعرف عندهم بالميثم.

وقال السّمهودي في حرف العيم من الفصل ٨ من الباب ٧ من وفاء الوفاء ٤ /١٢٩٨: العنثب \_مهموز كمنبر ، والثاء مثلّثة \_في اللّغة: ما ارتفع من الأرض، وكذا الأرض السّهلة، وهو اسم لإحدى صدقات النّبيّ ﷺ . وفى القاموس: هو جبل أو موضع كان به صدقة النّبيّ ﷺ .

قلت: ووقع في كتاب يحيى: ميثم، بميم في آخره بدل الموحّدة، والأوّل أصوب.

وقال ياقوت: إنّه بكسر العيم والياء السّاكنة والمثلّثة والباء الموحّدة، ومقتضى كلامه أنّه غير مهموز، فإنّه أورده أواخر الحرف في الميم مع الياء المثنّاة تحت.

(٢) رواه ثقة الإسلام الكليني في باب صدقات النّبيّ وفاطمة والأثمّة ووصاياهم من كتاب الوصايا من الكافي ٧ / ٨٤ ـ ٤٩ بأسانيد إلى أبي جعفر وأبي عبد الله طِلْهَا لله برقم ٥ و٦، والشّيخ الطّوسي في كتاب الوقوف والصّدقات من تهذيب الأحكام ٩ / ١٤٤ برقم ٦٠٣ بسنده عن أبي جعفر عليه ، والشّيخ الصّدوق في الوقف والصّدقة والنّحل مِن مَن لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٤٤ رقم ٥٧٩ بسنده عن أبي جعفر عليه ، والطّبري في دلائل الإمامة ص ١٢٩ رقم ٢٩ بسنده عن أبي جعفر عليه مع اختلاف في بعض الأسماء، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٢ مرسلاً عن أبي جعفر عليه من دون بيان أسماء الحوائط، والقاضي النّعمان في دعائم الإسلام ٢ / ٣٤٣ بسرقم مرسلاً عن أبي جعفر عليه .

وهذه الحوائط السّبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النّبيّ ﷺ على قول. وعلى آخر هي من أموال بني النّضير متا أفاء الله على رسوله تَلَاّشَتَكَ ، وقيل غير ذلك.

راجع الفصل ٢ من الباب ٦ من وفاء الوفاء للسّمهودي ٣ / ٩٨٨.

- (٣) قوله: «وروي أنّها لمّا أحسّت بالموت» إلى هنا من ك.
- (٤) ص ١٣٢ رقم ١٩٦ من فضائل أمير المؤمنين عليه الإسناد إلى قوله: «ودفنها»، وفي الحديث ٣٦٥ من رواية ابنه رواية ابنه عنه، عن أبي النّضر، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، وفي الحديث ٣٦٦ من رواية ابنه عبد الله، عنه، عن محمّد بن جعفر الوركاني، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، وبهذين السّندين في المسند

<sup>(</sup>١) وفي دلائل الإمامة: الهيثم، وفي سائر المصادر: المَيثَب.

مصعب بن عبد الله، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن محمّد بن إسحاق، عن عبيد الله بن عليّ بن أبي رافع، عن أبيه، عن أمّه سلمي، قالت: اشتكت فاطمة فمرّضتها، فأصبحت يوماً كأمثل ما كانت، فخرج عليّ عليه ، فقالت: «يا أمتاه، اسكبي لي غسلاً»، ففعلت، فقامت واغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثمّ قالت: «هاتي ثيابي الجدد»، فناولتها (۱) إيّاها، فلبستها، ثمّ قالت: «قدّمي الفراش إلى وسط البيت»، فقدّمته، فاضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت نحرها وقالت: «إنّي مقبوضة [الآن] وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد»، وقبضت.

فجاء علي ﷺ؛ فأخبرته فبكى [وقال: «والله لا يكشفها أحد»، ثمّ حملها بغسلها ذلك؛ وصلّى عليها ودفنها](٢)، وقال: «لا تخبري الحسن والحسين»، قلت: لا.

<sup>⇒</sup> ۲ / ۲۱ ـ ۲۱۲ . إلا أن فيه: أمّ سلمى، بدل: «أمّه سلمى».

وفي أ وع وض: أمّ سلمى، والصّواب ما أثبتناه، وسلمى هي زوجة أبي رافع، صحابيّة، ولها ترجمة فـي أســـد الغابة ٥/ ٤٧٨، والاستيعاب ٤ / ١٨٦٢ رقم ٣٣٨٣، والإصابة ٧/ ٧٠٩رقم ١١٣٢٥.

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمة فاطمة الزّهراء عُلِيَكُلا من الطّبقات الكبرى ٨ / ٢٧ عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، والدّولابي في الذرّية الطّاهرة ص ١٥٤ رقم ٢٠٦ بسنده عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعبد العزيز بن عبد الله العامري، عن إبراهيم بن سعد، به، والخوارزمي في الفصل ٥ من مقتل الحسين ١٨ / ٨ من طريق الحافظ البيهقي بإسناده عن أبي النّفر، والطّبري في ذخائر العقبى ص ٥٤ عن أحمد والدّولابي، وفيه: أمّ سلمة، والهيثمي في مجمع الزّوائد ٩ / ٢١١ عن أحمد، وفيه: أمّ سلمى، والشّبخ الطّوسي في الحديث ٤١ من المجلس ١٤ من أماليه بسنده عن محمّد بن أبي رجاء، عن إبراهيم بن سعد، وفيه: سلمى امرأة أبي رافع، وابن الأثير في أسد الغابة ٥ / ٥٩٠ عن أبي نعيم وأبي موسى، في عنوان: أمّ سلمى، وقال: ذكر ها الإمام أحمد في مسنده، قال أبو نعيم: وهي فيما أرى امرأة أبي رافع، وابن شبّة في تاريخ المدينة المنوّرة ١ / ١٠٨ عن محمّد بن أبي رجاء، عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد.

أقول: وللحديث طريق آخر ، فقد أخرجه الطّبراني في معجمه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرّزّاق ، عن معمر ، عن عبد الرّزّاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل ، بلفظ أوجز ، أورده أبو نعيم في ترجمة فاطمة الرّهراء عليمًا من حلية الأولياء ٢ / ٤٣ عن الطّبراني . والهيثمي في مجمع الزّوائد ٩ / ٢١١ عن الطّبراني .

<sup>(</sup>١) خ: فأتيتها إيّاها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من ب وخ.

وقد ذكر<sup>(۱)</sup> هذا الحديث ابن سعد في الطّبقات<sup>(۲)</sup>، فرواه عن يزيد [بن هارون]. عن إبراهيم بن سعد، عن محمّد بن إسحاق [بهذا الإسناد].

فإن قيل: الحديث ضعيف، في إسناده ابن إسحاق، كذّبه مالك، وفيه أيضاً عليّ بن عاصم، متروك، ثمّ الغسل إنّما يكون لحدث الموت، فكيف يصحّ قبله؟ (٣)

والجواب: قد أخرجه أحمد في الفضائل، وأمّا ابن إسحاق، فقد قال أحمد: يقبل قوله في المغازي والسّير، وأثنى عليه جماعة من العلماء، وكان إماماً كبيراً، وإنّما طعن مالك لآنه [لمّا] صنّف الموطّأ قال: أروني إيّاه فأنا بيطاره، فبلغ ذلك مالكاً فشقّ عليه وقال: ذاك دجّال من الدّجاجلة، وقد أخذوا على مالك في هذا، فإنّه لا يقال: من الدّجاجلة، بل من الدّجالين.

وأمّا قولهم: الغسل لحدوث الموت؛ قلنا: يحتمل أن تكون مخصوصة بذلك(٤).

<sup>(</sup>١) خ: وقد أشار إلى هذا...

<sup>(</sup>٢) ٨ / ٢٧ في ترجمة فاطمة الزَّهراء غَلِيَهُكُا .

<sup>(</sup>٣) القائل هو جد المصنف ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٦١ رقم ٤١٩ وفي الموضوعات ٢ / ٤٤٤. بسنده إلى عاصم بن عليّ، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وقوله: عليّ بن عاصم، من أوهام المصنف، تبعاً لأوهام جدّه، لأنّ في الإسناد: عاصم بن عليّ.

ورواه أيضاً السيوطي في التّغور الباسمة ص ٥٠، ثمّ قال: هذا حديث غريب وإسناده جيد. إلّا أنّ فيه ابن السحاق، وقد عنعنه، وله شاهد مرسل، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقّبه شيخ الإسلام ابن حجر في القول المسدّد وأنكر عليه الحكم بوضعه، فإن صحّت هذه القصّة، عدّ ذلك في خصائصها.

<sup>(</sup>٤) وقال الإربلي في كشف الفئة بعد نقل هذا الحديث عن أحمد: واتفاقهما من طرق الشّيعة والسّنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيبً؛ فإنّ الفقهاء من الفريقين لا يجيزون الدّفن إلّا بعد الفسل إلّا في مواضع، ليس هذا منها، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعلّلاه، ولا ذكرا فقهه، ولا نبّها على الجواز ولا المنع؟! ولعلّ هذا أمر يخصها عُلينًا .

وقال العلّامة المجلسي في البحار ٤٣ / ١٧٢ ذيل الرقم ١٢: لعلّها عُلِيُكُ إنّما نهت عن كشف العمورة والجسمد للتّنظيف، ولم تنه عن الغسل.

وروي أنّ الملائكة غسّلتها، وروي أنّ أسماء بنت عميس غسّلتها، والأصحّ أنّ عليه الله عسّلها (١)، وكانت أسماء تصبّ عليه .

فإن قيل: فعند أبي حنيفة لا يجوز للرّجل أن يغسّل زوجته؟

(۱) وكان هذا من جملة وصاياها سلام الله عليها، فانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٨/٨، وبسحار الأنوار للمجلسي ٢٩٥/٥ رقم ٢٤ و ٢٨/٢ رقم ١٣ عن مصباح الأنوار، والسّنن الكبرى للبيهقي ٢٩٨/٣٩ رقم ١٩٠ باب الرجل يغسّل امرأته إذا ماتت، و٤/ ٣٤ باب ما ورد في النّعش للنّساء، من كتاب الجنائز، وترجمتها من حلية الأولياء ٢٩٨/٣، ومن دلائل الإمامة للطبري ص ١٣٦ ذيل الرقم ٤٥، ومن سير أعلام النبلاء ٢ / ١٨٨٠ ومن مقتل الحسين للخوارزمي الفصل ٥ ص ٢٨، والتّغور الباسمة للسّيوطي ص ٤٥، وتاريخ الطبري ٣ / ٢٤٠ حوادث سنة ١١، والمستدرك على الصّحيحين للحاكم ٣/ ١٦٠، وترجمتها من تهذيب التّهذيب ٢١/ ٢٩٢ رقم ٥٠٠٠، ومن أسد الغابة ٥ / ١٥٤، ومن كشف الغمّة للإربلي ٢ / ١٢٥، ومن الاستيعاب ٤ / ١٨٩٨، ومن صفة الصّفوة ٢ / ١٤، ومن أعلام الورى للطبرسي ص ٣٠٠ الفصل ٣ من الباب ٦، والذرّيّة الطّاهرة للدّولابي ص ١٥٠ رقم ٢٥٠١، وتاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّة ١ / ١٩٠.

وروى ثقة الإسلام الكليني في باب مولد الزّهراء غلط من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٥٩ بسنده إلى المؤضّل، عن أبي عبد الله غلط المؤسّل، عن أبي عبد الله غلط المؤسّل، عن أبي عبد الله غلط المؤسّل ا

قال العلّامة المجلسي في شرح هذا الحديث من مرآة العقول ٥ / ٣٤٢: «فــَاتِّها صــدَّيقة» أي مـعصومة . ولا يغسّل المعصوم رجلاً كان أو امرأة إلّا المعصوم . ولا يشكل الاستدلال به على جواز تغسيل الرّجل زوجــته . لظهور الاختصاص هنا . فتأمّل .

وروى ابن شهر آشوب في فصل وفاتها وزيارتها من المناقب ٣ /٤١٣ عن أبي الحسن الخرّاز القـمّي في الأحكام الشرعيّة: سنل أبو عبد الله طليّلاً عن فاطمة من غسّلها؟ فقال: «غسّلها أمير المؤمنين لأنّـها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها إلّا صدّيق». فالجواب، أنّ عليّاً عليّاً عليه كان مخصوصاً بذلك، ولمّا أنكر عليه ابن مسعود قال له: «أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: هي زوجتك في الدّنيا والآخرة»، فلم ينقطع السّبب بينهما(١١).

ترجمتها من الطبقات الكبرى ٨ / ٢٩ ـ ٣٠، ومن حلية الأولياء ٢ / ٣٥. ومن المستدرك على الصّحيحين ٣ / ٢ ، والمصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٣٣ رقم ١٨٨٧ ـ ١٨٨٢ في عنوان: «ما جاء في الدّفن باللّيل»، وترجمتها من تهذيب النّهذيب ٢١ / ٣٩٢ رقم ٩٠٠٥، ومن بحار الأنوار ٣٤ / ٢١٢ رقم ٤١ عن عيون المعجزات، وأيضاً ٨٧ / ٢٧ رقم ١٣ عن مصباح الأنوار، والحديث ١٠ من المجلس ٧٤ من أمالي الشّيخ الصّدوق، والحديث ٩ من المجلس ٩٤ منه، وعلل الشّرائع للشّيخ الصّدوق ص ١٨٥ رقم ١ من الباب ١٤٩، ومن وترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٢٥٤، ومن كشف الغمّة للإربلي ٢ / ١٢٥، ومن مجمع الزّوائد ٩ / ٢١١، ومن الاستيعاب ٤ / ١٨٩٨، ومن أعلام الورى للطّبرسي ١ / ٢٠٠، وصحيح البخاري ٥ / ١٧٧ باب غزوة خيبر،

<sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي في ذيل الحديث ٤١٩ من العلل المتناهية ١ /٢٦٢: إنّ أحمد والشّافعي يحتّجان في جــواز غـــل الرّجل زوجته أنّ عليّاً غــّـل فاطمة عليمُكلاً .

وقال الإربلي في كشف الغمّة ٢ ١/ ٢٤: إنّما استدلّ الفقهاء على أنّه يجوز للرّجل أن يغسّل زوجته بأنّ عليّاً ﷺ غسّل فاطمة عليّمً الع و المشهور .

قوله: «فإن قيل: الحديث ضعيف» إلى قوله: «فلم ينقطع السّبب بينهما» من ك.

<sup>(</sup>٢) كما رواه ابن سعد في ترجمتها من الطبقات الكبرى ٨ / ٢٩ و ٣٠ بسنده عن عروة، وعن ابن عباس، وابسن شهر آشوب في فصل وفاتها وزيارتها من المناقب ٣ / ٤١٢ عن تاريخ أبي بكر بن كامل عن عائشة، والحاكم النيسابوري في المستدرك ٣ / ١٦٢ بسنده عن عائشة، وابن الأثير في ترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٥٢٤، وابن الجوزي في ترجمتها من صفة الصفوة ٢ / ١٤.

وما بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٣) كما رواه ابن سعد في ترجمتها من الطبقات ٨ / ٣٩ بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمان، والطبري في حوادث سنة ١١ من تاريخه بسنده عن عمرة، والذّهبي في ترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ / ٢٧ اعن الواقدي، وابن الأثير في ترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٥٢٤ عن قول، وابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٨٩٩ عن المدائني، وابن الجوزي في ترجمتها من صفة الصّفوة ٢ / ١٤ عن عمرة.

<sup>(</sup>٤) أمَّا دفنها ــسلام الله عليها ــليلاً، فقد روى أنَّه كان بطلب منها، فانظر:

ولمّا دفنها عليّ الله أنشد:

لكلّ اجتماع من خليلين فرقة وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمد وقال أيضاً:

ألا أيّها الموت الذي ليس تباركي

أراك بـــصيراً بــالّذين أحـبّهم

أرحني فقد (٢) أفنيت كل خليل كأنّك تنحو نحوهم بدليل (٦)

وكـل الذى دون الفراق قبليل

دليل على أن لا يـدوم خـليل(١)

⇒وصحيح مسلم ٣/ ١٣٨٠ رقم ١٧٥٩، وتاريخ الطّبري ٢٠٨/٣ حوادث سنة ١١، والسّنن الكبرى للبيهقي ٦/
٢٠٠ كتاب قسم الفيء والغنيمة ، وتاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّة ١/١٠٠.

وأمًا دفنها بالبقيع ، فلاحظ التَّعليقة الآتية قريباً عند قول المصنَّف: وقيل: إنَّها دفنت في زاوية دار عقيل.

(١) المستدرك على الصّحيحين ٣ / ١٦٣ وفيه: وإنّ افتقادي واحداً بعد واحد، والفصل ٥ من مقتل الحسين للخوارزمي ١ / ٨٤، والحديث ١٠ من المجلس ٧٤ من أمالي الشّيخ الصّدوق ولفظه مثل المستدرك، وزاد في آخره:

سيعرض عن ذكري وتنسى مودّتي ويسحدث بعدي للخليل خليل وكشف الغمّة للإربلي ٢ / ١٣٢، والعقد الفريد لابن عبد ربّه ٣ / ٢٤٠ في عنوان: «الوقوف على القبور وتأبين الموتى» من كتاب الدَّرَة في النّوادب والتّعازي والمراثي، ولفظه مثل المستدرك، والكامل للمبرّد ٣ / ١٣٩٠ البيت الثّاني فقط بلفظ المستدرك، وزهر الآداب للقيرواني ١ / ٨٢وزاد في أوّله:

أرى علل الدّنيا على كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل

وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠ / ٢٨٨ وزاد في أوّله:

ذكرت أبا أروى فبتّ كأنّني بردّ الهموم الماضيات وكيل

وروضة الواعظين للفتّال النّيسابوري ص ١٥٣ في عنوان: «مجلس في ذكر وفاة فاطمة» وزاد في آخره مثل أمالي الصّدوق، ومروج الذّهب للمسعودي ٢ / ٢٩١ حوادث سنة ١١ من الهجرة، والمناقب لابن شهرآشوب ٣ / ٤١٤ وزاد في أوّله مثل شرح نهج البلاغة، وفرائد السّمطين للحمويني ٢ / ٨٧ رقم ٤٠٤ من الباب ١٩ من السّمط ٢، وبحار الأنوار ٣٢ /٢٦٦ رقم ٤٨ عن الدّيوان المنسوب إليه للظِّلاِ مع زيادات في صدره وذيله.

- (٢) ج وش ون: لقد أفنيت.
- (٣) هكذا قال المصنّف، وروى الخزّاز القمّي في كفاية الأثر ص ١٢٣ في عنوان: «باب ما جاء عن عمّار بن ياسر
   عن النّبيّ في النصوص على الأئمّة» أنّه طليًا أنشدهما في شهادة عمّار في وقعة صفّين.

ثمّ جاء إلى قبر رسول الله ﷺ وقال: «السّلام عليك يا رسول الله وعـلى ابـنتك النّازلة في جوارك السّريعة اللّحاق بك، قلّ تصبّري عنها، وضعف تجلّدي على فراقها. إلّا أنّ في التأسّي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك مقنعاً، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، فلقد استرجعت الوديعة، وأخذت الرّهينة.

أمّا حزني عليكما فسرمد، وأمّا ليلي فمسهّد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، وينقلني من دار التّكدير<sup>(۱)</sup> والتّأثيم، وستخبرك ابنتك بـما لقـينا<sup>(۲)</sup> بـعدك، فاحفها بالسّؤال، واستعلم منها الأمور والأحوال، هذا ولم يطل العهد، ولم يمتدّ الزّمان.

فعليكما منّي السّلام، سلام مودّع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصّابرين وأُعدّ للمحزونين»<sup>(٣)</sup>.

وقال أحمد في الفضائل: [حدّثنا محمّد بن يونس، حدّثنا حـمّاد بـن عـيسى الجهني، حدّثنا جعفر بن محمّد، عن أبيه](٤)، عن جابر بن عـبد الله، قـال: قـال

<sup>(</sup>١) خ: دار الأكدار.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: عمّا لقينا.

<sup>(</sup>٣) روى نحوه الكليني في باب مولد الزّهراء غلِيَهُ من كتاب الحجّة من الكافي ١ /٥٥٨ برقم ٣ بإسناده إلى أبي عبد الله الحسين الشّهيد غلِيّه ، والشّيخ المفيد في الحديث ٧ من المجلس ٣٣ من أماليه بهذا الإسناد، والشّيخ الطّوسي في الحديث ٢٠ من المجلس ٤ من أماليه بهذا الإسناد، والشّريف الرضي في المختار ٢٠٢ من بـاب الخطب من نهج البلاغة ، والطّبري في دلائل الإمامة ص ١٣٧ رقم ٤٦ بسنده إلى الإمام الحسين الشّهيد عليه والإربلي في كشف الغمّة ٢ /١٢٧، وابن شهرآشوب في المناقب ٣ /١٣٤، والفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ص ١٥٢ في عنوان: «مجلس في ذكر وفاة فاطمة».

وشرحه العلّامة المجلسي في مرآة العقول ٥ / ٣٢١\_٣٤٢.

 <sup>(</sup>٤) ص ١٢٧ رقم ١٨٩ من فضائل أمير المؤمنين للنظير المختلاف يسير، وما بين المعقوفين من ك.
 وقال محققه في تعليقه: هذه رواية القطيعي، وأخرجه أيضاً في فوائد المنتقاة المعروفة بالألف ديمنار ق ٣٤ بالإسناد واللفظ.

ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة الإمام الصّادق للنِّلا من حلية الأولياء ٣ / ٢٠١عن أبي بكر بن خلّاد، وأبي بحر ٨-٠

رسولالله ﷺ لعليّ ؛ «[سلامُ عليك](١) يا أبا الرّيحانتين، عن قليل يذهب ركناك».

فلمًا توفّي رسول الله ﷺ، قال عليّ: «هذا أحد الرّكنين»، فلمّا توفّيت فاطمة، قال: «وهذ الرّكن الآخر».

وقد ذكرنا أنها دفنت بالبقيع، وقيل: إنها دفنت في زاوية دار عقيل، وبين قبرها وبين الطّريق سبعة أذرع، قال عبد الله بن جعفر: ما أدركت أحداً يشكّ أنّ قبرها في ذلك الموضع (٢).

حمد عن الحسن، عن محمّد بن يونس، بهذا الإسناد، والخوارزمي في الفصل ١٤ من المناقب ص ١٤ ١ رقم ١٦٠ . وفي الفصل ٥ من مقتل الحسين عليه ص ٦٢ بسنده عن أبي نعيم، به، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين عليه من متعلل الحسين عليه من ١٧٠ ـ ١٧٥ رقم ١٥٩ بإسناده إلى أبي سعيد ابن الأعرابي عن محمّد بن يونس، به، ورقم ١٦٠ بإسناده إلى القطيعي، به، والحمويني في الباب ٧٠ من السّمط ١ من فرائد السّمطين ١ / ٢٨ رقم ١٦٤ رقم ١٦٤ بإسناده إلى أبي بكر محمّد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي، عن محمّد بن يعقوب البيكندي، عن الكديمي، عن حمّاد بن عيسى، به، والفتّال النّيسابوري مرسلاً في روضة الواعظين ص ١٥٢ البيكندي، عن الكديمي، عن حمّاد بن عيسى، به، والفتّال النّيسابوري مرسلاً في روضة الواعظين ص ١٥٢ في عنوان: «مجلس في ذكر وفاة فاطمة عليه الله عنوان المعاني» بسنده إلى حمّاد بن عيسى، به، وفي معاني الأخبار ص ٢٥٠ رقم ٦٩ وقي عنوان: «باب نوادر المعاني» بسنده إلى حمّاد بن عيسى، به.

وأورده أيضاً المحبّ الطّبري في الباب ٤ في مناقب عليّ للطّلِالله من الرّياض النّضرة ٢ / ٩٤، والباعوني في الباب ٢ من جواهر المطالب ص ٣٠٠ كلاهما عن أحمد في المناقب، والمتقي في كنز العمّال ١١ / ٢٥ رقم ٢ ٢٥٠ عن أبي نعيم وابن عساكر، وابن شهر آشوب في المناقب ٢ / ٤١٠ في عنوان: «فصل، في وفاتها وزيارتها» عن السّمعاني في الرّسالة، وأبي نعيم في الحلية، وأحمد في فضائل الصّحابة، والنّطنزي في الخصائص، وابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين المُظلِّلام، والزّمخشري في الفائق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المصدر .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٨ / ٣٠ في آخر ترجمة فاطمة الزّهراء عليه بسنده إلى عبد الرحمان بن أبي العوالي، وعبد الله بن حسن، وآخر ترجمتها من الإصابة ٨ / ١٠ رقم ١١٥٨ عن ابن أبي العوالي، وبحار الأنوار للمجلسي ٢٧ / ٨٧ رقم ١٣ عن مصباح الأنوار عن أبي عبد الله، عن آبائه عليم الله عن المدينة المنوّرة لابن شبّة ١ / ١٠ ١٠٠ بأسانيد.

أقول: وروى الكليني في باب مولد الزّهراء غلِيُمُلا من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٦١ رقم ٩ بإسناده إلى أحمد

لله أي نصر أبي نصر ، قال: سألت الرّضا للنُّظِلا عن قبر فاطمة غَلِيْكُلا ؟ فقال: «دفنت في بيتها ، فلمّا زادت بنو أميّة في المسجد صارت في المسجد» .

وروى اَلشّيخ الصّدوق في معاني الأخبار ص ٢٦٧ «باب معنى قول النّبيّ: ما بين قبري و…» بإسناده إلى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله كلطِّلا قال: قال رسول الله كَلَلْتُكَلَّا: «ما بسين قسبري ومسنبري روضة من رياض الجنّة ، ومنبري على ترعة من ترع الجنّة ، لأنّ قبر فاطمة صلوات الله عليها بين قسبره ومنبره ، وقبرها روضة من رياض الجنّة وإليه ترعة من ترع الجنّة» .

قال الصّدوق: روي هذا الحديث هكذا، وأوردته لما فيه من ذكر المعنى، والصّحيح عـندي فــي مــوضع قــبر فاطمة ﷺ ما حدّثنا به أبي ﷺ ... عن ابن أبي نصر البزنطي، قال: سألت الرّضا عليًّا﴿ ... [وساق الحديث كما مرّ عن الكافى].

وقال الصدوق أيضاً في كتاب الحجّ من الفقيه ٢ / ٧٧٢ في عنوان: «زيارة فاطمة بنت النّبيّ صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها»: اختلفت الرّوايات في موضع قبر فاطمة سيّدة نساء العالمين عَلَيْكُا ، فعنهم من روى أنّها دفنت بين القبر والمنبر وأنّ النّبيّ تَأَلَّثُونَكُنَّ إِنّما قال: «ما بين قسري ومنبري روضة من رياض الجنّة»، لأنّ قبرها بين القبر والمنبر، ومنهم من روى أنّها دفنت في بسيتها، فسلمًا والمنبري روضة من المسجد صارت في المسجد، وهذا هو الصّحيح عندي.

وقال الشّيخ الطّوسي في ذيل الرقم ١٧ من الباب ٣ من زيارة النّبي تَلْكُوْتُكُو من تهذيب الأحكام ٦ / ٩؛ ذكر الشّيخ في الرّسالة: أنّك تأتي الرّوضة فتزور فاطمة عَلَيْكُ لانّها مقبورة هناك، وقد اختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: إنّها دفنت في البقيع، وقال بعضهم: إنّها دفنت بيتها، فلمّا زاد بنو أميّة في المسجد صارت من جملة المسجد، وهاتان الرّوايتان كالمتقاربتين، والأفضل عندي أن يزور الإنسان في الموضعين جميعاً، فإنّه لا يضرّه ذلك ويحوز به أجراً عظيماً، وأمّا من قال إنّها دفنت في البقيع فبعيد من الصّواب.

وقال الفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ١٥٢/ في عنوان: «مجلس في ذكر وفاة فاطمة»: وقالوا: ليس قبرها بالبقيع، إنّما قبرها بين رسول الله ٱللَّمُنْتُكُ ومنبره لا ببقيع الغرقد، وتصحيح ذلك قوله ٱلْمُنْتُكُنَّة : «بين قبري ومنبرى روضة من رياض الجنّة» ، إنّما أراد بهذا القول قبر فاطمة غلِيْكُلاً .

وقال الطّبري في دلائل الإمامة ص ١٣٦ ذيل الرقم ٤٤: ودفنها في الرّوضة وعفّى موضع قبرها. وأصبح البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون قبراً جدداً، وإنّ المسلمين لمّا علموا وفاتها جاءوا إلى البقيع فوجدوا فيه أربعين قبراً، فأشكل عليهم قبرها من سائر القبور، فضجّ النّاس ولام بعضهم بعضاً وقالوا: لم يخلف نـبيّكم فـيكم إلّا بـنتاً واختلفوا كم كان بين وفاتها ووفاة رسول الله ﷺ على أقوال.

أحدها: ستّة أشهر إلّا عشرة أيّام (١)، لاَنها توفّيت ليلة الثّلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة (٢)؛ ورسول الله ﷺ توفّى في ربيع الأوّل في الثّاني

⇒واحدة، تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها ولا دفنها ولا الصّلاة عليها! بل ولم تعرفوا قبرها!

وقال الطّبرسي في الفصل ٣ من الباب ٦ من إعلام الورى: وأمّا موضع قبرها فاختلف فيه ، فقال بعض أصحابنا: إنّها دفنت في البقيع ، وقال بعضهم: إنّها دفنت في بيتها ، فلمّا زادت بنو أميّة في المسجد صارت في المسجد، وقال بعضهم: إنّها دفنت فيما بين القبر والمنبر ، . . والقول الأوّل بعيد ، والقولان الآخران أشبه وأقرب إلى الصّواب .

وقال العلّامة المجلسي في باب زيارة فاطمة عُلِيُكُ وموضع قبرها من كتاب المزار من بحار الأنوار ١٩٣/١٠٠ ذيل الرقم ٤: الأظهر أنّها صلوات الله عليها مدفونة في بيتها، وقد قدّمنا الأخبار في ذلك، ولعلَّ خبر ابن أبسي عمير [المتقدّم عن معاني الأخبار] محمول على توسعة الرّوضة بحيث تشمل بيتها... وانظر أيضاً مرآة العقول للمجلسي ١٩/٥ع.

(۱) راجع صحيح البخاري ٥ / ١٧٧ باب غزوة خيبر من كتاب المغازي. وصحيح مسلم ٣ / ١٣٨٠ رقم ١٧٥٢. ودلائل النّبوّة للبيهقي ٦ / ٣٦٥. وتاريخ الطّبري ٣ / ٢٠٨ حوادث سنة ١١. وترجمتها من الطّبقات الكبرى ٢٨٨٨. والمستدرك على الصّحيحين ٣ / ١٦٢، وترجمتها من حلية الأولياء ٢ / ٤٢، والذرّيّة الطّاهرة للدّولابي

ص ١٥١ رقم ١٩٧، وترجمتها من صفة الصّفوة ٢ / ١٤، ومن سير أعلام النّبلاء ٢ /١٢٧، كلّهم عن عائشة . وأيضاً الطّبقات الكبرى، وتاريخ الطّبرى ٣ / ٢٤٠، والذرّيّة الطّاهرة رقم ١٩٨، كلّهم عن عروة .

وأيضاً الطّبقات، والسّيرة النّبويّة من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢ / ٢٧٠، وصُفة الصّفوة، وبحار الأنوار ٤٣ / ٢٠٠ رقم ٣٠٠ عن مصباح الأنوار، كلّهم عن أبي جعفر الباقر للسِّلا ِ

وأيضاً الذرّيّة الطّاهرة ص ١٥١ رقم ١٩٥ و١٩٦ عن آبن شهاب الزّهري، وترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ / ١٢٨ عن عبد الله بن الحارث، وفي الجميع: ستّة أشهر، دون استثناء عشرة أيّام.

(۲) الطبقات الكبرى ٢٨/٨، وتاريخ الطبري ٣ / ٢٤٠ حوادث سنة ١١، والمستدرك على الصّحيحين ٣/١٦٢، والمُستدرك على الصّحيحين ٣/١٦٢، والدُرّيّة الطّاهرة للدّولابي ص ١٥٢ رقم ٢٠٠، والسّيرة النّبويّة من مختصر تماريخ دمشق لابن منظور ٢ / ٢٧٠، وترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ / ١٢٨، ومن المنتظم ٤ / ١٥ رقم ١٥١ من حوادث سنة ١١، ومن كشف الفمّة ٢ / ١٨٥.

هذا، والمشهور بين الإماميّة أنّها \_سلام الله عليها \_ توفّيت في اليوم الثّالث من شهر جمادى الآخرة، كما في

عشر منه، في هذه السّنة(١).

والثّاني: ثلاثة أشهر، قاله عمرو بن دينار (٢٠). والثّالث: شهران وعشرة أيّام، قاله أبو الزّبير (٣٠). والرّابع: أربعون يوماً (٤٠)، والأوّل أصحّ.

لابن طاووس ٣٠/ ١٦٠، وإعلام الورى للطّبرسي ٥٩٣، وإقبال الأعمال لابن طاووس ٣/ ١٦٠، وإعلام الورى للطّبرسي ١/ ٣٠٠، ودلائل الإمامة للطّبري ص ١٣٤ رقم ٤٣، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٢٢ المطبوع في ضمن مجموعة نفيسة: ص ٩٨.

وقال ابن عيّاش: كانت وفاتها في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب \_كما في مصباح المتهجّد ص ٨١٢ \_. وقال الطّبري في دلائل الإمامة ص ١٣٦ ذيل الرقم ٤٥: قال محمّد بن همام: وروي أنّها قبضت لعشر بقين من جمادي الآخرة.

وقال ابن شهر أشوب في المناقب ٣ / ٤٠٦، وتوفّيت ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر.

(١) أوج وش ون: من هذه السّنة.

هذا القول هو المشهور بين العامّة، ووافقهم من الإماميّة الكليني في باب مولد النّبيّ تَلْلَاثُمُنَا أَنْ مَنْ أبواب التّاريخ من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٣٩، لكنّ المشهور عند الإماميّة أنّه تَالْلِثُمَالَةُ قبض لليلتين بقيتا من صفر .

(۲) رواه ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ٢٨. والطّبري في حوادث سنة ١١ من تاريخه ٣ / ٢٤٠. وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٦٠. والدّولابي في الذرّيّة الطاهرة ص ١٥١ رقم ١٩٥.كلّهم بأسانيدهم إلى عمرو بن دينار، عن أبى جعفر محمّد بن علىّ الباقر غليّلًا .

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمتها من صفة الصّفوة ٢ / ١٥ عن عمرو بن دينار، والحاكم في المستدرك ٣ / ١٦ عن أبي جعفر طلِّيًا ، وابن سعد في الطّبقات عن عمرو بن دينار عن الزّهري، والذّهبي فسي سسير أعلام النّبلاء ٢ / ١٦٨ عن أبي جعفر طلِّي .

(٣) قال ابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٨٩٤: قال ابن بريدة: عاشت فاطمة بعد أبيها سبعين يوماً.

(٤) رواه سليمان بن قيس الهلالي في الحديث ٤٨ من كتابه ص ٨٧٠ بسنده عن ابن عبّاس في حديث طويل، والمجلسي في بحار الأنوار ٢١ ٤/ ٢١٤ رقم ٤٤ عن وهب بن منبّه، عن ابن عبّاس، والشّيخ حسين بن عبد الوهّاب في عيون المعجزات ص ٥٨ بلفظ: رُوي، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ١٢٢ بلفظ: رُوي، وابن شهر آشوب في المناقب ٢ / ٢٠٢ بلفظ: وقال الفريابي: قد قيل: أربعون يوماً، وهو أصحّ.

واختلفوا في مبلغ سنّها على أقوال. أحدها: ثمان وعشرون سنة وستّة أشهر (١).

⇒ هذا، والقول الخامس: شهران، كما رواه الحاكم في المستدرك ٢ / ١٦٣ بسنده عن أبي الزَّبير عن جابر، وابن عساكر في السّيرة النبويّة من تاريخ دمشق \_كما في مختصره ٢ / ٢٧٠ \_عن أبي الزَّبير، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١٥ عنه.
 ورواه أيضاً الحاكم، وابن الجوزي، والذَّهبي في ترجمتها من سير أعلام النَّبلاء، عن عائشة.

ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمتها من حلية الأولياء ٢ /٤٣، والمجلسي في بحار الأنوار ٤٣ /٢١٧ رقم ٤٩ عن مصباح الأنوار، عن أبي جعفر المنجلة .

والقول السّادس: اثنان وسبعون يوماً: كما في المناقب ٣ /٤٠٦ لابن شهر أشوب.

والقول السّابع: خمسة وسبعون يوماً: كما في الكافي للكليني ١ / ٤٥٨ باب مولد الرَّهـراء غَلِيُّكُلُّ مـن أبـواب التّاريخ من كتاب الحجّة، وأيضاً ٤ / ٥٦١ باب إتيان المشاهد وقبور الشّهداء من أبواب الزّيارات من كـتاب الحجّ رقم ٤ بسنده عن أبي عبدالله للخِلِّا ، ودلائل الإمامة للطّبري ص ١٣٤ رقم ٤٣ بسنده عن أبي عبدالله للخِلَّا ، وعيون المعجزات للشّيخ حسين بن عبد الوهّاب ص ٥٨ بلفظ: رُوي، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٢ - ٢ - ٤ بلفظ: ويقال، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٢٢ المطبوع في ضمن مجموعة نفيسة: ص ٩٨.

والقول الثّامن: خمسة وثمانون يوماً .كما في دلائل الإمامة للطّبري ص ١٣٦ رقم ٤٥ عن محمّد بن همام. والقول التّاسع: خمسة وتسعون يوماً:كما في الذرّيّة الطّاهرة للدّولابي ص ١٥٢ رقم ١٩٩ بسنده عن أبي جعفر الباقر لطُّظِرٌ ، وإعلام الورى للطّبرسي ١ / ٣٠٠.

والقول العاشر: مئة يوم: كما في المعارف لابن قتيبة ص ١٤٣ في عنوان: «أولاد النبيّ»، وبحار الأنوار ٤٣ / ٢١٣ رقم ٤٤ بلفظ: قيل. ٢١٣ رقم ٤٤ بلفظ: قيل. والقول الحادي عشر: أربعة أشهر: كما في إعلام الورى للطّبرسي ١ / ٢٩٠ عن الإمام الباقر طلط ، وترجمتها من الإصابة لابن حجر ٥ / ٧٥ رقم ٥٨٣٨.

والقول الثَّاني عشر: خمسة أشهر: كما في ترجمتها من سير أعلام النِّبلاء ٢ / ١٢١ رقم ١٨.

والقول الثّالتُ عشر: ثمانية أشهر: كما في المستدرك على الصّحيحين ٢ / ١٦٢ عن عبد الله بن الحارث، وأيضاً عنه في ترجمتها من الإصابة ٨ /٥٥، والسّيرة النبويّة من تاريخ دمشق لابن عساكر -كما في مختصره ٢ / ٢٧٠ ـ عن عمرو بن دينار، ودلائل النّبرّة للبيهقي ٦ / ٣٦٥ بلفظ: قيل، وبحار الأنوار ٢ ٢ / ٢١٣ رقم ٤٤ بلفظ: وفي رواية، والمزّي في ترجمتها من تهذيب الكمال ٢٥٣/٥٥ عن عبد الله بن الحارث وعمرو بن دينار.

(١) لم أُجد لهذا القول مصدراً، وروى المجلسي في بحار الأنوار ٤٣ / ٢١٤ رقم ٤٤ عن محمّد بن إسحاق.

والثّاني: تسع وعشرون سنة<sup>(۱)</sup>. والثّالث: ثلاثون سنة<sup>(۲)</sup>.

جوالذَّهبي في ترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ / ١٢٨ عن أبي جعفر الباقر عليُّه انّها عَلِيمُك تـوفّيت ولهـا ثـمان وعشرون سنة.

(١) رواه ابن سعد في ترجمتها من الطّبقات ٢ / ٢٨، والطّبري في تاريخه ٣ / ٢٤٠ حوادث سنة ١١، والحاكم في المستدرك ٣ / ١٦٢، والدّولابي في المحارث ٢٠٠ من الذرّيّة الطّاهرة ص ١٥٢، والمجلسي في المحار ٤٣ / ١٢ رقم ٤٤، بأسانيدهم عن الواقدي.

وابن عساكر في السّيرة النّبويّة كما في مختصره ٢ / ٢٧٠ ـ. والتّلمساني في الجوهرة ص ١٨. والمزّي في ترجمتها من تهذيب الكمال ٢٥٣/٢٥٣، كلّهم عن المدائني.

(٢) رواه المجلسي في البحار ٤٣ /٢١٣ رقم ٤٤ عن الدّيلمي بسنده عن عبد الله بـن الحسـن، والتّـلمساني فـي الجوهرة ص ١٨ عنه، وابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٨٩٩ عنه، وابن الأثير في ترجمتها من أسد الفابة ٥ / ٢٤ هنه.

هذا، والقول الرّابع: ثمان عشرة سنة، كما في تاج المواليد للطّبرسي ص ٢١، المطبوع فسي ضمن مجموعة نفيسة: ص ٩٧، وروضة الواعظين للفتّال النّيسابوري ص ١٤٣ في عنوان: «مجلس في ذكر مولد الزّهراء»، ودلائل الإمامة للطّبرى ص ١٣٦عن محمّد بن همام ذيل الرقم ٤٥.

والقول الخامس: ثمان عشرة سنة وشهران: كما في عيون المعجزات للشّيخ حسين بن عبدالوهّاب ص ٥٨. والشادس: ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً، كما في تاريخ الأثمّة لابن أبي الثّلج ص ٦، المطبوع في ضمن مجموعة نفيسة ، وتاريخ مواليد الأثمّة لابن الخشّاب ص ٨، في ضمن مجموعة نفيسة ص ١٦٥، والكافى للكليني ١ / ٤٥٨ باب مولد الرّهراء.

والسّابع: ثمان عشرة سنة وسبعة أشهر ،كما في إعلام الورى للطّبرسي ١ / ٢٩٠.

والثّامن: إحدى وعشرون سنة ، كما رواه الحاكم في المستدرك ٣ /١٦٣ بسنده عن جعفر بن محمّد الصّادق الحِلّا .

والتّاسع: ثلاث وعشرون سنة ، كما رواه الطّبرسي في إعلام الورى ١ / ٢٩٠ عن الباقر ﷺ .

والعاشر: أربع أو خمس وعشرون سنة ، كما في ترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٢ / ١٢١ .

والحادي عشر: سبع وعشرون سنة، كما في البحار ٤٣ / ٢١٤ رقم ٤٤ بلفظ: قيل، وفي ترجمتها من تــهذيب الكمال ٣٥ / ٢٥١ عن ابن أبي شيبة ومن سير أعلام النّبلاء ٢ / ٢٨ ١ عن سعيد بن عفير . قلت: ورأيت في كتاب مواليد أهل البيت ﷺ (١) وعليه خطّ أبي محمّد ابن الخشّاب البغدادي (٢)، وقد رواه عن أبي منصور محمّد بن عبد الملك بن خَيرُون (٣)، عن [أحمد بن] الحسن (٤)، عن الحسن ابن دوما (٥)، عن [أبي بكر] أحمد بن نصر بن عبد الله [بن الفتح] الذّارع النّهرواني (٢)، عن حرب بن محمّد (١) المؤدّب، عن الحسن بن محمّد العمّي البصري (١)، [عن أبيه]، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن محمّد الصّادق، قال: بن سنان، عن محمّد الصّادق، قال:

<sup>⇒</sup> والثّاني عشر: خمس وثلاثون سنة، كما في البحار ٤٣ / ٢١٣ عن الدّيلمي عن الكلبي، وابن عبد البرّ في ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٨٩٩ عن الكلبي، وابن الأثير في ترجمتها من أسد الغابة ٥ / ٢٤٥ عنه.

<sup>(</sup>١) المطبوع في ضمن مجموعة نفيسة ص ١٦٥. وما بين المعقوفات منه. ولا يخفى أنَّ هذه الرَّواية في المـصدر بسندين ومتنين مختلفين عن الصّادق والباقر عليَّكِلا ، وقد لفَق المصنّف بينهما دون إشارة.

وفي النّسخ: محمّد بن مشكان عن أبي نصر .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر البغدادي ابن الخشّاب. ولد سنة ٤٩٢.
 ومات في سنة ٥٦٥. (سير أعلام النّبلاء ٢٠ / ٥٣٣ رقم ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو منصور محمّد بن عبد الملك بن الحسن بن خَيْرُون البغدادي المقرى الدبّاس. مـولده فـي سـنة ٤٥٤.
 ومات في سنة ٥٣٩. (سير أعلام النّبلاء ٢٠ / ٩٤ رقم ٥٥).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصّواب المطابق لما في المصدر وغيره، وفي النّسخ: الحسن ابن عرفة . وأحمد بن الحسن، هو أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أحمد بن خَيْرُون البغدادي المقرئ ابن الباقلاني . ولد سنة ٤٠٤، ومات في سنة ٤٨٨. (سير أعلام النّبلاء ١٩ / ١٠٥ رقم ٦٠).

<sup>(</sup>٥) الحسن ابن دوماً، هو الحسن بن الحسين بن العبّاس بن الفضل، أبو عليّ المعروف بابن دوما النّعالي. ولد فـي سنة ٣٤٦، ومات في سنة ٤٣١. (تاريخ بغداد ٧/ ٣٠٠ رقم ٣٨١٢).

 <sup>(</sup>٦) ترجمه بهذا العنوان الخطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٨٤ تحت الرقم ٢٦٣٢ وقال: سمع منه ابن دوما فـي سـنة
 ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) كذا في النّسخ، وفي المصدر: حرب بن أحمد.

 <sup>(</sup>٨) هو الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي، أبو محمّد، بصري ثقة في نفسه، ينسب إلى بني العمّ من تميم، يروي
 عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل. ذكره أصحابنا بذلك وقالوا: كان أوثق من أبيه وأصلح.

<sup>(</sup>معجم رجال الحديث ٥ /١١٣ رقم ٣٠٩٣ عن النّجاشي).

وانظر عن ترجمة أبيه: محمّد بن جمهور العمّى أبي عبد الله في معجم رجال الحديث ١٥ / ١٧٧ رقم ١٠٤١٢.

«ولدت فاطمة بعد النّبوّة بخمس سنين، وأقامت مع أبيها بمكّة ثمان سنين، وأقامت بالمدينة عشر سنين، وأقامت مع عليّ ﷺ بعد وفاة رسول الله (۱) ﷺ [خمسة وسبعين يوماً]؛ وفي رواية: أربعين يوماً، وتوفّيت وهي بنت ثمان عشرة سنة [وخمسة وسبعين يوماً]».

قلت: وليست هذه الرّواية بشيء، لإجماع المؤرّخين أنّها ولدت قبل النّبوّة بخمس سنين (٢)؛ وأقامت بمكّة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشراً وستّة أشهر؛ على ما ذكرناه، ويحتمل أنّ الغلط من النّاسخ، وأنّه أراد أن يكتب قبل النّبوّة، فكتب بعد النّبوّة، وأراد (٣) أن يكتب ثمان وعشرين، فكتب ثمان عشرة.

## ذكر أولادها عَلِيَكُكُ (٤)

كان لها من الولد: الحسن، والحسين، وزينب، وأمّ كلثوم، ولدت حسناً أوّلاً، ثمّ حسيناً، ثمّ زينب، ثمّ أمّ كلثوم.

فتزوّج زينب عبد الله بن جعفر، فولدت له عوناً، وعبد الله (٥)، وماتت عنده.

وأمّا أمّ كلثوم: فخطبها عمر بن الخطّاب في خـلافته؛ فـامتنع عـليّ الله مـن تزويجها منه؛ وقال: «هي صغيرة، وأنّي أرصدها لابن أخي جعفر»، فشقّ ذلك على

<sup>(</sup>١) م: وفاة النّبيّ.

 <sup>(</sup>٢) تقدّم الكلام في هذا الأمر في بداية ترجمتها ـ سلام الله عليها ـ فراجع، وادّعاء المصنّف لإجماع المؤرّخين
 مجازفة ومبالغة.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: أو أراد.

<sup>(</sup>٤) ن: عليها وعليهم السّلام. أ: عليهم السّلام.

<sup>(</sup>٥) كذا في النّسخ، وانظر ما تقدّم في آخر الباب السّابع من الكتاب في ذكر أولاد عبد الله بن جعفر، ص ٦٨٤ من الجزء الأوّل.

عمر، فقال العبّاس لعليّ: زوّجها منه، فقد بلغني عنه كلام!! فزوّجه إيّـاها، فـقال عمر: ما أردت إلّا الجمع بين السّبب والنّسب عن رسول الله ﷺ (۱).

وذكر جدّي في كتاب المنتظم، أنّ عليّاً ﷺ بعثها إلى عمر لينظرها<sup>(٢)</sup> وأنّ عمر كشف ساقها ولمسها بيده<sup>(٣)</sup>.

قلت: وهذا قبيح، والله (٤) لو كانت أمة لما فعل بها هذا، ثمّ بإجماع المسلمين لا يجوز للرّجل لمس الأجنبيّة، فكيف ينسب عمر إلى هذا؟

انظر ترجمتها من الطّبقات الكبري ٨ /٤٦٣.

أقول: قد أنكر صحّة زواج عمر بأمّ كلثوم أعلام طائفة الشّيعة كالشّيخ المفيد وجماعة من المتقدّمين وقالوا: إنّ هذه القصّة مختلقة، ولا صحّة لها من الأساس، ولهم في نفي ذلك رسائل مفردة، فقد قال الشّيخ المفيد في جواب المسألة العاشرة من المسائل السروية ص ٨٦ ما نصّه: إنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين علي المنت من عمر غير ثابت، وطريقه من الزّبير بن بكّار، ولم يكن موثوقاً به في النّقل، وكان متّهماً فيما يذكره، وكان يبغض أمير المؤمنين علي الله ، وغير مأمون فيما يدّعيه على بنى هاشم...

والحديث بنفسه مختلف, فتارةً يُروى: أنّ أمير المؤمنين ﷺ تولّى العقد له على ابنته. وتارةً يروى: أنّ العبّاس تولّى ذلك عنه. وتارةً يروى: أنّ أمير المؤمنين ﷺ تولّى ذلك عنه. وتارةً يروى: أنّه لم يقع العقد إلّا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم. وتارةً يروى: أنّه كان عن اختيار وإيثار. ثمّ إنّ بعض الرّواة يذكر أنّ عمر أولدها ولداً أسماه زيداً. وبعضهم يقول: إنّه قتل دخوله بها. وبعضهم يقول: إنّه وأمّه قتلا. ومنهم من يقول: إنّ عمر أَمْهَرَ أمّ كلثوم أربعين ألف درهم. ومنهم من يقول: مَهَرها أربعين ألف درهم. ومنهم من يقول: مَهرها خمسمنة درهم.

وبدوّ هذا الاختلاف فيه يُبطل الحديث، فلا يكون له تأثير على حال...

<sup>(</sup>١) خ: من رسول الله.

<sup>(</sup>٢) ب: لينظر إليها.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها من المنتظم ٤ /٢٣٧ حوادث سنة ١٧.

وأيضاً انظر ترجمتها من الاستيعاب ٤ / ١٩٥٥، ومن الإصابة ٨ /٢٩٣، والحديث ٥٢١ من سنن سعيد بن منصور ١ /٤٤٧ باب النّظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها.

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: قبيح فإنَّها لوكانت...

والذي روي لنا<sup>(۱)</sup> أنّ عليّاً عليّاً عليها لعمر: «إنّها صغيرة» قال<sup>(۲)</sup>: ابعث بها إليّ، فبعثها، وبعث معها بثوب<sup>(۲)</sup> وقال لها: «قـولي له: أبــي يــقول لك: أيــصلح لك هــذا الثّوب؟».

فلمّا جاءت إلى عمر صوّب النّظر إليها وقال: قولي له: نعم، فلمّا عادت إلى عليّ قالت له: يا أبة، لقد أرسلتني إلى شيخ سوء، لقد صوّب النّظر فيّ حتّى كدت أضرب بالنّوب أنفه (<sup>1)</sup>.

ثمّ ولدت أمّ كلثوم من عمر زيداً <sup>(ه)</sup>.

فلمّا قتل عمر تزوّجها عون بن جعفر ، فلم تلد له ، وتوفّي عنها ، فتزوّجها (١) بعده أخوه محمّد بن جعفر ، ثمّ تزوّجها بعده أخوه عبد الله بن جعفر ، فماتت عنده (٧).

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي أوج وش ون: والذي روى جدّى اللهُ أنّ ...

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: فقال.

<sup>(</sup>٣) خ: ثوباً .

<sup>(</sup>٤) ج وش وم ون: أضرب الثّوب أنفه...

انظر ترجمتها من الطّبقات الكبرى ٨ / ٤٦٤، ومن الاستيعاب ٤ / ١٩٥٥ رقم ٤٢٠٤، ومن أسد الغابة ٥ / ٦١٤، والذرّيّة الطّاهرة للدّولابي ص ١٥٧ رقم ٢٠٨، والسّيرة لابن إسحاق ص ٢٤٨ في عنوان: «تزويج عمر أمّ كلثوم»، وربيع الأبرار ٤ / ٣٠٣ باب النّساء ونكاحهنّ و...، والمنتظم ٤ / ٢٣٧ حوادث سنة ١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر المصادر المذكورة في التّعليق السّابق.

<sup>(</sup>٦) خ: وتزوّجها.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن سعد في ترجمتها من الطبقات ٨ / ٤٦٣، والدّولابي في الحديث ٨٠ من الذرّية الطّاهرة ص ٩١ ـ ٩٠. ٩٢، والبدخشاني في نزل الأبرار ص ١٣٥، والذّهبي في ترجمتها من سير أعلام النّبلاء ٣ / ١٠٠ ـ ٥٠٢ رقم ١٨٤.

أقول: إنّ عون ومحمّد ابني جعفر قتلا معاً في فتح شوشتر سنة ١٧ من الهجرة في عهد عمر بن الخطّاب. فكيف تزوّجا أمّ كلثوم بعد عمر؟!

انظر الاستيعاب ٣ / ١٣٤٧ رقم ٢٠٥٠، وتاريخ الطّبري ٤ /٨٣ حوادث سنة ١٧. ومعجم البـلدان ٢ / ٢٩ 🖒

وقد زاد ابن إسحاق في أولاد فاطمة من عليّ ﷺ: مُحَسِّناً، مات صغيراً (١). وزاد اللّيث بن سعد، رقيّة، ماتت صغيرة أيضاً (٢).

ادّة: تُستَر

وقال محقّق كتاب الذرّية الطّاهرة في تعليقه على الحديث ٢١٨ منه في ص ١٦٤: وزواج أمّ كلثوم بعبد الله بن جعفر أيضاً ليس بصحيح، لأنّ أمّ كلثوم توفّيت في المدينة بعد رجوعها من العراق (مقتل الحسين عليه ) بأربعة أشهر وعشرة أيّام، بينما كانت أختها زينب عليه لا تزال حيّة، حتّى هاجر بها عبد الله بن جعفر إلى مصر، وأدركتها الوفاة هناك ١٤٤ رجب سنة ٣٦ه.

<sup>(</sup>١) راجع الباب السّابع من الكتاب ص ٦٦١ من الجزء الأوّل، في ذكر أزواج وأولاد أمير المؤمنين ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ومثله في نزل الأبرار للبدخشاني ص ١٣٤.

أقول: هذا، وتقدّم في الباب السّابع من الكـتاب ص٦٦٤ من الجـزء الأوّل فـي ذكـر أزواج وأولاد أمـير المؤمنين الحَيِّلِا في عداد أولاده ابنة اسمها رقيّة، أمّها الصّهباء، يقال لها: أمّ حبيب، فراجع.

## الباب الثاني عشر في ذكر الأئمة الم

قال أحمد في الفضائل: [حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة] عن عليّ بن ربيعة، قال: لقيت زيد بن أرقم فقلت له: هل سمعت رسول الله على يقول: «تركت فيكم الثقلين، [واحد منهما أكبر من الآخر؟»، قال: نعم؛ سمعته يقول: «تركت فيكم الثقلين]: كتاب الله، حبل ممدود بين السّماء والأرض، وعترتي، أهل بيتي، ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، ألا فانظروا كيف تخلفوني فيهما»(٢).

فإن قيل (٣): فقد قال جدّك في كتاب [الأخبار] الواهية (٤): أنبأنا عبد الوهّاب

<sup>(</sup>١) ط: عليهم السّلام أجمعين. ج وش: رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) أوج وش: لم يفترقا. وما بين المعقوفات من ك.

والحديث رواه أحمد في الفضائل ص ٦٠ رقم ٩٢ من فضائل عليّ طَيْلِا بهذا الإسناد، وبلفظ: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار [بن فلفل] أو خارج من عنده، فقلت له: أسمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنّــي تــــارك فيكم الثّقلين؟»، قال: نعم.

ورواه أيضاً أحمد بهذا الإسناد واللفظ في مسند زيد بن أرقم من المسند ٤ / ٣٧١ وفي الطّبع المحقّق ٣٢ / ٦٤ رقم ١٩٣١٣، والطّبراني في مسند زيد من المعجم الكبير ٥ / ١٨٦ رقم ٥٠٤٠ عن طريق مالك بن إسماعيل، عن إسرائيل، والفسوى في المعرفة والتّاريخ ١ / ٣٣٧ عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله: «خفي عن جدّي ما روى ...» من ك ، وبدله في خ هكذا: فإن قيل: قد ضعّفوه ، قلنا: قد أخرجه أبو داوود في سننه ، والتّرمذي أيضاً ، وعامّة المحدّثين ، وذكره ابن رزين أيضاً في الجمع بين الصّحاح ، والعجب كيف خفي هذا عنهم وقد روى مسلم ...

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ب.

والحديث أورده ابن الجوزي في كتاب: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١ / ٢٦٨ تحت الرقم ٤٣٢ بهذا حد

الإسناد، وبلفظ: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، وأنّهما لن يسزالا جمعاً حسّى يسردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما».

ورواه أيضاً أحمد في مسند أبي سعيد من المسند ٣ / ١٤ وفي الطّبع المحقّق ١٦ / ١٦٩ رقم ١١١٠٤ عن أسودبن عامر، عن أبي إسرائيل إسعاعيل بن أبي إسحاق الملاني، عن عطيّة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله عن التي تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض، وعترتى، أهل بيتى، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض».

وأيضاً في ص ١٧. وفي الطبع المحقّق ص ٢١١ رقم ١١١٢١ بسند، عن محمّد بن طلحة، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وبلفظ: «إنّي أوشك أن أدعى فأجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزّ وجلّ، وعسرتي. كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض، وعترتي، أهل بيتي، وإنّ اللّطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض، فانظروني بم تخلفوني فيهما».

وأيضاً ص ٢٦ وفي المحقّق ص ٣٠٨ رقم ٢١٢١١ بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطيّة، عن أبي سعيد. وبلفظ: «إنّي قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله عزّ وجلّ، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتى، أهل بيتى، ألا إنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض».

وأيضاً ص ٥٩. وفي الطبّع المحقّق ١٨ / ١١٤ رقم ١١٥٦١ بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطية. عن أبي سعد. بلنظ: «إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به ، لن تضلّوا بعدي ، الثقلين ، وأحدهما أكبر مسن الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض ، وعترتي ، أهل بيتي ، ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض».

وبهذا الإسناد واللّفظ رواه أيضاً في الحديث ١١٤ من فضائل أمير المؤمنين طلط من كتاب الفضائل ص ٧٦. ورواه أيضاً التّرمذي في باب مناقب أهل البيت من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٦٦٣ رقم ٣٧٨٨ بسنده عن محمّد بن الفضيل، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن غريب.

ورواه أيضاً ابن سعد في الطّبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ في عنوان: «ذكر ما قرب لرسول الله من أجله» بسنده عن محمّد بن طلحة ، عن الأعمش .

ورواه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٥٨٤ من مناقب الإمام أمير المؤمنين لل ٢ لا ٩٨/ من طريق محمّد بن طلحة ، عن الأعمش . وص ١١٢ رقم ٢٠٤ عن طريق محمّد بن فضيل عن الأعمش . وص ١١٢ رقم ٢٠٢ عن طريق عبد الملك ، عن عطيّة . وص ١٤٠ رقم ٢٢٢ بهذا الإسناد أيضاً . وص ١٦٧ رقم ٢٤٦ عن طريق كثير النّوا، وأبى مريم ، عن عطيّة .

الأنماطي، عن محمّد بن المظفّر، عن [أحمد بن] محمّد العتيقي، عن يوسف [بن أحمد] بن الدّخيل، عن [أبي] جعفر العقيلي، عن أحمد [بن يحيى] الحلواني، عن عبد الله بن داهر، حدّثنا عبد الله بن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن عطيّة، عن أبي سعيد، عن النّبي على بمعناه، ثمّ قال جدّك: ضعيف، وابن عبد القدّوس رافضيّ، وابن داهر ليس بشيء.

قلت: الحديث الذي رويناه أخرجه أحمد في الفضائل، وليس في إسناده أحد ممّن ضعّفه جدّي، وقد أخرجه أبو داوود في سننه، والتّرمذي أيـضاً (١)، وعـامّة المحدّثين، وذكره رزين [بن معاوية العبدري] (٢) في الجمع بين الصّحاح.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في باب مناقب أهل بيت النّبي مَلَيُشَكِن من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٦٦٣ برقم ٣٧٨٨ بسنده عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله ﷺ «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم بـ لم تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله ، حبلٌ ممدودٌ من السّماء إلى الأرض ، وعـترتي ، أهـل بيتي ، ولن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظرواكيف تخلفوني فيهما» .

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ورواه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٦٠٤ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ﷺ ٢ /١١٢ بـهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصّحيح. روى عنه عن نسخته المخطوطة في ملحقات إحقاق الحقّ ٩ / ٣٢٤ وقال: روى الحديث عن ص

والعجب كيف خفي عن جدّي ما روى مسلم في صحيحه (۱) من حديث زيد بن أرقم، قال: قام رسول الله ﷺ فينا خطيباً بماء يقال له: خمّ ـ أو يدعى: خمّاً ـ بين مكّة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكّر، ثمّ قال:

«[أمّا بعد] أيّها النّاس، فإنّما (٢) أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب، وأنــا تارك فيكم الثّقلين ــ أو ثقلين ــ أوّلهما كتاب الله، فيه النّور والهدى، فـخذوا بكــتاب

ك صحيح أبي داوود وصحيح الترمذي. وفي النّسخ: ابن رزين [أ: أيضاً].

ترجمه الذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٢٠٤/ ٢٠٤ برقم ١٢٩ وقال: رزين بن معاوية بن عمّار، أبو الحسن العبدريّ الأندلسيّ السّرقُسطيّ، صاحب كتاب تجريد الصّحاح. جاور بمكّة دهراً، وتوفّي بها في سنة ٥٣٥.

<sup>(</sup>١) ٤/١٨٧٣ باب فضائل علىّ بن أبى طالب للخِلْخِ من كتاب فضائل الصّحابة رقم ٢٤٠٨ ومّا بعده بأسانيد.

ورواه أيضاً أحمد في مسند زيد بن أرقم من المسند ٤ / ٣٦٦ وفي الطبع المحقق ٢٦ / ١٠ والطبراني في المعجم الكبير ٥ / ١٨٣ رقم ٢٠ د و وبهامشه عن ابن أبي عاصم في الشنة ١١٥٠ ـ ١١٥١ والبيهقي في كتاب الصلوة من السنن الكبرى ٢ / ١٤٨ في عنوان: «باب بيان أهل بيته الذين هم آله»، وأيضاً ١١٣/١٠ من كتاب الصلوة من السنن الكبرى ٢ / ١٤٨ في عنوان: «باب بيان أهل بيته الذين هم آله»، وأيضاً ١١٣/١٠ وفي احتا الله وآله وأدوا بها القول في أهل بيت رسول الله وآله وأزواجه»، ومحمد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين علي ٢ / ١١٦ رقم ٢٠٦، وص ١٣٥ رقم ١٦٢، وص ١٣٥ رقم ١٦٢، وص ١٣٥ رقم ١٦٢ رون كلام زيد، والجويني في الباب ٤٦ من السمط ٢ من فرائد السمطين ٢ / ٢٣٤ رقم ١٣٥ وأيضاً في الباب ٨٤ ص ٢٥٠ رقم ٥٢٠ وبين المغازلي في الحديث ١٨٤ من كتاب فضائل القرآن من في الحديث ٢٨٤ من مناقبه ص ٢٣٦ دون كلام زيد، والدّارمي في الحديث ١٣١ من كتاب فضائل القرآن من سننه ٢ / ٤٣١، وابن عساكر في ترجمة شارزما بنت جعفر أمة العزيز الدّيلميّة من تراجم النّساء من تاريخ دمشق ص ١٩٧ رقم ٥٥ دون كلام زيد.

أقول: وما في ذيل هذا الحديث من كلام زيد بن أرقم لتفسير أهل البيت على فرض صحة صدوره فهو من اجتهادات زيد، فلا يصلح أن يعارض بما ورد متواتراً من تفسير النبيّ أهل بيته بأنهم هم الذين لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم، وأنَّ من ترك التمسّك بهم هالك، وأنَّ من تمسّك بهم لن يضل، وهم عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليه هي عن عاصروه بنحو الحصر، وأمّا أزواج النبيّ وآل العبّاس وآل عقيل وآل جعفر وآل عليّ من غير حسن وحسين فهم أناس عاديّون، تصدر منهم الذّنوب والآثام، كما هـو واضح لمن يراجع سيرتهم وتاريخهم، فالتّمسّك بهم يناقض التمسّك بالقرآن.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من ج وش وم ون. في أ: إنَّما ، بدل: «فإنَّما».

الله (۱) واستمسكوا به»، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه، ثمّ قال: «وأهل بـيتي (۲)، [أذكّركم الله في أهل بيتي]» (۲)، قالها مرّ تين (٤).

فقال حصين بن سبرة لزيد بن أرقم، ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد: نعم، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليه الصّدقة بعده.

وفي رواية: فقال زيد: لا؛ وأيمّ الله، إنّ المرأة قد تكون مع الرّجـل العـصر أو الذهر (٥)، ثمّ يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها، ولكن أهل بيته [أصله و] عصبته الذين يحرم عليهم الصّدقة (٦).

فقال حصين: ومن هم؟ قال: آل عليّ، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عبّاس.

و «الثّقلان»: الخطيران العظيمان.

[وقال أحمد في المسند: حدّثنا عبد الرزّاق بالإسناد المتقدّم إلى عليّ ﷺ بمعناه](٧).

(١) ش: كتاب الله.

والحديث رواه مسلم في باب فضائل عليّ لطُّيُّلاِّ من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤ / ١٨٧٤ رقم ٣٧ ـ ٢٤٠٨ وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٢) خ: وعترتي، أهل بيتي.

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفين سقط من خ.

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم وسائر المصادر: ثلاث مرّات.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم: والدَّهر . وفي صحيح مسلم: العصر من الدَّهر . وفي هامشه: أي القطعة منه .

<sup>(</sup>٦) ج وش: أهل بيته من حرم عليه الصّدقة.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة عقيل بن أبي طالب مـن تــاريخ دمشــق ــكــما فــي مــختصره ١٢ / ١١٩ رقم ٣٦ــ، والطّبراني في مسند زيد بن أرقم من المعجم الكبير ٥ / ١٨٢ رقم ٥٠٢٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من ك. ولم أعثر على حديث عبد الرزّاق عن عليّ ﷺ في المسند في هذا المعنى. .

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا محمّد بن يونس، حدّثنا عبيد الله ابن عائشة (١)، أنبأنا إسماعيل بن عمرو [البجلي]، عن عمر بن موسى، عن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ﷺ، عن أبيه، عن جدّه، [عن عليّ بن أبيطالب] (٢)، قال:

«شكوت إلى رسول الله على حسد النّاس إيّاي، فقال: أما تـرضى أن تكـون رابـع أربعة إوّل من يدخل الجنّة أنا؛ وأنت؛ والحسن؛ والحسين؛ وأمّـهما، وذرّيّـتنا مـن خلفنا، وشبعتنا من ورائنا» (٣٠).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: عبد الله بن عائشة.

وعبيد الله ابن عائشة، هو عبيد الله بن محمّد بن حفص القرشي التّيمي، أبو عبد الرحمان البصري، المـعروف بالعيشي وبالعائشي وبابن عائشة. مات سنة ٢٢٨. (تهذيب الكمال ٢١/ ١٤٧/ رقم ٣٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين 'لمعقوفين من المصدر. وفي ض وع: عن جدَّه عليَّ قال...

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في كتاب الفضائل: ص ١٢٨ رقم ١٩٠ من فضائل عليّ للكِّلا ، وفيه: «... والحسين ، وأزواجمنا عن أيماننا وعن شمائلنا ، وذرارينا خلف أزواجنا ، وشيعتنا ...» .

ورواه أيضاً ابن الأعرابي في كتاب معجم الشّيوخ الورق ٥٤ /ب. وأبو المعالي محمّد بن محمّد بن زيد العلوي السّمر قندى في كتابه عيون الأخبار الورق ٤٣ /ب.كما في تعليقة الفضائل.

ورواه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٢٥٩ من مناقب الإمام أمير العؤمنين لللله ٢٣٢/١ بسنده عن أبي خالد، عن زيد، وابن عساكر في الحديث ٢٥٥ من ترجمة الإمام الحسين عليه من تاريخ دمشق ص ١٨٢ بسنده عن محمّد بن يحيى، عن زيد، والجويني في الباب ٩ من السّمط ٢ من فرائد السّمطين ٢ / ٤٣ رقم ٢٧٥ بسنده عن أبى بكر القطيعي، عن محمّد بن يونس، بهذا الإسناد.

وروى الحاكم في باب مناقب فاطمة عُلِيُكُ من المستدرك ٣ / ١٥١ بسنده عن عاصم بن ضعرة، عن عليٌ عُلِيُكُ ، قال: «أخبرني رسول الله ﷺ أنّ أوّل من يدخل الجنّة أنا وفاطمة والحسن والحسين ، قلت: يا رسول الله ، فمحبّونا؟ قال: من ورائكم» .

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ذيل الرقم ١٦٥ من ترجمة الإمام الحسين عليه من تاريخ دمشق ص ١٨٢. وروى الطّبراني في ترجمة أبي رافع والإمام الحسن المجتبى عليه من المعجم الكبير ١٩١١ رقم ٩٥٠ و٣ /٤١ رقم

وفي رواية: «النّجوم أمان لأهل السّماء، فإذا ذهب النّجوم<sup>(۱)</sup> ذهب أهـل السّـماء، وأهل بيتى أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض»<sup>(۲)</sup>.

٢٦٢٤ بسنده عن أبي رافع ، قال: إنّ رسول الله ﷺ قال لعليّ: «إنّ أوّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسن ، وذرارينا خلف ظهورنا ، وأزواجنا خلف ذرارينا ، وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا» .

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ٦ من مقتل الحسين عليه ١٠٩/١.

وروى المحبّ الطّبري في الفصل ٨ من الباب الرّابع وهو باب مناقب عليّ عليّ علي الرّياض النّضرة ٢ / ١٦٠ عن عبد الله بن عمر ، قال: بينما أنا عند رسول الله ﷺ وجميع المهاجرين والأنصار إلّا من كان في سرية أقبل عليّ يمشي وهو متفضّب، فقال: «من أغضبه فقد أغضبني» ، فلما جلس ، قال له رسول الله ﷺ: «ما لك يا عليّ؟» قال: «آذاني بنو عمّك!» فقال: «يا عليّ ، أما ترضى أنّك معي في الجنّة ، والحسن والحسين ، وذرّيّاتنا خلف ظهورنا ، وأزواجنا خلف ذرّيّاتنا ، وأشياعنا عن أيماننا وشمائلنا؟» .

قال الطّبري: أخرجه أحمد في المناقب، وأبو سعد في شرف النّبوّة.

وروى الشّيخ الطّوسي في الحديث ٦ من المجلس ١٢ من أماليه بسنده عن أنس، قال: اتّكاً النّبيّ تَالَيُّكُنَّ على على علي على على الله نقال: «يا عليّ ، أما ترضى أن تكون أخي وأكون أخاك، وتكون وليّي ووصيّي ووارثي، تدخل رابع أربعة الجنّة: أنا وأنت والحسن والحسين، وذرّيتنا خلف ظهورنا، ومن تبعنا من أمّتنا عن أيــمانهم وشمائلهم؟»، قال: «بلي يا رسول الله».

وروى الحسكاني في ذيل الآية ٥٤ من سورة النّساء من شواهد التّنزيل ١ / ١٨٤ برقم ١٩٨ بسنده إلى العبّاس بن هشام، عن أبيه، قال: حدّثني أبي قال: نظر خزيمة إلى عليّ بن أبي طالب، فقال [له] عليّ عليُّهُ: «أما ترى كيف أحسد على فضل الله بموضعى من رسول الله وما رزقنيه الله من العلم فيه؟» فقال خزيمة:

> عليك وفىضلاًبارعاً لاتــنازعه وفـــوقالمـــنىأخلاقهوطبائعه عليك ومنلميرض فالشخادعه

رأوانـــعمة الله ليست عـــليهم منالدّينوالدّنياجميعاً لك المنى فعضّوامن الغيظ الطّــويل أكــفّهم

(١) خ: ذهبت النَّجوم.

(٢) هذا العديث ورد برواية علي طلط عن النّبي وَاللّبُ وَاللّبُ كَاللّبُ الله الله الله الله الله الما من فضائل علي طلط من كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل ص ١٨٩، وفي الحديث ٢٦٢ من الباب ٤٨ من السّمط الثاني من فرائد السّمطين للجويني ٢ / ٢٥٣، وفي الحديث ٢١٦٦ من فردوس الأخبار للدّيلمي ٥ / ٥٦، والأمالي للشّجري ١ / ١٥٢ - ١٥٣ في عنوان: «الحديث السّام»، والفصل ٥ من القسم ٢ من جواهر العقدين للسّمهودي ص ٢٥٩.

وورد أيُّضاً برواية سلمة بن الأكوع الصّحابي عن النّبيّ تَأَلَّشُّكُةُ ، كما في الحديث ٦٢٦٠ من المـعجم الكـبير

وذكر أبو الفرج الإصبهاني في كتاب مرج البحرين بإسناده إلى أبي ذرّ ، قال: قال رسول الله على: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح الله عنها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق» (١) .

المطبراني ٧/ ٢٢، وفي الحديث ٦١٨ و ٦٢٣ و ٢٥١ و ٢٥٣ من مناقب الإمام أمير المومنين طليح للمحمد بمن سليمان الكوفي ٢ / ٢٣٠ و ١٤٢ و ١٧٤ و ١٧٤ و ١٧٥ ، وفي الحديث ٥١٥ و ٢٦١ من الباب ٤٧ و ٤٨٨ من السّمط ٢ من فراند السّمطين ٢ / ٢٤١ و ٢٥٢، وفي الحديث ٣٤ ١٨٨ من كنز العمّال ١١ / ١٠١ عن ابن أبي شيبة ومسدد والحكيم وأبي يعلى وابن عساكر، وفي الحديث ٢٠٠٤ من المطالب العالية للعسقلاني ٤ / ٧٤ عن مسدد، وفي الحديث ٨ من المجلس ١٠ من الأمالي للشّيخ الطّوسي، والأمالي للشّجري ١ / ١٥٥ في عنوان: «الحديث السّابع»، وإحياء الميت في فضال آل البيت للسّيوطي ص ٣٧ رقم ٢١ عن ابن أبي شيبة ومسدد والحكيم والتّر مذي وأبي يعلى والطّبراني، وترجمة موسى بن عبيدة من كتاب موضح أوهام الجمع والتّغريق للخطيب البغدادي ٢ / ٢٥٠.

وورد أيضاً برواية جابر الأنصاري عن النّبيّ تَلَمُرُشُكُانَ ، كما في تفسير سورة الزّخرف من كـتاب التّـفسير مـن المستدرك للحاكم ٢ / ٤٤٨ وقال: صحيح الإسناد ولم يـخرجـاه، وكـنز العـمّال ١٢ / ١٠٢ رقـم ٣٤١٩٠. والحديث ٦٣ من المجلس ١٣ من الأمالي للشّيخ الطّوسي.

وورد أيضاً برواية ابن عبّاس عن النّبيّ تَأَلَّمُونَكُونَ . كما في كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ١٤٩، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكما في كنز العمّال ١٠٢/١٢ رقم ٣٤١٨٩، والحديث ٣٣ من المجلس ١٣ من الأمالي للشّيخ الطّوسي، والفصل ٥ من القسم ٢ من جواهر العقدين للسّمهودي ص ٢٥٩. وورد أيضاً برواية أنس عن النّبيّ تَالَّمُ مُنْكُلًا . كما في الفصل ٥ من القسم ٢ من جواهر العقدين للسّمهودي ص ٢٥٩ عن ابن المظفّر.

وورد أيضاً برواية المنكدر بن عبدالله عن النّبيّ تَالَّائِشَكَةُ ،كما في كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٢٠٥٧.٣ وورد أيضاً برواية أبي موسى الأشعري عن النّبيّ تَالَّائِشَكَةُ ،كما في الحديث ٦٣ من المجلس ١٣ من الأمالي للشّيخ الطّوسي.

(١) رواه أيضاً الطّبراني في الحديث ٢٦٣٦ ـ ٢٦٣٧ من المعجم الكبير ٣ / ٤٥ ـ ٤٦ في ترجمة الإمام الحسن طلح ، وفي ترجمة الحسين بن أحمد سجّادة من المعجم الصغير ١ / ١٣٩، والحاكم في تفسير سورة هود من كتاب التفسير من المستدرك ٢ / ٣٤٣ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي مناقب أهل بيت رسول الله وَالمَّوْتُ مَن كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ١٥٠، والخوارزمي في الفصل ٦ من مقتل

🖘 الحسين لليل ا / ١٠٤، وابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين لليل ص ١٣٣ ـ ١٣٣ رقم ١٧٥ و١٧٧. ومحمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين اللي ١/٢٩٦ رقم ٢٢٠ و٢ / ١٤٦ رقم ٦٢٤. والقطيعي في فضائل الحسن والحسين عَلِيَتِكُ من كتاب الفضائل لأحمد ٢ / ٧٨٥ رقم ١٤٠٢، والدَّارقطني في باب رُستم ورَسيم من المؤتلف والمختلف ٢ / ١٠٤٦، وابن قتيبة في كتاب الحرب من عيون الأخبار ١/ ٢١١. وفي ترجمة أبي ذرّ من المعارف ص ٢٥٢، والشّيخ الصّدوق في الباب ٢٢ من كمال الدّين وتـمام النّـعمة ١/ ٢٣٩ ذيل الرقم ٥٩، والشَّيخ الطُّوسي في الحديث ٥٧ من المجلس ٢، والحديث ٦١ من المجلس ١٢. والحديث ٣٢ من المجلس ١٦، والحديث ٢٢ من المجلس ١٧، والحديث ٢٩ من المجلس ١٨ من الأمالي. والجويني في الباب ٤٨ من السّمط ٢ من فرائد السّمطين ٢ / ٢٤٦ رقم ٥١٥، والعسقلاني في المطالب العالية ٤/ ٧٥ رقم ٤٠٠٣ ـ ٤٠٠٤، والكشِّي في ترجمة أبى ذرّ من اختيار معرفة الرّجال ١/ ١١٥ رقم ٥٢. والقضاعي في مسند الشُّهاب ٢ /٢٧٣ ـ ٢٧٤ رقم ١٣٤٣ ـ ١٣٤٥، والعاصمي في زين الفتي ١ / ٤٣٥ و ٤٥٠ رقم ٢٧٠ و ٢٧١ و٢٧٣، والخطيب التّبريزي في مشكاة المصابيح ٣ / ١٧٤٢ رقم ٦١٧٤ وقال: رواه أحمد، والذَّهبي في ترجمة الحسن بن أبي جعفر الجُفري من ميزان الاعتدال ١ / ٤٨٢ رقم ١٨٢٦. والقاضي النَّعمان في شرح الأخبار ٢ / ٤٧٩ و ٥٠١ و ٥٠٣ و ٥١٢ رقم ٨٤٠ و٨٨٧ و ٨٨٩ و أبو جعفر الطَّبري في بشارة المصطفى ص ٨٨، والشَّجري في الأمالي ١ / ١٥١ و ١٥٦ في عنوان: «الحديث السّابع في فضائل أهل البيت». والطّبرسي في الاحتجاج ١ / ٣٦١ رقم ٥٨، والسيّد أبو طالب في أماليه \_كما في تيسير المطالب ص ١٣٦ أواخر الباب ٨ ـ.، والسّيوطي في إحياء الميت في فضائل آل البيت ص ٤١ رقم ٢٦ عن الطّبراني، والهيشمي في مجمع الزّوائد ٩ / ١٦٨ وقال: رواه البزّار والطّبراني في الثّلاثة.

أقول: وأيضاً روى هذا الحديث الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّ وجماعة أخر من الصّحابة كعبدالله بن العبّاس، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن الزّبير، وأبي الطّفيل عام دروائلة.

وأمّا حديث عليّ لطَّلِلاً ، فقد رواه العاصمي في الحديث ٢٧٤ من زين الفتى في شرح سورة هل أتى ١ / ٤٥٣ . والشّيخ الصّدوق في الحديث ١٠ من الباب ٣١من عيون أخبار الرّضا لطَّلِلاً ٢ / ٣٠، وفــي صحيفة الإسام الرّضا لطَّلِلاً ص ٥٧ رقم ٧٦، ومحبّ الدّين الطّبري في ذخائر العقبى ص ٢٠ عن ابن السرى.

وأمّا حديث ابن عبّاس: فقد رواه الطّبراني في مسند الإمام الحسن للطِّلِا وفي مسند ابن عبّاس من المعجم الكبير ٤٦/٣ رقم ٢٦٢٨ و ٢ / ٧٧ رقم ١٢٣٨٨ ، وابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين للطِّلا ص ١٣٢ و ١٣٤ رقم ١٧٣ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠

## فصىل

## في ذكر عليّ بن الحسين بن عليّ [بن أبي طالب] المِيَكِلُ (١)

وهو أبـو الأئـمّة، وكـنيته أبـو الحسـن(٢)، ويـلقّب بـزين العـابدين، وسـمّاه

( ١٣٤٢ - والعاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى ١ / ٤٥٠ رقم ٢٧٢، والهيثمي في باب مناقب أهل البيت المهيضي في ناب مناقب أهل البيت المهيضي في ناب المستار ٢ / ٢٦٢ رقم ٢٦١٣ عن البرّار، وأبو نعيم في ترجمة سعيد بن جبير من حلية الأولياء ٤ / ٣٠٦ رقم ٢٨٢، ومحبّ الدّين الطّبري في ذخائر العقبى ص ٢٠ عن المللّ في سيرته، والجويني في الباب ٤٧ من السّمط ٢ من فرائد السّمطين ٢ / ٢٤٤ ذيل الرقم ٥١٥، والشّيخ الصّدوق في الحديث الآخر من المجلس ٤٥ من أماليه، والسّيوطي في إحياء الميت في فضائل آل البيت ص ٤١ رقم ٢٥ عن البرّار، والهيثمي في مجمع الزّوائد ٩ / ١٦٨ عن البرّار والطّبراني.

وأمّا حديث أبي سعيد: فقد رواه الطّبراني في ترجمة محمّد بن عبد العزيز بن محمّد الكلابي من المعجم الصغير ٢ / ٢٢، والجويني في الباب ٤٧ من السّمط التّاني في فرائد السّمطين ٢ / ٢٤٢ رقم ٥١٦، والشّجري في الأمالي ١ / ٢٤٤ في عنوان: «الحديث السّابع في فضل أهل البيت»، والهيثمي في مجمع الزّوائد ٩ /١٦٨٠ عن الطّبراني في الصّغير والأوسط.

وأمّا حديث ابن الزّبير: فقد رواه الهيشمي في باب مناقب أهل البيت من كشف الأستار ٣ / ٢٢٢ رقـم ٢٦٦٣. وفي مجمع الزّوائد ٩ / ١٦٨، والسّيوطي في إحياء الميت ص ٤٠ رقم ٢٤، والمثّقي في كنز العمّال ١٢ / ٩٥ رقم ٢٤١٥، كلّهم عن البزّار.

وأمّا حديث سلمة: فقد رواه ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين عليُّلاّ ص ١٣٢ رقم ١٧٤، والقندوزي فسي الباب الرّابع من ينابيع المودّة ص ٢٨.

وأمّا حديث أنس: فقد رواه الخطيب في ترجمة عليّ بن محمّد العطر ز من تاريخ بغداد ١٢ / ٩١ رقم ٢٥٠٧. وأمّا حديث عامر: فقد رواه الدّولابي في الكنى والأسماء ١ / ٧٦ كما في تعليقة فرائد السّمطين ٢ / ٢٤٩ ذيل الرقم ٥١٩ ــ.

وانظر أيضاً مادّة «زخخ» من النّهاية لابن الأثير ٢ /٢٩٨.

(١) ط وض: للنُّلْخِ . وما بين المعقوفين منهما .

(٢) كما في ترجمته على من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ١٥ ـ ١٧ رقم ١١ ـ ١٨ عن البخاري وابن أبي حاتم (٢)

رسول الله ﷺ سيّد العابدين \_ لما نذكره (١) في سيرة ولده محمّد ﷺ \_ والسّجّاد، وذي الثّفنات، والزّكيّ، والأمين.

«الشفنات»: ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ وغلظ كالرّكبتين ونحوهما، الواحدة: ثفنة، فكان طول السّجود قد أثّر في ثفناته.

المشيخ المفيد ٢ / ١٣٧، والبداية والنّهاية لابن كثير ٩ / ١١٠، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آسوب ٤ / للشّيخ المفيد ٢ / ١٣٧، والبداية والنّهاية لابن كثير ٩ / ١١٠، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آسوب ٤ / ١٨٩، وتاريخ الأثنّة لابن أبي النّلج ص ٢٩ المطبوع في ضمن مجموعة نفيسة، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٢٣ في ضمن مجموعة نفيسة ص ١١٧ على قول، وتاريخ مواليد الأثنّة ووفياتهم لابن الخشّاب، في ضمن مجموعة نفيسة ص ١٨٠، والمعارف لابن قتيبة ص ٢١٥، والمنتظم لابن الجوزي ٢ / ٣٢٦.

أقول: وقيل: أبو الحسين، كما في ترجمته للحِلاِ من الطّبقات الكبرى ٥ / ٢١٢ عن الباقر للحِلاِ ، وتاريخ الأنمّة لابن أبي الثّلج، وصفة الصّفوة لابن الجوزي ٢ / ٩٣، وترجمته للحِلاِ من تاريخ دمشق ص ١٢ ـ ١٧ ح ٧ و ١١ ـ ١٨ عن نوح بن حبيب ومحمّد بن إسحاق والغريابي ومسلم بن الحجّاج وأبي أحمد في موضع.

وقيل: أبو محمّد، كما في ترجمته للطّيلا من الطّبقات الكبرى ٥ / ٢١٢ على قول، وصفة الصّفوة على قـول، والبداية والنّهاية على قول، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٣٥ و ٢٣٧، والمناقب لابن شـهر آشـوب، وتـاريخ الأئمّة لابن أبي الثّلج، وتاج المواليد للطّبرسي، وتاريخ مواليد الأئمّة لابن الخشّاب، وترجمته للطِّلا من تاريخ دمشق رقم ٤ عن خليفة بن خيّاط، ورقم ٨ عن ابن سعد، ورقم ١٣ عن الواقدي، ورقم ١٦٦ عن أبـي عـبيد القاسم بن سلّام.

وقيل: أبو بكر ، كما في تاريخ الأثمّة لابن أبي الثّلج ، وتاريخ مواليد الأثمّة لابن الخشّاب ، والمناقب لابن شهر آشوب عن رواية .

وقيل: أبو عبد الله ، كما في ترجمته للطِّلا من تاريخ دمشق رقم ١٩ عن ابن عيّاش ، والبداية والنّهاية عن قول. وقيل: أبو القاسم ، كما في مناقب ابن شهر آشوب ، عن قول.

<sup>(</sup>١) ج وش وم ون: لما يذكر . انظر ص ٤٢٥ ترجمة الإمام الباقر للنُّلِّ .

وأمّه: أمّ ولد، اسمها: غزالة (١)، وقيل: السّلافة (٢)، وقيل: أمّ سلمة (٣)، وقيل: شاه زنان (٤).

[وقيل: سلامة]<sup>(٥)</sup>.

وقال اليعقوبي في ذكر أولاد الحسين للنِّلا من تاريخه ٢ /٣٤٧: وعليّ الأصغر، وأمّه: حرار بنت يــزدجرد. وكان الحسين سمّاها غزالة.

(٢) كما في ترجمته عليه من المعارف لابن قتيبة ص ٢١٤، ومن وفيات الأعيان لابن خلكان ٣٢٧/٣ رقم ٤٢٢. ومن المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٩ في عنوان: «فصل، في أحواله وتاريخه» على قول.

(٣) لم أجده في مصدر آخر.

(٤) كما في آخر ترجمة الإمام الحسين عليه عند ذكر أولاده، وفي بداية ترجمة الإمام السجّاد عليه من الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٣٥ و ١٩٣٠، وفي ترجمته عليه من المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٩ في عنوان: «فصل، في أحواله وتاريخه» على قول، ومن المجدي للعمري النّسّابة ص ٩٣، ومن عمدة الطّالب لابن مهنّا ص ١٩٢، ومن كفاية الطّالب للكنجي ص ٤٤٧، وروضة الواعظين للفتّال ١ / ٢٠١ في عنوان: «مجلس في ذكر إمامة على بن الحسين»، وتهذيب الأحكام للشّيخ الطّوسي ٦ / ٧٧باب ٣٣ من كتاب العزار.

أقول: وقيل: اسمها شهربانو ، أو شهربانويه ، كما في الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ /١٣٧ على قول ، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٩ وقال: هو الصّحيح ، وعمدة الطّالب ص ١٩٢ على قول ، وروضة الواعظين للفتّال النّيسابوري ١ / ٢٠١ على قول ، وتاريخ مواليد الأئمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ١٧٩ المطبوع في ضمن مجموعة نفيسة ، على قول .

وقيل: جهان بانويه ، كما في المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٩ على قول .

وقيل: خولة ،كما في المناقب لابن شهرآشوب ٤ / ١٨٩ على قول.

وقيل: برة بنت النوشجان، كما في المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٩ على قول، وفي تاريخ مواليد الأنمّة لابن الخشّاب ص ١٧٩ المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة، على قول.

وقيل: خلوة بنت يز دجرد، كما في تاريخ الأئمّة لابن أبي الثّلج ص ٢٤.

وقيل: خولة بنت يزدجرد،كما في تاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم،المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٧٩.

(٥) ما بين المعقوفين من أوج وشون.

<sup>(</sup>١) كما في ترجمة الإمام عليّ بن الحسين للجَلِيّا من الطّبقات الكبرى لابن سعد ٥ / ٢١١. ومن المعارف لابن قتيبة ص ٢١٤ على قول. ومن سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٤ / ٣٨٦ رقم ١٥٧ على قول. ومن البداية والنّهاية لابن كثير ٩ / ١١٠ في حوادث سنة ٩٤. ومن صفة الصّفوة لابن الجوزي ٢ / ٩٣ رقم ١٦٥. ومن المنتظم لابن الجوزى ٣ / ٣٢٦ رقم ٥٣٠ حوادث سنة ٩٤.

خلف عليها بعد الحسين زُييد (١)، وقيل: زيد، ذكرنا قصّته مع عبد الملك بن مروان (٢).

ومولد عليّ [變]<sup>(٣)</sup> سنة شمان وشلاثين من الهجرة<sup>(٤)</sup>، وقيل: سنة سبع وثلاثين<sup>(٥)</sup>، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين، ذكره ابن عساكر<sup>(١)</sup>.

وعليّ [ﷺ](<sup>(۷)</sup> من الطّبقة الثّانية من التّابعين، وحضر يوم الطّفوف مع أبيه، وإنّما لم يقتل لآنه كان مريضاً، وكان عمره يومئذ ثلاثاً وعشرين سنة <sup>(۸)</sup>.

ا وفي باب مولده عليه عليه من كتاب الحجّة من أصول الكافي للكليني ١ / ٤٦٦، وفي ترجــمته عليه من تــاريخ دمشق لابن عساكر ص ١٢ رقم ٤ وص ١٧ رقم ٨، ومن البداية والنّهاية ٩ / ١٠٩: سلامة.

وقال الذّهبي في ترجمته للطِّلِا من سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٨٦: سلامة [أو] سلافة بنت ملك الفُرس يــزدجرد. وقيل: غزالة .

(١) زُيَيد، بياءين، كما ضبطه الذَّهبي وغيره.

انظر ترجمة الإمام عليّ بن الحسين عُلِهَيَكُما من الطّبقات الكبرى ٥ / ٢١١، ومن المعارف لابن قتيبة ص ٢١٤. ومن سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩٩.

- (٢) في ذكر أولاد الحسين عليُّلا في أواخر ترجمته من الباب ٩ ص ٢٤١.
  - (٣) ج وم: ومولده سنة ...
- (٤) كما في باب مولده عليه من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٦٦، وفي ترجمته عليه من الإرشاد ٢ / ١٣٧، ومن وفيات الأعيان ٣ / ٢٦٩، ومن سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٨٦ ظنّاً، ومن مناقب آل أبي طالب ٤ / ١٨٩ في عنوان: «فصل، في أحواله وتاريخه»، ومن كفاية الطّالب ص ٤٤٧، وروضة الواعظين ١ / ٢٠١.
  - (٥) كما في ترجمته عليه من المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٩ على قول.
- (٦) في ترجمته المنظِير من تاريخ دمشق ص ١١ رقم ٢ بسنده عن يعقوب بن سفيان، ومن عمدة الطّالب لابن مهنّا ص ١٩٣ عن الواقدي، ومن تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٠٢ عن يعقوب بن سفيان.

أقول: وقيل: ولد للجلج في سنة ستّ و ثلاثين ، كما في ترجمته للجلج من المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٩ عن قول ، وفي روضة الواعظين ١ / ٢٠١ على قول .

- (٧) م: وهو من...
- (A) كما في ترجمته عليه من الطبقات الكبرى ٥ / ٢١٢، ومن تاريخ دمشق ص ٢٠ رقم ٢٤ ـ ٢٥، ومن سير أعلام النبلاء ٤ / ٣٨٦، ومن البداية والنهاية ٩ / ١٠٩، ومن عمدة الطالب ص ١٩٣ عن الزبير بن بكّار، ومن صفة

وقال ابن عبّاس: كان عليّ [بن أبي طالب] ﷺ يخافه انقطاع النّسل؛ فقال يوم صفّين \_ وقـد رأى الحسـن والحسـين يـتسارعان إلى القـتال، وقـيل: إنّـما رأى الحسين (١) لا غير \_ فقال: «أملكوا عنّي هذا الغلام لا يهدّني، فإنّي أنـفّس بـه عـن الموت، لئلا ينقطع نسل رسول الله ﷺ».

وذكر ابن سعد في الطّبقات<sup>(٢)</sup>، وقال: كان عليّ بن الحسين ثقةً، مأموناً، كثير الحديث، عالياً، رفيعاً، ورعاً، عابداً، خائفاً.

قال: وكان ابن عبّاس (٣) إذا رآه قال: مرحباً بالحبيب ابن الحبيب (٤).

قال (٥) ابن سعد: وكان يخضب بالحناء والكتم (٢)، وقيل: بالسّواد (٧).

كالصّفوة ٢ / ٩٣ رقم ١٦٥، ومن المنتظم ٦ / ٣٢٦ حوادث سنة ٩٤ رقم ٥٣٠.

وروى ابن عساكر في الحديث ٢٣ من ترجمته علي من تاريخ دمشق ص ١٩ بسنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل يقول: قتل الحسين بن على وعلى بن حسين ابن خمس وعشرين وسنة.

وقال ابن مهنًا في ترجمته للطُّلِلِ من عمدة الطَّالب ص ١٩٣: قال الواقدي: ولد عليّ بن الحسين لللَّمِيلِيّ سنة ثلاث و ثلاثين، فيكون عمره يوم الطّف ثمان وعشرين سنة .

<sup>(</sup>١) في المختار ٢٠٧ من باب الخطب من نهج البلاغة: وقد رأى الحسن... وانظر وقعة صفّين من تاريخ الطّبري ٥ / ٦١ حـوادث سنة ٣٧ فـي أواخـر عـنوان: «مـا روي مـن رفـعهم المصاحفو...».

<sup>(</sup>٢) في آخر ترجمته للنَّالِخ ج ٥ ص ٢٢٢ إلى قوله: ورعاً.

<sup>(</sup>٣) زاد في م: ﴿ اللَّهِ .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في ترجمته للجلا من الطّبقات ٥ /٢١٣، وأحمد بن حنبل في باب فضائل الحسنين للبَلِما من كتاب الفضائل ص ٧٧٧ رقم ١٣٧٧، وابن عساكر في ترجمته للجلا من تاريخ دمشق ص ٢٦ رقم ٣٥ بسنده عن أحمد بن حنبل، وابن كثير في ترجمته للجلا من حوادث سنة ٩٤ من البداية والنّهاية ٩ / ١١١ عن أحمد، والإربلي في ترجمته للجلا من كشف الغمّة ٢ / ٣٠٠عن الحافظ الجنابذي.

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله: «عبد الرحمان بن حفص القرشي قال» من ك.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في ترجمته عليه من الطّبقات الكبرى ٥ /٢١٧، والذّهبي في ترجمته عليه من سير أعلام النّبلاء ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن سعد في ترجمته لطيُّلاِ من الطَّبقات ٥ /٢١٧.

وذكر ابن حمدون في كتاب التّذكرة (١) عن الزّهري، قال: حمل عبد الملك بن مروان عليّ بن الحسين مقيّداً من المدينة فأثقله حديداً، ووكّل به حفظة، قـال: فاستأذنتهم في وداعه، فأذنوا، فدخلت عليه والقيود في رجليه؛ والغلّ في يـديه، وهو في قبّة، فبكيت وقلت: وددت أنّي مكانك وأنت سالم، فقال:

«يا زهري، أتظنّ أنّ ما ترىٰ عليّ وفي عنقي يكرثني؟ (٢) أما لو شئت لماكان، وأنّه ليذكّرني عذاب الله»، ثمّ أخرج رجليه من القيد ويديه من الغلّ، ثمّ قال: «لا جزت معهم على ذا ميلين من المدينة».

قال: فما مضت إلّا أربع ليال وإذا قد قدم الموكّلون الذين كانوا معه إلى المدينة يطلبونه فما وجدوه، فسألت بعضهم فقالوا: إنّا نراه متبوعاً، إنّه لنازل ونحن حوله نرصده، إذ طلع الفجر فلم نجده ووجدنا حديده.

قال الزّهري: فقدمت بعد ذلك على عبد الملك فسألني عنه فأخبرته، فقال: قد جاءني يوم فقده الأعوان، فدخل عليّ فقال: «ما أنا وأنت؟» فقلت: أقم عندي، قال: «لا أحبّ»، ثمّ خرج، فوالله لقد امتلأ قلبي منه خيفة.

<sup>(</sup>١) ابن حمدون، هو أبو المعالي محمّد بن أبي سعد الحسن بن محمّد بن عليّ بن حمدون الكاتب الملقّب كافي الكفاة بهاء الدّين البغدادي، كان فاضلاً ذا معرفة تامّة بالأدب والكتابة ... وصنّف كتاب «التّذكرة» وهـو مـن أحسن المجاميع، يشتمل على التّاريخ والأدب والنّوادر والأشعار ... وكانت ولادة ابن حمدون في سنة ٤٩٥، وتوفّى في سنة ٥٦٨. (وفيات الأعيان لابن خلّكان ٤/ ٣٨٠ رقم ١٥٥٤).

والحديث رواه ابن حمدون في الحديث ٢١٠ من التَّذكرة الحمدونيَّة ١٠٩/ مع مغايرات لفظيَّة.

ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمته طلي من حلية الأولياء ١٣٥/ رقم ٢٣٥، وابن عساكر في ترجمته طلي من تاريخ دمشق ص ٢٦ رقم ٤٢، وابن شهر آشوب في ترجمته من مناقب آل أبي طالب ٤ / ١٤٤ في عنوان: «فصل: في معجزاته» عن حلية الأولياء ووسيلة الملا ونضائل أبي الشعادات، والإربلي في ترجمته من كشف الغمّة ٢ / ٢٨٨ عن مطالب السؤول، والكنجي في ترجمته من كناية الطّالب ص ٤٤٨، وابن الجوزي في ترجمته من حوادث سنة ٩٤، من المنتظم ٦ / ٣٣٠ رقم ٥٣٠.

 <sup>(</sup>٢) ب: يكربني. ومثله في المصدر.
 كَرَّ تُهُ الأمر كَرْثاً: اشتدَّ عليه وبلغ منه المشقَّة. (المعجم الوسيط).

وقال ابن أبي الدّنيا \_ بالإسناد المتقدّم \_: حدّثني محمّد بن الحسين، عن عبيد  $|\dot{w}^{(1)}|$  بن محمّد [ابن عائشة]، عن عبد الرحمان بن حفص القرشي، قال: وكان عليّ بن الحسين إذا توضّأ اصفرّ لونه، فيقال: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال (٢٠): «أتدرون بين يدى من أريد أن أقف؟» (٣).

وذكر ابن سعد في الطّبقات (٤) قال: كان عليّ إذا مشى لا يخطر بيده (٥)، وإذا قام إلى الصّلاة أخذته رعدة، فيقال له: مالك؟ فيقول: «ما تدرون لمن أريد أن أناجي؟».

<sup>(</sup>١) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: فيقول.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في الحديث ٦٢ من ترجمته الحليلا من تاريخ دمشق ص ٣٩. والكنجي في ترجمته الحليلا من كفاية الطالب ص ٤٤٩. بإسنادهما إلى ابن أبي الدّنيا بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً الشّيخ المفيد في ترجمته عليه من الإرشاد ٢ / ١٤٢ عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن محمّد القرشي مرسلاً، وابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة ٢ / ٩٣ رقم ١٦٥، والإربلي في ترجمته من كشف الغمّة ٢ / ٢٩٧، والمزّي في ترجمته من تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٩٠ رقم ٤٠٥٠ عن عبيد الله بن محمّد القرشي، عن عبد الرحمان، والآبي في نثر الدرّ ١ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) ٢١٦/٥ في ترجمته لليالج بسنده عن عبد الله بن أبي سليمان.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته للخلِلة من تاريخ دمشق ص ٣٩ رقم ٦١، والذّهبي في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩٢، وابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة ٢ / ٩٣ ومن المنتظم ٦ / ٣٢٨، وابن كثير في ترجمته من البداية والنّهاية ٩ / ١١٠، والإربلي في ترجمته من كشف الغمّة ٢ / ٢٨٦ عن مطالب السؤول، والذّي في ترجمته من تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٩٠.

وروى نحوه بسند آخر أبو نعيم في ترجمته عليه الأولياء ٣ / ١٣٣ ، وابن شهر آشوب في ترجمته من المناقب ٤ / ١٦١ في عنوان: «فصل ، في زهده» عن حلية الأولياء وفضائل الصّحابة .

وروى الكليني في بأب الخشوع في الصّلاة من كتاب الصّلاة من الكافي ٣٠٠ / ٣٠٠ برقم ٥، والطّوسي في باب كيفيّة الصّلاة وصفتها من كتاب الصّلاة من التّهذيب ٢ / ٢٨٦ برقم ١١٤٥، بإسنادهما إلى أبي عبدالله عليها قال: «كان عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصّلاة تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفضٌ عرقاً».

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: بيديه.

وقال ابن أبي الدّنيا: حدّثني محمّد بن أبي معشر، حدّثني أبو نوح الأنصاري<sup>(۱)</sup> قال: وقع حريق في دار عليّ بن الحسين<sup>(۱)</sup> وهو ساجد، فقالوا: النّار، النّار، يا ابن رسول الله، فما رفع رأسه حتّى طفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنه؟ فقال: «النّار الأخرى»<sup>(۱)</sup>.

وبه، قال القرشي: جاء رجل إلى عليّ بن الحسين (٤)؛ فقال له: إنّ فلاناً يقع فيك، فقال: «قم بنا إليه»، فقام معه وهو يظنّ أنّه ينتصر لنفسه، فلمّا وصل إليه قال [له] (٥)؛ «يا فلان، إن كان ما قلت فيّ حقّاً؛ فغفر الله لي، وإن كان باطلاً؛ فغفر الله لك» (٦).

وبه، قال القرشي: حدّثنا أحمد بن عبد الأعلى الشّيباني، عن أبي يعقوب المدني، قال: كان بين عليّ بن الحسين وحسن بن الحسن بعض الأمر، فجاء حسن بن الحسن إلى عليّ بن الحسين؛ وهو جالس في المسجد مع أصحابه، فما ترك شيئاً إلّا قاله له وعليّ ساكت، وانصرف(٧) حسن.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: أبو الفرج الإصبهاني.

<sup>(</sup>٢) م: في داره وهو ...

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في ترجمته المسلخ من تاريخ دمشق ص ٣٨ برقم ٦٠. وابن الجوزي في ترجمته من السنتظم ٢/ ٢٢٨، بإسنادهما إلى ابن أبي الدّنيا. بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته من صفة الصّفوة ٢ / ٩٣، والذّهبي في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٣٩١/٣، وابن كثير في ترجمته من البداية والنّهاية ٩ / ١١٠، وابن شهر آشوب في ترجمته من المناقب ٤ / ١٩٠، والاربلي في ترجمته من كشف الغمّة ٢ / ٢٨٧ عن مطالب السؤول، والمزّي في ترجمته من تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) م: رجل إليه فقال.

<sup>(</sup>٥) بين المعقوفين من ض وط.

<sup>(</sup>٦) قريباً منه رواه ابن عساكر في الحديث ١١٦ من ترجمته عليه الله من تاريخ دمشق ص ٧٨ بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، بسنده إلى عبد الرحمان بن زيد بن أسلم.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته للتَّلِيِّ من صفة الصَّفوة ٢ / ٩٤، والإربلي في كشف الغمَّة ٢ /٢٨٧، كلاهما عن سفيان.

<sup>(</sup>٧) أوج وش ون: وهو ساكت فانصرف حسن.

فجاء عليّ في اللّيل إلى بابه يعتذر إليه، فخرج إليه حسن؛ فـالتزمه، وجـعلا يبكيان حتّى رحمهما من كان حاضراً.

ثمّ قال حسن: والله لا عدت في أمر تكرهه أبداً، فقال عليّ: «وأنت في حلّ ممّا قلت لي»(١).

وذكر أبو نعيم في الحلية (٢)، فقال: أنبأنا أبو الحسين محمّد بن عبد الله (٣)، حدّثنا أبو بكر ابن الأنباري (٤)، حدّثنا أحمد بن الصّلت، حدّثنا قاسم بن إبراهيم العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن [أبيه] علىّ بن الحسين (٥) إنّه كان يقول:

<sup>(</sup>١) قريباً منه رواه ابن عساكر في الحديث ١١٤ من ترجمته لطُّلِلا من تاريخ دمشق ص ٧٧ بإسناده إلى ابن أبسي الدّنيا. بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته للطِّلاِ من صفة الصّفوة ٢ / ٩٤. والذَّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ /٣٩٧. والمزّى في تهذيب الكمال ٢٠ /٣٩٧.

ورواه أيضاً الشّيخ المفيد في ترجمته للطِّل من الإرشاد ٢ / ١٤٥ بسنده عن محمّد بن جعفر وغيره.

ورواه مرسلاً الإربلي في ترجمته للطُّلِلا من كشف الغمّة ٢ / ٢٨٧ عن مطالب السؤول، وابن شــهرآشــوب فــي المناقب ٤ / ١٧٠، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١١.

<sup>(</sup>۲) ۳ / ۱۳٤ في ترجمته للجلا رقم ۲۳۵. وعنه ابن عساكر في الحديث ۱٤١ من ترجمته للجلا من تاريخ دمشق ص ۱۱۱.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته لطُّنِلِاً من صفة الصّفوة ٢ / ٩٤، والإربلي في كشف الفـــَّة ٢ / ٢٨٧ عــن مطالب السؤول، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١١ و ١١٩ عن أبي بكر [ابن] الأنباري، بــهذا الإســـناد. والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ /٣٩٦.

ورواه أيضاً السيّد الرضىّ في المختار ٦٥ من قصار كلمات عليّ لطيُّلا من نهج البلاغة.

 <sup>(</sup>٣) ض وع: عبيد الله. والمثبت هو الصّحيح، وهو أبو الحسين محمّد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون
 البغدادي الدقاق، أحد الثقات، ويعرف بابن أخى ميمى. مات فى سنة ٣٩٠.

<sup>(</sup>سير أعلام النّبلاء ١٦ / ٥٦٤ رقم ٤١٦).

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمّد بن القاسم بن بشّار ابن الأنباري المقرئ النّحوي. ولد سنة ٢٧٢، ومات في سنة ٣٢٨. (سير أعلام النّبلاء ١٥ / ٢٧٤ رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ج. أ وج وش ون: ... الحسين قال كان...

«فقد الأحبّة غربة».

قال محمّد [الباقر ﷺ]: «وسمعته يقول: اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن تحسن في لوامع<sup>(۱)</sup> العيون علانيتي، وتقبح [في خفيّات العيون] سريرتي، اللّهمّ كما أسأت وأحسنت إليّ فإذا عدت فعد عليّ»<sup>(۲)</sup>.

قال: وقال: «إنّ قوماً عبدوا الله رهبة، فتلك عبادة العبيد، وإنّ قوماً عبدوه رغـبة. فتلك عبادة التّجّار، وإنّ قوماً عبدوه شكراً، فتلك عبادة الأحرار»<sup>(٣)</sup>.

قال محمّد [الباقر ﷺ]: «وكان يستقي الماء لطهوره، ولا يمكّن أحداً أن يعينه على طهوره، فإذا قام من اللّيل(٤) بدأ بالسّواك؛ ثمّ توضّأ وقضى(٥) ما فاته من ورده بالنّهار

<sup>(</sup>١) ومثله في ترجمته للنِّلاِّ من تاريخ دمشق وصفة الصفوة، وفي الحلية: لوائع، وفي سير أعلام النبلاء: لوائح.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في ترجمته المعلل من حلية الأولياء ٣ / ١٣٤، وما بين المعقوفين منه، وروى عنه ابن عساكر في الحديث ١٤١ من ترجمته المعلل من تاريخ دمشق ص ١١١.

ورواه أيضاً ابن كثير في ترجمته المُثِلِيِّة من البداية والنّهاية ٩/ ١١٩، والإربلي في كشف الفمّة ٢/ ٢٨٧ عـن مطالب السؤول، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢/ ٩٤. والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤/ ٣٩٦.

وقريباً منه رواه السيّد الرضيّ عن أمير المؤمنين الطِّيّلِ تحت الرقم ٢٧٦ من قصار الحكم من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في ترجمته للطُّلِل من حلية الأولياء ٣ / ١٣٤، وعنه ابن عساكر في تـرجـمته للطُّلِل مـن تـاريخ دمشق ص ١١١ رقم ١٤١.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته ﷺ من صفة الصّفوة ٢ / ٩٥. والإربلي في كشف الفــمّة ٢ / ٢٨٧ عــن مطالب السؤول، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١١، واليافعي في مرآة الجنان ١ / ١٥٢.

ورواه أيضاً السيّد الرضيّ عن أمير المؤمنين للسَّلِا تحت الرقم ٢٣٧ من قصار الحكم من نهج البلاغة ، وتقدّم في ترجمته طلَيِّلاً أيضاً في الباب ٥ من هذا الكتاب في ص ٢١٥ من الجزء الأوّل في عنوان: «فصل: ومن كـلامه للسِّلا في المواعظ والدّقائق»، فراجع.

ونسبه الآبي إلى الإمام الباقر للطِّل في نثر الدرّ ١ / ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: باللَّيل.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: ويقضي.

في اللّيل $^{(1)}$ ، وكان ورده في اللّيل والنّهار ألف ركعة $^{(7)}$ .

وأخبرنا عمر [بن محمّد] بن مُعَمَّر الكاتب، أنبأنا عبد الرحمان بن محمّد، حدّثنا محمّد بن بن عليّ الخيّاط، حدّثنا أحمد بن محمّد بن يوسف العلّاف، حدّثنا عمر بن الحصين القاضي، حدّثنا محمّد بن عليّ بن حمزة، عن أبيه، عن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، [عن جدّه]، قال:

«وكان [عليّ بن الحسين] يقول: عجبت للمتكبّر الفخور الذي كان بالأمس نطفة وهو (<sup>(7)</sup> غداً جيفة، وعجبت لمن شكّ في الله وهو يرى عجائب مخلوقاته، وعجبت لمن يشكّ (<sup>3)</sup> في النّشأة الأخرى وهو يرى النّشأة الأولى، وعجبت لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء» (<sup>(0)</sup>.

قال: وكان إذا أتاه سائل يقول: «مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة»(٦).

<sup>(</sup>١) ج وش: باللّيل.

<sup>(</sup>٢) قريباً منه رواه ابن الجوزي في ترجمته ﷺ من المنتظم ٦ / ٣٢٨ رقم ٥٣٠ في حوادث سنة ٩٤ بإسناده إلى جعفر بن محمد، ومن صفة الصفوة ٢ / ٩٥٠ عن محمد بن عليّ، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٨٧ عن مطالب السؤول، واليافعي في مرآة الجنان ١ / ١٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) خ: ثمّ هو ، بدل: «وهو».

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: لمن شكّ.

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن الجوزي في ترجمته عليه من المنتظم ٦/ ٣٢٨. ومن صفة الصفوة ٢/ ٩٥٠. والإربلي في كشف الغتة
 ٢/ ٢٨٨ عن مطالب السؤول. وما بين المعقوفات من المنتظم.

ورواه أيضاً الشّيخ الطّوسي في الحديث ٣١ من المجلس ٣٥ من أماليه، بإسناده إلى أبي حمزة التّمالي، عـن زين العابدين لمائيلًا .

ورواه أيضاً السيّد الرضيّ عن أمير المؤمنين للنُّلِإ في الرقم ١٢٦ من قصار كلماته للنِّلاِ من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٦) خ: سائل قال له . ج وش: لمن يحمل .

والحديث رواه ابن الجوزي في ترجمته عليه عليه من المنتظم ٦ / ٣٢٨، ومن صفة الصّفوة ٢ / ٩٥، والإربلي فسي كشف الغنة ٢ / ٢٨٨ عن مطالب السؤول.

وقال أبو نعيم في الحلية (١): حدّثنا أبو بكر بن مالك، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثنا أبو معمر، حدّثنا جرير، عن شيبة بن نعامة، قال: كان عليّ بن الحسين يبخّل، فلمّا مات وجدوه يعول مئة أهل بيت بالمدينة.

وفي رواية: لا يدرون من يأتيهم بالرّزق، لأنّه كان يبعث به إليهم في اللّيل، فلمّا مات علىّ فقدوه (٢٠).

وفي رواية: كان يحمل جراب الخبز على ظهره باللّيل فيتصدّق بـه؛ ويـقول: «صدقة السّر تطفئ غضب الرّب» (٣).

<sup>(</sup>١) ١٣٦/٣ في ترجمته عليه رقم ٢٣٥، وفيه: وجدوه يقوت مئة...

ورواه أيضاً ابن سعد في آخر ترجمته المنظلة من الطّبقات ٥ / ٢٢٢ عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن جرير بهذا الإسناد، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق ص ٥٢ رقم ٨٠ بإسناد، إلى أبي أحمد بن عبدوس عن أبي معمر، به، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٩٠ عن مطالب السؤول، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩٤. وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ٩٠، وفي المنتظم ٦ / ٣٣٠. وأحمد بن حنبل في الزّهد ص ٢٤٤ رقم ٩٢٠ وأبو الفرج في ترجمة الحزين بن سليمان من الأغاني ١٥ / ٣٢٥، والعزّي في ترجمته المنظم من تهذيب الكمال ١٩٤٠. وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في الحديث ٩٢٦ من كتاب الزّهد ص ٢٤٥، وأبو نعيم في ترجمته للظِّلِا من حلية الأولياء ٣٢٦/١٥ وأبو الفرج في ترجمة الحزين بن سليمان من الأغاني ١٥ /٣٢٦/١ وابن عساكر في ترجمة للظِّلا من الإرشاد ٢ / ١٤٩، وابن تاريخ دمشق ص ٥١ رقم ٧٧ بسنده عن أبي نعيم، والشّيخ المفيد في ترجمته للظِّلا من الإرشاد ٢ / ١٤٩، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١، والإربلي في كشف الفمّة ٢ / ٢٩، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ٦٩ والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩٣، والمزّي في تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٩٢، وابن شهر آشوب في المناقب ١٦٦٠/٤، بأسانيدهم إلى محمّد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في الحديث ٩٢٥ من كتاب الزّهد ص ٢٤٥، وأبو الفرج في ترجمة الحزين بن سليمان

وفي رواية: فكان أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السّرّ حتّى مات عليّ بن الحسين (١).

وقال ابن أبي الدنيا: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن الحميدي، عن سفيان الثّوري، قال: أراد عليّ بن الحسين الخروج إلى الحجّ أو العمرة، فاتّخذت له أخته سكينة بنت الحسين سفرة أنفقت عليها ألف درهم وأرسلت بها إليه، فلمّا كان بظهر الحرّة أمر بها ففرّقت في الفقراء والمساكين (٢).

إمن الأغاني ١٥ / ٣٢٥، وأبو نعيم في ترجمته عليه من حلية الأولياء ٣/ ١٣٥، وابن عساكر في ترجمته عليه الأولياء ٣/ ١٣٥، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ص ٥٠ رقم ٧٦، وابن الجوزي في المنتظم ٦ / ٣٦٨، وفي صفة الصفوة ٢ / ٩٦، وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ١٦٥، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ /٣٩٣، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٩٠، والمزّي في تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٩٢، بأسانيدهم إلى أبي حمزة الثّمالي.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته للطِّلا من تاريخ دمشق ص ٥٦ رقم ٧٨. وابن شهرآشوب في المناقب ٤ / ١٦٥. بإسنادهما عن سفيان.

ورواه أيضاً ابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١٠ مرسلاً.

وانظر باب فضل صدقة السرّ، وباب صدقة اللّيل، من كتاب الزّكاة، من الكافي للكليني ٤/٧-٩.

وروى الزّمخشري في باب الدّين وما يتعلّق به من ذكر الصّلاة و... والصّدقات و... من ربيع الأبرار ٢ / ١٤٨ عن محمّد ابن الحنفيّة ، [قال]: كان أبي يدعو قنبراً باللّيل فيحمله دقيقاً وتمراً ، فيمضي إلى أبيات قد عرفها ، ولا يظلع عليه أحداً ، فقلت له: يا أبت ، ما يمنعك أن يدفع إليهم نهاراً؟ قال: «يا بنيّ ، صدقة السّر تطفئ غيضب الرّب» .

(١) ش وط: كان أهل...

والحديث رواه أبو نعيم في ترجمته لطَّلِلِاً من حلية الأولياء ٣ / ١٣٦، وابن عساكر في ترجمته لللِّلِا من تاريخ دمشق ص ٥٢ رقم ٨١، وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ١٦٦ عن الحلية، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١٢٠، والإربلي في كشف الفئة ٢ / ٢٩٠، والمزّي في تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٩٢، وابن الجوزي فسي صفة الصّفوة ٢ / ٩٦، بأسانيدهم عن ابن عائشة، عن أبيه، وفي بعضها: عن أبيه، عن عمّه.

ورواه أيضاً الذَّهبي مرسلاً في ترجمته لطيُّلاً من سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩٤.

(٢) رواه جدّ المصنّف ابن الجوزي في ترجمته للنُّالِج من صفة الصّفوة ٢ / ٩٦ رقم ١٦٥ عن سفيان.

وقال ابن سعد في الطبقات<sup>(۱)</sup>: بعث المختار بن أبي عبيد إلى عليّ بن الحسين<sup>(۲)</sup> بمئة ألف درهم، فكره أن يقبلها، وخاف أن يردّها، فتركها في بيت، فلمّا قتل المختار كتب عليّ إلى عبد الملك يخبره بها، فكتب إليه<sup>(۳)</sup>: خذها طيّبة هنيئة.

وكان عليّ يلعن المختار ويقول: «كذب على الله وعـلينا» (٤)، لأنّ المختار كـان

<sup>(</sup>١) ٢١٣/٥ في ترجمته لطيلًا بإسناده إلى المقبري.

ورواه عنه ابن عساكر في ترجمته للجلا من تاريخ دمشق ص ٣٨ رقم ٥٩، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١٢، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩١.

أقول: الحديث على فرض صحّة سنده وصحّة إرسال المختار لذلك المال. لا دلالة له على ذمّ المختار. لاته الله الله كان يتّقي بني أميّة المتحكّمين على النّاس وعيونهم، ولربما كان عبد الملك قد دسّها إلى زين العابدين حتّى يمتحنه، فعرف ذلك الإمام ففعل ذلك.

وأيضاً يعارضه ما رواه الكشّي في ترجمة المختار من رجاله \_كما في اختيار معرفة الرّجال ١ / ٣٤٠ رقم ١٩٩ \_ \_ بإسناده إلى عبد الله بن شريك، قال: دخلنا على أبي جعفر طلط يوم النّحر وهو متّكى، وقد أرسل إلى الحلّق، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبّلها فمنعه، ثمّ قال: «من أنت؟» قال: أنا أبو الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثّقفي، وكان متباعداً من أبي جعفر طلط فل فدد يده إليه حتّى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده.

ثمّ قال: أصلحك الله ، إنّ النّاس قد أكثروا في أبي وقالوا ، والقول والله قولك ، قال: «وأيّ شيء يقولون؟» قال: يقولون: كذّاب ، ولا تأمرني بشيء إلّا قبلته .

فقال: «سبحان الله! أخبرني أبي والله أنّ مهر أمّي كان ممّا بعث به المختار ، أو لم يبن دورنا ، وقتل قاتلنا . وطلب بدمائنا؟ فرحمه الله .

وأخبرني والله أبي أنّه كان ليسمر عند فاطمة بنت عليّ يمهدها الفراش ، ويثني لها الوسائد ، ومنها أصاب الحديث ، رحم الله أباك ، رحم الله أباك ، ما ترك لنا حقّاً عند أحد إلّا طلبه ، قتل قتلتنا ، وطلب بدمائنا» .

<sup>(</sup>٢) م .... عبيد إليه عليَّلِ بمئة...

<sup>(</sup>٣) خ: عبد الملك فخبره بها، فقال: خذها...

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في ترجمته للطِّلِخ من الطَّبقات ٢١٣/٥ بإسناده إلى أبي جعفر للطِّخ . ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته للطِّلِخ من تاريخ دمشق ص ٧٤ رقم ١٠٩، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٣٩٧/٤.

يزعم أنّه يوحى إليه<sup>(١)</sup>.

وقال ابن سعد: أنبأنا عبد العزيز بن الخطّاب، أنبأنا موسى بن أبي حبيب الطّائفي، عن عليّ بن الحسين؛ أنّه قال: «التّارك الأمر<sup>(٢)</sup> بالمعروف والنّهي عن المنكر كالنّابذ لكتاب الله وراء ظهره إلّا أن يتّقى تقاة».

قيل له (<sup>(۳)</sup>: وما يتّقي تقاة؟ قـال: «يـخاف جـبّاراً عـنيداً أن يـفرط عـليه، أو أن يطغى» (٤).

وقال ابن سعد: كان عليّ يقول: «أيّها النّاس، أحبّونا حبّ الإسلام، فوالله ما برح بنا

أقول: الحديث على فرض صحة صدوره، فكما قال المامقاني في ترجمة المختار من تنقيح المقال ٣٠٣/٢ رمّ الحديث على فرض صحة صدوره، فكما قال المامقاني في ترجمة المختار من المقورة وليث المرادي وأضرابهما، ويزداد ما ذكرناه وضوحاً بمنع الباقر طلط في خبر سدير [الآتي]من سبّه، فإنّه لوكان لعن السجّاد طلط عن جد من غير تقيّة لما خالفه الباقر طلط بالنّهي عن سبّه، وما أنكر نسبة النّاس إليه الكذب في خبر عبد الله بن شريك [المتقدّم آنفاً في التّعليقة].

وروى الكشّي في ترجمة المختار من رجاله ـكما في اختيار معرفة الرّجال ٢ / ٣٤٠ رقم ١٩٧ ـ بإسناده إلى سدير ، عن أبي جعفر لطّيِّلاً ، قال: «لا تسبّوا المختار ، فإنّه قتل قتلتنا ، وطلب بثارنا ، وزوّج أراملنا ، وقسّم فينا المال على العسرة» .

<sup>(</sup>١) قال المامقاني في ترجمة المختار من تنقيح المقال ٣ / ٢٠٥ رقم ١٩٥٣: فساد نسبة دعوى الوحبي إليه واضح ، ضرورة أنّه كان يدّعي الإمارة دون النّبوّة، كما يكشف عن ذلك نسبة دعوة النّاس إلى ابن الحنفيّة إليه ، فإنّ من يدّعي الوحي لا يدعو النّاس إلى إمامة غيره، ويكشف عمّا قلناه من فساد نسبة دعوى الوحي إليه ما نقل من أنّه كان له غلام اسمه جبرئيل أو هو مسمّيه جبرئيل وكان يقول مورياً: أخبرني جبرئيل بكذا؛ لأنّ مبنى أفعاله على التّكلّم بالرّمز والإيهام والخدعة والفراسة لحسن السّلطنة وإبرام السّياسة.

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: للأمر.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: فقيل له.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في ترجمته ﷺ من الطّبقات الكبرى ٥ /٢١٣، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣ / ١٤٠ رقم ٢٣٥٠. وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١٢١، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣١٥ عن الحلية.

حبّکم حتّی صار علینا عاراً»(۱).

وفى رواية: «حتّى بغّضتمونا إلى النّاس»<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن سعد: دخل عليّ الكنيف فرأى ذباباً صغاراً يقع على الثيّاب، فأراد أن يتّخذ ثوباً للخلاء على حدة، ثمّ قال: «كيف أصنع شيئاً لم يـصنعه رسـول الله ﷺ والنّاس بعده؟!» فتركه(٣).

قال: وقاسم الله ماله مرّتين(٤).

ورواه أيضاً أبو نعيم في الحلية ٣ / ١٣٦، وابن عساكر في ترجمته لطَّلِلاً من تاريخ دمشق ص ٣٤ رقــم ٤٧. وص ٦٩ ــ ٧٠ رقم ١٠٤ ـ ١٠٦، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١٠. والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٨٩.

ورواه أيضاً الشّيخ المفيد في ترجمته للطِّلِا من الإرشاد ٢ / ١٤١، بـإسناده إلى ابـن شــهاب الرّهـري، وعـنـه الإربلي في كشف الغنّة ٢ / ٢٩٦.

ورواه أيضاً الفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ١ /١٩٧ في عنوان: «مجلس في ذكر إمــامة عــلميّ بــن الحسين».

أقول: المراد من الحديث وأمثاله \_على فرض صحة صدوره \_هو النّهي عن الغلو والتّجاوز عمّا ينبغي، والمعنى: أحبّونا حبّا يكون موافقاً للحقّ ولا يصل إلى حدّ الإفراط بحيث يصير عاراً وشيناً يعيبوننا به النّاس.

(۲) رواه ابن سعد في ترجمته للهُلِيْ من الطّبقات ٥ / ٢١٤ بإسناده إلى يحيى بن سعيد. وعـنه ابـن عــــاكــر فــي ترجمته للهُلِيْ من تاريخ دمشق ص ٧٠ رقم ١٠٠٧، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١٠.

وروى أبو نعيم في ترجمته للظِّلِ من حلية الأولياء ٣ / ١٣٧ بإنسناده إلى خلف بـن حــوشب، عــن عــليّ بــن الحـــين، قال: «يا معشر أهل العراق، يا معشر أهل الكوفة، أحبّونا حبّ الإسلام، ولا ترفعونا فوق حقّنا».

(٣) ط: وأراد أن...

والحديث رواه ابن سعد في ترجمته لطيُّلا من الطّبقات ٥ / ٢١٨ بإسناده إلى أبي جعفر الباقر لطُّيِّلا ، وفيه بــــــل قوله: «كيف أصنع . . . فتركه» هكذا: «لا ينبغي لى شيء لا يسع النّاس» .

وقريباً منه رواه أبو نعيم في ترجمته للنظي من حلية الأولياء ٣ /١٣٣ رقم ٢٣٥. وابن كثير في البداية والنّهاية ١١٩/٩.

(٤) رواه ابن سعد في ترجمته لطيُّلاً من الطَّبقات ٥ / ٢١٩ بإسناده إلى أبي جعفر لطيُّلاً .

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في ترجمته للنُّلِيِّ من الطُّبقات ٥ /٢١٤ بإسناده إلى يحيى بن سعيد.

وقال أيضاً: قال له رجل: كيف أصبحت؟ فقال: «أصبحنا في قومنا بـمنزلة بـني إسرائيل في آل فرعون؛ يذبّحون أبناءنا، ويلعنون سيّدنا وشيخنا على المنابر، ويمنعونا حقّنا» (١١).

ورواه أيضاً أبو نعيم في الحلية ٣/ ١٤٠، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ص ٥٠ رقم ٧٥، وابن
 كثير في البداية والنهاية ٩ / ١١٠، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٤ / ٣٩٣.

(١) أَ: ويمنعوننا حقّنا. ج وش: ويمنعون حقّنا.

والحديث رواه ابن سعد في ترجمته عليه من الطبقات ٥ / ٢١٩ ـ ٢٢٠ بإسناده إلى المنهال بن عمرو، قال: دخلت على علي بن الحسين فقلت: كيف أصبحت أصلحك الله؟ فقال: «ماكنتُ أرى شيخاً من أهل المصصر مثلك لا يدري كيف أصبحنا، فأمّا إذا لم تدر \_أو تعلم \_فسأخبرك.

أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون ، إذ كانوا يذبّحون أبناءهم ؛ ويستحيون نساءهم ، وأصبحت قريش تعد أنّ لها وأصبح شيخنا وسيّدنا يتقرّب إلى عدوّنا بشتمه أو سبّه على المنابر ، وأصبحت قريش تعدّ أنّ لها الفضل على العرب ، لأنّ محمّداً على العجم ، وصدّقت قريش أنّ لها الفضل على العرب ، لأنّ محمّداً على العرب ، لأنّ محمّداً على العرب ، لأنّ محمّداً على أن لها الفضل على قريش ، لأنّ محمّداً على منا ، فهكذا أصبحنا إذ لم تعلم كيف أصحنا» .

قال: فظننت أنَّه أراد أن يُسمِع من في البيت.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته لطيُّلاِ من تاريخ دمشق ص ٨٠رقم ١٢٠ بسنده عن ابن سعد.

وقريباً منه رواه أيضاً محمَّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير السؤمنين للنُّلِيَّة ٢ /١٠٨ بـرقم ٥٩٨، وعليّ بن إبراهيم القمّي في أوّل تفسير سورة القصص من تفسيره ٢ / ١٣٤، وفرات بن إبراهيم فــي الحــديث ١٨٧ في تفسير الآية ١٧٢ من سورة الأعراف من تفسيره ص ١٤٩، والسّبزواري في الفصل ٤٩ مـن جــامع الأخبار ص ٢٣٨ رقم ٢٠٧، والخوارزمي في أواخر الفصل ١١ من مقتل الحسين ٢ / ٧١.

وقريباً منه رواه أيضاً السيّد أبو طالب في أماليه \_كما في أواخر الباب ٨ من تيسير المطالب ص ١٣٦ \_غير أنّ فيه: أنّه جرى هذا الكلام بين الإمام زين العابدين للجُلِّل والحارث بن الجارود التّميمي.

وقريباً ممّا هنا رواه أيضاً الشّيخ الطّوسي في الحديث ٧ من المجلس ٦ من أماليه بإسّناده إلى المنهال، وفيه: أنّه جرى الكلام بين الإمام الباقر عليُّلاً وبين رجل.

وقريباً منه رواه أيضاً ابن سعد في ترجمة محمّد ابن الحنفيّة من الطّبقات ٥ / ٩٥ بإسناده إلى المنهال. وفيه: أنّ

وقال ابن سعد أيضاً: كان هشام بن إسماعيل المخزومي والي المدينة، وكان يؤذي عليّ بن الحسين [وأهل بيته]، ويشتم عليّاً ﷺ على المنبر وينال منه، فلمّا ولى الوليد بن عبد الملك الخلافة عزله وأمر به أن يُوقَفِ للنّاس.

قال هشام: والله ما أخاف إلّا من عليّ بن الحسين، فإنّه (١) رجل صالح يسمع قوله، فأوصى علىّ بن الحسين أصحابه ومواليه وخاصّته أن لا يتعرّضوا لهشام.

ثمّ مرّ عليّ في حاجته فما عرض له، فناداه هشام وهو واقف للنّاس: الله أعلم حيث يجعل رسالاته (۲).

والحديث رواه ابن سعد في ترجمة الإمام زين العابدين للسلام من الطَبقات الكبرى ٥ / ٢٢٠ عـن الواقـدي. بإسناده إلى سالم مولى أبي جعفر، وما بين المعقوفين منه. وفيه:... للنّاس، قال هشام: لا والله ما كان أحد من النّاس أهمّ إليّ من عليّ بن حسين، كنت أقول: رجل صالح يُسمع قوله، فَوَقِف للنّاس. قال: فجمع عـليّ بـن حسين ولده وحامّته ونهاهم عن التّعرّض [له]...

وقريباً منه رواه الطّبري في ترجمة الوليد بن عبد الملك في حوادث سنة ٨٧ همن تــاريخه ٦ / ٤٢٨ عـن الواقدي عن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر [بن عليّ] عن أبيه ، والشّيخ المفيد في ترجــمة الإمــام زيـن العابدين للمُنِيِّة من الإرشاد ٢ / ١٤٧ عن الواقدي عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ ، وابن عســـاكــر فـــي ترجمته عليًا من تاريخ دمشق ص ٧٥ رقم ١١٦١ بإسناده إلى معمر ، وابن الأثير في حوادث سنة ٨٧ من الكامل ١ ٢٦٠ مرسلاً ، والقاضي النّعمان في ترجمته للمُنِيَّة من شرح الأخبار ٣ / ٢٦٠ رقم ١١٦٢ مرسلاً .

وروى أيضاً ابن سعد في المصدر المشار إليه ، عن الواقدي ، عن ابن أبي سبرة ، عن عبد الله بن عليّ بن حسين ، قال: لمّا عُزل هشام بن إسماعيل نهانا أن ننال منه ما نكره ، فإذا أبي قد جمعنا فـقال: «إنّ هذا الرّجل قد عزل وقد أمر بوقفه للنّاس ، فلا يتعرّضنّ له أحد منكم» .

فقلت: يا أبت، ولِمَ؟ والله إنّ أثره عندنا لسيّء، وما كنّا نطلب إلّا مثل هذا اليوم. قال: «يا بنيّ، نكله إلى الله، فوالله ما عرض له أحد من آل حسين بحرف حتّى تصرّم أمره».

الكلام جرى بين ابن الحنفيّة وبين رجل.

وروى السيّد ابن طاووس عن كتاب عيون أخبار بني هاشم لمحمّد بن جرير الطّبري قريباً ممّا هنا. وقال: إنّه جرى هذا الحوار بين ابن عبّاس ومعاوية ، كما في الباب ٢٨ من القسم ٢ من كتاب الملاحم والفتن ص ١١٧.

<sup>(</sup>١) ط وض وع: إنّه رجل.

<sup>(</sup>٢) أوض: رسالته.

وقال أحمد في المسند<sup>(۱)</sup>: حدّثنا مكّي بن إبراهيم، حدّثنا عبد الله \_ يعني ابن سعيد بن أبي هند \_، عن إسماعيل بن أبي الحكيم مولى آل الزّبير، عن سعيد بن مرجانة، أنّه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكلّ إرب منها إرباً منه من النّار، حتّى أنّه ليعتق (٢) اليد باليد، والرّجل بالرّجل، والفرج بالفرج».

فقال عليّ بن الحسين لسعيد بن مرجانة: «أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟» قال: نعم، فقال عليّ: «ادع لي مُطَرِّفاً» ـ لغلام له، لم يكن له مثله ـ، [فلمّا قام بين يديه] (٢)، فقال: «أنت حرّ لوجه الله [تعالى]» (٤).

أخرجاه في الصّحيحين (٥)، [وفيهما]: وكان عبد الله بن جعفر قد أعطى عليّاً في

<sup>(</sup>١) ٢ / ٤٢٠ مسند أبي هريرة، وفي الطّبع المحقّق ١٥ / ٢٦٠ رقم ٩٤٤١.

ورواه أيضاً في ص ٤٢٢ عن عليّ بن إبراهيم، عن عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، وص ٤٤٧ وفي المحقّق ص ٤٨١ رقم ٩٧٧٣ عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً إلى قوله: من النّار، في ص ٤٢٩ و ٤٣١ وفي المحقّق ص ٣٣٤ و٣٦٤ رقم ٩٥٤٠ و٩٥٦ عسن يحيي بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد.

<sup>«</sup>الإرب»: العضو

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: يعتق.

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفين من المصدر.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من ج وم ون. وفي المصدر: عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الحديث ١ من كتاب العتق من صحيحه ٣ / ١٨٨ بإسناده إلى واقد بن محمّد. قال: حـدّ نني سعيد بن مرجانة ، صاحب عليّ بن حسين ، قال: قال لي أبو هريرة: قال النّــبيّ ﷺ: «أيّما رجــل أعــتق امــرأً مسلماً ، استنقذ الله بكلّ عضو منه عضواً منه من النّار» .

قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت إلى عليّ بن حسين، فعمد عليّ بن حسين رضي الله عنهما إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فأعتقه.

ورواه أيضاً مسلم في كتاب العتق من صحيحه ٢ /١١٤٨ رقم ٢٤\_(١٥٠٩) بهذا الإسناد، والذَّهبي في ترجمة

هذا الغلام عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار(١١).

ولفظ الصّحيحين عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ، وذكره.

قال ابن مرجانة: فانطلقت به إلى عليّ بن الحسين ـ يعني بالحديث ـ فعمد إلى عبد له قد أعطاه عبد الله بن جعفر فيه، وذكره.

قلت: ولهذا الحديث استحبّ العلماء أن يعتق الذّكر الذّكر، والأنثى الأنثى.

وذكر أبو نعيم في الحلية، وقال: كان عليّ يذهب إلى زيد بن أسلم فيجلس إليه، فقيل له: أنت سيّد النّاس وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد فتجلس إليه؟! فقال: «العلم يتبع حيث كان»(٢).

الإمام زين العابدين من سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩٤، وابن الجوزي في ترجمته ﷺ من صفة الصّفوة ٢ / ٩٧، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٩٠ عن مطالب السؤول، والعاصمي في الحديث ٢٤٣ من زين الفتى، في تهذيبه ١ / ٣٦٢، بسنده عن البخاري.

ورواه باختصار أبو نعيم في ترجمة الإمام السجّاد للطُّلِ من الحلية ١٣٦/٣، وابن عساكر في ترجمته للطُّلِ من تاريخ دمشق ص٥٣ رقم ٨٢، والعزّي في ترجمته للطِّلِ من تهذيب الكمال ٣٩٢/٢٠.

<sup>(</sup>١) قوله: «أو ألف دينار» إلى قوله: «والأنثى بالأنثى» من ك.

<sup>(</sup>٢) خ: حيث كان وممّن كان.

والحديث رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام عليّ بن الحسين للسِّلْا من حلية الأولياء ص ١٣٨ رقم ٢٣٥.

وقريباً منه رواه ابن عساكر في ترجمته لطَّلِلاً من تاريخ دمشق ص ٢٣\_٢٤ رقم ٣٠\_٣١. والذَّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٨٨. وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١١. وابن الجـوزي فــي صــفة الصّــفوة ٢ / ٩٨. والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٩١ عن مطالب السؤول.

أقول: إنّما كان الإمام السجّاد للطُّلِلا يجالس العبيد والمساكين تواضعاً وإيثاراً للمستضعفين على المستكبرين، لا أنّه يحتاج إلى علم غيره، كيف وهو معدن العلم؟! وعلمه مأخوذ عن أبيه عن جدّه عن رسول الله عن أمين الوحي جبرئيل عن الله تعالى.

وكيف يحتاج إلى علم غيرمنن قال رسول الله في شأنه وشأن أبيه وجدّه والأثمّة من بنيه المُلِيَّظِ: «آل محمّد معدن العلم»؟ وقال أيضاً في شأنهم: «ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم».

## وقال أبو نعيم(١): حدّثنا أحمد بن محمّد بن سنان، عن محمّد بن إسحاق الثّقفي،

(١) حلية الأولياء ٣ / ١٣٩ ترجمة الإمام السجّاد المنظ رقم ٢٣٥ وفيه:... حتّى استلمه، قال: ونصب لهشام منبر فقعد عليه، فقال له أهل الشّام: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أعرفه! فقال الفرزدق...

أقول: للحديث والأبيات مصادر كثيرة وأسانيد جمّة جدًا، فانظر: ترجمة الفرزدق من الأغاني لأبي الفرج ٢٧٦/٢١، وأيضاً ١٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧ في عنوان: «أخبار الحزين ونسبه»، والإرشاد للشّيخ السفيد ٢ / ١٥٠. ترجمة الإمام زين العابدين عليظ الموري ٢ (٢٣٠ من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٩ ـ ٢٩ وقم ٢٦١ - ١٣٣١، والاختصاص للشّيخ المفيد ص ١٩١، وترجمته عليظ من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٢٩ ـ ٢٩ ومن المه الشيخ العفيد ص ١٩٠، وترجمته عليظ من المنتظم ٦ / ٣٦١ ومن صفة الصّفوة ٢ / ٩٨ لابن المبوزي، ومن كفاية الطّالب للكنجي ص ٢٥٦، ومن سير أعلام النبلاء للذّهبي ٤ / ١٩٨، ومن البداية والنّهاية لابن كثير ٩ / ١٦٢، ومن مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٨ في عنوان: «فصل، في سيادته»، ومن أنساب القرشيين لابن قدامة المقدسي ص ١٣١، وروضة الواعظين للفتّال ص ١٩٩ في عنوان: «مجلس في ذكر إمامة عليّ بن الحسين»، والفصول المهمّة لابن الصبّاغ ص ٢٠٧، وترجمة الفرزدق من وفيات الأعيان لابن خلّكان ٦ / ٩٥ وم ١٨٤ ومن عملا وطبقات الشافعيّة للسبكي ١ / ٢٩١، وحياة الحيوان للدميري ١ / ١٥ مادة: الأسد»، وترجمة الفرزدق من اختيار معرفة الرّبال للكشّي ١ / ٢٩٢ وقم ٢٠٧، وأيضاً ترجمته من الدرانج والجرائح للرّاوندي ١ / ٢٥٠ وعيون المعجزات للشّيخ حسين بن عبد الوهّاب ص ١٤٤، والباب «محاسن صلات الشّعراء»، وزهر الآداب للقيرواني ١ / ٢٠٠، وشرح الأخبار للقاضي النّعمان ٢ / ٢٥٢ رقم ١٠٠، وشرح الأخبار للقاضي النّعمان ٢ / ٢٥٢ رقم ١٠٠، وشرح الأخبار للقاضي النّعمان ٢ / ٢٠٢ رقم ١٠٠، وشرح الأخبار للقاضي النّعمان ٢ / ٢٩٢ رقم ١٠٠،

وقد روى القصّة أيضاً الطّبراني مسنداً في ترجمة الإمام الحسين عليُّلا تحت الرقم ٢٨٠٠ من المعجم الكبير ٣/ ١٠١، وفيه: «الحسين بن عليّ»، والظّاهر أنّه ذهب عن ذهن بعض رواة الحديث من مشايخ الطّبرانـي لفـظا: «علىّ بن»، ولهذا ذكره في مناقب الإمام الحسين عليّلاً.

ورواها الهيثمي عن الطّبراني في باب مناقب الإمام الحسين للطِّلاّ من مجمع الزّوائد ٩ / ٢٠٠ وفيه: «عليّ بـن الحسين»، وهو الصّواب.

وأيضاً رواها ابن كثير نقلاً عن الطبراني في ترجمة الإمام الحسين طلط من البداية والنّهاية ٨ / ٢٠٩، ثمّ قال: هكذا أوردها الطبراني في ترجمة الحسين في معجمه الكبير، وهو غريب، فإنّ المشهور أنّها من قيل الفرزدق في عليّ بن الحسين، لا في أبيه، وهو أشبه، فإنّ الفرزدق لم يرّ الحسين إلّا وهو مقبل إلى الحجّ والحسين ذاهب إلى العراق، فسأل الحسين الفرزدق عن النّاس، فذكر له [كلاماً مذكوراً في محلّه]، ثمّ إنّ الحسين قـتل بعد مفارقته له بأيّام يسيرة، فمتى رآه يطوف بالبيت؟

ورواها أيضاً الخوارزمي في الفصل ١١ من مقتل الحسين: ١ / ٢٢٤، وقال: مدح بها الحسين للنِّلا .

عن محمّد بن زكريًا، أنبأنا ابن عائشة، عن أبيه، قال: حجّ هشام بن عبد الملك قبل أن يلى الخلافة، فاجتهد أن يستلم الحجر؛ فلم يمكنه من الزّحام، فجاء عليّ بن الحسين، فوقف النّاس له، وتنحّوا عن الحجر حتّى استلمه، ولم يبق عند الحـجر سواه، فقال هشام: من هذا فقالوا: لا نعرفه!

فقال الفرزدق الشّاعر: لكنّى (١) أعرفه، ثمّ اندفع فقال (٢):

همذا الذي تمعرف البطحاء وطأتمه والبيت يعرفه والحل والحرم هــذا ابــن خــير عــباد الله كــلّهم هذا التّعق النّعق الطّاهر العلم ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم إلى مكارم هذا ينتهى الكرم أو قيل: من خير أهل الأرض؟ قيل: هم بــجده أنــبياء الله قـد خـتموا العبرب تعرف ما أنكرت والعجم فـــما يكــلّم إلّا وهــو يــبتسم(٤) عن نيلها عرب الإسلام والأمم (٥) كالشّمس ينجاب عن إشراقها الظّلم مشتقّة من رسول الله نبعته طابت عناصره والخيم والشِّيم

یک\_اد یـمسکه عـرفان راحـته إذا رأتــه قـريش قـال قـائلها: إن عبد أهل التّبقي كانوا ذوي عبدد (٣) هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله وليس قولك: من هذا بضائره ينغضى حياءً ويُنغضىٰ من مهابته يسنمي إلى ذروة العرز التمي قصرت من جنده دان فضل الأنبياء له ينشق نور الهدى عن صبح غرته

<sup>(</sup>١) ج وش ون: لكنّني.

<sup>(</sup>٢) ج: وقال. ش: يقول.

<sup>(</sup>٣) ج وش: كانوا أنتتهم أو...

<sup>(</sup>٤) ب: إلا حين يبتسم. ج وع ون: يتبسم.

<sup>(</sup>٥) أوج وشون: الإسلام والعجم.

الله شـــرّفه قــدماً وفــضّله كـلتا يـديه غـباث عـمّ نـفعهما سـهل الخـليقة لا يـخشى بـوادره حـمّال أثــقال أقــوام إذا فــدحوا عـمّ البـريّة بـالإحسان فانقشعت مـن مـعشر حـبّهم دين وبغضهم لا يســتطيع جــواد بـعد غــايتهم هــم الغــيوث إذا مــا أزمّــة أزمت لا يـنقص العسر بسطاً مـن أكفّهم يســتدفع السّــوء والبــلوى بـحبّهم مـــقدّم بــعد ذكــر الله ذكــرهم مـــقدّم بــعد ذكــر الله ذكــرهم يأبــى لهــم أن يـحلّ الذّمّ ساحتهم مــن يـعرف الله يـعرف أوّليــة ذا

جرى بذاك له في لوحه القلم (۱) يستوكفان ولا يسعروهما العدم يستوكفان ولا يسعروهما العدم رحب الفناء (۲) أريب حين يعترم (٤) عنه الغيابة لا هيلق ولا كهم (٥) كسفر وقربهم ملجاً ومعتصم ولا يسدانيهم قوم وإن كرموا والأسد أسد الشرى والرّأي محتدم (۱) ويسترقّ (۷) به الإحسان والنّعم في كلّ بدء ومختوم به الكلم في كلّ بدء ومختوم به الكلم خيم كريم وأيد بالنّدى هضم الدّين من بيت هذا ناله الأمم

<sup>(</sup>۱) ب: جرى بذلك في...

<sup>(</sup>٢) كذا في ب وط ، وفي سائر النّسخ: اثنتان.

<sup>(</sup>٣) الظَّاهر أنَّ هذا هو الصّواب. وفي النَّسخ: رحب الفضاء.

<sup>(</sup>٤) ج وش ون: تعترم. ب وع: يغترم. ض: يعتزم.

عَرَمَ عُراماً وعَرِمَ وعَرُمَ عَرامَةً: اشتدٌ وخرج عن الحدّ.

<sup>(</sup>٥) كذا في النّسخ. وفي المطبوع: عنها العماية والإملاق والظلم. ومثله في مناقب ابن شهرآشوب. وفــي تـــاريخ دمشق: عنها الفيابة والإملاق والظلم. وفي كشف الغمّة: عنه الغيابة والإملاق والعدم.

هَلَقَ هَلْقاً وتَهَلَّق: أسرع. وكَهَمَتِ الشدائد فلاناً: خَوَّفته وجَبَّنته عن الإقدام. كَهَمَ كَهامَةً الرّجل: بَطُو عن الحرب والنصرة. كهمَ كَهامَةً وكُهُوماً: ضَمُف. الكَهام والكَهيم: الكليل البطىء المسنّ الذي لا مال عنده. (المنجد).

<sup>(</sup>٦) بعده في أ، وخل بهامش ط: المحتدم \_بالحاء المهملة \_: الملتهب.

<sup>(</sup>٧) أ: نستدفع البؤس والبلوي بحبّهم ونسترّق به......

هذا عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب [ الليضي ] (١)، فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعسفان بين مكّة والمدينة، فبعث إليه عليّ بألف دينار، فردها وقال: إنّما قلت ما قلت غضباً لله ولرسوله، فما آخذ عليه أجراً (٢)، فقال عليّ الله النعن أهل بيت (٣) لا يعود إلينا ما خرج منّا»، فقبلها الفرزدق، وهجي هشاماً فقال:

أيحبسني (٤) بين المدينة والتي إليها قلوب النّاس يهوى منيبها يقلّب رأساً لم يكن رأس سيّد وعيناً له حولاء بـادٍ عـيوبها

قلت: لم يذكر أبو نعيم في الحلية إلّا بعض هذه الأبيات الميميّة والباقي أخذته من ديوان الفرزدق.

وقال أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن عبد الله الكاتب، حدّثنا الحسن بن عليّ بن نصر الطّوسي، حدّثنا محمّد بن عبد الكريم، حدّثنا الهيثم بن عدي، عن صالح بن حسّان، قال: قال رجل لسعيد بن المسيّب: ما رأيت أحداً أورع من فلان، قال: فهل رأيت علىّ بن الحسين؟ قال: لا، قال: ما رأيت أحداً أورع منه (٥).

وحكى أبو نعيم أيضاً، عن الزّهري، قال: ما رأيت هاشميّاً أفضل من عليّ بن الحسين (٦).

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من ع.

<sup>(</sup>٢) خ: جزاءً، بدل: «أجراً».

<sup>(</sup>٣) ج وش وم ون: أهل البيت.

<sup>(</sup>٤) خ: أتحبسني.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام السجّاد طليّة من حلية الأولياء ٣/ ١٤١ تحت الرقم ٢٣٥، وابن عساكر في ترجمته لليّة من تاريخ دمشق ص ٣٧ رقم ٥٧ عن طريق أبي نعيم، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢/ ٩٩، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩/ ١٢١، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤/ ٣٩١، والإربلي في كشف الغمّة ٢/ ٢٩٦ عن مطالب السؤول، والعزّي في تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) ش: ما رأيت أحداً أورع منه ولا هاشميّاً أفضل منه.

وكذا قال أبو حازم<sup>(١)</sup>. وقال: ما رأيت أفقه منه<sup>(٢)</sup>.

وحكى الزّهري، عن ابن عائشة، قال (٣): رأيت عليّ بن الحسين ليلة ساجداً في

أقول: وورد أيضاً بلفظ: «ما رأيت قرشيًا أفضل من عليّ بن الحسين لللَّهِ ». كما في ترجمته لللَّهِ من تــاريخ دمشق ص ٢٠ و٢٧ رقم ٢٤ و٣٦. ومن وفيات الأعيان ٣ /٢٦٧. ومن سير أعلام النّبلاء ٤ /٣٨٧.

وأيضاً بلفظ: «لم أدرك من أهل البيت أفضل من عليّ بن الحسين» . كما في ترجمته عليَّا في من تاريخ دمشق ص ٣٠ رقم ٤١ ، وسير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٨٩.

- (١) رواه أبو نعيم في ترجمته عليه الأولياء ٣ / ١٤١، والشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ١٤١، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ص ٣٢ رقم ٤٥ بسنده عن أبي نعيم، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٩٢ عن مطالب السؤول، والعزّي في تهذيب الكمال ٢٠ /٣٨٧، وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ١٧٢، والصّدوق في الباب ١٦٥ من علل الشّرائع ص ٣٣٢ رقم ١٠ مع زيادة في ذيله، وابن فندق البيهقي في لباب الأنساب الريد ٢٢٠٠٠
- (٢) رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام زين العابدين للسلام من تماريخ دمشق ص ٦٠ رقم ٩٣. والذّهبي فسي ترجمته للسلام من سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩٤، بإسنادهما إلى أبي حازم، بلفظ: «ما رأيت هما شميّاً أفقه من عليّبن الحسين».

ورواه أيضاً ابن عساكر في ص ٢٧ رقم ٣٧. والذّهبي في ص ٣٨٩. بإسنادهما إلى الزّهري. قال: ماكان أكثر مجالستي مع عليّ بن الحسين، وما رأيت أحداً كان أفقه منه . ولكنّه كان قليل الحديث.

وقد روى الدّيلمي في كتاب أعلام الدّين ص ٣٠٠: [وقع] تشاجر بين [عليّ بن الحسين عليُّه ] وبعض النّاس في مسألة من الفقه، فقال له عليّه الله الله عذا، إنّك لو صرت إلى منازلنا لأريناك آثار جبرئيل في رحالنا، أفيكون أحد أعلم بالسّنّة منّا "».

(٣) في بعض النَّسخ: عن عائشة (رض) قالت. وما بين المعقوفين من خ. وفي ش: عبدك.

الحجر وهو يقول: «عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، [فقيرك بفنائك]». فما دعوت بها في كرب إلّا وفرّج عنّى.

وقال الزّهري: كانت الرّيح إذا هبّت سقط علىّ مغشيّاً عليه من الخوف(١٠).

وقال أيضاً: خرج يوماً من المسجد فتبعه رجل فسبّه، فلحقته العبيد والموالي فهمّوا بالرّجل، فقال: «دعوه»، ثمّ قال له: «ما ستر الله عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟»، فاستحى الرّجل، فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأعطاه ألف درهم، فكان الرّجل إذا رآه بعد ذلك يقول: أشهد أنّك من أولاد الرّسل(٢).

<sup>(</sup>١) رواه اليافعي في ترجمته للنُّلِجُ من حوادث سنة ٩٤ من مرآة الجنان ١٥٢/١ مرسلاً.

وروى الكليني في باب الخشوع في الصّلاة من كتاب الصّلاة من الكافي ٣٠٠/٣ رقم ٤ بإسناده إلى جهم بن حميد، عن أبي عبد الله طلِّظ قال: «كان أبي طلِّظ يقول: كان عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصّلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حرّكه الرّيح منه».

وروى المفيد في ترجمة الإمام زين العابدين لطَّلِلاً من الإرشاد ٢ / ١٤٣ بسنده عن جابر الجمعفي، عـن أبـي جعفر لطَّلِلاً ، قال: «كان علميّ بن الحسين لِلْهَيِّلا يصلّي في اليوم واللّيلة ألف ركعة ، وكـانت الرّيـح تُـميّله بمنزلة السُّنبلة».

ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في ترجمته للطِّلاِ من مناقب آل أبي طالب ٤ / ١٦٢ في عنوان: «فصل، في زهده». ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته للطِّلاِ من صفة الصّفوة ٢ / ١٠٠، وفيه: « . . . ألف ركعة ، وتهيج الرّيــح فيسقط مغشيًا عليه» .

ورواه أيضاً الإربلي في ترجمته طلجًا من كشف الغمّة ٢ / ٢٩٣ عن مطالب السؤول، وفيه: « . . . ألف ركـعة . فإذا أصبح سقط مغشيًا عليه ، وكانت الرّيح تميّله كالسّنبلة» .

<sup>(</sup>٢) أ: وكان. أوط وض وع: الرّجل بعد ذلك إذا رآه يقول. ش: من أبناء. ط: أولاد الرّسول.

وقال ابن أبي الدّنيا: حدّثنا أبو الحسين الشّيباني، حدّثنا رجل من ولد عمّار بن ياسر، قال: كان عند عليّ بن الحسين (١) قوم، فاستعجل خادماً له فأخرج شواء من التنّور، وأقبل الخادم عجلاً وبيده السّفود وبين يدي عليّ ولد صغير له (٢) فسقط السّفود على الصّغير؛ فنشّ ومات فبهت الخادم، فنظر إليه عليّ وقال: «أنت لم تتعمّد هذا؛ أنت حرّ لوجه الله تعالى»، ثمّ أمر بمواراة الولد (٣).

وقال أبو نعيم: حدّثنا [الحسين بن محمّد] بن كيسان، حـد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا عبد الله بن أبي عيسى]، عن أبيه، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، قال: دخل عليّ بن الحسين على محمّد بن أسامة بن زيد في مرضه يعوده، فجعل محمّد يبكى

 <sup>⇒</sup> والحديث رواه ابن عساكر في ترجمته للنظير من تاريخ دمشق ص ٧٦ رقم ١١٢ بإسناده إلى ابـن أبـي الدّنـيا
 بإسناده إلى عبد الغفّار بن القاسم، وابن الجوزي في ترجمته لمنظير من المنتظم ٦ / ٣٢٧ ومن صفة الصّفوة ٢ /
 ١٠٠ والمرّى في ترجمته للظير من تهذيب الكمال ٢٠ /٣٩٧.

وقد رواه جماعة بنحو الإرسال، منهم: ابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١، والإربلي في كشف الغمّة ٢٩٣/٢ عن مطالب السؤول، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤١ عن درّ الأصداف.

قال ابن الأثير في النّهاية ٢ / ٨٠: قد تكرّر ذكر الخميصة في الحديث، وهي ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم، وقيل: لا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء مُعْلَمة، وكانت من لباس النّاس قديماً، وجمعها الخمائص.

وقال الشّبلنجي في ترجمته عليه على من نور الأبصار ص ١٤١: ولقيه إأي عليّ بن الحسين] رجل فسبّه، فقال له [عليّ بن الحسين]: «يا هذا، بيني وبين جهنّم عقبة، إن أنا جزتها فما أبال بما قلت، وإن لم أجزها فأنا أكثر ممّا تقول».

<sup>(</sup>١) م:كان عنده قوم.

<sup>(</sup>٢) م: بين يديه علي ابن. خ: ابن له صغير فسقط.

<sup>(</sup>٣) ش: وأمر .

والحديث رواه ابن كثير أيضاً عن ابن أبي الدّنيا في البداية والنّهاية ٩ /١١٢.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في صفة الصَّفوة ٢ / ١٠٠، والإربلي في كشف الغمَّة ٢ /٢٩٣ عن مطالب السؤول.

ويقلق، فقال له عليّ: «ما شأنك؟» فقال(١٠): عَلَيّ [دَين، قال: «كم هـو؟» قـال:](٢) خمسة عِشر ألف دينار، فقال: «هو عليَّ»<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن أبي الدّنيا: حدّثنا محمّد بن عبد الله الزّبيري، عن أبي حمزة التّمالي، قال: حدّثني أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: «قال لي أبي  $^{(4)}$ : يا بنيّ، لا تصحبنّ خمسة ولا توافقهم  $^{(6)}$  في طريق: لا تصحبنّ فاسقاً، فإنّه يبيعك بأكلة فما دونها، ولا بخيلاً، فإنّه يقطع بك $^{(7)}$  عن ماله أحوج ما كنت إليه، ولا كذّاباً، فإنّه بمنزلة السّراب؛ يبعّد منك القريب  $^{(8)}$  ويقرّب منك البعيد  $^{(8)}$ ، ولا أحمق، فإنّه يريد أن ينفعك

والحديث رواه أبو نعيم في ترجمته للسلام من حلية الأولياء ١٤١/ وما بين المعقوفات منه ، والشّيخ المفيد في الإرشاد ٢/ ١٤٩، والقاضي النّعمان في شرح الأخبار ٣/ ٢٦١ رقم ١١٦٥ ، وابن عساكر في ترجمته لللله من تاريخ دمشق ص ٥٣ رقم ٨٠٠ ، وابن الجوزي في المنتظم ٦/ ٣٢٩ وصفة الصّفوة ٢ / ١٠١، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٣٩٤، والمزّي في تهذيب الكمال ٢٠ / ٣٩٣، والفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ص ١٩٩ في عنوان: «مجلس في ذكر إمامة علىّ بن الحسين».

ورواه مرسلاً الإربلي في كشف الغمّة ٢ /٣٩٣ عن مطالب السؤول. وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١٠. ورواه أيضاً الكليني في الحديث ٥١٤ من الروضة من الكافي ٨ /٣٣٢ بإسناده إلى أبي عبد الله للمِيْلاً ، بنحو من التُفصيل.

وقال البيهقي في المحاسن والمساوئ ص ٨٠ في عنوان: «محاسن الحسن والحسين عليك »: كان [الحسن بن عليك »: كان [الحسن بن علي المحاسن والمساوئ على المحاسن والمساوئ على المحاسن المحاسن و اكرباه، واحزناه، فقال: «وما الذي أحزنك يا عمّ؟»، قال: يا ابن رسول الله ستّون ألف درهم دّين عليّ لا أجد لها قضاء. قال: «هي عليّ»، قال: فك الله رهانك يا ابن النّبيّ على الله أعلم حيث يجعل رسالته.

<sup>(</sup>١) أوج وم ون: قال.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من ك، ومثله في المصدر.

<sup>(</sup>٣) خ: فقال: هي عليّ.

<sup>(</sup>٤) ض وع: أبى علىّ يا…

<sup>(</sup>٥) كذا في النّسخ، وفي المصادر: ولا ترافقهم.

<sup>(</sup>٦) أ: يقطع منك.

<sup>(</sup>٧) أوج وشون: عنك القريب.

<sup>(</sup>٨) ش: عنك البعيد.

فيضرّك، ولا قاطع رحم، فإنّي (١) وجدته ملعوناً في [ثلاثة] مواضع من كتاب الله»(٢).

و[به]<sup>(٣)</sup>، قال التّمالي: حدّثني إبراهيم بن محمّد، قال: سمعت عليّ بن الحسين يقول ليلة في مناجاته: «إلهنا وسيّدنا ومولانا لو بكينا حتّى تسقط (٤) أشفارنا، وانتحبنا حتّى تنقطع أصواتنا، وقمنا حتّى تيبس أقدامنا، وركعنا حتّى تنخلع (٥) أوصالنا، وسجدنا حتّى تتفقّأ أحداقنا، وأكلنا تراب الأرض طول أعمارنا، وذكرناك حتّى تكلّ ألسنتنا، ما استوجَبنا بذلك محو سيّئة من سيّآتنا»(١).

<sup>(</sup>١) ج: فإنّني.

 <sup>(</sup>٢) والمواضع هي في سورة الرّعد، الآية ٢٥. وفي سورة محمّد، الآيتان ٢٢ و٣٣. وفي سورة البقرة، الآية ٢٧.
 ولكنّه في الأخيرة وصف قاطعي الرّحم بأنّهم خاسرون، ولم يصرّح بلفظ اللّمن في الآية.

والحديث رواه أبو نعيم في ترجّمة الإمام الباقر طلي من حلية الأولياء ١٨٣/٣ بإسناده إلى محمّد بن عبد الله القرشي، عن محمّد بن عبد الله الزيبري، بهذا الإسناد، وابن عساكر في ترجمة الإمام السجّاد طلي من تاريخ دمشق ص ١١٠ رقم ١٩٦، وأيضاً في ترجمة الإمام الباقر طلي منه ص ١٥٨ رقم ٥٥ بهذا الإسناد، وابن الجوزي في ترجمة السجّاد طلي من صفة الصّفوة ٢٠/ ١٠، وابن كثير في ترجمته طلي من البداية والنّهاية ٩/ ١١٠، والحسن بن عليّ بن شعبة في ما اختاره من كلم الإمام السجّاد طلي من تحف العقول ص ٢٠١، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٩٣ من مطالب السؤول، والكليني في باب من تكره مجالسته ومرافقته من كتاب العشرة من الكافى ٢ / ١٤١ رقم ٧.

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٤) ج وش ون: يسقط.

<sup>(</sup>٥) ع: ينخلع ، ن: يتخلّع ، ج: تخلع .

<sup>(</sup>٦) الصّحيفة السجّاديّة ص ٤٩٩ رقم الدّعاء ٢١٣. والعدد القويّة لعليّ بن يوسف الحلّي ص ٣١٩ رقم ٢٣. وبحار الأنوار ٩٤ /١٣٨ رقم ٢١ عنه.

#### ذكر وفاته [لملكة](١)

اختلفوا في وفاته على [ثلاثة]<sup>(۲)</sup> أقوال: أحدها أنّه توفّي سنة أربع وتسعين، [ذكره ابن عساكر]<sup>(۳)</sup>.

والثّاني: سنة اثنتين وتسعين، [قاله أبو نعيم](٤).

والحديث رواه ابن عساكر في ترجمته للسلط من تاريخ دمشق رقم ٤ و٥ و ٨ و ١٣ و ١٥٦ ـ ١٥٨ و ١٦٦ ـ ١٦٦ عن أمّ المعوّديث عن أمّ المؤمنين صفيّة ، وعبد الحكيم بن أبي فروة ، وعليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ ، والإمام الباقر للسلح ، وحسين بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب، وعليّ بن عبد الله التّميمي، وأبي حفص الفلّاس، وابن نمير ، والزّبير بن بكّار، وأبي عبيد القاسم بن سلّام.

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمته للطِّلِخ من الطُبقات الكبرى ٥ / ٢٢١ عن عبد الحكيم بن عبد الله بن ابن أبـي فروة، وعن حسين بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب، وابن قتيبة في المعارف ص ٢١٥، وابن الجوزي في المنتظم ٦ / ٣٢٦ وفي صفة الصّفوة ٢ / ١٠٢، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ١١٩ وقال: وهو المشهور عن الجمهور، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٤٠٠ عن الواقدي وأبي عبيد والبخاري والفـلّاس والإسـام الصّادق للظِّلِخ ويحيى بن عبد الله بن حسن، وقال: وهو الصّحيح، والمزّي في تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٠٣ عـن عدّة، وابن خلّكان في وفيات الأعيان ٣ / ٢٦٩.

#### (٤) ما بين المعقوفين من خ.

رواه ابن سعد في ترجمته على من الطبقات ٥ / ٢٢١ عن [أبي نُعيم] الفضل بـن دُكـين، وابـن عسـاكـر فـم ترجمته على المحرّر الباهلي، والدَّهبي في سير أعلام النَّبلاء ٤ / ٤٠٠ عن أبي نُعيم وابن أبي شببة وعليّ بـن المـدبنر وقعنب بن المحرّر الباهلي، والدَّهبي في سير أعلام النَّبلاء ٤ / ٤٠٠ عن أبي نُعيم وشباب، وابن كثير في البـت. والنَّهاية ٩ / ١١٩ عن معض، والمرّي في تهذيب الكمال ٢٠ / ٢٠٠ من أبي نعيم وأبي بكـر بـن أبـي شببة وعليّ بن المديني وقعنب بن المحرّر، وبهامشه عن ابن حبّان وابن سجويه، وابن خلّكان في وفيات الأعـيان على قول.

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من أ وع وم.

<sup>(</sup>٢) خ: في ذلك على ... ، وما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) ش: توفّى في سنة. وما بين المعقوفين من خ وخل بهامش ط.

والثّالث: سنة خمس وتسعين(١).

والأوّل أصحّ، لآنّها تسمّى سنة الفقهاء، لكــثرة مــن مــات بــها مــن العــلماء، وكان [علــق]<sup>(٢)</sup> سيّد الفقهاء، مات في أوّلها، وتتابع النّاس [من]<sup>(٣)</sup> بعده:

سعيد بن المسيّب، وعروة بن الزّبير، وسعيد بن جبير، وعامّة فقهاء المدينة.

أسند عليّ الحديث عن أبيه، وعمّه الحسن، وابن عبّاس، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري، [والمسور بن مخرمة] (٤)، وأمّ سلمة، وصفيّة، وعائشة، في آخرين، [وروى عن سعيد بن المسيّب، وعمرو بن عثمان بن عفّان.

وروى عنه الزّهري، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وحكيم بـن

<sup>(</sup>١) رواه الكليني في باب مولده عليه من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٦٦ ـ ٤٦٨ وقـم ٦ عـن الصّادق عليه أله المفيد في الإرشاد ٢ / ١٣٧، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق رقم ١٥٥ عن بعض، ورقم ١٦٧ عن ابن بكير، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٤٠٠ عن يحيى بن بكير، وابن مهنّا في عـمدة الطّالب ص ١٩٣، والكنجي في كفاية الطّالب ص ٤٥٤، والفتّال في روضة الواعظين ١ / ٢٠١، وابن شـهرآشـوب فـي المناقب ٤ / ١٨٩، والطّوسى في التّهذيب ٢ / ٧٧.

أقول: وقيل: توفّي عليَّا الله سنة ثلاث وتسعين، كما في ترجمته اليُّل من تاريخ دمشق رقم ١٥٥، والمزّي فسي تهذيب الكمال، والدّهبي في سير أعلام النّبلاء، كلّهم عن مَعن بن عيسى، وابن كثير في البداية والنّمهاية ٩٠ ا ١٩٩ عن بعض.

وقيل: سنة تسع وتسعين، كما رواه ابن عساكر في رقم ١٦٨ من ترجمته لله إلى من تاريخ دمشق، وابن خلّكان في وفيات الأعيان، كلاهما على قول.

<sup>.</sup> وقال ابن كثير في البداية والنّهاية: وأغرب المدائني في قوله: إنّه توفّي سنة تسع وتسعين.

وقيل: سنة مئة ، كما في ترجمته اللُّه من تاريخ دمشق رقم ١٦٨ عن عليَّ بن محمّد المدائني.

<sup>(</sup>٢) من أ وم ون: وزاد في م: ﷺ .

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من خ. وفيها: المسيّب، بدل: «المسور»، فصوّبته حسب المصادر.

جبير، وعبد الله بن مسلم بن هرمز، وابنه الباقر]<sup>(۱)</sup>.

وعاش سبعاً وخمسين سنة<sup>(٢)</sup>، وقيل: ثمان وخمسين [سنة]<sup>(٣)</sup>، وهو الأصحّ، ودفن بالبقيع<sup>(٤)</sup>.

## ذكر أولاده [لللهِ ](٥)

قال ابن سعد في الطّبقات: ولد له أولاد: الحسن، درج، والحسين الأكبر، درج، ومحمّد الباقر، وهو أبو جعفر الفقيه، والنّسل له \_ وسنذكره \_، وعبد الله، وأمّهم: أمّ عبد الله بنت الحسن بن على ﷺ (٦).

وعمر، وزيد المقتول بالكوفة ـ وسنذكره ـ، وعليّ، وخديجة، وأمّهم: أمّ ولد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من خ. انظر بداية ترجمته النِّلا من تاريخ دمشق لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) رواه الكليني في باب مولده عليه من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٦٦ و ٤٦٨ رقـم ٦ عـن الصّـادق عليه . والشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ١٣٧ مرسلاً، والكنجي في كفاية الطّالب ص ٤٥٤ مرسلاً، والفتّال في روضة الواعظين ١ / ٢٠١ مرسلاً، وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ١٨٩ مرسلاً. والطّوسي في التّهذيب ٦ / ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أون.

رواه ابن سعد في ترجمته للخلخ من الطّبقات ٥ / ٢٢١ عن الصّادق للخلخ ، وابن عساكر في ترجمته للحلخ من تاريخ دمشق رقم ١١ و ١٥ و ١٥ و ١٥ عن الباقر للحلخ ويحيى بن بكير والزّهري ومصعب بن عبدالله، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٤٠٠ عن الباقر للحلخ ، والمزّي في تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٠٤ عن الباقر للحلخ ومصعب بن عبد الله ويحيى بن بكير وأبي بكر بن البرقي، وابن الجوزي في المنتظم ٦ / ٣٣٣ مرسلاً.

وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ١٨٩؛ ويقال: [تـوفّي ﷺ] وله تسـع وخـمسون سـنة، ويـقال: أربـع وخمسون.

<sup>(</sup>٤) زاد في م: سلام الله عليه.

<sup>(</sup>٥) بين المعقوفين من ع وم. وفي أ: المُتَلِكُ ُ

<sup>(</sup>٦) أ: عليقيط .

[وحسين الأصغر، وأمّ عليّ، وتسمّى عُليّة، وأمّهما: أمّ ولد](١).

وكلثم (٢)، وسليمان، ومُليكة، لأمّ ولد أيضاً (٣).

والقاسم، وأمّ الحسن [وهي حَسَنَة]، وأمّ الحسين(٤)، وفاطمة، لأمّهات أولاد

وقيل: وعبيد الله<sup>(٦)</sup>.

### ذکر مقتل زید(۷)

واختلفوا في سبب خروجه، فذكر السدّى عن أشياخه، قال: قدم زيد بن عليّ. ومحمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، وداوود بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس، على خالد بن عبد الله القسرى وهو وال على العراق، فأكرمهم وأجازهم ورجعوا إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من ض وع. وفي النَّسخ: وأمَّهم أمَّ ولد.

<sup>(</sup>٢) كذا في أكثر النَّسخ، ومثله في المصدر، وفي نسخة ش: كلثوم، ومثله في المجدي في أنساب الطالبيّين. وفي الإرشاد ومناقب آل أبي طالب والمعارف لابن قتيبة: أمّ كلثوم.

<sup>(</sup>٣) في الطّبقات: لأمّهات أولاد.

<sup>(</sup>٤) في النَّسخ: أمَّ البنين، بدل: «أمَّ الحسين» فصوّبته حسب المصدر وهو الطّبقات، وما بين المعقوفين أيضاً منه.

٥١) أورده ابن سعد في ترجمة الإمام السبُّ د اللُّه في الطُّبقات الكبرى ٥ / ٢١١. وليس فيه ذكر لعبيد الله. وانظر عن أولاده علي الله أيضاً في المعارف لابن قتيبة ص ٢١٥، والإرشاد للشّيخ العفيد ٢ / ١٥٥، والعناقب

لابن شهر آشوب ٤ / ١٨٩، والمجدى في أنساب الطالبيّين للعمري ص ٩٣، وكشد. الغمّة للإربلي ٢٠٢/٣ــ

٦) ترجمة الإمام السجّاد لله من مناقب آرأبي طالب لابن شهر آشوب ٤/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٧) زاد في أ: بن عليّ بن الحسين.

فلمّا ولي يوسف بن عمر (١) العراق وعزل خالد بن عبد الله القسري كتب إلى هشام بن عبد الملك يخبره بقدومهم على خالد وأنّه أحسن جوائزهم، و[كتب أيضاً أنّ خالداً] (٢) ابتاع من زيد بن عليّ أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار، ثمّ ردّ الأرض إليه.

فكتب هشام إلى واليه بالمدينة أن يسرّحهم إليه، ففعل، فلمّا دخلوا عليه سألهم عن القصّة، فقالوا: أمّا الجواز فنعم، وأمّا الأرض فلا، فأحلفهم، فحلفوا له، فصدّقهم وردّهم مكرمين (٣).

[وذكر هشام بن محمّد أنّ يوسف بن عمر لما عذّب خالداً أقرّ بذلك ثمّ أنكر، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: رجوت الفرج فيما بين ذلك](٤).

وقال وهب بن منبّه [وبعض أرباب السّير]<sup>(٥)</sup>: جرت بين زيد بن عليّ وبين عبدالله بن حسن بن حسن خشونة تسابّا فيها وذكر<sup>(٢)</sup> أمّهات الأولاد، فقدم زيد على هشام بهذا السّبب، فقال له هشام: بلغني أنّك تذكر الخلافة ولست هناك، قال: ولم؟ قال (<sup>٧)</sup>: لأنّك ابن أمة! فقال: قد كان إسماعيل على ابن أمة، فضربه هشام ثمانين سوطاً (<sup>٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في ط وض وع، ومثله في تاريخ الطّبري والمنتظم. وفي خ: بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين زيادة من تاريخ الطّبري والمنتظم.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطّبري ٧ / ١٦٠ حوادث سنة ١٢١. والمنتظم لابن الجوزي ٢٠٧/٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ك.

انظر تاريخ الطّبري ٧ / ١٦٢، والمنتظم ٧ / ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٦) ج وش: خصومة ، بدل: «خشونة» . أ وم ون وط: وذكرا.

<sup>(</sup>٧) خ: فقال: ولم؟ فقال: لأنَّك ...

<sup>(</sup>٨) لاحظ تاريخ الطّبري ٧ /١٦٣ ـ ١٦٦، والمنتظم ٧ /٢٠٨، وترجمة زيد من تاريخ دمشق لابن عساكر ـكما في مختصره ٩ / ١٥٤ رقم ٦٥ ـ.

وذكر ابن سعد عن الواقدي [عن عبد الله بن جعفر، قال]: إنّ زيد بن عليّ قدم على هشام فرفع إليه دَيناً كثيراً وحوائج، فلم يقض منها شيئاً، وأسمعه هشام كلاماً غليظاً.

قال [عبد الله بن جعفر: أخبرني سالم مولى هشام وحاجبه، فقال]: فخرج [زيد] من عند هشام فأخذ بيده شاربه وفتّله وقال: ما أحبّ أحد الحياة إلّا ذلّ، ثمّ مضى إلى الكوفة وبها يوسف بن عمر (١) عامل لهشام (٢).

قال الواقدي: وكان دَينه خمسمئة ألف درهم، فلمّا قتل، قال هشام: ليتنا قضيناها، وكان أهون ممّا صار إليه (٣).

قال الواقدي: وبلغ هشام بن عبد الملك مقام زيد بالكوفة، فكتب إلى يوسف بن عمر (أ): أشخص زيداً إلى المدينة، فإنّي أخاف أن يخرجه أهل الكوفة، لانّه حلو الكلام لسن، مع ما يدل (٥) به من قرابة رسول الله على في فيعث يوسف بن عمر (١) إلى زيد يأمره بالخروج إلى المدينة؛ وهو يتعلّل عليه؛ والشّيعة تتردّد إليه، فأقام زيد بالكوفة خمسة أشهر ويوسف بن عمر (٧) مقيم بالحيرة، فبعث إليه يقول: لا بدّ من

<sup>(</sup>١) ومثله في المصدر ، وفي ج وش وم ون: بن عمرو .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في ترجمة زيد من الطبقات الكبرى ٥ / ٣٢٦\_٣٢٦، وما بين المعقوفات منه.
 ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق \_كما في مختصره ٩ / ١٥٥٧ رقم ٦٥ ...
 ولاحظ أيضاً تاريخ الطبرى ٧ / ١٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) قريباً منه رواه ابن سعد في ترجمته من الطبقات ٥ /٣٢٦، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق \_كما في مختصره ٩ / ١٥٥ \_.

<sup>(</sup>٤) خ: بن عمران. ويمكن أن يقرأ: بن عمر : أن أشخص...

<sup>(</sup>٥) كذا في النَّسخ. وفي تاريخ الطَّبري والمنتظم: ما يدلى.

<sup>(</sup>٦) م: بن عمرو . ج وش: بن عمران .

<sup>(</sup>٧) ج وش وم ون: بن عمرو.

إشخاصك [إلى المدينة](١).

فخرج يريد المدينة وتبعته الشّيعة (٢) يقولون: أين تذهب؟ ومعك منّا مـئة ألف يضربون دونك [بسيوفهم] (٣)، ولم يزالوا به حتّى رجع إلى الكوفة فبايعه جـماعة، منهم: سلمة بن كهيل، ونصر (٤) بن خزيمة في آخرين.

فقال له داوود بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس: يا ابن عمّ، لا يغرّنُك هؤلاء من نفسك، ففي (٥) أهل بيتك لك أتمّ العبر، وفي خذلانهم إيّاهم كفاية، ولم يزل به حتّى شخص إلى القادسيّة، فتبعه جماعة يقولون له: ارجع فأنت المهدي، وداوود يقول له: لا تفعل، فهؤلاء قتلوا أباك وإخوتك، وفعلوا (١٠).

فبايعه منهم خمسة عشر ألفاً على كتاب الله (٧)، وسنّة رسوله، وجهاد الظّالمين، ونصر المظلومين، وإعطاء المحرومين، ونصرة أهل البيت على عدوّهم.

فأقام مختفياً على هذا سبعة عشر شهراً (^) والنّاس ينتابونه من القرى والأمصار، ثمّ أذن للنّاس (٩) بالخروج، فتقاعد عنه جماعة ممّن بايعه، وقالوا: إنّ الإمام جعفر بن محمّد بن عليّ، فواعد من وافقه على الخروج في أوّل ليلة من صفر سنة اثنتين وعشرين ومئة، فخرج فوافي إليه مئتا رجل وعشرون رجلاً! فقال: سبحان الله! أين

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من ض وع.

<sup>(</sup>٢) خ: تبعه الشّيعة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من خ.

<sup>(</sup>٤) كذا في المصادر ، وفي النَّسخ: منصور .

<sup>(</sup>٥) ج وم ون: وفي.

<sup>(</sup>٦) ط: فعلوا ما فعلوا.

<sup>(</sup>٧) أوج وش ون: على نصر كتاب الله.

<sup>(</sup>٨) ج وش وم ون: سبعة عشر يوماً.

<sup>(</sup>٩) خ: من الأمصار والقرى. ط وض وع: النّاس.

القوم؟ فقالوا: في المسجد محصورون.

وجاء يوسف بن عمر (١) في جموع أهل الشّام فاقتتلوا، فهزم (٢) زيد ومن معه، فجاءه سهم في جبهته فوقع، فأدخلوه بيتاً ونزعوا السّهم من وجهه فمات، وجاءوا به إلى نهر، فأسكروا الماء، وحفروا له ودفنوه، وأجروا الماء عليه (٣)، وتـفرّق النّاس.

وتوارى ولده يحيى بن زيد، فلمّا سكن الطّلب خرج في نفر من الزّيـديّة إلى خراسان.

وجاء واحد ممّن حضر دفن زيد إلى يوسف بن عمر فدلّه على قبره، فنبشه (۱) وقطع رأسه وبعث به إلى هشام فنصبه على باب دمشق، ثمّ أعاده إلى المدينة فنصبه بها، وصلب يوسف بن عمر (٥) بدنه بالكوفة، حتّى مات هشام بن عبد الملك وقام الوليد، فأمر به فأحرق.

وقيل: إنّ هشاماً أحرقه.

فلمّا ظهر بنو العبّاس على بني أميّة نبش عبد الصّمد بن عليّ \_وقيل: عبد الله بن عليّ \_ وقيل: عبد الله بن عليّ \_ قبر هشام بن عبد الملك، فوجده صحيحاً، فضربه ثمانين سوطاً، وحـرّقه بالنّار كما فعل بزيد (٦).

<sup>(</sup>١) ج وم ون: بن عمرو. ض وط وع: عمر بن يوسف.

<sup>(</sup>٢) خ: فهزمهم.

<sup>(</sup>٣) خ: عليه الماء.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم ون: بن عمرو... ونبشه.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم ون: بن عمرو.

<sup>(</sup>٦) ط:كما حرّق زيد.

انظر ترجمة زيد من تاريخ الطّبري ١٦٦/٧ - ١٨٩ حوادث سنة ١٢١ و١٢٢، ومقاتل الطالبيّين

[وقيل: إنّ يوسف بن عمر هو الذي أحرق زيداً ونسفه في الفرات<sup>(١)</sup>، والأوّل أصحّ]<sup>(٢)</sup>.

وكان سنّه يوم قتل اثنتين وأربعين سنة.

وقال ابن سعد: زيد من الطّبقة (٣) الثّالثة من التّابعين من أهل المدينة، وسمع الحديث من أبيه وجماعة، وأمّه: أمّ ولد (٤).

[وقال الواقدي: لقد شقّ على هشام قتل زيد، وما كان أحد من الخلفاء أكره إليه الدّماء من هشام بن عبد الملك](٥).

وقد ذكرنا أنّ مقتله كان سنة اثنتين وعشرين ومئة (٦)، والواقدي يـقول: سـنة

⇒ ١٢٩\_١٣٩، والمنتظم ٧/ ٢٠٩\_٢١٢، والبداية والنّهاية ٩/ ٣٤٢\_ ٣٤٤، وعمدة الطّالب ص ٢٥٥\_٢٥٨.

قال ابن مهنّا في عمدة الطّالب ص ٢٥٨: وروى غير واحد أنّهم صلبوه مجرّداً، فنسجت العنكبوت على عورته من يومه.

وقال بهامشه: بقي ستّ سنين مصلوباً ، وقيل: خمس سنين ، وقيل: أربع سنين ، وقيل: ثـلاث سـنين ، وقـيل: سنتين ، وقيل: سنة وأشهراً . ولم يختلف المؤرّخون في بقائه مرفوعاً على الخشبة زمناً طويلاً حــتّى اتّـخذته الفاختة وكراً . انظر كتاب زيد الشّهيد ص ٥٥ .

(١) راجع ترجمة زيد من مقاتل الطالبيين ص ١٣٩، ومن المنتظم ٢١٢/٧، ومن مختصر تاريخ دمشق ٩ /١٥٩. ومن وفيات الأعيان ٦/١١١.

(٢) ما بين المعقوفين من ك.

(٣) ط: في الطَّبقة.

(٤) الطّبقات الكبرى ٥ / ٣٢٥\_٣٢٦.

(٥) ما بين المعقوفين من ك.

رواه ابن سعد في ترجمة زيد من الطّبقات ٥ /٣٢٦ عن الواقدي عن سَحْبَل بن محمّد، وأيضاً عن أبي الزّناد.

(٦) وكما أيضاً في ترجمته من الطّبقات ٥ /٣٢٦ بلفظ: يقال، وتاريخ الطّبري ٧ / ١٦٠ عن هشام بن محمّد، ووفيات الأعيان ٥ / ١٢٢ ومختصر تاريخ دمشق ٩ / ١٥٩ بلفظ: قيل، والمنتظم ٢٠٧/٧ عن هشام بن محمّد، ووفيات الأعيان ٥ / ١٢٢ هـ ح

إحدى وعشرين ومئة (١)، يوم الإثنين لليلتين خلتا من صفر.

وقيل: خرج سنة إحدى وعشرين، وقتل<sup>(٢)</sup> سنة اثنتين وعشرين ومئة.

# ذكر خروج ولده يحيى بن زيد [رضي الله عنهما]<sup>(٣)</sup>

قال هشام بن محمد: لمّا قتل زيد بن عليّ هرب ولده يحيى بن زيد إلى خراسان (٤) فأقام بها حتّى توفّي هشام بن عبد الملك وولي الوليد بن يزيد بن عبدالملك، فكتب يوسف بن عمر (٥) إلى نصر بن سيّار \_وكان والياً على خراسان \_ بحديث يحيى بن زيد وأنّه عند الحريش بن عمرو بن داوود بن صالح (١٦)، فابعث إليه فخذه منه، فبعث نصر بن سيّار، فأخذه من الحريش بعد أن أنكر الحريش

<sup>(</sup>١) كذا في ط وض وع، وفي أ وج وم ون وخل بهامش ط: ثلاث وعشرين ومئة. والمثبت هو الصّحيح، كما فسي ترجمة زيد من الطّبقات الكبرى ٥ / ٣٢٦، وتاريخ الطّبري ٧ / ١٦٠، وعمدة الطّالب ص ٢٥٨، كـلّهم عـن الواقدى.

وفي مقاتل الطالبيّين ص ١٣٩ عن يحيى بن الحسن بن جعفر . ومختصر تاريخ دمشق ٩ / ١٥٩ بلفظ: قــيل . ووفيات الأعيان ٥ / ١٢٢ عن ابن قانم . والمنتظم ٧ / ٢٠٧ عن بعض الأقوال .

<sup>(</sup>٢) في النّسخ: وقيل، والظّاهر أنّه مصحّف والصّحيح ما أثبتناه، فلاحظ تاريخ الطّبري حوادث سنة ١٢١ و ١٢٢. أقول: وقيل: قتل في صفر سنة عشرين ومئة، كما في ترجمته من مختصر تاريخ دمشق ٩ / ١٥٩، والمستظم ٢ / ٢٠٧٧ عن قول، وتهذيب الكمال ١٠ / ٩٨ عن مصعب بن عبد الله الزّبيري، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٧٤، وعمدة الطّالب ص ٢٥٨ عن محمّد بن إسحاق بن موسى.

وقيل: سنة ثلاث وعشرين ومئة، كما في ترجمته من مختصر تاريخ دمشق عن قول.

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) كذا في خ، وهو الصحيح الموافق لسائر المصادر. وفي ط وض وع: إلى هشام بدمشق فأقام بها.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصّحيح، وفي ج وش وم: بن عمرو.

<sup>(</sup>٦) أوج وش: بن عمر بن.

قصّته، فجلد نصر الحريش ستّمئة سوط.

ثمّ إنّ نصر بن سيّار كتب إلى الوليد بخبره (۱)، فكتب إليه أن يطلقه (۲) وأصحابه ويؤمنه، فدعاه نصر، فأخبره الخبر، وحذّره الفتنة، وأطلقه، فخرج إلى سرخس، ثمّ [إلى] الجوزجان، واجتمع إليه جماعة، [قالوا:] مقدار سبعين رجلاً، وقيل: سبعمئة [وهو الأصحّ] (۱)، فخرج، فبعث إليه نصر بن سيّار عمرو (۱) بن زرارة في عشرة آلاف فالتقوا، فهزمهم يحيى بن زيد، وقتل عمرو بن (۱) زرارة.

ثمّ خرج سورة بن محمّد الكندي في جمع إلى يحيى فالتقوا، فرماه مولى لعيسى بن سليمان العنزي بسهم في وجهه فوقع، فحزّوا رأسه (٢)، وصلبوا جسده، وكتبوا إلى الوليد بخبره، فكتب إليهم: أحرقوا عجل العراق وأنسفوه في اليمّ نسفاً، فأنزلوا جسده وأحرقوه ثمّ ذروه في الماء والرّيح (٧).

<sup>(</sup>١) أوج ون: يخبره. ش: ليخبره.

<sup>(</sup>٢) خ: أن يطلق عنه و ...

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفات من خ.

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: عمر بن ... والمثبت هو الصّحيح.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: عمر بن... والمثبت هو الصّحيح.

<sup>(</sup>٦) كذا في ع ون ، وهو الصّحيح . وفي سائر النّسخ: فجزّوا رأسه .

<sup>(</sup>۷) راجع تاريخ الطّبري ۷ / ۲۲۸ ـ ۲۲۰ حوادث سنة ۱۲۵. والكامل في التّاريخ ٥ / ۲۷۱ ـ ۲۷۲، والمنتظم ۷ / ۲۶۳ ـ ۲۶۴، ومقاتل الطالبيّين ص ۱٤٥ ـ ۱۵۰ رقم ۱۱، وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات ۱۲۱ ـ ۱۲۰ ص ۳۰۰، وعمدة الطّالب ص ۲۵۹ ـ ۲۰۲.

قال الطّبري في تاريخه: فلمّا قتل يحيى بن زيد وبلغ خبره الوليد بن يزيد كتب إلى يوسف بن عمر: إذا أتـاك كتابي هذا، فانظر عجل العراق فأحرقه ثمّ انسفه في اليمّ نسفاً، فأمر يوسف خراش بن حوشب، فأنـزله مـن جذعه وأحرقه بالنّار، ثمّ رضّه فجعله في قوصرة، ثمّ جعله في سفينة، ثمّ ذرّاه في الفرات.

أقول: وأمّا يحيى، فإنّه لمّا قُتل صُلب بالجوزجان فلم يزل مُصلوباً حتّى ظهر أبو مسلم الخراساني واستولى على خراسان فأنزله وصلّى عليه ودفنه، وأمر بالنّياحة عليه في خراسان، وأخذ أبو مسلم ديـوان بـني أمـيّة

[وقيل: إنّ نصر بن سيّار بعث إلى يحيى سلم بن أَحْوز المازني، فحاربه فـقتل يحيى في المعركة](١).

وقال الواقدي: أمّ يحيى: رَيْطَة بنت أبي هاشم [عبد الله] بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب ﷺ (٢).

وكان لزيد بن عليّ: عيسي، وحسين، واسم حسين المكفوف؟<sup>(٣)</sup>.

وكان لزيد أيضاً: محمّد، وأمّهم: أمّ ولد<sup>(٤)</sup>.

قتل يحيى بن زيد في سنة خمس وعشرين ومئة.

حوعرف منه أسماء من حضر قتل يحيى، فمَن كان حيّاً قتله، ومَن كان ميّتاً خلفه في أهله بسوء.

انظر: الكامل في التّاريخ، ومقاتل الطالبيّين، وتاريخ الإسلام.

وقال ابن مهنّا في عمدة الطّالب ص ٢٦٠: وقتل يحيى وله ثماني عشرة سنة، وبعث برأسه إلى الوليد بن يزيد لعنه الله، فبعث به الوليد إلى المدينة، فجعل في حجر أمّه ريطة فنظرت إليه فقالت: شـردتموه عـنّي طـويلاً، وأهديتموه إلىّ قتيلاً، صلوات الله عليه وعلى آبائه بكرة وأصيلاً.

فلمًا قتل عبد الله بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس مروان بن محمّد بن مروان بعث برأسه حتّى وضع في حجر أمّه وقال: هذا بحيى بن زيد.

(١) ما بين المعقوفين من ك. وفي النّسخ: سالم بن أخرز، فصوّبته حسب نقل تاريخ الطّبري والمنتظم والطّبقات الكبرى.

. 巡点: (٢)

راجع الطَّبقات الكبرى ٥ / ٣٢٥ ترجمة زيد، وعمدة الطَّالب ص ٢٦٠ ترجمة يحيى، ومقاتل الطالبيَين ص ١٤٥، والمعارف لابن قتيبة ص ٢١٦، والكامل في التَّاريخ ٥ / ٢٧٢، وشرح الأُخبار للـقاضي النَّـعمان ٣ / ٣١٩.

(٣) ش: واسمه الحسين المكفوف.

قال ابن سعد في الطّبقات: فولد زيد بن عليّ: يحيى بن زيد... وعيسى بن زيد، وحسين بن زيد المكفوف، ومحمّد بن زيد، وهم لأمّ ولد.

(٤) الطّبقات الكبرى ٥ / ٣٢٥ ترجمة زيد، وعمدة الطّالب ص ٢٦٠ ترجمة يحيى، والمعارف ص ٢١٦.

#### فصىل

### فى ذكر محمّد الباقر [عليّلا ](١)

هو أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب [ﷺ](٢٠). وأمّه: أمّ عبد الله بنت الحسن بن علىّ ﷺ(٣).

وإنّما سمّي الباقر من كثرة سجوده (<sup>۱)</sup>، ـبقر السّجود جبهته، أي فتحها ووسّعها ـ وقيل: لغزارة علمه.

قال الجوهري في الصّحاح: التَّبَقُّر: التّوسّع في العلم [والمال].

قال: وكان يقال لمحمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب [ﷺ] (٥٠): الباقر، لتبقّره في العلم (٢٠).

أقول: ما ذكره في وجه تسمية الإمام الباقر عليه فهو مشهور ذكره جماعة كثيرة من العلماء كابن كشير في ترجمته عليه في حوادث سنة ١١٥ من البداية والنّهاية ٩ / ٣٢١، وابن حجر في أواسط الفصل ٣ من الصّواعق المحرقة ص ٢٠١، والزّبيدي في شرح مادّة: «بقر» من تاج العروس ٣ / ٥٥، وابن منظور في مادّة: «بقر» من المحرقة ص ٢٠١، والنيروز آبادي في القاموس ١ / ٣٧٦، والنووي في شرح صحيح مسلم ١ / ١٠٢، واليافعي في ترجمته عليه في حوادث ١١٤ من مرآة الجنان ١ / ١٩٤، وابن خلّكان في ترجمته عليه من وفيات الأعيان ٤ / ١٧٤، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٢٩، وفيات الأعيان ٤ / ١٧٤، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٣٩، وهيات الأعيان ٤ / ١٧٤، والسّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٢، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٩٣،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من أوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من م، وفي ج وش وع ون: المُهَلِّلُا .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصّحيح. وفي النّسخ: بنت الحسن بن الحسن بن عليّ. أ: عٰلِيَكُ ، ش: عٰلِيَكُ !

<sup>(</sup>٤) م: لكثرة، بدل: «من كثرة».

<sup>(</sup>٥) بين المعقوفين من ض وط ، وفيع: اللَّهُمْ اللَّهُ .

<sup>(</sup>٦) الصحاح ٢ / ٥٩٤.

ويسمّى الشّاكر، والهادي [أيضاً].

وقال ابن سعد: محمّد<sup>(۱)</sup> من الطّبقة التّالثة من التّابعين من أهل المـدينة، كـان عالماً، عابداً، ثقة<sup>(۲)</sup>.

روى عنه الأئمّة: أبو حنيفة، وغيره.

قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: لقيت محمّد بن عليّ الباقر؟ فقال: نعم، وسألته يوماً فقلت له: أأراد الله المعاصى؟ فقال (٣): «أفيعصى قهراً؟» (٤).

قال أبو حنيفة: فما رأيت جواباً أفحم منه.

وقال [عبد الله بن] عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر ، لقد رأيت الحكم عنده كأنّه مغلوب<sup>(٥)</sup>.

رواه أبو نعيم في ترجمته للطبخ من حلية الأولياء ١٨٦/ رقم ٢٤١، وابن عساكر في ترجمته للطبخ من تاريخ دمشق كما في تهذيبه المطبوع مع ترجمة السجاد للطبخ ص ١٤٢ رقم ٣٣ .. وابن الجوزي في صفة الصفوة ٢ / ١٥ رقم ١٧١، والقاضي النّعمان في شرح الأخبار ٢٧٧/٣ رقم ١١٨٧، وابن كثير في حوادث سنة ١١٥ من البداية والنّهاية ٩ /٣٢٣، وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ٢٢٠ في عنوان: «فصل، في علمه»، واليافعي في

إدابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١١.

<sup>(</sup>١) م: كان محمّد الباقر من...

<sup>(</sup>٢) الطَّبقات الكبري ٥ / ٣٢٠\_ ٣٢٤ وفيه: وكان ثقةً كثير العلم والحديث.

<sup>(</sup>٣) خ: قال نعم ... قال: أ...

<sup>(</sup>٤) ج وم: أفتعصي. ش: أفنعصي.

<sup>(</sup>٥) خ:كأنّه عصفور.

ويعني بالحكم، الحكم بن عتيبة [الكندي](١)، وكان عالماً، نبيلاً، جــليلاً فـي زمانه.

وذكر المدائني عن جابر بن عبد الله، أنّه أتى أبا جعفر محمّد بن عليّ إلى الكتّاب وهو صغير، فقال له: رسول الله [ﷺ](٢) يسلّم عليك، فقيل لجابر: وكيف(٣) هـذا؟ فقال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ والحسين في حجره وهو يداعبه، فقال:

«يا جابر، يولد له مولود اسمه عليّ، إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ليقم سيّد العابدين (٤)، فيقوم ولده، ثمّ يولد له مولود (٥) اسمه محمّد، فإن أدركته يا جابر فاقرأه منّى السّلام» (٢).

وروي أنّ أبا جعفر دخل على جابر \_ بعد ما أضرّ جابر \_ ( ) فسلّم عليه ، فقال: من أنت؟ فقال: «محمّد بن عليّ بن الحسين» ، فقال: ادن منّي ، فدنا منه ، فقبّل يديه

لا المنان ١/ ١٩٥، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٢٩ عن مطالب السؤول. وفي جميعها: كأنّه متعلّم. وما بين المعقوفين من المصادر.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: ابن عيينة. انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٧ / ١١٤ رقم ١٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٣) ج وش: فيكف.

<sup>(</sup>٤) ش: ليقم زين العابدين. ومثله في ن، وكتب فوقه: سيّد. وفي ج: ليقم سيّد زين العابدين.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: يولد له ولد.

<sup>(</sup>٦) أ وج وش ون: عنَّى السَّلام.

قريباً منه رواه ابن عساكر في ترجمته عليه عليه من تاريخ دمشق، العطبوع مع ترجمة الإمام السجّاد عليه ص ١٣٦ - ١٣٨ رقم ٢٥ - ٢٦ بإسناده إلى أبي الزّبير محمّد بن مسلم الأسدي، وفي ترجمة الإمام السجّاد عليه ص ٢٥ رقم ٢٤ إلى قوله: «فيقوم هو»، بإسناده عنه أيضاً، وابن حجر في ترجمة الإمام الباقر عليه عن الفصل ٣ من الصّواعق المحرقة ص ٢٠١ عن ابن المديني، والشّبلنجي في ترجمته عليه من نور الأبصار ص ٢٤٢ عن أبي الزّبير.

<sup>(</sup>٧) أي صار ضريراً ، يعني أعمى.

ورجليه، ثمّ قال له(١): رسول الله يسلّم عليك، وذكره(٢).

وتوفّي جابر بن عبد الله [ﷺ] سنة ثمان وسبعين بالمدينة (٣)، وهو آخـر مـن مات من أهل العقبة، فقد كان محمّد الباقر في زمانه كبيراً، لما يذكر في وفاته (٤).

(١) ش: وقال له.

وانظر أيضاً ما رواه الشّيخ الطّوسي في الحديث ١٥ و ١٦ من المجلس ٣١ من أماليه، والشّيخ الصّدوق في الحديث ٩ من المجلس ٥٦ من أماليه، وفي الباب ٢٣ من كمال الدّين ٢٥٣/١ رقم ٣، والكليني في باب مولد الإمام الباقر طلي من كتاب الحجّة من الكافي ١٩/٤٦٤ رقم ٢، وابن عساكر في ترجمته للي من تاريخ دمشق المعلوع في آخر ترجمة الإمام السجّاد لطي في ١٣٥ رقم ٣٢ و ٢٤ .. وابن شهر آشوب في المناقب ٢١٢/٤ في عنوان: «فصل، في علمه»، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١١، والهيثمي في مجمع الزّوائد ٢٢/١٠ عن الطّبراني في الأوسط.

(٣) ما بين المعقوفين من م.

قال المزّي في ترجمة جابر بن عبد الله تحت الرقم ٨٧١من تهذيب الكمال ٤ /٥٣٪ قال الهيثم بن عدي، وأبو موسى بن المثنّى، وخليفة بن خيّاط، في بعض الرّوايات عنهم: مات سنة ثمان وستّين.

وقال أبو سليمان بن زَبر: مات سنة اثنتين وسبعين.

وقال محمّد بن سعد، والهيثم بن عدي، في رواية أخرى: مات سنة ثلاث وسبعين.

وقال محمّد بن يحيى بن حبّان: مات سنة سبع وسبعين. وكذلك أبو نُعيم في رواية أخرى.

وقال أبو عون المدني، وخارجة بن الحارث، وعليّ بن عبد الله التّميمي، وأبو الحسن المدائني، والواقدي، والمفضّل بن غسّان الغلّابي، ويحيى بن بكير، وأبو عبيد، وعمرو بن عليّ، وخليفة بن خيّاط، في رواية أخرى: مات سنة ثمان وسبعين.

وقال أبو نُعيم، وخليفة بن خيّاط في رواية أخرى: مات سنة تسع وسبعين.

(٤) ط وم: نذكر في وفاته. وزاد في م: إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) قريباً منه رواه القاضي النّعمان في ترجمته لطيلة من شرح الأخبار ٢٧٦/٣ رقم ١١٨٦ بإسناده إلى جعفر بن محمد، عن أبيه عليكي ، والشّيخ العفيد في ترجمته للطّيلة من الإرشاد ٢ /١٥٨ بهذا الإسناد، وابن عساكر في ترجمته عليلة من تاريخ دمشق ـ المطبوع في آخر ترجمة الإمام السجّاد للطّيلة ص ١٣٧ رقم ٢٦ ـ بإسناده إلى أبي الزّبير.

#### ذكر نبذة من كلامه [طلع إنا)

قال أبو نعيم في الحلية (٢): حدّثنا محمّد بن عليّ بن حبيش، حدّثنا محمّد بن عليّ بن سليمان (٣)، حدّثنا محمّد بن عبّاد، حدّثنا عبد السّلام بن حرب، عن زيادبن خيثمة، عن محمّد بن عليّ [ﷺ]، أنّه قال: «الصّواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن (٤)، ولا تصيب الذّاكر».

وقال أبو نعيم: حدّثنا عثمان بن محمّد العثماني، حدّثنا [الحسين بن أبي الحسن] أبو عليّ الرّوذباري، قال: سمعت أبا العبّاس الشّرقي يقول: سمعت بشر بن الحارث الحافي يقول: سمعت [عبد الله] بن داوود [الخُريبي] يقول: سمعت سفيان الثّوري يقول<sup>(٥)</sup>: سمعت منصوراً يقول: سمعت محمّد بن عليّ يقول: «الغنا والعزّ يجولان في قلب المؤمن، فإذا وصلا إلى مكان فيه التّوكّل أوطناه»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من أوع وم.

<sup>(</sup>٢) ٣/ ١٨١ ترجمة الإمام الباقر علي رقم ٢٤١.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته طليك من صفة الصّفوة ١٠٨/٢ رقم ١٧١، وابن كثير في حوادث سنة ١١٥ من البداية والنّهاية ٩/ ٣٢٢، والدّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤/٨٠٤ رقم ١٥٨، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٥، والإربلي في كشف الغمّة ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في النّسخ، وفي الحلية: ميمون بن محمّد بن سليمان، وفي نسخة من الحلية: محمّد بن محمّد. ولعلّه محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندى.

<sup>(</sup>٤) ش: المؤمنين وغير المؤمنين.

<sup>(</sup> ٥) خ: قال.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام محمّد الباقر عليه الأولياء ٣ / ١٨١ رقم ٢٤١، وما بين المعقوفات منه.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١٠٨٨، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ /٣٢٣، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٥، واليافعي في مرآة الجنان ١ / ١٩٥ حوادث سنة ١١٤، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٤٤. وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٣.

وقال أبو نعيم: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن [متويه]، حدّثنا أبو الرّبيع [سليمان بن داوود المَهري] الرّشديني، حدّثنا عبد الله بن وهب [بن مسلم القرشي]، عن إبراهيم بن نشيط [الوعلاني]، عن عمر مولى غفرة، عن محمّد بن عليّ، أنّه قال: «ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلّا نقص من عقله مثل ما دخل[ه من ذلك] قلّ أو كثر»(١).

وقال أبو نعيم: حدّثني أبي، حدّثنا الحسن بن أحمد بن محمّد بن أبان، حدّثنا عبد الله بن محمّد، حدّثنا سلمة بن شبيب، عن عبد الله بن عمر [الواسطي]، عن أبي الرّبيع [الأعرج]، عن شريك، عن جابر الجعفي، قال: قال لي محمّد بن عليّ: «يا جابر، إنّى لمحزون، وإنّى لمشتغل القلب!».

قلت: وما سبب ذلك؟ فقال: «يا جابر، إنّه من دخل قلبه صافي خالص<sup>(۲)</sup> دين الله شغله عمّا سواه.

يا جابر، ما الدّنيا وما عسى أن تكون؟ هل هو إلّا ثوب لبسته، أو لقمة أكلتها، أو مركب ركبته، أو امرأة أصبتها؟!

يا جابر، إنّ المؤمنين لم يطمئنوا إلى (٣) الدّنيا لبقاء فيها، ولم يأمنوا قدوم (٤) الآخرة

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في ترجمته للنُّلِلِّ من الحلية ٣/ ١٨٠ رقم ٢٤١، وما بين المعقوفين من الحديث منه.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١٠٨٨، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤٠٨/٤، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٣، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٥.

ورواه أيضاً ابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ٣٢٢ عن خلف بن حوشب. عن أبي جـ عفر ﷺ ، فــي حــديث. ولفظه: «وما دخل قلب عبد شيء من الكبر إلّا نقص من عقله بقدره أو أكثر منه».

<sup>(</sup>٢) كلمة: «خالص» سقطت من ط وض وع.

<sup>(</sup>٣) خ: إلى البقاء في الدُّنيا ولم يطمئنُّوا إلى الدُّنيا لبقاء فيها.

<sup>(</sup>٤) ج وش ون: لقدوم الآخرة.

عليهم، ولم يصمّهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، ولم يعمهم عن نور الله<sup>(۱)</sup> ما رأوا بأعينهم من الزّينة ففازوا بثواب الأبرار.

إنّ أهل التقوى أيسر أهل الدّنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكّروك، وإن ذكرت أعانوك، قوّالين بحقّ الله، قوّامين بأمر الله، [قطعوا محبّتهم بمحبّة الله عزّ وجلّ، ونظروا إلى الله عزّ وجلّ وإلى محبّته بقلوبهم، وتوحّشوا من الدّنيا لطاعة مليكهم، وعلموا أنّ ذلك منظور إليهم من شأنهم].

[يا جابر]، فأنزل الدّنيا منزلة منزل نزلت به وارتحلت عنه، أو كمال<sup>(۲)</sup> أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء، واحفظ الله تعالى فيما استرعاك من ديـنه وحكمته»<sup>(۳)</sup>.

وقال أبو نعيم: حدّثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدّثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي، حدّثنا محمّد بن زكريّا، حدّثنا قيس بن حفص [بن القعقاع]، حـدّثنا

<sup>(</sup>١) ط وض وع: من نور الله.

<sup>(</sup>٢) ج وش وم ون: وكمال.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في ترجمته اللَّهِ من حلية الأولياء ٣ / ١٨٢، وفيه: أبو الحسن أحمد بن محمّد بن أبان، وما بين المعقوفات منه.

ورواه عنه ابن عساكر في ترجمة الإمام الباقر عليُّلاً من تماريخ دمشق المطبوع في آخر تمرجمة الإمام السجّاد لليُّلا ص ١٤٥ رقم ٤١. وقال المحمودي في تعليقه عليه: ورواه عبد الله بن محمّد بن عبيد المعروف بابن أبى الدّنيا المذكور في هذا السّند أيضاً في كتاب ذمّ الدّنيا ق ٥٣ /أ.

ورواه أيضاً بنحو الإرسال ابن الجوزي في ترجمته للطُّلِلا من صفة الصّفوة ٢ / ١٠٨، وابن كـثير فــي البـدايــة والنّهاية ٩ / ٣٢٢، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٢، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٥، والإربلي في كشف الغمّة ٢ /٣٣٣ عن الجنابذي في معالم العترة النّبويّة.

ورواه أيضاً بسند آخر ومع زيادة الكليني في باب ذمّ الدّنيا والزّهد فيها من كتاب الإيمان والكفر من الكافي ٢ / ١٣٢ رقم ١٦.

وروى نحوه ابن شعبة مرسلاً في تحف العقول ص ٢٨٧.

حسين بن حسن [الأشقر]<sup>(۱)</sup>، قال: كان محمّد بن عليّ يقول: «سلاح اللّـئام قبح الكلام»<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن، حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، عن أبيه، عن أبي بكر بن عيّاش (٣)، عن سعد الإسكاف، عن محمّد بن علىّ، أنّه قال: «والله لموت عالم أحبّ إلى إبليس من موت سبعين عابداً» (٤).

وأخبرنا غير واحد، عن عبد الوهّاب الحافظ، أخبرنا المبارك بن عبد الجبّار، أنبأنا عليّ بن أحمد الملطي، عن أحمد بن محمّد بن يوسف (٥)، عن [الحسين] بن صفوان، عن أبى بكر القرشيّ، حدّثنى إبراهيم بن راشد، حدّثنا بشـر بـن حـجر

<sup>(</sup>١) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: حسن بن حسن. والرّجل مترجم في تهذيب الكمال ٦/٣٦٦ رقم ١٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في ترجّمة الإمام الباقر عليه الأولياء ٣ / ١٨٢ وفيه: سلام اللّنام... وفي نسخة منه: سلاح اللّنام قبح الكلام.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته طلج من صفة الصفوة ٢ / ١٠٩، وابن أبي الدّنيا \_كما في البداية والنّهاية ٢٢٢/٩ \_، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ / ٨٠٨، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٣، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٥، وأبو حيّان التّوحيدي في البصائر والذّخائر ٣ / ١٧٠ رقم ٥٩٢، ولفظ الجميع: «سلاح اللّهام ...».

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: أبي بكر بن عبّاس. وهو أبو بكر بن عيّاش بن سالم الأسدي الكوفي الحـنّاط
 المقرئ. مولده سنة ٩٥ أو ٩٦. ومات سنة ١٩٢ أو ١٩٣ أو ١٩٤. (تهذيب الكمال ٣٣ / ١٢٩ رقم ٧٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام الباقر عليَّلاً من حلية الأولياء ٣ / ١٨٣، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ٣٢٤ وفيه:... موت ألف عابد، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٣، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١٠٩، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) أمّا عليّ بن أحمد المطلي، فلم أقف له على ترجمة، ولعلّه مصحّف عن عليّ بن أحمد الفالي أبي الحسن الخوزستاني المترجم في سير أعلام النّبلاء ١٨/ ٥٤ برقم ٢٥. روى عنه المبارك بن عبد الجبّار أبو الحسين ابن الطّيوري. ومات في سنة ٤٤٨.

وأمّا أحمد بن محمّد بن يوسف. فهو ابن دوست أبو عبد الله البغدادي البزّاز. توفّي في سنة ٤٠٧. (سير أعلام النّبلاء ١٧ / ٣٢٢ رقم ١٩٥).

الشّامي، حدّثنا مروان بن معاوية، عن خالد بن أبي الهيثم، عن محمّد بن عليّ، أنّه قال:

«ما اغْرَورَقَت عين بمائها إلّا حرّم الله وجه صاحبها على النّار، فـإن سـالت عـلى الخدّين لم يرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلّه يوم القيامة، وما من شـيء إلّا وله جـزاء إلّا الدّمعة، فإنّ الله يكفّر بها بحور الخطايا، ولو أنّ باكياً بكى في أمّة لحرّم الله تلك الأمّة على النّار» (١).

<sup>(</sup>١) رواه الشّيخ المفيد في الحديث ١ من المجلس ١٨ من أماليه، بإسناده إلى محمّد بن مروان، عــن أبــي جــعفر الباقر للسِّلِيّ ، مع اختلاف لفظي.

ورواه ابن الجوزي في ترجمة الإمام الباقر لطُّلِلًا من صفة الصّفوة ٢ / ١٠٩، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ٣٢٤. وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٢، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٣، والإربلي في كشف الفكّة ٢ / ٣٦٠.

وروى القرشي في الباب ١٢٧ من مسند شمس الأخبار ٢ /١٠٣ عن محمّد بن منصور الكوفي في كتاب الذّكر . بإسناده إلى جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ للجِّلِا ، عن النّبِيّ تَٱلْشِئِّةِ ، أنّه قال: «ما اغرورقت عين بمائها إلّا حرّم الله جسدها على النّار ، فإن فاضت على خدّها لم يصب وجهها قتر ولا ذلّة ، وليس من عمل إلّا وله وزن إلّا الدّمعة من خشية الله ، فإنّ الله جلّ وعلا يطفئ بها بحوراً من النّار» .

وروى البيهةي في الحديث ٨١١ من شعب الإيمان ١/ ٤٩٤ بإسناده إلى مسلم بن يسار [مرسلاً] قـال: قـال رسول الله ﷺ: «ما اغرورقت عين بمائها إلاّ حرّم الله سائر ذلك الجسد على النّار، ولا سالت قطرة على خدّها فيرهق ذلك الوجه قترة ولا ذلّة، ولو أنّ باكياً بكى في أمّة من الأمم رُحموا، وما من شيء إلّا وله مقدار وميزان إلّا الدّمعة فإنّه يطفأ بها بحار من النّار».

وروى أيضاً في الحديث ٨١٢ بإسناده إلى الحسن [البصري] قال: ما اغرورقت عين بمائها إلا حرّم الله جسدها على النّار، فإن سالت على خدّ صاحبها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة أبداً، وليس من عمل إلا [وله] وزنٌ وثوابٌ إلاّ الدّمعة فإنّها تطفئ بحوراً من النّار، ولو أنّ رجلاً بكى من خشية الله تعالى في أمّة من الأمم لرجوت أن تُرحم تلك الأمّة ببكاء ذلك الرّجل.

وروى الكليني في باب البكاء من كتاب الدّعاء من الكافي ٢ / ٤٨١ ــ ٤٨٢ رقم ١ و ٥ بطريقين إلى محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله لطيُّلِا قال: «ما من شيء إلّا وله كيل ووزن إلّا الدّموع، فإنّ القطرة تطفئ بحاراً من

وقد روي هذا المعنى مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ (١).

وقال أبو نعيم: حدّثنا أحمد بن محمّد بن القاسم، حدّثنا محمّد [بن الحسن] بن دريد، حدّثنا الرّياشي، عن الأصمعي، قال: قال محمّد بن عليّ لابنه: «يا بنيّ، إيّاك والكسل والضّجر، فإنّهما مفتاح كلّ شرّ، إنّك إن كسلت لم تؤدّ حقّاً، وإن ضجرت لم تصبر على حقّ»(٢).

لا ناد الله على النار ، ولو أنّ باكياً الله على الله على النار ، ولو أنّ باكياً الله على النار ، ولو أنّ باكياً بكي في أمّة لرحموا» .

وروى تحت الرقم ٢ أيضاً بطريق آخر عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه الله على الله وهي بالا وهي باكية يوم القيامة إلاّ عيناً بكت من خوف الله ، وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله عزّ وجلّ إلاّ حرّم الله عزّ وجلّ سائر جسده على النّار ، ولا فاضت على خدّه فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلّة ، وما من شيء إلاّ وله كيل ووزن إلاّ الدّمعة ، فإنّ الله عزّ وجلّ يطفئ باليسير منها البحار من النّار ، فلو أنّ عبداً بكى في أمّة لرحم الله عزّ وجلّ تلك العبد» .

قال المجلسي في مرآة العقول ١٢ / ٥١: قال في القاموس: اغرورقت عيناه: دمعتا كأنّها غـرقت فـي دمـعها. انتهى. والمراد هنا امتلاء العين بالماء قبل أن يجرى على الوجه.

وفي القاموس: رهقه \_كفرح \_غشيه ولحقه أو دنا منه سواء أخذه أو لم يأخذه.

وقال الجوهري: رهقه \_بالكسر \_ يرهقه رهقاً: أي غشيه ، من قوله تعالى: ﴿ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذُلَّةَ﴾ [يونس: ٢٦].

وقال: القتر جمع القترة وهي الغبار، ومنه قوله تعالى: ﴿ ترهقها قترة ﴾ [عبس: ٤١].

وقال الرّاغب: وقوله تعالى: ﴿ ترهقها قترة ﴾ نحو غبرة، وهي شبه دخان يغشي الوجه من الكرب.

وقال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم﴾: لا يغشاها، «قتر»: غبرة فيها سواد، «ولا ذلّة»: هوان، والمعنى: لا يرهقهم ما يرهق أهل النّار، أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك حزناً مسده حال.

(١) انظر التعليقة المتقدّمة.

(٢) رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام الباقر طائيلًا من حلية الأولياء ١٨٣/٣ وفيه: أحمد بن محمد بن مقسم.
 ورواه أيضاً ابن الجوزي في صفة الصفوة ٢ / ١٠٩، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ٣٢٢، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٥، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٤٥، وابن شعبة الحرّاني في تحف العقول ص ٢٩٥.

قال في الحلية: وسئل محمّد عن حلية السّيف؟ فقال: «يجوز، قد حلت الصّحابة ميوفهم» (١).

وقال القرشي \_ بالإسناد المذكور آنفاً \_: حدّثني محمّد بن الحسين، حدّثني عبدالله بن إسحاق، عن العلاء بن ميمون، عن أفلح مولى محمّد بن عليّ، قال: خرجت مع مولاي حاجّاً، فلمّا دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته، فقلت: بأبي [أنت]<sup>(٢)</sup> وأمّي إنّ النّاس ينظرون إليك فلو رفقت بصوتك قليلاً، فبكى، وقال: «ويحك! لم لا أبكي؟ لعلّ الله أن ينظر (٣) إليّ برحمة منه فأفوز بها عنده [غداً)» (٤).

ثمّ طاف بالبيت وركع عند المقام، ورفع رأسه من سجوده فإذا موضعه مبتلّ من دموعه (٥٠).

قال: وكان إذا ضحك يقول: «اللَّهمّ لا تمقتني»(١٠).

والحديث رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام الباقر للسلِّلا من حلية الأولياء ٣/ ١٨٥. وابن الجوزي في المنتظم ٧/ ١٦١ حوادث سنة ١١٤. وفي صفة الصّفوة ٢/ ١٠٩، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩/ ٣٢٣، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>١) أوض وع ون: سيوفها.

<sup>(</sup>٢) زيادة من خ.

<sup>(</sup>٣) ج وش ون: لعلَّ الله ينظر .

<sup>(</sup>٤) زيادة من خ.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام الباقر المُلِيَّةِ من تاريخ دمشق ص ١٤٥ برقم ٤٠. بإسناده إلى محمّد بن عبد العزيز، عن عبيد بن إسحاق، عن العلاء...

ورواه محقّقه بهامش الكتاب عن أحمد بن مروان الدّينوري في أواسط الجزء ١٥ من كتاب المجالسة وجواهر العلم ص ٣٢٤ ط ١، وعن ابن أبي الدّنيا في كتاب الرقّة والبكاء ح ٢٤٦ ق ٢٢، عن محمّد، عـن عـبيد بـن إسحاق...

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته لطُلِطِّةِ من صفة الصَّفوة ٢ / ١١٠ . وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٢. والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٣. والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٣٩ عن مطالب السؤول.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام الباقر للطُّلِلاِ من حلية الأولياء ٣/ ١٨٥ رقم ٢٤١ بإسناده إلى خالد بن ديــنار. وابن الجوزي فني صفة الصّفوة ٢/ ١١٠. والإربلي في كشف الغمّة ٢/ ٣٢٩ عن مطالب السؤول.

وقال أبو نعيم: حدّثنا أبي، حدّثنا أحمد بن محمّد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن محمّد القرشي، حدّثنا أحمد بن يحيى، قال: قال محمّد بن عليّ: «كان لي أخ، في عيني عظيم، والذي عظّمه في عيني صغر الدّنيا في عينه»(١).

[وقال القرشي: فقد محمّد بن عليّ بغلة له، فقال: «اللّهمّ لئن رددتها عليّ لأحمدنّك بمحامد ترضاها».

قال ولده جعفر: «فوجدها، فقال: الحمد لله، لم يزد عليها، فقلت له في ذلك؟ فقال: وهل أبقيت شيئاً؟ جعلت الحمد كلّه لله تعالى]» (٢).

وذكر أبو نعيم عن أبي حمزة، قال: قال محمّد بن عليّ (٢): «ما من عبادة عند الله [تعالى] (١٥) عند الله [تعالى] الله [تعالى] الله [تعالى] الله [تعالى] (٥)

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في ترجمته على من حلية الأولياء ٣ /١٨٦ رقم ٢٤١ وفيه: أحمد بن محمّد. وقال في الهامش: وفي نسخة: ابن يحيى.

<sup>.</sup> ورواه أيضاً ابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١١١، وابن كثير في حوادث سنة ١١٥ من البداية والنّـهاية ٩ / ٣٢٣. واليافعي في حوادث سنة ١١٤ من مرآة الجنان ١ / ١٩٥.

أقول: وهذا الكلام منسوب إلى أمير المؤمنين على الله أيضاً في كلام طويل، وقد أورده السيّد الشّريف الرضيّ في المختار ٢٨٩ من قصار الحكم من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك.

والحديث رواه أبو نعيم في ترجمته على الله عن حلية الأولياء ٣ / ١٨٦، بإسناده إلى ابن أبي الدُّنيا، عن سوار بن عبد الله، عن محمّد، على الله عن محمّد، قال: «فقد أبي بغلة له ...».

ورواه أيضاً ابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١١١. وابن كثير في حوادث سنة ١١٥ من البداية والنّـهاية ٩ / ٣٢٣. والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٢٩عن مطالب السؤول.

وروى نحوه الكليني في باب الشّكر مـن كـتاب الإيـمان والكـفر مـن الكـافي ٢ / ٩٧ رقـم ١٨ نـاسباً إلى الصّادق للجّلة .

<sup>(</sup>٣) ش: قال لي. م: قال للنُّلْخِ.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٥) بين المعقوفين من ج وش وط ون ، وفي المصدر: عزّ وجلّ.

من أن يسأل، وما يدفع القضاء إلّا الدّعاء، وإنّ أسرع الخيرّ ثواباً البرّ والعدل، وأسرع الشّرّ عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من النّاس ما يعمي عنه (١) من نفسه، وأن يأمرهم بما لا يستطيع التّحوّل عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه» (٢).

وقال أبو حمزة التّمالي: قال لنا عبيد الله بن الوليد [الوصّافي]، قال لنا محمّد بن

<sup>(</sup>١) في المصدر وتاريخ دمشق: يعمى عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام عليَّا للج من حلية الأولياء ٣ / ١٨٨٠.

وقوله: «ما من عبادة عند الله تعالى أفضل من عفّة بطن أو فرج»، وقوله: «والعدل»، غير موجود في المطبوع من حلية الأولياء.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته للطِّلِا من تاريخ دمشق ص ١٥٩ برقم ٥٥، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢/ ١١١، وابن كثير في حوادث سنة ١١٥من البداية والنّهاية ٩/ ٣٢٤، والإربلي في كشف الغمّة ٢/ ٣٢٩عن مطالب السؤول، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٢.

أقول: قوله ﷺ: «ما من عبادة . . . فرج». فقد رواه الكليني في باب العفّة من كتاب الإيمان والكفر من الكافي ٢ / ٧٩ ـ ٨٠ بأسانيد عن أبي جعفر ﷺ برقم ١ و ٢ و٧ و٨.

ورواه أيضاً الشّيخ الطّوسي في الحديث ١٧ من المجلس ٤ من أماليه ص ١٠٧. والأمير ورّام في مجموعته ٢ / ١٨٠ بسندهما عن أبي عبيدة...

ورواه أيضاً الكليني في باب من يعيب النّاس من كتاب الإيمان والكفر مـن الكــافي ٢ / ٤٥٩ ــ ٤٦٠ رقــم ١ بسنده إلى أبي حمزة، عن أبي جــعفر للسِّلا ، ورقــم ٤ بســنده إلى أبــي حــمزة. عــن أبــي جــعفر وعــلـيّ بــن الحسين للسِّلاً .

ورواه أيضاً الدّيلمي مع زيادة في صدره عن أبي جعفر الطِّلِلِّ في كتاب أعلام الدّين ص ٣٠١.

ومن قوله طلط الله عليه المرء عيباً»، إلى آخره، رواه الكليني في المصدر المتقدّم ذكره آنفاً برقم ٢ بسنده إلى أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين علط عن النّبيّ تَاكَمُونَكُمَةً . وبرقم ٣ بسنده إلى الحسين بن مختار، عـن بـعض أصحابه، عن أبى جعفر علط الله .

ورواه أيضاً الحرّاني برقم ٣٧ ممّا اختار من قصار كلام الإمام الباقر عليُّه من تحف العقول ص ٢٩٦.

عليّ: «يدخل<sup>(۱)</sup> أحدكم يده كمّ صاحبه فيأخذ [منه]<sup>(۲)</sup> ما يـريد؟» قـلنا: لا، فـقال: «اذهبوا فلستم إخواناً كما تزعمون» (۲).

قال: وكان يحضر إخوانه فيطعمهم أطيب الطّعام (١)، ويكسوهم أحسن الكسوة، ويهب لهم الدّراهم الكثيرة (٥).

و[كان] يجيز بالخمسمئة إلى الألف، ولا يملّ من مجالسة الإخوان<sup>(١٦)</sup>. وكان يقول: «بئس الأخ أخ يرعاك غنيّاً، ويقطعك فقيراً» (٧).

<sup>(</sup>١) خ: أيدخل.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام عليه الأولياء ٣ / ١٨٧ بسنده عن إسحاق بن كثير ، عن عبيد الله بـن الوليد [الوصافي] ...

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمته طلطة من تاريخ دمشق ص ١٥٩ برقم ٥٦، وابن الجوزي في ترجمته طلطة من صفة الصفوة ٢ / ١١١، ومن المنتظم ٧ / ١٦٢ روم ٢١٢ حوادث سنة ١١٤، وابن كثير في البداية والنّهاية ٩ / ٣٣٠ حوادث سنة ١١٥، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٣٠ عن مطالب السؤول، والزّمخشري في ربيع الأبرار ١ / ٣٤٠ في عنوان: «باب الإخاء والمحبّة والصّحبة و ...»، وأبو حيّان التّوحيدي في البصائر والذّخائر ٣ / ١٠٤ رقم ٥٩٥، والرّاغب الإصبهاني في محاضرات الأدباء ٢ / ١٤، والآبي في نثر الدرّ ٢ / ٣٤٣.

أقول: وفي الفصل ٤٤ من قوت القلوب ٢ / ٣٧٧ نسبه إلى عليّ بن الحسين لِمُلِيَّكِنَّا ، وفي الحــديث ٥٣٥ مــن البصائر والذّخائر ٩ / ١٦٤ نسبه إلى موسى بن جعفر الجَيِّكِنَّا في حديث.

<sup>(</sup>٤) ش: أحسن الطّعام.

<sup>(</sup>٥) قريباً منه رواه ابن الجوزي في ترجمة الإمام على من صفة الصفوة ٢ /١١٢ عن سلمي مولاة أبي جعفر ، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٥، والإربلي في كشف الفمّة ٢ / ٣٣٠عن مطالب السؤول.

<sup>(</sup>٦) أوج وش ون: لا يملّ مجالسة ...

قريباً منه رواه الشّيخ المفيد في ترجمة الإمام ﷺ من الإرشاد ٢ / ١٦٧ بسنده عن سليمان بن قرم، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١١٢. وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٤ / ٢٢٤ مكتفياً على الجملة الأولى، والقاضي النّـعمان فـي شرح الأخبار ٣ / ٢٨٣ رقم ١١٩٣، والإربلي في كشف الفقة ٢ / ٣٣٠ عن مطالب السؤول.

<sup>(</sup>٧) رواه القاضي النّعمان في ترجمته لطُّلِلِّا من شرح الأخبار ٣ / ٢٨٣ برقم ١١٩٤ عن الحسـن بـن كـثير، قـال: الله عند الحسـن بـن كـثير، قـال:

وقال القرشي: حدّ ثنا محمّد بن الحسين، عن سعيد بن سليمان، عن إسحاق بن كثير، عن عبيد الله بن الوليد، قال: قال محمّد بن عليّ: «من عبد المعنى دون الاسم فإنّه يخبر عن غائب، ومن عبد الاسم دون المعنى فإنّه يعبد المسمّى، ومن عبد الاسم والمعنى فإنّه يعبد إلهين (۱)، ومن عبد المعنى بتقريب الاسم إلى حقيقة المعرفة فهو موحّد» (۲).

⇒جلست إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ ، فسألني عن حالي ، فشكوت إليه تخلّل المال وجفاء الإخوان .
فقال: «ليس الأخ أخاً يرعاك غنياً و يقطعك فقيراً» .

ثمّ أمر إلى غلام كان بين يديه كلام، فأخرج كيساً فدفعه إليّ، وقال: «استعن بـهذا، وإذا نـفد فأعـلمني». فوجدت فيه سبعمئة درهم.

ورواه أيضاً الشّيخ المفيد في ترجمة الإمام للطِّلا من الإرشاد ٢ /١٦٦ وفسيه: « . . . بئس الأخ أخ . . . استنفق هذه . فإذا نفدت فأعلمني» .

ورواه أيضاً ابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١١٢، وابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ٤ / ٢٢٤ فسي عنوان: «فصل، في معالي أموره»، وابن كثير في حوادث سنة ١١٥ من البداية والنّهاية ٩ / ٢٢٤، والشّبلنجي فسي نــور الأبصار ص ١٤٥، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢١٥، والإربلي في كشف الفمّة ٢ / ٣٣٠عن مطالب السؤول. وفي بعض المصادر: الأسود بن كثير.

(١) ج وش وم ون: يعبد الاثنين.

(٢) قريباً منه رواه الكليني في كتاب التّوحيد من أصول الكافي ١ / ٨٧ في عنوان: «باب المعبود» برقم ٣ بإسناده إلى عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي جعفر الميلاً .

وقريباً منه رواه أيضاً الشّريف المرتضى في رسائله ١ / ٢٨٥ مسألة ٢٦ في عنوان: «حقيقة الكـفر والشّـرك والإيمان» عن كتاب التّكليف عن علىّ للجّلا .

وقريباً منه رواه أيضاً الكليني في المصدر المذكور آنفاً برقم ١، والشّيخ الصّدوق فـي البــاب ٢٩ مــن كــتاب التّوحيد ص ٢٢٠ في عنوان: «باب أسماء الله تعالى والفرق بين معانيها و ...» برقم ١٢، بإسنادهما إلى عليّ بن رئاب، عن غير واحد، عن أبي عبد الله للسلّج .

وقريباً منه رواه أيضاً الطّبرسي في كتاب الاحتجاج ص ٣٣٣ في عنوان: «احتجاج أبي عبد الله الصّادق للسِّلا في أنواع شتّى من العلوم الدّينيّة على...» عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله لمسِّلاً.

#### ذكر وفاته [ﷺ](۱)

اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أنّه توفّي سنة سبع عشرة ومئة، ذكره الواقدي(٢).

والثَّاني: سنة أربع عشرة ومئة، قاله الفضل بن دُكين<sup>(٣)</sup>.

والثّالث: سنة ثمان عشرة ومئة (٤٠).

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من أوع وم.

<sup>(</sup>۲) كما في ترجمته المنتج من الطبقات الكبرى لابن سعد ٥ / ٣٢٤ عن الواقدي، وترجمته المنتج من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ١٣٩ و ١٣٥ و ١٦٥ رقم ١٩ و ١٩٥ من الواقدي أيضاً ، وفي ص ١٣٢ رقم ١٦ عن يحيى بن بكير ، وص ١٦٥ رقم ٧٨ عن ابن نمير ، ورقم ٨٠ عن أبي سليمان الرّبعي، وترجمته المنتج من صفة الصّفوة ٢ / ١١٨ . ومن المنتظم ٧ / ١٦٦ بلفظ: قيل ، ومن سير أعلام النّبلاء ٤ / ٤٩ / بلفظ: قيل ، ومن الفصول المهمّة ص ١٦٠ . ومن وفيات الأعيان ٤ / ١٧٤ رقم ٥٠٠ بلفظ: قيل ، ومن بلفظ: قيل ، ومن الفصول المهمّة ص

<sup>(</sup>٣) كما في ترجمة الإمام عليه من الطبقات الكبرى ٥ / ٣٣٤ عن أبي نعيم الفضل بن دكين، ومن تاريخ دمشق ص ١٢٩ و ١٩٦ و ١٦٦ و ١٦٣ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ عنه أيضاً، وص ١٣٢ عن عمرو بن عليّ، وابن أبي شيبة، وابن نمير، وص ١٦٢ رقم ٢٩ عن عليّ بن جعفر بن محمّد، وص ١٦٤ رقم ٢١ عن عمرو والمدائني والهيثم، ورقم ٢٧ عن أبي حفص الفلّاس، ورقم ٣٧ عن عثمان بن أبي شيبة، ورقم ٤٧ و ٢٥ عن مصعب بن عبد الله، ورقم ٢٦ عن الصّادق عليه وشرح قعنب بن المحرّر، وباب مولده عليه عنه الله والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٥٨، وصفة الصّفوة ٢ / ١١٨ بلفظ: قيل، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٥٨، وصفة الصّفوة ٢ / ١١ بلفظ: قيل، وكفاية الطّالب ص ٤٥٥، ومرآة الجنان ١ / ١٩٤، وسير أعلام النّبلاء ٤ / ٤٠٩ عن أبي نعيم وسعيد بن عفير ومصعب الزّبيري، ووفيات الأعيان ٤ / ١٨٤، ولهذيب الأحكام ٢ / ٧٧.

<sup>(</sup>٤) كما في ترجمة الإمام طلح من الطّبقات الكبرى ٥ / ٣٢٤ في قول، وترجمته طلح من تاريخ دمشق ص ١٢٨ و ٢٦٨ رقم ٨٢ و ١٦٦ رقم ٥٨ عن الهيثم بن عدي، وص ١٦٦ رقم ٨٢ عن عليّ بن المديني، ورقم ٨٤ عن أبي عمر الضّرير، ورقم ٨٥ عن أبي عبيد القاسم بن سلّام، ورقم ٨٦ عن يحيى بن معين، وترجمته للطّخ من صفة الصّفوة ٢٦٢ / ١١٤ ومن المنتظم ١٦٢ / حوادث سنة ١١٤ بلفظ: قيل،

واختلفوا في سنّه أيضاً على ثلاثة أقوال، أحدها: ثمان وخمسون<sup>(١)</sup>، والثّاني: سبع وخمسون<sup>(٢)</sup>، والثّالث: ثلاث وسبعون<sup>(٣)</sup>.

والأوّل أشهر، لما روينا<sup>(٤)</sup> في سنّ أمير المؤمنين عليّ لللِّه، فإنّ محمّداً هذا<sup>(٥)</sup>

حومن وفيات الأعيان ٤ / ١٧٤ رقم ٥٦٠ بلفظ: قيل.

أقول: وقيل: توفّي للثِّلِدِ في سنة ثلاث عشرة ومئة ،كما في ترجمته من تاريخ دمشق ص ١٦٣ رقم ٦٧ عـن الصّولي ظنّاً ، ومن وفيات الأعيان ٤ / ١٧٤ رقم ٥٦٠ .

وقيل: توفّي للنِّلِلِّ سنة خمس عشرة ومئة ،كما في ترجمته من تاريخ دمشق ص ١٣٢ رقم ١٤ عن أبي عيسى التّرمذي.

وقيل: توفّي طلح الله سنة ستّ عشرة ومئة،كما في ترجمته من تاريخ دمشق ص ١٦٥ رقم ٧٧ عن أبي الجارود. ورقم ٧٨عن قول.

وقيل: توفّي للنِّلاِ سنة تسع عشرة ومئة، كما في ترجمته من شرح الأخبار ٣ / ٢٨٨ عن الواقدي.

وقيل: توفّي الله سنة أربع وعشرين ومئة ، كما في ترجمته من شرح الأخبار ٣ / ٢٨٨ عن محمّد بن الحسين بن زوالة ، وترجمته لله من تاريخ دمشق ص ١٦٧ رقم ٨٥عن محمّد بن حسن.

- (١) كما في ترجمته للكلِ من التَّاريخ الكبير للبخاري ١ /١٨٣ رقم ٥٦٤ عن الصَّادق للكِ ، وترجمته للكِ من تاريخ دمشق ص ١٣٢ رقم ١٣٢ عن أبي نصر البخاري عن الصّادق للكِ ، وص ١٦١ رقم ٢٣ عنه للكِ أي أيضاً ، وترجمته للكِ من صفة الصّفوة ٢ / ١١٢ بلفظ: قيل ، والفصول المهمّة ص ٢٢٠ ، وشرح الأخبار ٣ / ٢٨٨ عن الصّادق للكِ .
- (٢) كما في باب مولده طلحين من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٧٢ رقم ٦ عن الصّادق طلحين ، وترجــمته للحيني من الإرشاد ٢ / ١٥٨، وتاريخ دمشق ص ١٦١ رقم ٦١ عن الصّادق للطلخ ، وكفاية الطّالب ص ٤٥٥، ومناقب آل أبي طالب ٤ /٢٧٧ في عنوان: «فصل، في أحواله وتاريخه»، وتهذيب الأحكام ٦ /٧٧.
- (٣) كما في ترجمته للطِّلِح من الطّبقات الكبرى ٥ / ٣٢٤ عن الواقدي، ومن تاريخ دمشق ص ١٣٢ رقـم ١٣ عـن يحيى بن بكير والواقدي، وشرح الأخبار ٣ / ٢٨٨ عن الواقدي، وصفة الصّفوة ٢ / ١١٢، والمنتظم ٧ / ١٦٢ حوادث سنة ١١٤ رقم ٦١٢.

أقول: وقيل: عاش اللج ستًا وخبسين سنة ،كما في ترجمته الجلج من مرآة الجنان ١/ ١٩٥ حوادث سنة ١١٤. وقيل: توفّى الجلج وله من العمر ستّون سنة ،كما في ترجمته الجلج من الفصول المهمّة ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) ش: لما رويناه.

<sup>(</sup>٥) م: فإنّه روى.

روى «أنّ عليّاً قتل وهو ابن ثمان وخمسين»<sup>(۱)</sup>.

قال: «ومات لها الحسن، وقتل لها الحسين، ومات لها عليّ بن الحسين»(٢٠).

قال جعفر بن محمّد هذا، و[قال أيضاً]: «سمعت أبي يقول لعمّته فاطمة بنت الحسين أمّ عبد الله بن حسن: قد أتت عليّ ثمان وخمسون، فتوفّي لها» (٣).

وأوصى أن يكفّن في قميصه الذي كان يتعبّد فيه (٤)، ودفن بالبقيع (٥) عند أبيه.

أسند محمّد الحديث عن جماعة من الصّحابة: جابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وابن عبّاس، وأنس، وأبي هريرة، والحسن، والحسين.

وروى عن خلق من التّابعين، منهم: سعيد بن المسيّب، والأنمّة.

ومن العجائب: ثلاث أنفس كانوا في زمن واحد وهم علماء أشراف بنو أعمام، كلّ واحد منهم اسمه عليّ، وله ولد<sup>(١)</sup> اسمه محمّد، فعليّ بن الحسين زين العابدين، ولده محمّد هذا المذكور، وعليّ بن عبد الله بن عبّاس، ولده محمّد أبو الخلفاء، وعليّ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن جعفر، ولده محمّد (٧).

<sup>(</sup>١) ش ون: ابن ثمان وخمسين سنة.

 <sup>(</sup>۲) تقدّم تخريج مصادره والكلام فيه في الباب ٦ من ترجمة أمير المؤمنين عليًا في عنوان: «ذكر صفة مقتله
 وسببه» ص٦٤٦ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٣) قريباً منه رواه ابن سعد في ترجمة الإمام الباقر للكِلِّا من الطّبقات الكبرى ٥ / ٣٢٤، والقـاضي النّـعمان فـي ترجمته للكِلِّا من شرح الأخبار ٣ /٢٨٨، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٤ /٧٠٤ رقم ١٥٨، وابن عساكر في ترجمته للكِلِّ من تاريخ دمشق ص ١٦١ رقم ٢٦ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في ترجمته للعلم من الطبقات الكبرى ٥ / ٣٢٣ بسنده عن جابر، وابن الجوزي في ترجمته من صفة الصفوة ٢ / ١١٢ رقم ١٧٢ ومن المنتظم ٧ / ١٦٢ رقم ٦١٢ حوادث سنة ١١٤، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢٠٠، وفي الجميع: كان يصلّى فيه.

<sup>(</sup>٥) ش: في البقيع.

<sup>(</sup>٦) ط وض وع: وله ابن.

<sup>(</sup>٧) ذكره النسّابة الحسن القطّان في الدّوحة من كتاب المصابيح لأبي بكر بن محمّد بن يزداد الورّاق، على ما ذكره النسّابة الحسن القطّان في الدّوحة من كتاب المصابيح لأبي بكر بن محمّد بن يزداد الورّاق، على ما ذكره

# ذكر أولاد محمّد الباقر [ﷺ](١)

كان له جعفر، وعبد الله، أمّهما: أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بـن أبـي بكـر الصّديق (٢).

وإبراهيم، وأمّه: أمّ حكيم بنت أسيد (٣) بن المغيرة بـن الأخـنس بـن شـريق [الثّقفيّة].

وعليّ، وزينب، وأمّهما: أمّ ولد.

وأمّ سلمة، لأمّ ولد أيضاً (٤٠). والنسل لجعفر (٥٠).

<sup>⇔</sup>المروزي في الفخري ص ٢٤٨ في عنوان: «اللَّطيفة الخامسة عشرة».

وأورده أيضاً الفخر الرّازي عند ذكر أولاد جعفر الطيّار من الشَّجرة المباركة ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ج وع ون. وفي أ: طَلِمَكِكُ ؛ وفي م: أولاده طَلِجُلْا .

<sup>(</sup>٢) كلمة: «الصّدّيق» ليست في أ. وزاد في ج وش: ﴿ اللَّهُ .

<sup>(</sup>٣) في النّسخ: بنت أسد، والمثبت هو الصّحيح.

<sup>(</sup>٤) ترجمة الإمام الباقر طلطة من الطبقات الكبرى ٥ / ٣٢٠، والشّجرة المباركة للفخر الرّازي ص ٧٥ وزاد من البنين: زيد البنين: عبيد الله ، أمّه: تقفيّة ، ومن البنات: أمّ جعفر ، والمجدي للعمري النسّابة ص ٩٤ وزاد من البنين: زيد وعبيد الله ابن الثقفيّة ، وقال: له طلطة ثلاث بنات: أمّ سلمة وزينب الصّغرى، ولم يذكر الثّالثة ، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ١٠٨ وزاد من البنين: عبيد الله ، من أمّ حكيم ، وصفة الصّفوة لابن الجوزي ٢ / ١٠٨ ، والمناقب لابن شهر آشوب ٤ / ٢٧٨ وزاد من البنين: عبد الله ، من أمّ حكيم .

<sup>(</sup>٥) في أ وع وم: لجعفر للتَِّلْةِ .

#### فصىل

## فى ذكر ولده جعفر [الصّادق](١) الطِّلْا

هو جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﷺ (٢)، وكنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو إسماعيل، ويلقّب: بالصّادق، والصّابر، والفاضل، والطّاهر. وأشهر ألقابه (٣) الصّادق، وقد ذكرنا أنّ أمّه أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر (٤).

قال علماء السير: كان قد اشتغل بالعبادة عن طلب الرّئاسة.

وذكر أبو نعيم في الحلية (٥)، فقال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن محمود، حـدّثنا أحمد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن راشد، عن أبيه، عن عمرو بن [أبي] (١) المقدام، قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمّد علمت أنّه من سلالة النّبيّين.

وذكر أبو نعيم أيضاً عن سفيان الثّوري، قال: قال جعفر بن محمّد: «يا سفيان، إذا

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٢) أوع ون: عليكياً .

<sup>(</sup>٣) أوج وشون: وأفضل ألقابه.

<sup>(</sup>٤) زاد في ن: الصّدّيق، وزاد في ج وش: الصّدّيق ﷺ .

<sup>(</sup>٥) ١٩٣/٣ ترجمة الإمام الصادق علي رقم ٢٤٢ ح ١.

ورواه أيضاً ابن عدي في ترجمته عليه من الكامل في ضعفاء الرّجال ٢ / ١٣٢، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١٦٨ رقم ١٨٦ ح ١، والمرّي في تهذيب الكمال ٥ / ٧٨ رقم ٩٥٠ عن أبي العبّاس بن عقدة، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٢ / ٢٥٧ رقم ١١٧.

<sup>(</sup>٦) زيادة من خ، وهذا هو الصّواب.

أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد لله والشّكر (١) عليها، فإنّ الله تعالى يقول: ﴿لئن شكرتم لأزيدنّكم﴾ (٢) وإذا استبطأت الرّزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله [تعالى] (٣) يقول: ﴿استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً، يُرسلِ السّماءَ عليكم مِدْراراً، ويُمدِدكُم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنّات، ويجعل لكم أنهاراً ﴾ (١) يا سفيان، إذا خزَبكَ (٥) أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، فإنّها مفتاح الفرج، وكنز من كنوز الجنّة» (١).

وقد روي هذا المعنى مرفوعاً.

أنبأنا أبو اليمن اللّغوي، أنبأنا القرّاز، أنبأنا الخطيب، أنبأنا أبو بكر البرقاني، أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (٧)، عن محمّد بن أبي القاسم السّمناني، عن

<sup>(</sup>١) ط وض وع: والشَّكر لله عليها.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ع، ومثله في المصدر.

<sup>(</sup>٤) نوح: ١٠/٧١ ـ ١٢. وزاد المصنّف أو الكاتب في أ وط وض وع ون بعد قوله تعالى:﴿جِنّات﴾:في الآخرة.

<sup>(</sup>٥) حَرَب الأمر فلاناً: نابه واشتدّ عليه. وفي الحديث: «كان رسول الله ﷺ إذا حَزَبَه أمرٌ صلّى»، ومـن دعــانه: «اللّهمّ أنت عدّتي إن مُخرِبْتُ». (المعجم الوسيط). وفي بعض النّسخ: حزنك.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في ترجمة الإمام المسئلة من حلية الأولياء ٣ / ١٩٣ رقم ٢٤٢، وابن الجوزي في صفة الصفوة ٢ / ١٩٣ رقم ١٩٣ ، وقم ١٨٦، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٦ / ٢٦١ رقم ١١٧، وابن الصبّاغ في الفصل ٦ من الفصول المهمّة ص ٢٢٣، وابن حمدون في التّذكرة الحمدونيّة ١ / ١١٤ رقم ٢٣١، والرّاغب في محاضرات الأدباء ٢ / ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) أبواليمن اللّغوي، هو زيد بن الحسن بن زيد الكندي، والقرّاز هنا هو عبد الرحمان بن محمّد بن عبد الواحد الشّيباني .

وأمًا أبو بكر البرقاني، فهو أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الخوار زمي الشّافعي. صاحب التّصانيف. ولد سنة ٣٣٦ ومات سنة ٤٤٥. (سير أعلام النّبلاء ١٧ / ٦٦٤ رقم ٣٠٦).

وأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس الجرجاني الإسماعيلي الشّافعي، صاحب الصّحيح وشيخ الشّافعيّة. مولده في سنة ٢٧٧، ومات في سنة ٣٧١. (سير أعلام النّبلاء ١٦/ ر ٢٩٢ رقم ٢٠٨).

الخليل بن محمّد الثّقفي، عن عيسى بن جعفر القاضي، عن [ابن] أبي حازم المدني، قال: كنت عند جعفر بن محمّد؛ فجاء سفيان الثّوري؛ فقال له جعفر: «أنت رجل يطلبك السّلطان وأنا أتّقي السّلطان»، فقال سفيان: حدّثني حتّى أقوم، فقال:

«حدّثني أبي، عن جدّي، عن أبيه عليّ ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرّزق فليستغفر الله، ومن حَزَبَه (١) أمر فــليقل: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم» (٢).

وقال أبو نعيم في الحلية بإسناده إلى الهياج بن بسطام، قال: كان جعفر يـطعم حتّى لا يبقى لعياله شيء<sup>(٣)</sup>.

قال [في الحلية أيضاً]: وسئل عن العلّة في تحريم الرّبا؟ فقال: «لئلّا يتمانع النّاس المعروف» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أوج وش ون: فليستغفر ، بدل: «فليستغفر الله». وفي بعض النّسخ: ومن حزنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤ / ١٠٩ برقم ٤٤٤٧ عن أبي منصور الدّامغاني، عن أبي بكر الإسماعيلي، عن محمّد بن القاسم، عن الخليل بن خلد، عن عيسى بن جعفر، بهذا الإسناد، وبرقم ٤٤٤٦ بسند، عن سعيد بن داوود الزّبيري عن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمّد الدّراوردي، وأيضاً بهذا الإسناد في ج ١ ص ٤٤١ برقم ٢٥٠، ورقم ٢٥٠ بسند، عن أبي حفص الأعشى، عن سفيان.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمة الإمام الصّادق للنظِّ من صفة الصّفوة ٢ / ١٦٩، وابن الصبّاغ في الفصل ٦ من الفصول المهمّة ص ٢٢٣، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٥، وابن عبد ربّه في كمتاب الرّمردة في المواعظ والرّهد من المقد الفريد ٣ / ٢١٩ في عنوان: «كيف يكون الدّعاء» مختصراً، وابن عبد البرّ في بهجة المجالس، القسم الثّاني ص ١٢٧ مختصراً، وابن شهر آشوب في ترجمته للنظ من المناقب ٤ / ٢٧٠ في عنوان: «فصل، في علمه» عن أبي القاسم الإصبهاني في التّرغيب والتّرهيب، إشارةً.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في ترجمته للطُّلِلْ من حلية الأولياء ٣/ ١٩٤ رقم ٢٤٢. وابن الجوزي في صفة الصَّفوة ٢/ ١٦٩. والذَّهبي في سير أعلام النّبلاء ٦/ ٢٦٢ وفي تاريخ الإسلام وفيات ١٤١ ـ ١٦٠ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في ترجمته على الله من حلية الأولياء ٣ / ١٩٤ بسنده عن عيسى بن صاحب الدّيوان، عن بعض أصحاب جعفر، والآبي في نثر الدرّ ١ / ٣٥٢.

وانظر أيضاً المصادر المتقدّمة في التّعليقة السّابقة.

وقال في الحلية (١) أيضاً: أوصى (٢) جعفر بعض ولده، فـقال: «يــا بــنيّ، اقــبل وصيّتي، واحفظ مقالتي، فإنّك إن حفظتها عشت سعيداً، ومتّ شهيداً، أو حميداً (٣).

يا بنيّ، إنّه من قنع بما قسم له استغنى، ومن مدّ عينه (١) إلى مال غيره مات فقيراً، ومن لم يرض بما قسم الله له اتّهم الله في قضائه، ومن استصغر زلّة نفسه استعظم زلّة غيره، ومن استصغر زلّة غيره استعظم زلّة نفسه، ومن كشف حبجاب عورة غيره انكشفت عورات بيته (٢)، ومن سلّ سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه المؤمن قليباً أوقعه الله فيه قريباً، ومن داخل السّفهاء حقّر، ومن خالط العلماء وقّد، ومن دخل مداخل السّوء اتّهم.

يا بنيّ، قل الحقّ وإن كان مرّاً لك ـ أو عليك<sup>(٧)</sup> ـ، وإيّاك والنّميمة، فــإنّها تــزرع الشّحناء في قلوب الرّجال<sup>(٨)</sup>، وإذا طلبت الجود فعليك بمعادنه»<sup>(٩)</sup>.

وذكر أبو نعيم في الحلية(١٠) أيضاً، وقال: وقع الذّباب على وجه أبسي جـعفر

<sup>(</sup>١) ش: في الحلية بإسناده أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ج وش ون: وصّى جعفر.

<sup>(</sup>٣) ج وش: وحميداً.

<sup>(</sup>٤) ط وض وع: مدّ عينيه.

<sup>(</sup>٥) أوج وم ون: عورة أخيه.

<sup>(</sup>٦) أوج ون: عورات نفسه.

<sup>(</sup>٧) ط وض وع: وعليك.

<sup>(</sup>٨) أ: قلوب النَّاس.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو نعيم في ترجمته للطِّلِخ من حلية الأولياء ٣ / ١٩٥ بسنده عن الهيثم، عن بعض أصحاب جـعفر للطِّخ ، قال: دخلت على جعفر وموسى بين يديه وهو يوصيه بهذه الوصيّة ، فكان ممّا حفظت منها أن قال: «يا بسنيّ ، اقبل ...»، مع زيادات.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١٦٩، وفي المنتظم ٨ / ١١١ حـوادث سـنة ١٤٨ وقــم ٧٨٧. والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٦ / ٣٦٣ وقم ١١٧، وابن الصبّاغ في الفصل ٦ من الفصول المهمّة ص ٢٢٤. (١٠) ٣ / ١٩٨ ترجمة الإمام الصّادق للظِّلِخ رقم ٢٤٢ بسنده عن أحمد بن عمرو بن المقدام الرازي.

المنصور، وكان جعفر [ الله الله عنده الله الله الله الله المنصور، وكان جعفر [ الله المنصور: يا أبا عبد الله ، لم خلق الله الذباب؟! فقال جعفر (٢): «ليذلّ به الجبابرة» ، فوجم لها أبو جعفر (٣) .

وقال سفيان الثّوري [بالإسناد المتقدّم](٤): قال جعفر [اللَّهِ ](٥): «من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النّعمة»(٦).

قال: وكان يتردّد إليه رجل من السّواد، فانقطع عنه، فسأل عـنه، فـقال بـعض القوم: إنّه نبطيّ ـ يريد أن يضع منه ـ فقال جعفر: «أصل الرّجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والنّاس في آدم مستوون» (٧٠٠).

وبه، قال الثّوري: سمعت جعفراً يقول: «عزّت السّلامة حتّى لقد خفي مطلبها، فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول، فإن لم يوجد الخمول (^) في التّخلّي، فإن لم يوجد في التّخلّي ففي الصّمت، [وليس كالتّخلّي، فإن طلبت في

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته عليه من صفة الصفوة ٢ / ١٧٠. والذّهبي في سير أعلام النبلاء ٦ / ٢٦٤.
 والصفدى في الوافي بالوفيات ١١ / ١٢٨ رقم ٢٠٨، وابن الصبّاغ في الفصل ٦ من الفصول المهمّة ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٢) م: فقال علي العلام .

<sup>(</sup>٣) وَجَمَ يَجِمُ وَجْماً ووُجُوماً: سكت على غيظ، وعَبَس وأطرق وسكت عن الكلام لشدَّة الحزن.

<sup>(</sup>المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن الجوزي في ترجمته للنِّلا من صفة الصَّفوة ٢ / ١٧٠ عن الحسن بن سعيد اللَّخمي.

<sup>(</sup>٧) أ: والنّاس مستوون في آدم.

والحديث رواه ابن الجوزي في ترجمته عليه من صفة الصّفوة ٢ / ١٧٠ عن الحرمازي، وابن الصبّاغ في الفصل ٦ من الفصول المهمّة ص ٢٢٤، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٧١ عن مطالب السؤول.

<sup>(</sup>٨) أوم: في الخمول.

الصّمت فلم توجد فيوشك أن تكون في كلام السّلف الصّالح]، والسّعيد من وجد فـي نفسه خلوة يشتغل بها»(١).

وأخبرنا غير واحد عن عبد الوهّاب بن المبارك، أنبأنا أبو الحسين [المبارك] بن عبد الجبّار، أنبأنا عليّ بن عمر القزويني، أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان<sup>(۲)</sup>، أنبأنا أبو بكر القرشي، حدّثنا عيسى بن أبي حرب والمغيرة بن محمّد، قالا: حدّثنا عبد الأعلى بن حمّاد، عن الحسن بن فضل بن الرّبيع<sup>(3)</sup>، قال: حدّثني عبد الله بن الفضل بن الرّبيع<sup>(6)</sup>، عن أبيه، قال: حجّ أبو جعفر سنة سبع وأربعين ومئة<sup>(1)</sup>، فقدم المدينة، فقال لي: ابعث إلى جعفر بن محمّد من يأتيني به متعنّتاً (۱)، قتلني الله إن لم أقتله.

قال: فتغافل عنه الرّبيع لينساه، فأعاد عليه القول ثانياً، فتغافل عنه، فأعاد عليه ثالثاً، وأغلظ له في الكلام، فأرسل إلى جعفر فجاء.

<sup>(</sup>١) رواه ابن الجوزي في ترجمته للنظِّلِ من صفة الصّفوة ٢ / ١٧١، وما بين المعقوفين منه. ورواه أيضاً كمال الدّين في مطالب السؤول ـكما في كشف الغمّة ٢ / ٣٧١ ـ، وابن الصبّاغ في الفـصل ٦ مـن الفصول المهمّة ص ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٢) في بعض النّسخ: ماذان، وفي بعض النّسخ: سادان، والمثبت هو الصّحيح، وهو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن
الحسن بن محمّد بن شاذان البغدادي البزّاز. ولد سنة ٢٩٨ ومات سنة ٣٨٣. (سير أعلام النّبلاء ١٦ / ٤٢٩ رقم
٣١٧).

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن داوود بن سليمان بن زياد أبو ذرّ الكاتب، مات في سنة ٣٣٢. (تـــاريخ بــغداد ١٢ / ٤٤٨ رقــم ٦٩٢٨).

 <sup>(</sup>٤) كذا في كفاية الطالب ص ٤٥٥، والحديث ٣٥ من المجلس ١٦ من أمالي الطوسي، وفي النسخ: عبد الأعملى
 بن حمّاد بن الحسين بن فضل بن الرّبيع.

<sup>(</sup>٥) ومثله في صفة الصَّفوة ٢ / ١٧١ ونور الأبصار ص ١٤٦، وفي كفاية الطَّالب ص ٤٥٥: عبيد الله...

<sup>(</sup>٦) كذا في تُع وخل بهامش ط، ومثله في كفاية الطّالب وصفة الصّفوة والفصول المهمّة ص ٢٢٥، وفي ك: سنة أربع وأربعين ومئة.

<sup>(</sup>٧) ب وش وض وع ون: متعباً .

قال الرّبيع: فقلت له: يا أبا عبد الله، اذكر الله فقد أرسل إليك لأمر عظيم وما أظنّك بناج، فقال جعفر: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله [العلميّ العظيم]» (١)، ثمّ دخل على أبي جعفر فسلّم عليه، فلم يردّ السّلام وقال: أي عدوّ الله، اتّخذك أهل العراق إماماً، يجيئون إليك بزكاة أموالهم، وتلحد في سلطاني، وتبغيه الغوائل، قـتلني الله إن لم أقتلك.

فقال: «يا أمير المؤمنين، إنّ سليمان [ﷺ](٢) أُعطي فشكر، وإنّ أيّوب أبتلي فصبر، وإنّ يوس أبتلي فصبر، وإنّ يوسف ظلم فغفر، وأنت من ذلك السّنخ».

فأطرق أبو جعفر مليّاً؛ ثمّ رفع رأسه وقال: إليّ إليّ وعندي يا أبا عبد الله البري، السّاحة، السّليم النّاحية، القليل الغائلة، جزاك الله من ذي رحم خيراً، أو أفضل (٣) ما جازى به ذوي الأرحام عن أرحامها.

ثمّ تناول يده فأجلسه معه على السّدّة، وغلفه بالغالية حبّى خلت لحيته تقطر (٤)، ثمّ أجلسه (٥) معه على فراشه (٦) وأدناه إليه، ثمّ قال: في حفظ الله وكلاءته، يا ربيع، ألحق أبا عبد الله جائزته وكسوته، انصرف أبا عبد الله في حفظ الله وكنفه، فانصرف.

قال الرّبيع: فلحقته وقلت له: رأيت عجباً قبل مجيئك، وبعده أعجب منه، فأخبرني بما قلت حين دخلت إليه، فقال: «دعوت الله بدعوات علّمني إيّاها أبي عن جدّي عن أبيه»، قلت: وما هي؟ قال: «اللّهمّ احرسني بعينك التي لا تـنام، واكـنفني

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ط وهامش ش. وكتبه في ن أيضاً ثمّ شطب عليه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٣) ج وش ون: وأفضل.

<sup>(</sup>٤) خل بهامش أوط: حتّى ظلّت لحيته . أوج وش ون: قاطرة.

<sup>(</sup>٥) أوج وشون: ثمّ أقعده.

<sup>(</sup>٦) ج وش وط وض ون: على فرشه.

بكنفك الذي لا يرام \_ أو يضام \_ واغفر لي بقدرتك عليّ [و](١) لا أهلك وأنت رجائي، اللّهمّ إنّك أكبر وأجلّ ممّن أخاف وأحذر، اللّهمّ بك أدفع في نحره، وأستعيذ بك من شرّه»(٢).

[وأخبرنا عبد الوهّاب بن عليّ الصّوفي، أنبأنا سعد الله ومحمّد بن عبد الباقي، قالا: أنبأنا أحمد بن عليّ الطّريثيثي، أنبأنا هبة الله بن حسن الطّبري، أنبأنا عليّ بن محمّد بن أحمد المصري، حدّثنا محمّد بن عيسى بن موسى، أنبأنا عليّ بن محمّد بن أحمد المصري، حدّثنا محمّد بن عمرو بن خالد، أنبأنا عياض بن أبي طيبة]، حدّثنا ابن وهب، قال: سمعت اللّيث بن سعد (٣) يقول: حججت سنة ثلاث عشرة ومئة، فلمّا صلّيت العصر في

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٢ / ١٣٠ في عنوان: «جعفر بن محمّد بين يدي المنصور» من كتاب فـرش كتاب الزّمرّدة كتاب المحرجانة في مخاطبة الملوك، وأيضاً ٣ / ٢٢٢ في عنوان: «المنصور وجعفر بن محمّد» من كتاب الزّمرّدة في المواعظ والرّهد، عن أبي الحسن المدائني في الموردين.

ورواه أيضاً الكنجي في ترجمته عليه من كفاية الطالب ص ٤٥٥ بسنده عن أبي عليّ بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي الدّنيا، بهذا الإسناد، والقاضي النّعمان في شرح الأخبار ٣٠٣/٣ رقم ١٢٠٨، والشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ /١٨٢ ـ ١٨٤، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١٧١، وكمال الدّين في مطالب السؤول \_كما في كشف الغمّة ٢ / ٧٦١ ـ والطّبرسي في الفصل ٣من الباب ٤ من إعلام الورى ١ / ٢٤٥، والفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ١ / ٢٠٨، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٦ / ٢٦٦، وابن الصبّاغ في الفصل ٦ من الفصول المهمّة ص ٢٢٥، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٤، مع مغايرات.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ك، وأحمد بن عليّ الطّريثيثي، هو أبو بكر أحمد بـن عـليّ بـن زكـريّا الطَّرَيثيثي، ثـمّ البغدادي الصّوفي، المعروف بابن زهراء. مولده في سنة ٤١١ أو ٤١٢، وتوفّي في سـنة ٤٩٧. (سـير أعـلام النّبلاء ١٩ / ١٦٠ رقم ٨٧).

وهبة الله بن حسن الطّبري، هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطّبري الرّازي الشّـافعي اللّالكـائي. توفّي في سنة ٤١٨. (سير أعلام النّبلاء ١٧ / ٤١٩ رقم ٢٧٤).

وعليّ بن محمّد بن أحمد المصري، فهو أبو الحسن البغدادي الواعظ، المشهور بالمصري. توفّي في سنة ٣٣٨. (سير أعلام النّبلاء ١٥ / ٣٨١ رقم ٢٠٤).

1 -

المسجد (١) رقيت أبا قبيس، فإذا برجل (٢) جالس يدعو ( $^{(7)}$  فيقول فيقول المسجد (١):

«يا ربّ يا ربّ يا ربّ»، حتّى انقطع نفسه، [ثمّ قال: «يا ربّاه»، حتّى انقطع نفسه، أثمّ قال: «يا ربّ دربّ ربّ ربّ»، حتّى انقطع نفسه، ثمّ قال: «يا حيّ يا حيّ يا حيّ يا حيّ»، حتّى انقطع نفسه، ثمّ قال: «يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، عنّ انقطع نفسه، ثمّ قال: «يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، حتّى انقطع نفسه، ثمّ قال: «إلهي إنّي (٨) أشتهي العنب فأطعمنيه، اللّهمّ إنّ (٩) بُردَيّ قد أخلقا فألبسني» (١٠٠).

قال اللّيث: فوالله ما استتمّ كلامه حتّى نظرت إلى سلّة مملوءة عنباً، وليس على الأرض يومئذ عنب! وإذا ببردين موضوعين لم أر مثلهما في الدّنيا! فأراد أن يأكل فقلت: أنا شريكك، فقال: «ولم؟» قلت (١١): لأنّك دعوت وكنت أؤمّن، فقال: «تقدّم

وابن وهب، فهو عبد الله بن وهب، واللّيث بن سعد، فهو ليث بن سعد بن عبد الرحمان الفهمي، أبو الحارث المصري. وثقه ابن سعد وأحمد بن حنبل وابن معين والنّسائي. ولد سنة ٩٢ أو ٩٣ أو ٩٤ وتوفّي سنة ١٧٥ أو ١٧٦ أو ١٧٧ . (تهذيب الكمال ٢٤ / ٢٥٥ رقم ٥٠١٦).

<sup>(</sup>١) ش: المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: رجل.

<sup>(</sup>٣) م: يدعو الله.

<sup>(</sup>٤) أوج وم: فقال: يا ربّ...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>A) أ: اللّهمّ بدل: «إلهي». خ: إنّني أشتهي...

<sup>(</sup>٩) أوج وض وع ون: وإنَّ.

<sup>(</sup>۱۰) ط: بردي قد أخلق . أ وج وش ون: فاكسني ، بدل: «فألبسني».

<sup>(</sup>١١) خ: فقلت.

فكل»(۱)، فتقدّمت فأكلت<sup>(۲)</sup> عنباً لم آكل مثله قطّ، ماكان له عَجَم، فأكلنا حتّى شبعنا ولم تتغيّر السّلّة، فقال: «لا تدّخر ولا تخبّئ<sup>(۳)</sup> [منة]<sup>(٤)</sup> شيئاً».

ثمّ أخذ أحد البردين ودفع إليّ الآخر، فقلت: أنا في غنى عنه، فاتّزر بأحدهما وارتدى بالآخر<sup>(٥)</sup>.

ثمّ أخذ البردين اللّذين كانا عليه ونزل<sup>(١)</sup> وهما في يده؛ فلقيه رجل بالمسعى، فقال: اكسنى يا ابن رسول الله كساك الله فإنّنى (<sup>٧)</sup> عريان، فدفعهما إليه.

فقلت للّذي أعطاه البردين: من هذا؟ فقال: جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب [ﷺ] (^).

قال اللّيث: فطلبته بعد ذلك لأسمع منه شيئاً فلم أقدر عليه (٩).

<sup>(</sup>١) ج وم: وكل.

<sup>(</sup>٢) م: وأكلت.

<sup>(</sup>٣) طُ وض: لا تذخر . خ: لا ندّخر ولا نخبّي .

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من ط وض وع.

<sup>(</sup>٥) ض وع: بإحداهما وارتدى بالأخرى.

<sup>(</sup>٦) ج وش ون: فنزل.

<sup>(</sup>٧) ج وش وم ون: فإنّي.

<sup>(</sup>٨) بين المعقوفين من أ وج وش ون. وفي ع وم: المُثَلِّخ .

<sup>(</sup>٩) رواه الطّبري في ترجمته عليه من دلائل الإمامة ص ٢٧٧ برقم ٢١٣ / ٤٩ عن القاضي أبي الفرج المعافي، عن عليّ بن محمّد بن أحمد المصري، عن محمّد بن أبي أحمد بن عياض بن أبي شيبة، عن جدّه عياض بن أبي شيبة، عن عبد الله ، بهذا الإسناد، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢ / ١٧٣ ، وأبو القاسم الطّبري \_كما في الفصل ٣ من الصّواعق المحرقة لابن حجر ص ٣٠٣ \_، والكلوذاني في الأمالي، وعمر الملّا في الوسيلة \_كما في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ٣٥٣ في عنوان: «فصل، في استجابة دعواته» \_، وأبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال في كتاب المستغيثين \_كما في كشف الغمّة للإربلي ٢ / ٣٧٣ \_وقال: حديث اللّيث مشهور وقد ذكره جماعة من الرواة ونقلة الحديث، واللّيث كان ثقة معتبراً.

ومن مكارم أخلاقه، ما ذكره الزّمخشري في كتاب ربيع الأبرار (١) عن الشّقراني مولى رسول الله ﷺ، قال: خرج العطاء أيّام المنصور وما لي شفيع، فوقفت على الباب متحيّراً، وإذا بجعفر بن محمّد قد أقبل، فذكرت له حاجتي، فدخل وخرج وإذا بعطائي في كمّه فناولني إيّاه وقال: «إنّ الحسن من كلّ أحد حسن وإنّه منك أحسن لمكانك منّا، وإنّ القبيح من كلّ أحد قبيح وإنّه منك أقبح لمكانك منّا».

وإنّما قال له جعفر ذلك لأنّ الشّقراني كان يشرب الشّراب.

فمن مكارم أخلاق جعفر، أنّه رحّب به وقضى حاجته مع علمه بحاله ووعظه على وجه التّعريض، وهذا من أخلاق الأنبياء.

وقال الثّوري [بالإسناد المتقدّم] (٢): قلت لجعفر: يا ابن رسول الله، اعتزلت النّاس؟! فقال: «يا سفيان، فسد الزّمان، وتغيّر الإخوان، فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد»، ثمّ قال:

ذهب الوفاء ذهاب أمس الذّاهب فالنّاس<sup>(٣)</sup> بين مخاتل وموارب يفشون بينهم المودّة والصّفا وقلوبهم محشوّة بعقارب<sup>(1)</sup> وقال الواقدى: جعفر من الطّبقة الخامسة من التّابعين من أهل المدينة.

<sup>(</sup>١) ٢ / ٥١١، الحديث الآخر من باب الشَّفاعة والعناية والإعانة و...

ورواه أيضاً الطّبرسي في إعلام الورى \_كما في ترجمته للطِّلاّ من مناقب آل أبي طالب لابن شــهرآشــوب ٤ / ٢٥٦ في عنوان: «فصل، في خرق العادات له» \_.

قوله: «ومن مكارم أخلاقه» إلى قوله: «وهذا من أخلاق الأنبياء» من ك.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٣) ع: فإنّ النّاس.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الجوزي في ترجمته ﷺ من حوادث سنة ١٤٨ من المنتظم ٨ / ١١١ رقم ٧٨٧، والمجلسي في بحار الأنوار ٤٧ / ٢٠ رقم ٢١٦ عن العدد.

### ذكر وفاته [ﷺ](۱)

قال الواقدي: توفّي في خلافة أبي جعفر المنصور بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة (٢)، ودفن بالبقيع مع أبيه وجدّه، وعلى قبورهم رخامة مكتوب عليها: بسم الله الرّحمن الرّحمن الرّحيم، الحمد لله (٣) مبيد الأمم، ومحيي الرّمم، هذا قبر فاطمة بنت رسول الله سيّدة نساء العالمين، [وقبر الحسن بن عليّ]، وقبر عليّ بن الحسين، ومحمّد بن علىّ، وجعفر بن محمّد بيكا (١٠٠٠).

واختلفوا في مبلغ سنّه على أقوال.

أحدها: خمس وستّون<sup>(ه)</sup>.

والثّاني: خمس وخمسون(٦).

وقال الواقدي: إحدى وسبعون(٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من أوع وم.

<sup>(</sup>٢) ومثله قال أكثر المؤرّخين، وقيل: تموفّي للظِّل سنة ستّ وأربعين ومئة، كما في المعارف لابن قتيبة ص ٢١٥.

وقيل: سنة سبع وأربعين ومئة ،كما في عمدة الطَّالب لابن عنبة ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) ض وع: الحمد لله ربّ العالمين مبيد...

<sup>(</sup>٤) رواه أيضاً المسعودي في مروج الذَّهب ٣ / ٢٨٥ في ذكر أيَّام أبي جعفر المنصور.

<sup>(</sup>٥) كما في باب مولده للظِّلِا من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٧٥ رقم ٧ بإسناده عن أبي بصير، وترجمته للظِّلا من الإرشاد ٢ / ١٨٠، وكفاية الطّالب ص ٤٥٦، وروضة الواعظين ١ / ٢١٢، وإعلام الورى ١ / ٥١٤، ولباب الأنساب ١ / ٣٩٣. وتاريخ الأئمّة لابن أبي التّلج ص ١٠، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٤٣، ومواليد الأئمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٢٨، وتهذيب الأحكام ١ / ٧٨.

<sup>(</sup>٦) كما في ترجمته عليه الله من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ٣٠٢ في عنوان: «فصل، فسي تــواريــخه وأحواله».

<sup>(</sup>٧) كما في ترجمته على من كشف الغمّة ٢ / ٣٧٤ عن ابن سعد. أقول: وقيل: كان عمره على خمسين سنة ،كما في ترجمته على من مناقب آل أبي طالب ٢٠٢/٤.

أسند جعفر الحديث عن أبيه محمّد، ولقي جماعة من التّابعين، منهم: عطاء بن أبي رباح، وعكرمة في آخرين.

وروى عنه الأئمّة: سفيان الثّوري، ومالك، وشعبة، وأيّوب السّختياني<sup>(١)</sup>، وغيرهم. وقيل: إنّه مات مسموماً <sup>(٢)</sup>.

## ذكر أولاده [ﷺ]<sup>(۳)</sup>

موسى الكاظم، وله النّسل، ومحمّد، ويعرف بالدّيباج، لحسنه(٤)، وإسحاق

🗢 وقيل: ثمان وخمسين ، كما في تهذيب الكمال ٥ / ٩٧ عن الزّبير بن بكّار .

وقيل: سبعاً وستّين ، كما في المجدي ص ٩٤.

وقيل: ثمان وستين، كما في ترجمته عليه المنظم من شرح الأخبار ٣٠٧/٣ ذيل الرقم ١٢٠٩، وسير أعلام النّبلاء ٦/ ٢٦٩، وتاريخ الإسلام وفيات ١٤١ ـ ١٦٠ ص ٩٣، والفصول المهمّة ص ٢٣٠، والصّواعق المحرقة ص ٢٠٣. ولباب الأنساب ١/٣٩٣، وكشف الغمّة ٢/٣٧٤ عن مطالب السؤول، ومواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٢٨.

وقيل: تسعاً وستّين ،كما في ترجمته عليَّا لا من شرح الأخبار ٣٠٨/٣.

(١) أوج: السّجستاني، والمثبت هو الصّحيح. انظر قاموس الرّجال للتّستري ٢ / ٢٣٥ رقم ١٠٣٣.

(٢) ومثله في الفصول المهمّة ص ٢٣٠، والصّواعق المحرقة ص ٢٠٣.

قال ابن شهر آشوب في ترجمته الحليل من المناقب ٤ / ٣٠٢ في عنوان: «فصل، في تواريخه وأحواله»: قال أبوجهفر القتي: سته المنصور.

وقال الكفعمي في المصباح ـكما في بحار الأنوار ٤٧ / ٢ رقم ٤ ـ: توفَّى للنِّلا مسموماً في عنب.

(٣) ما بين المعقوفين من ع وم. وفي أ: عَلْمَتِكْكُمُ .

وانظر عن أولاده طلط في الإرشاد للشّيخ العفيد ٢ / ٢٠٩، والشّجرة المباركة للفخر الرّازي ص ٧٥، والمجدي للعمري ص ٩٤ ـ ٩٩، وعمدة الطّالب لابن عنبة ص ١٩٥ و ٣٣٣ و ٢٤١ و ٢٤٥ و ٢٤٥، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ٣٠٢ في عنوان: «فصل، في أحواله وتواريخه»، وإعلام الورى للطّرسي ١ / ٥٤٠، والفصول المهمّة لابن الصبّاغ ص ٢٣٠، وكشف الغمّة للإربلي ٢ / ٣٧٣ ـ ٣٧٤، وتاريخ الأئمّة لابن أبي التّلج ص ١٩٠، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٥٥، ومواليد الأئمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٣٠٠.

(٤) ويلقّب أيضاً بالمأمون. «عمدة الطّالب ص ٢٤٥».

[المؤتمن](١)، وهو أخو الدّيباج لأمّه وأبيه(٢).

و[محمد هذا] (۱۳ ظهر بمكة في أيّام المأمون سنة ثلاث ومئتين (۱۵ وظفر به المأمون وعفا عنه وحمله (۱۰ إلى خراسان، فأقام عنده حتّى مات سنة ثلاث ومئتين، وقيل: [مات] (۱۲ سنة أربع ومئتين، وحمل المأمون سريره على عاتقه مسافة كثيرة إلى قبره فتعب، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لو صلّيت عليه ورجعت فإنّك قد تعبت؟ فقال: هذه رحم [قد] (۱۷ قطعت منذ مئتي سنة [و] (۱۸ وصلناها اليوم، مثّى عليه ودفنه.

قال الواقدي: وكان قد بايعه أهل الحجاز وتهامة واستفحل أمره، فحجّ المعتصم في هذه السّنة، فأخذه وبعث به إلى المأمون فأحسن إليه، وكان متعبّداً يصوم يوماً

<sup>(</sup>١) زيادة من خ.

 <sup>(</sup>٢) يكنّى أبا محمّد، ويلقّب المؤتمن، وكان محدّثاً جليلاً، وكان سفيان بن عيينة إذا روى عنه يقول: حدّثني الثقة الرّضا إسحاق بن جعفر . انظر عمدة الطّالب ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) في النّسخ: «وعليّ»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) كذا في النّسخ، والظّاهر أنّ هذا تاريخ وفاته كما سيصرّح به المصنّف، وأمّا تاريخ خروجه وظهوره بمكّة ففي سنة تسع وتسعين ومثة، كما في الإرشاد ٢ / ٢١٢، وإعلام الورى ١ / ٥٤٧ في ترجمة الإمام الصّادق للسِّلّا ، وتاريخ بغداد ٢ / ١١٤ في ترجمة محمّد بن جعفر رقم ٥٠٨.

وفي أ: سنة اثنتين ومئتين.

وفي تاريخ الطّبري ٨ / ٥٣٧ حوادث سنة ٢٠٠، والكامل في التّاريخ ٦ /٣١٣، والإرشاد ٢ /٢١٢ ترجمة الصّادق طلط عن رواية، وتاريخ بغداد ٢ /١١٣ ترجمة محمّد الديمباج، والمستظم ١٠ / ١٢١ رقم ١١١٦ رقم حمّد الديمباج، والمستظم ٢٠٠ متين.

<sup>(</sup>٥) ج وش: وحمل إليه إلى ...، ن: وحمله إليه إلى ...

<sup>(</sup>٦) بين المعقوفين من أوج ون.

<sup>(</sup>٧) بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٨) بين المعقوفين من ط وض وع.

ويفطر يوماً، وما خرج قطُّ في ثوب فعاد وهو عليه.

قال هشام: فلمّا خرجوا بجنازته كان المأمون راكباً فلمّا رآه ترجّل عن دابّـته ودخل بين العمودين فحمله (١).

ومن أولاد جعفر [أيضاً] إسماعيل، وهو الذي ينسب إليه الإسماعيليّة، [وكان أزهد أهـل زمـانه، وهـو جـدّهم الأعـلى الذي إليـه يـنتهي نسـبهم](٢)، وكـان أعرج(٣).

<sup>(</sup>١) خ: وحمله.

انظر ترجمة محمّد الدّيباج من الإرشاد ٢/ ٢١١ ــ ٢١٣ عند ذكر أولاد الصّادق للطِّلِة ، ومقاتل الطـالبيّين ص ٤٣٨ رقم ٥٠٤، وتاريخ بغداد ١٣٢/ رقم ٥٠٨، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٩١ رقم ٧٢٤، والمنتظم ١٠ / ١٢١ رقم ١١١٦ حوادث سنة ٣٠٠، وسير أعلام النّبلاء ١٠٥/ رقم ١١٥٦ حوادث سنة ٣٠٥، وسير أعلام النّبلاء ١٠٥/ رقم ١١٥٦ حوادث سنة ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من خ و خل بهامش ط.

<sup>(</sup>٣) قال الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٢٠٩: كان إسماعيل أكبر إخوته، وكان أبوه للطِّلِّا شديد المحبّة له والبرّ بــه والإشــفاق عليه، وكان قوم من الشّيعة يظنّون أنّه القائم بعد أبيه والخليفة له من بعده، إذ كان أكبر إخوته سنّاً، ولميل أبيه إليه وإكرامه له، فمات في حياة أبيه بالعُريض، وحمل على رقاب الرّجال إلى أبيه بالمدينة حتّى دفن بالبقيع.

وروي أنّ أبا عبد الله عليه جزع عليه جزعاً شديداً ، وحزن عليه حزناً عظيماً ، وتقدّم سريره بلا حذاء ولا رداء ، وأمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه مراراً كثيرة ، وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه ، يريد عليه لل بـذلك تحقيق أمر وفاته عند الظّانين خلافته له من بعده ، وإزالة الشّبهة عنهم في حياته .

ولمّا مات إسماعيل ﷺ انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظنّ ذلك فيعتقده من أصحاب أبيه ﷺ. وأقام على حياته شرذمة لم تكن من خاصّة أبيه ولا من الرّواة عنه، وكانوا من الأباعد والأطراف.

فلمّا مات الصّادق طلي انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة موسى بن جعفر طلي السيام وافسترق الباقون فريقين: فريق منهم رجعوا عن حياة إسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمّد بن إسماعيل الظنّهم أنّ الإمامة كانت في أبيه وأنّ الابن أحقّ بمقام الإمامة من الأخ؛ وفريق ثبتوا على حياة إسماعيل، وهم اليوم شُذّاذ لا يعرف منهم أحد يوماً إليه. وهذان الفريقان يسمّيان بالإسماعيليّة، والمعروف منهم الآن من يزعم أنّ الإمامة بعد إسماعيل في ولده وولد ولده إلى آخر الزّمان.

و[مــن أولاد الإمــام الصّــادق أيـضاً] مـحمّد<sup>(۱)</sup>، وعـليّ<sup>(۲)</sup>، وعـبد الله<sup>(۲)</sup>، وإسحاق<sup>(٤)</sup>، وأمّ فروة.

وقد رتّب محمّد بن سعد في الطّبقات<sup>(ه)</sup> أولاد جعفر على غير هـذا التّـر تيب، فقال: كان له من الولد: إسماعيل الأعرج، وعبد الله، وأمّ فروة، وأمّهم: فاطمة بنت الحسين الأثرم بن حسن بن عليّ بن أبي طالب<sup>(١)</sup>.

وموسى، حبسه هارون ببغداد عند السّندي مولى هارون، فمات في حبسه.

وإسحاق، وعليّ، ومحمّد، وفاطمة، تزوّجها محمّد بن إبراهيم بن محمّد بـن على بن عبّاس، أمّها: أمّ ولد.

ويحيى، والعبّاس، وفاطمة الصّغرى، لأمّهات أولاد شتّى.

(١) تقدّم ذكره.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عنبة في عمدة الطّالب ص ٢٤١: عليّ العُريضي بن جعفر الصّادق عليَّا لله يكنّى أبا الحسن، كان عالماً كبيراً، روى عن أخيه موسى الكاظم، وعن ابن عمّ أبيه الحسين ذي الدّمعة، وعاش إلى أن أدرك الهادي عليَّا ومات في زمانه، وخرج مع أخيه محمّد بن جعفر بمكّة ثم رجع عن ذلك، وكان يرى رأي الإماميّة، ونسبته إلى العُريض، قرية على أربعة أميال من المدينة، كان يسكن بها، ويقال لولده: العريضيّون، وهم كثير.

<sup>(</sup>٣) قال الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٢٠٠: كان عبد الله بن جعفر متهماً بالخلاف على أبيه في الاعتقاد، ويقال: إنّه كان يخالط الحَشْويَة، ويميل إلى مذاهب المُرْجِئة، وادّعى بعد أبيه الإمامة، واحتج بأنّه أكبر إخوته الباقين، فاتبعه على قوله جماعة من أصحاب أبي عبد الله الله الله عنه أكثرهم بعد ذلك إلى القول بإمامة أخيه موسى الله الله التبينوا ضعف دعواه، وقرّة أمر أبي الحسن الحالج ودلالة حقّه وبراهين إمامته؛ وأقام نفر يسير منهم على أمرهم ودانوا بإمامة عبد الله، وهم الطّائفة الملقّبة بالفطحيّة، وإنّما لزمهم هذا اللقب لقولهم بإمامة عبد الله وكان أفطح الرّجلين، ويقال: إنّهم لقبوا بذلك لأنّ داعيتهم إلى إمامة عبد الله كان يقال له: عبد الله بن أفطح.

<sup>(</sup>٤) تقدّم ذكره.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على ترجمة الإمام الصّادق عليه في الطّبقات المطبوع، ولعلّه من القسم غير المطبوع. ورواه أيضاً الإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٧٤، عن الجنابذي، عن محمّد بن سعد.

<sup>(</sup>٦) زاد في ج ون: ﷺ .

والنسل لموسى الكاظم.

قال الواقدي: وكان لجعفر بن محمّد مولى يقال له: معتب، يبعثه (١) إلى مالك بن أنس يسأله عن مسائل، فلمّا حجّ المنصور بلغه خبر معتب، فضربه ألف سوط حتّى مات.

قال: ولمّا خرج محمّد بن عبد الله بن حسن بن حسن بالمدينة هرب جعفر بن محمّد إلى ماله بالفُرع (٢)، فأقام معتزلاً للقوم حتّى قتل محمّد وعاد إلى المدينة، فتوفّي بها في التّاريخ الذي ذكرناه.

<sup>(</sup>١) خ: فبعثه.

<sup>(</sup>٢) الفُرع: قرية من نواحي المدينة ، بينها وبين المدينة ثمانية بُرُد على طريق مكَّة. (معجم البلدان ٤ /٢٥٢).

#### فصىل

## في ذكر ولده [الإمام] موسى [الكاظم] [اللَّهِ ](١)

[هو موسى](٢) بن جعفر بن محمّد بن عليّ بـن الحسـين بـن عـليّ بـن أبـي طالب ﷺ(٢)، ويلقّب: بالكاظم، والمأمون، والطّيّب، والسّيّد (٤).

وكنيته: أبو الحسن<sup>(٥)</sup>، ويدعى بالعبد الصّالح، لعبادته واجتهاده وقيامه باللّيل<sup>(٢)</sup>. وأمّه: أمّ ولد أندلسيّة<sup>(٧)</sup>.

(٥) ويقال له المظلم الم المطلح : أبو الحسن الأوّل، وأبو الحسن الماضي، أيضاً.

أقول: ويقال في كنيته المناخ أيضاً: أبو عليّ، وأبو إبراهيم، وأبو إسماعيل، كما في ترجمته المناخ من الإرشاد للشيخ المفيد ٢ / ٢٥٥، ومقاتل الطالبتين لأبي الفرج الإصبهاني ص ٤١٣، ومناقب آل أبسي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ٣٤٨ في عنوان: «فصل في أحواله وتواريخه»، وإعلام الورى للطّبرسي ٢ / ٦، وروضة الواعظين للفتّال النيسابوري ٢ / ٢١٢، وعمدة الطّالب لابن عنبة ص ١٩٦، وكشف الفتّه للإربلي ٢ / ٢١٢ عن الواعظين للفتّال النيسابوري وص ٢١٧ عن الجنابذي، وتاريخ الأثمّة لابن أبي التّلج ص ٣٠، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٥٥، ودالله الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٥٥، ودلائل الإمامة للطبري ص ٣٠٠، وتهذيب الأحكام ٦ / ٨٠.

- (٦) ترجمته للتَّلِلَةِ من صفة الصَّفوة لابن الجوزي ٢ / ١٨٤ رقم ١٩١، وتاريخ بغداد للخطيب السغدادي ١٣ / ٢٧ رقم ١٩٨٠. رقم ١٩٨٧، وسير أعلام النَّبلاء ٦ / ٢٧١ رقم ١١٨.
- (٧) كما في ترجمته للطُّلِح من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ / ٣٤٩ فـي عـنوان: «فـصل، فـي أحـواله

<sup>(</sup>١) جملة: «عليَّلِا » من ش وم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) ط وض: عليلا .

<sup>(</sup>٤) ويلقّب طلطِّلا أيضاً بالنّفس الزّكيّة، وزين المجتهدين، والوفي، والصّابر، والأمين، والزّاهد، والصّالح. كما في ترجمته طلطِّلا من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٤ /٣٤٨ في عنوان: «فصل، في أحواله وتواريخه». ومطالب السؤول كما في كشف الغمّة ٢ / ٢ / ٢ ٢ .. ومواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٣٤.

وقيل: بربريّة <sup>(۱)</sup>، اسمها: حميدة <sup>(۲)</sup>.

وكان موسى جواداً حليماً ، وإنّما سمّي الكاظم ؛ لأنّه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال(٣).

ومولده بالمدينة (٤) سنة ثمان وعشرين ومئة (٥)، وقيل: سنة تسع وعشرين

إد تواريخه» قال: ويقال: إنّها أندلسيّة ، أمّ ولد تكنّى لؤلؤة ، وكما في كشف الغمّة للإربلي ٢ /٢١٧ عن الجنابذي ، وتاريخ الأثمّة لابن أبي الثّلج ص ٢٥ بلفظ: يقال، ومواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٣٣ بلفظ: يقال.

- (١) كما في ترجمته عليه من الإرشاد ٢ / ٢١٥، وكشف الغمّة ٢ / ٢١٢ عن مطالب السؤول، وروضة الواعظين للفتّال النّيسابوري ١ / ٢٢١، ونور الأبصار للشّبلنجي ص ١٤٨، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٣٤٩، وإعلام الورى ٢ / ٦، وتاريخ الأثمّة لابن أبي الثّلج ص ٢٥، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٤٦، ومواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٢٢.
  - (٢) قال ابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ٣٤٩: أمّه: حميدة المصفّاة ابنة صاعد البربري.
     وقال الطّبرسي في تاج المواليد ص ٤٦: حميدة البربريّة أخت صالح البربري.
     أقول: وقيل: اسمها نباتة ، كما في عمدة الطّالب ص ١٩٦٠.
- (٣) انظر ترجمته على من صفة الصّفوة ٢/ ١٨٤ رقم ١٩١، وسير أعلام النّبلاء ٦/ ٢٧١ رقم ١١٨، وتاريخ بغداد ٢/ ٢٧١ رقم ٢٩٨٠.
- قال الشّيخ المفيد في ترجمته عليه الإرشاد ٢ / ٣٣٥: وكان النّاس بالمدينة يسمّونه زين المجتهدين، وسمّي بالكاظم لما كظمه من الفيظ، وصبر عليه من فعل الظّالمين به، حتّى مضى قتيلاً في حبسهم ووثاقهم. وقال ابن حجر في ترجمته عليه من الصّواعق المحرقة ص ٢٠٣: سمّي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحواثج عند الله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم.
- (٤) كان مولده طلط بالأبواء، كما في ترجمته على من الإرشاد ٢ / ٢١٥، وكفاية الطّالب ص ٤٥٧، وإعلام الورى ٢ / ٢، وروضة المتقين ١ / ٢٢١، وعمدة الطّالب ص ١٩٦، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٣٤٩، ونور الأبصار ص ١٤٨، وتاج المواليد ص ٤٦، وكشف الغمّة ٢ / ٢١٢ عن مطالب السؤول، وتهذيب الأحكام ٦ / ٨١.
- والأبواء: قرية من أعمال الفُرع من المدينة ، بينها وبين الجُحفة ممّا يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً ، وبها قبر آمنة بنت وهب أمّ النّبيّ ﷺ . (معجم البلدان ١ / ٧٩).
- (٥) كما في ترجمته الملي من تاريخ بغداد ١٣ / ٢٧، وباب مولده الملي من كتاب الحجة من الكافي ١ / ٤٧٦.

ومئة<sup>(١)</sup>، وهو من الطّبقة السّابعة من أهل المدينة من التّابعين.

أخبرنا أبو محمّد البزّاز، أنبأنا أبو الفضل [محمّد] بن ناصر، أنبأنا محمّد بن عبد الملك والمبارك بن عبد الجبّار الصيرفي، قالا: أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان، أنبأنا محمّد بن عبد الرحمان الشّيباني، أنّ عليّ بن محمّد بن الزّبير البيلي] (٢) حدّثهم، قال: حدّثنا خَشنام (٣) بن حاتم الأصمّ، عن أبيه، قال: حدّثني شقيق البلخي (٤)، قال:

حاوالإرشاد ٢ / ٢١٥، وكشف الغمّة ٢ / ٢١٢ عن مطالب السؤول، وصفة الصّفوة ٢ / ١٨٧، وكفاية الطّالب ص ٧٥٤، وعمدة الطّالب ص ١٩٦، وسير أعلام النّبلاء ٦ / ٢٧٠ بلفظ: قيل، وتاريخ الإسلام وفيات ١٨١ ـ ١٩٠ ص ص ٧١٤، والمنتظم ٩ / ٨٧ حوادث سنة ١٨٣، وإعلام الورى ٢ / ٦، ومواليد الإثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٣١ عن رواية، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٣٤٩، ونور الأبصار ص ١٤٨، وروضة الواعظين ١ / ٢٢١، وتاج المواليد للطّبرسي ص ٤٦، وتهذيب الأحكام ٦ / ٨١.

<sup>(</sup>١) كما في ترجمته طلط من تاريخ بغداد ٢٧/ ٢٧ بلفظ: قيل، وباب مولده لطلط من كتاب الحجّة من الكافي ١/ ٢٧ كما في ترجمته طلط من تاريخ بغداد ٢٧/ ٢٧ بلفظ: قيل، وباب مولد، وصفة الصفوة ٢/ ١٨٧ بلفظ: قيل، والمنتظم ٩/ ٨٧ بلفظ: قيل، ووفيات الأعيان ٥/ ٣١٠ رقم ٧٤٦، ومواليد الأثنّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص٣١٠ عن رواية.

أقول: وقال الطَّبري في ترجمته لِمُلِئِلًا من دلائل الإمامة ص ٣٠٣: ولد سنة ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أوط وض وع.

<sup>(</sup>٣) في النّسخ: هشام بن حاتم، والمثبت هو الصّحيح، جاء اسمه في ترجمة أبيه حاتم الأصمّ من طبقات الصّوفية ص ٩١.

قال أبو عبد الرحمان السلمي تحت الرقم ١١ من المصدر المتقدّم: هو حاتم بن عنوان، ويقال: حاتم بن يوسف، ويقال: حاتم بن يوسف، ويقال: حاتم بن يوسف الأصمّ. كنيته أبو عبد الرحمان، وهو من قدما، مشايخ خراسان، من أهل بلخ. صحب شقيق بن إبراهيم، وكان أستاذ أحمد بن خضرويه، وله ابن يقال له: خشنام بن حاتم، مات سنة: 7٣٧.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي، شيخ خراسان. وقد جاء عن شقيق مع تألّهه وزهده أنّه كان من
 رؤوس الغزاة. وقتل في غزاة كُولان سنة: ١٩٤. (سير أعلام النّبلاء ٢١٣/٩ رقم ٩٨).

خرجت حاجًا في سنة تسع وأربعين ومئة فنزلت القادسيّة (١) وإذا بشابّ حسن الوجه، شديد السّمرة، عليه ثوب صوف، مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفرداً عن النّاس، فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصّوفيّة، يريد أن يكون كلّاً على النّاس، فوالله لأمضين إليه ولأوبخنّه، فدنوت منه، فلمّا رآني مقبلاً قال: «يا شقيق، ﴿اجتنبواكثيراً من الظنّ﴾»(١) الآية، فقلت في نفسي: هذا عبد صالح (٣) قد نطق على ما في خاطري لألحقنّه ولأسألنّه أن يحالني، فغاب عن عيني.

فلمّا نزلنا واقِصة (٤) إذا به يصلّي وأعضاؤه تضطرب، ودموعه تتحادر، فـقلت: أمضي إليه وأعتذر (٥)، فأوجز في صلاته وقال (٢٠): «يا شقيق، ﴿وإنّي لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثمّ اهتدى﴾ (٧)، فقلت: هذا من الأبدال (٨)، قد تكلّم على سرّي مرّتين.

فلمّا نزلنا زُبالة (٩) إذا به قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء، فسقطت الرّكوة في البئر، فرفع طرفه إلى السّماء وقال: «أنت ربّى إذا ظمئت إلى الماء، وقوتى

<sup>(</sup>١) ش ون: بالقادسيّة.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٢/٤٩.

<sup>(</sup>٣) خ: رجل صالح.

<sup>(</sup>٤) واقِصَة: منزل بطريق مكّة بعد القرعاء نحو مكّة وقبل العقبة . وهي دون زبالة بمرحلتين.

<sup>(</sup>معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) ج وش: فأعتذر .

<sup>(</sup>٦) أ وج وم ون: ثمّ قال. ش: فقال.(٧) طه: ۸۲/۲۰.

 <sup>(</sup>A) الأبدال: قوم من الصّالحين لا تخلو الدّنيا منهم. سمّوا بذلك لآنهم كلّما مات واحد منهم أبدل الله مكانه آخـر.
 انظر النّهاية ١٠٧/، ومجمع البحرين ٥/ ٣١٩: «بدل».

 <sup>(</sup>٩) زُبالَة: منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة، وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والتّعلبيّة.
 (معجم البلدان). وفي النّسخ: زبالا.

إذا أردت الطّعاما، يا سيّدي ما لي سواها، [فلا تعدمنيها].

قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها فأخذ الرّكوة وملأها، وتوضّأ وصلّى أربع ركعات، ثمّ مال إلى كثيب رمل هناك، فجعل يقبض بيده ويطرحه في الرّكوة ويشرب!!

قال: فقلت: أطعمني من فضل ما رزقك الله؛ وما أنعم الله عليك<sup>(۱)</sup>، فـقال: «يــا شقيق، لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنّك بربّك».

ثمّ ناولني الرّكوة، فشربت منها، فإذا سويق وسكّر، ما شربت والله ألذّ منه ولا أطيب ريحاً، فشبعت ورويت<sup>(٢)</sup>، وأقمت أيّاماً لا أشتهي طعاماً ولا شراباً!!

ثمّ لم أره حتّى دخلت مكّة، فرأيته ليلة إلى جانب قبّة الشّراب نصف اللّيل يصلّي بخسوع (٣) وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتّى ذهب اللّيل، فلمّا طلع الفجر جلس في مصلّاه يسبّح، ثمّ قام إلى صلاة الفجر؛ وطاف بالبيت أسبوعاً؛ وخرج فتبعته وإذا له غاشية وموال وغلمان، وهو على خلاف ما رأيته في الطّريق، ودار به النّاس يسلّمون عليه ويتبرّكون به، فقلت لبعضهم: من هذا؟ فقال (٤)؛ موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المين فقلت: قد عجبت أن تكون مثل هذه العجائب إلّا لمثل هذا السّيد (١٦).

<sup>(</sup>١) أوج وش: رزقك الله وأنعم عليك. ن: رزقك الله أو أنعم الله عليك.

<sup>(</sup>۲) م: فرویت.

<sup>(</sup>٣) ج وش: بخضوع وأنين.

<sup>(</sup>٤) ش: فقالوا.

<sup>(</sup>٥) ض وع: علي .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن الجوزي في كتاب مثير الغرام السّاكن إلى أشرف الأماكن ص ٢٢٤ برقم ٢٢٥ في عنوان: «باب ذكر (٦)

قال أهل السّير: كان مقام موسى [ﷺ](١) بالمدينة، لأنّه ولد بها، فأقدمه محمّد المهدي بغداد؛ فحبسه بها، ثمّ ردّه إلى المدينة لمنام رآه، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (٢)، عن الفضل بن الرّبيع، عن أبيه، قال:

لمّا حبس المهدي مـوسى بـن جـعفر، رأى المـهدي عـليّاً ﷺ فـي المـنام، فــقال له: «يــا مــحمّد، ﴿فــهل عســيتم إن تــولّيتم أن تُــفسِدوا فــي الأرض

راطرف مستحسنة من أخبار الصّالحين والأولياء في الحج» عن محمّد بن أبي منصور، عن محمّد بن عبد المذك، بهذا الإسناد، وفيه: محمّد بن عبد الله الشّيباني ... بن الزّبير البلخي ...، ورواه أيضاً في ترجمته ﷺ من صفة الصّفوة ٢ / ١٨٥، والطّبري في دلائل الإمامة ص ٣١٧ رقم ٣١٣ / ٦، وابن شهر آشوب في المناقب ٢٢٧/٤ في عنوان: «فصل، في خرق العادات له» عن كتاب أمثال الصّالحين، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢١٣ و ٢١٦ عن كمال الدّين في مطالب السؤول، وابن الجوزي في إثارة العزم السّاكن إلى أشرف الأماكن، والحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي، والقاضي بن خلّاد الرّامهر مزي في كتاب كرامات الأولياء، وابن حـجر في الصّواعق المحرقة ص ٢٠٣ عن ابن الجوزي والرّامهر مزي وغيرهما، وابن الصّبّاغ في الفصل ٧ من الفصول المهمّة ص ٣٢٣، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٤٩.

أقول: ولقد نظم بعض المتقدَّمينَ هذه الواقعة في أبيات، فانظر: كشف الغمّة ٢ / ٢١٤، ومناقب آل أبي طالب ٣٢٧/٤.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته للنظم من صفة الصّفوة ٢ / ١٨٤ رقم ١٩١ والمستظم ٩ / ٨٧ رقم ٩٩٧ ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته للنظم من التّذكرة الحمدونيّة ٨ / ٥ ٤ رقم ٧٦. والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٦ / ٢٧٢ رقم ١٩٨ وفي تاريخ الإسلام وفيات ١٨١ \_ ١٩٠ ص ٤١٨ رقم ٢٧٢، والإربلي في كشف الفتة ٢ / ٢١٣ عن مطالب السؤول ومعالم العترة النّبويّة. وابن كثير في حوادث ١٨٣ من البداية والنّهاية ١٠ / ١٩٠. وابن خلّكان في وفيات الأعيان ٥ / ٣٠٨ رقم ٢٧٢.

أقول: ولاحظ أيضاً ما أورده المسعودي في ترجمة هارون الرشيد من مروج الذَّهب ٣٤٦/٣ في عنوان: «رؤيا للرّشيد يؤمر بالتّخلية عن موسى بن جعفر»، وابن شهر آشوب في ترجمة الإمام الكاظم للنَّلِيُّ من المناقب ٣٢٥/٤ في عنوان: «فصل، في خرق العادات له».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٢) ١٣ / ٢٠ ترجمة الإمام الكاظم على تحت الرقم ٦٩٨٧.

وتُقطِّعوا أرحامكم﴾»(١) الآية.

قال الرّبيع: فأرسل إليّ المهدي ليلاً، فراعني ذلك، فجئته، فإذا<sup>(٢)</sup> هو يقرأ هذه الآية، \_وكان من أحسن النّاس صوتا \_، فقال: عليّ بموسى بن جعفر.

قال: فجئته به، فعانقه وأجلسه إلى جنبه وقال<sup>(٣)</sup>: يا أبا الحسن، رأيت السّاعة أمير المؤمنين [عليّاً ﷺ]<sup>(١)</sup> وهو يقرأ عليّ هذه الآية، أفتومنني<sup>(٥)</sup> أن لا تخرج عليّ ولا على أحد من ولدي بعدي؟ فقال: «والله لا فعلت ذلك أبداً، ولا هو من شيمتي»، فقال: صدقت.

ثمّ قال: يا ربيع، أعطه ثلاثة آلاف دينار وردّه إلى أهله [إلى المدينة].

قال الرِّبيع: فأحكمت أمره ليلاً، فما أصبح إلّا وهو على الطّريق مخافة العوائق.

وقال المدائني: أقام موسى بالمدينة حتّى توفّي المهدي والهادي وحجّ هارون الرّشيد فاجتمع بموسى بن جعفر عند قبر رسول الله ﷺ، فقال هارون للنبيّ ﷺ (١٠): السّلام عليك يا ابن العمّ \_افتخاراً على من حوله \_(٧)، فدنا موسى من القبر وقال: «السّلام عليك يا أبة»، فتغيّر (٨) وجه هارون، ثمّ قال: والله يا أبا الحسن هذا هـو

<sup>(</sup>۱) محمّد: ۲۲/٤٧.

<sup>1/24:3556 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) خ: وإذا.(۳) ج وم ون: فقال.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من م.

ره کا این العصولین من م

<sup>(</sup>٥) ش: أفتؤمنني على أن ... (٦) أون: على القلاة والسّلام، بدل: «選集».

<sup>(</sup>٧) ش:... حوله ، قال: فدنا.

<sup>(</sup>٨) خ: فتغيّر وجهه وقال: يا أبا الحسن، هذا والله هو الفخر...

الفخر والشرف حقّاً (١).

ثمّ حمله معه إلى بغداد، فحبسه بها سنة تسع وسبعين ومئة (٢)، فأقام في حبسه إلى سنة ثمان وثمانين ومئة (٣) فتوفّى بها في رجب.

وذكر الزّمخشري في كتاب ربيع الأبرار (٤)، أنّ هارون كان يقول لموسى: خذ فدكاً، وهو يمتنع، فلمّا ألحّ عليه قال: «ما آخذها إلّا بحدودها»، قال: وما حدودها؟ [قال: «إن حددتها لم تردّها»، قال: بحقّ جدّك إلّا فعلت].

قال: «الحدّ الأوّل: عدن»، فتغيّر وجه الرّشيد، قال: والحدّ الشّاني؟ قال: «سمرقند»، فاربدّ وجهه، قال: والحدّ الثّالث؟ قال: «إفريقية»، فاسودّ وجهه، قال: والحدّ الرّابع؟ قال: «سيف البحر ممّا يلى الخزر وإرمينيّة».

فقال هارون: فلم يبق لنا شيء فتحول في مجلسي، فقال موسى: «قد أعلمتك أنّي إن حددتها لم تـردّها»، فعند ذلك عزم على قتله، واستكفى أمره [يـحيى بـن

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في ترجمته المسيح من تاريخ بغداد ١٣ / ٣١ برقم ٦٩٨٧، وابن الجوزي في حوادث ١٨٣ من المنتظم ٩ / ٨٨ رقم ١٩٥٧، والصّبيخ الصفيد في الإرشاد ٢ / ٢٣٤، المنتظم ٩ / ٨٨ رقم ١٩٥٧، والكنجي في كفاية الطّالب ص ١٥٥٧، والشّبيخ الصفيد في الإرساد ٢ / ٢٦٤، والطّبرسي والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٢٩، وابن الأثير في حوادث ١٨٣ من الكامل في التّاريخ ٦ / ١٦٤، والطّبرسي في الاحتجاج ٢ / ٣٤٣ رقم ٢٧٧، وفي إعلام الورى ٢ / ٢٧، والكراجكي في كنز الفوائد ١ / ٣٥٥، والفتّال في الاحتجاج ٢ / ٢١٥، وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ٣٤٥ في عنوان: «فصل، في معالي أموره». والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٦ / ٢٧٢ وتاريخ الإسلام وفيات ١٩٠١ من ١٩٠١ وابن حجر في الصّواعق المحرقة ص ٢٠٤، وابن خلّكان في وفيات الأعيان ٥ / ٣٠٩ رقم ٢٤٧، وابن كثير في حوادث سنة

<sup>(</sup>٢) الظَّاهر أنَّ هذا هو الصّواب، وفي النَّسخ: سنة سبع وسبعين ومئة.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا القول عن المدائني ولا عن غيره.

<sup>(</sup>٤) ١ / ٣١٥ باب البلاد والدّيار والأبنية و.... وما بين المعقوفات منه.

ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في ترجمته عليه الله من المناقب ٤ / ٣٤٦ في عنوان: «فصل، في معالي أموره» عـن كتاب أخبار الخلفاء، وابن حمدون في الباب ٤٧ من التذكرة الحمدونيّة ٩ / ٢٨٩ رقم ٥٥٠.

خالد].

وذكر الخطيب في تاريخه (۱)، قال: بعث موسى من الحبس رسالة إلى هارون يقول له: «لن ينقضي عنّي يوم من البلاء حتّى ينقضي عنك معه يوم من الرّخاء، حتّى نقضى جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء، يخسر فيه المبطلون».

واختلفوا في سنّه على أقوال، أحدها: خمس وخمسون سنة (٢)، والثّاني: أربع وخمسون ، والثّالث: سبع وخمسون، والرّابع: ثمان وخمسون، والخامس: ستّون. ودفن بمقابر قريش، وقبره ظاهر يزار.

وقيل: مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (٤).

(١) ٣٢/١٣ ترجمة الإمام الكاظم علي برقم ٦٩٨٧.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمته للطِّلِج من صفة الصّفوة ٢ /١٨٢ ومن المنتظم ٩ / ٨٨ حوادث سنة ١٨٣. والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢١٨ و ٢٥٠. والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٦ / ٢٧٣ وتاريخ الإسلام وفــيات ١٨١ ـ ١٩٠ ص ٤١٨. وابن كثير في البداية والنّهاية ١٠ / ١٩٠. وابن الأثير في الكامل في التّاريخ ٦ / ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) كما في ترجمته طلط من كفاية الطّالب ص ٤٥٧، وسير أعلام النّبلاء ٦ / ٢٧٤، وعـمدة الطّالب ص ١٩٦. وروضة الواعظين ١ / ٢٢١، وكشف الغمّة ٢ / ٢١٦ عن مطالب السؤول عن قول، وص ٢١٧ عن الجنابذي، وإعلام الورى ٢ / ٦، وتاج المواليد ص ٤٦، وتاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٣٢، وتهذيب الأحكام ٦ /

 <sup>(</sup>٣) كما في مروج الذّهب ٣/ ٣٥٥ في ذكر أيّام هارون الرّشيد، وتاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٣١، وروضة الواعظين ١/ ٢٢١ بلفظ: قيل، ومطالب السؤول عن قول \_كما في كشف الغمّة ٢/ ٢١٦ \_. والكافي ١ / ٤٨٦ باب مولده للنِّالِخ من كتاب الحجّة رقم ٩ عن أبي بصير.

أقول: وقال ابن حجر في ترجمته للنُّلِج من الصّواعق المحرقة ص ٢٠٤: عمره للنُّلِج خمس وستّون سنة.

<sup>(</sup>٤) أقول: هذا القول هو المعروف والمشهور بين المؤرّخين، وقيل: توفّي على في سنة ١٨٦، كما فسي مروج الذّهب ٣ / ٣٥٠ في ذكر أيّام هارون الرّشيد، وترجمة الإمام الكاظم علي من وفسيات الأعميان ٥ / ٣١٠، وترجمته طلي من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٣٤٩.

### ذكر أولاده [ﷺ](۱)

قال علماء السّير: ولد له عشرون ذكراً، وعشرون أنشى (٢): عـليّ الإمـام، وزيد (٣).

وهذا زيد كان قد خرج على المأمون، فظفر به، فبعث به إلى أخيه علي بن مسوسى الرضا، فوبخه وجرى بينهما كلام، ذكره القاضي المعافى في الجليس [الصّالح الكافي] والأنيس [النّاصح الشافي](3)،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ع وم. وفي أ: عَلَمْ لِللَّا .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في ترجمته على من حوادث سنة ١٨٣ من المنتظم ٨ / ٨٧: ولد له [طي ] أربعون ولداً من ذكر وأنشى. ولم يذكر أسماءهم. ومثله في البداية والنّهاية ١٠ / ١٩٠.

وقال ابن شهر آشوب في ترجمته للطِّلا من المناقب ٤ / ٣٤٩ في عنوان: «فصل، في أحواله وتواريخه»: أولاده ثلاثون فقط.

وقال الشّيخ المفيد في ترجمته للجُلِّ من الإرشاد ٢ / ٢٤٤: كان له للجَّلِّ سبعة وثلاثون ولداً ذكراً وأنثى. ومثله قال الطّبرسي في تاج المواليد ص ٤٧، وإعلام الورى ٢ / ٣٦، وابن حجر في الصّواعـق المـحرقة ص

٠٠٤ والكنجي في كفاية الطَّالب ص ٤٥٧ ، وابن شهرآشوب في المناقب ٤ / ٣٤٩ بلفظ: يقال.

وقال ابن الخشّاب في تاريخ مواليد الأنمّة ووفياتهم ص ٣٣\_المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٩٠\_ ولد له [ﷺ] عشرون ابناً وثماني عشرة بنتاً .

ومثله قال كمال الدّين في مطالب السؤول، والجنابذي في معالم العترة النبويّة ـكما في كشف الغمّة ٢ /٢٦٦ ٢١٧٠ ــ.

 <sup>(</sup>٣) زيد هذا هو الذي خرج بالبصرة أيّام المأمون وأحرق دور بني العبّاس، وأضرم النّار في نخيلهم وجميع أسبابهم، فقيل له: زيد النّار، وحاربه الحسن بن سهل فظفر به وأرسله إلى المأمون بمرو. انظر الشّجرة المباركة ص ٩٩، وعمدة الطّالب ص ٢٢١ وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ٢١٩ في المجلس ٣٩.

فيه(١): أنّ عليّاً قال له:

«سوأةً لك يا زيد، ما أنت قائل لرسول الله ﷺ إذ سفكتُ (٢) الدّماء، وأخفت السّبيل (٣)، وأخذت المال من غير حلّه ؟ غرّك حمقاء أهل الكوفة، وقول (٤) رسول الله ﷺ: إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيتها على النّار، وهذا لمن خرج من بطنها، مشل الحسن والحسين فقط، لا لي، ولا لك، والله ما نالوا ذلك إلّا بطاعة الله، فإن أردت أن تنال بمعصية الله ما نالوه بطاعته إنّك إذاً لأكرم على الله منهم».

وإبراهيم، وعقيل، وهارون، والحسن، والحسين، وعبد الله، وعبيد الله، وعبيد الله، وإسماعيل، وعمر، وأحمد، وجعفر، ويحيى، وإسحاق، والعبّاس، وحمزة، وعبد الرحمان، والقاسم، وجعفر الأصغر، ومحمّد (٥)، وخديجة، وأمّ فروة، وأسماء، وعليّة (٢)، وفاطمة الكبرى، والصّغرى، والوسطى، وفاطمة أخرى ـ فالفواطم أربع ـ، وأمّ كلثوم، وآمنة، وزينب، وأمّ عبد الله، وزينب الصّغرى، وأمّ القاسم، وحكيمة (٧)، وأسماء الصّغرى، ومحمودة، وأمامة، وميمونة، لأمّهات أولاد شتّى.

<sup>(</sup>١) ج وش وم ون: فمنه أنَّ...

<sup>(</sup>٢) ج وش وم ون: إذا سفكت.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: أخفت السبل.

<sup>(</sup>٤) خ: وقد قال رسول الله على: فاطمة ...

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: وقيل: محمّد.

<sup>(</sup>٦) أَ: أُمَّ فروة واسمها عليَّة وفاطمة...

<sup>(</sup>٧) أوج وش ون: حليمة ، بدل: «حكيمة».

#### فصىل

### فى ذكر ولده [الإمام] علىّ [الرَّضا] ﷺ

هو أبو الحسن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المِينِ (١)، ويلقّب (٢) بالوليّ، والوفيّ (٣)، وأمّه أمّ ولد تسمّى (٤) الخيز ران (٥).

ويلقّب أيضاً: بالرّضا، والصّابر ، والزّكيّ، والوصيّ، وغيرها، وأشهرها الرّضا. فانظر ترجمته للبَّلِا من مناقب آل أبي طالب ٤ / ٣٩٤ في عنوان: «فصل، في المفردات من مناقبه»، وتاريخ الأثمّة ص ٢٨، والفصول المهمّة ص ٢٤٤، ودلائل الإمامة ص ٣٥٩.

قال الكليني في باب مولد أبي الحسن الرّضا للطِّلِد من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٨٦: أمّه: أمّ ولد، يقال لها: أمّ البنين.

ومثله قال الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ /٢٤٧، والشّيخ الطّوسي في تهذيب الأحكام ٦ /٨٣٨.

وقال ابن أبي الثّلج في تاريخ الأثمّة ص ٢٥؛ أمّه: الخيزران العريسيّة، أمّ ولد، ويقال: النّوبيّة، وتسمّى أروى أمّ البنين رضى الله عنها.

وقال الطّبرسي في تاج المواليد ص ٤٩: أمّه: أمّ ولد يقال لها: أمّ البنين، وكان اسمها سَكَن النّـوبيّة، ويـقال: خيز ران المريسيّة، ويقال: شهدة، والأصحّ الخيز ران.

وقال في إعلام الورى ٢ / ٤٠: أمّه: أمّ ولد يقال لها: أمّ البنين، واسمها نجمة، ويقال: سكن النّوبيّة، ويقلل: تكتم. وقال ابن الخشّاب في مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٣٦: أمّه الخيزران المريسيّة، أمّ ولد، ويقال: شقراء النّوبيّة، وتسمّى أروى أمّ البنين.

<sup>(</sup>١) طوض وع: عليه .

<sup>(</sup>٢) خ: ويعرف بالوليّ ...

<sup>(</sup>٣) ويقال له لِلنِّلْاِ: أبو الحسن الثَّاني.

<sup>(</sup>٤) ش وم ون: يستى.

<sup>(</sup>٥) ج وش: بالخيزران.

قال الواقدي: سمع عليّ الحديث من أبيه، وعمومته، وغيرهم، وكان ثقة، يفتي بمسجد رسول الله ﷺ وهو ابن نيف وعشرين سنة، وهو من الطّبقة الشّامنة من التّابعين من أهل المدينة.

وذكر عبد الله بن أحمد [بن محمّد بن قدامة] المقدسي في كتاب [التّبيين في] أنساب القرشيّين نسخة يرويها عليّ بن موسى الرّضا، عن أبيه محمّد، عن أبيه عليّ، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ اللّيه النّبيّ ﷺ.

[قال بعض أهل العلم: هذا الـ]إسناد لو قرئ على مجنون لبرئ (٢).

⇒ وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ٣٩٦ في عنوان: «فصل: في المفردات»: أمّه: أمّ ولد يـقال لهـا: سَكَـن النّوبيّة، ويقال: خيزران المرسيّة، ويقال: نجمة، رواه ميثم، ويقال: صقر، وتستّى أروى أمّ البنين. ولمّا ولدت الرّضا سمّاها الطّاهرة.

الرّضا سمّاها الطّاهرة.

وقال الطّبري في دلائل الإمامة ص ٣٥٩: أمّه: سَكَن النّوبيّة، ويقال لها: الخيزران، ويـقال: صـفراء، وتســتى أروى، وأمّ البنين.

وقال الصَّفدي في الوافي بالوفيات ٢٢ / ٢٤٨: أمَّه: أمَّ ولد نوبيَّة ، تكنَّى أمَّ البنين .

وقال ابن الصّبّاغ في الفصول المهمّة ص ٣٤٤: أمّه: أمّ ولد يقال لها: أمّ البنين، واسـمها أروى، وقـيل: شـقراء النّوبيّة، وهو لقب لها.

وقال الشّيخ الصّدوق في الباب الثّاني من عيون أخبار الرّضا ١ / ٢٤ ـ ٢٥ في عنوان: «ما جاء في أمّ الرّضا واسمها»: وأمّه: أمّ ولد تسمّى تكتم، عليه استقرّ اسمها حين ملكها أبو الحسن موسى بن جعفر... وقد روى قوم أنّ أمّه تسمّى سكن النّوبيّة، وسمّيت أروى، وسمّيت نجمة، وسمّيت سمان، وتكنّى أمّ البنين... وعن ميثم: اسمها نجمة، فلمّا ولدت له الرّضا عليّه سمّاها الطّاهرة، وكانت لها أسماء، منها: نجمة، وأروى، وسكن، وسكن، وتكتم، وهو آخر أساميها.

وهذا الكلام رُوي عن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرّازي، كما في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من عيون أخبار

<sup>(</sup>١) طوض: على .

<sup>(</sup>٢) ص ١٣٣، وما بين المعقوفين منه. وفي ط وض وع:... مجنون برئ.

قال الواقدي: ولمّا كان<sup>(١)</sup> سنة مئتين بعث إليه المأمون فأشخصه من المدينة إلى خراسان ليولّيه العهد بعده، والذي أشخصه فرناس الخادم<sup>(٢)</sup> و [رجاء] بـن أبـي الضّحاك<sup>(٣)</sup>.

فلمّا وصل إلى نيسابور؛ خرج إليه علمائها مثل يحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه، ومحمّد بن رافع، وأحمد بن حرب، وغيرهم، لطلب الحديث والرّواية عنه والتّبرّك به.

فأقام بنيسابور مدّة والمأمون بمرو؛ ثمّ استدعاه وولّاه العهد بعد وفاته (٤)، وسمّاه

الرّضا للشّيخ الصّدوق ١ / ٢٠٥٠، والحديث ١٥ من المجلس ٤٥ من أماليه، والحديث ٦٨ من باب الاثنين من الخصال له، ونثر الدرّ للآبي ١ / ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ترجمة الإمام الرّضا لليّلا ، وتاريخ إصبهان لأبي نعيم ١ / ١٧٤ رقم ١٧٣٠، وتاريخ بغداد للخطيب ٥ / ٤١٩ ترجمة محمّد بن عبد الله بن طاهر رقم ٢٩٣٢، ومعراج الوصول للزّرندي \_كما في جواهر العقدين للسّمهودي ص ٣٩٦ \_، والصّواعق المحرقة لابن حجر ص ٢٠٥ ترجمة الإمام الرّضا لمليّلا .

<sup>(</sup>١) ش وم: كانت.

<sup>(</sup>٢) ج وش وم ون: قرناس الخادم.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الأخبار للقاضي النّعمان ٣/ ٣٣٩، والإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) قال الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٢٥٩: [قال المأمون للرّضا ﷺ؛] إنّي أريد أن أخلع نفسي من الخلافة وأقلّدك إيّاها، فما رأيك في ذلك؟ فأنكر الرّضا ﷺ هذا الأمر وقال له: «أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من هذا الكلام، وأن يسمع به أحد». فردّ عليه الرّسالة: فإذا أبيتَ ما عرضتُ عليك فلا بدّ من ولاية العهد من بعدي، فأبى عليه الرّضا إباء شديداً، فاستدعاه إليه وخلا به ومعه الفضل بن سهل ذو الرّئاستين، ليس في المسجلس غيرهم وقال له: إنّي قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين، وأفسخَ ما في رقبتي وأضعه في رقبتك.

فقال له الرّضا طَلِي «الله الله يا أمير المؤمنين ، إنّه لا طاقة لي بذلك ، ولا قوّة لي عليه» ، قال له : فإنّي مولّيك العهد من بعدي ، فقال له : «أعفني من ذلك يا أمير المؤمنين» ، فقال له المأمون كلاماً فيه كالتّهدّد له على الامتناع عليه .

وقال له في كلامه: إنَّ عمر بن الخطَّاب جعل الشّورى في ستَّة أحدهم جدَّك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

### الرّضا من آل محمّد(١)، وضرب اسمه على الدّراهم والدّنانير، وكتب إلى الآفاق

⇒وشرط فيمن خالف منهم أن تضرب عنقه ، ولا بدّ من قبولك ما أريده منك ، فإنّني لا أجد محيصاً عنه .

فقال له الرّضا ﷺ : «فإنّي أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد ، على أنّني لا آمر ، ولا أنهى ، ولا أفتي ، ولا أقضى ، ولا أولّى ، ولا أعزل ، ولا أغيّر شيئاً ممّا هو قائم» ، فأجابه المأمون إلى ذلك كلّه .

أخبرني الشّريف أبو محمّد الحسن بن محمّد قال: حدّثنا جدّي، قال: حدّثني موسى بن سلمة، قال: كنت بخراسان مع محمّد بن جعفر، فسمعت أنّ ذا الرئاستين خرج ذات يوم وهو يقول: وا عجباه! وقد رأيتُ عجباً، سلوني ما رأيتُ؟ فقالوا: وما رأيتَ أصلحك الله؟ قال: رأيتُ المأمون أمير المؤمنين يقول لعليّ بن موسى الرّضا: قد رأيتُ أن أقلّدك أمور المسلمين، وأفسخ ما في رقبتي وأجعله في رقبتك، ورأيتُ عليّ بن موسى يقول: «يا أمير المؤمنين لا طاقة لي بذلك ولا قوّة»، فما رأيتُ خلافةً قطّ كانت أضيع منها، إنّ أمير المؤمنين يتفصّى منها ويعرضها على بن موسى، وعلى بن موسى يرفضها ويأبى.

وقال أيضاً في ص ٣٦٣: ذكر المدائني عن رجاله قال: لمّا جلس الرّضا عليّ بن موسى طليّ في الخلع بولاية العهد، قام بين الخطباء والشّعراء وخفقت الألوية على رأسه، فَذُكِر عن بعض من حـضر مـمّن كـان يـختصّ بالرّضا لحليّ أنّه قال: كنت بين يديه في ذلك اليوم، فنظر إليّ وأنا مستبشرٌ بما جرى، فأوماً إليّ أن أذْنُ منّي، فدنوت منه، فقال لى من حيث لا يسمعه غيرى: «لا تشغل قلبك بهذا الأمر ولا تستبشر به ، فإنّه شيءٌ لا يتمّ».

وقال القاضي النّعمان في شرح الأخبار ٣/ ٣٤٠: [قال المأمون للرّضا للطِّلاء] يا أبا الحسن، إنّي أعطيت الله عهداً ولست تاركه حتّى أصيّر هذا الأمر إليك من بعدي، وقد علمت أنّ عمر بن الخطّاب أدخل عليّاً في الشّورى، وأمر بضرب عنقه إن لم يصر إلى أمره، ولم يزل به حتّى أجابه...

وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ٣٩٤: ونظر الرّضا عليه الله وليّ له وهو مستبشر بما جرى، فأوما إليه أن أدن، فدنا منه فقال سرّاً: «لا تشغل قلبك بهذا الأمر ولا تستبشر، فإنّه شيء لا يتمّ».

فسمع منه وقد رفع يده إلى السّماء وقال: «اللّهمّ إنّك تعلم أنّي مكره مضطرّ، فلا تؤاخذني كما لم تــؤاخــذ عبدك ونبيّك يوسف حين دفع إلى ولاية مصر».

[قال] محمّد بن عرفة: قلت للرّضا ﷺ: يا ابن رسول الله، ما حملك على الدّخول في ولاية العهد؟! فقال: «ما حمل جدّي أمير المؤمنين على الدّخول في الشّوري» .

وليلاحظ أيضاً ما رواه الشّيخ الصّدوق في الباب ١٧٣ من علل الشّرائع في عنوان: «العلّة التي من أجلها قـبل الرّضا لِمُثَافِح من المأمون ولاية عهد» رقم ١-٣. وأبو الفرج في ترجمته للطِّلِخ من مقاتل الطالبيّين ص ٤٥٤ وما بعده.

(١) روى الشّيخ الصّدوق في الحديث ١ من الباب ١ من عيون أخبار الرّضا ١ /٢٢ بإسناده إلى أحمد بن محمّد بن أبي أبي نصر البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى المُبيّلُان : إنّ قوماً من مخالفيكم يزعمون أباك الم

ببيعته، وطرح السّواد ولبس الخضرة(١).

وزوّجه المأمون ابنته أمّ حبيب، وزَوّج (٢) المأمون أيضاً ابـنته أمّ الفـضل مـن محمّد بن عليّ الرّضا، وتزوّج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل في وقت واحد. ذكره الصّولى، وغيره يقول: في عقود مختلفة (٣).

# نسخة العهد الذي كتبه المأمون له بيده وإنشائه (<sup>٤)</sup>

وهو عهد طويل ذكره عامّة المؤرّخين في تواريخهم اختصرته: بسم الله الرّحمن

إنّما سمّاه المأمون الرّضا، لما رضيه لولاية عهده؟ فقال: «كذبوا والله وفجروا، بل الله تبارك وتعالى سمّاه الرّضا، لأنّه كان رضيّاً لله عزّ وجلّ في سمائه، ورضيّاً لرسوله والأثمّة من بعده صلوات الله عليهم في أرضه».

قال: فقلت له: ألم يكن كلّ واحد من آبائك الماضين المَهَيْلَا رضي الله تعالى ولرسوله والأنسَة المَهَيَلا؟ فـقال: «بلى»، فقلت: فلِمَ سمّي أبوك من بينهم الرّضا؟ قال: «لأنّه رضي به المخالفون من أعدائه، كما رضي بــه الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه المِهْلِينا ، فلذلك سمّي من بينهم الرّضا المَيْلِا ».

ورواه أيضاً في الباب ١٧٢ من علل الشّرائع ص ٢٣٦ في عنوان: «العلّة التي من أجلها سمّي عليّ بن مـوسى الرّضا لطيِّلاً ».

وانظر أيضاً ما أورده الطّبرسي في أواخر الفصل ١ من ترجمته للكا لل من إعلام الورى ٢ / ٤٢، وابن شهر آشوب في أوائل العنوان: «فصل، في المفردات» من ترجمته لمك الله من العناقب ٢٩٦٦.

- (١) انظَر الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٢٦١. والمنتظم لابن الجوزي ١٠ /٩٣ حوادث سـنة ٢٠١. ومـروج الذّهب للمسعودي ٣/ ٤٤١.
  - (٢) ط وض وع: تزوّج.
- (٣) راجع مروج الذّهب للمسعودي ٣ / ٤٤١ و ٤٤٣ في ذكر أيّام المأمون، وأواخر الفصل ٦ من ترجمته طلط من أرجمته الله من أوجع من المؤدات»، وترجمته الله المؤدات»، وترجمته الله المؤدات»، وترجمته الله من وفيات الأعيان ٣ / ٢٦٦ رقم ٤٢٣، وحوادث سنة ٢٠٢ من المنتظم ١٠ / ١٠٩، وتاريخ الطّبري ٨ / ٥٦٦ حوادث سنة ٢٠٢.
  - (٤) خ:...له بخطّه وإنشائه.

الرّحيم، هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون أمير المؤمنين لأبي الحسن عـليّ بـن موسى الرّضا من آل محمّد وليّ عهده [من بعده](١).

أمّا بعد: فإنّ الله [سبحانه و] (٢) تعالى اصطفى الإسلام ديناً ، واختار له من عباده رسلاً دالّين عليه ، [وهادين إليه] (٣) ، يبشّر أوّلهم بآخرهم ، ويصدّق تاليهم ماضيهم ، حتّى انتهت النّبوّة إلى [سيّدنا] (٤) محمّد على غترة من الرّسل ، ودروس (٥) من العلم ، وانقطاع من الوحي والحجّة ، واقتراب من السّاعة ، فختم الله به النّبيّن ، وجعله شاهداً على الأمم للمرسلين ، وأنزل عليه كتابه العزيز المجيد الذي ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (١) بالحلال والحرام والنّوازل والأحكام .

[و]وعد فيه وأوعد، وخوّف وهدّد، وزجر وحذّر، وبالغ وأنـذر، لتكـون (٧) له الحجّة البالغة على خلقه [الصّحيح منهم والسّقيم] (٨) ﴿ ليهلك من هـلك عـن بـيّنة، وإنّ الله لسميع عليم ﴾ (١).

فبلّغ عن الله رسالاته(١٠٠)، ودعا إلى سبيل نجاته، بـما أمـره بـه مـن الحكـمة

<sup>(</sup>١) زيادة من ط وض وع.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٥) خ: درس من...

<sup>(</sup>٦) فصّلت: ٤٢/٤١.

<sup>(</sup>٧) ط وض وع وم: ليكون.

<sup>(</sup>۸) زیادة من ض وط وع.

<sup>(</sup>٩) الأنفال: ٨/٢٤.

<sup>(</sup>۱۰) ج وش: رُسالته.

والموعظة الحسنة، والمجادلة بالّتي هي أحسن، ثمّ بالجهاد والغلظة، حتّى إذا قبضه الله إليه، واختار له ما عنده ولديه، جعل قوام الدّين بالخلافة، كـما خـتم(١) بــه الرّسالة.

فنظام أمور عباده بالخلافة وإتمامها وإعزازها، والقيام بأمر الله فيها بالطّاعة التي بها تقام (۲) فرائض الله وحدوده، وشرائع الإسلام وسننه، ويجاهد بها عدوّه، وجعل لها خلفاء على رعيّته فيما استحفظهم (۳) من أمر دينه وعبادته، وعلى المسلمين الطّاعة لهم والمعاونة على إقامة حقّ الله في عباده، وإظهار العدل في بلاده، وأمن السّبل، وحقن الدّماء، وإصلاح ذات البين، وفي خلاف ذلك اضطراب أمر المسلمين، وقهر دينهم، واستعلاء عدوّهم، وتفريق الكلمة، وخسران الدّنيا والآخرة.

فحقّ على من استخلفه الله في أرضه؛ وائتمنه على خلقه؛ أن يجهد لله نفسه، ويؤثر ما فيه رضاه عنه، ويعمل بالعدل والإحسان فيما حكمه الله فيه، وقلّده إيّاه، قال الله تعالى: ﴿يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض﴾ الآية (٤).

وقد بلغنا عن عمر بن الخطّاب [على] (٥) أنّه قال: لو ضاعت سخلة بشاطئ الفرات لخفت أن أوخذ بها، [في أخبار وآثار كثيرة](٢).

ولم أزل منذ أفضت إليّ الخلافة أنظر فيمن أقلَّده أمرها، وأجتهد فيمن أولَّـيه

<sup>(</sup>١) خ: كما ختم الله.

<sup>(</sup>٢) أوج وش وم: يقام.

<sup>(</sup>٣) خ: فيما استخلفهم من...

<sup>(</sup>٤) سورة ص: ٢٦/٣٨.

<sup>(</sup>٥) بين المعقوفين من ض وط.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ك.

عهدها، فلم أجد من يصلح لها إلا أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا، لما رأيت من فضله البارع، وعلمه النّافع، وورعه في الباطن والظّاهر، وتخلّيه عن الدّنيا وأهلها، وميله إلى الآخرة وإيثاره لها، وقد تحقّق عندي وتيقّنت فيه ما الأخبار عليه متواطئة، والألسن عليه متّفقة، فعقدت له العهد واثقاً بخيرة الله في ذلك، نظراً للمسلمين، وإيثاراً لإقامة شعائر الدّين، وطلباً للنّجاة يوم يقوم النّاس لربّ العالمين.

وكتب عبد الله بخطّه لتسع<sup>(۱)</sup> خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومئتين، وقد بايع أهل بيتي وخاصّتي وولدي وأهلي وجندي وعبيدي، [اللّهمّ صلّ على سيّدنا محمّد وآله]<sup>(۲)</sup>، والسّلام<sup>(۳)</sup>.

[وفي رواية: ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت الخلافة إليه ينظر فيمن يـقلّده أمرها، وذكر هذا المعنى]<sup>(٤)</sup>.

وكتب<sup>(ه)</sup> عليّ خــلفه: «بســم الله الرّحــمن الرّحـيم، [والحــمد لله ربّ العــالمين، وصلواته على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين]<sup>(٦)</sup>.

أقول: وأنا عليّ بن موسى بن جعفر، إنّ أمير المؤمنين عضّده الله بالسّداد، ووفّـقه للرّشاد، عرف من حقّنا ما جهله غيره، فوصل أرحاماً قطعت، وأمّن نفوساً فزعت، بل

<sup>(</sup>١) خل بهامش ط: لسبع خلون... ومثله في سائر المصادر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في حوادث سنة ٢٠١ من المنتظم ١٠ / ٩٤ ـ ٩٩، والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٣٣٣ ـ ٣٣٧ واد الأبصار ص ١٥٦، مع مغايرات.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٥) خ: فكتب.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من ك.

أحياها بعد ما تلفت، مبتغياً رضا ربّ العالمين، لا يريد جزاء من غيره، وسيجزي الله الشّاكرين، ولا يضيع أجر المحسنين، وإنّه جعل اليّ عهده والأمر بعده، أطال الله بقاءه، وما أمكنني مخالفته.

ولله عليّ أن لا أسفك دماً حراماً، ولا أبيح فرجاً ولا مالاً، وأن أتخيّر الكفاة جهدي وطاقتي، ولا أغيّر على نفسي حالة من أحوال الآخرة فيماكنت عليه من قبل، ولا أنال من الدّنيا إلّا ما تدعو الضّرورة إليه.

وقد جعلت الله علميّ كفيلاً، فإن أحدثت أو غيّرت أو بدّلت كنت للـتَغيير مسـتحقّاً. وللنّكال متعرّضاً.

وأعوذ بالله من سخط الله، وإليه أرغب في التّوفيق لطاعته، والمباعدة بيني وبـين معصيته، والسّلام»(١١).

ثمّ قُرئ العهد في جميع الآفاق؛ وعند الكعبة؛ وبين قبر رسول الله [ﷺ] (٢) ومنبره، وشهد فيه خواصّ المأمون وأعيان العلماء، فمن ذلك (٣) شهادة الفضل بن سهل، [كتب بخطّه: شهدت على أمير المؤمنين عبد الله المأمون وعلى أبي الحسن علي بن موسى بن جعفر بما أوجبا به الحجّة عليهما للمسلمين، وأبطلا به شبهة الجاهلين، وكتب فضل بن سهل في التّاريخ المذكور] (١٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن الجوزي في حوادث سنة ٢٠١ من المنتظم ١٠ / ٩٨، وابن شهر آشوب في ترجمة الإمام الرّضا عليه الله من المناقب ٤ / ٣٩٤ في عنوان: «فصل، في مكارم أخلاقه ومعالي أموره»، والإربلي في ترجمته عليه من كشف الغمّة ٢ / ٣٣٧، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢٥٨، والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٥٧، مع مغايرات.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من م ون.

<sup>(</sup>٣) خ: فممّن شهد في ذلك الفضل...

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من من ك.

وشهد عبد الله بن طاهر [بمثل ذلك]<sup>(١)</sup>.

وشهد بمثله يحيى بن أكثم القاضي، وحمّاد بن أبي حنيفة، وأبو بكر الصّولي، والوزير المغربي، وبشر بن المعتمر، في خلق كثير<sup>(٢)</sup>.

وحكى الصّولي أنّ المأمون لمّا بايع عليّ بن موسى الرّضا أجلسه إلى جانبه، فقام العبّاسي الخطيب فتكلّم فأحسن وأنشد:

لا بدّ للناس من شمس ومن قمر فأنت شمس وهذا ذلك القمر

قال علماء السّير: فلمّا فعل المأمون ذلك شغبت بنو العبّاس ببغداد عليه وخلعوه من الخلافة، وولّوا إبراهيم بن المهدي، والمأمون بمرو، وتفرّقت قلوب شيعة بني العبّاس عنه (٣).

فقال له عليّ بن موسى الرّضا: «يا أمير المؤمنين، النّصح [لك] (٤) واجب، والغشّ لا يحلّ لمؤمن، إنّ العامّة تكره ما فعلت معي، والخاصّة تكره الفضل بن سهل، فالرّأي

<sup>(</sup>١) بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في حوادث سنة ٢٠١ من المنتظم ١٠ / ٩٩، والإربلي فـي كشـف الغـمّة ٢ / ٣٣٨. وابـن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠. والشّبلنجي في نور الأبصار ص ١٥٧. مع مغايرات.

قال ابن الجوزي: قال هبة الله بن الفضل بن صاعد الكاتب: هذا العهد رأيته بخطّ المأمون، ابتاعه خالي يحيى بن صاعد بمئتي دينار، وحمله إلى سيف الدّولة صدقة بن منصور، وكان فيه خطوط جماعة من الكـتّاب، مـثل الصّولى عبد الله بن العبّاس، والوزير المغربي.

وقال الإربلي: في سنة سبعين وستّمثة وصل من مشهد الرّضا علي أحد قوامه، ومعه العهد الذي كتبه المأمون بخطّ يده وبين سطوره، وفي ظهره بخطّ الإمام علي الله على الله عنه الله عنه عرفاً فحرفاً.

 <sup>(</sup>٣) لاحظ حوادث سنة ٢٠١ من تاريخ الطبري ٨ / ٥٥٥، والمنتظم لابن الجوزي ١٠ / ١٠٥ حوادث سنة ٢٠٢.
 ومروج الذّهب للمسعودي ٣ / ٤٤١ في ذكر أيّام المأمون.

<sup>(</sup>٤) ج: إنَّ النَّصح. وما بين المعقوفين من ط وض وع.

أن تنّحينا عنك حتّى يستقيم لك الخاصّة والعامّة فيستقيم أمرك»(١).

وذكر أبو بكر الصّولي في كتاب الأوراق، أنّ هارون كان يجري على موسى بن جعفر \_ وهو في حبسه \_ في كلّ سنة ثلاثمئة ألف درهم، وأنّ له (٢) [في كلّ شهر] عشرين ألفاً، فقال المأمون لعليّ بن موسى: لأزيدنّك على مرتبة أبـيك وجــدّك، فأجرى له ذلك، ووصله (٣) بألف ألف درهم.

ولمّا فصل المأمون عن مرو طالباً بغداد ووصل إلى سرخس، وثب<sup>(١)</sup> قوم على الفضل بن سهل في الحمّام فقتلوه<sup>(٥)</sup>.

ومرض عليّ بن موسى (٦)، فلمّا وصل المأمون إلى طوس، توفّي عليّ بن موسى بطوس، في سنة ثلاث ومئتين (٧).

وقيل: إنّه دخل الحمّام ثمّ خرج فقدّم إليه (٨) طبق فيه عنب مسموم قد أدخلت

<sup>(</sup>١) أوم ون:... يستقيم لك أمر الخاصّة والعامّة، وذكر ...

 <sup>(</sup>٢) كذا في ج وش وم، والظاهر أنّه الصواب، وفي ع وظاهر رسم الخطّ نسخة ط وض ون: وأنزله، وفي أ: ونثر له.
 وما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) ج وم ون: أوصله. ش: واصله.

<sup>(</sup>٤) ج وش: وثبت.

 <sup>(</sup>٥) راجع الإرشاد للشّيخ المفيد ٢ / ٢٦٦ وما بعده. ومروج الذّهب للمسعودي ٣ / ٤٤١ في ذكر أيّام المأسون،
 وترجمة الفضل بن سهل من المنتظم لابن الجوزى ١١ / ١١٢ حوادث سنة ٢٠٢ رقم ١١٠٥.

 <sup>(</sup>٦) خ:... موسى الرّضا بطوس في سنة ثلاث ومئتين، فلمّا وصل المأمون إلى طوس تــوقي عــليّ بــن مــوسى،
 وقيل...

<sup>(</sup>٧) هذا هو المعروف والمشهور في تاريخ وفاته لطَلِّلاً ، وقيل: توفّي لطَّلِلاً في سنة ٢٠٢،كما في باب سولده لطَّلِلاً من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٩٢ رقم ١١ عن محمّد بن سنان ، وترجمته لطَّلِلاً من وفيات الأعيان ٣ / ٢٧٠ رقم ٤٣٣ ، وإثبات الوصيّة ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٨) أوج وم ون: فقدّم له.

فيه الإبر المسمومة من غير أن يظهر أثرها فأكله فمات<sup>(۱)</sup>، وله خمس وخمسون سنة<sup>(۲)</sup>، وقيل: تسع وأربعون<sup>(۳)</sup>، ودفن إلى جانب هارون الرّشيد.

وقد زعم قوم أنّ المأمون سمّه، وليس ذلك بصحيح (٤)، فإنّه لمّا مات عليّ توجّع

t a seu

أقول: وقيل: توفَّى ﷺ وله ثلاث وخمسون سنة ،كما في مروج الذَّهب ٣ / ٤٤١.

وقيل: خمسون، كما في ترجمته الطُّلِلْ في تاريخ الإسلام وفيات ٢٠١ ـ ٢١٠ ص ٢٧٢.

(٤) قال المسعودي في ترجمة المأمون من مروج الذّهب ٣ /٤١٧: وفي خلافته قبض عـليّ بـن مـوسى الرّضـا
 مسموماً بطوس، ودفن هنالك.

وقال أيضاً في ص ٤٤١: وقبض عليّ بن موسى الرّضا بطوس لعنب أكله وأكثر منه! وقيل: إنّه كان مسموماً. وقال ابن حبّان في ترجمة الإمام الرّضا لطِّظِلاً من الثّقات ٨ / ٥٦٪ ومات عليّ بن موسى بطوس من شربة سقاه إيّاها المأمون فمات من ساعته.

وقال أيضاً في ترجمته للطُّلِلا من المجروحين ٢ / ١٠٧: ومات عليّ بن موسى الرّضا بطوس وقد سمّ من مــاء الرمّان وأسقى قلبه المأمون.

وقال ابن خلَكان في ترجمته للعِلاّ من وفيات الأعيان ٣/ ٢٧٠ رقم ٤٢٣: وكان سبب موته أنّه أكل عنباً فأكثر منه، وقيل: بل كان مسموماً فاعتلّ منه ومات. رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) قريباً منه رواه أبو الفرج الإصبهاني في ترجمته ﷺ من مقاتل الطّالبيّين ص ٤٥٧ رقم ٥٦. وقال: وذكـر أنّ ذلك من لطيف السّموم.

وقريباً منه رواه أيضاً الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٢٧٠، والطّبرسي في إعلام الورى ٢ / ٨١، وابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ٤٠٣ في عنوان: «فصل، في المفردات من مناقبه»، والفتّال في روضة الواعظين ١ / ٢٣٢. والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) كما في باب مولده عليه الله من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٨٦، والإرشاد ٢ / ٢٤٧، وإعــلام الورى ٢ / ٤١. والصّواعق المحرقة ص ٢٠٥، وكفاية الطّالب ص ٤٥٨، وروضة الواعظين ١ / ٢٣٦، وتاج المواليد في مواليد الأنمّة ووفياتهم ص ٤٩، والفصول المهمّة ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) كما في باب مولده عليه من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٩٢ رقم ١١ عن محمّد بن سنان، وزاد فيه: وأشهر، ومثله في ومثله في تاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٣٦، ومروج الذّهب ٣ / ٤١٧ وزاد فيه: وستّة أشهر، ومثله في الوافي بالوفيات ٢٢ / ٢٤٨ رقم ١٨، وترجمته عليه من عيون أخبار الرّضا ١ / ٢٨ رقم ١، وترجمته عليه من سير أعلام النّبلاء ٩ / ٢٩٣ رقم ٣٩٣.

له المأمون (١)، وأظهر الحزن عليه، وبقي أيّـاماً لا يأكـل [طـعاماً]، ولا يشـرب [شراباً] (٢)، وهجر اللّذات (٣).

ثمّ أتى بغداد، فدخلها في صفر سنة أربع ومئتين، ولباسه ولباس (٤) أصحابه جميعاً الخضرة، وكذا أعلامهم، وكان قد بعث المأمون الحسن بن سهل إلى بغداد

🖘 وقال الصّفدي في ترجمته عليه الله عن الوافي بالوفيات ٢٢ / ٢٥١ رقم ١٨١: وآل أمره مع المأمون إلى أن سمّه في رمّانة ، على ما قيل ، مداراة لبني العبّاس ، فلمّا أكلها وأحسّ بالموت وعلم من أين أُتي أنشد متمثّلاً:

فليتَ كفافاً كان شرّك كلُّه وخيرُك عنّي ما ارتوى الماء مرتوي

ثمّ أرسل إليه المأمون وقال: ما توصيني به؟ فقال للرّسول: «قل له: يوصيك أن لا تعطي أحداً ما تندم عليه». وقال الذّهبي في ترجمته المُظِلِّ من سير أعلام النّبلاء ٣٩٣/٩رقم ١٢٥: قيل إنّه مات مسموماً. فقال أبو عبد الله الحاكم: استُشهد علىّ بن موسى بسّنَداباذ من طوس.

وقال أبو الفرج الإصبهاني في ترجمته للطِّلا من مقاتل الطَّالبيّين ص ٤٥٤: كان المأمون عقد له على العهد من بعده، ثمّ دسّ إليه فيما ذكر \_بعد ذلك سمّاً، فمات منه.

وقال المجلسي في آخر الباب ٢١ من ترجمته للهَالِج من بحار الأنوار ٤٩ /٣١٣: الحقّ مــا اخــتاره الصّــدوق والمفيد وغيرهما من أجلّة أصحابنا أنّه للهَالِج مضى شهيداً بسمّ المأمون.

وقال أيضاً في مرآة العقول ٦ / ٧٢: الحقّ أنّه لطُّلِلا ذهب شهيداً بسمّ المأمون، لشهادة الأخبار الكثيرة المعتبرة مذلك.

وانظر لتفاصيل الخبر: مقاتل الطالبيّين ص ٤٥٦ ـ ٤٥٧، والإرشاد ٢٩٩/٢ ـ ٢٧٠، وشرح الأخبار ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ـ ٣٤٤ و الأمامة ٣٤٤ رقم ١٢١٠ ـ ١٢١١، وإعلام الورى ٢ / ٨٠ ـ ٨٥، وروضة الواعظين ١ / ٢٢٩ ـ ٢٣٣، وولائل الإمامة ص ٢٥١ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٠، وعيون أخبار الرّضا ٢ / ٢٦٧ ـ ٢٦٩ باب ٢٦ ـ ١٤٦، وإثبات الوصيّة ص ٢٠٠ ـ ٢٠٠ باب ٢٠ و ٢١ من ونور الأبصار ص ١٦٠ ـ ١٨١ والفصول المهمّة ص ٢٦١ ـ ٢٦٢، وبحار الأنوار ٤٩ / ٢٨٨ ـ ٢٠١ باب ٢٠ و ٢١ من ترجمة الإمام الرّضا عليّة .

(١) أوج وم ون:... بصحيح، لأنّ المأمون لمّا مات عليّ توجّع له، وأظهر ...، ش:... بصحيح، لما تـوجّع عـليه المأمون وأظهر ...

(٢) ما بين المعقوفات من ط وض وع.

(٣) أقول: إنّ الذي يزعم أنّ المأمون سمّه ، لا ينكر توجّعه وإظهار الحزن عليه ، بل يزعم أنّه فعل ذلك مصانعة ،
 ليرفع عن نفسه تهمة قتله التي كانت قد شاعت في ذلك الوقت .

(٤) م: ولباس أهله وأصحابه.

فهزمهم، واختفى إبراهيم بن المهدي، ونزل المأمّون بقصر الرّصافة.

قال الصولي: فاجتمع بنو العبّاس إلى زينب بنت سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس وكانت في القعدد والسّؤدد مثل المنصور، فسألوها أن تدخل على المأمون وتسأله الرّجوع إلى لبس السّواد وترك الخضرة والإضراب عن مثل ما كان عليه، لأنّه عزم بعد موت<sup>(۱)</sup> عليّ بن موسى أن يعهد إلى<sup>(۱)</sup> محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا، وإنّما منعه من ذلك شغب بني العبّاس عليه، لأنّه (۱) كان قد أصرّ على ذلك حتّى دخلت عليه زينب.

فلمّا دخلت عليه؛ قام لها ورحّب بها وأكرمها، فقالت له: يا أمير المؤمنين، إنّك على برّهم والأمر على برّ هم والأمر في يدك<sup>(٥)</sup> أقدر منك على برّهم والأمر في يد غيرك \_أو في أيديهم \_فدع لباس الخضرة وعد إلى لباس أهلك، ولا تطمعن أحداً فيما كان منك.

فعجب المأمون بكلامها وقال لها: والله يا عمّة ما كلّمني أحد بكلام أوقع من كلامك في قلبي، ولا أقصد لما أردت، وأنا أحاكمهم إلى عقلك.

فقالت(٦)؛ وما ذاك؟ فقال: ألست تعلمين أنّ أبا بكر [الصّدّيق](١) [ على الله ع

<sup>(</sup>١) م: بعد موته يعني عليّ ...

<sup>(</sup>٢) ش:... يعهد لولده محمّد...

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون: إلَّا أَنَّه كان.

<sup>(</sup>٤) ش وم ون: ولدي أبي طالب ، ج: ولد ابن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم ون: في يديك.

<sup>(</sup>٦) أوج وم ون: قالت.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ج وش وم ون.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ليس في أ وع.

الخلافة بعد رسول الله ﷺ فلم يول أحداً من بني هاشم (۱)؟ قالت: بلى، قال: ثمّ ولي عمر [بن الخطّاب] (۲) [ﷺ أثنى كذلك، ثمّ ولي عثمان [ﷺ أن فأقبل على أهله من بني عبد شمس فولاهم الأمصار ولم يول (٥) أحداً من بني هاشم، ثمّ ولي أمير المؤمنين (١) علي ﷺ (١) فأقبل على بني هاشم فولى عبد الله بن عبّاس البصرة، وعبيد الله بن عبّاس اليمن، وولى معبداً مكّة، وولّى قثم بن العبّاس البحرين، وما ترك أحداً ممّن ينتمي إلى العبّاس (٨) إلّا ولاه، فكانت له هذه في أعناقنا؛ فكافأته (٩) في ولده بما فعلت، فقالت: لله درّك يا بنيّ، ولكنّ المصلحة لبني عبّك من ولد أبى طالب ما قلت لك، فقال: ما يكون إلّا ما تحبّون (١٠٠).

ثمّ فكّر (١١) في أمره وولاية (١٢) محمّد بن عليّ العهد فرأى أنّ القواعـد تـنخرم عليه؛ وربما خرج الأمر من يد بني العبّاس وبني عليّ لسبب الاختلاف<sup>(١٢)</sup>، وأنّ في الأرض بقايا من بني أميّة فربما وجدوا الفرصة في تفريق الكلمة وإثارة الفتنة،

<sup>(</sup>١) ط وض وع:... هاشم شيئاً قالت...

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من ج وش.

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفين من ج وش وم.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من ج وش.

<sup>(</sup>٥) ج وش: ولم يعط أحداً.

<sup>(</sup>٦) بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٧) ج وش: ﷺ ، بدل: «طلط ».

<sup>(</sup>٨) ج وش وم ون: إلى بني العبّاس.

<sup>(</sup>٩) ج وش وم: وكافأته.

<sup>(</sup>۱۰) ج وش: ما تحبّين، ض: يحبّون.

<sup>(</sup>۱۱) ش: ففكّر.

<sup>(</sup>١٢) ج وش وم: ولايته.

<sup>(</sup>١٣) خ: لأجل الاختلاف.

فجلس لبني العبّاس وجمعهم ودعا بحلّة سوداء فلبسها وتـرك الخـضرة، ولبس النّاس كذلك(١)، فلم تلبس الخضرة ببغداد سوى ثمانية أيّام.

قال الصّولي [وغيره] (٢): وكان المأمون يحبّ عليّاً ﷺ، كـتب إلى الآفــاق بأنّ عليّ بن أبي طالب أفضل الخلق (٢) بعد رسول الله ﷺ، وأن لا يذكر معاوية بخير، ومن ذكره بخير أبيح (٤) دمه وماله (٥).

قال الصّولي: ومن أشعار المأمون في عليّ الله (١٠):

ألام على حبّ الوصيّ أبي الحسن خليفة خير النّاس والأوّل الذي ولولاه ما عدّت لهاشم إمرة فولّى بني العبّاس ما اختصّ غيرهم فأوضح عبد الله بالبصرة الهدى وقسّم أعمال الخلافة بينهم

وذلك عندي من عجائب ذي الزّمن أعان رسول الله في السّرّ والعلن وكانت على الأيّام تقضى وتمتهن ومن منه أولى بالتّكرّم والمنن وفاض عبيد الله جوداً على اليمن فلا زال مربوطاً بذا الشّكر(٧) مرتهن

وقال أيضاً \_وقيل: إنّها للسيّد الحميري  $_{-}^{(\Lambda)}$ :

<sup>(</sup>١) خ:... النّاس السّواد فلم...

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٣) خ: بأنّ عليّاً طليّال أفضل النّاس بعد...

<sup>(</sup>٤) أوم: يبيح.

 <sup>(</sup>٥) انظر مروج الذّهب ٣ / ٤٥٤ في عنوان: «نداء المأمون في أمر معاوية وسببه»، وترجمة المأمون من فوات الوفيات ٢٨١ رقم ٧٢، ومن تاريخ الإسلام وفيات ٢١١ ـ ١٠ لوفيات ٢٨٠ ومن تاريخ الإسلام وفيات ٢١١ ـ ٢٠٠ ص ٢٢٧ رقم ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) ش: المأمون ﴿ أَنَّهُ فَى أَمِيرِ المؤمنينِ عليَّ...

<sup>(</sup>٧) خ: به الشّكر.

<sup>(</sup>A) كما في الحديث ٤١ من المجلس ٧ من أمالي الطّوسي، وفي ترجمة السيّد من الأغاني ٧ / ٢٤٧، ومناقب آل 🕁

أحسلف بسالله وآلائه ورالائه ورالائه الله علي بسن أبي طالب وإنّه كان الإمام الذي يسقول بالحقّ ويسختاره كان إذا الحرب مراها القنا يمشي إلى القرن وفي كفّه مشي العفرنا بين أشباله ومن أشعار المأمون:

لا تُسقبل التّوبة من تائب [حبّ عسسليّ لازم واجب أخو رسول الله حلف الهدى إن جمعا في الفضل يوماً فقد فسقدّم الهادي في فضله إن مال ذو النّصب (أ) إلى جانب أكون في آل نبيّ الهدى حسبّهم فرض نودي به (1)

والمرء عمّا قال مسؤول على التّقى والبرّ مجبول<sup>(1)</sup> له عسلى الأمّة تفضيل ولا تسعانيه الأبساطيل وقسصرت عنها البهاليل أبيض ماضي الحدّ مصقول أقبل لا تختاله<sup>(۲)</sup> الغيل

إلّا بسحب ابس أبسي طالب فسي عنق الشّاهد والغائب] (\*\*) والأخ فسوق الخسل والصّاحب فساق أخسوه رغسة الرّاغب تسلم من اللّائم والعائب ملت مع الشّيعيّ (٥) في جانب خسير نبيّ من بني غالب كسمثل حسج لازم واجب

أبي طالب ٢ / ٢٠١ في ترجمة عليّ عليُّلا في عنوان: «فصل، في الطّهارة والرّتبة»، وبشارة المصطفى ص ٥٣. وفي المصادر: ولا تلهيه الأباطيل.

<sup>(</sup>١) خ: والدّين مجبول.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: لا يغتاله.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ج وش وم ون. وهذه الأبيات بتمامها سقطت عن أ.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم ون: نصب.

<sup>(</sup>٥) ج وش: مع الشّيعة.

<sup>(</sup>٦) ج وش وع: يؤدّى به.

وذكر الصّولي في كتاب الأوراق أيضاً ، قال: كان مكتوباً على سارية من سواري جامع البصرة:

# رحــــم الله عـــــليّاً إنّــــه كــــان تــقيّاً

وكان يجلس إلى تلك السّارية أبو عمر الخطّابي (١)، واسمه حفص، وكان أعور، فأمر به فمحي، فكتب إلى المأمون بذلك، فشقّ عليه، وأمر بإشخاصه إليه، فلمّا دخل عليه، قال له: لم محوت اسم أمير المؤمنين من السّارية؟ (٢) فقال: وما كان عليها؟ فقال:

# رحـــم الله عــــليّاً إنّـــه كـــان تــقيّاً

فقال: بلغني أنّه كان نبيّاً!! فقال: كذبت، بـل كـانت القـاف أصـح مـن عـينك الصّحيحة، ولولا أن أزيدك عند العامّة نفاقاً لأدّبتك، ثمّ أمر بإخراجه.

وقد ذكرنا وفاة عليّ بن موسى الرّضا [ﷺ]<sup>(٣)</sup>، وكـان مـن الفـضلاء الأتـقياء الأجواد، وفيه يقول أبو نواس:

كل كلام من المقال بديه ينثر الدّر في يدي مجتنيه والخصال (٥) التي تجمعن فيه كان جبريل خادماً لأبيه (٧)

قيل لي أنت أوحد النّاس (٤) في لك في جوهر الكلام فنون فعلى ما تركت مدح ابن موسى قلت: لا أهتدى (١) لمدح إمام

<sup>(</sup>١) أون: أبو عمرو.م ون: الحطابي.

<sup>(</sup>٢) ض وع: عن السّارية ، ط: على السّارية .

<sup>(</sup>٣) بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم ون: واحد النّاس.

<sup>(</sup>٥) أوج وشون: والخلال التي...

<sup>(</sup>٦) ج وش: لا أدري لمدح ...، خل بهامش ج: لا أستطيع مدح...

<sup>(</sup>V) الأبيات في المنتظم ١٠ / ١٢٠ ترجمة الإمام الرّضاً طلط حوادث سنة ٢٠٣. والباب ٤٠ مـن عـيون أخـبار

### ذكر أولاده [ﷺ]<sup>(۱)</sup>

محمّد الإمام أبو جعفر الثّاني، وجعفر، وأبو محمّد الحسن، وإبـراهـيم، وابـنة واحدة (٢٠).

حالرّضا ٢ / ١٥٤ رقم ٩، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٣٧٢ ترجمة الإمام علي في عنوان: «فيصل، في إنبائه بالمغيبات»، وإعلام الورى ٢ / ٦٥ الفصل ٤ من ترجمته علي الجنوب ١١٠ ترجمته علي في حوادث سنة ٢٠٢، وترجمته علي من سير أعلام النّبلاء ٩ / ٣٨٨ وقم ١٢٥، ومن تاريخ الإسلام وفيات ٢٠١ - ٢١٠ ص ٢٠٢ رقم ٢٠٣، وكشف الغمّة ٢ / ٣١٧، ومنهاج السنّة النّبويّة لابن تيميّة ٢ / ١٢٥، مع بعض التّغيير، وهي ليست في الدّيوان.

قال ابن خُلكان: وكان سبب قوله هذه الأبيات أنَّ بعض أصحابه قال له: ما رأيت أوقح منك، ما تركت خمراً ولا طرداً ولا معنى إلا قلت فيه شيئاً ، وهذا عليّ بن موسى الرّضا في عصرك لم تقل فيه شيئاً! فقال: والله ما تركت ذلك إلّا إعظاماً له، وليس قدر مثلى أن يقول في مثله، ثمّ أنشد بعد ساعة هذه الأبيات.

(١) زيادة منع وم، وفي أ: عَلَمْكِلْكُمْ .

(۲) تاريخ الأثمّة لابن أبي التُلج ص ۲۱ وفيه: محمّد، وموسى. وتاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٧٧ وفيه: محمّد الإمام، وأبو محمّد الحسن، وجعفر، وإبراهيم، والحسن، وعائشة. والشّجرة المباركة ص ٧٧ وفيه: محمّد الإمام، والحسن، وعليّ، والحسين، وموسى، وفاطمة. وسير أعلام النّبلاء ٩ / ٣٩٣ وزاد فيه على البنين: الحسين، وفيه أيضاً عائشة. ومثله في الوافي بالوفيات ٢٢ / ٢٤٨ ، والفصول المهمّة ص ٢٦٤، وكشف الغمّة ٢ / ٢٢٧ عن الجنابذي ومحمّد بن طلحة، والمجدي في أنساب الطالبيّين ص ١٢٨ وفيه: موسى، ومحمّد، وفاطمة.

أقول: هذا، وقال جمع من الأعاظم: إنّ الإمام عليّ بن موسى الرّضا عليّ لم يترك ولداً إلّا ابنه الإمام محمّد بن عليّ المجواد عليّ ب ١٩٥٨ وتاج المواليد ص ٥١ لطّبرسي، وكفاية الطّالب للكنجي ص ٤٥، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آسوب ٤ / ٣٩٧ في عنوان: «فصل، في المفردات من مناقبه»، وعيون أخبار الرّضا للصّدوق ٢ / ٢٧٩ باب ٦٤، وبحار الأنوار ٤٩ / ٢٢٢ عن كتاب الدرّ.

#### فصل

### فى ذكر ولده [الإمام] محمّد الجواد [المالخ الله عنه المعرفة المالم] (١١)

وهو محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبى طالب ﷺ (٢)، وكنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو جعفر ٣).

ولد سنة خمس وتسعين ومئة من الهجرة، وتوفّي سنة مئتين وعشرين<sup>(٤)</sup>، وهو ابن خمس وعشرين سنة<sup>(٥)</sup>.

وكان على منهاج أبيه في العلم والتّقى والرّهد والجود.

ولمّا مات أبوه قدم على المأمون فأكرمه، وأعطاه ما كان يعطي أباه، وكان قد زوّجه المأمون بابنته أمّ الفضل كما ذكرنا.

واختلفوا هل زوّجه بها قبل وفاة أبيه أو بعده؟ فيه قولان.

والإماميّة تروي خبراً طويلاً<sup>(١)</sup>، فيه أنّ المأمون لمّا زوّجه كـان عـمر مـحمّد الجواد سبع سنين وأشهراً، وأنّه هو الذي خطب خطبة النّكاح، وأنّ العباسيّين شغبوا

<sup>(</sup>١) الجملة الدّعائيّة منع وم.

<sup>(</sup>٢) أوش وع: المُهَلِكُونُّ .

<sup>(</sup>٣) ويقال له: أبو جعفر الثّاني لطُّئِلاٍّ ، تمييزاً له عن أبي جعفر الأوّل، وهو الباقر لطَّئِلاً ، ولم نجد من يذكر كنيته أبــا عبد الله.

<sup>(</sup>٤) هذا هو المشهور في سنة وفاته على الله وقال المسعودي في مروج الذّهب ٣ / ٢٦٤: قبض على في سنة تسع عشرة ومثتين.

<sup>(</sup>٥) هذا هو المشهور في سنّه المنظيل ، وقال المسعودي في إثبات الوصيّة ص ٢٢٠: كان سنّه أربعاً وعشرين سنة وشهوراً.

وقال مثله في عيون المعجزات \_كما في البحار ٥٠ /١٧ رقم ٢٦ \_.

<sup>(</sup>٦) أ: حديثاً طويلاً.

على المأمون ورشوا<sup>(۱)</sup> القاضي يحيى بن أكثم حتّى وضع مسائل ليخطئ بها [محمّد]<sup>(۲)</sup> الجواد ويمتحنه، وأنّ الجواد خرج عن الجميع<sup>(۳)</sup>، وهو حديث طويل ذكره المفيد<sup>(1)</sup> في كتاب الإرشاد<sup>(۵)</sup>، والله أعلم.

وكان يلقّب بالمرتضى، والقانع<sup>(٦)</sup>.

وكانت وفاته ببغداد خامس ذي الحجّة (٧)، ودفن إلى جانب جدّه موسى بن

ذكره ابن أبي طي في «تاريخ الإماميّة» وقال: كان أوحد في جميع فنون العلم... وكان يناظر أهل كلّ عقيدة مع العظمة في الدّولة البويهيّة، والرّتبة الجسيمة عند الخلفاء، وكان قويّ النّفس، كثير البرّ، عظيم الخشوع، كثير الصّلاة والصّوم، يلبس الخشن من الثّياب، وكان مديماً للمطالعة والتّعليم، ومن أحفظ النّاس، قيل: إنّه ما ترك للمخالفين كتاباً إلّا وحفظه، وبهذا قدر على حلّ شبه القوم، وكان من أحرص النّاس على التّعليم... وله أكثر من منتى مصنّف، مات سنة ٤١٣ وشيّعه ثمانون ألفاً. (سير أعلام النّبلاء ١٧ / ٣٤٤ رقم ٢١٣).

(٥) ۲ / ۲۸۱ وما بعده.

أقول: وقيل: توفّى للنِّلا لثلاث خلون من ذي الحجّة، كما في دلائل الإمامة ص ٣٩٥ عن قول.

وقيل: توفّي علي الستّ ليال خلون من ذي الحجّة. كما في ترجمته للي من تاريخ بغداد ٣/٥٥ رقم ٩٩٧ عن محمّد بن سنان، وروضة محمّد بن سنان، والكافي ١/ ٤٩٧ باب مولده للي من كتاب الحجّة رقم ١٢ عن محمّد بن سنان، وروضة الواعظين ١/ ٢٤٣ عن قول، ومناقب آل أبي طالب ٤/ ٤١١ على قول، وتاريخ الأثمّة ص ١٣، والفصول

<sup>(</sup>١) خ: ودسوا القاضي...

<sup>(</sup>٢) زيادة من ض وط وع.

<sup>(</sup>٣) خ: من الجميع.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النّعمان ، الشّيخ المفيد ، الفكبري البغدادي الشّيعي ، ويعرف بابن المعلّم ،
 كان صاحب فنون وبحوث وكلام ، واعتزال وأدب .

<sup>(</sup>٦) ويلقّب أيضاً بالجواد، والتّقيّ، والمنتجب، والوصيّ، والمتّقي، والرّكيّ، والمسرضيّ، والمستوكّل، والرّضيّ، وغيرها، وأشهرها الجواد. فانظر دلائل الإمامة ص ٣٩٦، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٤١٠، والفصول المهمّة ص ٢٦٦، وتاريخ الأثمّة ص ٢٩، وتاج المواليد ص ٥٢.

 <sup>(</sup>٧) من سنة منتين وعشرين ، كما في ترجمته عليه من تاريخ بغداد ٣ / ٥٥ رقم ٩٩٧ عن محمّد بن سعد ، ودلائل الإمامة ص ٣٩، و تاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٣٩، و إثبات الوصيّة ص ٢٢٠ ، ومروج الذّهب ٣ / ٤٦٤ في ذكر أيّام المعتصم ، وبحار الأنوار ٥٠ / ٧٧ عن عيون المعجزات .

جعفر بمقابر قریش، وقبره ظاهر یزار.

وأمّه: سكينة<sup>(١)</sup>.

وكان له أولاد<sup>(٢)</sup>، المشهور منهم عليّ الإمام [الهادي].

إلىهمة ص ٢٧٦ عن قول، ولباب الأنساب ١ / ٣٩٥.

وقيل: توفّي في آخر ذي الحجّة ، كما في كشف الغمّة ٢ / ٣٤٥ عن الجنابذي.

وقيل: توفّي في ذي الحجّة من دون تعيين يومه ،كما في الكامل في التّاريخ ٦ / ٤٥٥.

وقيل: قبض الحَيِّلَة في آخر ذي القعدة. كما في باب مولده الحَيُّلِة من كتاب الحجَّة من الكافي ١ / ٤٩٢. وإعلام الورى ٢ / ١٠٦، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٤١١، والفصول المهمّة ص ٢٧٥، وتهذيب الأحكام ٦ / ٩٠ باب ٣٧من كتاب المزار، وروضة الواعظين ١ / ٢٤٣، وبحار الأنوار ٥٠ / ١٥ رقم ١٦ عن الدروس.

وقيل: توفّي عليُّلا في ذي القعدة، من دون تعيين يومه، كما في الإرشاد ٢ / ٢٧٤، وكفاية الطّـالب ص ٤٥٨. وتاج المواليد ص ٥٣.

وقيل: قبض طَلِيَّا في حادي عشر ذي القعدة ،كما في البحار ٥٠ / ١٥ عن الدَّروس ، بلفظ: قيل.

(١) كذا في النَّسخ، والظَّاهر أنَّه مصحَّف عن: سبيكة.

قال الكليني في باب مولده لطيُّلاً من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٩٢: أمّه: أمّ ولد، يقال لها: سبيكة نــوبيّة . وقيل أيضاً: إنّ اسمهاكان خيزران، وروي أنّها كانت من أهل بيت مارية أمّ إبراهيم بن رسول الله تَاللَّشِيُّةُ .

وقال مثله أيضاً الشّيخ الطّوسي في الباب ٣٧ من كتاب المزار من تهذيب الأحكام ٦ / ٩٠، والفتّال النّيسابوري في روضة الواعظين ١ /٢٤٣.

وقال المفيد في الإرشاد ٢ / ٢٧٣: أمّه: أمّ ولد يقال لها: سبيكة ، وكانت نوبيّة .

وقال الطّبرسي في إعلام الورى ٢ / ٩١: أمّه: أمّ ولد يقال لها: سبيكة ، ويـقال: درّة، ثـمّ سـمّاها الرّضــا طُلِيًلا خيزران ، وكانت نوبيّة .

وقال في تاج العواليد ص ٥٢: كانت أمّه أمّ ولد، اسمها درّة، فسمّاها الرّضا للظِّلِ خيزران، وكانت من أهل بيت مارية القبطيّة، ويقال: إنّ أمّه نوبة واسمها سبيكة.

وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٤ / ٤١١: أمّه: أمّ ولد تدعى درّة ، وكانت مريسيّة ، ثمّ سمّاها الرّضاطليَّلا خيزران ، وكانت من أهل بيت مارية القبطيّة ، ويقال: إنّها سبيكة وكانت نوبيّة ، ويقال: ريحانة ، وتكنّى أمّ الحسن .

وقال ابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢٦٦: أمّد: أمّ ولد يقال لها: سكينة النوبيّة، وقيل: المريسيّة.

قال ابن منظور في لسان العرب ١ / ٧٧٦: النُّوب والنُّوبة ، والواحد نوبي: جيل من السُّودان.

(٢) قال الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٢٩٥: خلّف بعده من الولد عليّاً الإمام من بعده، وموسى [المبرقع]. 😀

#### فصىل

### فى ذكر [الإمام علىّ الهادى عَلَيْلًا ](١)

وهو عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب [ﷺ](٢).

وكنيته: أبو الحسن العسكري(٣).

⇒و فاطمة ، وأمامة ، [ابنتين وابنين].

ومثله في إعلام الورى ٢ / ١٠٦، والفصول المهمّة ص ٢٧٦.

وقال الطّبري في دلائل الإمامة ص ٣٩٧: على الإمام، وموسى، وخديجة، وحكيمة، وأمّ كلثوم.

ومثله في مناقب آل أبي طالب ٤ / ٤١١، وتاج المواليد ص ٥٤، وقال في آخره: ويقال: إنَّ له من البنات غير ما ذكرناه: فاطمة، وأمامة.

وقال ابن أبي الثّلج في تاريخ الأثمّة ص ٢١: على الإمام، وموسى، وأمّ كلثوم.

وقال الرازي في الشَّجرة المباركة ص ٧٨: له من الأبناء ثلاثة: علىّ الإمام، وموسى، ويحيى.

وله من البنات خمس: فاطمة ، وبهجت صاحب الرّواية ، وبريهة ، وحكيمة ، وخديجة .

وقال العمري في المجدي ص ١٢٨: فولد الإمام التّقيّ محمّد بن عليّ: محمّداً، وعليّاً، وموسى، والحسن، وحكيمة، وبريهة، وأمامة، وفاطمة.

- (١) في أوج وش وض وط وع ون: فصل في ذكره (أوع: النِّلِيِّة). وفي م: فصل في ذكر ولده عليَّ الهادي.
  - (٢) الجملة الدّعائيّة من أوع.
  - (٣) ويقال له للطِّلْإ: أبو الحسن الثَّالث.
    - (٤) ش: ومن ...
    - (٥) ما بين المعقوفين من ج وم ون.
  - (٦) قال العمري في المجدي ص ١٣٠: إنَّما سمّى العسكري، لأنَّ سامراء كانت تسمّى العسكر.

ويلقّب بالمتوكّل والتّقيّ<sup>(١)</sup>.

وأمّه: سمانة مغربيّة<sup>(٢)</sup>.

قال علماء السير: وإنّما أشخصه المتوكّل من مدينة رسول الله ﷺ [إلى بغداد] (٣) لأنّ المتوكّل كان يبغض عليّاً وذرّيته، فبلغه مقام عليّ [الهادي] (٤) بالمدينة وميل النّاس إليه، فخاف منه، فدعا يحيى بن هر ثمة وقال (٥): اذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا (٢).

🖈 ومثله في الصّواعق المحرقة ص ٢٠٧.

وقال ابن خلّكان في ترجمته للطّلِخ من وفيات الأعيان ٣/ ٢٧٣ رقم ٤٢٤: تدعى سرّ من رأى بالعسكر، لأنّ المعتصم لمّا بناها انتقل إليها بعسكره، فقيل لها: العسكر، ولهذا قيل لأبي الحسن: العسكري، لأنّه منسوب إليها. ومثله في مرآة الجنان ٢/ ١٩٨ في ترجمته للطِّلِخ من حوادث سنة ٢٥٤.

وقال الصدوق في الباب ١٧٦ من علل الشّرائع ص ٢٤١: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: إنّ المحلّة التي يسكنها الإمامان عليّ بن محمّد والحسن بن عليّ عَلَيْكِيلًا بسرّ من رأى كانت تسمّى عسكر ، فلذلك قيل لكلّ واحد منهما العسكرى.

(١) ط: النّقيّ، أ: المتّقيّ، بدل: «التّقيّ».

ويلقّب أيضاً بالهادي، والنّاصح، والمرتضى، والعسكري، والعالم، والدّليل، والخـالص، والفـقيه، والأمـين، والطّيّب، والنّجيب، والشّهيد، وغيرها، وأشهرها: الهادي، والمتوكّل. فانظر دلائل الإمامة ص ٤١١، ومناقب آل أبى طالب ٤ / ٤٣٢، والفصول المهمّة ص ٧٧٧، وإعلام الورى ٢ / ١٠٩، وتاج المواليد ص ٥٤.

(٢) ومثله في أكثر المصادر، مع إضافة: أمّ ولد.

وقال الطَّبري في دلائل الإمامة ص ٤١١: أمَّه: أمَّ ولد، يقال لها: السَّيَّدة، ويقال لها: سمانة، والله أعلم.

وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٤ /٤٣٣: أمّه: أمّ ولد يقال لها: سمانة السغربيّة، ويـقال: إنّ أمّـه السعروفة بالسيّدة أمّ الفضل.

وقال ابن الخشَّاب في تاريخ مواليد الأثمَّة ووفياتهم ص ٤١: أمَّه: سمانة، ويقال: منفرشة المغربيَّة.

- (٣) زيادة من ض وط وع.
- (٤) بين المعقوفين من م.
  - (٥) أوج ون: فقال.
  - (٦) ج وش: إلىّ.

قال يحيى: فذهبت إلى المدينة، فلمّا دخلتها ضجّ أهلها ضجيجاً عظيماً ما سمع النّاس مثله، خوفاً على عليّ، وقامت الدّنيا على ساق، لأنّه كان محسناً إليهم<sup>(۱)</sup>، ملازماً للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدّنيا.

قال يحيى: فجعلت أسكّنهم وأحلف لهم أنّي لم أؤمر فيه بمكروه، وأنّه لا بأس عليه، ثمّ فتّشت منزله، فلم أجد فيه إلّا مصاحف، وأدعية، وكتب العلم، فعظم في عينى؛ وتولّيت خدمته بنفسى؛ وأحسنت عشرته.

فلمّا قدمت به بغداد (۲) بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطّاهري ـ وكان والياً على بغداد ـ فقال لي: يا يحيى، إنّ هذا الرّجل قد ولده رسول الله ﷺ والمتوكّل من تعلم، فإن حرّضته عليه قتله، وكان رسول الله ﷺ خصمك يوم القيامة، فقلت له: والله ما وقعت منه إلّا على أمر جميل (۳).

ثمّ صرت به (٤) إلى سرّ من رأى، فبدأت بوصيف التّركي، فأخبرته بـوصوله، فقال: والله لئن سقط منه شعرة لا يطالب بها سواك! قال: فعجبت كيف وافق قـوله قول إسحاق (٥).

فلمّا دخلت على المتوكّل سألني عنه، فأخبرته بحسن سيرته؛ وسلامة طريقته (٢)؛ وورعه وزهادته، وأنّي فتّشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف (٧)

<sup>(</sup>١) ش:كان يحسن إليهم.

<sup>(</sup>٢) ج وش وع: قدمت ببغداد.

<sup>(</sup>٣) أوط: على كلّ أمر ...

<sup>(</sup>٤) ج وش وم: ثمّ سرت به.

<sup>(</sup>٥) أ: قوله ما قاله إسحاق.

<sup>(</sup>٦) ط وض وع: طريقه.

<sup>(</sup>٧) خ: إلّا المصاحف.

وكتب العلم، وأنّ أهل المدينة خافوا عليه، فأكرمه (١) المتوكّل؛ وأحسن جائزته؛ وأجزل برّه (٢)، وأنزله معه سرّ من رأى (٣).

قال يحيى بن هرثمة: فاتّفق مرض المتوكّل بعد ذلك بمدّة، فنذر إن عوفي ليتصدّقنّ بدراهم كثيرة، فعوفي، فسأل الفقهاء عن ذلك، فلم يجد عندهم فسرجاً، فبعث إلى عليّ فسأله، فقال: «يتصدّق (٤) بثلاثة وثمانين ديناراً».

فقال المتوكّل: من أين لك هذا؟

فقال: «من قوله تعالى: ﴿لقد نـصركم الله فـي مـواطـن كـثيرة ويـوم حـنين﴾ (٥) والمواطن الكثيرة هي هذه الجملة، وذلك لأنّ النّبيّ ﷺ غزا سبعاً وعشرين غزاة، وبعث ستّاً وخمسين (٦) سريّة، وآخر غزواته يوم حنين».

فعجب المتوكّل والفقهاء من هذا الجواب وبعث إليه بمال كثير، فقال عليّ: «هذا الواجب (٧)، فتصدّق أنت بما أحببت » (٨).

<sup>(</sup>١) أ: فكرّمه.

<sup>(</sup>٢) ج وش: أحسن إليه وأنزله...

<sup>(</sup>٣) انظر مروج الذَّهب ٤ / ٨٤ \_ ٨٥ في ذكر خلافة المعتزّ بالله، والإرشاد ٢ / ٣٠٩، وروضة الواعظين ١ / ٢٤٥. والفصول المهمّة ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) م: تصدّق.

<sup>(</sup>٥) التّوبة: ٢٥/٩.

<sup>(</sup>٦) كذا في خ، وهو الصّواب، وفي ط وض وع: خمساً وستّين سريّة.

<sup>(</sup>٧) خ:... علىّ قد ذكرنا الواجب.

<sup>(</sup>٨) قريباً منه رواه الكليني في باب النّوادر من كتاب الأيمان والنّذور والكفّارات من الكافي ٧ / ٤٦٣ برقم ٢١، والآبي في نثر الدرّ ١ / ٣٦٥ عن محمّد بن عليّ الجواد، ثمّ قال: هذه القصّة إن كانت وقعت للمتوكّل فالجواب لعلىّ بن محمّد، فإنّ محمّداً لم يلحق أيّام المتوكّل.

ورواه أيضاً الخطيب في ترجمته للله من تاريخ بغداد ١٢ / ٥٦ رقم ٦٤٤٠، وابن شهر آشــوب فــي المــناقب

وذكر أبو الحسن المسعودي في كتاب مروج الذّهب (۱)، قال: نمي إلى المتوكّل بعليّ بن محمّد، أنّ في منزله كتباً وسلاحاً من شيعته من أهل قم، وأنّه عازم على الوثوب بالدّولة، فبعث إليه جماعة من الأتراك، فهجموا داره [ليلاً] (۱)، فلم يجدوا فيها شيئاً، ووجدوه في بيت مغلق عليه، وعليه مدرعة من صوف، وهو جالس على الرّمل والحصى، وهو متوجّه (۱) إلى الله تعالى، يتلو آيات (١) من القرآن.

فحمل على حاله (٥) تلك إلى المتوكّل، وقالوا للمتوكّل: لم نجد (٦) في بيته شيئاً، ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة، وكان المتوكّل جالساً في مجلس الشّـراب،

ح ٢٠٤/٤ وعليّ بن إبراهيم القمّي في ذيل الآية ٢٥ من سورة التّوبة من تفسيره ١ / ٢٨٤، وابن الجوزي في ترجمة الإمام الهادي عليًا إلى المنتظم ١٢ / ٧٥ حوادث سنة ٢٥٥ رقم ١٥٦٦، والسّمعاني في عنوان: «العسكري» من الأنساب ٤ /١٩٦، والدّهبي في ترجمته عليًا إلى من تاريخ الإسلام وفيات ٢٥١ ـ ٢٦٠ ص ٢١٨ رقم ٣٤٤، والعيّاشي في تفسيره ٢ / ٢٨٨ رقم ٣٤٤، والعيّاشي في تفسيره ٢ / ٤٨٤ رقم ٢٤٤، والعيّاشي في تفسيره ٢ / ٤٨ ذيل الآية، والشّيخ الطّوسي في باب النّذور من التّهذيب ٨ / ٣٠٩ رقم ١١٤٧ ، والطّبرسي في الاحتجاج ٢ / ٤٩٧ رقم ٣٢٩، والحرّاني فيما اختاره من حكمه ومواعظه علي من تحف العقول ص ٤٨١. وقريباً منه رواه أيضاً الشّيخ الصّدوق في باب معنى الكثير من المال من معاني الأخبار ص ٢١٨ عن أبي عبد الله علي رجل نذر.

ورواه أيضاً الشّيخ الطّوسي في باب النّذور من التّهذيب ٣١٧/٨ برقم ١١٨٠ /٥٧.

وانظر أيضاً ما رواه الصّدوق في الأيمان والنّذور مِن مَن لا يحضره الفـقيه ٣ / ٢٣٢ بـرقم ١٠٩٥ / ٢٦ عــن الصّادق للجّلِلا .

أقول: عدد الدّنانير أو الدّراهم والغزوات والسّرايا في مصادر الشّيعة ثمانون، وفي مصادر السُنّة ثلاث وثمانون مثل المصنّف.

<sup>(</sup>١) خ: في كتابه وقال...

<sup>(</sup>٢) زيادة من ض وط وع والمصدر.

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون:... الحصى متوجّها إلى...

<sup>(</sup>٤) ط: آياً، ع: بآيات.

<sup>(</sup>٥) ج: حالته.

<sup>(</sup>٦) خ:... للمتوكّل إنّه [أ: إنّهم] لم يجدوا في...

فأدخل عليه والكأس في يد<sup>(١)</sup> المتوكّل، فـلمّا رآه هـابه وعـظّمه، وأجـلسه إلى جانبه، وناوله الكأس التي كانت في يده! فقال: «والله ما خامر لحمي ودمـي قـطّ فأعفنى»، فأعفاه.

وقال<sup>(٢)</sup> له: أنشدني شعراً، فقال عليّ: «أنا<sup>(٣)</sup> قليل الرّواية للشّعر»، فقال: لا بـدّ [من ذلك]<sup>(٤)</sup>، فأنشده (٥) على المعليّ المعليّ المعليّ المعلميّ المعلميّ

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم واستتزلوا بعد عزّ من معاقلهم نساداهم صارخ من بعد دفنهم: أيسن الوجوه التي كانت مُنعَّمة فأفصح القبر عنهم حين ساءله[سم] قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا وطال ما عمروا دوراً لتحصنهم وطالما كنزوا الأموال وادّخروا أضحت منازلهم قَنفراً مُعطّلة

غُلب الرّجال فما أغنتهم القُلل(\*)
وأسكنوا حُفَراً يا بئس ما نزلوا
أين الأساور والتّيجان والحُلل
من دونها تُضرب الأستار والكُلل
تلك الوجوه عليها الدّود يقتتل(^)
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا(٩)
فضارقوا الدّور والأهلين وانتقلوا
فخلفوها على الأعداء وارتحلوا

<sup>(</sup>١) ج وش ون: في يدي، أ: بيد.

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: فقال.

<sup>(</sup>٣) أ: إنّى، بدلّ: «أنا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ش.

<sup>(</sup>٥) خ: فأنشد.

<sup>(</sup>٦) زاد في أ: وقال.

<sup>(</sup>٧) م: فما تنفعهم القلل، أوج وش ون: فلم ينفعهم القلل.

<sup>(</sup>٨) ع وم: تنتقل.

<sup>(</sup>٩) أوج وش ون: فأصبحوا اليوم بعد الأكل...

فبكى المتوكّل حتّى بلّت<sup>(۱)</sup> لحيته دموع عينيه<sup>(۲)</sup>، وبكى الحاضرون، ودفع إلى علىّ<sup>(۲)</sup> أربعة آلاف دينار، ثمّ ردّه إلى منزله مكرماً<sup>(٤)</sup>.

وقال يحيى بن هر ثمة (٥): تذاكر الفقهاء يوماً بحضرة المتوكّل من حلق رأس آدم [حين حجّ]؛ فلم يعرفوا من حلقه، فقال المتوكّل: أرسلوا إلى عليّ بن محمّد بن عليّ الرّضا، فأحضروه، فحضر فسألوه، فقال: «حدّثني أبي، عن جدّي، عن أبيه، عن جدّ، عن أبيه، قال: [قال رسول الله ﷺ:] إنّ الله [تعالى](١) أمر جبرئيل أن يسنزل

ورواه أيضاً ابن خلكان في ترجمة الإمام عليّ الهادي المليّ من وفيات الأعيان ٢٧٢/٣ برقم ٤٢٤، والصّفدي في ترجمته الله من الوافي بالوفيات ٢٢ / ٧٢ برقم ٢٤، وأبو الفداء في حوادث سنة ٢٥٤ من تماريخه ١ / ٢٢٣، واليافعي في حوادث سنة ٢٥٤ من مرآة الجنان ٢/ ١٧٨، وابن كثير في حوادث سنة ٢٥٤ من البداية والنّهاية ١٨/ ١٧.

وانظر أيضاً عن الأبيات في كتاب الزّهد من عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/٣٠٣، والبصائر والدّخائر لأبي حيّان التّوحيدي ٤/١٩٨ برقم ٥/١٧.

(٥) كذا في خ وهامش ط ، وفي ض وط وع: يحيى بن هبيرة .

والحديث رواه الخطيب في ترجمته عليه من تاريخ بغداد ١٢ /٥٦ برقم ٦٤٤٠ بسنده عن محمّد بن يحيى المعددي قال عن محمّد بن يحيى المعاذي قال يحيى بن أكثم في مجلس للواثق والفقهاء بحضر ته .. من حلق رأس آدم ...

وانظر ما أورده الشّيخ الصّدوق في الباب ١٥٩ من علل الشّرائع ص ٤٢٠ في عنوان: «العلّة التي من أجلها صار الحرم مقدار ما هو».

وقال ابن خلّكان في ترجمة مقاتل بن سليمان صاحب التّفسير من وفيات الأعيان ٥ / ٢٥٥ تحت الرقم ٧٣٣: قال إبراهيم الحربي: قعد مقاتل بن سليمان فقال: سلوني عمّا دون العرش!! فقال له رجل: آدم ﷺ حين حجّ من حلق رأسه؟ فقال له: ليس هذا من علمكم، ولكن الله تعالى أراد أن يبتليني لمّا أعجبتني نفسي.

<sup>(</sup>١) ج وش ون: بلَ.

<sup>(</sup>٢) ط: عينه.

<sup>(</sup>٣) ط وض: ورفع إلى...، أ وج وش ون: ودفع لعليّ...

<sup>(</sup>٤) مروج الذَّهب ٤ / ١١ في ذكر أيَّام المتوكِّل، وما بين المعقوفين مأخوذ منه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من م.

بياقوتة من يواقيت الجنّة، فنزل بها، فمسح بها رأس آدم [ الله عنه السّعر منه، فعيث نورها صار حرماً».

وقد روي هذا المعنى(٢) مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ.

### ذكر وفاته (للللهِ إلا)

توفّي عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومئتين بسرّ من رأى<sup>(٤)</sup>.

ومولده في رجب سنة أربع عشرة ومئتين<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة من م.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: هذا الخبر مرفوعاً...

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ وع وم.

<sup>(</sup>٤) كما في باب مولده عليه من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٩٧، وترجمته عليه من تاريخ بغداد ١٢ / ٥٧ رقم ٦٤٤٠ ووفيات الأعيان ٣ / ٢٧٣ رقم ٤٢٤، ودلائل الإمامة ص ٤١٠ بلفظ: يقال، وتاريخ الأثنة ص ١٣، وتاريخ مواليد الأثنة ووفياتهم ص ٤٠، والصّواعق المحرقة ص ٢٠٧، والفصول المهمّة ص ٢٨٣، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٣٣٠ بلفظ: قيل، وكشف الغمّة ٢ / ٣٧٥ عن مطالب السؤول، والوافي بالوفيات ٢٢ / ٧٤ رقم ٤٢ وتاريخ ابن الوردي ١ / ٢٣٠، وتاريخ أبي الفداء ١ / ٣٦٠، والبداية والنّهاية ١١ / ١٦، والأنساب للسّمعاني ٤ / ٢٩ افي عنوان: «العسكري».

أقول: وقيل: قبض عليه في رجب سنة ٢٥٤: كما في الكافي ١ / ٤٩٧ عن رواية، ووفيات الأعيان ٣ / ٢٧٣ بلفظ: قيل، ودلائل الإمامة ص ٤٠٩، وتاج المواليد ص ٥٦، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٣٣، وكشف الغمّة ٢ / ٣٧٦ عن الجنابذي، والإرشاد ٢ / ٢٩٧ و ٣٦١، وإعلام الورى ٢ / ١٠٩، وكفاية الطّالب ص ٤٥٨، والباب ٤٥٨ من كتاب العزار من تهذيب الأحكام ٦ / ٢٦، والوافي بالوفيات ٢٢ / ٧٤ بلفظ: قيل.

<sup>(</sup>٥) كما في باب مولده للطبخ من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٩٧ بلفظ: رُوي، وترجمته للطبخ من تـــاريخ بـــغداد ٧٢ / ١٥٤ رقم ٦٤٤٠. ودلائل الإمامة ص ٤٠٩، ووفيات الأعــيان ٣ / ٢٧٣، والوافـــي بــالوفيات ٢٢ / ٧٤ ومرآة الجنان ٢ / ٢١٩، وتاريخ ابن الوردي ١ / ٢٢٣، وتاريخ أبي الفداء ١ / ٣٦٠، ومناقب آل أبي طـــالب

وكان سنّه يوم مات أربعين سنة<sup>(١)</sup>.

وكانت وفاته في أيّام المعتزّ بالله، ودفن بسرٌ من رأى.

وقيل: إنّه مات مسموماً (٢<sup>)</sup>.

♦ ٤٣٣/٤ عن ابن عيّاش، وتاريخ الأثمّة ص ١٣، وتاج المواليد ص ٥٥، وتاريخ مواليد الأنــمّة ووفــياتهم ص ٤٠، وإعلام الورى ٢ / ١٠٩ عن ابن عيّاش، وكشف الغمّة ٢ / ٣٧٤ عن مطالب السؤول.

أقول: وقيل: ولد للحلج في رجب سنة ثلاث عشرة ومنتين . كما في وفيات الأعيان ٣ / ٢٧٣، وسرآة الجـنان ١١٩/٢ . وتاريخ أبي الفداء ١ / ٣٦٠، وتاريخ ابن الوردي ١ /٢٢٣، والوافي بالوفيات ٢٢ / ٧٤. كلّهم بلفظ: قيل .

وقيل: ولد ﷺ يوم عرفة سنة ٢١٣ أو ٢١٤. كما في الوافي بالوفيات ٢٢ / ٧٤. ووفسيات الأعسيان ٧٣/٣. ومرآة الجنان ٢ / ١١٩. كلّهم بلفظ: قيل.

وقيل: ولد الطِّيلِةُ للنَّصف من ذي الحجَّة سنة عشرة ومئتين، كما في مناقب آل أبي طالب ٤ ٣٣٧.

وقيل: ولد عليه النّصف من ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة ومنتين، كما في الكافي ١ / ٤٩٧، وتهذيب الأحكام ١ / ٢٩٧، وتهذيب الأحكام ١ / ٢٩٧، والإرشاد ٢ / ٢٩٧، وكفاية الطّالب ص ٤٥٨، وإعلام الورى ٢ / ١٠٩، وروضة الواعظين ١ / ٢٤٦، وكشف الفئة ٢ / ٣٧٦ عن الجنابذي، وتاج المواليد ص ٥٥ بلفظ: يقال، وقال أيضاً: ويقال: ولد لليلة بـقيت منه.

(١) كما في باب مولده عُلِيَّلِا من كتاب الحجّة من الكافي ١ / ٤٩٨ على رواية، ودلائل الإمامة ص ٤٠٩، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٣٣، وتاريخ الإسلام وفيات ٢٥١ ـ ٢٦٠ ص ٢١٩، والصواعق المحرقة ص ٢٠٠، والفصول المهمّة ص ٢٨٣، ومرآة الجنان ٢ / ١١٩، وتاريخ الأثمّة ص ١٤ وفيه: إلّا أيّاماً، وتاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٤١ وفيه: إلّا أيّام، وكشف الغمّة ٢ / ٣٧٥ عن مطالب السؤول، وفيه: غير أيّام، وأيضاً عن الجنابذي.

أقول: وقيل: قبض للطِّلِلِ وله إحدى وأربعون سنة، أو وأشهر، أو ستّة أشهر، أو سبعة أشهر. كما في الكافي ١ / ٢٤٨، والإرشاد ٢ / ٢٤٦، وإعـلام الورى ٢ / ٢٠٩، والإرشاد ٢ / ٢٤٦، وإعـلام الورى ٢ / ٢٠٩، وتهذيب الأحكام ٦ / ٩٠، وتاج المواليد ص ٥٥. ومناقب آل أبى طالب ٤٣٣/٤.

(٢) كما في مروج الذّهب ٤ / ٨٦ في ذكر خلافة المعترّ بالله، ودلائل الإمامة ص ٤٠٩، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٣٣ وفيه: وقال ابن بابويه: سمّه المعتمد، وتاج المواليد ص ٥٦، وإعلام الورى ٢ / ١١٠، والفصول المهمّة ص ٢٨٣.

### ذكر أولاده

منهم: الحسن الإمام [العسكري]<sup>(١)</sup>.

#### فصل

# في ذكر [الإمام الحسن العسكري الطِّلِّ ](٢)

هو الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب [ﷺ]<sup>(٣)</sup>.

وأمّه: أمّ ولد، اسمها: سوسن(٤).

(١) قال الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٣١١: خلّف من الولد: الحسن، وهو الإمام من بعده، والحسين، ومحمّداً.
 وجعفراً، وابنته عائشة.

ومثله في تاج المواليد ص ٥٦ المطبوع في ضمن: مجموعة نـفيسة ص ١٣٢، والفـصول المـهمّة ص ٢٨٣، ومناقب آل أبي طالب ٤٣٣/٤ وفيه بدل «عائشة»: «علية»، وإعلام الورى ٢٧٧/٢ وفيه بدل «عائشة»: «عالية».

وقال الطّبري في دلائل الإمامة ص ٤١٢: [كان له من الولد] الحسن الإمام، والحسين، وجعفر، ومن البـنات: عائشة ودلالة.

وروى أبو عليّ بن همام: أنّه كان له الحسن الإمام، وجعفر، وإبراهيم، فحسب.

وفي رواية أخرى: أنَّه كان له أبو محمَّد الإمام، ومحمَّد، والحسين، وجعفر.

وقال ابن أبي الثَّلج في تاريخ الأثمَّة ص ٢١: ولده: الحسن النِّلا ، وجعفر ، ومحمَّد.

وقال الرّازي في الشّجرة المباركة ص ٧٨: فله من الأبناء ستّة: الحسن العسكري الإمام، وجمعفر الذي لقّبوه بـ«الكذّاب»، والحسين، وموسى، ومحمّد، وعلىّ. وله من البنات ثلاث: عائشة، وفاطمة، وبريهة.

(٢) أوج وش وط وع ون: فصل في ذكره [أ: طلع ]، م:... مسموماً ، فصل في ذكر ولده حسن الإمام لطعلاً .

(٣) زيادة من أوش ون، وبدله في ج: رضي الله عنهم.

(٤) كما في تاريخ مواليد الأثمة ووفياتهم ص ٤٦ (مجموعة نفيسة ص ١٩٩)، وكشف الغمة ٢ / ٤٠٢ عن مطالب
 السؤول.

وكنيته: أبو محمّد، ويقال له<sup>(۱)</sup>: العسكري أيضاً<sup>(۲)</sup>.

ولد سنة إحدى وثلاثين ومئتين (٣) بسرٌ من رأى(١)، وتــوفّي بــها ســـنة ســـتين

⇒ وقال الكليني في باب مولده المُثلِلاً من كتاب الحجّة من الكافي ١ /٥٠٣: أمّه: أمّ ولد، يقال لها: حُديث، [وقيل: سوسن].

وقال الشَّيخ المفيد في الإرشاد ٢ /٣١٣: أمَّه: أمَّ ولد، يقال لها: حديث.

وقال مثله الشّيخ الطّوسي في الباب ٤٢ من كتاب العزار من تهذيب الأحكام ٦ / ٩٢، والطّبرسي في إعلام الورى ٢ / ١٣١ وتاج المواليد ص ٥٥، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٥٥.

وقال الطّبري في دلائل الإمامة ص ٤٣٤: أمّه: أمّ ولد تسمّى: شكل النّوبيّة، ويقال: سوسن المغربيّة، ويـقال: سقوس، ويقال: حديث. والله أعلم.

وقال الفتَّال في روضة الواعظين ١ / ٢٥١؛ أمَّه: أمَّ ولد، يقال لها: حديثة.

وفي إثبات الوصيّة للمسعودي ص ٢٣٦ وبحار الأنوار ٥٠ /٢٣٨ عن عيون المعجزات: سليل. وفـي كشـف الغمّة ٢ /٣٠٣ عن الجنابذي: حربية.

(١) م: ويلقّب بالعسكري...

(٢) انظر ما تقدّم في بداية ترجمة الإمام الهادي للنُّلِّا .

ويلقّب أيضاً بالهادي، والسّراج، والمهتدي، والنّقيّ، والزّكيّ، والصّامت، والرّفيق، والمضيء، والشّافي، والشّافي، والسّافي، والسّافي، والمرضيّ، والخالص، وغيرها، وكان هو وأبوه وجدّه يعرف كلّ منهم في زمانه بابن الرّضا. فانظر: إعلام الورى ٢ / ١٣١، ودلائل الإمامة ص ٤٢٤، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٥٥، والفصول المهمّة ص ٢٨٤، وتاج المواليد ص ٧٥، العطبوع في ضمن مجموعة نفيسة ص ١٣٣.

(٣) كما في ترجمته عليه المستخ من تاريخ بغداد ٧ / ٣٦٦ رقم ٣٨٨٦، والمنتظم ١ / ١٥٨ رقم ١٦٣٩ حـوادث سـنة ٢٦٠. وإثبات الوصيّة ص ٢٣٦، ووفيات الأعيان ٢ / ٩٤ رقم ١٦٩، وتاريخ الأنتة ص ١٤. وتاريخ مواليد الأثنّة ووفياتهم ص ٤١ (مجموعة نفيسة ص ١٩٨).

وقيل: ولد يلطِّل في سنة ٢٣٢، كما في باب مولده للطِّل من كتاب الحجّة من الكافي ١ /٥٠٣، والباب ٤٢ من كتاب المزار من التّهذيب ٦ / ٩٢، والإرشاد ٢ / ٣١٣، وتاريخ الأثمّة ص ٥٧ (سجموعة نفيسة ص ١٣٣)، وكفاية الطّالب ص ٤٥٨، وإعلام الورى ٢ / ١٣١، ودلائل الإمامة ص ٤٢٣، والصّواعق المحرقة ص ٢٠٧، وروضة الواعظين ١ / ٢٥١، ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٥٥، وتاريخ أبي الفداء ١ / ٣٦٨ حوادث سنة ٢٦٠. وقيل: ولد في سنة ٣٦٨، كما في دلائل الإمامة ص ٢٣ ٤ بلفظ: رُوي.

(٤) كما في مناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٥٥، وروضة الواعظين ١ / ٢٥١، كلاهما بلفظ: قيل.

ومئتين، في خلافة المعتمد على الله، وكان (١) سنّه تسعاً وعشرين سنة (٢). وكان عالماً ثقة، روى الحديث عن أبيه، عن جدّه.

ومن جملة مسانيده حديث في الخمر عزيز، ذكره جدّي أبو الفرج في كـتابه المسمّى بتحريم الخمر، ونقلته من خطّه، وسمعته يقول:

أشهد بالله، لقد سمعت أبا عبد الله الحسين بن عليّ، يقول (٣): أشهد بالله، لقد سمعت عبد الرحمان بن أبي سمعت عبد الله بن عطاء الهروي، يقول: أشهد بالله، لقد سمعت عبد الرحمان بن أبي عبيد البيهقي، يقول: أشهد بالله، لقد سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمّد الدّينوري، يقول: أشهد بالله، لقد سمعت محمّد بن عليّ بن الحسين العلوي، يقول: أشهد بالله، لقد سمعت الحسن بن عليّ لقد سمعت الحسن بن عليّ العسكري، يقول:

«أشهد بالله، لقد سمعت أبي عليّ بن محمّد، يقول: أشهد بالله، لقد سمعت أبي محمّد بن عليّ بن موسى، محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا، يقول: أشهد بالله، لقد سمعت أبى موسى [بن جعفر]، يقول: أشهد بالله، لقد سمعت أبى

أقول: بل كان مولده بالمدينة ، كما في الإرشاد ٢ /٣١٣، وتهذيب الأحكام ٦ / ٩٢، وإثبات الوصيّة ص ٢٣٦، وكفاية الطّالب ص ٤٥٨، وروضة الواعظين، ومناقب آل أبي طالب.

<sup>(</sup>١) م: فكان.

<sup>(</sup>٢) كما في مروج الذّهب ٤ / ١١٢ في ذكر المعتمد على الله، ودلائل الإمامة ص ٤٢٣. وإثبات الوصيّة ص ٢٤٨. ومناقب آل أبي طالب ٤ / ٤٥٥، وتاريخ الأثمّة ص ١٤، وتاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٤٢ (مسجموعة نفيسة ص ١٩٩).

وقيل: قبض عليه وهو ابن ثمان وعشرين سنة ،كما في باب مولده طي من كتاب الحجّة من الكافي ١٥٠٣، والباب ٢٥ من كتاب الحجّة من الكافي ١٥٠٨، والإرشاد ٢/ ٢١٣ و ٣٣٦، وكفاية الطّالب ص ٤٥٨، وإعلام الورى ٢/ ١٣١، والصّواعق المحرقة ص ٢٠٨، وروضة الواعظين ١/ ٢٥١، وتاج المواليـد ص ٥٨ (مجموعة نفيسة ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) نهاية نسخة م.

ولمّا روى جدّي هذا الحديث في كتاب تحريم الخمر قال: قال أبو نعيم الفضلبن دُكين: هذا حديث صحيح ثابت، روته العترة الطّيبة الطّاهرة (٤٠).

ورواه جماعة عن رسول الله ﷺ، منهم: ابن عبّاس، وأبو هريرة، وأنس، وعبدالله بن أبي أوفى الأسلمي، في آخرين (٥).

<sup>(</sup>١) زيادة من ج وش ون.

<sup>(</sup>٢) زيادة من طوض وعون.

<sup>(</sup>٣) أ: وثن.

والحديث رواه أيضاً أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّي في الحديث الأوّل من كتاب المسلسلات المطبوع مع كتاب جامع الأحاديث ص ٢٣٦ بإسناده إلى القاسم بن العلاء الهمداني، عن أبي محمّد الحسن بن علي على الله المهداني، عن أبي محمّد الحسن بن علي الله بهذا الإسناد، وروى عنه الشّيخ النوري في الباب ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة من مستدرك الوسائل ١٧ / ٤٢ رقم ١.

ورواه أيضاً أبو نعيم في مسلسلاته والشّيرازي في الألقاب \_كما في كنز العمّال ٥ / ٣٤٥ رقم ١٣١٦ \_.

<sup>(</sup>٤) قال المتقي الهندي في كنز العمّال بعد ذكر الحديث برقم ١٣١٦٠ من كنز العمّال ٥ / ٣٤٥: [رواه] الشّـيرازي في الألقاب، وأبو نعيم في مسلسلاته وقال: صحيح ثابت عن عليّ.

<sup>(</sup>٥) أمَّا رواية ابن عبّاس، فقد رواه أحمد في المسند ١/ ٢٧٢، وفي الطّبع المحقّق ٤/ ٢٦٥ بـرقم ٢٤٥٣ بـلفظ: «مدمن الخمر إن مات، لقي الله كعابد وثن». وعبد بن حميد في مسنده ص ٢٣٤ برقم ٧٠٨، وعبد الرزّاق -

وقد ذكرنا وفاة الحسن بن عليّ وأنّها كانت سنة ستّين ومئتين.

## ذكر أولاده<sup>(١)</sup>

منهم: محمّد الإمام [المنتظر](٢).

لت المصنّف ٩ / ٢٣٩ برقم ١٧٠٧٠، وبهامشه عن البزّار بلفظ: «شارب الخمر كعابد وثن». والطّبراني في المعجم الكبير ١٢ / ٢٦٦ رقم ١٢٤٢، وأبو نعيم في الحلية ٩ / ٢٥٣ في ترجمة محمّد بن أسلم، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢ / ٢٧١ ـ ٢٧٢ رقم ١١١٦ و١١١٨ و١١١٩، والمتّقي في كنز العمّال ٥ / ٣٥٠ رقم ١٢١٨٧.

وأمًا رواية أبي هريرة، فقد رواه البخاري في ترجمة محمّد بن عبد الله من تاريخه ١/ ١٢٩ برقم ٣٨٦ بلفظ: «مدمن الخمر كعابد وثن» . وابن ماجة في سننه ٢ / ١١٢٠ رقم ٣٣٧٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢ / ٦٧١ برقم ١١١٧، وبهامشه: السّلسلة الصّحيحة رقم ٦٧٧، وتخريج الكشّاف ١ / ٦٧٤، والمـتّقي فـي كـنز العمّال ٥ /٣٥٢ رقم ١٣١٩، عن البيهقي في شعب الإيمان.

وأمّا رواية ابن أبي أوفى، فقد رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢ / ٦٧٠ برقم ١١١٥ بلفظ: «شارب الخمر كعابد اللّات والعزّى» .

أقول: وفي الباب عن جابر أيضاً ، كما في العلل المتناهية ٢ /٦٧٣ رقم ١١٢٠ بلفظ: «من لقي عزّ وجلّ مدمن خمر لقيه كعابد وثن» .

وعن ابن عمر أيضاً، كما في كنز العمّال ٥ /٣٤٨ رقم ١٣١٧٦ ولفـظه: «شارب الخمر كعابد وثن، وشارب الخمر كعابد اللّات والعزّي» .

وعن أبي عبد الله الإمام الصّادق لطُنِهُ أيضاً ،كما في باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة من الكافي ٦ / ٤٠٤ رقم ٢ و٤ ــ ٨ و ١٠ . وتهذيب الأحكام ٩ / ١٠٨ ـ ١٠٩ رقم ٢٠٥ ـ ٢٠٧ و ٢٠٩ ـ ٢١١ في الذّبائح والأطعمة ، بلفظ: «مدمن الخمر كعابد وثن» . و«مدمن الخمر يلقى الله عزّ وجلّ كعابد وثن» .

وعن أبي جعفر الإمام الباقر طلطة أيضاً ، كما في باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة من الكافي ٦ / ٤٠٤ رقم ٧. وتهذيب الأحكام ٩ / ١٠٩ رقم ٢٠٦ في الذّبائح والأطعمة ، ولفظه: «مدمن الخمر كعابد وثن» .

(١) ع:... أولاده علل أن... أولاده عليك .

(٢) قال فخر الرّازي في الشّجرة المباركة ص ٧٨: له ابنان وبنتان. أمّا الابنان، فأحدهما: صاحب الزّمان عجّل الله

#### فصىل

## فى ذكر [الإمام الحجّة المهديّ عجّل الله تعالى فرجه الشّريف]<sup>(١)</sup>

هو محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﷺ (٢٠).

وكنيته: أبو عبد الله <sup>(٣)</sup>، وأبو القاسم <sup>(٤)</sup>.

⇒تمالى فرجه الشّريف، والتّاني: موسى، درج في حياة أبيه. وأمّا البنتان: ففاطمة، درجت في حياة أبيها، وأمّ موسى، درجت أيضاً.

وذكر أسماءهم أيضاً ابن أبي الثّلج في تاريخ الأنمّة ص ٢٢. إلّا أنّ فيه: «عائشة» بدل: «أمّ موسى». ثمّ قال: وذهب على الفريابي فاطمة من ولد الحسن بن على العسكري للنَّالِيّ .

- (١) أوع: فصل في ذكره، وفي بوط ون: فصل.
  - . 兴业: (۲)
- (٣) أخرج أبو نعيم في أخبار المهدي عن حذيفة. قال: قال رسول الله ﷺ: «لو لم يبق من الدّنيا إلّا يوم واحد، لبعث الله فيه رجلاً، اسمه اسمى، وخُلقه خُلقى، يكنّى أبا عبد الله ...».

وانظر الباب ١٣ من كتاب البيان في أخبار صاحب الزّمان للكنجي ص ٥١٠ السطبوع مع كفاية الطّالب. والحديث ٥٨ من الباب ١ من كتاب البرهان في علامات مهديّ آخر الزمان، للمتّقي الهندي ٢ / ٥٧٦.

ورواه أيضاً الحمويني في الباب ٦١ من السّمطُ ٢ من فرائد السّمطين ٢ / ٣٢٥ برقم ٥٧٥ بسنده عن أبي نعيم. والاربلي في كشف الغمّة ٣ / ٤٦٩ عن أربعين أبي نعيم في أمر المهديّ للطِّلِّ الحديث ٦. والمقدسي في عقد الدّرر في أخبار المنتظر ص ٢٤ عن أبي نعيم في صفة المهديّ، ولكن من دون: يكنّي أبا عبد الله.

(٤) قال الطّبري في ترجمته ﷺ من دلائل الإمامة ص ٥٠٢: كُناه: أبو القاسم. وأبو جعفر ، وله كُنى أحــد عشــر إماماً.

وقال الطّبرسي في إعلام الورى ٢ /٢١٣ وتاج المواليد ص ٦١ المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٣٧: وقد جاء في الأخبار: أنّه لا يحلّ لأحد أن يسمّيه باسمه، ولا أن يكنيّه بكنيته إلى أن يزين الله تعالى الأرض بظهوره وظهور دولته، وإنّما يعبّر عنه الحيّلا بأحد ألقابه.

وانظر أيضاً الكافي ١/ ٣٢٨ رقم ١٣ و٣٣٢ رقم ١ ـ ٤، وكمال الدّين ص ٦٤٨ باب ٥٦ رقم ١ ـ ٤، وبحار الأنوار ٥١ / ٣١ ـ ٣٤ باب ٣ رقم ١ ـ ١٣. وهو الخلف الحجّة، صاحب الزّمان، القائم، والمنتظّر، والتّالي (١)، وهـو آخـر الأئمّة.

أنبأنا عبد العزيز بن محمود البرّاز، [بـإسناده] عـن ابـن عـمر، قـال: قـال رسول الله ﷺ: «يخرج في آخر الزّمان رجل من ولدي، اسمه كاسمي، وكنيته ككنيتي، يملأ الأرض عدلاً(٢)، كما ملئت جوراً»(٣)، فذلك هو المهدي.

وهذا حديث مشهور، وقد أخرج أبو داوود (٤) عن عليّ بمعناه، وفيه: «لو لم يبق من الدّهر إلّا يوم واحد، لبعث الله من أهل بيتي من يملأ الأرض عدلاً، [كما ملئت جوراً]» (٥).

<sup>(</sup>١) كذا في النّسخ، ولعلّه مصحّف عن: الثّائر.

<sup>(</sup>٢) ع: قسطاً وعدلاً.

<sup>(</sup>٣) ورواه أيضاً المقدسي في آخر الباب ٢ من عقد الدّرر في أخبار المنتظر ص ٣٢. والشّيخ الحرّ العاملي في الباب ٣٢ من إثبات الهداة ٣ / ٦٠٦ فصل ٦ رقم ١٩١١ عن العلّامة الحلّي في منهاج الكرامة عن ابن الجوزي، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٢٩٢ عن أبي نعيم، وابن تيميّة في منهاج السّنّة ٤ / ٢١١ أيضاً عن العلّامة الحلّي في مفتاح الكرامة، ثمّ قال: إنّ الأحاديث التي يُحتجّ بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داوود والتّرمذي وأحمد وغيرهم، من حديث ابن مسعود وغيره.

<sup>(</sup>٤) ط: أبو داوود والرَّهري عن عليّ. وفي أ: أبو داوود والترم عن عليّ. ولعلّهما مصحّف عن: التّرمذي. وقال في إسعاف الرّاغبين ص ١٤٥ ومشارق الأنوار ص ١١٢: وأخرج أحمد وأبو داوود والتّرمذي وابن ماجة

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود في كتاب المهدي من سننه ٤ /١٠٧ برقم ٤٢٨٣. وما بين المعقوفين منه.

ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنّف ١٣/٧٥ برقم ٣٧٦٣٧، وأحمد في المسند ١/ ٩٩ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ١٦٣ برقم ٣٧٦٧ برقم ٣٧٦٧ وزين العبدري في الجمع بين المحاح برقم ٣٧٦٠ برقم ٣٧٣٠ وابن المناوي في العلاحم ٤١ /أ، والدّاني في سننه ٩٦ /ب، ورزين العبدري في الجمع بين الصّحاح الستّة كما في العمدة ص ٤٣٢ رقم ٩٠، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي كما في عقد الدّرر ص ٢٦ باب ١ -، والكنجي في الباب ١ من البيان في أخبار صاحب الزّمان، المطبوع مع كفاية الطّالب ص ٤٨٢ والبزّار في مسنده ١ / ١٠٤ /ب رقم ٤٩٣، والقاضي النّعمان في شرح الأخبار ٣٥٦ / ٣٥٦ رقم ١٢١٣، ومحمّد بن سليمان الكوفى في مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّا لا ١٧٣٠ رقم ٦٥٠.

وذكره في روايات كثيرة (١).

(١) قال المتقي الهندي في كتاب البرهان في علامات مهديّ آخر الزَّمان ١ / ٣٢٩ وما بعده: ورد ذكر المهدي من حديث أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وعليّ بن أبي طالب، وأمّ سلمة، و ثوبان، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزّبيدي، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعثمان بن عفّان، وحذيفة بن اليمان، وجابر بن ماجد الصّدفي، وأبي أيّوب الأنصاري، وقرّة العزني، وابن عبّاس، وأمّ حبيبة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمّار بن ياسر، والعبّاس بن عبد العطّلب، والحسين بن عليّ، وتميم الدّاري، وعائشة، وعبد الرحمان بن عوف، وعبد الله بن عمر بن الخطّاب، وطلحة بن عبيد الله، وعليّ الهلالي، وعمران بن حصين، وعمرو بن مرّة الجهني، وعوف بن مالك، وأبي الطّفيل.

[و] هناك علماء كثيرون صحّحوا أحاديث المهدي وذكروها في مؤلّفاتهم، ونصّوا على الاحتجاج بها. منهم: ١ ـ الإمام الحافظ أبو جعفر العقيلي: توفّي ٣٢٣هـ.

قال في كتابه: «الضّعفاء» في ترجمة عليّ بن نفيل النّهدي:... وفي المهدي أحاديث جياد...

وقال أيضاً في ترجمة زياد بن بيان الرقّي: وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد...

٢ ـ ومنهم الإمام أبو حاتم ابن حبّان البستي، توفّي ٣٥٤ هـ، وعقد في صحيحه عدّة أبواب في ذكر السهدي،
 واستدلّ عليها بأحاديث عديدة من تلك الأبواب...

٣-ومنهم الإمام أبو سليمان الخطّابي، توفّي ٣٨٨ه، فقال في صدد كلامه على حديث أنس بن مالك ﴿ اللهُ عَلَى: «لا تقوم السّاعة حتّى يتقارب الزّمان، وتكون السّنة كالشّهر، والشّهر كالجمعة» الحديث. قال: ويكون ذلك في زمن المهدي أو عيسى عليهما الصّلاة والسّلام، أو كليهما.

٤ ـ ومنهم الإمام البيهقي، توفّي ٤٥٨ هـ، فقد قال: والأحاديث في التّنصيص على خروج المهدي أصحّ ألبـتّـة إسناداً وفيها بيان كونه من عترة النّبـيّ ﷺ.

٥ ـ ومنهم الحافظ أبو القاسم السهيلي، توفّي ٥٨١ هـ، قال: ومن سؤددها «فاطمة» أيضاً أنّ المهدي المبشر به آخر الزّمان من ذرّيتها فهي مخصوصة بهذا كلّه، والأحاديث الواردة في المهدى كثيرة.

٦ - ومنهم الإمام أبو عبد الله القرطبي، توفّي ٦٧١ هـ، فقد قال في كتابه: «التّذكرة في أمور الآخرة» في كلامه على حديث: «لا مهديّ إلّا عيسى ابن مريم»: إسناده ضعيف، والأحاديث عن النّبيّ ﷺ في التّنصيص على خروج المهدى من عترته من ولد فاطمة ثابتة، أصحّ من هذا الحديث، فالحكم بها دونه.

٧- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرّاني، توفّي ٧٢٨ه، حيث قال: إنّ الأحاديث التي يحتج بها على خروج
 المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داوود، والتّرمذي، وأحمد، وغيرهم، من حديث ابن مسعود وغيره...
 ٨- ومنهم الإمام ابن قيّم الجوزيّة، توفّى ٧٥١ه، وقد قال في كتابه: «إغاثة اللّهفان من مصائد الشّيطان»:

⇒والأمم الثلاث تنتظر منتظراً يخرج في آخر الزّمان ، فإنّهم وعدوا به في كلّ ملّة ... والمسلمون ينتظرون خروج المهدى من أهل بيت النّبوّة ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً .

وقد عقد في كتابه «المنار المنيف» فصلاً خاصاً بالمهدي، وفصّل الكلام فيه، وذكر عدداً من أحاديث المهدي مع تحقيقها، ثمّ قال: الأحاديث أربعة أقسام: صحاح، وحسان، وغرائب، وموضوعة.

٩ ـ ومنهم الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير، توفّي ٧٧٤ه، فقد خصص فصلاً كاملاً لهذا الموضوع في كتابه: «الفتن والملاحم» قال: فصل في ذكر المهديّ الذي يكون في آخر الزّمان، وهو أحد الخلفاء الرّاشدين، والأثبّة المهديّين، فقد نطقت به الأحاديث المرويّة عن رسول الله ﷺ أنّه يكون في آخر الدّهر، وأظنّ ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مريم، كما دلّت على ذلك الأحاديث...

١٠ ـ ومنهم الإمام الحافظ جلال الدّين السّيوطي، توفّي ٩١١ هـ.

قال في كتابه: «الإعلام بحكم عيسى على الله عنه عنه وردت الأحاديث بأنّ المهدي يأتي قبل عيسى ابن مريط الله المهدى.

وقال في كتابه: «الكشف عن مجاوزة هذه الأمّة الألف» في بيان ردّه على من زعم أنّ الدّنيا لا تبقى بعد الألف. فقال:... ولا ظهر المهديّ الذي ظهوره قبل الدّجّال بسبع سنين، ولا وقعت الأشراط التي قبل ظهور المهدي. وقد ألّف كتاباً خاصاً بالمهدى، وهو: «العرف الوردى في أخبار المهدى».

أقول: وعدّد المتَقي في تلو كلامه العلماء الذين صحّحوًا أحاديث الإمام المهدي عليه وذكروها في مؤلّفاتهم إلى ستّة وعشرين عالماً ، ونقل أقوالهم ، ثمّ قال:

وللعلماء مؤلَّفات في إثبات ظهور المهدي.

أَوِّلاً: ما ذكر ضمن المؤلِّف:

١ عبد الرزّاق بن همّام بن نافع أبو بكر الصنعاني، ولد سنة ١٢٦ ه، توفّي ٢١١ ه، وقد عقد في مصنّفه باباً
 باسم: «باب المهدى» وذكر فيه أحد عشر حديثاً بعضها مرفوعة، وبعضها موقوفة.

٢ ـ نعيم بن حمّاد الخزاعي أبو عبد الله المروزي، توفّي ٢٢٨ ه، وقد جمع كتاباً سمّاه: «كتاب الفتن»، وقد اهتم في هذا الكتاب اهتماماً بالفاً بأحاديث المهدي، من المرفوعات، والموقوفات، والمقطوعات، وأقوال النّاس، وروايات أهل الكتاب، وهو من أوسم المراجع القديمة في هذا الموضوع...

٣ ـ أبو عيسى محمّد بن عيسى التّرمدي، توفّي ٢٩٧ هـ، وقد قال في كتاب الفتن في جامعه: «باب ما جاء في المهدي» وذكر فيه ثلاثة أحاديث، وقال بعد الحديث الأوّل: وفي الباب عن عليّ، وأبي سعيد، وأمّ سلمة، وأبي هريرة.

٤ أبو بكر ابن أبي شيبة ، توفّي ٢٣٥ هـ، وقد جمع في مصنّفه أحاديث المهدي في موضع واحد ، وذكر فيه ستّ
عشرة رواية من الأحاديث والآثار .

٥ \_ ابن ماجة ، توفّي ٢٧٣ هـ، وقد عقد في كتاب الفتن من سننه باباً باسم: «باب خروج المهدي» وذكر فيه سبعة أحاديث.

٦\_ أَبُو داوود السَّجستاني، توفّي ٢٧٥ هـ، وقد ذكر ثلاثة عشر حديثاً فيكتاب المهدي من سننه.

ثانياً: ما ذكر مستقلاً بمؤلّف خاصّ بالمهدي:

١ ـ ابن أبي خيثمة بن زهير ، توفّي ٢٧٩ هـ، قال السّهيلي: والأحاديث الواردة في أمر المهدي كثيرة ، وقد جمعها أبو بكر ابن أبي خيثمة فأكثر .

٢ \_ أبو الحسين أحمد بن جعفر ابن المنادي، توفّي ٣٣٦ه. قال ابن حجر في شرحه لحديث «اثنا عشر خليفة» نقلاً عن ابن الجوزي في كشف المشكل: قال أبو الحسين ابن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي ...

٣ ـ أبو نعيم الإصبهاني، توفّي ٤٣٠ ه. له مؤلّف في المهدي، سمّاه ابن القييّم: «كتاب المهدي»، وكذلك السّيوطي في الجامع الصّغير، ولكنّه ذكره في «العرف الوردي» باسم «الأربعين».

٤ ـ يوسف بن يحيى السّلمي الشّافعي، توفّي ٦٨٥ ه، له كتاب «عقد الدّرر في أخبار المهديّ المنتظر».

٥ \_ابن كثير القرشي: ٧٠٠\_ ٧٧٤ هـ، وقد ألّف جزءً في أحاديث المهدي، فقال في كتابه: «الفتن والمـلاحم»: وقد أفردت في ذكر المهدي جزءً على حدة، ولله الحمد.

وقال في «البداية والنّهاية»: وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءً على حدة.

٦ ــالسّخاوي. توفّي ٩٠٢ هـ، قال في كتابه: «المقاصد الحسنة»: حديث المهدي يروى ذكره فــي أحــاديث. أفردها بعض الحفّاظ بالتأليف... بيّنتها في: «ارتقاء العرف».

٧ ـ السّيوطي، توفّي ٩١١ هـ، له كتاب: «العرف الوردي في أخبار المهدي» وطبع في مجموعة فتاويه المسمّاة: «الحاوي في الفتاوي» وقد لخّص فيه كتاب: «أخبار المهدي» لأبي نعيم الإصبهاني، وزاد عليه كثيراً من مصادر أخرى.

٨-ابن كمال باشا الحنفي، توفّي ٩٤٠ هـ، له كتاب: «تلخيص البيان في علامات مهديّ آخر الزّمان».

٩ ـ محمّد بن طولون الدّمشقي توفّي ٩٥٣ ﻫ، ألّف كتاباً في المهدي سمّاه: «المهدي إلى ما ورد في المهدي».

١٠ ـ ابن حجر الهيثمي، توفّي ٩٧٤ هـ، له كتاب: «القول المختصر في علامات المهديّ المنتظر»...

١١ ـ الملّا عليّ بن سلطان القاري، توفّي ١٠١٤ ه. له رسالة سمّاها: «المهديّ من آل الرّسول»، وتعرف أيضاً باسم: «المشرب الوردي في مذهب المهدى»...

أقول: وعدّد المتّقي الهندي في تلو كلامه ستّة وعشرين من العلماء الذين ألّفوا في الإمام المهدي ﴿كِلَّا

ويقال له: ذو الاسمين: محمّد، وأبو القاسم<sup>(١)</sup>.

قالوا: وأمّه: أمّ ولد، يقال لها: صيقل<sup>(٢)</sup>.

وقال السَّدّي: يجتمع المهدي وعيسى بن مريم، فيجيء وقت الصَّـلاة، فـيقول

(١) قال ابن الخشّاب في تاريخ مواليد الأئمّة ووفياتهم ص ٤٤ ــ ٤٥ العطبوع فـي ضـمن: مـجموعة نـفيسة ص ٢٠٠: يكنّى بأبي القاسم، وهو ذو الاسمين: خلف ومحمّد، يظهر في آخر الزّمان على رأسه غمامة تظلّه مـن الشّمس، تدور معه حيثما دار، ينادى بصوت فصيح: هذا المهدي.

حدّ ثني عبيد الله بن محمّد، عن الهيثم بن عدي، قال: يقال كنيته: الخلف الصّالح أبو القاسم، وهو ذو الاسمين. صلّى الله عليه وعلى آبائه أجمعين.

(٢) كذا في ع وب. ومثلهما في تاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم لابن الخشّاب ص ٤٤ المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ٢٠١.

وفي ط ون: صقيل، بتقديم القاف، ومثلهما في الباب ٤٢ من كمال الدّين للصّدوق ٢ / ٤٣١ رقـم ٧، وبـحار الأنوار ٥١ / ٢٨ عن الشّهيد في الدّروس، وكشف الغمّة ٢ / ٤٣٧ عن كمال الدّين في مطالب السؤول.

وفي الإرشاد ٢ / ٣٣٩، وإعلام الورى ٢ / ٢١٥، والفصول المهمّة ص ٢٩٢، والمسجدي ص ١٣٠، ودلائــل الإمامة ص ٤٩٧ رقم ٤٨٩ / ٩٣، وإثبات الوصيّة ص ٢٤٨ و٢٤٩: نرجس.

وفي كمال الدّين ٢ /٤١٧ باب ٤١. وتاج المواليد ص ٦٢ المطبوع في ضمن: مجموعة نـفيسة ص ١٣٨. وروضة الواعظين ١ / ٢٥٣: نرجس. واسمها مليكة بنت يشوعا بن قيصر الملك.

وقال ابن أبي الثّلج في تاريخ الأثمّة المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ٢٦: صغيرة، ويـقال: حكـيمة. ويقال: نرجس، ويقال: سوسن.

قال ابن همّام: حكيمة هي عمّة أبي محمّد، وهي روت أنَّ أمّ الخلف اسمها: نرجس.

وقال ابن الخشّاب في تاريخ مواليد الأثمّة ووفياتهم ص ٤٤ المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ٢٠١: يقال لأمّه: صيقل. قال لنا أبو بكر الذّارع.

وفي رواية أخرى: بل أمّه حكيمة. وفي رواية أخرى ثالثة: يقال لها: نرجس. ويقال: بل ســوسن. والله أعــلم بذلك.

وقال العمري في المجدي ص ١٣٢ في رواية: جارية يقال لها: نرجس للنظاع ، وكان اسمها قبل ذلك صقيل. وقال ابن خلكان في ترجمته للظلج من وفيات الأعيان ٤ / ١٧٦ رقم ٥٦٢: اسم أمّه: خمط، وقيل: نرجس. وقال الشّهيد في الدّروس \_كما في البحار ٥١ / ٢٨ \_: أمّه: صقيل، وقيل: نرجس، وقسيل: مريم بـنت زيــد العلويّة. المهدي لعيسى: تقدّم، فيقول عيسى: أنت أولى بالصّلاة، فيصلّي عيسى وراءه مأدر).

(١) ب: عيسى خلفه مأموماً.

روى أحمد بن حنبل في المسند ٣ / ٣٨٤، وفي الطبع المحقّق ٢٣ / ٣٣٥ رقم ١٥١٢٧، بإسناده عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يـوم القيامة قال: فينزل عيسى ابن مريم على أ ، فيقول أميرهم: تعال صلّ بنا ، فيقول: لا ، إنّ بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله عزّ وجلّ هذه الأمّة».

ورواه أيضاً مسلم في الباب ٧١ من كتاب الإيمان من صحيحه ١٣٧/ رقم ٢٤٧ /١٥٦، وأبو يعلى في مسنده ٤ / ٢٥٩ رقم ٢٠٧٨. والبيهقي في كتاب الشير من سننه ٩ / ٢٩ باب ما يجب على الإمام من الغزو بنفسه .... وابن حزم في التوحيد من المحلّى ١ / ٩ رقم ١٢، والطّبري في مسند عمر بن الخطّاب من تهذيب الآثار ٢ / ٢٨٨ رقم ١٦٦٤، وأبو عوانة في مسنده ١٠٦١، والطّبري في صحيحه ١٦٥/ ٢٣١ رقم ٢٨١٩، والبغوي في مصابيح السّنة ٣ / ٢١٥ رقم ٢٢٦٤ من الصحاح، والسّيوطي في العرف الوردي في أخبار المهدي (الحاوي مصابيح السّنة ٣ / ٢١ من أبي نعيم في الأربعين، وأبي عمر و الدّاني في سننه، وفيه: « ... على الحقّ، حتّى ينزل على المهدي، فيقال: تقدّم يا نبيّ الله فـ صلّ بـنا، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض»، والمتقي في البرهان ٢ / ٧٩٢ رقم ٢٢١ عن أبي نـعيم، وفـهه: « ... أميرهم المهدى: تعال ...».

وروى أيضاً مسلم في الباب ٧١ من كتاب الإيمان من صحيحه ١ /١٣٦ رقم ٢٤٤ بسنده إلى أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم؟».

ورواه أيضاً البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤٩ (فتح الباري ٦ / ٤٩١ رقم ٣٤٤٩)، وأبو عوانة فـي مسنده ١ / ١٠٦ . وأحمد في المسند ٢ / ٣٣٦ وفي الطّبع المحقّق ١٥٢ / ١٥٢ رقم ٨٤٢١، وابـن حـبّان فـي صحيحه ١٥ / ٢١٣ رقم ٢٠٨٢، والبغوي في مصابيح السّنّة ٣ / ٥١٦ رقم ٤٢٦١، وعبد الرزّاق في المصنّف ١١ / ٤٠٠ رقم ٢٠٨٤١، وابن حمّاد في الفتن ص ٣٥١، وابن المنادي في الملاحم الورقة ٥٧ أ.

وأخرج أبو نعيم عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «منّا الذي يصلّي عيسى ابن مريم خلفه». العرف الوردي (الحاوي ٢ / ٢٤).

وأخرج ابن ماجة ، والرّوياني ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة ، والحاكم ، وأبو نعيم ، عن أبي أمامة ، قال: خطبنا رسول الله على الله على الله على الله على الله على بهم الصّبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصّبح ، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدّم عيسى ، فيضع عيسى برح

قلت: فلو صلّى المهدي خلف عيسى لم يجز لوجهين، أحدهما: لآنه يخرج عن الإمامة بصلاته مأموماً فيصير تبعاً.

والثّاني: لأنّ النّبيّ ﷺ قال: «لا نبيّ بعدي»، وقد نسخ جميع الشّرائع، فلو صلّى عيسى بالمهدي لتدنّس<sup>(١)</sup> وجه «لا نبيّ بعدي» بغبار الشّبهة.

وعامّة الإماميّة على أنّ الخلف الحجّة موجود، وأنّه حيّ يرزق، ويحتجّون على حياته بأدلّة.

منها أنّ جماعة طالت أعمارهم، كالخضر (٢)، وإلياس، فإنّه لا يدري كم لهما من السّنين، وإنّهما يجتمعان كلّ سنة، فيأخذ هذا من شعر هذا.

وفي التّوراة، أنّ ذا القرنين عاش ثلاثة آلاف سنة، والمســلمون يــقولون: ألفاً

لله عن كتفيه ثمّ يقول له: تقدّم فصلّ فإنّها لك أقيمت ، فيصلّي بهم إمامهم». العرف الوردي (الحاوي ٢ / ١٥). (١٥)

وأخرج أبو نعيم في الأربعين، وأبو عمرو الدّاني في سننه، عن حذيفة، قال: قـال رسـول الله ﷺ: «يسلتفت المهدي وقد نزل عيسى ابن مريم كأنّما يقطر من شعره الماء، فيقول المهدي: تقدّم صلّ بالنّاس، فيقول عيسى: إنّما أقيمت الصّلاة لك، فيصلّى خلف رجل من ولدي». العرف الوردي (الحاوي ٢/ ٨١).

وقال أبو الحسن محمّد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السّحري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى ﷺ بمجيء المهدي، وأنّه من أهل بيته، وأنّه يملأ الأرض عدلاً .... وأنّه يؤمّ هذه الأمّة، وعيسى يصلّي خلفه، في طول من قصّته وأمره. العرف الوردي (الحاوي ٢ / ٨٥).

(١) أ: لتدلّس.

(٢) قال الكراجكي في كنز الفوائد ٢ / ١١٥ في عنوان: «كتاب البرهان على صحّة طول عمر الإمام صاحب الزّمان»: وقد أجمع المسلمون على بقاء الخضر علي الله من قبل زمان موسى للتي إلى الآن، وأنّ حياته متصلة إلى آخر الزّمان، وما أجمع عليه المسلمون فلا سبيل إلى دفعه بحال من الأحوال.

وقال الطّبرسي في إعلام الورى ٢ / ٣٠٥: وقد تظاهرت الأخبار بأنّ أطول بـني آدم عـمراً الخـضر ﷺ. وأجمعت الشّيعة وأصحاب الحديث بل الأمّة بأسرها ـما خلا المعتزلة والخوارج ـعلى أنّه موجود في هـذا الرّمان، حيّ كامل العقل، ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكتاب.

وقال ابن كثير في قصص الأنبياء ٢ / ٢٠٦: الجمهور على أنَّه باق إلى اليوم...

وخمسمئة.

وقال محمّد بن إسحاق: عاش عوج بن عناق<sup>(۱)</sup> ثلاثة آلاف سنة وستّمئة سنة، ولد في حجر آدم، وعناق أمّه، وقتله موسى بن عمران، وأبوه سيحان.

وعاش الضّحّاك \_ وهو بيورسب(٢) \_ ألف سنة، وكذلك طهمورث.

وأمّا(٣) من الأنبياء؛ فخلق كثير قد بلغوا الألف وزادوا عليها، كآدم(٤)، ونوح(٥)، وشيث(١)، ونحوهم(٧).

وعاش قينان تسعمئة سنة<sup>(۸)</sup>.

وعاش مهلائيل ثمانمئة سنة.

وعاش نفيل بن عبد الله سبعمئة سنة.

وعاش سطيح الكاهن \_واسمه ربيعة بن عمرو<sup>(٩)</sup> \_ستّمئة سنة.

<sup>(</sup>١) أ: عنق.

<sup>(</sup>٢) أ: بيوراسب. ب: بيورست.

<sup>(</sup>٣) في هامش ن: وهذه إلى الفصل وقعت زيادة.

<sup>(</sup>٤) قال الكراجكي في كنز الفوائد ٢ /١١٧: وفي التّوراة أنّ آدم للنِّلا عاش تسعمئة وثلاثين سنة .

<sup>(</sup>٥) قال الطّبرسي في إعلام الورى ٢/ ٢٠٥٠: وقد نطق القرآن بذكر نوح وأنّه لبث في قومه ألف سـنة إلّا خـمسين عاماً .... وجاءت الرّواية عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله وَلَلْمُتَكِّلُةُ : «لمّا بعث الله نوحاً إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين ومثتي سنة ، ولبث في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً ، وبـقي بـعد الطّـوفان مـثتين وخمسين سنة ، فلمّا أتاه ملك الموت عليم قال له: يا نوح ، يا أكبر الأنبياء ، ويا طويل العمر ، ويا مجاب الدّعوة ،كيف رأيت الدّنيا؟ قال: مثل رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر» .

<sup>(</sup>٦) قال الكراجكي في كنز الفوائد ٢ /١١٧: وفي التّوراة أنّ شيث عاش ٩١٢ سنة .

<sup>(</sup>٧) ش: عَلِمُنَكِنُّ ، بدل: «ونحوهم».

<sup>(</sup>٨) ج: وعاش فتيان. ج وش: سبعمئة سنة.

<sup>(</sup>٩) ب: عمر .

وعاش عامر بن الظّرب خمسمئة سنة، وكان حاكم العرب [ومن حكمائهم](١)، وكذا تيم الله بن ثعلبة، وكذا سام بن نوح.

وعاش الحارث بن مضاض الجرهمي أربعمئة سنة، وهو القائل:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّفا [أنــيس ولم يســمر بــمكّة ســامر] وكذا أرفخشد.

وعاش قسّ<sup>(۲)</sup> بن ساعدة ثلاثمئة وثمانين سنة.

وعاش كعب بن حممة الدّوسي (٣) ثلاثمئة وتسعين سنة.

وعاش سلمان الفارسي ﷺ مئتين وخمسين سنة<sup>(٤)</sup>، وقيل: ثلاثمئة، في خلق يطول ذكرهم<sup>(٥)</sup>.

#### فصل

وقد جمع الأئمة المنتج الفضل يحيى بن سلامة الحَصْكَفي قصيدته المشهورة التي أنشدنيها جماعة من مشايخنا ببغداد، وكان الحَصْكَفي قد ورد بغداد واجتمع بأبي زكريًا التبريزي الخطيب، وقرأ عليه شيئاً من كلامه، وأنشده هذه القصيدة، وكتب عليها الخطيب: قرأ على ما يدخل الأذن بلا إذن.

ومولد الحَصْكَفي ببلاد ميافارقين، ببلدة صغيرة يقال لها: طنزة، ونشأ بـحصن

<sup>(</sup>١) وله ذكر في تاج العروس ١ / ٣٦٠ مادّة «ظرب»، وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٢) ج وش: قيس.

<sup>(</sup>٣) ج وش ون: حميمة الرّوسي.

<sup>(</sup>٤) ج وش ون: مئتي سنة وخمسين سنة.

<sup>(</sup>٥) انظر عن المعمّرين في كمال الدّين ٢ / ٥٥٥ وما بعده في الباب ٥٤. وكنز الفوائد ٢ / ١١٤ وتواليــه. وإعـــلام الورى ٢ / ٣٠٥م وما بعده. وبحار الأنوار ٥١ / ٢٢٥ الباب ١٤ من تاريخ الإمام الثّاني عشر للطِّلاّ.

كيفا، ثمّ انتقل إلى ميافارقين، وكان عالماً فصيحاً في النّظم والنّثر، وتـوفّي سـنة ثلاث وخمسين وخمسينة (١).

#### والقصيدة:

أقدوت مغانيهم فأقوى (٢) الجلد أسأل عن قلبي وعن أحبابه وهلل تسجيب أعظم بالية صاح الغراب فكما تحمّلوا فلقاسموا يسوم الوداع كبدي

ربعان کل بعد سکن فدفد ومنهم کلل معقر یجحد وأرسم خالیة من ینشد أمسى بها<sup>(۳)</sup> کأنه مقید فسلس لی منذ تولوا کبد

(۱) أو سنة ۵۰۱، وكانت ولادته في حدود سنة ٤٦٠، وقيل: سنة ٤٥٩، وله ترجمة في كـتاب وفـيات الأعـيان ٢ / ٢٠٥ رقم ٨٠٤، والمنتظم ١٨ / ١٨٨ رقم ٤٢٢٧ حوادث سنة ٥٥٣، وعنوان: «العصكفي» من الأنساب ٢ / ٢٢٧، ومن اللّباب ١ / ٣٦٩، وذيل تاريخ بغداد ١٩ / ٢٥٥ رقم ١٩٨، والبداية والنّهاية ١٢ / ٢٥٦، وسير أعـلام النّبلاء ٢٠ / ٢٩٦، ومعجم الأدباء ٢ / ١٨/ رقم ٦، وأعيان الشّيعة ٢٩ / ٢٩٦، وغيرها.

قال ابن خلكان في ترجمته من وفيات الأعيان: «الحَصْكَفي»: بفتح الحاء وسكون الصّاد المهملة وفتح الكاف وفي آخرها فاء، هذه النّسبة إلى حصن كيفا، وهي قلعة حصينة شاهقة بين جزيرة ابن عمر وميافارقين، وكان القياس أن ينسبوا إليه الحِصني، وقد نسبوا إليه أيضاً كذلك، لكن إذا نسبوا إلى اسمين أضيف أحدهما إلى الآخر ركّبوا من مجموع الاسمين اسماً واحداً ونسبوا إليه كما فعلوا هاهنا، وكذلك نسبوا إلى رأس عين: «رَسْعَني» وإلى عبد الله وعبد شمس وعبد الدّار: «عبدلي» و«عبشمي» و«عبدري».

وقال السّمعاني في عنوان: «الحصكفي» من الأنساب: هذه النّسبة إلى حصن كيفا، وهي مدينة من دياربكر، ويقال لها بالعجميّة: حصن كيبا، والمشهور بالنّسبة إليها أبو الفضل يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمّد الحصكفي الخطيب بـ«ميافارقين» أحد أفاضل الدّنيا، وكان إماماً بارعاً في قول الشّعر، جواد الطّبع، رقيق القول، اشتهر ذكره في الآفاق بالنّظم والنّثر والخطب، وعمّر العمر الطّويل، وكان غالياً في النّشيّع، ويظهر ذلك في شعره. كتب إلى الإجازة بجميع مسموعاته بخطّه في سنة ٥٥١.

.. وقال ابن الجوزي في المنتظم: هو إمام فاضل في علوم شتّى، وكان يفتي، ويقول الشّـعر اللّـطيف والرّســائل المعجبة المليحة الصّناعة، وكان ينسب إلى الغلوّ في التّشيّم.

<sup>(</sup>٢) ج وش ون: وأقوى.

<sup>(</sup>٣) في المنتظم: مشى بها.

على الجفون رحلوا وفي الحشا وأدميعي(١) مسفوحة وكبدى وعـــبرتي وافـــية ومــقلتي(٣) أيقنت لما أن حدا الحادي بهم كنت على القرب كئيباً مغرماً هـم الحـياة أعـرقوا أم أشأموا ليهنهم طيب الكرى فانه هــــ تــولوا بـالفؤاد والكــرى لولا الضّنا جحدت وجدي بهم لله ما أجور حكّام الهوى(٥) ليس على المتلف غرم عندهم وسائل عن حبّ أهل البيت هل هميهات ممزوج بلحمي ودمي حـــيدرة والحســنان بـــعده جــعفر الصّادق وابـن جـعفر أعــني الرّضــا ثــمّ ابــنه مـحمّداً الحسين التّالي ويتلو تلوه فــــــاِنّهم أئــــمّتى وســــادتى

تـــقّلبوا ومـــاء عـــيني وردوا مـــقروحة وغــلّتى(٢) مــا تــبرد ولم أمت إنّ فــــؤادي جــــلمد صبّاً فـما ظـنّك بــى إذ بـعدوا أم أتهموا أم أيمنوا أم أنجدوا حـظّهم(٤) وحـظٌ عـيني السّهد فأين صبرى بعدهم والجلد لكين نحولي بالغرام يشهد وما لمن يظلم فيهم مسعد ولا عملى القاتل ظلماً قدود أقسر إعسلاناً به أم أجحد حببهم وهو الهدى والرشد ثــــم عــــلتي وابـــنه مـــحمد مروسي ويتلوه على السيد مصحمّد بين الحسين المفتقد وإنْ لحــــانى مــــعشر وفــــنّدوا

<sup>(</sup>١) ج وش ون: فأدمعي.

<sup>(</sup>٢) الظَّاهر أنَّه الصَّواب، وفي ج وش والمنتظم: وعلَّتي.

<sup>(</sup>٣) في المنتظم وجواهر المطالب والبداية والنّهاية: وصبوتي دائمة ومقلتي...

<sup>(</sup>٤) أ وط: من حظَّهم.

<sup>(</sup>٥) أوط وب: تهيَّفاً يا جور حكَّام...

أئسمة أكسرم بسهم أئسمة هـــم حـج الله عـلى عـباده هـــم النّـهار (١) صُوَّمُ لربِّهم قوم أتى فى «هل أتى» مديحهم قـوم لهـم فـي كـلّ أرض مشهد قيوم منني والمشعران لهم قــوم لهـم مكّـة والأبـطح والـ قوم لهم فضل ومجد باذخ ما صدّق النّاس ولا تصدّقوا(٢) ولا غـــزوا وأوجــبوا حــجّأ ولا لولا رســول الله وهـو جــدهم ومسصرع الطّنق فلا أذكره يىرى الفرات ابىن الرّسول طامياً حسبك يا هذا وحسب من بغي يا أهل بيت المصطفى يا عدّتى أنــــتم إلى الله غــــدأ وســيلتي وليّكم في الخلد حيّ خالد

أسماؤهم مسمرودة تسطرد وهمم إليمه منهج ومقصد وفيى الدّياجي ركّع وسبجد هـــل شكّ فــى ذلك إلّا مــلحد لا، بل لهم في كلّ قلب مشهد والمسروتان لهسم والمسجد مسخيف وجمع والبقيع الغرقد يسعرفه المشرك والموحّد ميا نسكوا وأفطروا وعيتدوا يــا حــبّذا الوالد تــمّ الولد وفسى الحشسي مسنه لهسيب يبقد يلقى الرّدي وابن الدّعي يرد عمليهم يسوم المعاد الصمد (٣) ومسن عسلي حببهم أعستمد فيكف أشقى وبكم أعتضد والضــدّ فــى نــار لظــى مـخلّد(٤)

<sup>(</sup>١) أ: كلّ النّهار ...

<sup>(</sup>٢) ج وش ون: وما تصدّقوا.

<sup>(</sup>٣) نهاية نسخة ش.

#### وقال آخر:

بأربـــعة أســماء كــل مــحمد وأربــعة أســماء كــلهم عــليّ وبــالحسنين السّـيّدين وجـعفر (۱) ومــوسى أجـرني إنّـني لهـم وليّ قلت: ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً، لئلّا يقع في الخطأ، أو يحتاج إلى مثقف، فيتسلسل إلى ما لا نهاية له، وأنّه محال، ولانّهم حجج الله على عباده، ومن شرط الحجّة العصمة في كلّ وصمة (۲).

#### فصىل

انتهى ذكر الأئمّة البَيْلِا، فنذكر ما انتهى إلينا من أخبار ذرّيّاتهم، ومحاسن شيمهم، وصفاتهم.

#### حكاية

أنبأنا عبد الملك بن مظفّر بن غالب الحربي بإسناده، قال: كان عبد الله بن المبارك يحجّ سنة، ويغزو سنة، فعل ذلك خمسين سنة، قال: لمّا كانت السّنة التي أحجّ فيها أخذت في كمّي خمسمئة دينار وخرجت إلى موقف الجمال بالكوفة لأشترى جملاً (1)، فرأيت امرأة على بعض المزابل تنتف (1) ريش بطّة ميّتة، فتقدّمت

أوالنّهاية ١٢ / ٢٥٦ وفيه ٣٥ بيتاً، وقال: هي طويلة جدّاً، وضياء الدّين في نسمة السّحر ٢ الورق ٢٨٠، والسيّد الأمين في أعيان الشّيعة ٢٠ / ٢٩٦، مع مغايرات.

<sup>(</sup>١) ن: وبالحسنين الطَّاهرين، وبهامشه: السّيّدين.

والصّواب ما في مناقب آل أبي طالب ١ /٣٦٧: وبالحسنين والحسين وجعفر.

<sup>(</sup>٢) ن: وصمة لما عرف.

<sup>(</sup>٣) ج ون: جمالاً.

<sup>(</sup>٤) ج ون: تملش ريش...

أقول: مَلَشَ الرّيش: نتفه.

إليها وقلت: لم تفعلين هذا؟ فقالت: يا عبد الله ، لا تسأل عمّا لا يعنيك.

قال: فوقع في خاطري من كلامها شيء (١)، فألححت عليها، فقالت: يا عبدالله، قد ألجأ تني (٢) إلى كشف سرّي إليك، أنا امرأة علويّة، ولي أربع بنات يتامى، مات أبوهنّ من قريب، وهذا اليوم الرّابع ما أكلنا شيئاً، وقد حلّت لنا الميتة، فأخذت هذه البطّة أصلحها وأحملها إلى بناتى فنأكلها.

قال: فقلت في نفسي: ويحك يا ابن المبارك، أين أنت عن هذه؟ فقلت: افتحي حجرك، ففتحته فصببت الدّنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لا تلتفت إليّ.

قال: ومضيت إلى المنزل، ونزع الله من قلبي شهوة الحجّ في ذلك العام، شمّ تجهّزت إلى بلادي، وأقمت حتّى حجّ النّاس وعادوا، فخرجت أتلقّى جيراني وأصحابي، فجعلت كل من أقول له: قبل الله حجّك وشكر سعيك، يقول: وأنت كذلك، أما قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذا، وأكثر النّاس عليّ في القول، فبتّ مفكّراً في ذلك، فرأيت رسول الله ﷺ في المنام وهو يقول لي: «يا عبد الله، لا تعجب، فإنّك أغثت ملهوفة من ولدي، فسألت الله أن يخلق ملكاً على صورتك يحجّ عنك كلّ عام إلى يوم القيامة، فإن شئت أن تحجّ، وإن شئت لا تحجّ» (٢٠).

وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق أخرى، وهو أنّ ولداً صغيراً لابن المبارك دخل بيت بعض الأشراف، فوجدهم يأكلون لحماً، فلم يطعموه، فجاء إلى ابن المبارك (٤) وهو يبكي، فسأله، فقال: دخلت بيت فلان وهم يأكلون طبيخاً فلم يطعموني، وكانوا جيرانه.

<sup>(</sup>١) ج: في قلبي منها شيء.

<sup>(</sup>٢) ب: ألجأ تني الحاجة إلى...

<sup>(</sup>٣) رواه العلّامة الحلّي في كشف اليقين ص ٤٧٩ برقم ٥٧٨ عن هذا الكتاب، والمجلسي في بحار الأنــوار ٤٢ / ١١ رقم ٢٦ عن كشف اليقين.

<sup>(</sup>٤) ج: إلى أبيه وهو ...

فأرسل إليهم عبد الله يعتبهم، فأرسلت إليه العجوز تقول: قد أحوجتنا إلى كشف أحوالنا، قد مات صاحب الدّار، وخلّف أيتاماً، ولنا خمسة أيّام ما أكلنا طعاماً، وإنّني (١) خرجت إلى مزبلة فوجدت عليها بطّة ميّتة فأخذتها وأصلحتها، ودخل ابنك ونحن نأكل، فما جاز لي أن أطعمه وهو يجد الحلال ويقدر عليه، فبكى ابن المبارك وبعث إليهم بخمسمئة دينار، ولم يحجّ في ذلك العام، ورأى المنام.

## حكاية أخرى

حدّثني أبو محمّد عبد الوهّاب المقرئ، قال: حدّثني جار لي، قـال: كـان لي صاحب من أولاد الحسين ﷺ وكان رقيق الحال<sup>(٢)</sup>، فكنت أبرّه.

قال: فحج في بعض السّنين وعاد<sup>(٣)</sup> وقد حسنت حاله، فسألته عن ذلك، فقال: حججت في هذه السّنة وأنا فقير أمشي.

قال: فبقيت ثلاثة أيّام لم أجد طعاماً، فبينما<sup>(٤)</sup> أنا أمشي وإذا<sup>(٥)</sup> قد عـلّق فـي قدمي<sup>(٢)</sup> سَير، وإذا هميان، فأخذته وفتحته، وإذا فيه ألف دينار!!

فقالت نفسي: تصرّف فيه واشتر منه طعاماً وأكثر، قال: فقلت: لا والله حتّى يظهر أمره، فإذا (٧) بمناد ينادي عليه، فقلت لصاحبه: ما تعطي من لقيه؟ قال: ما أعطيه

<sup>(</sup>١) أ: ولكنّى خرجت...

<sup>(</sup>٢) ج: فقير الحال.

<sup>(</sup>٣) أ: فعاد .

<sup>(</sup>٤) أ وع ون: فبينا.

<sup>(</sup>٥) ب وج وط: وإذ.

<sup>(</sup>٦) ج ون: في رجلي سير .

<sup>(</sup>٧) أ وج ون: وإذا.

شيئاً، قلت: مئة دينار؟ قال: لا، قلت: فدينار؟(١) قال: فلا دينار(٢)!!

فرميته إليه (٣)، فنظر إليّ وقال: من أين أنت؟ قلت: من بغداد، قال: وما تصنع؟ قلت: لا شيء، أنا رجل شريف وما لي حرفة، فقال: من أولاد من أنت؟ قلت: من أولاد الحسين [ عليه الله على أولاد الحسين [ عليه الله على الله على على على على الله على الل

فجاء جماعة فعرّفوني، فرمى إليّ الهميان، وقال (٥): خذه، فقلت له: فأنت ما هان عليك تعطيني منه ديناراً أتعطيني الجميع؟! (٢) فقال: اعلم أنّه عندي وديعة جاءت (٧) معي من خراسان، وأوصاني صاحبه أن لا أعطيه إلّا لشريف مستحقّ من أولاد الحسين، وأنت ذاك، فأخذته وحسنت حالى (٨).

#### حكاية أخرى

حدّثني جدّي أبو الفرج، عن عبيد الله بن العلاء (٩)، قال: حـدّثني أبـي، قـال: سمعت أبا عامر الواعظ يقول: بينما (١٠) أنا جالس فـي مسـجد رسـول الله ﷺ إذ جاءني غلام أسود ومعه رقعة؛ فناولني إيّاها، فأخذتها وفتحتها، فإذا فيها مكتوب:

<sup>(</sup>١) ج: دينار .

<sup>(</sup>٢) أوج ون: ولا دينار .

<sup>(</sup>٣) ج وع ون: فرميت به إليه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ع.

<sup>(</sup>٥) ب وط: فقال.

<sup>(</sup>٦) ج: ما هان عليك دينار فتعطيني الجميع...

<sup>(</sup>٧) ج ون: جاء . أ: جاءه .

<sup>(</sup>٨) ج: فأحسنت حالى.

<sup>(</sup>٩) هكذا في ن، وفي ج: عبيد الله العلاء.

<sup>(</sup>١٠) ن: بينا. ع: فبينا. ط: فبينما. أ: فبينا إذا أنا...

بسم الله الرّحمن الرّحيم، متّعك الله بمسامرة الفكرة، ونعّمك بمؤانسة العبرة، وأفردك بحبّ الخلوة.

يا أبا عامر، أنا رجل من إخوانك، بلغني قدومك المدينة؛ فسررت بذلك، وأحببت زيارتك، وبي (١) من الشّوق إلى مجالستك والاستماع (٢) لمحادثتك ما لوكان فوقي لأظلّني، ولوكان تحتي لأقلّني، فسألتك بالذي حباك بالبلاغة لما ألحقتني جناح التّوصّل بزيارتك.

وفي رواية: فأحببت $^{(7)}$  زيارتك، فوجدت الله قد عذرني $^{(1)}$  بإعذار، والسّلام.

قال أبو عامر: فقمت مع الرّسول (٥) حتّى أتى بي إلى قبا، فأدخلني منزلاً رحباً خرباً وقال: قف حتّى أستأذن لك، فوقفت، فدخل وخرج (٢)، فقال لي: لج، فدخلت، فإذا بيت مفرد في الخربة، بابه من جريد النّخل، وإذا بكهل قاعد مستقبل القبلة، تخاله من الوله مكروباً، ومن الخشية محزوناً، قد ظهرت في وجهه أحزانه، وذهبت من البكاء عيناه، ومرضت أجفانه (٧)، فسلّمت عليه، فردّ (١) عليّ السّلام، ثمّ تحرّك، فإذا هو أعمى زمن مسقام (٩).

فقال لي: يا أبا عامر، غسل الله من درن الذَّنوب قلبك، وأنبع(١٠٠ بالحكمة لبِّك، لم

<sup>(</sup>۱) أ: ولى من...

<sup>(</sup>٢) ج ون: والاستمتاع.

<sup>(</sup>٣) ج ون: أحببت.

<sup>(</sup>٤) ج: أعذرني.

<sup>(</sup>٥) ج: مع رسوله.

<sup>(</sup>٦) ط: وقد خرج.

<sup>(</sup>٧) أ: جفانه.

<sup>(</sup>٨) ب: وردّ.

<sup>(</sup>٩) ج: سقيم.

<sup>(</sup>١٠) أوب: وأينع بالحكمة.

يزل قلبي إليك توّاقاً، وإلى استماع الموعظة منك مشتاقاً، وبي جرح بكل قد أعيا<sup>(۱)</sup> الأطبّاء دواؤه، وأعجز<sup>(۲)</sup> الواعظين شفاؤه، وقد بلغني نفع مراهمك للجراح، فلا تأل رحمك الله في إيقاع الدّرياق؛ وإن كان مرّ المذاق، فإنّي<sup>(۲)</sup> ممّن يصبر على ألم الدّواء؛ لما أرجو من الشفاء.

قال أبو عامر: فنظرت إلى منظر بهرني (٤)، وسمعت كلاماً أفظعني؛ فأفكرت طويلاً، ثمّ تأتّى من كلامي ما تأتّى، وسهل من صعوبته ما سهل (٥).

فقلت: يا شيخ، ارم ببصر قلبك في ملكوت السّماء، وأجل سمع معرفتك في سكّان الأرجاء، ترى بحقيقة إيمانك جنّة المأوى، وتشاهد (٢) ما أعدّ الله فيها للأولياء، ثمّ أشرف على لظى و (٧)ما أعدّ الله فيها للأشقياء، فشتّان ما بين الدّارين!! أليس الفريقان في الموت سواء؟

قال أبو عامر: فأنّ أنّة؛ وصاح صيحة؛ وزفر زفرة والتوى<sup>(٨)</sup>، وقال: وقـع والله دواؤك على دائي، وأرجو أن يكون عندك شفائي، زدني يرحمك الله (٩).

فقلت له: يا أخى، إنّ الله عالم بسريرتك، مطّلع على خفيّتك، شاهدك<sup>(١٠)</sup> فــي

<sup>(</sup>١) هكذا في ج ون، وفي أ: ولي جرح تغثل بنور أعيا...، وفي ط: مشتاقاً بعثك نوراً أعيا...، وفي ع: وبي جرح وقد بلغنى نفع...

<sup>(</sup>٢) ب وط: وعجز.

<sup>(</sup>٣) ج: فإنّني.

<sup>(</sup>٤) ج ون: يبهرني.

<sup>(</sup>٥) ض وع: ما منه رق ، بدل: «ما سهل».

<sup>(</sup>١) ض وع: فتشاهد.

<sup>(</sup>۷) ض: ترى، بدل: «و».

<sup>(</sup>٨) ج: والتفت لي ، بدل: «والتوى».

<sup>(</sup>٩) ض وع: رحمك الله.

<sup>(</sup>۱۰) ض وع: شاهد، بدل: «شاهدك».

خلوتك بعينه كنت عند استتارك من خلقه ومبارزته.

قال: فصاح صيحة أعظم من الأولى، ثـمّ قـال: من لفـقري وفـاقتي؟ مـن لذـــبي وخــطيئتي؟ أنت لي يـا مـولاي، وإليك مـنقلبي(١) ومـثواي، ثـمّ خــرّ ميّتاً.

قال أبو عامر: فأسقط في يدي (٢) وقلت (٣): ماذا جنيت على نفسي؟ فخرجت جارية، عليها مدرعة من صوف وخمار من شعر، قد ذهب السّجود بأنفها وجبهتها، واصفرّ لطول القيام لونها، وتورّمت قدماها!!

فقالت (٤)؛ أحسنت والله يا هادي قلوب العارفين، ومثير أشجان المحزونين، لا نَسِي لك هذا المقام ربّ العالمين، يا أبا عامر، هذا أبي (٥) ابتلي بالسّقم منذ عشرين سنة، صلّى حتّى أقعد، وصام حتّى انحنى، وبكى حتّى عمى، وكان يتمنّاك على الله ويقول: حضرت مجلس أبي عامر مرّةً فأحيا موات فكري؛ وطرد وَسَن نومي، وإن (٢) سمعته ثانياً قتلني، فجزاك الله من واعظ خيراً، ومتّعك من حكمتك بما أعطاك، فلقد أرحته ممّا كان فيه.

ثمّ أكبّت عليه، تقبّل عينيه وتبكي وتقول: يا أبتاه (٧)، يا من أعماه البكاء على ذنبه، أبي يا أبتاه، يا من قتله ذكر وعيد ربّه، أبي يا أبتاه، حليف الحرقة والبكاء،

<sup>(</sup>١) ط: إليك ملجأي ومثواي.

<sup>(</sup>٢) أ وخل بهامش ط: في قلبي ، بدل: «في يدي».

<sup>(</sup>٣) ج: فقلت.

<sup>(</sup>٤) ض وع: فقال.

<sup>(</sup>٥) ع: أبي أو والدي، ض: أبي ووالدي.

<sup>(</sup>٦) ج: فإن.

<sup>(</sup>٧) ض وع: تقول: يا أبتى يا أبتاه، يا من...

وجليس<sup>(۱)</sup> الاستغفار والدّعاء<sup>(۱)</sup>، يا قتيل المذكّرين والخطباء، يا صريع الوعّاظ<sup>(۳)</sup> والحكماء.

قال أبو عامر: فقلت لها: يا أيّتها الباكية الحيرى (٤)، والنّادبة النّكلى (٥)، إنّ أباك نحبه قد قضى، وورد دار الجزاء، وعاين كلّما عمل، وعليه يحصى، في كتاب عند ربّي [لا يضلّ و](٢) لا ينسى، فمحسن فله الزّلفى، ومسيء فوارد دار من [حـزن و](٧) أسى.

فصاحت الجارية كصيحة أبيها، وجعلت ترشح (٨) عرقاً، وخرجت (٩) مبادرة إلى مسجد المصطفى، وفزعت إلى الصّلاة [والدّعاء والتّضرّع والبكاء، حتّى إذا كان عند العصر جاءني الغلام الأسود فآذنني بجنازتيهما، فجاءتا فصلّيت عليهما ودفنتهما وسألت عنهما؟ فقيل لى: إنّ الشّيخ من ولد الحسين بن على المِنْ اللهِ (١٠٠).

قال أبو عامر: فما زلت جزعاً ممّا جنيت حتّى رأيتهما في المنام؛ وعليهما حلّتان خضراوتان، فقلت: مرحباً بكما وأهلاً، ما زلت حذراً ممّا وعظتكما به، فماذ صنع الله بكما؟ فقال الشّيخ:

مستأهلاً ذاك أبا عامر

أنت شريكي في الذي نلته

<sup>(</sup>١) ط: حليف الاستغفار.

<sup>(</sup>٢) ج ون: البكاء ، بدل: «الدّعاء».

<sup>(</sup>٣) أ: الزهاد، بدل: «الوعاظ».

<sup>(</sup>٤) أ: الحائرة، بدل: «الحيرى».

<sup>(</sup>٥) أوض: النَّادية التَّكلي.

<sup>(</sup>٦) بين المعقوفين من ج.

<sup>(</sup>٧) بين القوسين من أوط.

<sup>(</sup>٨) أوط: تعرق عرقاً.

<sup>(</sup>٩) ج: فخرجت.

<sup>(</sup>١٠) ض وع: طلطي .

فنصف ما يعطاه للآمر يكسون كالمجتهد الصّابر جوار ربّ سيدّ غافر]<sup>(۱)</sup> وكــلّ مـن أيـقظ ذا غـفلة من ردّ عـبدأ آبـقاً شــارداً واجتمعا في دار عدن وفــي

### حكاية أخرى

أخبرنا جدّي أبو الفرج، قال: أنبأنا أبو بكر بن حبيب العامري، أنبأنا عليّ بن أبي صادق، أنبأنا ابن باكويه، أنبأنا أبو الحسن الحنظلي، أنبأنا عثمان بن عليّ الحيري، أخبرني أبو الحسن الدّربندي، قال: رأيت إبراهيم بن سعد العلوي وعليه كساء، فبسطه (٢) على البحر ووقف وصلّى عليه! (٣)

قال جدّي في كتاب صفة الصّفوة<sup>(٤)</sup>: إبراهيم بن سعد أبو إسحاق العلوي من أهل بغداد، انتقل إلى الشّام واستوطنه.

وذكر أبو نعيم في الحلية، وحكاه جدّي أيضاً في [صفة] الصّفوة (٥)، عن أبي الحارث الأولاسي، قال: خرجت من حصن أولاس أريد البحر، فـقال لي بـعض إخواني: لا تخرج فقد هيّأت لك عجّة حتّى تأكل، ثمّ جاء بها، فأكلت، ثمّ جئت

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ج وض وع ون.

<sup>(</sup>٢) ع: فبسط .

<sup>(</sup>٣) ج: فصلَّى عليه.

حكاها ابن الجوزي في ترجمة إبراهيم بن سعد من صفة الصّفوة ٢ / ٤٢٩ برقم ٣٠٠، والخطيب في ترجمته من تاريخ بغداد ٦ / ٨٦٨ وقم ٣٠٠ عن أبي الحارث الأولاسي، وابن الملقن في طبقات الأولياء ص ٢٤ رقم ٤ وقال: مات بطرسوس سنة ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) ۲۹/۲ رقم ۳۰۰.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ١٠ /١٥٦ رقم ٥٣٢. وصفة الصّفوة ٢ / ٤٢٩ رقم ٣٠٠. وحكاه أيضاً الخطيب في ترجمة الرّجل من تاريخ بغداد ٦ / ٨٦٨ رقم ٣١٢٠.

إلى السّاحل، فإذا إبراهيم (١) بن سعد العلوي قائماً يصلّي على الماء! فـقلت فـي نفسي: ما أشكّ أنّه يريد أن يقول لي: امش معي على الماء، ولئن قال لي لأمشينّ معه.

قال: فما استحكم الخاطر حتّى سلّم، ثمّ قال لي: هيه يا أبا الحارث، امش على الخاطر، فقلت: بسم الله، فمشى هو على الماء، فذهبت أمشي، فغاصت رجـلي، فالتفت إلىّ وقال: يا أبا الحارث، العجّة أخذت برجلك.

وعن أبي الحارث، قال: رأيته وهو يصلّي على الماء! فأوجـز وسـلّم وحــرّك شفتيه، وإذا<sup>(٢)</sup> بحيتان كثيرة مصفوفة حوله! فقلت في نـفسي: فأيـن الصّـيّادون؟ فتفرّقت الحيتان.

فقال لي إبراهيم: ما أنت بمطلوب في هذا الأمر، ولكن عليك بهذه الرّمال فتوارى فيها<sup>(٣)</sup> ما أمكنك، وتقلّل من الدّنيا حتّى يأتيك أمر الله، ثمّ غاب عنّي<sup>(٤)</sup>.

### حكاية أخرى

قرأت على عبد الله بن أحمد المقدسي سنة أربع وستّمئة، وقـال: قـرأت فـي الملتقط \_ والملتقط كتاب جدّي<sup>(٥)</sup> أبي الفرج \_ قال: كان ببلخ رجل من العـلويّين نازلاً بها، وكان<sup>(١)</sup> له زوجة وبنات، فتوفّى الرّجل.

<sup>(</sup>١) ن: وإذا بإبراهيم.

<sup>(</sup>٢) ج: فإذا.

<sup>(</sup>٣) كذا في النّسخ، وفي المصدر: الرّمال والجبال فوار شخصك ما أمكنك.

 <sup>(</sup>٤) حكاه أبو نعيم في ترجمة الرّجل من حلية الأولياء ١٠/١٥٦، وابن الجوزي في صفة الصّفوة ٢/ ٤٣١، صع إضافات ومغايرات.

<sup>(</sup>٥) ج ون: لجدّي.

<sup>(</sup>٦) ج ون: وكانت.

قالت المرأة: فخرجت بالبنات إلى سمرقند خوفاً من شماتة الأعداء، واتّـفق وصولي في شدّة البرد، فأدخلت البنات مسجداً ومضيت لأحتال لهم في القوت، فرأيت النّاس مجتمعين على شيخ، فسألت عنه، فقالوا: هذا شيخ البلد، فـتقدّمت إليه وشرحت حالى له.

فقال: أقيمي عندي البيّنة أنّك علويّة، ولم يلتفت عليّ، فيئست منه وعدت إلى المسجد، فرأيت في طريقي شيخاً جالساً على دكّة وحوله جماعة، فقلت: من هذا؟ (١) فقالوا: ضامن البلد وهو مجوسيّ، فقلت: عسى أن يكون عنده فرج، فتقدّمت إليه وحدّثته حديثي وما جرى لي مع شيخ البلد وأنّ بناتي في المسجد ما لهم شيء يقوتون به (٢).

فصاح بخادم له، فخرج، فقال: قل لسيّدتك: تلبس ثيابها، فـدخل، وخـرجت امرأته معها جواري، فقال: اذهبي مع هذا المرأة إلى المسجد الفلاني واحملي بناتها إلى الدّار.

فجاءت معي وحملت البنات، وقد أفرد لنا داراً فـي داره، وأدخــلنا الحــمّام، وكسانا ثياباً فاخرة، ومال علينا بألوان الأطعمة، وبتنا بأطيب ليلة.

فلمّا كان نصف اللّيل رأى شيخ البلد المسلم في منامه كأنّ القيامة قد قامت واللّواء على رأس محمّد (٢) ﷺ، وإذا قصر (٤) من الزّمرّد الأخضر! فقال: لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل مسلم موحّد، فتقدّم إلى رسول الله ﷺ، فسلّم عليه، فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله، تعرض عنى وأنا رجل مسلم، فقال له: «أقم البيّنة عندي

<sup>(</sup>١) ج: فين هذا. ن: ومن هذا.

<sup>(</sup>٢) ج ون: ما لهنّ شيء يقتتن به. ع: يقتاتون به.

<sup>(</sup>٣) ب: رأس رسول الله.

<sup>(</sup>٤) ج: بقصر .

أنَّك مسلم»، فتحيّر الرّجل، فقال له رسول الله ﷺ: نسيت ما قلت للعلويّة! وهـذا القصر للشّيخ الذي هي في داره.

فانتبه الرّجل وهو يلطم ويبكي، وبثّ غلمانه في البلد، وخرج بنفسه يدور على العلويّة، فأخبر أنها في دار المجوسي، فجاء إليه، فقال: أين العلويّة؟ فقال: فقال: أريدها، قال: (١) ما إلى هذا سبيل، قال: هذه ألف دينار وسلّمهنّ إليّ (٢)، فقال: لا والله ولا بمئة ألف دينار.

فلمّا ألحّ عليه قال له: المنام الذي رأيتُه؛ أنا أيضاً رأيته، والقصر الذي رأيته؛ لي خلق، وأنت تدلّ عليّ بإسلامك، والله ما نمت ولا أحد في داري إلّا وقد أسلمنا كلّنا على يد العلويّة، وعادت بركاتها علينا، ورأيت رسول الله ﷺ فقال لي: «القصر لك ولأهلك بما فعلت مع العلويّة، وأنتم من أهل الجنّة، خلقكم الله مؤمنين في القدم» (٣).

#### حكاية أخرى

قرأت على عبد الله بن أحمد المقدسي بهذا التّاريخ، قال: وجدت في كتاب الجوهري، عن ابن أبي الدّنيا<sup>(٤)</sup> أنّ رجلاً رأى رسول الله ﷺ في منامه وهو يقول: «امض إلى فلان المجوسي وقل له: قد أجيبت الدّعوة»، فامتنع الرّجل من أداء الرّسالة، لئلا يظنّ المجوسى أنّه يتعرّض له، وكان الرّجل في دنيا واسعة، فرأى

<sup>(</sup>١) ن: قال عندي. ج ون: قال أريدها. ض وع: فقال ما إلى...

<sup>(</sup>٢) ج ون: تسلمهن إلى.

<sup>(</sup>٣) رواه العلّامة الحلّي في كشف اليقين ص ٤٨٠ برقم ٥٧٩ عن هذا الكتاب، والعلّامة المجلسي في بحار الأنوار ٢٤ / ١٢ عن كشف اليقين.

<sup>(</sup>٤) ج ون: الجوهري لابن أبي الدّنيا.

الرّجل رسول الله ﷺ ثانياً وثالثاً، فأصبح، فأتى المجوسي وقال له في خلوة من النّاس: أنا رسول رسول الله [ﷺ](١) إليك وهو يقول لك: «قد أجيبت الدّعوة».

فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم، قال: فإنّي أنكر دين الإسلام ونبوّة محمّد ﷺ!! فقال: أنا أعرف هذا، وهو الذي أرسلني إليك مرّة ومرّة ومرّة.

فقال: [أنا]<sup>(۲)</sup> أشهد أن لا إله إلّا الله، و[أشهد]<sup>(۳)</sup> أنّ محمّداً رسول الله [ﷺ]<sup>(٤)</sup>، ودعا أهله وأصحابه، فقال<sup>(٥)</sup> لهم: كنت على ضلال و[قد]<sup>(٢)</sup> رجعت إلى الحقّ، فأسلموا، فمن أسلم فما في يده فهو له، ومن أبى فلينزع<sup>(٧)</sup> مالي عنده.

قال: فأسلم القوم وأهله، وكانت (٨) له ابنة مزوّجة من ابنه، [ففرّق بينهما] (٩). ثمّ قال لي: أتدرى ما الدّعوة؟ قلت: لا (١٠)، وأنا أريد أن أسألك السّاعة.

فقال: لمّا زوّجت ابنتي (١١١) صنعت طعاماً ودعوت النّاس إليه، فأجابوا(١٢)، وكان إلى جانبنا قوم أشراف فقراء لا مال لهم، فأمرت غلماني أن يبسطوا لي حصيراً في

<sup>(</sup>١) بين القوسين من ب.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من ج ون.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ع ون.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) ج ون: وقال.

<sup>(</sup>٦) ج: ضلالة. وما بين المعقوفين من ج ون.

<sup>(</sup>٧) ج ون: فلينتزع عن مالي.

<sup>(</sup>۸) ج ون: فكانت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من ج ون.

<sup>(</sup>١٠) ج ون: فقلت: لا والله .

<sup>(</sup>۱۱) ج ون: لمّا زوجت ابني ابنتي.

<sup>(</sup>۱۲) ب: فجاءوا.

وسط الدّار<sup>(۱)</sup>، قال: فسمعت صبية تقول لأمّها: يا أمّاه، قد آذانا المجوسي<sup>(۲)</sup> برائحة طعامه.

قال: فأرسلت إليهنّ بطعام كثير وكسوة ودراهم للجميع<sup>(٣)</sup>، فلمّا نظروا إلى ذلك قالت الصّبية للباقيات: والله ما نأكل حتّى ندعو له<sup>(١)</sup>، فرفعن أيديهنّ وقلن: حشرك الله مع جدّنا رسول الله [ﷺ]<sup>(٥)</sup>، وأمّن بعضهم<sup>(١)</sup>، فتلك الدّعوة التي أجيبت<sup>(٧)</sup>.

### حكاية أخرى

أخبرنا جدّي أبو الفرج [ الشيئة السيّدة إلى ابن الخصيب، قال: كنت كاتباً للسّيّدة أمّ المتوكّل، فبينا أنا في الدّيوان إذا بخادم صغير قد خرج من عندها ومعه كيس فيه ألف دينار، فقال: السّيّدة تقول لك: فرّق هذا في أهل الاستحقاق، فهو من أطيب مالي، واكتب لي أسامي (٩) الذين تفرّقه فيهم حتّى إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته إليهم (١٠).

قال: فمضيت وجمعت أصحابي وسألتهم عن المستحقّين، فسمّوا لي أشخاصاً،

<sup>(</sup>١) ج ون: في صحن الدَّار .

<sup>(</sup>٢) ج ون: آذاني هذا المجوسي.

<sup>(</sup>٣) ن: ودنانير للجميع.

<sup>(</sup>٤) ما تأكلوا حتّى تدعواله.

<sup>(</sup>٥) بين القوسين من ب.

<sup>(</sup>٦) ج: بعضهنّ.

 <sup>(</sup>٧) رواه العلّامة الحلّي في كشف اليقين ص ٤٨٦ برقم ٥٨٠ عن هذا الكتاب. ورواه المجلسي في البحار ٤٢ /٤١ عن كشف اليقين.

<sup>(</sup>٨) زيادة من ض وع.

<sup>(</sup>٩) ج: أسماء.

<sup>(</sup>١٠) ب: صرفت إليهم.

ففرّقت فيهم ثلاثمئة دينار، وبقي الباقي بين يدي إلى نصف اللّيل، وإذا بطارق يطرق على باب داري، فقلت: من؟ فقال<sup>(۱)</sup>: فلان العلوي \_وكان جاري \_، فقلت: هذا جاري من مدّة ولم يقصدني، فأذنت له، فدخل، فرحّبت به، وقلت: ما الذي عناك في هذه السّاعة؟ فقال: طرقني السّاعة طارق من ولد رسول الله [震](٢) ولم يكن عندي ما أطعمه، فأعطيته ديناراً، فأخذه وشكرني وانصرف.

فلمّا وصل إلى الباب، خرجت زوجتي وهي تبكي وتقول: أما تستحي؟ يقصدك مثل هذا الرّجل وتعطيه ديناراً وقد عرفت استحقاقه! أعطه (٣) الكلّ، قـال: فـوقع كلامها في قلبي، وقمت خلفه فناولته الكيس، فأخذه وانصرف، فلمّا عدت (٤) إلى الدّار ندمت وقلت: السّاعة يصل الخبر إلى المتوكّل ـ وهو يمقت العلويّين ـ فيقتلني.

فقالت [لي]<sup>(۵)</sup> زوجتي: لا تخف، واتّكل على الله وعلى جدّهم، فبينا<sup>(۱)</sup> نـحن كذلك وإذا بالباب يطرق والمشاعل والشّموع بأيدي الخدم وهـم يـقولون: أجب السّيّدة، قال: فقمت مرعوباً، وكلّما<sup>(۷)</sup> مشيت قليلاً والرّسل تتواتر، فأدخلوني من دار حتّى أوقفوني عند سـتر السّيّدة (<sup>۸)</sup>، وقـال لي الخـادم: السّيّدة وراء

ثاني عشر من شهر شعبان من... ألف من الهجرة.

<sup>(</sup>١) ب: قال.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب وج ون.

<sup>(</sup>٣) ن: فأعطه.

<sup>(</sup>٤) ج ون: فلمّا وصلت.

<sup>(</sup>٥) بين المعقوفين من ج.

<sup>(</sup>٦) ج ون: فبينما.

<sup>(</sup>٧) ن: فكلَّما.

<sup>(</sup>٨) بعد كلمة: «السيّدة» في ج هكذا: فحصل لي من ذلك رعب، فبعد ذلك أعفت عنّي، وحصل لي خبر. وهذا آخر ما انتهى إلينا من أخبارهم وحكاياتهم على التّمام والكمال، والحمد لله على كلّ حال، وهو وليّ التّوفيق. فرغ من نسخه فقير رحمة ربّه القريب المجيب محمّد إبراهيم بن حاج أمير إسماعيل ساكن إصفهان في تاريخ

هذا السّتر.

قال: فسمعت بكاءها وهي تنتحب وتقول (۱): يا أحمد، جزاك الله [تعالى] (۲) خيراً، وجزى زوجتك خيراً، كنت السّاعة نائمة فجاءني رسول الله [ﷺ (۱) وقال (١) لي: «جزاك الله خيراً، وجزى زوجة [ابن] (٥) الخصيب خيراً»، فما معنى هذا؟ فحد ثنها الحديث وهي تبكي، فأعطتني (١) دنانير وكسوة وقالت: هذا للعلوي، وهذا لزوجتك، وهذا لك.

قال: وكان ذلك يساوي مئة ألف درهم، فأخذت (٧) المال، وجعلت طريقي على بيت العلوي، فطرقت (٨) الباب، فصاح (٩) من داخل المنزل: هات ما معك يا أحمد، وخرج وهو يبكي، فسألته عن بكائه، فقال: لمّا دخلت منزلي قالت لي زوجتي: ما هذا الذي معك؟ فعرّفتها، فقالت: قم بنا نصلّي وندعو للسّيّدة، ولأحمد، وزوجته، فصلّينا ودعونا، ثمّ نمت فرأيت رسول الله ﷺ في المنام وهـو يـقول: «[قـد](١١) شكرتهم على ما فعلوا معك والسّاعة يأتونك بشيء فاقبله منهم»(١١).

<sup>(</sup>١) ن: فسمعت قائلاً يقول: يا أحمد...

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من ن.

<sup>(</sup>٣) بين القوسين من ب ون.

<sup>(</sup>٤) ن: فقال.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ن.

<sup>(</sup>٦) ع: فأخرجت دنانير ، ن: وأخرجت دنانير .

<sup>(</sup>٧) ض وع: قال: فأخذت.

<sup>(</sup>۸) ن: وطرقت.

<sup>(</sup>٩) ن: فقال، بدل: «فصاح».

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ض وع ون.

<sup>(</sup>١١) نهاية نسخة ن، وفيها: فاقبل منهم.

وهذه الحكاية حكاها العلامة الحلِّي في آخر كشف اليقين ص ٤٨٤ برقم ٥٨١ عن هــذا الكــتاب، والعــلامة المجلسي في بحار الأنوار ٤٢ / ١٤ عن كشف اليقين.

### حكاية أخرى

ذكرها المسعودي في تاريخه، عن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب \_ وكان على شرطة بغداد \_ أنه رأى رسول الله على منامه وهو يقول له: «أطلق القاتل»، فانتبه مرعوباً وسأل أصحابه فقالوا: عندنا رجل اتهم بقتل، فأحضروه وقال له: اصدقني الحديث، فقال: أخبرك، نحن جماعة نجتمع على الشّراب(١) كلّ ليلة، فلمّا كان(١) بالأمس جاءت عجوز كانت تختلف إلينا تجلب لنا النّساء، فدخلت الدّار ومعها جارية بارعة الجمال، فلما توسّطت الدّار ورأت ما نحن عليه صاحت صيحة وأغمي عليها، فأدخلتها بيتاً، فلمّا أفاقت سألتها عن حالها، فقالت: يا فتيان، الله الله فيّ، فإنّ هذه العجوزة غرّتني فأخبرتني(١) أنّ عندها خفّاً(١) ليس في الدّنيا مثله، فشوّقتني إلى النظر إلى ما فيه، فخرجت معها ثقة بقولها لأنظر فيه، فهجمت بي عليكم، وأنا شريفة، وجدّي رسول الله [ﷺ](٥)، وأمّي فاطمة بنت رسول الله الملكم، وأنا شريفة، وجدّي رسول الله [ﷺ](١)، وأمّي فاطمة بنت رسول الله [وأبي الحسن بن عليّ](١)، فاحفظوهم فيّ.

قال: فخرجت إلى أصحابي وعرفتهم حالها وقلت لهم: لا تعترضوا<sup>(۷)</sup> لها فكأنّي أغريتهم بها، فقاموا إليها وقالوا: لمّا قضيت حاجتك منها صرفتنا عنها، قال: فقمت دونها وقلت: والله ما يصل أحد منكم إليها وأنا حيّ، فتفاقم الأمر بيننا إلى أن نالتني

<sup>(</sup>١) ض وع: على المحرّمات كلّ...

<sup>(</sup>٢) ع: فلمّاكانت.

<sup>(</sup>٣) ب: وأخبرتني.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: حُقّاً ، بدل: «خفاً».

<sup>(</sup>٥) بين المعقوفين من ب وع والمصدر.

<sup>(</sup>٦) بين المعقوفين من المصدر.

<sup>(</sup>٧) ض وع: لا تتعرُّ ضوا، ب: لا تعرضوا.

جراح، وعمدت إلى أشدّهم حرصاً على هتكها فقتلته، ثمّ حاميت عنها وتخلّصت الجارية آمنة وأخرجتها سالمة، فسمعتها تقول مخاطبة لي: سترك الله كما سترتني، وكان لك كما كنت لي، وسمع الجيران الضّجّة، فدخلوا إلينا والسّكّين في يـدي والرّجل يتشخّط في دمه، فرفعت إليك على هذه الحالة.

فقال إسحاق: قد غفرت لك ما كان منك، ووهبتك لله ولرسوله، قــال الرّجـل: فوحقّ من وهبتني له لا عدت إلى معصيته (١) أبداً، [ولا دخلت في ريبة حتّى ألقى الله، فأخبره إسحاق بالرّؤيا التي رآها، وأنّ الله لم يضيع له ذلك، وعرض عليه برّاً واسعاً، فأبى قبول شيء من ذلك] (٢).

والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيَّدنا (٣) محمَّد وآله وسلَّم تسليماً كثيراً (٤).

# [إخلاص(٥) في التَّوكُّل، اقتضى بلوغ المراد

عن رجل من الصّحابة سمع الله تعالى يقول: ﴿ وفي السّماء رزقكم وما

<sup>(</sup>١) ع: معصية.

<sup>(</sup>٢) هذه الحكاية أوردها المسعودي في مروج الذَّهب ٤ /١٣ في ذكر أيَّام خلافة المتوكَّل، وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٣) ع: على نبيّنا محمّد.

<sup>(</sup>٤) نهاية نسخة ض.

وكتب بهامش ب: يحتمل أن يكون هنا خاتمة الكتاب، وما بعدها ممّا زيد في النّسخ، وليس من سنخ ما فيه، فليلاحظ، ولذلك تركنا إتمامه وقد بقي منه مقدار قائمتين.

وفي ع بعد كلمة: «كثيراً» هكذا: تمّ الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه على يد الفقير الحقير أحمد بن ملًا تقى داراييّ الأصل، الشّهرة بالشّيرازي، في تاريخ عشرين شهر محرّم الحرام سنة ١٢٨٣ هـ.

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى آخر الكتاب من نسخة أوط. وفيهما تصحيفات وسقطات، فصرّبته وأثبتته من كتاب: «السجتنى من الدّعاء المجتبى» لابن طاووس ص ٢٥. وكان في النّسختين: وعرفته الخادم، فقال: هذا بعير عليه طعام اقتطعه، ويروى أنّ اليهودي بطريق العام فلمّا صدّق (ط: صدّقت) سأل عن رجل الإخلاص في التّوكّل وأيضاً عن بلوغ العراد... (أ: أيضاً أنّ ما يروى ويلوح العراد...).

توعدون﴾ (١)، فقال: والله لأصدّقنّ ربّي، ولأثقنّ إليه، فأحسّ ببابه بعيراً عليه حمل، فأخذه وجاء به إلى النّبيّ ﷺ]، وعرّفه الحال، فقال: «هذا بعير عليه طعام، اقتطعه لك جبرئيل من عير فلان اليهودي بطريق الشّام لمّا صدّقت ربّك عزّ وجلّ».

# إخلاص في التُّوكُّل أيضاً، اقتضى بلوغ المراد منه

عن مولانا الصّادق الله ، رواه شقيق، وقال ما معناه: إنّه ضاق عليه (٢٠)، فذكر أنّ الصّادق الله قال: «من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عزّ وجلّ».

قال: فدخلت المسجد فصليت ركعتين، فلمّا قعدت للتّشهّد أفرغ على النّوم (٣).

قال: فرأيت في منامي أنّه قال لي<sup>(1)</sup>: يا شقيق، تدلّ العباد على الله ثمّ تنساه؟! فاستيقظت وقمت في المسجد حتّى صلّيت العشاء الآخرة، وحضر في داره، فوجد قد<sup>(ه)</sup> جاءه من بعضُ أصدقائه ما كفاه وأغناه.

# ومنه دعاء وكرامة لإبراهيم بن أدهم

وهو: «يا ربّ، قد علمت ما كان منّي، وذلك لجهلي وخطيئتي، فإن عاقبتني عليه فأنا أهل لذلك، وقد عرفت حاجته في الحال (٢٠).

<sup>(</sup>١) الذَّاريات: ٢٢/٥١.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصّواب، الموافق لما رواه ابن طاووس في كتابه: المجتنى من الدّعاء المجتبى ص ٦٦، وفي نسختي أ وط: صادق عليه.

<sup>(</sup>٣) كذا في هامش ط، ومثله في كتاب: المجتنى من الدّعاء المجتبى، وفي نسختي أ وط: عليه النّوم.

<sup>(</sup>٤) كذا في نسختي أوط ، وفي كتاب: المجتنى من الدَّعاء المجتبى: قيل لي .

<sup>(</sup>٥) هكذا في كتاب: المجتنى من الدَّعاء المجتبى ص ٦٦، وفي نسختي أ وط: حضر لي كاره فرجل قد جاءه...

<sup>(</sup>٦) رواه ابن طاووس في كتاب: المجتنى من الدَّعاء المجتبى ص ٦٦.

#### ومنه دعاء سمعه مربوط من هاتف، فقاله فخلص من كتافه

وهو: «يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظّنون، ولا يـصفه الواصـفون، ولا تأخذه سنة ولا نوم، اجعل [لي](١) من أمري فرجاً ومخرجاً، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الرّاحمين».

ثمّ كرّر هذا الدّعاء، فخلّصه الله برحمته.

وقال بعض رواه الحديث: إنّه وقع في مثل ذلك فدعا به، فخلّص من الكتاف.

# ومنه دعاء دعا به رجل كان في المركب فسقط في البحر، فنجّاه الله تعالى وأعاده إلى المركب

وهو: «يا حيّ لا إله إلّا أنت»، ثلاث مرّات، فسمع أهل المركب منادياً ينادي: «لبّيك نعم الرّبّ ناديت»، ثمّ اختطف من البحر حتّى وضع في المركب<sup>(٢)</sup>.

### ومنه دعاء في قضاء الدّين

عن المفضّل بن فضالة ، كان قد ركبه دين ، وكان يدعو ويلحّ ، فيقول: «يا ذا الجلال والإكرام ، بحرمة وجهك الكريم ، اقض عنّي ديني» .

فرأى في المنام من يقول له: كم تلحّ بحرمة وجه الله الكريم؟ اذهب إلى موضع كذا وكذا فخذ منه مقدار دينك ولا تزد، ففعل وقضى بذلك دينه (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ط، ومثله في: المجتنى من الدّعاء المجتبي ص ٦٦.

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن طاووس في كتابيه: المجتنى من الدّعاء المجتبى ص ٦٨. والأمان من أخطار الأسفار والأزمان ص
 ١٢٠ في الفصل ٥ من الباب ٩ عن كتاب: المستغيثين.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن طاووس في كتابه: المجتنى من الدُّعاء المجتبي ص ٦٧.

## ومنه دعاء استجيب لصاحبه كما سأل

[وهو]: «اللّهمّ إنّي أسألك صحّة في تقوى، وطول عمر فـي حسـن عـمل<sup>(۱)</sup>، ورزقاً واسعاً لا تعذّبني عليه»<sup>(۲)</sup>.

### ومنه دعاء الطَّائر (٣)

وأظنّه في هذا الكتاب، لكن يمكن أن يكون على حدة، وهو: «أنت يا الله قادر على تعثيره في سرّه وجهره، وصيانتي عن الاستجارة في هتك ستره وإظهار سرّه وكشف أمره، يا أقدر القادرين وأقوى النّاصرين».

#### فصىل

ورأيت في كتاب: «العبر» تأليف عبد الله بن محمّد بن عليّ حــاجب النّـعمان، قال: ولقد حدّثني أقضى القضاة الماوردي بحكاية عجيبة، وصدّقها ابن الهدهد وابن الصّقر فرّاشا سلّار الملقّب بجلال الدّولة ابن بويه ملك البصرة قبل بـغداد، وكــان المعروف بكبوش قد وزر له واستولى على أمره، فقبض على رجل من ثقاة البصرة

<sup>(</sup>١) ط:...عمر وحسن...

<sup>(</sup>٢) رواه ابن طاووس في: المجتنى من الدُّعاء المجتبى ص ٦٧.

وقال المزّي في ترجّمة أبي زرارة ليث بن عاصم بن كُلّيب المصري من تهذيب الكمال ٢٤ / ٢٨٩ رقم ٥٠١٨ : قال أبو سعيد بن يونس: حدّثني أبي ، عن جدّي ، أنّه قال: كثيراً ماكنت أسمع أبا زرارة اللّيث بن عاصم يدعو ، يقول: أسألك صحّةٌ في تقوى ، وطول عمر في حسن عمل .

قال أبى: فأجيبت دعوته ، فطال عمره ، وحسن عمله ، وكان رجلاً صالحاً .

<sup>(</sup>٣) دعاء الطائر طويل، رواه ابن طاووس في كتابه: المجتنى من الدّعاء المجتبى ص ٦٧، وأمّا الدّعاء المذكور هنا وهو قوله: «أنت يا الله...»، فهو ذيل دعاء طويل ذكره أيضاً ابن طاووس في المصدر المذكور ص ٧٢ ـ ٧٦ في عنوان: «ومنه دعاء على من ائتمن فخان، وقابل الإحسان بالكفران».

وصادره واستأصله وخلَّاه كالميِّت، وكان(١) يدعو عليه، فلمَّا كان في بعض الأيَّام ركب بكبوش في مركب عظيم، فصادف الرّجل؛ فسبّه، فقال له الرّجل: الله بيني وبينك، والله لأرمينًك بسهام اللَّيل، فأمر بالإيقاع به، فضرب حتَّى ترك ميَّتاً، وقال له: سهام اللّيل! هذه سهام النّهار [و]قد أصابتك.

فلمًا كان بعد ثلاثة أيّام من ذلك قبض جلال الدّولة على بكبوش؛ وأجلس في حجرة على حصير، ووكّل به من يسيء إليه، فدخل الفرّاشون لكنس الحجرة وشيل الحصير الذي تحته، فوجدت رقعة، فأخذها الفرّاشون وسلّموها إلى ابن الهدهد فرّاش سلّار، فقال: من طرحها؟ فقالوا: ما دخل أحد ولا خرج، فقرأت فإذا فيها:

لها أمد وللأمد(٢) انقضاء

سهام اللّيل لا تـخطئ ولكـن 

فأخبر جلال الدّولة بحاله، وشرح له القصّة جميعها، فأمر الفرّاشين بضرب فكّه حتّى تقع أسنانه، ففعل به ذلك، وعذّب بكلّ نوع حتّى هلك [في النّكبة](4).

تأمّل فيك ما صنع الدّعاء! لها أحد وللأمد انعضاء أتمسهزأ بسالدعاء وتسزدريه سهام اللَّيل لا تخطئ ولكنن

وأورد الزّمخشري الرّباعي في ربيع الأبرار ٢ / ٢٤٩ في عنوان: «باب ذكر الله والدّعاء والاستغفار و…» وفيه: رويسدك تسدر مسا صنع...

...... وتـــــزدريه وأورده أيضاً الشيخ عبدالقادر الجيلاني في الغنية ٧٦٠٧٧\_ ٧٦٠. وفيه:

تبين فيك ما صنع الدعاء!

أتسمع بالدعاء فمتزدريه

مصمهام اللصيل .....

(٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١) أ: فكان.

<sup>(</sup>٢) ط: وللعهد، بدل: «وللأمد».

<sup>(</sup>٣) في هامش ط: الرّباعي هكذا:

وهذه الحكاية أوردها أيضاً ابن طاووس في كتابه: المجتنى من الدّعاء المجتبي ص ٧٦\_٧٠.

## فصل ىتضمّن دعاءً على عدق

إذا كان للإنسان عدو داخل تحت تهديد الآيات، ومستحق للنقمات، فليقل: اللهم إنّك قلت في الكتاب (١) الكريم في وصف المستحقّين للعذاب الأليم: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض (٢) اللّهم وإنّ فلاناً قد سعى في الأرض (٣) بالفساد وقد منعنا من إقامة الحدّ عليه، المانع له من ظلم نفسه وظلم العباد، ومن تطهيره قبل يوم المعاد، اللّهم وأنت أحقّ بإقامة الحدّ عليه، فعجّل له ما يستحقّه بالفساد الذي [قد] (٤) أصرّ عليه، اللّهم وقلت: ﴿ومن [عاقب بمثل ما عوقب به ثم] (٥) بغي عليه لينصرنّه الله (١)، وقلت: ﴿ولا يحيق المكر السّيّء إلّا بأهله ﴾ (٧).

[وقلت: ﴿فَمَنْ نَكَتْ فَإِنّما يَنَكُتْ عَلَى نَفْسُهُ﴾ (٨)، اللّهم وقد اجتمعت في فلان مثل هذه الصّفات، وقد أحاط به حكم هذه الآيات، وعجّل الإذن في فصل حكمها وقضائها وإبرامها وإمضائها، بقوّتك القاهرة، وقدرتك الباهرة، واجعله عبرةً في الدّنيا والآخرة] (٩).

<sup>(</sup>١) أ: كتابك.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥/٣٣.

<sup>(</sup>٣) ط: سعى فيّ بالفساد.

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) أضفناه من الآية الكريمة.

<sup>(</sup>٦) الحج: ٦٠/٢٢.

<sup>(</sup>٧) فاطر: ٤٣/٣٥.

هنا انتهت نسختي أ وط، وكتب بهامش أ: قد وقع الفراغ من إتمامه يوم الأحد سادس عشر شهر شعبان سنة اثنتي عشرة بعد الألف، وكتبه أبو ... بن كهفان ...

<sup>(</sup>٨) الفتح: ١٠/٤٨.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من كتاب: المجتنى من الدّعاء المجتبى لابن طاووس ص ٧٨ ــ ٧٩ . ذكرناه تتميماً لما أورد المصنّف .

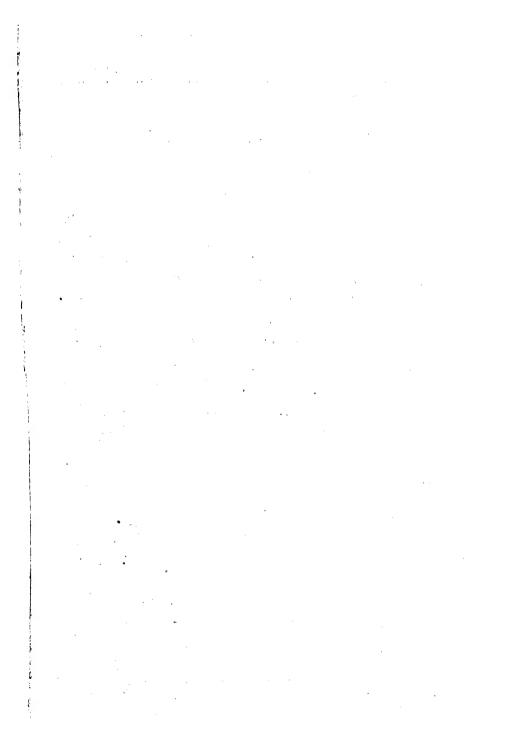

# الفهارس العامّة

١ \_ فهرس الآيات

٢ \_فهرس الأحاديث والآثار

٣\_فهرس الأشعار

٤\_فهرس الأعلام والألقاب والكني

٥ \_فهرس القبائل والطوائف والشعوب والأمم

٦\_فهرس الحيوانات والطيور

٧\_فهرس الأماكن والبلدان

٨\_فهرس الأيّام والوقائع والشهور والحوادث

٩ \_ فهرس الأشجار والفواكه والأطعمة والألبسة والأشياء

١٠ \_ فهرس الكتب

١١ ـ فهرس مصادر التحقيق

١٢ ـ فهرس الموضوعات

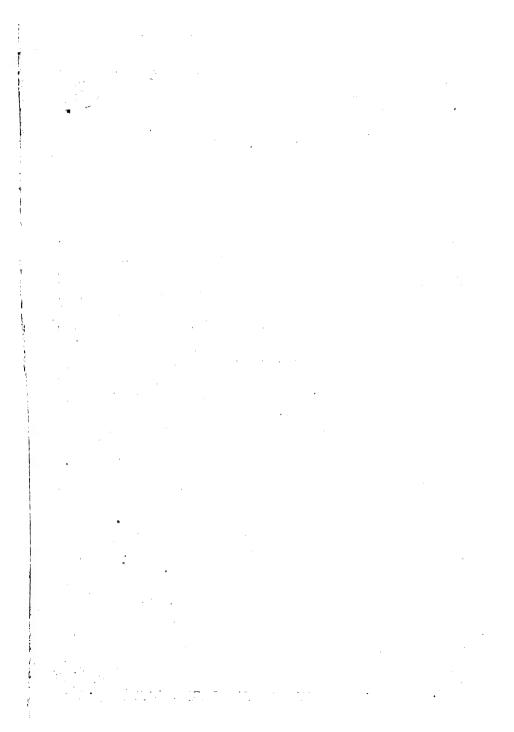

الآية ورقمها الجزء والصفحة

سورة البقرة (٢)

﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ (٤٣)

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِاللِّرِّ وتنسونَ أَنفسكم وأُنتم تتلونَ الكتابِ أَفلا...﴾ (٤٤) ١ : ١ ٥ ٥

﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوفٌ بالعباد﴾ (٢٠٧) 💮 ١:

PV7, 377: Y: A7

﴿ والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ... ﴾ (٢٣٣) ١: ٥٦٢ .

﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ (٢٣٨)

﴿الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية...﴾ (٢٧٤)

سورة آل عمران (٣)

﴿إِنَّ مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب...﴾ (٥٩) ١: ١٧٥، ١٧٧

﴿ فَن حاجِّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ﴾ (٦١)

1:371,071,717

﴿إِنَّ الَّذِينَ تُولُّوا مَنكُم يوم التَّقِي الجمعانَ ﴾ (١٥٥) ٢٠٩ ٢٠٠

﴿ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون ﴾ (١٨٧) ١: ٣٥٧

سورة النساء (٤)

﴿ إِنَّا التوبة على الله للَّذين يعملون السوء بجهالة ﴾ (١٧)

﴿ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله... ﴾ (٣٥) ١: ٤٣١ ﴿ مَن قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت وكان

| كم فإن تنازعتم في شيء | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللهِ وأَطْيَعُوا الرسول وأُولِي الأَمْرُ مَنَ          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y£ : Y                | فردّوه إلى الله والرّسول﴾ (٥٩)                                                                      |
| T09:1                 | ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم ﴾ (٩٣)                                                      |
| ۱: ۸۱ ه               | ﴿ وَمِن يَعْمُلُ سُوءًا أَوْ يُظْلُمُ نَفْسُهُ ثُمَّ يُسْتَغَفُو اللَّهُ ﴾ (١١٠)                    |
|                       | سورة المائدة (٥)                                                                                    |
| 1:057                 | ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾ (٣)                                                      |
| ( " [ _ " " )         | ﴿ إِنَّمَا جزاء الَّذين يحاربون الله ورسوله ۞ إلَّا الذِّين تابوا﴾                                  |
| ۲: ۳۸، ۱ ٤٥           |                                                                                                     |
| تون الزكاة            | ﴿ إِنَّمَا وَلَيِّكُمُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤُ |
| 1: XVI, PVI: Y: XY    | وهم راكعون﴾ (٥٥)                                                                                    |
| عرفوا من الحقّ ﴾ (٨٣) | ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ممّا                                       |
| ۱: ۲۷۲                | , , ,                                                                                               |
| ۲۸ : ۲                | ﴿ يا أَيُّها الَّذِين آمنوا لا تحرَّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم ﴾ (٨٧)                              |
| ۱: ۱۳۱                | ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم﴾ (٩٥)                                                                        |
|                       | سورة الأنعام (٦)                                                                                    |
| ٤٣١:١                 | ﴿ إِنَ الْحُكُمُ إِلَّا للَّهُ ﴾ (٥٧)                                                               |
| T0T: <b>T</b>         | ﴿ لَكُلُّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُّ وَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٧)                                             |
| ٤٨٠ : ١               | ﴿من جاءً بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ (١٦٠)                                                             |
|                       | سورة الأعراف (٧)                                                                                    |
| ٤٩٨ : ١               | ﴿ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ﴾ (٢٢)                                                          |
| <b>٣ολ : \</b>        | ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلَّ ﴾ (٤٣)                                                                |
| 090:1                 | ﴿ يَا مُوسَى اجْعَلُ لَنَا إِلْمَا كَمَا لَهُمْ آلْهَةَ ﴾ (١٣٨)                                     |

```
﴿ وَيُحِلُّ هُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴾ (١٥٧)
1: V03
                        ﴿ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلّة وظنّوا أنّه واقع بهم ﴾ (١٧١)
00V:1
     ﴿ قَلَ لَا أَمْلُكَ لِنَفْسَى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهِ وَلَوْ كَنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لاستكثرت
                                                  من الخير وما مسّني السوء ﴾ (١٨٨)
٥٨٧:١
797:Y
                                             ﴿ ينظرون اليك وهم لا يبصرون﴾ (١٩٨)
                                  سورة الأنفال (٨)
                                              ﴿ وَمَا كَانِ اللهِ لَيُعِدِّيهِ وَأَنتِ فَهُم ﴾ (٣٣)
010:1
        ﴿ لَهُ لَكُ مِن هَلَكُ عِن بِيِّنةً وَيحِينِ مِن حَيِّ عِن بِيِّنةً وَإِنَّ الله لسميع عليم ﴾ (٤٢)
£ 40 : Y
                                  سورة التوبة (٩)
                                                 ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ (٢)
1: AA7
                                  ﴿ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ﴾ (٢٥)
£90:Y
         ﴿ قُلُ أَبَالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾
                                                                            (37 - 70)
119:1
                          ﴿ يا أَيُّها الَّذِينِ آمنوا اتَّقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ (١١٩)
147:1
                                  سورة هود (۱۱)
                                  ﴿ أَفِن كَانِ عِلَى بِيِّنة مِن رِبِّهِ وِيتِلُوهِ شَاهِدٍ مِنهِ ﴾ (١٧)
1:311,011
                                                 ﴿ أَلا تُعداً لمدين كما بعدت ثمود ﴾ (٩٠٥)
TV9: T
                                 سورة يوسف (١٢)
                                                         ﴿ إِنَّ الحِكُمُ إِلَّا للهِ ﴾ (٤٠ و ٦٧)
1:173
                                   ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلّا وهم مشركون ﴾ (١٠٦)
1: 100
```

```
سورة الرعد (١٣)
                                             ﴿ انَّمَا أنت منذر ولكلِّ قوم هاد ﴾ (٧)
 191:1
                             سورة إبراهيم (١٤)
                                                   ﴿ لئن شكرتم لأزيدنّكم ﴾ (٧)
1: 110: 7: 733
                                 ﴿ ولا تحسن الله غافلاً عيّا بعمل الظالمون ﴾ (٤٢)
7.4:4
                             سورة الحجر (١٥)
                                              ﴿ إِخُواناً على سُرر متقابلين ﴾ (٤٧)
1: 777
                                                      ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ (٩٤)
1:971
                             سورة النحل (١٦)
                            ﴿ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ﴾ (٧٥)
1: 177
                                                   ﴿ وهو كَلُّ على مولاه ﴾ (٧٦)
1: 177
٠ ١: ٠٣١، ٧٣٥
                                          ﴿ إِنَّ اللهِ يأمر بالعدل والاحسان ﴾ (٩٠)
                            سورة الاسراء (١٧)
                                ﴿ و مِن قُتل مظلو ما فقد جعلنا لو ليّه سلطاناً ﴾ (٣٣)
250:1
                            ﴿ ويسئلونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ﴾ (٨٥)
009:1
                             سورة مريم (۱۹)
                                                              ﴿ كهنعص ﴾ (١)
٦٧٤ : ١
                 ﴿إِنَّ الَّذِينِ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدّاً﴾ (٩٦)
1: 111
                              سورة طه (۲۰)
                           ﴿ ربِّ اشرح لي صدري * ويسّر لي أمري ﴾ (٢٥ ـ ٢٦)
1 1 9 1
           ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري ﴾ (٢٩ ـ ٣١)
1:077
```

| 7: 773                                             | ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارَ لَمْنَ تَابِ وَآمَنَ وَعَمَلُ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (٨٢)                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | سورة الأنبياء (٢١)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲: ۲۳۹                                             | ﴿ كُلُّ فِي فلك يسبحون﴾ (٣٣)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7: 77, 37                                          | ﴿ وإِن أُدري لعلَّه فتنة لكم ومتاع إلى حين﴾ (١١١)                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | سورة الحج (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7: 130                                             | ﴿ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثمّ بغي عليه لينصرنّه الله ﴾ (٦٠)                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | سورة المؤمنون (٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1: 000                                             | ﴿ مَا اتَّخَذَ اللهِ مِن ولد وما كان معه من إله ﴾ (٩١)                                                                                                                                                                                                               |
| 1: 783                                             | ﴿ كُلَّا إِنَّهَا كُلَّمَةَ هُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهُمْ بِرَزِحْ إِلَّى يُومْ يَبْعِثُونَ﴾ (١٠٠)                                                                                                                                                               |
|                                                    | سورة الشعراء (٢٦)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1: • • ٢                                           | ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ (٢١٤)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79.:N<br>7.7.7                                     | ﴿ وَأَنذَر عَشير تَكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ (٢١٤)<br>﴿ وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ (٢٢٧)                                                                                                                                                                      |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y. W : Y                                           | ﴿ وسيعلم الَّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ (٢٢٧)                                                                                                                                                                                                                     |
| Y. W : Y                                           | ﴿ وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ (٢٢٧)<br>سيورة القصيص (٢٨)                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰۳:۲                                              | ﴿ وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون﴾ (٢٢٧)<br>سعورة القصيص (٢٨)<br>﴿ طسم ** تلك آيات الكتاب المبين * نتلو عليك من نبأ موسى وجنود                                                                                                                                 |
| ۲۰۳:۲<br>هما منهم<br>۲: ۲                          | ﴿ وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون﴾ (٢٢٧)  سعورة القصيص (٢٨)  ﴿ طسم ** تلك آيات الكتاب المبين * نتلو عليك من نبأ موسى وجنود ماكانوا يحذرون ﴾ (١- ٦)                                                                                                             |
| ۲۰۳:۲<br>هما منهم<br>۲: ۲: ۸۲:۲<br>۲: ۳۳:۲         | ﴿ وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ (٢٢٧)  سبورة القصيص (٢٨)  ﴿ طسم ** تلك آيات الكتاب المبين * نتلو عليك من نبأ موسى وجنود ماكانوا يحذرون ﴾ (١- ٦)  ﴿ فخرج منها خائفاً يترقب قال ربّ نجّني من القوم الظالمين ﴾ (٢١)                                           |
| ۲۰۳:۲<br>هما منهم<br>۲: ۵۲<br>۲: ۲۳۲:۲<br>۲: ۲۳۲:۲ | ﴿ وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ (٢٢٧)  سبورة القصيص (٢٨)  ﴿ طسم * تلك آيات الكتاب المبين * نتلو عليك من نبأ موسى وجنود ماكانوا يحذرون ﴾ (١ ـ ٦)  ﴿ فخرج منها خائفاً يترقّب قال ربّ نجّني من القوم الظالمين ﴾ (٢١)  ﴿ عسى ربيّ أن يهديني سواء السبيل ﴾ (٢٢) |

# سورة لقمان (٣١)

﴿إِنَّ الله عنده علم الساعة وينزَّل الغيث ويعلم ما في الأرحام ﴾ (٣٤) ١ : ٥٨٧

## سورة السجدة (٣٢)

﴿ أَفَن كَانَ مؤمناً كَمَن كَانَ فَاسقاً لا يستوون \* أَمّا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنّات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون ﴾ (١٨ ـ ١٩)

# سورة الأحزاب (٣٣)

﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (٢١)

﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من

ینتظر﴾ (۲۳)

﴿ إِنَّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ﴾ (٣٣)

1: PAI: 7: 771

﴿ وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الحاهليّة الأولى ﴾ (٣٣) 1: ٥٥٥

﴿ وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾ (٣٨) 1: ٧٨٧: ٢: ٩٦، ١٣٩

﴿ ما كان محمّد أبا أحدِ من رجالكم ﴾ (٤٠)

## سورة سبأ (٣٤)

﴿ وأنَّى لهم التناوش من مكان بعيد﴾ (٥٢)

## سورة فاطر (٣٥)

﴿ وَلَا يَحِيقَ الْمُكُورُ السِّيِّءَ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (٤٣)

### سورة الصافّات (٣٧)

﴿ وقفوهم إنّهم مسئولون﴾ (٢٤)

﴿وتِلَّه للجبين﴾ (١٠٣)

| <b>YY</b> : <b>Y</b>                                                                           | ﴿ إِنَّ هذا لهو البلاء المبين﴾ (١٠٦)                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱: ۸٥٥                                                                                         | ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين﴾ (١٤٦)                                      |
|                                                                                                | سورة ص (۳۸)                                                              |
| 7: 573                                                                                         | ﴿ يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض﴾ (٢٦)                               |
|                                                                                                | سورة الزمر (۳۹)                                                          |
| نضى بينهم                                                                                      | ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربِّها ووضعُ الْكتابُ وْجُيءُ بالنبيِّين والشهداء ون |
| : ۱۱ه، ۲۲ه                                                                                     |                                                                          |
|                                                                                                | سورة غافر (٤٠)                                                           |
| 1: 793                                                                                         | ﴿ تَجزى كلِّ نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إنَّ الله سُريع الحساب ﴾ (١٧)     |
| ٥١٧:١                                                                                          | ﴿ ادعوني أستجب لكم﴾ (٦٠)                                                 |
| 1: P 7 7                                                                                       | ﴿ ثُمَّ يَخْرَجُكُم طَفَلاً ﴾ (٦٧)                                       |
| 1: 770                                                                                         | ﴿ وَحُسْرُ هَنَالُكُ الْمِطْلُونَ ﴾ (٧٨)                                 |
|                                                                                                | سورة فصّلت (٤١)                                                          |
| ٤٧٥ : ٢                                                                                        | ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾ (٤٢)       |
| ۱: ۵۵۵                                                                                         | ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّامُ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٤٦)                            |
|                                                                                                | سورة الشورى (٤٢)                                                         |
| 7: 191                                                                                         | ﴿ وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ (٣٠)               |
|                                                                                                | سورة الدخان (٤٤)                                                         |
| 1: 170                                                                                         | ﴿ كم تركوا من جنَّات وعيون﴾ (٢٥)                                         |
| سيورة الجاثية (٤٥)<br>﴿ أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات |                                                                          |
| 197:1                                                                                          | سواء﴾ (۲۱)                                                               |

سورة الأحقاف (٤٦) ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ (١٥) 1: 750 سورة محمّد (٤٧) ﴿ ذلك بأنَّ الله مولى الَّذين آمنوا وأنَّ الكافرين لا مولى لهم ﴾ (١١) 1: 177 ﴿ فهل عسيتم ان تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم \* أولئك الّذين 4: . ٧٧. ٢٧٢. 373 لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم ﴾ (٢٢ ـ ٢٣) سورة الفتح (٤٨) ﴿ فَن نَكِثَ فَاغًا يِنكِثَ عِلَى نَفْسِه ﴾ (١٠) 021:4 سورة الحجرات (٤٩) ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينِ آمِنُوا إِن جِاءِكُمْ فَاسِقَ بِنِياً فِتِيرِّنُوا ﴾ (٦) £ £ : Y ﴿ احتنبه اكثيراً من الظنَّ ﴾ (١٢) **£77:Y** سورة الذاريات (٥١) ﴿ وفي السهاء رزقكم وما توعدون ﴾ (٢٢) 7: 570 سورة الرحمٰن (٥٥) ﴿ مرج البحرين يلتقيان \* بينها برزخ لا يبغيان \* فبأى آلاء ربَّكما تكذَّبان \* 17X\_17V:Y يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ (١٩ ـ ٢٢) سورة الواقعة (٥٦) 197:1 ﴿ وِ السَّابِقُونِ السَّابِقُونِ ﴾ (١٠) سورة الحديد (٥٧)

﴿ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأويكم النار هي... ﴾ (١٥) ١: ٢٧٠

﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلّا في كتاب من قبل أن ند أها كه (۲۲) 194:4 ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ (٢٣) 040:1 سورة المحادلة (٥٨) ﴿ يا أَيَّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا ناجِيتِم الرسول فقدِّموا بين يدى نجواكم... ﴾ (١٢) 197:1 ﴿ أَأَشْفَقتِم أَن تقدِّمُوا بِين يدى نجواكم صدقات ﴾ (١٣) 197:1 سورة الممتحنة (٦٠) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيِّ إِذَا جَاءَكُ المؤمنات يبايعنك ﴾ (١٢) 107:1 سورة التغاين (٦٤) ﴿ الله الله الآهو وعلى الله فليتوكّل المؤمنون ﴾ (١٣) ٥٨٧:١ سورة المعارج (٧٠) ﴿ سأل سائل بعذاب واقع \* للكافرين ليس له دافع > (١ \_ ٢) 1: 777 سورة نوح (۷۱) ﴿ استغفروا ربِّكم انَّه كان غفَّاراً \* يرسل السهاء عليكم مدراراً \* ويددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ﴿ ١٠ \_ ١٢) 1: 733 سورة الإنسان (٧٦) ﴿ هل أتى ﴾ (١) 7: P37, 107, 110 ﴿ يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ﴾ (٥) 7:9:Y ﴿ يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرِّه مستطيراً ﴾ (٧) 7: 73T. 03T. 13T TO . : Y ﴿ ويطعمون الطعام على حبِّه ﴾ (٨) ﴿ لا يرون فها شمساً ولا زمهريراً ﴾ (١٣) T0 . : Y

﴿ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ﴾ (١٩) TO . : Y سورة النازعات (٧٩) ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعِلِي ﴾ (٢٤) **AY:Y** سورة التكوير (۸۱) ﴿ والصّبح إذا تنفّس ﴾ (١٨) 1: 100 سورة الانفطار (٨٢) ﴿ وانَّ عليكم لحافظين ﴿ كراماً كاتبين ﴿ يعلمون ما تفعلون﴾ (١٠ ـ ١٢) 1:770 سورة البتنة (٩٨) ﴿ أُولئك هم خبر البريّة ﴾ (٧) 197:1 سورة الزلزلة (٩٩) ﴿ فَن يعمل مثقال ذرّة خبراً يوه ﴾ (٧) 7:137 سورة العاديات (١٠٠) ﴿ بُعثر ما في القبور \* وحصّل مافي الصدور \* إنّ ربّهم بهم يومئذ لخبير ﴾ (٩-١١) 1: ۲93 سورة الكوثر (١٠٨) ﴿إِنَّ شَانِئُكُ هُو الْأَبِتْرَ ﴾ (٣) **79:7** سورة الإخلاص (١١٢) ﴿ قِلْ هِ اللهِ أحد ﴾ (١) 09:4

# فهرس الأحاديث والأثار

«Ī»

| والصفحة               | طرف الحديث أو الأثر                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1: 377                | آخى النبي ﷺ بين أصحابه، فجاء علي بن أبي طالب (عبد الله بن عمر)            |
|                       | _                                                                         |
|                       | «โ้»                                                                      |
| 7: P37                | ابدأ بمن تعول. (النبيّ ﷺ)                                                 |
| ۱: ۲۷ه                | الأبدال بالشام، وهم أربعون رجلًا (النبيّ وَلَيُشِيُّكُونَا)               |
| 1:713                 | ابرز إلى معاوية وقل له: دعوناك إلى الطاعة. (علي ﷺ)                        |
| <b>7</b> 07: <b>7</b> | أبي، وا أبتاه، أجاب ربّاً دعاه (فاطمة ﷺ)                                  |
| <b>707:1</b>          | ائتوني بدواة وبياض لأكتب لكم كتاباً لا تختلفوا فيه بعدي. (النبيِّ ﷺ)      |
| 1:331                 | أتأمرهم بها وتدعها بنفسك يا عمّ؟ (النبيّ ﷺ)                               |
| ۱: ۳۷۲                | أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام له فاشترى (أبو النوار بايع الكرابيس)      |
| 7: • 37               | أتت فاطمة تسأل النبيِّ ﷺ خادماً. (أبو هريرة)                              |
| 127:7                 | أتتك بحائن رجلاه. (الحارث بن جبلة الغساني، وقيل: غيره، تمثّل به ابن زياد) |
| ۱: ۱۸۰                | أتخافين عليهم العيلة وأنا وليّهم في الدنيا والآخرة؟ (النبيّ ﷺ)            |
| ۲: ۸۸۳                | أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ (السجّاد ﷺ)                                |
| ۲۲٥:۱                 | أتذكر يوم لقيت رسول الله ﷺ في بني بياضة وهو؟ (علي ﷺ)                      |
| ۱: ۸۷۲                | اتَّشح ببردي الحضرمي الأخضر (النبيَّ ﷺ)                                   |
| 0 7 7 : 1             | اتَّقوا معاصي الله في الخلوات، فإنَّ الشاهد هو الحاكم. (علي ﷺ)            |
| ٤٧٧ : ١               | أتي علي ﷺ بأترجه. (أبو النوار بايع الكرابيس)                              |

| 1:150            | أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدّتها                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10:4             | أَثَمَّ لُكَع. (النبيِّ مَالِشِّةُ »                                     |
| ٤٠٧:١            | اجسروا لي جُسراً حتى أعبر من هذا المكان إلى الشام. (علي ﷺ)               |
| ۱:۸۲۱            | اجلس يا أبا تراب. (النبي ﷺ)                                              |
| 1:070            | احذروا من الله ما حذّركم من نفسه (علي ﷺ)                                 |
| 1:170            | احذروا نفار النعم، فماكلّ شارد بمردود. (علّي ﷺ)                          |
| 2:173            | أحرقوا عجل العراق وأنسفوه في اليمّ نسفاً. (الوليد بن يزيد بن عبد الملك)  |
| 727:7            | أخاف أن أمدّ يدي إلى ما وقعت عينها عليه فأكون عاقًا لها. (السجّاد ﷺ      |
| ٤٧٣:١            | اختر أيّهها شئت. (علي ۓ)                                                 |
| 1:730            | أخذ بيدي أمير المؤمنين ﷺ فأخرجني إلى ناحية الجبّان (كميل بن زياد         |
| YOA:1            | اخرج بهذه الآيات من صدر براءة (النبيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّةُ)          |
| روان) ۲:۲۵       | اخرج يا ابن الزرقاء، أنيّ أشهد على رسول الله ﷺ أنّه لعن (عائشة، لم       |
| 7: 37            | أخرجوا فراشي إلى صحن الدار. (الحسن ﷺ)                                    |
| 1: VOY, 1VY      | أدر الحقّ معه حيث ما دار وكيف دار. (النبي ﷺ)                             |
| ٤٠٠:٢            | ادع لي مُطَرِّفاً. (السجّاد عليُّلا)                                     |
| ۱: ۱۸۰           | ادعوا إليّ الحلّاق. (النبيّ ﷺ)                                           |
| 7:07             | ادفنوني عند أبي. (الحسن ﷺ)                                               |
| ۲۱۱:۱            | إذا آذيتَ عليًّا فقد آذيتَ رسول الله ﷺ. (عمر بن الخطَّاب)                |
| T1T:1            | إذا جلس بين يديك خصان فلا تقض بينها حتى تسمع (النبي عَلَيْكُ اللهُ       |
| <b>\ \ \ \ \</b> | إذا دعوت فأمّنوا. (النبيّ ﷺ)                                             |
| 017:1            | إذا رأيتم الله تعالى يتابع نعمه عليكم وأنتم تعصونه فاحذروه. (علي ﷺ)      |
| 797:7            | إذا شئت أن تكون أديباً فخذ من كلّ شيء أحسنه (محمّد ابن الحنفيّة)         |
| ١: ٩٥٤           | إذاكان وقت الظهر فأتني. (علي ۓ)                                          |
| ٣٣٤: ٢ (建)       | إذاكان يوم القيامة نادي مناد من بطنان العرش: يا أهل الموقف (النبيُّ الله |

|          | / star 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 017:1    | إذاكنت في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتق! (علي ﷺ)                                           |
| ۲: ۸۵۲   | إذا ولي خليفتان، فاقتلوا الأخير منهها. (النبيّ 水震؛)                                                 |
| ٤٧٩:١    | اذهب إلى أمَّك وقل لها: هات ذاك الدرهم الَّذي عندك. (علي ﷺ)                                         |
| ۱: ۸۰    | اذهب بها إلى أمّك، وقل لها: هذا ما وعدنا الله.(علي ﷺ)                                               |
| 1:031    | اذهب فغسّله وكفّنه وواره، غفر الله له ورحمه. (النبيّ ﷺ)                                             |
| 7:387    | أراد علي بن الحسين الخروج إلى الحجّ أو العمرة (سفيان الثوري)                                        |
| 7:07     | أرأيتم لو مات ابن لموسى أماكان يدفن مع أبيه؟ (أبو هريرة)                                            |
| 1:577    | ارجع بالعار، ولا تجمع بين العار والنار. (علي ﷺ)                                                     |
| ٦٨٣، ٦٨٢ | أردفني رسول الله ﷺ ذات يوم خلفه، وأسرّ إليّ (عبد الله بن جعفر) ٢: ٢                                 |
| ۲: ۸۶3   | أرسلوا إلى علي بن محمّد بن علي الرضا. (المتوكّل)                                                    |
| ۲: ۱۸۲   | ارفع قضيبك، فوالله لطال ما رأيت رسول الله ﷺ يقبّل (زيد بن أرقم)                                     |
| 7: 7     | أروني ابني، ما سمّيتموه. (النبيّ ﷺ)                                                                 |
| 7:9:4    | استأذنت عليه ﷺ يوماً هالة أخت خديجة؛ فارتاع لذلك. (عائشة)                                           |
| 1:333    | استعدُّوا للمسير إلى الشام لقتال المحلِّين. (علي ﷺ)                                                 |
| 1: 770   | استعدُّوا للموت فقد أظلَّكم غهامه (علي ﷺ)                                                           |
| ۱: ۱۸ ه  | الاستغفار درجة العليّين، وهو اسم واقع على ستّة معان. (علي ﷺ)                                        |
| ۲:۲۸۳    | استفززتِ الناس وألَّبتِ بينهم حتَّى قتل بعضهم بعضاً. (علي ﷺ)                                        |
| ٥١٧:١    | استنزلوا الرزق بالصدقة، فمن أيقن بالخلف جاد بالعطاء. (علي ﷺ)                                        |
| ۱۳۸ : ۲  | أستودعك الله من قتيل. (ابن عمر، للحسين الله الله عن الله عنه الله من المالية الله عنه الله الله عنه |
| ۲: ۳۲    | اسكت يا فاسق. (علي ﷺ للوليد بن عقبة)                                                                |
| 1: • ٧٢  | أشبهتَ خَلقِ وخُلقِ. (النبِيِّ ﷺ)                                                                   |
| 1:070    | اشترى شريح القاضي داراً بثانين ديناراً (الشعبي)                                                     |
| ٤٧٤ : ١  | اشترى على الله تمرأ بدرهم فحمله في ملحفته (صالح بيّاع الأكسية، عن أمّه)                             |
| ٤٧٠ : ١  | اشتريته بخمسة دراهم، فمن أربحني فيه درهماً بعته إيّاه. (علي ﷺ)                                      |

| <b>7</b> 07 : <b>7</b> | اشتكت فاطمة فمرّضتها، فأصبحت يوماً كأمثل ماكانت (سلمي)            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0.7:7                  | أشهد بالله، لقد سمعت أبي علي بن محمّد يقول (العسكري ﷺ)            |
| 1:777                  | أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. (عمر بن الخطّاب)               |
| 7: 18                  | أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون (السجّاد ﷺ)        |
| ۲: ۸٥/                 | اصبر أبا عبد الله، ما يقال لهذه الأرض؟ (علي على )                 |
| 7: 733                 | أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، و (الصادق ﷺ)                          |
| 070:7                  | أطلق القاتل. (النبي ﷺ)                                            |
| 121:1                  | أظنّ طاغيتهم قد هلك (الحسين الله )                                |
| ۲:۱۷۳                  | اعتزل عن عملنا مذموماً مدحوراً، يا ابن الحائك (علي ﷺ)             |
| £ £ V : \              | أعليَّ يفخر ابن آكلة الأكباد؟ (علي إلله)                          |
| ۲۱۰ : ۱                | أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله. (عمرو بن شاس الأسلمي)           |
| <b>1: V</b> 17         | أعوذ بالله من شرّ هذا الراكب. (سعد بن أبي وقّاص)                  |
| ۱: ۲۰ ع                | أعوذ بالله من الفتن. (عبّار بن ياسر)                              |
| 1: 700                 | أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. (عمر بن الخطّاب)             |
| ۲: ۲۱                  | أعيذكها بكلهات الله التامّة، من كلّ شيطان وهامّة (النبيّ ﷺ)       |
| ۲:۲۷۳                  | أعينونا على ما ابتلينا به. (الحسن الله )                          |
| ۲: ۹:۲                 | أغضبت رسول الله ﷺ يوماً وقلت: خُدَيجة (عائشة بنت أبي بكر)         |
| ۱: ۱۸ه                 | أفأعبد من لا أرى؟! (علي ﷺ)                                        |
| ۲۲۸ : ۱                | أفرجوا له فإنّه محرّج. (علي للجّلا)                               |
| 1:170                  | أفضل الأعمال ما أكرهت عليه نفسك. (علي ﷺ)                          |
| 1:070                  | أفضل الزهد إخفاؤه. (علي ﷺ)                                        |
| ٤٢٤ : ٢                | أفيعصي قهراً. (الباقر ﷺ)                                          |
| 1: 773                 | أقام أمير المؤمنين ﷺ بالكوفة مدّة خمس سنين لم يأكل من (ابن عبّاس) |
| ۲: ۳۳۰                 | أقبلت فاطمة كأنّ مشيتها مشية رسول الله ﷺ. (عائشة بنت أبي بكر)     |

| T0T:1         | اقتلوا سعداً قتله الله. (عمر بن الخطّاب)                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7, 377: 7: 10 | اقتلوا نعثلاً، قتله الله، فقد كفر! (عائشة بنت أبي بكر) ١: ٣٥٤، ٦٢                 |
| عتّاب) ۱: ۳۸۳ | اقتلوني ومالكاً؛ واقتلوا مالكاً معي. (ابن الزبير، وقيل: عبد الرحمان بن ع          |
| ۱: ۲۷۲        | اقطع الَّذي يفضل من قدر يدي. (علي ﷺ)                                              |
| 01:770        | أقلّ ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. (علي ﷺ)                       |
| 7: 770        | أقم البيّنة عندي أنّك مسلم. (النبيّ كَالشِّيَّةِ)                                 |
| <b>701:</b>   | أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. (أبو بكر بن أبي قحافة)                             |
| ۲۲۸ : ۱       | الآن طاب لكم قتالهم. (علي ﷺ)                                                      |
| 777.7 (變      | ألا أخبرك عني وعن فاطمة؟ كانت ابنة رسول الله ﷺ وأكرم (علي                         |
| بیر) ۲:۰۱۲    | ألا إنّ أهل العراق قوم غُدُر فُجُر، ألا وإنّ أهل الكوفة شرارهم (ابن الز           |
| 1: 570        | ألا إنّ الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنّط الناس من رحمة الله (علي ﷺ)                  |
| ٥٠٨:١         | ألا إنّي وهنت يوم قتل عثمان. (علي لللله)                                          |
| 7: 177        | ألا تحبّان أن أعطيكما ما هو أفضل ممّا سألتما؟ (النبيّ ﷺ)                          |
| 71, 717, 017  | ألا ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى؟ (النبيّ ﷺ) ١:٠٠                       |
| <b>7 7</b>    | ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمّة؟ (النبيُّ ﷺ)                             |
| <b>YAY: 1</b> | ألا لا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة، و (علي ﷺ)                                      |
| ۷: ۳٥         | البسي ثيابك، فهذا ابن عامر يستأذن عليك. (الحسن ﷺ)                                 |
| ۲: ۳۶         | ألست أبسط منك لساناً وأحدّ سناناً؟ (الوليد بن عقبة لعليّ ﷺ)                       |
| <b>1:</b>     | ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ (النبيّ ﷺ)                                         |
| 7:371         | الله أكبر، أخبرني جدّي رسول الله ﷺ (الحسين ﷺ)                                     |
| 1: 173. •33   | الله أكبر، والله ما كَذَبتُ ولا كُذِّبتُ. (علي ﷺ)                                 |
| 1: • • • •    | اللَّهمَّ ائتني بأحبّ خلقك إليك. (النبيِّ وَلَيْشِيُّكُ )                         |
| 1:127         | اللَّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. (النبيّ اللَّبيُّ اللَّهمّ) |
| ۲: ۸33        | اللَّهمّ احرسني بعينك الَّتي لا تنام (الصادق ﷺ)                                   |

| 178:4                  | اللَّهمّ احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. (الحسين ﷺ)                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱: ۱۸۰                 | اللَّهُمَّ اخلف جعفراً في أهله بخير، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. (النبيُّ ﷺ)         |
| ۲۸۷ : ۱                | اللَّهمَّ أعط عثمان منّي حتّى يرضى. (طلحة بن عبيد الله)                                 |
| 101:7                  | اللَّهمّ اقتله عطشاً، ولا تغفر له أبداً. (الحسين ﷺ)                                     |
| <b>7:9:7</b>           | اللَّهمّ أنزل على آل محمّد كما أنزلت على مريم بنت عمران. (النبيّ ﷺ)                     |
| 1 : 1                  | اللَّهمّ إنّ أخي موسى سألك (النبيّ ﷺ)                                                   |
| 1: 17                  | اللَّهمّ إنّ جعفراً قد قدم إلى أحسن الثواب (النبيّ ﷺ)                                   |
| ۱: ۲۲۲                 | اللَّهمّ إنّه كان في طاعتك وطاعة نبيّك فاردد عليه الشمس. (النبيّ ﷺ)                     |
| ۲: ۹                   | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحبِّه فأحبِّه (النبِيِّ ﷺ)                                          |
| ٧: ٢                   | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحبِّه فأحبِّه، وأحبُّ من يحبِّه. (النبيُّ ﷺ)                        |
| 7: 71                  | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحبِّه، وأحبّ من يحبِّه. (النبيّ ﷺ)                                  |
| 7: 37                  | اللَّهمّ إنّي أحتسب عندك نفسي، فإنّها أعزّ الأنفس عليّ. (الحسن عليّ)                    |
| 7: 970                 | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُك صحَّة في تقوى، و (دعاء استجيب لصاحبه كما سأل)                |
| ۲: ۱۸۲                 | اللَّهمَّ إنِّي أستودعك إيّاهما وصالح المؤمنين. (النبيِّ ﷺ)                             |
| 7:071                  | اللَّهُمَّ إنِّي أَشكو إليك ما يفعل بي وبإخوتي وبأهلي. (الحسين ﷺ)                       |
| <b>٣91:</b> ٢          | اللَّهمّ إنّي أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون علانيتي (السجّاد ﷺ)                       |
| <b>۲۲</b> 0': <b>١</b> | اللَّهُمَّ إِنِّي أَقُولَ كَمَا قَالَ أَخِي مُوسَى: واجعل لي وزيراً من أهلي (النبيِّ ﷺ) |
| <b>۳</b> ۱۲: <b>۱</b>  | اللهمّ اهد قلبه وثبّت لسانه. (النبيّ ﷺ)                                                 |
| ۱: ۱۸۰                 | اللَّهمّ بارك له في صفقته. (النبيّ ﷺ)                                                   |
| ۲: ۲۲                  | اللَّهمّ عليك بالفاسق. (النبيّ ﷺ)                                                       |
| Y: 73                  | اللَّهمّ عليك بالوليد، أثم بي مرّتين. (النبيّ ﷺ)                                        |
| 1:777                  | اللَّهمَّ فانصر من نصره واخذل من خذله (النبيِّ ﷺ)                                       |
| ۲: ۲۳٤                 | اللَّهمّ لئن رددتها عليّ لأحمدنّك بمحامد ترضاها. (الباقر ﷺ)                             |
| 1:770                  | اللَّهمّ لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب. (عمر بن الخطَّاب)                        |
|                        |                                                                                         |

| ۲: ۸۲                  | اللَّهم لا تشبعه. (النبيِّ ﷺ)                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲ : ۱                | اللَّهُمُّ لا تمتني حتَّى ترَّيني عليًّا عليُّلاً. (النبيِّ ﷺ)                   |
| ٤٣٣ : ٢                | اللَّهم لا تمقتني. (الباقر اللَّهِ)                                              |
| 1:777                  | اللَّهُمّ من كنتُ مولاه فعليّ مولاه. (النبيّ ﷺ)                                  |
| 177 : <b>7</b>         | اللَّهُمُّ هؤلاء أهل بيتي حقًّا. (النبيِّ ﷺ)                                     |
| ۲۱۳:۱                  | اللَّهُمُّ هؤلاء أهلي. (النَّبِيُّ ﷺ)                                            |
| <b>٣.9: ٢</b>          | اللَّهُمُّ هالة بنت خويلد. (النبيُّ ﷺ)                                           |
| ٤١٠:٢                  | الهنا وسيّدنا ومولانا لو بكينا حتّى تسقط أشفارنا (السّجاد ﷺ)                     |
| ٤٥٠ : ٢                | إلهى إنيّ أشتهى العنب فأطعمنيه (الصادق ﷺ)                                        |
| ۷: ۲                   | أمّا أنت يا ابن النابغة، فادّعاك خمسة من قريش. (الحسن 變)                         |
| <b>٣</b> ٢٤ : <b>٢</b> | أما أنّي لم أنكحك إلّا أحبّ أهلي إليَّ، وأعزّهم عليَّ. (النبيّ ﷺ)                |
| <b>7:</b>              | أمّا بعد، أيّها الناس، فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي (النبيّ ﷺ)          |
| ۱: ۲۵                  | أمّا بعد، فأعلمني ما أخذت من الخراج والجزية (على ۓ)                              |
| ٥٣٣ : ١                | أمّا بعد، فإنّ الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق حين خلقهم وهو (على ﷺ)              |
| 791:7                  | أمّا بعد، فإنّ لله تعالى في كلّ يوم ثلاثمنة وستّين نظرة إلى خلقه (ابن الحنفيّة)  |
| ۲۹۷ : ۱                | أمّا بعد، فإنّه لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت بالشام. (علي ﷺ)                        |
| ٤٠٤:١                  | أمّا بعد، فإنّي قرأت كتابك وفهمتد (عمرو بن العاص)                                |
| 1: 000                 | أمّا بعد، فالروح نكتة لطيفة، ولمعة شريفة (علي ﷺ)                                 |
| ٤٠١:١                  | أمّا بعد، فقد أتاني كتاب امرئ ليس له بصر يهديه. (علي عليه)                       |
| ۱: ۸۲٥                 | أمّا بعد، فمثلك يا أبا الأسود نصح الإمام والأمّة (علي ﷺ)                         |
| ۱: ۸۰                  | أمّا بعد، يا أبا ذرّ، فإنّك غضبت لله تعالى (علي الطِّلة)                         |
| ۲: ۸۷۳                 | أما ترضى أن تكون رابع أربعة؟ أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت (النبيّ ﷺ)             |
| <b>٣</b> ٢٨: <b>٢</b>  | أما ترضين أنّ الله تعالى اختار من أهل الأرض رجلين،أحدهما (النبِّيّ مَلَيْظَيًّا) |
| ۲: ۲۷۳                 | أمّا الزبير، فقد أعطى الله عهداً أن لا يقاتلكم. (علي ﷺ)                          |
|                        |                                                                                  |

| ۲۱۰:۱          | أما علمت أنَّ من آذي عليًّا فقد آذاني؟ (النبيِّ ﷺ)                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۷: ۲           | أما كفاك أنَّك رددت المنافق حتّى تعطيه أموال المسلمين و (عائشة، لعثان)      |
| ۱:۰۸۲          | أمّا محمّد، فشبيه عمّنا أبي طالب، وأمّا عون فشبيه خَلقي وخُلقي. (النبيَّ ﷺ) |
| ۲۰۱:۱ (        | أمر رسول الله ﷺ بسدّ الأبواب إلّا باب علي بن أبي طالب ﷺ (ابن عبّاس          |
| ۱:۲۷۲ (ر       | أمرنا رسول الله ﷺ أن ننطلق إلى جعفر بن أبي طالب (أبو موسى الأشعري           |
| ۱: ۸۸۲         | أمرني رسول الله ﷺ أن أضحّي عنه، فأنا أضحّي عنه أبداً. (علي ﷺ)               |
| <b>1: YTY</b>  | امش حتّى يفتح الله عليك ولا تلتفت. (النبيّ ﷺ)                               |
| ۲: ۲۰۵۰        | امض إلى فلان المجوسي وقل له: قد أجيبت الدعوة. (النبيّ ﷺ)                    |
| 7:             | أملكوا عني هذا الغلام لا يهدّني، فإنيّ أنفّس به عن الموت (علي ﷺ)            |
| 1: • \         | أمهل رسول الله ﷺ آل جعفر ثلاثاً بعد ما جاء نعيه (الحسن بن سعد)              |
| 127:1          | أنا أبو الحسن القرم. (علي ﷺ)                                                |
| ۱:۱۷۲ (        | أنا أحفظ حين دخل رسولالله ﷺ على أمّي فنعى إليها أبي (عبدالله بن جعفر        |
| 7:371          | أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ما تقول. (شمر بن ذي الجوشن)               |
| <b>۲۲۷:1</b>   | أنا دار الحكمة وعلي بابها. (النبيّ ﷺ)                                       |
| 1: 571         | أنا رأيت رسول الله ﷺ عشي تحت سريره وهو يبكي. (أمّ أيمن)                     |
| ٤٥٠:١          | أنا عبد الله، وأخو رسوله، وأنا الصدّيق الأكبر. (علي ﷺ)                      |
| ۲: ۱۹۷         | أنا قليل الرواية للشعر. (الهادي ﷺ)                                          |
| ۲: ۲۳          | أنا مدينة العلم وعلي بابها. (النبيّ ﷺ)                                      |
| ۲۲۸ : ۱        | أنا مدينة الفقه وعلي بابها، فمن أراد الحكم فليأت الباب. (النبيُّ ﷺ)         |
| <b>۲۲۷ : ۱</b> | أنا مدينة الفقه وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. (النبيّ ﷺ)          |
| 1:111          | أنا المنذر، وعلي الهادي (النبيِّ ﷺ)                                         |
| ۲:۲۲           | أنا والله صاحبة كلاب الحوأب، ردّوني إلى حرم الله ورسوله. (عائشة)            |
| 79: 7: 87      | أنت أخي في الدنيا والآخرة. (النبيّ ﷺ) 1: ٥                                  |
| ۲: ۰۰ ٤        | أنت حرّ لوجه الله تعالى. (السجّاد ﷺ)                                        |

| 1: 517           | أنت خليفتي في أهلي. (النبيّ ﷺ)                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7: 753           | أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء (الكاظم عليها)                                                          |
| 1:333            | أنت رجل يطلبك السلطان وأنا أتّق السلطان. (الصادق ﷺ، لسفيان الثوري)                                 |
| 1: 177           | أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة، من أحبّك فقد أحبّني، و (النبيّ ﷺ)                              |
| ۲: ۸٠3           | أنت لم تتعهّد هذا، أنت حرّ لوجه الله تعالى. (السجّاد ﷺ)                                            |
| 79:7:7           | أنت منّى بمنزلة هارون من موسى. (النبيّ ﷺ) 1: ١٩٩، ١٨                                               |
| ۱: ۲ ۰ ٥         | أنت والله بعد أيّام عبدُ العصا. (عبّاس بن عبد المطّلب)                                             |
| ٥٣٩ : ٢          | أنت يا الله قادر على تعثيره في سرّه وجهره، و (دعاء على من ائتمن فخان)                              |
| 1: 773           | أنتم درعي ورمحي. (علي الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ۲: ۷۳۲           | انزل بساحتهم. (النبيّ ﷺ)                                                                           |
| 1:371            | انزل عن منبر أبي. (الحسين لليلا، لعمر بن الخطّاب)                                                  |
| 1: 507           | أنشد الله رجلاً سمع رسول الله ﷺ يقول في يوم غدير خمّ: من (علي ﷺ)                                   |
| 1: 537           | انطلقت أنا ورسول الله ﷺ حتى أتينا الكعبة (علي ﷺ)                                                   |
| ١٤٠:٢            | انظر ما كتبوا به إلينا، فإن كان حقًّا فأخبرني. (الحسين ﷺ، لمسلم بن عقيل)                           |
| ۲: 3 ۸ ۳         | انظر هل وصل إلى أختك شيء؟ (علي ﷺ)                                                                  |
| ۲: ۲۳۲           | انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله. (ابن عمر)                             |
| 1:               | انظروا من هاهنا من أهل بيتي من بني هاشم؟ (النبيّ ﷺ)                                                |
| ۲:۱۷۳            | انعزل عن هذا الأمر مذموماً مدحوراً (علي ﷺ)                                                         |
| 1: 577           | انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثمّ ادعهم إلى الإسلام (النبيّ النُّهُيُّةُ)                        |
| 1: 13            | إنّ الله قد طهّر مجلسي منك ومن أشباهك. (علي للنِّلا)                                               |
| <b>1</b> : \ \ 7 | إنَّ الله يحبُّ العبد الغنيُّ التتيُّ الحنيِّ اللَّهِيِّ (النبيُّ ﷺ)                               |
| 1: 113           | إنّ آخر رزقك من الدنيا ضيحة لبن. (النبيّ ﷺ)                                                        |
| 189:1            | إنّ ابن أخيك قد سبّ آلهتنا و (قريش)                                                                |
| ٧: ١١            | إنّ ابني هذا سيّد، ولعلّ الله أن يصلح به بين فئنين عظيمتين (النبيّ ﷺ)                              |
|                  |                                                                                                    |

| \ \ \ : \             | إنّ أمّتك ستقتله. (جبرئيل للهلا)                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b>              | إنَّ الله أمرني أن أزوَّج عليًّا فاطمة. (النبيِّ ﷺ)                             |
| ٤٩٨ : ٢               | إنَّ الله تعالى أمر جبر ئيل أن ينزل بياقوتَة من يواقيت الجنَّة (النبيِّ ﷺ)      |
| <b>۲۹.:</b> ۲         | إنَّ الله جعل الجنَّة ثمناً لأنفسكم، فلا تبيعوها بغيرها. (محمَّد ابن الحنفيَّة) |
| <b>TTT</b> : <b>T</b> | إنَّ الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك. (النبيُّ مَلَيْشِيَّةٍ)                      |
| ۲ ۲                   | إنّ بيني وبين داوود ﷺ سبعين أباً، وإنّ اليهود تعظّمني (رأس الجالوت)             |
| 1:                    | إنّ جبرئيل جاءني فقال: ابعث بها عليّاً. (النبيّ ﷺ)                              |
| 1:1.5                 | إنّ الجزع ليقبح إلّا عليك، وإنّ الصبر ليجمل إلّا عنك. (علي ﷺ)                   |
| £07:T                 | إنّ الحسن من كلّ أحد حسن وإنّه منك أحسن (الصادق ﷺ، للشقراني)                    |
| 1:770                 | إنَّ الدماء الَّتي أشرت إليها قد خضتها إلى ساقيك (علي ﷺ، لابن عبَّاس)           |
| 1:750                 | إنّ رجلين من قريش أودعا امرأة مأة دينار                                         |
| 1:175                 | إنّ رسول الله ﷺ عهد إليّ أن لا أموت حتى تخضب هذه من هذه. (علي ﷺ)                |
| 1: ۷۷۲                | إنّ رسول الله ﷺ قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. (علي ﷺ)                          |
| 7 : 3 - 7             | إنّ شئت أقمت عندنا فبررناك، وإن (يزيد بن معاوية، لعليّ بن الحسين ﷺ)             |
| 1:737                 | إنّ شئت أن تقتل، وإن شئت أن تعفو. (علي ﷺ)                                       |
| ۱: ۲۰٥                | إنّ شئت ملأتها خيلاً ورجلاً. (أبو سفيان)                                        |
| ۱: ۸۳۳                | إنّ الشمس لم تحبس إلّا ليوشع بن نون.                                            |
| ۲: ۹٥                 | إنّ صدقت رؤياه فما بقي من أجله إلّا القليل. (سعيد بن المسيّب)                   |
| ۲: ٠ ٤٤               | أنّ عليّاً قتل وهو ابن ثمان وخمسين. (الباقر ﷺ)                                  |
| ۱: ۲۸۲                | أنّ عليّاً ﷺ لمّا قرأ صدر براءة الآيات الّتي أخذها من أبي بكر (أبو سعيد)        |
| TT0:T                 | إنّ عليّاً يذكر فاطمة. (النبيّ تَلَاثِشُكُو)                                    |
| 1: • 70               | أنّ عمر أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها (أبو ظبيان)                               |
| 1:750                 | إنّ عمر أتي بامرأة قد وضعت لستّة أشهر فأمر برجمها.                              |
| ۱: ۱۸۹                | إنّ عمر كان رجلاً مهيباً فهبته. (إبن عبّاس)                                     |

| 7: 973       | إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيّتها على النار. (النبيّ ﷺ)               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٥:١        | إنّ الفتنة قد تعجّلت _أو وقعت (علي ﷺ)                                         |
| 0 29 : 1     | إنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، و (علي ﷺ)                     |
| 190:1        | إنَّ فَيَكتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أُحد بعدي (علي ﷺ)    |
| 011:1        | إنّ قوماً عبدوا الله رغبةً؛ فتلك عبادة التجّار، و (علي ﷺ)                     |
| <b>791:7</b> | إنّ قوماً عبدوا الله رهبةً؛ فتلك عبادة العبيد (السجّادُ ﷺ)                    |
| 1:707        | إن كنّا نعرف المنافقين معشر الأنصار إلّا ببغضهم علي بن أبي طالب (أبوالدرداء)  |
| ۲: ۸۲        | إنَّ الَّذي أشرتم إليه قد صلَّى إلى القبلتين، وبايع البيعتين، وأنتم (الحسن ﷺ) |
| ٤٥٨:١        | إنّ لنفسك عليك حقّاً. (النبيّ الشِّيِّة)                                      |
| 110:1        | إنَّ لك في الجنَّة قصراً وإنَّك ذُو قرنيها. (النبيِّ ﷺ)                       |
| ۱: ۲۷۲       | إنَّ المرء كثير بأخيه وابن عمَّه، ألا إنَّ جعفراً قد استشهد (النبيَّ ﷺ)       |
| ٤٤٥:١        | إنّ لله جنوداً من عسل. (معاوية بن أبي سفيان)                                  |
| ٥٧٤ : ١      | إنّ للمحن غايات تنتهي إليها (علي ﷺ)                                           |
| ۲۸٥ : ۱      | إنّ المشركين يحضرون الموسم ويطوفون بالبيت عراة (النبيّ ﷺ)                     |
| 1: 1.3       | إنّ مع علي آخرة ولا دنيا، وإنّ مع معاوية (وردان غلام عمرو بن العاص)           |
| 757:1        | إنّ مع كلّ رجل ملكين يحفظانه ممّا لم يقدّر (علي ﷺ)                            |
| ۱: ۸۷۲       | إنّ النبيّ نعى جعفراً وزيداً وابن رواحة قبل أن يجيء خبرهم. (أنس بن مالك)      |
| ۲۹۱:۱        | إنّ النساء نواقص الإيمان، ونواقص الحظوظ، ونواقص العقول. (علي ﷺ)               |
| 1: PA7       | إنّ هذه لهي المواساة. (جبرئيل ﷺ)                                              |
| ۲۰۸:۱        | إنّ وصيّي ووارثي يقضي ديني ومنجز وعدي علي بن أبي طالب. (النبيّ ﷺ)             |
| 7:77         | إنّا بنو عبد المطّلب قد أصبنا من هذا المال، وإنّ هذه الأمّة (الحسن ﷺ)         |
| ٤١٨:١        | إنَّك شيخ أخرق، ما تزال تأتينا بهَنَة تدحض بها في بولك. (معاوية)              |
| ۱۳۸ : ۱      | إنَّك لمبارك النقيبة، ميمون الطلعة (أبو طالب مخاطباً للنبيَّ ﷺ)               |
| 1:177        | إنَّكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم! (زيد بن أرقم)                            |
|              |                                                                               |

| ٥٨٧:١          | إِنَّمَا أَخَافَ عَلَى أُمِّتِي اثنين: التصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر. (النبيِّ ﷺ) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 117:1          | إِغّا سمّته أمّه حيدرة. (عطاء بن أبي رباح)                                           |
| ۲: ۸۱۸         | إَنَّمَا يَصِبٌ عَلَى بُولَ الغلام، ويغسل بول الجارية. (النبيِّ ﷺ)                   |
| <b>TV0:1</b>   | إنّه ليس بمزهوّ، ولتقاتلنّه وأنت ظالم له. (النبيّ ﷺ)                                 |
| <b>TT1:</b>    | إنَّها صغيرة، وإنِّي أنتظر بها القضاء [يعني فاطمة]. (النبيِّ ﷺ)                      |
| ۲: ۸ - ۳       | إنَّها كانت وكانت، وكان لي منها الأولاد [يعني خديجة]. (النبيُّ ﷺ)                    |
| £              | إنّهم قد اختاروا أبا موسى من غير رضى منّي. (علي ﷺ)                                   |
| 1:775          | إنّهنّ نوائح. (علي ﷺ)                                                                |
| 7: • 7         | إنّي أحبّ يزيد وأرجو حياته. (معاوية بن أبي سفيان)                                    |
| ۲: ۸۱          | إنّي أستحي من الله أن ألقاه ولم أمش إلى بيته. (الحسن ﷺ)                              |
| ۱: ۸3۲         | إنّي أنسى، فذكّروني. (عائشة بنت أبي بكر)                                             |
| T1:T (         | إني أنشدك الله أن تصدّق أحدوثة معاوية، وتكذّب أحدوثة أبيك! (الحسن ﷺ                  |
| 1: • 37        | إنّي دافع اللواء غداً إلى رجل يحبّه الله ورسوله، لا يرجع حتّى (النبيّ ﷺ)             |
| T . 9 : Y      | إنّي رُزقت حبّها [يعني خديجة]. (النبيّ ﷺ)                                            |
| 1: PV7         | إنّي قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكها أطول من عمر (حديث قدسي)                         |
| 7: 77          | إنّي كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال. (مروان بن الحكم)                            |
| <b>!</b> : \17 | إنّي لأصبّ الماء على يدي علي ﷺ (أمّ جعفر سريّة علي ﷺ)                                |
| 1: ۷۷۲         | إنّي لجالس إلى ابن عبّاس إذ أتاه رهط يقعون في علي (عمرو بن ميمون)                    |
| 7: 507         | إنّي مقبوضة الآن وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد. (فاطمة ﷺ)                                |
| 1:773          | إنّي والله وددت أنّي متّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة. (عمرو بن العاص)                   |
| 1: • • 7       | أهدت امرأة من الأنصار إلى رسول الله طيراً (سفينة مولى رسول الله وَلَيُشِيُّوا)       |
| ۱: ۸۶3         | أهدي لعليّ ﷺ زقاق من عسل وسمن، فرآها قد نقصت. (يحيي بن سعيد)                         |
| 7: 751         | أهلاً لك وسهلاً، أنت والله الحرّ في الدنيا والآخرة. (الحسين ؛)                       |
| 7:9:4          | أوحى الله تعالى إلى محمّد ﷺ أنّي قتلت بيحيى بن زكريّا (النبيّ ﷺ)                     |

| ۱: ۰ غ٥         | أوحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء (علي ﷺ)                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 020:1           | أوصى أمير المؤمنين المؤلل بنيه، فقال (ضرار بن ضمرة)                               |
| 1:307           | أُوصيكم بحبّ ذي قرباها: أخي وابن عمّي علي بن أبي طالب (النبيّ ﷺ)                  |
| 1: 173          | أوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا (علي ﷺ)                       |
| 717:7           | أَوَ قد فعلوها؟! ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً. (أمّ سلمة، لمّا بلغها قتل الحسين) |
| 777, 377        | أُوَّلَ جيش يغزو القسطنطينيَّة مغفور له. (النبيِّ ﷺ) ٢: ٢                         |
| ۲: ۸ ه          | أوِّل حكومة تجري بين العباد في المعاد، بين علَّي ومعاوية (أبو حازم)               |
| 1:777           | أوّل خلق الله يوم القيامة يكسى إبراهيم ﷺ ثوبين أبيضين (النبيّ ﷺ)                  |
| Y10: <b>Y</b> ( | أوّل داخل دخل على العرب ادّعاء معاوية زياد بن أبيه، و (الحسّ البصري               |
| 147:1           | أوّل من ركع مع النبيّ ﷺ علي بن أبي طالب ﷺ (ابن عبّاس)                             |
| 1: PY7          | أوّل من شرى نفسه ابتغاء مرضات الله علي بن أبي طالب. (ابن عبّاس)                   |
| 197:1           | أوّل من صلّى مع رسول الله ﷺ علي ﷺ . (ابن عبّاس)                                   |
| ۲۹۰:۱           | أَوَ ليس قد بايعني يوم قتل عثمان؟ (عَلَمي ﷺ)                                      |
| ۱: ۸۸ه          | إيّاكم وتعلّم النجّوم إلّا ما تهتدون به في ظلمات البرّ والبحر. (علي ﷺ)            |
| 1: PX7          | اِيّاكم وصاحب البرنس، فإنّه خرج مكرهاً. (علي ﷺ)                                   |
| 1: 777          | أيّتكنّ تنبحها كلاب الحوأب؟ (النبيّ ﷺ)                                            |
| 1: 773          | أيّتها العصابة الّتي أخرجها المراء واللجاج عن الحقّ (علي ﷺ)                       |
| 1: 583          | أيّتها النفوس الختلفة، والقلوب المتشتّتة. (علي ﷺ)                                 |
| ۲: ۸۷۲          | أيّكم يعرض عليهم المصحف قبل قتالهم؟ (علي ﷺ)                                       |
| 7:377           | أين أخي؟ (النبيُّ ﷺ)                                                              |
| 177. 577        | أين علي بن أبي طالب؟ (النبيّ ﷺ) ١:١                                               |
| 1:177           | أين فلان؟ وأين فلان؟ (النبيِّ ﷺ)                                                  |
| ۱: ۵۷٥          | أيّها الذامّ للدنيا وهو مغترّ بغرروها (علي ۓ)                                     |
| ۱: ۲۸٥          | أيِّها السائل، خلقك الله كها تشاء، أو كها يشاء؟ (علي ﷺ)                           |
|                 |                                                                                   |

| ٤١٤:١         | أيّها الناس، أتريدون أن تنظروا إلى عدوّ الله ورسوله (عيّار بن ياسر)                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣٩٦:٢</b>  | أيّها الناس، أحبّونا حبّ الإسلام (السجّاد ﷺ)                                          |
| 1:177         | أيّها الناس، ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ (النبيّ ﷺ)                   |
| ٤٢٤ : ١       | أيّها الناس، امضوا على حالكم، خدعكم والله ابن النابغة الداهية. (علي ﷺ)                |
| ۱۸٤ :۲        | أيّها الناس، أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة. (زيد بن أرقم)                    |
| ٤٩٠:١         | أيّها الناس، إنّ الله قد أرسل إليكم رسولاً ليزيج به علّتكم. (علي ﷺ)                   |
| 7: 37         | أيّها الناس، إنّ الله قد هداكم بأوّلنا، وحقن دماءكم بآخرنا. (الحسن ٷ)                 |
| ۱: ۲۳۰        | أيّها الناس، إنّ طلحة والزبير وعائشة سخطوا إمارتي وقد (علي ﷺ)                         |
| ۱: ۲۳         | أيّها الناس، إنّ طلحة والزبير وعائشة كرهوا إمارتي وقد قصدوا (علي ﷺ)                   |
| 1:177         | أيّها الناس إنّ الغوغاء اجتمعت على هذا الرجل المقتول بالأمس ظلماً (عائشة)             |
| ۲۳ : ۲        | أيّها الناس، إنّ هذا الأمر الّذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إنّما هو (الحسن ﷺ)            |
| <b>۸۲:۲</b> ( | أيِّها الناس إنَّه قد كان من أمر الطاغية عدوَّ الله (محمَّد بن عبدالله النفس الزكيَّة |
| ۱: ۸۷ه        | أيّها الناس، إنّي أكره أن تكونوا سابّين (علي ﷺ)                                       |
| ٥٠٧:١         | أتيها الناس تدرون ما مثليومثلكم ومثل عثمان؟ كمثل ثلاثة أثوار (علي 繼)                  |
| ۱: ۳۰۰        | أيّها الناس، شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة. (علي ﷺ)                                   |
| ۱: ۸۳۲        | أتيها الناس، قد كنت أمر تكم بأمر في هذه الحكومة فخالفتموني (علي ﷺ)                    |
| ۲۸۰ : ۱       | أتيها الناس، كفّوا حتّى يبتدئوا بالقتال. (علي الجُّلا)                                |
| ٤١٤:١         | أيّها الناس، لا تبدأوا القوم بقتال حتّى يبدأوكم به. (علي ﷺ)                           |
| 1:333         | أيّها الناس، ما بالكم! إذا أمرتكم أن تنفروا إلى قتال أهلّ الضلالة (علي ﷺ)             |
| 1:031         | إي والله، إنّي لأرجو له. (النبيّ ﷺ)                                                   |

«ب

بئس الأخ أخ يرعاك غنيّاً، ويقطعك فقيراً. (الباقر ﷺ) ٢: ٣٦٦ بأبي أغيلمة يقتلون هاهنا، هذا مناخ ركابهم... (علي ﷺ)

| <b>7:137</b>  | بتنا ليلة بغير عشاء وأصبحنا كذلك (علي ﷺ)                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱: ۲۸٥        | بحر عميق فلا تلجه. (علي ﷺ في جواب السؤال عن القدر)                                                                |
| 1: 877        | بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب! والله تعالى يباهي (الملائكة في ليلة الهجرة)                                        |
| 1: 507        | بخُّ بخُّ يا أبا الحسن! أصبحت مولاي ومولى كلِّ مؤمن (عمر بن الخطَّاب)                                             |
| 008:1         | بسُّم الله الرحمن الرحيم، أمَّا بعد فقد وقفت على كتابك أيُّها الملك (علي ﷺ)                                       |
| ۲۷۳:۱         | بسم الله الرحمن الرحيم، من على أمير المؤمنين إلى طلحة والزبير (علي ﷺ)                                             |
| ٤٧٥ : ٢       | بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون (المأمون)                                                 |
| ٤٧٧ : ٢       | بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربّ العالمين (الرضا ﷺ)                                                         |
| ۱: ۲۸۳        | بشِّر قاتل ابن صفيّة بالنار. (علي الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 1: 777        | بعث رسول الله ﷺ جيشاً فيهم علي بن أبي طالب. (أمّ عطيّة)                                                           |
| ۲: ۳۸۲        | بعث رسول الله ﷺ جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب. (عمران)                                                      |
| 1: 133        | بعث رسول الله عَلَيْ يوم الإثنين وصلَّى علي بن أُبي طالبٌ يوم الثلاثاء. (أنس)                                     |
| ۱: ۲۲۹        | بعثني رسول الله ﷺ إلى علي بن أبي طالب عليه (ابن عبّاس)                                                            |
| 1:317         | بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم حفروا زبية للأسد. (علي ﷺ)                                           |
| ۲:۲۲۳         | بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأنا شابّ. (علي ﷺ)                                                                    |
| 1: - 75       | بل أنّا مقتول، ضربة على هذا تخضب هذه. (علي ﷺ)                                                                     |
| <b>7.9:</b> 7 | بلغنا أنّ خديجة أنفقت على رسول الله كالشِّ أربعين ألفاً وأربعين ألفاً. (الزهري)                                   |
| ٤٠:٢          | بلى وشرّ من ذلك، إذ فسق ثمّ يمتنع أن يؤخذ منه حقّ الله تعالى. (علي ﷺ)                                             |
| 1: 113        | بؤس ابن سميّة، تقتلك فئة باغية. (النبيّ وَالنَّيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ               |
| ۱: ۲۰ ع       | بؤساً لعبّار. (النبيّ ﷺ)                                                                                          |
| 1: 733        | بؤساً لكم لقد ضرّ كم من غرّ كم. (علي ﷺ)                                                                           |
| ۱: ۱ ۹ ه      | بينا أنا ذات ليلة أطوف بالبيت مع أبي ﷺ (الحسن ﷺ)                                                                  |
| 7:771         | بيني وبينكم كتاب الله وجدّي محمّد رسول الله ﷺ، يا قوم (الحسين ﷺ                                                   |
|               |                                                                                                                   |

|                | ((ټ))                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣19:1</b>   | تأهّبوا لنصرة محمّد ﷺ وحزبه. (حديث قدسي)                                      |
| 7: 127         | التارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ (السجّاد ﷺ)                    |
| <b>79:7</b>    | تبعث إلى الفاسق فتحضره، فإن قامت عليه البيّنة (علي المِلِلَة لعثمان بن عفّان) |
| 1:517          | تؤتى يوم القيامة بناقة من نوق الجنّة فتركبها. (النبيّ ﷺ)                      |
| 7: - 37        | تحمدان الله عشراً (النبيّ ﷺ)                                                  |
| 7: 77          | تحمل سريره وقدكنت تجرّعه الغيظ. (الحسين ﷺ، لمروان)                            |
| TVT : <b>T</b> | تركت فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود بين السهاء والأرض (النبيُّ ﷺ)           |
| <b>۲۷۳:۲</b>   | تركت فيكم الثقلين، واحد منهما أكبر من الآخر. (النبيّ ﷺ)                       |
| 7:777          | تزوّج علي فاطمة على إهاب شاة وسحق حبرة. (محمّد بن عمر بن علي)                 |
| ٣٤٠:٢          | تسبّحان دبر كلّ صلاة عشراً، وتحمدان عشراً، وتكبّران عشراً. (النبيّ ﷺ)         |
| <b>TT9:</b>    | تسبّحان الله ثلاثاً وثلاثين، وتحمدان ثلاثاً وثلاثين، و (النبيّ ﷺ)             |
| 23. 773        | تقتلك الفئة الباغية. (النبيّ تَلَيْتُكُو) ١ . ٢٥٨، ٢٥٨، ١                     |

# «ث» ثكلتك أمّك، أتدري ما الاستغفار؟ (علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عدل إذا لم أعدل؟! (النبي م الله علي الله علي الله عدل إذا لم أعدل؟! (النبي الله علي الله علي الله علي الله عدل إذا الم أعدل؟! (النبي الله علي الله على الله علي الله على ال

### «ج»

| 1:000  | جاء حبر من أحبار اليهود إلى على ﷺ فناظره (الشعبي وابن المسيّب)       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1:740  | جاء رجل إلى أمير المؤمنين ﷺ فسأله عن القدر (ابن عبّاس)               |
| 11: 77 | جاء رجل إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان يذكر علي (أبو حازم)            |
| 7: 577 | جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن دم البعوض يكون في الثوب (ابن أبي نُعْم) |
| 1:77   | جاء رجل من مراد إلى على ﷺ وهو يصلّي في المسجد (أبو مجلز)             |

1:037

| 1: • ٢٢                | جاء رهط إلى أمير المؤمنين على ﷺ فقالوا له: السلام (رياح بن الحارث)                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢ : ٢                 | جاءت امرأة الوليد بن عقبة تشكوه إلى رسول الله ﷺ (علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٥٣٤ : ٢                | جزاك الله خيراً، وجزى زوجة ابن الخصيب خيراً. (النبيّ ﷺ)                                    |
| ٤١:٢                   | جلد رسول الله 歌變 في الخمر أربعين، و (علي ﷺ)                                                |
|                        |                                                                                            |
|                        | <b>"</b> C"                                                                                |
| 1: • 37                | حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبو بكر فلم يفتح له (بريدة بن الحُصيب)                            |
| ۲: ۸۱                  | حجّ الحسن بن علي ﷺ من المدينة إلى مكّة عشرين حجّة (الباقر ﷺ)                               |
| 178:4                  | حجّ الحسين بن علي خمساً وعشرين حجّة ماشياً، و (عبدالله بن عبيد)                            |
| 1: 933                 | حججت سنة ثلاث عشرة ومئة فلمّا صلّيت العصر في (الليث بن سعد)                                |
| ۲: ۸۶3                 | حدّثني أبي، عن جدّي، عن (الهادي للله ا                                                     |
| 17.:4                  | الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. (النبيّ ﷺ)                                            |
| ٥٠٠:١                  | الحمد لله داحي المدحوّات، وداعم المسموكات. (علي ﷺ)                                         |
| 1: 713                 | الحمد لله الَّذي أحمده وأؤمن به وأستعينه وأستهديه. (علي ﷺ)                                 |
| ۲: ۸۸/                 | الحمد لله الّذي أكرمنا بمحمّد وطهّرنا به تطهيراً. (زينب بنت علي)                           |
| T.0:T                  | الحمد لله الّذي جعلنا من ذرّيّة إيراهيم، وزرع إسهاعيل، و (أبو طالب)                        |
| 1: 773                 | الحمد لله الّذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس. (علي ﷺ)                             |
| ۲: ۷۸۲                 | الحمد لله الّذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم! (عبيد الله بن زياد)                           |
| ۲: ۸۸/                 | الحمد لله الذي قتل الكذَّاب ابن الكذَّاب حسيناً وشيعته!! (عبيد الله بن زياد)               |
| ٤٧٥ : ١                | الحمد لله الّذي كساني ما أتوارى به، وأتجمّل به بين خلقه (علي ﷺ)                            |
| ۲: ۲۸۳                 | الحمد لله الَّذي لم يخرجه من الدنيا إلَّا وبيعتي في عنقه. (علي ﷺ)                          |
| <b>7.</b> 7 : <b>7</b> | الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت. (النبيّ المُنْكُونَةُ)                                 |
| ۱: ۸۲3                 | حمل إلى بيت المال زقاق من عسل. (قنبر مولى علي ﷺ) ا                                         |

حمل علي ﷺ باب خيبر وحده فدحاه ناحية... (جابر بن عبد الله)

# «خ»

|                | •                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>T. T: T</b> | خذ هذا السيف فانطلق إليه، فإن وجدته عندها فاقتله. (النبيَّ ﷺ)             |
| ۲۸۰ :۱         | خذل الله اليوم الباغي الطالب بغير الحقّ. (عيّار بن ياسر)                  |
| ۱۳۸:۱          | خرج أبو طالب إلى ذي الجاز ومعه رسول الله ﷺ (ابن سعد)                      |
| £07:7          | خرج العطاء أيّام المنصور ومالي شفيع (الشقراني مولى رسول الله ﷺ)           |
| 110:1          | خرج على ﷺ مع النبيّ ﷺ إلى ثنية الوداع (بريدة بن الحُصيب)                  |
| 10:4           | خرج النبيّ ﷺ في طائفة من النهار، لا يكلّمني ولا أكلّمه. (أبو هريرة)       |
| 1: 753         | خرجت حاجًاً في سنة تسع وأربعين ومئة فنزلت القادسيّة (شقيق البلخي)         |
| 1:17           | خرجت مع أبي عائداً لعليّ بن أبي طالب من مرض أصابه فبلّ منه. (فضالة)       |
| ۲۱۰ : ۱        | خرجت مع علي ﷺ إلى اليمن، فجفاني جفوة. (عمرو بن شاس الأسلمي)               |
| ٤٣٣ : ٢        | خرجت مع مولاي حاجّاً، فلمّا دخل المسجد نظر إلى البيت فبكي. (أفلح)         |
| 0 T V : Y      | خرجت من حصن أولاس أريد البحر. (أبو الحارث الأولاسي)                       |
| ٥٠٤:١          | خطب أبي أمير المؤمنين ﷺ يوماً بجامع الكوفة خطبةً بليغة. (الحسين ﷺ)        |
| 1: 583         | خطب أميرالمؤمنين على الله يوماً على منبر الكوفة. (عبدالله بن صالح العجلي) |
| ٥٠٧:١          | خطب أمير المؤمنين ﷺ يوماً بعد ما قتل عثمان. (عمير بن زوذي)                |
| <b>۲۲۱:۲</b>   | خطب أبو بكر فاطمة ﷺ (بريدة بن الحصيب)                                     |
| 789:1          | خطبنا الحسن بن علي ﷺ بعد ما استشهد علي ﷺ. (هبيرة بن يريم)                 |
| <b>7: Y7</b>   | الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثمّ تصير مُلكاً. (النبيّ ﷺ)                       |
| ۱: ۲۰۰         | خلَّف رسول الله ﷺ عليًّا ﷺ في غزوة تبوك في أهله. (سعد بن أبي وقَّاص)      |
| ۲۲۱:۱          | خلقت أنا وعلي من نور واحد. (النبيّ ﷺ)                                     |
| ۲:۲۲۳          | خلقت أنا وعلي من نور وكنّا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله (النبيَّ ﷺ)     |
| ۲۲۲:۱          | خلقت أنا وهارون بن عمران ويحيى بن زكريّا وعلي (النبيّ ﷺ)                  |
| ۱: ۳٥٢         | الخوارج كلاب أهل النار. (النبيّ क्रिकेटिं)                                |
| 117:4          | خيراً، تلد فاطمة غلاماً فترضَّعيه بلبان ابنك قثم. (النبي الشُّئِيُّةِ)    |
|                |                                                                           |

# خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. (النبيُّ ﷺ) ٢: ٣٠٧

### (L)

| 1:143   | دخل ضرار بن ضمرة على معاوية. (ابو صالح مولى امٌ هانيٌ)                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲: ۸٠٤  | دخل علي بن الحسين على محمّد بن أسامة بن زيد في (عمرو بن دينار)          |
| 7: 75   | دخلت أنا ورجل على الحسن نعوده في مرض موته. (عمير بن إسحاق)              |
| ۱: ۲۲۷  | دخلت على حفصة ونوساتها تنطف (عبد الله بن عمر)                           |
| 1:177   | دخلت على رسول الله ﷺ في مسجده (زيد بن أبي أوفي)                         |
| ۲: ۸٥/  | دخلت على رسول الله ﷺ وهو يبكي. (علي ﷺ)                                  |
| 1:173   | دخلت على علي ﷺ في هذا القصر، وكان بين يديه رغيف (سويد بن غفلة)          |
| 1:773   | دخلت على علي ﷺ وهو بالخورنق وهو يرعد في (عنترة بن عبد الرحمان)          |
| ۱: ۱۷3  | دخلت على علي علي الله يوماً وهو يخصف نعله، فقلت له: ما قيمة (ابن عبّاس) |
| ۱: ۲۰3  | دخلت على علي ﷺ يوم الأضحى فقرّب إليّ خزيرة. (عبد الله بن زُرير)         |
| ٤٧٠ : ١ | دخلت على علي ﷺ يوماً وليس في داره سوىحصير رتّ (سويد بن غفلة)            |
| 1: 503  | دخلت على معاوية فقدّم إليّ من الحلو والحامض (الأحنف بن قيس)             |
| ۱: ۱۷3  | دخلت عليه يوماً وهو يخصف نعله (ابن عبّاس)                               |
| 1:77    | دعا أمير المؤمنين ﷺ الناس إلى البيعة فجاءه عبد الرحمان (عامر بن واثلة)  |
| ۲۰٥:۱   | دعا رسول الله ﷺ عليًّا ﷺ يوم الطائف فانتجاه طويلًا. (جابر بن عبد الله)  |
| ۱: ٠٤٠  | دعني أضرب عنق هذا المنافق. (عمر بن الخطّاب)                             |
| 1:133   | دعه، فإنّ له من يقتله. (النبيّ ﷺ)                                       |
| 7: 371  | دعه يا حسين، فإنّ له مرضعاً في الجنّة. (نودي من الهواء)                 |
| T0V:1   | دعوا الرجل، فإنّه ليهجر!! (عمر بن الخطّاب)                              |
| ۲: ۸33  | دعوت الله بدعوات علّمني إيّاها أبي عن جدّي عن أبيه. (الصادق ﷺ)          |
| 107:7   | دعوني أرجع فأقيم بمكّة أو المدينة، أو أذهب إلى بعض الثغور (الحسين ﷺ)    |
|         |                                                                         |

| 7: 701, 301 | دعوني أمضي إلى مكّة أو إلى المدينة أو إلى يزيد (الحسين ﷺ) |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 7: 501      | دعي ابني. (النبيّ ﷺ لأمّ سلمة)                            |
| <b>79:7</b> | دفعت الشهود وأبطلت الحدود. (علي ﷺ لعثمان بن عفّان)        |
| Y : Y : Y   | دم الحسين وأصحابه، ما زلت ألتقطه منذ اليوم. (النبيّ ﷺ)    |
| 1:710       | الدنيا دار ممرّ، والآخرة دار مقرّ (علي ﷺ)                 |
| 018:1       | الدهر يخلق الأبدان، ويجدّد الآمال، و (علي ﷺ)              |

### «ذ»

ذكر أهل الشام عند علي ﷺ وهو بالعراق... (شريح بن عبيد) ١: ٥٧٩

#### (( ))

رأيت إبراهم بن سعد العلوى وعليه كساء، فبسطه... (أبو الحسن الدربندي) 0 TV : Y رأيت امرأة من قريش تطوف بالبيت... (أمّ الهيثم بنت يزيد) Y > 7 Y Y رأيت جعفراً يطر في الجنّة بجناحين. (النبيّ الشِّيَّةِ) 1: 477 رأيت رسول الله والله الله على المنبر والحسن إلى جنبه... (أبو بكرة نفيع بن الحارث) 11:11 رأيت رسولالله كالشيخ فها يرى النائم نصف النهار أشعث أ غبر...(ابن عبّاس) Y: 7/7 رأيت رسول الله ﷺ واضعاً الحسن على عاتقه. (البراء بن عازب) 9:4 10:4 رأيت رسول الله ﷺ وهو ساجد، ويجيء الحسن فيركب ظهره. (ابن الزبير) رأيت الساعة جدّى رسول الله ﷺ وهو يقول: يا بنيّ، اصبر... (الحسين ﷺ) 7: 171 E . 7 : Y رأيت على بن الحسين ليلة ساجداً في الحجر. (ابن عائشة) ٤٧٠ : ١ رأيت عليّاً عليّاً علي وعليه إزار غليظ. (أبو بحر عن شيخ لهم) رأيت عليّاً ﷺ وقف على خيّاط، فقال له: يا خيّاط صلّب الخيط... (أبو النوار) ١: ٤٧٦ ٤٦٧:١ رأيت عليّاً عليًّا عليه وهو يبيع سيفاً في السوق. (الأقمر بن عمرو) رأيت عليّاً عليّاً عليه يخرج من هذا القصر وعليه إزار.... (جرموز الكوفي) £ 40:1

| 1: 513      | رأيت عهّاراً دعا بشراب (أبو سنان الدؤلي)                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Y: 371      | رأيت كأنّ كلباً ولغ في دماء أهل بيتي. (النبيّ ﷺ)                  |
| 017:10      | ربّ مستقبل يوماً ليس بمستدبره و (علي ﷺ)                           |
| ٤٨٣:١       | رحم الله أبا الحسن. (معاوية بن أبي سفيان)                         |
| نفيّة) ۲:۲۲ | رحمك الله أبا محمّد، لئن عرّت حياتك لقد هدّت وفاتك (محمّد ابن الح |
| Y: 073, 773 | رسول الله ﷺ يسلّم عليك [يعني الباقر ﷺ]. (جابر بن عبد الله)        |
| ۱: ۱۸ه      | الرضا بالمقدور امتثال المأمور. (علي ﷺ)                            |
| 1: . 50     | رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، و (النبيُّ ﷺ)           |

«ن» الزهد كلّه في كلمتين من القرآن... (على ﷺ) د ٥٢٥

## «س»

| 7:317                  | سأقضي لكم. (النبيّ ﷺ)                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۱: ۱۸ه                 | سأل رجل أمير المؤمنين ﷺ فقال له: هل رأيت ربّك؟ (ابن عبّاس)                   |
| 7: P 7 7               | سألت أحمد بن حنبل عن يزيد بن معاوية. (مهنّا بن يحيي)                         |
| 33, 703                | سبقتكم إلى الإسلام طرّاً. (علي 豐) ١: ٤٤٨، ٩                                  |
| 7:177                  | سترى ظهوري عليهم. (النبيِّ ﷺ، لذي الجوشن)                                    |
| 1:133                  | ستفترق أمَّتي فرقتين، يمرق بينهها فرقة. (النبي ﷺ)                            |
| <b>۲</b> ۷۲ : <b>۱</b> | ستكون فتنة، يكون القاعد فيها خيراً من القائم، والماشي (النبيّ ﷺ)             |
| ۲: ۰۰۳                 | سدّوا هذه الأبواب إلّا باب علي بن أبي طالب. (النبيّ ﷺ)                       |
| ۱: ۲۸٥                 | سرّ الله فلا تفشه. (علي ﷺ في جواب السؤال عن القدر)                           |
| ۲: ۳۰                  | سلاح اللئام قبح الكلام. (الباقر ﷺ)                                           |
| ۱: ۲۲٥                 | سلامٌ عليك، أما بعد، فإنّ المرء يسوؤه فوت (على عليه الله كتبه إلى ابن عبّاس) |

| ۱:۰۷۰   | سلامٌ عليك، أمّا بعد، فإنّي أشركتك في أمانتي (علي ﷺ، كتبه إلى ابن عبّاس)                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٥:١ ( | سلامٌ عليك، فإن عادت هذه الشرذمة إلى الطاعة (علي ﷺ، إلى بعض أمرائه                                |
| 7:777   | سلامٌ عليك يا أبا الريحانتين، عن قليل يذهب ركناك. (النبيِّ ﷺ لعليِّ عليه اللهِ                    |
| ۲: ۱۵   | السلام عليك يا أبة. (الكاظم ﷺ عند قبر رسول الله ﷺ)                                                |
| 7:157   | السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة في جوارك (علي ﷺ)                                      |
| 7:073   | السلام عليك يا ابن العمّ. (هارون الرشيد عند قبر رسول الله ﷺ)                                      |
| ۱: ۲۷ ه | السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم لنا سلف (علي ﷺ)                                                  |
| 1: 437  | سلوني عن طرق السهاوات فإنيّ أعرف بها من طرق الأرضين. (علي ب؛                                      |
| ۱: ۳۷٥  | سمع ابن عبّاس أقواماً يتناولون عليّاً ﷺ (عكرمة)                                                   |
| ٤٤٠:٢   | سمعت أبي يقول لعمّته فاطمة بنت الحسين: قد أتت عليَّ ثمان (الصادق اللله الله عليه السادق الله الله |
| 7: .7   | سمّي الحسّن وأزوّجك يزيد (معاوية بن أبي سفيان)                                                    |
| 1: 1.87 | سنفقّهم في الدين إن لم يكن لهم فقه. (النبيّ وَالنِّيُّونَ )                                       |
| 1: 173  | سوأةً لك يا زيد، ما أنت قائل لرسول الله ﷺ إذ سفكت الدماء؟ (الرضا ﷺ                                |
| 017:1   | سيّئة تسوؤك خير من حسنة تسرّك. (علي ﷺ)                                                            |
| ۱: ۸۸۳  | سيف لطالما جلَّى به الكرب عن وجه رسولَ الله ﷺ. (علي ﷺ)                                            |
| ۲۹٥:۱   | سيكون بينك وبين عائشة أمر. (النبي ﷺ)                                                              |
|         | ···                                                                                               |

# «ش»

| ۷: ٤٠٥ | شارب الخمر كعابد الوثن. (حديث قدسي)                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1: 510 | شتّان بين عملين (علي الحظِ)                                                 |
| 7: ۸٧٣ | شكوت إلى رسول الله ﷺ حسد الناس إيّاي. (علي ﷺ)                               |
| ۱: ۹۰  | شهدت عليّاً ﷺ وقد خطب خطبة بليغة. (رجل من بني شيبان)                        |
| 01.:1  | شيّع أمير المؤمنين الله جنازة، فلمّا وضعت في لحدها عجّ أهلها (السجّاد الله) |

#### «ص»

صدقة السرّ تطنئ غضب الربّ. (السجّاد ﷺ) ٢٠ ٣٩٣ الصدّيقون ثلاثة: حزقيل، مؤمن آل فرعون، وحبيب النجّار، و... (النبيّ ﷺ) ٢٠٤٠ الصدّ يقون ثلاثة: حزقيل، مؤمن آل فرعون، وحبيب النجّار، و... (النبيّ ﷺ) ٢٠٤٠ صلّ إلى غير قبلتنا؛ ودِنْ بغير ملّتنا؛ وافعل ما شئت. (زينب بنت علي، ليزيد) ٢٠٤٠ صلّ أبو بكر صلاة العصر بعد وفاة رسول الله ﷺ بليال. (عُقبة بن الحارث) ٢٠٠٠ صلّيت مع علي ﷺ صلاة الفجر، فلمّا سلّم انفتل عن يمينه... (أبو أراكة) ٢٠٠٠ الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن، ولا تصيب الذاكر. (الباقر ﷺ)

### «ض»

ضرب يزيد رأس الحسين ومكاناً كان يقبّله رسول الله. (الحسن البصري) ٢: ٩٩٩

### «ط»

طريق مظلم فلا تسلكه. (علي ﷺ في جواب السؤال عن القدر) 80 : ١ ٥٥٠ طوبي لمن عرف الناس ولم يعرفه الناس... (علي ﷺ)

### «ع»

عبيدك بفنائك... (السجّاد 機)
العجب كلّ العجب من تزيين نفسك لك... (علي 機) كتبه إلى ابن عبّاس) ١: ٧٠١
عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. (علي 機)
العجب ممّن يدعو ويستبطئ الإجابة وقد سدّ طريقها بالمعاصي. (علي 機) ٢: ٣٣٠
عجبت للمتكبّر الفخور الّذي كان بالأمس نطفة وهو غداً جيفة. (السجّاد 機) ٢: ٣٩٢
عزّت السلامة حتى لقد خني مطلبها... (الصادق 機)
على أن لا تزنين. (النبيّ 水震)
على كتاب الله وسنّة نبيّه، فإنّ ذلك يأتي على كلّ شرط. (الحسن 機)

| العلم يتبع حيث كان. (السجّاد ﷺ)                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل. (النبيّ ﷺ)                                                                                     |
| <br>عليك بمداراة الناس؛ وإكرام العلماء؛ و (علي ﷺ)                                                                               |
| عليكم بكتاب الله فإنّه الحبل المتين، والنور المبين (على ؛                                                                       |
| عليَّ بأُسباع الكوفة. (على ٷ)                                                                                                   |
| <br>علىَّ بالرجل. (على ﷺ)                                                                                                       |
| <br>على ﷺ سيّد الصادقين. (ابن عبّاس)                                                                                            |
| <br>عليَّ لله إن برنا ولداي ممّا بهـا صمت لله ثلاثة أيّام شكراً. (علي ﷺ)                                                        |
| "<br>على منى وأنا من على، ولا يؤدّي عنى إلّا أنا أو على. (النبيّ ﷺ)                                                             |
| علي منّي وأنا منه. (النبيّ وَالشِّيَّةِ)                                                                                        |
| <br>على منى وأنا منه، ولا يقضى ديني سواه. (النبيّ ﷺ)                                                                            |
| ي بي بي بي بي بي بي الحسين، ولا سواء. (الختار بن أبي عبيد)<br>عمر بالحسين، وحفص بعليّ بن الحسين، ولا سواء. (الختار بن أبي عبيد) |
| عند الصباح يَحمَدُ القوم السُرى. (عَثَل به علي النِّلا)                                                                         |
| عوتب على ﷺ على تقلُّله من الدنيا وشدّة عيشه. (أبو النوار بايع الكرابيس)                                                         |
|                                                                                                                                 |
| ٠<br>«غ»                                                                                                                        |
| غرسوا أشجار ذنوبهم نصب عيونهم وقلوبهم، وسقوها بمياه الندم. (علي عليه)                                                           |
| الغنا والعزّ يجولان في قلب المؤمن (الباقر ﷺ)                                                                                    |
| غيّب وجهك عنّي، فإنّي لا أحبّ من قتل الأحبّة. (النبيّ ﷺ، لوحشي)                                                                 |
|                                                                                                                                 |
| «ف»                                                                                                                             |
| فاطمة بضعة منيّ. (النبيّ ﷺ)                                                                                                     |
| فاطمة بضعة منيّ، يريبني ما رابها، و (النبيّ ﷺ)                                                                                  |
| فأقبلوا إلينا لنجاهد القوم فإنّا على الأمر الأوّل. (علي ﷺ)                                                                      |
|                                                                                                                                 |

| 1: PYF | فإنَّ الله قد جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنَّة. (النبيَّ ﷺ)      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7: 501 | فَإِنَّ أُمَّتِكَ سَتَقَتِلُهُ. (جِبْرِ ئَيْلِ عَلِيًّا)              |
| 1: 750 | فإنَّ المرأ يسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه و (علي ﷺ)                      |
| Y09:Y  | فزت وربّ الكعبة. (سليمان بن صرد الخزاعي)                              |
| 7:187  | فقد الأحبّة غربة. (السجّاد للله )                                     |
| ۱: ۱۸3 | فكان والله بعيد المدي، شديد القوى (ضرار بن ضمرة)                      |
| 1: 537 | فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم (أبو رافع مولى رسول الله ﷺ)        |
| 1:977  | فما رمدت عيني بعد ذلك اليوم وما وجدت ألم البرد ولا شدّة الحرّ (علي ﷺ) |
| T: 137 | فوالله ما تركتهنّ منذ علّمني رسول الله ﷺ إيّاهنّ. (علي ﷺ)             |

# «ق»

| 7:137  | قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليلة صفّين. (علي الله الله يا أهل العراق، ولا ليلة صفّين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:     | قام رسول الله ﷺ فينا خطيباً بماء يقال له: خمّ (زيد بن أرقم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7: 501 | قبّح الله العيش بعدك. (أصحاب الحسين ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1:757  | قتل عثمان مظلوماً، والله لأطلبنّ بدمه. (عائشة بنت أبي بكر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1: 737 | قتل علي ﷺ وهو ابن ثمان وخمسين سنة. (الباقر ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7:777  | قتلت رجلاً شممت منه رائحة المسك على شاطئ نهر خازر (إيراهيم بنالأشتر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1:371  | قد أجرنا من أجرت. (النبيّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| ۲: ۱۳٥ | قد أجيبت الدعوة. (النبيّ ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7: 531 | قد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي. (الحسين ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7: 370 | قد شكرتهم على ما فعلوا معك (النبيّ ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7:077  | قد كانت في معاوية هَنات لو لقي أهل الأرض ببعضها لكفاهم (الحسن البصري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲: ۸۷۳ | قد كنّا نعدّك من خيار بني عبد المطّلب حتّى بلغ ابنك السوء. (علي ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٤ : ٢ | قد يحبق العَير والمِكواة في النار. (مسافر بن أبي عمرو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1: -75      | قدم على علي ﷺ وفد من الخوارج من أهل البصرة. (زيد بن وهب)           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7: 507      | قدّمي الفراش إلى وسط البيت. (فاطمة ﷺ)                              |
| ۲: ۳۰ه      | القصر لك ولأهلك بما فعلت مع العلويّة (النبيّ ﷺ)                    |
| 1: 703      | قلت لجعفر: يا ابن رسول الله، اعتزلت الناس؟ (سفيان الثوري)          |
| ۲۰۸:۱       | قلنا لسلمان الفارسي: سل رسول الله ﷺ من وصيّه؟ (أنس بن مالك)        |
| 7: 17. 13   | قم فاجلده. (علي ﷺ لعبد الله بن جعفر، ولابنه الحسن ﷺ)               |
| 1: 503      | قم فتعشّ مع الحسن والحسين (علي ﷺ)                                  |
| <b>79:7</b> | قم فحدّه. (علي ﷺ، لابنه الحسن ﷺ)                                   |
| ٣٤٠:٢ (٤    | قولي: اللَّهمّ ربّ السهاوات السبع، وربّ الأرضين (النبيّ ﷺ لفاطمة ﷺ |
| ٥٧٧:١       | قيمة كلّ امرئ ما يحسنه. (علي ﷺ)                                    |

## «ك»

| ۲: ۳۸۱       | كان أشبههم برسول الله ﷺ [يعني الحسين ﷺ]. (أنس بن مالك)                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۱: ۱۹٥       | كان أمير المؤمنين ﷺ يحرّض على برّ الوالدين. (كميل بن زياد)                     |
| <b>7:107</b> | كان بالكوفة شيخ أعمى قد شهد قتل الحسين. (ابن الرمّاح)                          |
| ۲: ۹۸۳       | كان بين علي بن الحسين وحسن بن الحسن بعض الأمر. (أبو يعقوب المدني)              |
| 7: 501       | كان جبرئيل على عند رسول الله ﷺ وأنت معي (أمّ سلمة، للحسين عليه ا               |
| TT. : T      | كان جبرئيل يعارضني بالقرآن في كلّ عام مرّة، وإنّه عارضني (النبيّ ﷺ)            |
| ٤٤٤ : ٢      | كان جعفر [الصادق للجُّلا] يطعم حتّى لا يبقى لعياله شيء. (الهيا بن بسطام)       |
| ۲۳٤ : ۱      | كان رأس رسول الله ﷺ في حجر علي ﷺ وهو يوحى إليه. (أسهاء)                        |
| 1:11         | كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر تُلُقِّي بصبيان أهل (عبد الله بن جعفر)          |
| ٤٧٧ : ١      | كان رسول الله ﷺ يَلْتُنْكُ يبيت الليالي طاوياً، وما شبع من طعام أبداً. (علي ﷺ) |
| 1: 773       | كان رسول الله ﷺ يخصف نعله و يرقع ثوبه. (علي ﷺ)                                 |
| ۲: ۲۲        | كان رسول الله ﷺ يعوّذ الحسن والحسين الله الله بن عبّاس)                        |

| ۱: ۳۸۲       | كان عبد الله بن عمر إذا لتي عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك(الشعبي) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣٩٣:٢</b> | كان عليبن الحسين يبخّل فلهًا مات وجدوه يعول مئة أهل (شيبةبن نعامة)     |
| 1: 177       | كان [علي ﷺ] يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف.           |
| 110:1        | كان عمر بن الخطّاب يحبّ الحسن والحسين ويقدّمها على ولده (ابن عبّاس)    |
| 1:187        | كان عند النبيّ ﷺ طير. (أنس بن مالك)                                    |
| ۲: ۸٥ /      | كان عندي جبرئيل آنفاً وأخبرني أنّ ولدي الحسين يقتل (النبيّ ﷺ)          |
| 010:1        | كان في الأرض أمانان فرفع أحدهما وهو رسول الله ﷺ (علي ﷺ)                |
| <b>TY0:</b>  | كان القتلى يوم الحرّة سبعمئة من وجوه الناس. (الزهري)                   |
| <b>707:7</b> | كان كلَّما فغرت فاغرة من المشركين فاهاً، أو (فاطمة ﷺ)                  |
| ۲۰۰:۱        | كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد. (زيد بن أرقم)               |
| 1: 373       | كان لي أخ؛ في عيني عظيم، والَّذي عظّمه في عيني (الباقر ﷺ)              |
| ۱۲: ۲۷۲      | كان مع علي ﷺ أربّعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلاً، و (ابن عبّاس)            |
| 117:1        | كانت أمّه إذا دخلت على هبل لتسجد له (ابن عبّاس)                        |
| 119:1        | كانت بنو أميّة تنقّص عليّاً ﷺ بهذا الاسم (الحاكم النيسابوري)           |
| 1:307        | كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله الأمّة شرّها. (عمر بن الخطّاب)         |
| £ • V : Y    | كانت الريح إذا هبّت سقط على [بن الحسين] مغشيّاً عليه من الخوف (الزهري) |
| 1:771        | كانت لعليّ ﷺ ثلاث، لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحبّ إليَّ (ابن عمر)    |
| 7:177        | كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدّده ويتوعّده. (السجّاد ﷺ)     |
| <b>7.7:</b>  | كثر على مارية أمّ إيراهيم في قبطي كان يزورها ويختلف إليها. (علي ﷺ)     |
| 7:007        | كذب على الله وعلينا [يعني المختار!]. (السجّاد ﷺ)                       |
| 7: 701       | كرب وبلاء، أخبرتني أمّ سلمة (الحسين ﷺ)                                 |
| 7:707        | كردي نكردي، أي فعلتموها. (سلهان الفارسي)                               |
| 797:1        | كلِّ ما لا يبتغي به وجه الله فهو مضمحل. (محمّد ابن الحنفيّة)           |
| 1: 583       | كلّا، تلك شقشقة هدرت ثمّ قرّت. (علي ﷺ)                                 |
|              |                                                                        |

| ٤٣٠ : ١      | كلمة حقّ أريد بها باطل. (علي ﷺ)                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣:١        | كم من مؤمّل ما لا يبلغه، وبانٍ ما لا يسكنه (علي ﷺ)                    |
| 1:710        | كم من مستدرج بالإحسان إليه و (علي ﷺ)                                  |
| 1: 733       | كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمّد علمت أنّه من (عمرو بن أبي المقدام)     |
| 1:050        | كنت أكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم: هذا ما اشترى (علي علي لل          |
| ۲:۷۲۳        | كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في بعض طرق المدينة (أبو عثمان النهدي)         |
| ۲۲۰ : ۱      | كنت أنا وعَلي بن أبي طالب نوراً بين يدي الله تعالى (النبيّ ﷺ)         |
| 1:073        | كنت جالساً عند رسول الله ﷺ والحسين في حجره وهو يداعبه. (جابر)         |
| ۲: ۲3۳       | كنت مع أبي حين قتل عثمان، فدخل منزله. (محمّد ابن الحنفيّة)            |
| ٧: ٢         | كنت مع رسول الله ﷺ في سوق من أسواق المدينة (أبو هريرة)                |
| ٤٤٠:١        | كنّا مع أمير المؤمنين ﷺ في قتال أهل النهروان (أبو قتادة)              |
| 1:777        | كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فنزلنا بغدير خمّ. (البراء بن عازب)          |
| 1: 777       | كنّا مع رسول الله ﷺ في المسجد فقال: يطلع عليكم رجل (جابر)             |
| ۱: ۲۰ ع      | كنّا نحمل في بناء مسجد رسول الله ﷺ لبنة لبنة وعيّار (أبو سعيد الخدري) |
| 1:105        | كنّا نعدّه خير البشر. (أبو مسعود الأنصاري)                            |
| <b>797:7</b> | كيف أصنع شيئاً لم يصنعه رسول الله ﷺ والناس بعده. (السجّاد ﷺ)          |
| 1: • 57      | كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ (علي ﷺ)                                |
| ۲: ۲۲۲       | كيف بك إذا نبحتك كلاب الحوأب؟ (النبيُّ ﷺ)                             |
| ۱: ۲۲ ع      | كيف كنت تصنع يا ابن النابغة؟ (علي ﷺ)                                  |
|              |                                                                       |
|              | «ل»                                                                   |
| ۱: ۳۲٥       | لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب. (عمر بن الخطّاب)                     |
| ٤٧٤ : ١      | لا، أبو العيال أحقٌ أن يحمل حاجته. (علي ﷺ)                            |
| ۲: ۸۰        | لأزيدنّك على مرتبة أبيك وجدّك. (المأمون، للرضا ﷺ)                     |

| 1:077        | لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله (النبيّ ﷺ)                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TTT:1</b> | لأقتلنّ العالقة في كتيبة. (النبيّ ﷺ)                                                        |
| 1:333        | لئلّا يتمانع الناس المعروف. (الصادق ﷺ، في علَّة تحريم الربا)                                |
| ۲:3.۳        | لا أحلَّه إلَّا لطاهر، لا لحائض ولا جنب. (النبيِّ ﷺ)                                        |
| 1: 573       | لا أرضى به، وهو عندي غير مأمون. (علي ﷺ)                                                     |
| Y - £ : Y    | لاأريد إلّا المدينة. (السجّاد ﷺ)                                                            |
| ۲۸ : ۲       | لا أشبع الله بطنه. (النبي اللي الشيق)                                                       |
| 7: 777       | لابدٌ للَّعرس من وليمة. (النبيّ ﷺ)                                                          |
| 1: • \       | لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إليّ أبناء أخي. (النبيّ ﷺ)                                |
| ٥٤٧:١        | لاتحدّث نفسك بفقر، ولا بطول عمر. (علي ﷺ)                                                    |
| 7: 707       | لا تخبري الحسن والحسين. (علي عليلا)                                                         |
| ٥٨٤:١        | لاتدركه العيون بمشاهدة العيان وإنَّا تدركهالقلوب بحقائق الإيمان (علي ﷺ)                     |
| ۲۹٤:۱        | لا تعلمنها أنَّكنّ نسوة، وتلثّمن وكنّ حولها، ولا يقربنّها رجل. (علي ﷺ)                      |
| 7: V37       | لا تفعلوا، لأن أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً. (علي ﷺ)                                   |
| 7:377        | لا تقرب زوجتك حتى آتيك. (النبيّ ﷺ)                                                          |
| ۱: ۸۱ ه      | لا تكن ممّن يريد الآخرة بعمل الدنيا، أو بغير عمل (علي 農)                                    |
| ۲:۷3۳        | لاحاجة لي في أمركم، أنا معكم (علي ﷺ)                                                        |
| ۲۰۰:۱        | لاحاجة لي فيها، انظروا لهذا الأمر غيري. (علي ﷺ)                                             |
| 1: 373       | لاحكم إلّا لله. (علي ﷺ)                                                                     |
| 778.87       | لاحكم إلّا لله. (الخوارج) ١: ٤٣٠، ٤                                                         |
| ۱: ۳۸٥       | لاحول عن معصية الله إلّا بعصمته (علي ﷺ)                                                     |
| 7: 931       | لاخير في الحياة بعدكم. (الحسين ﷺ)                                                           |
| 7:107        | لا سلَّم الله عليك، ولا حيَّاك، يا عدوَّ الله الملعون، أما استحييت (النبيَّ مَّلَيْكُنْكُ ا |
| ٤٨٨:١        | لا عول، من شاء باهلتُه (ابن عبّاس)                                                          |
|              |                                                                                             |

| لاكرب على أبيك بعد اليوم. (النبيّ ﷺ لابنته فاطمة ﷺ)                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| لا نبيّ بعدي. (النبيّ ﷺ)                                                          |
| لا والله حتى تعاين النار. (الحسن ﷺ)                                               |
| لا، ولكن على أئمَّة الحقِّ أن يتأسُّوا بأضعف رعيَّتهم حالاً، في (علي ﷺ)           |
| لا، ولكن لا يبلّغ عنّي غيري أو رجل منيّ. (النبيّ ﷺ)                               |
| لا، ولكنّى أكره أن أعوّد نفسي ما لم تعتد، وما أكل منه رسول الله. (علي ﷺ)          |
| "<br>لا يؤدّي عني إلّا علي. (النبيّ ﷺ)                                            |
| "                                                                                 |
| لا يحلُّ للخليفة من مال الله إلَّا قصعتان. (النبيِّ ﷺ)                            |
| لا يدع ابن أبي طالب زهوه. (زبير بن العوّام)                                       |
| لا يدفن مع رسول الله ﷺ أحد. (عائشة بنت أبي بكر)                                   |
| الله يريد أهل المدينة أحد بسوء إلّا أذابه الله في النار ذوب (النبيّ ﷺ)            |
| لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه. (النبي ﷺ)                                   |
| ياً<br>لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يديه (على الله ) |
| الله يفو تنّكم الكلب. (علي ﷺ)                                                     |
| لا يكيد أهل المدينة أحد إلّا انماع كما يناع الملح في الماء. (النبيّ ﷺ)            |
| لتخضبن هذه من هذه، فما ينتظر بالأشتى. (علي للجلا)                                 |
| لسان المؤمن من وراء قلبه، وقلب المنافق من وراء لسانه. (علي ﷺ)                     |
| لعمري لقد أعددتما خيلاً وسلاحاً، فهل أعددتما عند الله عذراً؟ (علي ﷺ)              |
| "<br>لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله. (جابر بن عبد الله الأنصاري)                |
| لعن الله أهل العراق. (أمّ سلمة، لمّا بلغها قتل الحسين ﷺ)                          |
| لعن الله الراكب والقائد والسائق. (النبيّ ﷺ)                                       |
| لعن الله ابن مرجانة، لقد اضطرّه إلى القتل. (يزيد بن معاوية)                       |
| لعن الله ابن مرجانة، ورحم الله أبا عبد الله. (يزيد بن معاوية)                     |
|                                                                                   |

| 7:17    | لعن الله المصوّرين. (النبيّ الله المُعَلَق )                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7:777   | لعن الله من أخاف مدينتي. (النبيّ ﷺ)                                     |
| ۲۲0 : ۱ | لعن الله من ألَّب الناس على عثمان، ومن أين أنت يا طلحة (علي ﷺ)          |
| ۲۸۰ : ۲ | لعن [الله] الواشهات والمستوشهات. (النبيّ ﷺ)                             |
| 7:17    | لعن الله الواشمة والمستوشمة. (النبيّ ﷺ)                                 |
| 7:17    | لعنت الخمر على عشرة وجوه. (النبيّ ﷺ)                                    |
| 7: 751  | لعنك الله وقومك. (الحسين الجُلِّم، لمحمّد بن أشعث)                      |
| 100:    | لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ (عبّاس بن علي) |
| 7177    | لقد تزوّجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش (علي ﷺ)                   |
| ۲: ۷۸۳  | لقد داهنا في أمر عثان. (طلحة بن عبيد الله)                              |
| 1:177   | لقد ذهبت روحي يا رسول الله حين رأيتك فعلت بأصحابك (علي ﷺ)               |
| ۱: ۱ ۳٥ | لقد رأيت أصحاب محمّد ﷺ فما أرى اليوم شيئاً يشبههم (علي ﷺ)               |
| 1: 505  | لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ وإنّي لأربط على بطني الحجر (علي ﷺ)            |
| ٣٤٠:٢   | لقد طحنت حتى مجلت يداي فأخدمنا خادماً. (فاطمة ﷺ)                        |
| 7:15    | لقد عملت شربته وبلغ أمنيّته. (الحسن ﷺ)                                  |
| 3505    | لقد فاتكم بالأمس رجل لم يسبقه الأوّلون بعلم، ولم (الحسن ﷺ) 1: ٩         |
| ۲: ۱۸۱  | لقد قتلوا تسعة عشر شابّاً كلّهم ركضوا في رحم فاطمة (محمّد ابن الحنفيّة) |
| 7:017   | لقد قتلوا فتية لو رآهم رسول الله ﷺ لأحبّهم وأطعمهم (الربيع بن خُثَيم)   |
| ٧٩ : ٢  | لقد منعني أنين العبّاس الليلة أن أنام. (النبيّ ﷺ)                       |
| 1: 157  | لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيّام الجمل (أبو بكرة)       |
| ۲۱۷ : ۱ | لك مثلها في الجنّة. (النبيّ ﷺ)                                          |
| 270.27  | لله درّ ابن عبّاس، إنّه لينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق. (علي ﷺ) 1: ٤  |
| 127:4   | لله درّ ابن عبّاس، فإنّه ينظر من ستر رقيق. (علي ﷺ)                      |
| 1: 503  | لم أختمه بخلاً ولكن خفت أن يبسّه الحسن والحسين بسمن أو (علي 蠼)          |
|         |                                                                         |

| ۲۲۱ : ۱                | لم ثبّطت القوم عنّا، فوالله ما أردنا إلّا الإصلاح. (الحسن ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:31                   | لم يكن أحد أشبه بالنبي وَلَيْشِينَ من الحسن بن علي الميكا. (أنس بن مالك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 2 9 : 1              | لم يكن أحد من أصحاب رسولالله ﷺ يقول: سلوني إلّا علي (ابن المسيّب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>۲</b> ۳۸ : <b>۲</b> | لم يكن لنا خادم، فقلت لفاطمة: والله لقد سَنَوْتُ حتَّى اشتكيت (علي ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٤:١                  | لَّا أراد الله أن ينشئ الخلوقات ويبدع الموجودات أقام الخلائق (علي ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۷۸ : ۱                | لمَّا أراد رسول الله ﷺ أن يهاجر إلى المدينة خلَّف علي بمكَّة. (ابن عبَّاس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7: 777                 | لمَّا أراد النبيِّ ﷺ أن يجهّز فاطمة إلى علي ﷺ (بُريدة بن الحُصيب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T19:T                  | لمَّا أردت أن أخطب فاطمة إلى رسول الله ذكرت أنَّه لا شيء لي. (علي ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱: ۲۸٥                 | لمَّا انصرف أميرالمؤمنين على من الأنبار أو من الكوفة (ابن عبّاس وأبو أراكة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>٣٢٣: ٢</b>          | لمَّا أهديت فاطمة إلى علي ﷺ لم تجد عنده إلَّا رملاً مبسوطاً. (أسهاء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱: ۹۳ ع                | لمَّا بويع أمير المؤمنين ﷺ بالخلافة ناداه رجل من الصفِّ. (ابن عبّاس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1:031                  | لمَّا توفَّى أبو طالب أخبرت رسول الله ﷺ فبكي بكاءً شديداً. (علي ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1: 3 <i>7</i> 3        | لَّا حبس المهدي موسى بن جعفر رأى المهدي عليّاً في (الربيع الحاجب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧٣ : ١                | لمَّا قتل الحسين المُّلِّه لم يزل ابن عبّاس يبكي عليه حتَّى ذهب بصره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱: ۲ ۰ ٥               | لمَّا دفن رسول الله ﷺ جاء أبي؛ العبّاس وأبو سفيان بن حرب (ابن عبّاس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 771 : <b>7</b>         | لمَّا قتل الحسين أظلمت الدنيا ثلاثة أيّام (ابن سيرين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777 : <b>7</b>         | لمَّا قتل الحسين بن علي بكت عليه السهاء، وبكاؤها حمرتها. (السدّي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771 : <b>7</b>         | لمَّا قتل الحسين مكثنا شهرين أو ثلاثة كأنَّما لطخت الحيطان بالدم (هلال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1: ٧٩٢                 | لمّا كان يوم الحديبيّة خرج إلينا سهيل بن عمرو (علي ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲:۹:۱                  | لمَّا كانت ليلة بدر قال رسول الله ﷺ: من يستقي لنا من الماء؟ (علي ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T07:7                  | لمَّا منعت ميراثها لاثت خمارها على رأسها وحمدت الله تعالى و (الشعبي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190:1                  | لمَّا نزلت هذه الآية دعاني رسول الله ﷺ (علي عليهٔ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1:17                   | لَّا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار؛ النجاشي. (أمَّ سلمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1:037                  | لَّا نزلنا بحصن خيبر، وكانت حصون كثيرة (أبو رافع مولى رسول الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ |

| ۱: ۸۰          | لمَّا نني أبو ذرّ إلى الربذة كتب إليه علي ﷺ (أبو أراكة)                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۷۷ : ۱</b> | لمَّا هاجر رسول الله ﷺ لبس علي ﷺ ثوبه ونام على فراشه (ابن عبَّاس)                                     |
| o : Y          | لمَّا ولد لي الحسن سمَّيته باسم عمِّي حمزة (علي ﷺ)                                                    |
| 7: 7           | لمًا ولد الحسن سمّيته حرباً. (علي ﷺ)                                                                  |
| 1:331          | لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّد ابن أخي (أبو طالب)                                                   |
| ۲:۹:۲          | لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة. (النبيُّ تَلَكِيْتُكُ )                                               |
| 7: 753         | لن ينقضي عنيّ يوم من البلاء حتّى ينقضي عنك معه يوم من الرخاء (الكاظم ﷺ)                               |
| 1:150          | لها عليه المهر بما استحلّ من فرجها. (علي الله الله عليه المهر بما استحلّ من فرجها. (علي الله عليه الم |
| ۱۳۸ : ۲        | لو أقمت هاهنا بايعناك، فأنت أحقّ من يزيد وأبيه. (ابن الزبير، للحسين ﷺ)                                |
| 1: \           | لو أنَّ الشجر أقلام والبحور مداد والجنَّ والإنسكتَّاب وحسَّاب (ابن عبَّاس)                            |
| 117:1          | لو ثنيت لي الوسادة لذكرت في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم (علي ﷺ)                                      |
| Y: 173         | لو ضاعت سخلة بشاطئ الفرات لخفت أن أُوخذ بها. (عمر بن الخطّاب)                                         |
| 1: 937         | لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. (علي الجلا)                                                            |
| ۲.۷۸۲          | لولاأنّ رسول الله ﷺ أمرني أن لاأحدّث شيئاً حتى آتيه لقتلتك. (علي ﷺ)                                   |
| 7:37           | لولا السنّة لما قدّمتك. (الحسين اللله السعيد بن العاص)                                                |
| ٥٦١،٥٦         | لولا علي لهلك عمر (عمر بن الخطّاب) ١ . ٥٥٩ .                                                          |
| 7:077          | لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي. (معاوية بن أبي سفيان)                                                  |
| 18.:4          | لو لم أعجل لأخذت أخذاً، فأخبرني يا فرزدق عمّا وراءك. (الحسين ﷺ)                                       |
| 0 · V : Y      | لو لم يبق من الدهر إلّا يوم واحد، لبعث الله من أهل بيتي من (النبيّ ﷺ)                                 |
| 011:1          | لو لم يتواعد الله عباده على معصيته؛ لكان الواجب أن لا يُعصى (علي ﷺ)                                   |
| 1: 533         | ليذلُّ به الجبابرة. (الصادق ﷺ)                                                                        |
| <b>۲۹.:</b> ۲  | ليس بحكيمٍ من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته (ابن الحنفيّة)                                   |
| 0 • 9 : 1      | ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكنّ الخير أن يكثر علمك (علي ﷺ)                                        |
| 7.7:4          | ليس ذلك إلى يزيد ولاكرامة. (زينب بنت علي)                                                             |

| ن عبّاس) ۱: ۹۹۰ | ليس على وجه الأرض أعلم بالفرائض من علي بن أبي طالب الله (ابر |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1: 750          | ليس عليها رجم (علي الله)                                     |
| 1:007           | لينتهين بنو وليعة أو لأبعثنّ إليهم رجلاً كنفسي (النبيّ ﷺ)    |

(م)

| 7: 5/3    | ما أحبّ أحد الحياة إلّا ذلّ. (زيد بن علي بن الحسين)                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1: 777    | ما أحببت الإمارة إلّا يومئذ (عمر بن الخطّاب)                                  |
| 7: 773    | ما آخذها إلّا بحدودها [يعني فدكاً]. (الكاظم ﷺ)                                |
| 1: PFF    | ما أدري بأيّهها أفرح؛ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ (النبيّ ﷺ)                     |
| ** 7: 「** | ما أذللتهم ولكن كرهت أن أفنيهم وأستأصل شأفتهم لأجل الدنيا. (الحسن للإ         |
| ۳۷۰ :۲ (  | ما أردت إلّا الجمع بين السبب والنسب عن رسول الله كَالنَّظُيُّ (عمر بن الخطّاب |
| 017:1     | ما أصف من دار أوَّلها عَناء، وآخرها فناء (علي ﷺ)                              |
| 1:173     | ما اغرورقت عين بمائها إلّا حرّم الله وجه صاحبها على النار (الباقر ﷺ)          |
| 1:770     | ما أكثر العبر! وأقلّ المعتبرين. (علي ﷺ)                                       |
| 1: 77/    | ما أكثر فضائل علي بن أبي طالب! وإنّي لأظنّها ثلاثة آلاف!!                     |
| ۵۱۷:۱(ر   | ما انتفعت بكلام أحد بعد رسولالله كانتفاعي بكلام كتب به أمير (ابن عبّاس        |
| 1: / \    | ما أنزل الله آية في القرآن إلّا وعلي ﷺ أميرها ورأسها. (ابن عبّاس)             |
| 1: PF1    | ما أنزل الله تعالى في القرآن آية إلّا وعلي رأسها وأميرها (ابن عبّاس)          |
| ۳۷۸:۱ (≩  | ما أنصفت رسولالله جئت بعرسه تقاتل بها وخبّاًت عرسك فيالبيت (علي الحج          |
| ۲: ۸۸۳    | ما تدرون لمن أريد أن أناجي؟ (السجّاد ﷺ)                                       |
| ۱: ۳۸۲    | ما تريدون من علي؟ علي منيّ وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن (النبيّ ﷺ)             |
| 7: • 37   | ما جاء بك يا بنيّة؟ (النبيّ ﷺ)                                                |
| と7人:7(実   | ما دخل قلب امرئ شيءمن الكبر إلّا نقص منعقله مثل مادخله (الباقر اللهِ          |
| ٤٠٥:٢     | ما رأيت أحداً أورع من علي بن الحسين. (سعيد بن المسيّب)                        |
|           |                                                                               |

| ۲: ۱۲٤              | ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر. (عبد الله بن عطاء)         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥:٢               | ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن الحسين. (الزهري)                                 |
| 7: 7 - 3            | ما رأيت هاشميّاً أفقه من علي بن الحسين. (أبو حازم المدني)                        |
| ۲: ۱۸۹              | ما رجع أحد إلى أهله بمثل ما رجعت. (عمر بن سعد)                                   |
| ٤٠٧:٢               | ما ستر الله عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ (السجّاد ﷺ)                 |
| 7: 17               | ما سمعت نواح الجنّ إلّا في الليلة الّتي قتل فيها الحسين. (أمّ سلمة)              |
| ٤٥٣:١(              | ما علمنا أنّ أحداً من هذه الأمّة بعد رسول الله كالشِّيَّة أزهد (عمر بن عبدالعزيز |
| ۲: ۸ - ۳            | ما غرت على أحد من نساء رسول الله ﷺ ما غرت على خديجة. (عائشة)                     |
| 7:387               | ما فقدنا صدقة السرّ حتّى مات علي بن الحسين. (أهل المدينة)                        |
| 1: 740              | ما قال الناس لشيء: طوبى له، إلّا وقد خبّاً له القدر يوم سوء. (علي ﷺ)             |
| ۰۰۸، ۲۰۳            | ما قبض [رسول الله] إلّا بين سحري ونحري. (عائشة بنت أبي بكر) ١٠٧                  |
| ۱: ۱۸ه              | ماكنت لأعبد ربّاً لم أره. (علي ﷺ)                                                |
| ۲: ۲:               | ماكنت لأفشي سرّ رسول الله ﷺ (فاطمة بنت رسول الله ﷺ                               |
| ۱: ۸۷3              | ما لي ولهذا؟ غيّبوه عنّي، ما لي وللدنيا؟ (النبيّ ﷺ)                              |
| ۲: ۸۳۲              | ما لي وما للدنيا، وما للدنيا وما لي. (النبيُّ ﷺ)                                 |
| ۲: ۱ ٤              | ما من رجل أقمت عليه حدًّا فمات فأجد في نفسي منه إلّا (علي ﷺ)                     |
| ۲: ٤٣٤              | ما من عبادة عند الله تعالى أفضل من عفّة بطن. (الباقر ﷺ)                          |
| 1:717               | ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ (معاوية بن أبي سفيان)                                  |
| <b>1</b> : \(\tau\) | ما يبكيك؟ (النبيّ وَالشِّيَّةِ)                                                  |
| 1:77                | ما يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني؟ (علي الخِلا)                                     |
| 1:775               | ما يحبس أشقاها؟ فوالَّذي نفسي بيده ليخضبنُّ هذه من هذه. (علي اللَّهِ)            |
| 1:775               | ما يحبس أشقاها؟ ليخضبن ّ_أو ليصبغنّ_هذه من هذه. (علي ﷺ)                          |
| 7: 501              | ما يقال لهذه الأرض؟ (الحسين ﷺ)                                                   |
| 7:177               | ما يمنعك أن تكون في أوّل هذا الأمر؟ (النبيّ وَلَيْشِيُّ لذي الجوشن)              |

| ٤٤١:١        | ما يمنعنيما كان بيني وبين علي بن أبي طالب أن أقول الحقّ صدق علي (عائشة)              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 719:1        | متى يبعث أشقاها؟ (علي الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال   |
| ۲۸۰ : ۲      | مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح الجلا من ركب فيها نجا، ومن (النبيِّ ﷺ)                    |
| 171:7        | مثلي لا يبايع سرّاً بل على رؤوس الناس وهو أحبّ إليكم. (الحسين ﷺ)                     |
| ۲۵۳:۱        | <br>مدّ يدك لأبايعك، وإن شئت ملأتها خيلاً ورجلاً. (أبو سفيان بن حرب)                 |
| 077:1        | المدّة وإن طالت قصيرة، والماضي للمقيم عبرة. (علي عليه )                              |
| ۲۳۰ : ۲      | مرحباً بابنتي. (النبي ﷺ)                                                             |
| ۲: ۲۸۲       | <br>مرحباً بالحبيب ابن الحبيب [يعني على بن الحسين ﷺ]. (ابن عبّاس)                    |
| <b>797:7</b> | مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة. (السجّاد ﷺ)                                         |
| ٥٣٧:١        | [المروءة] إطعام الطعام، وتعاهد الإخوان (علي ﷺ)                                       |
| ۲:۲۸۳        | ملكت فأسجِح. (عائشة بنت أبي بكر)                                                     |
| 1:375        | ملكتني عيني فسنح لي رسول الله ﷺ (علي الله ا                                          |
| ۱: ۱۰ ه      | ممّ تبكُّون؟ أَما والله لو عاينوا ما عاين لأذهلهم ذلك عن (علي الله)                  |
| 1:377        | من أحبّ أن يتمسّك بالقضيب الأحمر الّذي غرسه الله بيمينه (النبيّ المَالِيُّ اللَّهِيّ |
| 177:         | من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّههاكان معي في درجتي (النبيّ ﷺ)                      |
| 7 : 7 7 7    | من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله (النبيّ وَلَلْشُنْكُ )                          |
| ۱: ۲۰        | من أصبح على الدنيا حزيناً أصبح لقضاء الله ساخطاً (علي ﷺ)                             |
| 1: 510       | من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس. (عُلِي ﷺ)                   |
| ۱: ۱۲ ه      | من أطال الأمل أساء العمل (علي ﷺ)                                                     |
| ٤٠٠:٢        | من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكلّ إرب منها إرباً منه من النار. (النبيّ क्रिक्टिं)   |
| ٥١٧:١        | من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً (علي ﷺ)                                                |
| 1: 197       | من امتحن الله قلبه للإيمان وهو خاصف النعل. (النبيُّ ﷺ)                               |
| ۲: ٤٤٤       | من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله (النبيّ ﷺ)                                       |
| 107:7        | من خادعنا في الله انخدعنا له. (الحسين ؛)                                             |
|              |                                                                                      |

**71. PAT** 

| ۱: ۲۸٥                | من صدّق منجّماً _أو كاهناً _فقد كفر. (النبيّ ﷺ)                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱: ۷۸٥                | من صدّق منجّماً _أو كاهناً _فكأنّما كذّب بماأنزل الله على محمّد (النبيّ ﷺ |
| ٤٣٧ : ٢               | من عبد المعنى دو الاسم فإنّه يخبر عن غائب (الباقر ﷺ)                      |
| 0 TY : Y              | من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عزّ وجلّ. (الصادق ﷺ)          |
| ۲۰۸:۱                 | من كان وصيّ موسى بن عمران؟ (النبيّ ﷺ)                                     |
| ٥٥٠،٥٤٩:              | من كذب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار. (النبيِّ ﷺ)                |
| <b>79.:</b>           | من كرمت نفسه عليه؛ هانت الدنيا في عينيه. (محمّد ابن الحنفيّة)             |
| 017:1(變               | من كُفَّارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف، والتنفيس عن المكروب. (علي لا    |
| ٧٢٢، ٢٥٣،             | من كنت مولاه فعليّ مولاه. (النبيّ ﷺ) ١: ٢٥٦، ٢٦١، ٢٦٥، ٢٦١،               |
| ٤٠٥،٤٠٣،              | ۳۸۰                                                                       |
| 1: 407                | من كنت مولاه فعليّ وليّه. (النبيّ ﷺ)                                      |
| 1: 407                | من كنت وليّه فعليّ وليّه. (النبيّ ﷺ)                                      |
| <b>1</b> : / <b>Y</b> | مُن كنت وليَّه وأولى به من نفسه فعليَّ وليِّه. (النبيُّ ﷺ)                |
| Y: 733                | من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة. (الصادق ﷺ)                           |
| ۱: ۸۲٥                | من لم يقنعه اليسير، لم ينفعه الكثير. (علي ﷺ)                              |
| ۲۳۸ : ۱               | من يأخذه بحقّها؟ (النبيِّ ﷺ)                                              |
| 1: 115                | من يخضب هذه من هذه. (النبيّ ﷺ)                                            |
| T19:1                 | من يستقي لنا من الماء؟ (النبيّ وَلَلْشِيَّةِ)                             |
| 1: 773                | من يشتري مني هذا السيف؟ (علي الحِلا)                                      |
| ۱: ۳۳۰                | [المؤمن] حزنه في قلبه، وبشره في وجهه (علي ﷺ)                              |
| <b>7</b> : / <b>7</b> | المؤمن لا يكون لعّاناً. (النبيّ ﷺ)                                        |
|                       | •                                                                         |

«ن»

النار الأخرى (السجّاد ﷺ)

| ٥٤٧:١                  | الناس أربعة: رجل منافق مظهر للإيمان، و (علي ﷺ)                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 277:1                  | ناشدتكم بالله أما قلت لكم يوم رفعوا المصاحف: لاتخالفوني فيهم؟ (علي ﷺ) |
| <b>TV9:T</b>           | النجوم أمان لأهل السهاء فإذا ذهب النجوم ذهب أهلالسهاء و (النبيُّ ﷺ)   |
| Y17:Y                  | نحرت الإبل الّتي حمل عليها رأس الحسين وأصحابه (أبو الوضيء)            |
| ٤٠٥:٢                  | نحن أهل بيت لا يعود إلينا ما خرج منّا. (السجّاد ﷺ)                    |
| 7:37                   | نحن حزب الله المفلحون، وعترة رسوله المطهّرون. (الحسن ﷺ)               |
| <b>707:7</b>           | نزلت بكربلاء ومعي طعام للتجارة فنزلنا على رجل فتعشّينا عنده (السدّي)  |
| 1:9:1                  | نزلت من كنز تحت العرش ولو (علي ﷺ في جواب السؤال عن الفاتحة)           |
| ۲: ۸ ۸                 | نشدتك الله، ألم تسمع رسول الله ﷺ يقول: من كنت مولاه (علي علي الله)    |
| 722:1                  | نظر النبيّ ﷺ إلى علي فقال: هذا وشيعته هم الفائزون (أبو سعيد الخدري)   |
| <b>7.</b> 7 : <b>7</b> | نعم، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. (النبيّ ﷺ)                          |
| 198:1                  | نهوا عن مناجاة النبيّ ﷺ حتّى يتصدّقوا (مجاهد)                         |
| 1: 733                 | نوم على يقين خير من صلاة في شكّ (علي الله)                            |
|                        |                                                                       |

#### (CA)

| 101:1     | هایی تیابی الجدد. (فاطمه علیها)                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲: ۱۷     | هذا الإسناد لو قرئ على مجنون لبرئ. (بعض أهل العلم)                                                                                              |
| §) ۲: ۲۳٥ | هذا بعير عليه طعام، اقتطعه لك جبرئيل من عير فلان اليهودي (النبيُّ ﷺ                                                                             |
| ۳٤٤ : ۱   | هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. (النبيّ ﷺ)                                                                                                  |
| 1111      | هذان ابناي، فمن أحبّهها فقد أحبّني (النبيّ ﷺ)                                                                                                   |
| 7: 37     | هذان سيّدا شباب أهل الجنّة. (النبيّ ﷺ)                                                                                                          |
| ۲: ۲۳۱    | هذه كتبهم ورسلهم، وقد وجب عليّ المسير لقتال أعداء الله. (الحسين ﷺ)                                                                              |
| \         | هذه والله هي الأرض الَّتي أخبر بها جبرئيل رسول الله ﷺ (الجسين على الله عليه المرض الله الله الله المرابع الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۱: ۱۸۰    | هل أعطاك أحد شيئاً؟ (النبيّ ﷺ)                                                                                                                  |

| ۱: ۱۷           | هلمّوا فهؤلاء أبناؤنا (النبيّ ﷺ)                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7: 111, 177     | هما ريحانتاي من الدنيا [يعني الحسن والحسين اللِّك ]. (النبيّ ﷺ)             |
| 1:777           | هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ (عمر)                |
| 1: . 75         | هو أبعد من الكبر، وأجدر أن يقتدي به المسلم. (علي ﷺ)                         |
| 7: 977          | هو الّذي فعل ما فعل [يعني يزيد بن معاوية]. (أحمد بن حنبل)                   |
| 1: 597          | هو هذا، هو هذا. (النبيُّ تَلَيْشِيُّكُ )                                    |
| <b>7</b> : • 77 | هي أحبّ إليّ منك، وأنت أعزّ عليّ منها. (النبيّ ﷺ)                           |
| 1: 177          | هي إلى الثلاثين ألفاً أقرب من ثلاثة آلاف. (ابن عبّاس)                       |
| <b>7:90</b>     | هي زوجتك في الدنيا والآخرة. (النبيُّ ﷺ)                                     |
| 7: 977          | هي صغيرة، وأنّي أرصدها لابن أخي جعفر. (علي ﷺ)                               |
| ٤٧١:١           | هي والله أحبّ إليّ من دنياكم إلّا أن أقيم حقّاً، أو أدفع باطلاً. (علي إلله) |
| ٤٨:٢ (          | هيهات هيهات، شيء فعله رسول الله ﷺ، والله لا أخالفه أبداً. (أبو بكر          |

## «و»

| 7: 501       | واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة. (زينب بنت علي 蠼)                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7:7:7</b> | واغوثا بالله! آل محمّد يموتون جوعاً! (النبيّ ﷺ)                                    |
| <b>707:</b>  | واكرباه! (النبيّ क्रिक्टिंग)                                                       |
| 187:7        | وامحمّداه! صلّى عليك إله السهاء هذا حسين مرمّل بالعراء (زينب بنت علي)              |
| 1: 27        | واهاً لك! لتخضبنّ بدمي (علي ﷺ)                                                     |
| 7:317        | وأذلَّ أمَّة قتل ابن بنت نبيَّها ابن دعيّها. (الحسن البصري، لمَّا بلغه قتل الحسين) |
| 7:           | وأنت في حلّ ممّا قلت لي. (السجّاد ﷺ)                                               |
| 1:737        | وجئت برأس مرحب إلى بين يدي رسول الله 歌聲… (علي ۓ)                                   |
| : ۳۸ ،۳۰     | وجلدك علي ﷺ في الخمر. (الحسن ﷺ للوليد بن عقبة) ٢                                   |
| ۲۰٤:۱        | وددت أنّ هذه سقطت على هذه. (عائشة بنت أبي بكر)                                     |

| w         |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 708:1     | وددت أنّي كنت شعرة في صدر أبي بكر. (عمر بن الخطّاب)                             |
| ۲۹٤:۱     | وددت أنّي متّ قبل ذلك بعشرين سنة. (عائشة بنت أبي بكر)                           |
| 1: 731    | وصلتك رحم، وجزاك الله يا عمّ خيراً. (النبيّ ﷺ)                                  |
| 7: 77, 77 | وقد علمت الفراش الّذي ولدت عليه. (الحسن ﷺ لمعاوية)                              |
| 7: 827    | وقع حريق في دار علي بن الحسين وهو ساجد. (أبو نوح الأنصاري)                      |
| 133, 733  | وكان أمر الله قدراً مقدوراً. (عائشة بنت أبي بكر)                                |
| ۲: ۸۸۳    | وكان علي بن الحسين إذا توضّأ اصفرٌ لونه. (عبد الرحمان بن حفص القرشي)            |
| ۱: ۱۸۰    | وكان علي ﷺ يمشي يوم العيد إلى المصلّى ولا يركب. (أبو أراكة)                     |
| 791:1     | وكان يستتي الماء لطهوره ولايمكن أحداً أن [يعني السجّادﷺ] (الباقر ﷺ)             |
| 1: 2.7    | وكنت جالسًا أخصف نعل رسول الله ﷺ (علي ﷺ                                         |
| 7: 577    | ولدت ألف امرأة بعد الحرّة من غير زوج. (هشام بن حسّان)                           |
| 7: 77, 57 | ولدت على فراش مشترك. (الحسن ﷺ، لعمرو بن العاص)                                  |
| 7: 957    | ولدت فاطمة بعد النبوّة بخمس سنين، و (الصادق ﴿كِيُّ )                            |
| 1:177     | والَّذي بعثني بالحقّ ما أخّر تك إلّا لنفسي، وأنت منّي بمنزلة (النبيّ ﷺ)         |
| ۱: ۱۸۱    | والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو ثنيت لي وسادة لحكمت (علي ﷺ)                    |
| ۱: ۸۳۲    | والَّذي كرَّم وجه محمَّد لأعطينُها رجلاً لا يفرَّ، هاك يا علي. (النبيِّ ﷺ)      |
| 1: 5.7    | والَّذي نحلف به إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً (أمَّ سلمة)            |
| 1:177     | والَّذي نفسي بيده لأذودنَّ عن حوض رسول الله ﷺ (علي ﷺ)                           |
| 1: 571    | والَّذي نفسي بيده؛ لو خرجوا لامتلأ الوادي عليهم ناراً. (النبيَّ ﷺ)              |
| 1: •07    | والله إنَّه ممَّا عَهد إليَّ رسول الله ﷺ أنَّه لا يحبّني إلَّا مؤمن ولا (علي ﷺ) |
| 7:9:4     | والله لا أذكرها بسوء أبداً [تعني خديجة]. (عائشة بنت أبي بكر)                    |
| ۲: ۰ 3 ۳  | والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفّة تطوى بطونهم من الجوع. (النبيّ ﷺ)               |
| 1:073     | والله لأعطينٌ معاوية السيف حتّى يغلب الحقّ على الباطل. (علي ﷺ)                  |
| 1: 777    | والله الّذي لا إله إلّا هو إنّه من الله وليس منيّ. (النبيّ ﷺ)                   |

| ۱: ۸۰            | والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهّداً (علي ٷ)                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1: 0 F3          | والله لا فعلت ذلك أبداً، ولا هو من شيمتي. (الكاظم ﷺ)                       |
| <b>7 · 0 : 7</b> | والله لاكان لي حمواً آخر بعد ابن رسول الله. (الرباب زوجة الحسين ﷺ)         |
| 108:4            | والله لا وضعت يدي في يد ابن مرجانة أبداً. (الحسين ؛؛)                      |
| ٤٩٣:١            | والله لقد تقمّصها فلان وهو يعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحا (علي ﷺ) |
| 180:5            | والله لقد رأيت رسول الله ﷺ واضعاً فاه حيث وضع قدمك. (زيد بن أرقم)          |
| 1:075            | والله لقد كنت أعلم أنَّك قاتلي (علي ﷺ)                                     |
| ٤٣٠ : ٢          | والله لموت عالم أحبّ إلى إيليس من موت سبعين عابداً. (الباقر ﷺ)             |
| 1: 513           | والله لو ضربونا حتّى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنّنا على حقّ (عمّار)        |
| 7:177            | والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا ولا بأنملة من أنامله. (الختار)   |
| ۲ : ۸ : ۲        | والله ما أخلف لي خيراً منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس. (النبيّ ﷺ)          |
| 1:773            | والله ما أرزأكم من أموالكم شيئاً. (علي ﷺ)                                  |
| 1: 597           | والله ما اشتهيت الإمارة إلّا يومئذ (عمر بن الخطّاب)                        |
| ۲۰٥:۱            | والله ما انتجيته ولكنّ الله انتجاه. (النبيّ ﷺ)                             |
| 1: 505           | والله ما ترك أبي بيضاء ولا صفراء (الحسن للجِّلا)                           |
| 1: 773           | والله ما حكّمت مخلوقاً، وإنّما حكّمت القرآن. (علي ﷺ)                       |
| £97: Y           | والله ما خامر لحمي ودمي قطّ فأعفني. (الهادي الحِيَّة)                      |
| ۱: ۹٥3           | والله ما ختمت عليه بخلاً، وإنّما أبتاع قدر كفايتي، وأخاف (علي ﷺ)           |
| 720:1            | والله ما زانت الخلافة عليّاً، ولكن هو زانها. (أحمد بن حنبل)                |
| ۲: ۰۰۳           | والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكنيّ أمرت بشيء فاتّبعته. (النبيّ ﷺ)        |
| <b>791:1</b>     | والله ما علمتك إلّا قاضياً بالحقّ. (علي ﷺ)                                 |
| 11: ٧٢٢          | والله ماكنّاه به إلّا رسول الله ﷺ (سهل بن سعد)                             |
| 779 : Y          | والله وأنا قد طحنت حتى مجلت يداي (فاطمة ﷺ)                                 |
| 1: 973           | والله وأنا ما رضيت، ولقد نهيتكم فعصيتموني. (علي ﷺ)                         |
|                  |                                                                            |

| ۳۹٤ : ۲   | والله يا ابن أبي طالب ما ازددت إلّاكرماً، وددت أنّي لم أخرج (عائشة)          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1: 937    | ولو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً. (علي ﷺ)                                   |
| T0 E : 1  | ولّيتكم ولست بخيركم. (أبو بكر بن أبي قحافة)                                  |
| 177:1     | وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ (النبيِّ ﷺ)                                        |
| Y . 0 : Y | وما عليّ لو احتملت الأذي وأنزلت الحسين معي في داري. (يزيد بن معاوية)         |
| ١: ٠٢٠    | ويج عبّار، يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار. (النبيُّ ﷺ)                  |
| ٤٥٨:١     | و يحك! إنَّ الله فرض على أئمَّة العدل أن يتَّصفوا بأوصاف رعيّتهم. (علي ﷺ)    |
| Y: 07     | ويحك أيّها الخارجي! لا تعنّفني فإنّ الّذي أحوجني إلى ما فعلت (الحسن الجُّلا) |
| ٤٣٣ : ٢   | ويحك! لم لا أبكي؟ لعلَّ الله أن ينظر إليَّ برحمة منه (الباقر ﷺ)              |
| 100:5     | و يحك يا ابن سعد! كيف بك إذا قمت يوماً مقاماً تخيّر فيه بين (علي ﷺ)          |
| 1:173     | و يحك يا سويد! ما شبع رسول الله ﷺ وأهله من خبز برّ ثلاثاً (علي ﷺ)            |
| ٤١٧:١     | ويحك يا ابن العاص! هذه راية قد قاتلتُ بها مع رسول الله ثلاث (عهّار)          |
| ٤٥٧:١     | ويحك يا عاصم! أما استحييت من أهلك؟ (علي ﷺ)                                   |
| 170:7     | ويحك يا عبد الله! ايتني بجدّ مثل جدّهما. [يعني الحسن والحسين]. (عمر)         |
| ٤١٧:١     | ويحك يا عمرو! بعت دينك بمصر، تبّاً لك. (عبّار بن ياسر)                       |
| ٤١٥:١     | ويحك يا عمرو! هذه راية طالما قاتلت بها رسول الله ﷺ (عرَّار)                  |
| 147:1     | ويحكم! أتذكرون رجلاً كان يسمع وطء جبرئيل ﷺ فوق بيته. (ابن عبّاس)             |
| ۲:۱۳۳     | ويلك! تعرف مَن في هذا القبر؟ وأشار إلى قبر رسول الله ﷺ (عمر)                 |

«ي»

| <b>۲۲۱:۲</b> | يا أبة، لقد أرسلتني إلى شيخ سوء (أمّ كلثوم بنت علي ﷺ)                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 127:1        | يا أبا البطحاء احتفظ بهذا (بنو مدلج)                                   |
| 7: 7         | يا أبا تراب، إنَّ الله قد أمرني أن أغيّر اسم هذين الغلامين. (النبيّ ﷺ) |
| <b>V9: Y</b> | يا أبا جعفر، هكذا فعلنا بكم يوم بدر؟ (عبد الله المحض بن الحسن)         |

| 2: 073        | يا أبا الحسن، رأيت الساعة أمير المؤمنين عليّاً ﷺ وهو" (المهدي العبّاسي)  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱: ۱۸۰        | يا أبا ذرّ فإنّك غضبت لله تعالى فَارْجُ مَن غضبت له (علي ﷺ)              |
| 7: 733        | يا أبا عبدالله، لم خلق الله الذباب؟! (أبو جعفر المنصور)                  |
| 1:771         | يا أبا يزيد، إنّي أحبّك حبّين (النبيّ ﷺ)                                 |
| 171:۲         | يا ابن راعية المعزي، ألي تقول هذا؟ (الحسين ﷺ، لشمر)                      |
| ٤٢٨:١         | يا ابن النابغة، ومتى لم تكن للفاسقين إماماً، وللكافرين وليّاً! (علي ﷺ)   |
| 109:4         | يا أخي، اسمع ما أقول لك (الحسن لأخيه الحسين الميِّك )                    |
| 7:77          | يا أخي، ألست أقدم على هول عظيم، وخطب جسيم (الحسن لأخيه الحسين)           |
| ۱۳۸:۱         | يا ابن أخي، عطشت ولا ماء. (أبو طالب)                                     |
| 7:77          | يا أخي، ما هذا الجزع؟ وما هذا البكاء؟ (الحسين ﷺ، لأخيه الحسن ﷺ)          |
| 7: 75         | يا أخي، من تتّهم؟ (الحسين علي الأخيه الحسن علي)                          |
| ۱: ۲۷۲        | يا أسهاء، ألا أبشرّك. (النبيّ ﷺ)                                         |
| 7:707         | يا أمتاه، اسكبي لي غسلاً. (فاطمة ﷺ)                                      |
| ۱۱۸ : ۲       | يا أمّ الفضل، آذيتني، أبكيت ابني. (النبيّ ﷺ)                             |
| ۱۱۸ :۲        | يا أمّ الفضل، لقد أوجع قلبي ما فعلتِ به. (النبيّ ﷺ)                      |
| ٤٤٨:٢         | يا أمير المؤمنين، إنّ سليان عليه أعطي فشكر (الصادق عليه )                |
| ٥٨٧:١         | يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة (مسافر بن عوف الأحمر)             |
| 1:377         | يا أمير المؤمنين، لولا أنّي أخاف أن أعصي الله لخرجت معك. (أمّ سلمة)      |
| ٤٧٩ : ٢       | يا أمير المؤمنين، النصح لك واجب (الرضا ﷺ، للمأمون)                       |
| <b>707:7</b>  | يا أنس، كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ (فاطمة ﷺ)         |
| <b>797:1</b>  | يا أهل البصرة، يا جند المرأة، ويا أتباع كلّ ناعق (علي ﷺ)                 |
| <b>797: 7</b> | يا أهل الشام، اخسأوا، يا ذريّة النفاق و (محمّد ابن الحنفيّة)             |
| ۱: ۱۳ ع       | يا أهل الشام، والله ما سمعنا بأمّة آمنت بنبيّ ثمّ قاتلت أهل بيته (علي 蠼) |
| 1: 773        | يا أهل العراق، يا أهل النفاق والشقاق، واغتررتم بعد الفتح (الأشتر النخعي) |

| 7: 77                 | يا أهل الكوفة، اتّقوا الله في جيرانكم وضيفانكم من أهل بيت (الحسن ﷺ)          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 177:1                 | يا أهل الكوفة، أما هذه كتبكم إلى؟ (الحسين ﷺ)                                 |
| ۲۸۸ : ۲               | يا أهل الكوفة، لا تخذلونا كما خذلتم الحسين. (محمّد ابن الحنفيّة)             |
| ٤٠٧:١                 | يا أهل هذين الحصنين أين سفنكم؟ (علي ﷺ)                                       |
| ۱: ۲۹ه                | يا أيِّها الناس، خذوا عنيّ هذه الكلمات، فلو ركبتم المطيّ (علي ﷺ)             |
| ٥٩٤ : ١               | يا بنيّ، احذروا دعاء الوالدين فإنّ في دعائهما النماء والانجبار و (علي عليه ) |
| ۲: ۲۲۱                | يا بنيّ، اصبر الساعة تأتي إلينا. (النبيّ ﷺ)                                  |
| £ £ 0 : Y             | يا بنيّ، اقبل وصيّتي، واحفظ مقالتي، فإنّك إن حفظتها عشت (الصادق ﷺ)           |
| 1:135                 | يا بنيّ، إن متّ فألحقوا بي ابن ملجم أخاصمه عند ربّ العالمين. (علي عليًا)     |
| ۱: ۱۳۵                | يا بَنيّ، إن هلكت فالنفس بالنفس، اقتلوه كها قتلني (علي علي اللهِ)            |
| ٤٣٢ : ٢               | يا بنيّ، إيّاك والكسل والضجر، فإنّهها مفتاح كلّ شرّ. (الباقر ﷺ)              |
| ۲۸۱ : ۱               | يا بنيّ، البقيّة البقيّة. (عائشة بنت أبي بكر)                                |
| ٥٤٥:١                 | يا بَنيّ، عاشِروا النّاس بالمعروف معاشرة إن غبتم حنّوا إليكم و (علي ﷺ)       |
| 091:1                 | يا بَنيّ، عليكم ببرّ الوالدين، فإنّ في دعائهما الانجبار والبوار. (علي ﷺ)     |
| ٤٠٩:٢                 | يا بنيّ، لا تصحبنّ خمسة ولا توافقهم في طريق (السجّاد ﷺ)                      |
| <b>۲۷1 : ۲</b>        | يا بنيِّ، ما أقول في رجل لعنه الله في كتابه؟ [يعني يزيد]. (ابن حنبل)         |
| <b>۲۷.:۲</b>          | يا بنيّ، وهل يتوالى يزيد أحد يؤمن بالله؟ (أحمدٌ بن حنبل)                     |
| 707.20                | يا بيضاء، يا صفراء، غرّي غيري. (علي الله) ١ - ١٤                             |
| <b>7</b> 0A: <b>7</b> | يا ثارات الحسين. (شعار التوّابين)                                            |
| 7: 173                | يا جابر، إنيّ لمحزون، وإنيّ لمشتغل القلب. (الباقر ﷺ)                         |
| ۱: ۹۰                 | يا جابر، ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة إلّاكثرت حوائج الناس إليه (علي ﷺ)    |
| 7: 073                | يا جابر، يولد له مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة (النبيُّ ﷺ)             |
| ۲: 33                 | يا حارث، أردت قتل رسولي ومنعت الزكاة؟ (النبيّ ﷺ)                             |
| 1:010                 | يا ابن الحارث، بلغني أنَّك اشتريت داراً بكذا وكذا (علي ﷺ)                    |

| <b>۲۷۳ : 1</b>         | يا حسّان، لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. (النبيّ ﷺ)              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲ : ۱                | يا حميراء، أرسول الله أمرك بهذا؟ إنَّما أمرك الله بالقرار في بيتك. (علي ﷺ)     |
| ۲: ۸۳۵                 | يا حيّ لا إله إلّا أنت. (دعاء دعا به رجل كان في المركب)                        |
| ۱۸۹ : ۲                | يا خبيث، قتلت ابن رسول الله، والله لا ترى الجنّة أبداً. (مرّجانة أمّ ابن زياد) |
| ٤٧٧:١                  |                                                                                |
| 1: 1743                | يا خيّاط، صلّب الخيط، ودقّق الدرز، وقارب الغرز. (علي ﷺ)                        |
| 7: 501                 | يا خيل الله اركبي. (عمر بن سعد)                                                |
| 1: 783                 | يا دنيا، غرّي غيري، أبي تعرّضت؟ (علي ﷺ)                                        |
| ٥٣٨ : ٢                | يا ذا الجلال والإكرام، بحرمة وجهك الكريم، اقض عنيّ (المفضّل بن فضالة)          |
| 7 - 7 : 7              | يا رأس، إني لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن (راهب في دير في طريق الشام)         |
| ٥٣٧ : ٢                | يا ربّ، قد علمت ما كان منيّ، وذلك لجهلي وخطيئتي (إبراهيم بن أدهم)              |
| ۲۸۳ : ۲                | يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسمّيه باسمك، و (علي ﷺ)                 |
| ۲۳V : 1                | يا رسول الله، أقاتلهم حتىّ يكونوا مثلنا؟ (علي ﷺ)                               |
| <b>7.7:7</b>           | يا رسول الله، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكّة الحماة (علي ﷺ)                  |
| ۲: ۲3                  | يا رسول الله، إنّ الوليد يضربني. (امرأة الوليد بن عقبة)                        |
| <b>٣</b> ٢٠: <b>٢</b>  | يا رسول الله، أيَّا أحبّ إليك، أنَّا أم هي؟ [يعني فاطمة]. (علي ﷺ)              |
| <b>717:7</b>           | يا رسول الله، أين ولدي منك؟ (خديجة بنت خويلد)                                  |
| ۲۱۲:۱                  | يا رسول الله، تبعثني إلى قوم لأقضي بينهم وأنا شابٌ. (علي ﷺ)                    |
| ۲۰۰:۱                  | يا رسول الله، تخلُّفني في النساء والصبيان؟ (علي ﷺ)                             |
| ۲۱۳:۱                  | يا رسول الله، تركتني مع النساء والصبيان؟ (علَّي ﷺ)                             |
| Y10:1                  | يا رسول الله، خلّفتني مع الخوالف (علي ﷺ)                                       |
| 117:4                  | يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم كأنّ عضواً من أعضائك سقط (أمّ الفضل)        |
| <b>٣٢</b> ٨ : <b>٢</b> | يا رسول الله، زوّجتني من رجل فقير ليس له مال؟! (فاطمة ﷺ)                       |
| 1: 377                 | يا رسول الله، صلّى الله عليك آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني (علي 蠼)             |
|                        |                                                                                |

| ۲۳٦ : ۱        | يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ (علي الله)                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۳۷ : 1</b> | يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ (علي ؛)                                    |
| <b>72.:4</b>   | يا رسول الله، لقد سَنَوْتُ حتى اشتكيت صدري. (علي ﷺ)                        |
| ۳۱۷ : ۱        | يا رسول الله، ما أحسن هذه الحديقة! (علي ﷺ)                                 |
| 121:1          | يا رسول الله، وما أرث منك؟ (علي ﷺ)                                         |
| ۲۲٥ : ۱        | يا زبير، أتذكر يوم مررت مع رسول الله ﷺ في بني غنم (علي ﷺ)                  |
| <b>TV9:1</b>   | يا زبير، ما أنصفت رسول الله ﷺ صنت زوجتك من الحتوف (عهّار)                  |
| 7: 73          | يا ابن الزرقاء، الداعية إلى نفسها بسوق ذي الجاز (الحسين ﷺ، لمروان)         |
| 171 : 1        | يا ابن الزرقاء، هو يقتلني أو أنت؟! كذبت ومِنت. (الحسين ﷺ، لمروان)          |
| ۲: ۷۸۳         | يا زهري، أتظنّ أنّ ما ترى عليّ وفي عنتي يكرثني؟ (السجّاد ﷺ)                |
| ۱۸۷ : ۲        | يا ابن زياد، إن كنت قاتلي فانظر لهذه النسوة من بينه وبينهنّ (السجّاد ﷺ)    |
| ۲: ۲۸۱         | يا ابن زياد، حسبك من دمائنا، إن قتلته فاقتلني معه. (زينب بنت علي)          |
| ££Y:Y(         | يا سفيان، إذا أنعمالله عليك بنعمة فأحببت بقاءهاو دوامها فأكثر (الصادق الله |
| ٤٥٢ : ٢        | يا سفيان، فسد الزمان، وتغيّر الإخوان، فرأيت الانفراد أسكن (الصادق 機)       |
| ٤٧٠ : ١        | يا سويد، إنّ اللبيب لا يتأتَّث في دار النقلة وأمامنا دار المقامة. (علي ﷺ)  |
| 7: 751         | يا شبث بن ربعي، ويا ألم تكتبوا إليٌّ؟ (الحسين ﷺ)                           |
| 1:050          | يا شريح، أما إنّه سيأتيك من لا ينظر في كتابك (علي ﷺ)                       |
| 7: 753         | يا شقيق، ﴿ اجتنبوا كثيراً من الظنّ ﴾ . (الكاظم ﷺ)                          |
| 7: 753         | يا شقيق، لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة. (الكاظم ﷺ)                    |
| 7: 753         | يا شقيق ﴿ وإنّي لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثمّ اهتدى﴾ (الكاظمﷺ)       |
| 1:373          | يا شيخ، أحسن بيعتي في قميص بثلاثة دراهم. (علي ﷺ)                           |
| 1:373          | يا شيخ، اذهب بدرهمك فإنّه باعني على رضاي وأخذ على رضاه. (علي 蠼)            |
| 1:1143         | يا ضرار، صف لي عليّاً. (معاوية بن أبي سفيان)                               |
| ۲: ۲۰٥         | يا عبد الله، لا تعجب، فإنَّك أغثت ملهوفة من ولدي (النبيُّ ﷺ)               |
|                |                                                                            |

| ٤٨:٢                   | يا عثمان، أما تستحي من رسول الله ﷺ ومن أبي بكر؟ (عمر بن الخطَّاب)                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٤:١                  | يا عجبا، أيطاع معاوية وأعصى أنا؟! لله درّ ابن عبّاس (علي ﷺ)                                           |
| 1:015                  | يا علي، أتدري من أشقى الأوّلين؟ (النبيّ ﷺ)                                                            |
| 1: • 75                | يا علي، اتَّق الله فإنَّك ميَّت. (الجعد بن بعجة)                                                      |
| ۲۱۸:۱                  | يا علي، أما علمت أنَّه أوَّل من يدعى به يوم القيامة أنا؟ (النبيُّ ﷺ)                                  |
| <b>۲۲</b> ۸ : <b>۱</b> | يا عليُّ. أنت أخي وأنا أخوك، فإن ناكرك أحد (النبيُّ ﷺ)                                                |
| ۲۳۲ : ۱                | يا عِلْي، أنت في الجنّة. (النبيّ ﷺ)                                                                   |
| ۱: ۲۸۱                 | يا عليّ، قل: اللُّهمّ اجعل ليّ عندك عهداً (النبيّ ﷺ)                                                  |
| 1: ٧/ ٢                | يا عليُّ. قم إليه وخذ سيني ذا الفقار. (النبيُّ ﷺ)                                                     |
| ۲:۳:۱                  | يا عليّ، لا يحلّ لأحد أن يُجنب في هذا المسّجد غيري وغيرك. (النبيّ ﷺ)                                  |
| 1:777                  | يا عليُّ، والَّذي نفسي بيده إنَّ على باب الجنَّة مكتوباً (النبيِّ ﷺ)                                  |
| 127:1                  | يا عمّ، قل كلمة أشهد لك بها غداً عند الله تعالى (النبيّ ﷺ)                                            |
| ۲۱۰ :۱                 | يا عمرو، أما والله لقد آذيتني. (النبيّ ﷺ)                                                             |
| ۲: ۲۷۹                 | يا ابن العوّام، مدّ رسول الله ﷺ على زوجتك السجوف. (عبّار بن ياسر)                                     |
| ۱: ۱۵                  | يا فاسق، أنا لك. (علي ﷺ)                                                                              |
| 12 - : ٢               | يا فرزدق، إنّ هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان، وتركوا (الحسين ﷺ)                                         |
| ۲: ۹۸۳                 | يا فلان، إن كان ما قلت فيّ حقّاً؛ فغفر الله لي، و (السجّاد ﷺ)                                         |
| <b>7</b> : <b>7</b> 7  | يا فلان، جزاك الله عني خيراً، أبشر فإنّ الله تعالى قد كتبك ممّن (النبيّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ |
| 7: 75                  | يا فلان، سلني حاجة. (الحسن ﷺ)                                                                         |
| <b>707:7</b>           | يا ابن أبي قحافة، أترث أباك ولا أرث أبي؟ (فاطمة ﷺ)                                                    |
| 1: 173                 | يا قنبر، اذهب وآتني بمقدار نصيبي من بيت المال. (الحسن 蠼)                                              |
| ۱: ۸۲3                 | يا قنبر، يا ويحك ما هذا؟ (علي ﷺ)                                                                      |
| ٤٧٥ : ١                | يا قوم، اتّقوا الله. (علي ﷺ)                                                                          |
| 7:371                  | يا قوم، إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل. (الحسين ﷺ)                                                   |
|                        |                                                                                                       |

| <b>۲۷9:1</b>     | يا قوم، والله ما أنصفتم نبيّكم ﷺ حين كنّتم عقائلكم في الخدور (عبّار)          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7 : 3 7 7        | يا قوم، والله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نُرمى (عبد الله بن حنظلة)        |
| 1:730            | ياكميل بن زياد، إنّ هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها. (علي الجِّه)             |
| 7: 887           | يا لثارات الحسين. (شعار التوّابين)                                            |
| ۱۷:۲             | يا لُكَع، أُدع لي الحسن بن علي. (النبيّ الشُّنطُّ)                            |
| 1:017            | يا ليتني كنت نِسياً منسيّاً. (عائشة بنت أبي بكر)                              |
| 1: 1             | يا محمّد، اقرأ (جبرئيل للشِّلاِ)                                              |
| ۷: ۳٥            | يا أبا محمّد، إنّ لي إلى ابنة سهيل حاجة. (عبد الله بن عامر، للحسن علي )       |
| ۱: ۸۸۲           | يا محمّد، إنّ هذه لهي المواساة. (جبرئيل عليه )                                |
| 1: 777           | يا محمّد، إنّك أمر تنا أن نشهد أن لا إله إلّا الله (الحارث بن النعمان الفهري) |
| 1: ٧٩٢           | يا محمّد، خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا (سهيل بن عمرو)                     |
| <b>7 • V : Y</b> | يا محمّد، هذه خديجة قد أتتك فاقرأها السلام من ربّها ومنّي. (جبرئيل ﷺ)         |
| ۲: ۸۸/           | يا ابن مرجانة، الكذّاب ابن الكذّاب أنت وأبوك. (عبد الله بن عفيف الأزدي)       |
| 1: 1.87          | يا معاشر قريش لتنتهنّ أو ليبعثنّ الله عليكم من يضرب (النبيّ ﷺ)                |
| ۲: ۲۲            | يا ملعون، يا ابن الملعون، لقد لعن رسول الله ﷺ أباك (الحسين ﷺ)                 |
| ۲: ۸۳۵           | يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون (دعاء سمعه مربوط من هاتف)             |
| ۱:۱۱ع            | يا ابن النابغة، أنت طليق دبرك أيّام حياتك. (علي ﷺ)                            |
| ۲: ۳۲۳           | يا هذه، إنّ حجاب الله لن يرفع عنك بعد(أمّ سلمة)                               |
| ۷: ۱۹۷           | يا يزيد، ارفع قضيبك، فوالله لطال ما رأيت رسول الله (أبو برزة الأسلمي)         |
| ۲: ۸۹۸           | يا يزيد، ما ظنّك برسول الله لو رآنا موثقين في الحبال (السجّاد ﷺ)              |
| 7: 093           | يتصدّق بثلاثة وڠانين ديناراً. (الهادي الله عليه ا                             |
| ۲: ۲             | يتوتى حارّها من توتى قارّها. (مثل سائر، تمثّل به الحسن ﷺ)                     |
| ۷: ۱۱٥           | يجتمع المهدي وعيسي ابن مريم، فيجيء وقت الصلاة (السدّي)                        |
| ۲: ۲۳۲           | يجوز، قد حلت الصحابة سيوفهم. (الباقر الله ، في حلية السيف)                    |

| 107:1     | يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. (النبيُّ ﷺ)                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 0 · V : Y | يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي، اسمه اسمي (النبيّ ﷺ)          |
| 1:053     | يخشع له القلب، ويقتدي به المؤمن (علي ﷺ)                       |
| 7: 173    | يدخل أحدكم يده كمّ صاحبه فيأخذ منه ما يريد؟ (الباقر ﷺ)        |
| 1: 777    | يدخل عليكم رجل من أهل الجنّة. (النبيّ ﷺ)                      |
| 1: 537    | يد شلّاء، أمر لا يتمّ، ما أخلف أن ينكث بيعته. (علي ﷺ)         |
| ۲.۷:۱     | يزعمون أنّ رسول الله ﷺ أوصى إلى علي بن أبي طالب (عائشة)       |
| 1:        | أبا يزيد، قتل أبو جهل (النبيِّ ﷺ)                             |
| 1: 777    | يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة. (النبيّ ﷺ)                      |
| 1: 773    | يؤتى يوم القيامة بالخيّاط الخائن، وعليه قميص ورداء (النبيّ ﷺ) |
| 1: 770    | يوشك أن يفقد الناس ثلاثاً (علي عليه )                         |
| ۲، ۳۸۲    | يولد لك ابن قد نحلته اسمي وكنيتي. (النبيّ ﷺ)                  |
| 7:37      | يولد لك ولد قد نحلته اسمي وكنيتي. (النبيّ ﷺ)                  |
|           |                                                               |

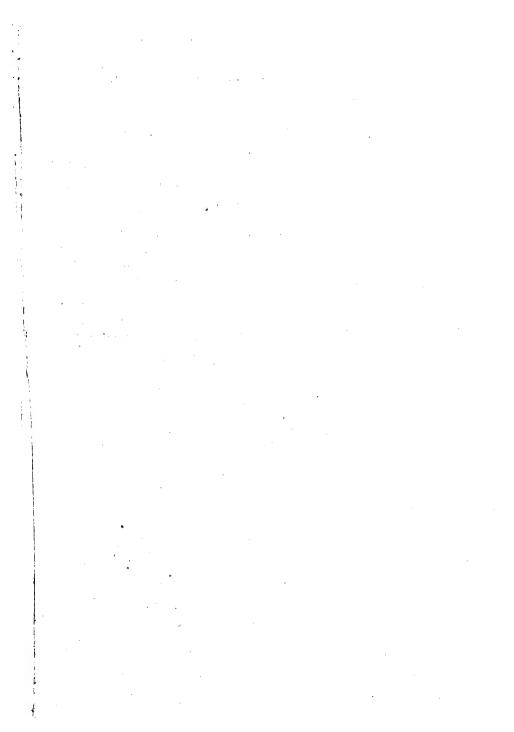

# فهرس الأشعار

d)

ولاة الأمر أربعة سواء ألا إنّ الأمُّة من قريش كُثَرِّ عزَّة(٤) ج ۲، ص ۲۸٦ أقصدته أسنة الأعداء واحسينا فلانسبت حسيناً الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين علي (٢) ج ۲، ص ۱۹۲ فليس يحله إلا القضاء إذا عقد القضاء عليك عقدأ على ﷺ (٣) ج ۱، ص ۲۰۳ لها أمد وللأمد انقضاء سهام الليل لا تخطئ ولكن ج ۲، ص ٥٤٠ (Y)أبكى قىتىلاً بكربلاء مضرّج الجسم بالدماء ج ۲، ص ۲۱۹ بعض الجنّ (٦) وفي أيديهم الأسل الظماء أتحمون الفرات على أناس فيّاض بن الحارث الأزدى (٦) ج ۱، ص ٤٠٩ أبـــوهم آدم والأمّ حـــوّاء الناس من جهة التمثيل أكفاء على ﷺ (٤) ج ۱، ص ۲۰۵ فلم ننصرف إلا ونحسن رواء لقد أوردتنا حومة الموت أمّنا ج ۱، ص ۳۸٤ رجل في يوم الجمل (٢) ما لق عندك أهل المصطفى كربلاء لا زالت كرباً وبلا ج ۲، ص ۲۲٤ السيّد الرضى (١١)

«پ»

وباعثها تحفو علها الكتائب ج ۱، ص ۳۵۱ تحلّ مها سكينة والرباب ج ۲. ص ۲۰۶ وتنوء عنها أسرتى وصحابى ج ۱، ص ۲۱۸ نعيٌّ ليس في فيه التراب ج ۱، ص ۲٤۸ شفاعة جده يوم الحساب ج ۲، ص ۲۳٤ ويكفيه سوآت الذنوب اجتنابها ج ۲، ص ۹۷ الاجعلتك للمكاسسأ ج ۱، ص ۲۰۳ أنا قتلت السيد الحجبا ج ۲، ص ۱۷۱ فالنّاس بين مخاتل وموارب ج ۱، ص ۲۱۵ شاکی السلاح بطل محـرّب ج ۱، ص ۲٤۱ بأرض شرق أو بغرب

ج ۲، ص ۲۰۹

متى أنت عن دار بفيحان راحل الزبعربن العوّام (١) لعمرك إنّني لأُحبّ داراً الحسين على (٣) أعليّ يقتحم الفوارس هكذا على عليَّلا (٥) فان بك هالكاً فلقد نعاه عائشة (١) أترجو أمّة قـتلت حسـيناً مكتوب على حجر قبل مبعث النبي وَاللَّهُ عَلَيْهُ (١) فتيَّ كان يحــميه مــن الذلّ سـيفه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) ما غاض دمعى عند نازلة على ﷺ (٣) أوقر ركابي فضّة وذهبا سنان بن أنس، وقيل: شمر (٢) ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب على لللله (١) قد علمت خيبر أنّي مرحب مرحب الخيبري (٢) لا تطلبوا المولى حسين

**(Y)** 

محسمداً وحسانه ج ۱، ص ۲۱۷ وتبت يداها تلك حالة الحطب ج ۱، ص ۲۱۲ فالناس بين مخاتل وموارب ج ۲، ص ٤٥٢ ولكن من يمشى سيرضى بما ركب ج ۱، ص ۱۶۸ إلّا بحبّ ابن أبي طالب ج ۲، ص ٤٨٦ في مقنب من هذه المقانب ج ۱، ص ۱۵۸ كعجيج نسوتنا غداة الأرنب ج ۲، ص ۲۰۷ لو كنت شاهدها لم تكثر النوب ج ۲، ص ۳۵۳ كأنّك بيننا رجل غريب ج ۱، ص ٤١٠ وخددك معفور وأنت سليب ج ۲، ص ۲۷ إلها قلوب الناس بهوى منيها ج ۲، ص ٤٠٥

اليسوم ألق الأحسبه عهّار بن ياسر (١) أبا لهب تبت يداك أبا لهب على ﷺ (٥) ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب الصادق على (١)(١) وما عن رضى كان الحار مطيّق العبّاس بن الحسن (١) لا تُقبل التوبة من تائب المأمون العبّاسي (٨) الاهُمّ إمّا يغزون طالب طالب بن أبي طالب (٢) عجّت نساء بني تميم عجّة عمر و بن معدی کرب، تمثّل به عمر و بن سعید (۱) قد كــان بــعدك أنــباء وهــنبثة فاطمة عليك (٣) فقلت له أتلعب يا ابن هند الوليد بن عقبة (٥) أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي حمّد ابن الحنفيّة (٣) أيحبسني بسين المسدينة والستي الفرزدق (٢)

<sup>(</sup>١) ورد البيت الأول في ديوان الإمام على النِّلا .

(ご)

**"**ح»

ومنزل وحي موحش العرصات

ج ٢٠ ص ١٠١ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ١٠٠ ـ قاصبح منها القبلب في الهبلكات

ج ١٠ ص ١٠٠ ـ ٣٠ - ٣٠ ٢١٩ ـ ٢١٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٩ ـ وأحسن شيء ما به العين قرّت ـ ٣٠٠ ـ ٢٤٠ ـ ٣٠٠ ـ ٢٤٠ ـ ٣٠٠ ـ ٣٤٠ ـ ٣٠٠ ـ ٣

أذلّ رقاباً من قبريش فذلّت

ما أهون الموت على النوائـح ج ٢، ص ٢٠٤ فإنّ لكلّ نصيح نـصيحا ج ١، ص ٦١٣

ج ۲، ص ۲۲۷

يا صيحة تحمد من صوائح يزيد بن معاوية (١) ولا تفش سرّك إلّا إليك على ﷺ (٢)

سلمان بن قتّة (٤)

وقیصها بدم الحسین ملطّخ ج ۲. ص ۲۳۵ «خ» لا بد أن ترد القيامة فاطمً مكتوب على حجر (٢)

(L)

عذيرك من خليلك من مراد ج ۱، ص ۲۲۵ ج ۲، ص ۷۵ تركوا منازلهم وبعد إياد ج ۱، ص ۲۹ه ثم مل فاسق مثلها ابن زياد ج ۲، ص ۲۷۸ فليس يشركه في حكمه أحد ج ۱، ص ۹۹۵ يذكرني شجوا علظيما مجلددا ج ۱، ص ۱٤٩ دون النبيّ وجبريل لنــا مــدد ج ۱، ص ٤٢٣ غويتُ وإن ترشد غزيّة أرشد ج ۱، ص ٤٣٠ والتائه الحيران في قـصده ج ۱، ص ۲۱۲ ومن يبكى على الشهداء بعدى ج ۲، ص ۲۱۸

أريد حباءه ويريد قتلي عمرو بن معدى كرب، تمثّل به على ﷺ (١) وتمثّل به أبو العبّاس السفّاح ماذا أؤمّل بعد آل محرق الأسود بن يعفر (١) اسقنی شربة تروّی فوادی یزید بن معاویة (۳) الله رتى وهو الواحد الصمد على ﷺ (١٠) أرقت لطير آخر الليل غيردا على ﷺ (٨) هذا اللواء الّذي كنّا نحفّ بــه قیس بن سعد بن عبادة (۲) وهل أنا إلّا من غزيّة إن غَوَت دريد بن الصمّة، عَثَل به أمير المؤمنين على (١) يا مؤثر الدنيا على دينه على ﷺ (٤) ألايا عين فاحتفلي بجهد بعض الجن (٢)

أرض التهامة من قرب ومن بعد ج ۱، ص ۹۳ فلم تستبينوا الرشد إلا ضحى الغد ج ۱، ص ٤٣٩ ربعان كلِّ بعد سكن فدفد ج ۲، ص ۵۱۸ ـ ۵۱۸ لقد لقينا من على جهده ج ۱، ص ۱۳۰ فله بريق في الخدود ج ۲، ص ۲۲۰ بنت نئ سيد مسود ج ۲، ص ۳٤۷ في السجن بين سلاسل وقيود فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (٣) ج ٢، ص ١٠٩ ـ ١١٠ فما أنا في العجائب مستزيد ج ۲، ص ۲۷۹ مسغيراً ولا دعسيت يسزيدا ج ۲، ص ۱۳۲، ۱۵٤ بوادى القرى إنّى إذاً لسعيد

يا من إليه أتى الحجّاج قد قـطعوا والد منازل بن لاحق (٤) أمررتكم أمرى بمنعرج اللوى دُريد بن الصمّة، تمثّل به أمير المؤمنين علي (١) أقوت مغانهم فأقوى الجلد أبو الفضل يحيى بن سلامة الحصكني (٤٠) اللُّهمّ صلّ على معاوية وحده بعض بنو أميّة (١) مســح النــيّ جـبينه بعض الجنّ (٣) فاطم يا بنت النيّ أحمد على عليِّل (٣) ارحه كببراً سنه متهدّم أرى الأيّام تفعل كــلّ نكــر أبو العلاء المعرّى (٢) لا ذعرت السوام في غسق الصبح يزيد بن مفرّغ الحميري، تمثّل به الحسين الله (٢) فيا ليت شعرى هل أبيتن ليلة جميل (٢)

مخافة البارد والحار ج ۱، ص ٤٧٣

ج ۲، ص ۲٤٦

حسمك بالحمية أفنيته على ﷺ (٢)

«ر»

إنّ الحوادث قد يطرقن أسحارا ج ۱، ص ۲۲۵ وأسرّه في نـــفسه إسرارا ج ۱، ص ۱۸۱ ويسوم حيّان أخسى جــابر ج ۱، ص ٤٩٦ وأن تكثروا بعدي الدعاء على قبري ج ۱، ص ٥٤٦ ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر ج ۱، ص ۲۸۰ فأرسلت شيئاً من عتاب وما تدري ج ۱، ص ٤٠٥ أنّ الوليد أحسقّ بالعذر ج ۲، ص ۳۰ كها انقض باز أقتم الريش كاسره ج ۲، ص ۲٤٥ ومعشراً أعشوا على بصرى ج ۱، ص ۳۹۱ بما اسطعت في الغيب والحمضر ج ۲، ص ۳۰ ومنك الرياح ومنك المطر ج ۱، ص ۳۹۲ فـــانّه نــازل بمنتظره ج ۱، ص ۲۱۵

يا راقد الليل مسروراً بأوّله ابن السكّيت، أو محمّد بن حازم الباهلي أو... (٤) من ذا بخاتمه تصدّق راكعاً حسّان بن ثابت (٣) شتّان ما يومي على كـورها الأعشى، تمثّل به أمير المؤمنين علي (١) أريد بذاكم أن تَهُشُوا لطاعتي على ﷺ (٢) وقيت بنفسي خير من وطأ الحـصا على ﷺ (٤) جـهلت ولم تـعلم محـلك عـندنا معاویة بن أبی سفیان (۳) شهد الحُطَيئة حين يلق ربّه الخطئة (٥) ها دلّتاني من نمانين قامة الفرزدق (٢) أشكو إليك عُـجَرى وبُجَرى على ﷺ (٢) ولا أنـــثني عـــن بـــني هـــاشم عمرو بن العاص (٢) ومنك البكاء ومنك العويل عبيد بن أمّ كلاب (٦) إن عضّك الدهر فانتظر فرجا على ﷺ (٥)

كشفت حقائقها بالنظر ج ۱، ص ۲۰۹ كليث غابات كريه المنظرة ج ۱، ص ۱۱۲، ۲٤۱ كسما قسر عيناً بالإياب المسافر ج ۱، ص ۲٤۸ فلا وربّك لا فازوا ولا ظفروا ج ۱، ص ۲۲۶ أثبتت أوتاد ملك فباستقر ج ۲، ص ۲۰۷ خلا لك الجوّ فبيضى واصفرى ج ۲، ص ۱۳۷ بقتل ابن عفّان أجرّ إلى الكفر ج ۱، ص ٤٠٦ وللسرواح كذى الحاجات في البكر ج ۱، ص ٤٧٨ مستأهلاً ذاك أبا عامر ج ۲، ص ۲۲۵ [أنسيس ولم يسمر بمكّمة سامر] ج ۲، ص ۱۵ه

وحولها الناس مادامت به الثمرة

فأنت شمس وهـــذا ذلك القـــمر

ج ۱، ص ۲۰۳

ج ۲، ص ٤٧٩

اذا المشكلات تصدين لي على ﷺ (٦) أنا الّذي سمّتني أمّى حيدرة على ﷺ (٣) فألقت عصاها واستقرّت بها النوى عائشة، لمَّا بلغها قتل على الله (١) تلكم قريش تمناني لتقتلني على علي (٣) ضربت دوسر فهم ضربة المُثقّب العبدي، تمثّل به مروان بن الحكم (١) يا لك من قُارَّة بمعمر طرفة بن العبد، تمثّل به ابن عبّاس (١ مع مصرع) أبي القلب منّي أن أخادع بـالمكر عمرو بن العاص (٣) اصبر على مضض الإدلاج في السحر على ﷺ (٤) أنت شريكي في الّذي نــلته شيخ من ولد الإمام الحسين علي (٤) كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا الحارث بن مضاض الجرهمي (١) المرء في زمن الإقبال كالشجرة على ﷺ (٥) لا بدّ للناس من شمس ومن قسر العبّاسي الخطيب (١)

وعورة تحت العجاج ظاهرة ج ۱، ص ٤١٣ قطعتها والزمهرير ما زهر ج ۲، ص ۳۵۰ أحبّ من لقمة تحشى بــزنبور ج ۱، ص ۲۰۶ في الأرض منعفر الخــدّين مــنحورا ج ۲، ص ۲۲۵ وإنّـــا مـــن لقـــائهم لزور ج ۱، ص ۲۶۹ حتى القيامة يسق الغيث مطورا ج ۲، ص ۲۲۲ تخافون في الدنيا فأظلم نــورها ج ۲، ص ۲۲۲ وصفوها لك مميزوج بتكدير ج ۱، ص ۲۰۶

في كلّ يوم رجل شيخ شاغرة مالك بن الحارث الأشتر النخعي (٢) وليلة ظلامها قمد اعتكر (1) ولقمة بجريش الملح أكملها **(Y)** والله ما جئتكم حتى بمصرت بــه بعض الجنّ (٤) هم الموالي وإن جنفوا عــلينا عامر الخصني (١) اذهب فللازال قبر أنت ساكنه (٢) إذا العين قرّت في الحياة وأنــتم عقبة بن عمرو العبسي (٧) للناس حرص على الدنيا بتدبير على ﷺ (٣)

لجمعهم: هل من مبارز ج ۱، ص ۲۱۷ مجیب صوتك غیر عاجز ج ۱، ص ۲۱۷

ولقد بجحت من النداء عمرو بن عبد ود (٤) لا تسعجلن فسقد أتساك على ﷺ (٤)

«ز»

إلّا مقام الرمح في طلّ الفـرس ج ۲، ص ۱۸٦

وكـــلّ شيء قــد أراه فـاسدا جابر، أو جبير، من بكر بن وائل (١)

«س»

يرجو الخلاص ولات حين مــناص ج ۲، ص ١٥٣

الآن حـــــين تـــــعلّقته حـــبالنا عمر بن سعد (١)

قد مجلت كنيّ مع الذراع

ج ١، ص ٢٤٧ على الماء خانته فروج الأصابع

ج ١، ص ١٠٠ وكلّ بطيء في الهدى ومسارع

ج ١، ص ١٠٨ قصيّ وزيد والندى ومجمع ج ١، ص ١٠٠ ورقاء ذات تسعرّز وتسرفع ج ١٠ ص ١٠٠ ورقاء ذات تسعرّز وتسرفع ج ١، ص ١٠٥ به منك ديناً فانظرن كيف تصنع ج ١، ص ٢٠٥ به منك ديناً فانظرن كيف تصنع

ج ۲، ص ۱٤٤

لم يبق عندي اليوم غير صاع فاطمة الله (٢)
ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض علي الله (١)
أبا حسن تفديك روحي وبهجتي حسّان بن ثابت (٤)
همام له أسهاء صدق ثـ لاثة هبطت إليك من المحـل الأرفع أبو علي ابن سينا (١)
معاوي لا أعطيك ديني ولم أنـ ل عمرو بن العاص (٢)

(Y)

وهماً تمسترى عسنه الدمسوعا ج ١، ص ٢٧٤ أن لا يُرى لك عن هواك نزوع ج ١، ص ٦٠٢ ولم أر مشله حقاً أضيعا ج ١، ص ٢٧٥ ننى عن عينك الأرق الهجوعا الكيت بن زيد الأسدي (٤) ومن البلاء وللبلاء علامة علي ﷺ (٢) فلم أر مثل ذاك اليوم يوماً منسوب إلى أمر المؤمنين ﷺ (١)

«ف»

«ق»

ورجال مكّة مسنتون عـجاف ج ١، ص ١٠٦ هذا لعمرك قـلّة الإنـصاف ج ١، ص ٣٦٩ كم مشرك دمه من سيفه وكفا ج ٢، ص ٣٥١ عن خير من حلّ مـنى والخـيف ج ٢، ص ١٦٣

(۱) صُنتم حلائلكم وقُدْتُم أمّكم شابّ من بني سعد (۲) أهسوى علياً وإيمان محبّته ابن الجوزي (۲) أضرب في أعراضكم بالسيف الحرّ بن يزيد التيمى (۱)

عمرو العلى هشم الثريد لقومه

ولعين كشيرة الإطراق
ج ٢، ص ٨٠
تغن عن الكاذب والصادق
ج ١، ص ٦٠١
بحسيث تجتمع الدنا وتفترق
ج ١، ص ٣١٩

من لنفس كثيرة الإشفاق ابن أبي الزناد السعدي (٤) اغن عن الخلوق بالخالق علي ﷺ (٤) أرض تحلّ الأماني من محاسنها محتد بن نصر أبو عبد الله القيسراني (٢) حستى إذا نجسم الثريّا حسلقا ج ٢، ص ٢٤٦ بعد الّذين ببدر أصبحوا منزقا ج ٢، ص ٢٩ فكنت بحمد الله غير موفّق ج ١، ص ٢١٦ وبا إليه من الصبابة أشوق ج ٢، ص ٢٨٢ من عاشقین تواعدا وتراسلا نُصَیب (۲) یا صخر لا تسلمن طوعاً فتفضحنا معاویة بن أبی سفیان (۲) رأیتك تبنی مسجداً من خیانة علی ﷺ (۲ مع مصرع) یا شعب رضوی ما لمن بك لا یُری السیّد الحمری (۲)

«ك»

«ل»

وبيت مختلف الملائك ج ١، ص ٢٧٦ فإنّ الموت لاقيك ج ١، ص ٢٢٢ يا دار منتجع الرسالة بديع الزمان (٣) اشدد حيازيك للموت أحيحة الأنصاري، تمثل به على الله (٢)

قسماً يكون الحق عنه مُسائلي ج ٢، ص ٢٢٨ إذا أطاع الله من نالها ج ١، ص ٢٠٧ شيبا بماء فعادا بعد أبوالا ج ٢، ص ٢٩٤ وأوثر الله على عيالي أحسين والمبعوث جدّك بالهدى ابن الهتاريّة (٥) ما أحسن الدنيا وإقبالها علي الله (٤) هذي المكارم لا قعبان من لبن محمّد ابن الحنفيّة (١) إنّي لأعطيه ولا أبالي فاطمة علي (١ مع مصرع)

مدحى لآل المصطنى ولنجله لا تغربي يا شمس حتى يسنتهى أبو منصور المظفّر بن أردشهر العبادي الواعظ (٣) ج ۱، ص ۳٤۳ والنقع ليس بمسنجل ج ۱، ص ۲٤٤ حسّان بن ثابت (٣) بقيت وحيداً لا أمـرٌ ولا أحــلي ومن عجب الأيّام والدهر أنّـني تَمَّل به طلحة بن عبيد الله (١) ج ۱، ص ۳۵۱ نصحت ولكن ليس للنصح قابل ولو قبلت ما عنفتها العواذل ج ۱، ص ۳٦۳ أمّ سلمة (٢) وبسذله لوجمه يبذله صبر الفتي لفقره بجله على ﷺ (٣) ج ۱، ص ۲۰۲ مصائبه قبل أن تنزلا يمثّل ذر اللبّ في نفسه على ﷺ (٦) ج ۱، ص ۲۱۰ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نــزل ج ۲، ص ۱۹۹ يزيد بن معاوية (٢) ليت أشياخي ببدر شهدوا وقعة الخزرج من وقع الأســل عبد الله بن الزبعري، تمثّل به يزيد بن معاوية (٢) ج ۲، ص ۱۹۵، ۲۷۷ وبنت رسول الله ليس لها نسل سميّة أمسى نسلها عدد الحصي مَثّل به الحسن البصري (١) ج ۲، ص ۱۹۹ ننعى ابن عفّان بأطراف الأسل نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل بنو ضنة (٢) ج ۱، ص ۳۸۳ ألم تسررَ أنّ الله أيسلي رسسوله بلاء عزیز ذی اقتدار وذی فضل على للطُّخ (١٤) ج ۱، ص ۹۸ غُلب الرجال فيا أغنتهم القلل باتوا على قلل الأجبال تحسرسهم الهادي ﷺ (٩) ج ۲، ص ٤٩٧

فلم أريوماً كـيوم الجــمل

ج ۱، ص ۳۸۵ والمرء عيّا قال مسؤول

ج ۲. ص ٤٨٦ واندبي إن ندبت آل الرسول

ج ۲، ص ۱۸۰ قصوراً نفعها لبني بُـقيلة

ج ٢، ص ٧٣ إلى هـانئ في السـوق وابـن عـقيل

ج ۲، ص ۱٤٤ أبشروا بالعذاب والتنكيل

ج ۲. ص ۲۲۱ حسبنا رتبنا ونعم الوكـيل

ج ١، ص ٢٧٣ أرحني فقد أفنيت كلّ خليل

ج ۲، ص ۳٦۰ وکلّ الّذی دون الفراق قــلیل

ج ۲، ص ۳٦۰ فاليوم نضربكم على تأويله

ج ۱، ص ۲۱۸

شهدت الحروب فشيّبنني المرأة من عبد القيس (٣)

أحلف سالله وآلائمه

المأمون، وقيل: السيّد الحميري (٧)

يا عين ابكي بـعبرة وعـويل

سُراقة البارقي (٣)

ألم ترَ حوشباً أمسى يبني

عبد الله بن الحسن المثنّى (٢)

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري

عبد الله بن الزبير الأسدي، وقيل: غيره (٢)

أيّها القاتلون جهلاً حسينا

بعض الملائكة (٣)

قلت: لمَّا بغي العدرٌ عــلينا

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري (٤)

ألا أيها الموت الذي ليس تاركي

علي ﷺ (٢)

لكلّ اجتماع من خليلين فــرقة

على للنُّلْزِ (٢)

نحن ضربناكم على تــنزيله

عهّار بن ياسر (٣)

((م))

أطلت بذلك الجبل المقاما

ج ۲، ص ۲۸۷

ألا قل للإمام فدتك نفسي السيّد الحمرى (٦)

وقت الزيارة فارجعي بسلام طرقتك صائدة القلوب وليس ذا جرير (١) ج ۲، ص ۲٤٦ ولم أر مهراً ساقه ذو سهاحـــة كمهر قطام بيننا غير معجم قيل: للفرزدق، وقيل: لابن أبي ميّاس، وقيل لغيرهما (٣) ج ۱، ص ٦٣١ يا أنّها الراكب الغادى لطيّته على عذافرة في سيرها قـحم یزید بن معاویة (۱۰) ج ۲، ص ۱۳۵ تخسير مسن لاقيت أنك عائذ بل العائذ المظلوم في حبس عارم كُنُر عزّة، يخاطب ابن الزبير (٣) ج ۲، ص ۲۸۸ وأخطأهنّ سهمي حين أرمىي فإن تكن الحوادث أقبصدتني طلحة بن عبيد الله، والزبعر بن العوّام (٣) ج ۱، ص ۳۸٦ ولمَّا رأوا بعض الحــياة مــذلَّة علمهم وعزّ الموت غير محـرّم أبو الفرج ابن الجوزي (٤) ج ۲، ص ۲۲۹ هذا الّذي تعرف البطحاء وطأتمه والبيت يعرفه والحل والحرم الفرزدق (٢٥) ج ۲، ص ٤٠٣ وجاحمة النارلم تنضرم هب البعث لم تأتنا رسله قيل: لعلى المثلة (٢) ج ۱، ص ۵۲۲ إذا ما نوى خيراً وجاهد مغرما سأمضى وما في الموت عار على الفتى أخو الأوس، تمثّل به الحسين عليِّ (٣) ج ۲، ص ۱۳۹ بأسيافنا تفرين هامأ ومعصها صبرنا وكان الصبر منّا سجيّة حُصَين بن الحُهام المُرّى، تمثّل به يزيد بن معاوية (٢) ج ۲، ص ۱۹۷ يــقول أمــير غـادر أيّ غـادر ألاكنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة عبيد الله بن الحرّ الجعني (١٤) ج ۲، ص ۲۲۳ يا من يجيب دعا المضطرّ في الظلم يا كاشف الضرّ والبلوى مع الألم ج ۱، ص ۹۹۱ منازل بن لاحق (٤)

فقد تركت أركانه ومعالمه ج ۱، ص ۲۱۲ قليل الأذى فها ترى العين مسلم ج ۱، ص ۳۸۹ وغيث المحول ونور الظلم ج ۱، ص ۱٤٩ ماذا فعلتم وأنتم آخــر الأمــم ج ۲، ص ۲۱۲ لما كان عندى مسحة في التيمّم ج ۲، ص ۲۷۷ يتلو كتاب الله لا يخشاهم ج ۱، ص ۳۷۹ أب وأمّ وجدّ غير موصوم ج ۱، ص ۱۹۸ وليسلة بسينها ويسوم ج ۱، ص ۲۰۱ فسلست بسرعديد ولابلئيم ج ۱، ص ۲۰۰ بنت ني ليس بالذميم ج ۲، ص ۳٤٦

ليبك على الإسلام من كان باكياً (7) 繼 (上 وأشعث قوام بآيات ربه قاتل محمّد بن طلحة (٣) أبا طالب عصمة المستجير على ﷺ (٣) ماذا تقولون إذ قال النيّ لكم زينب بنت عقيل بن أبي طالب (٤) ولو لم يس الأرض فاضل بردها يزيد بن معاوية (١) يا ربّ إنّ مسلماً أتاهم أمّ مسلم الّذي حمل المصحف يوم الجمل (٢) إنّا وإنّ رسول الله يجـمعنا العبّاس بن الحسن (٤) ما الدهر إلّا يقظة ونوم على علي (٢) أفاطم هاك السيف غير ذمسم على ﷺ (٦) فاطم بنت السيد الكريم على ﷺ (٤)

في علي وفي الوليد قـرآنــا ج ٢، ص ٣١

أنزل الله ذو الجلال عــلينا حسّان بن ثابت (٤)

«ن»

ما قول قطّ تـصنّع وبـاطني قـد بـان ج ۱، ص ۲۹۹ عن ابن ملجم الملعون بهــتانا ج ۱، ص ۲۵۲ خؤولته بني عبد المدان ج ۱، ص ۲۰۸ واسمعوا صوت الأغباني ج ۲، ص ۲۷۹ أعجب من مكفّر الأيمان ج ۱، ص ۳۷۷ يا أيّها المرء بإخوان ج ۱، ص ۲۱۳ إلّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا ج ۱، ص ۲۵۱ إلّا إمام الهدى ظلماً وعدوانا ج ۱، ص ۲۵۲ لصداقة الهذلي من لحيان ج ۲، ص ۳۱ واخلع ثيابك منها وانج عريانا ج ۱، ص ۳۵۰ تفرّج عنك غليل الحيزن ج ۲، ص ۲۱ وقلت لكم لا تبعثن إلى الحسن ج ۲، ص ۳۲

قالوا على قلت حتى رتى علىّ شــاهدى أبو الفرج ابن الجوزي (٣) إنّى لأبرأ ممّا أنت قائله أبو الطيّب طاهر بن عبد الله الطبرى القاضى (٥) ولو أنّى بــليت بهــاشمى تَمَّلُ بِهُ عَلَى مِلْكِ ، وقيل: له مِلْكِ (٢) معشر الندمان قوموا يزيد بن معاوية (٤) لم أركاليوم أخا إخوان عبد الرحمان بن سلمان التميمي (١ مع مصرع) هذا زمان ليس إخوانه على ﷺ (٥) يا ضربة من تق ما أراد بها عمران بن حطّان الخارجي (٣) يا ضربة من لعين ما أراد سا طاهر بن محمّد (٣) نُبِّئْتُ عـتبة هـيّأته عـرسه نصر بن حجّاج (٣) لا تخلطن الخبيثات بطيّبة تمثّل به سعد بن أبي وقّاص (١) تَعَزّ فَكُم لك من سلوة دعبل بن على الخزاعي (٢) أمرتكم أمراً فلم تسمعوا له معاوية بن أبي سفيان (٥)

وهو اللبيب العالم المتقن

ج ۱، ص ۷۸ه

ألام على حبّ الوصيّ أبي الحسن وذلك عندي من عجائب ذي الزمن

ج ۲، ص ٤٨٥

لكان كل لبيب مثل قارون

ج ۱، ص ۲۰۶

تلك الشموس على ربًا جبرون

ج ۲، ص ۱۹۲، ۲۷۹

وقستلة عنمان إذ تسدّعونا

ج ۱، ص ٤٠١

لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا

ج ۱، ص ۲۲۹

أبدأ وما هو كـائن سـيكون

ج ۱، ص ۲۰۶

وأهل العراق لهم كارهونا

ج ۱، ص ۳۹۹

إنّ العواقب لم تزل متباينه

ج ۱، ص ۲۱٦

فی کے لیے یہ مرتین

ج ۱، ص ۲۰۲

فلا قرّت عيون الشامتينا

ج ۱، ص ۲٤۸

فإنّ ذاك منطرّ منك بالدّين

ج ۱، ص ۲۰۱

قال على بن أبي طالب

**(Y)** 

المأمون العبّاسي (٦)

لو كان باللبّ يزداد الغنيّ غِـني على ﷺ (٢)

لمًا بدت تلك الحمول وأشرقت

يزيد بن معاوية (٢)

معاوى دع عنك ما لا يكونا

على عليُّ (١٠)

مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا

اللهي (١)

ما لا يكون فلا يكون بحيلة

على ﷺ (٣)

أرى الشام تكره أهل العراق

معاویة بن أبی سفیان (٦)

لاتكره المكروه عند حلوله

على ﷺ (٢)

دنيا تحرل بأهلها

على ﷺ (٢)

ألا أبلغ معاوية بن حــرب

أبو الأسود الدؤلي (٦)

لا تخضعن لخلوق على طمع

على ﷺ (٢)

ولونك الأحمر في الخمدين ج ۲، ص ۲۰۷ لله أجمل في الدنيا وفي الدين ج ۱، ص ۳۷٦ يوم استباحوا دم الحسين ج ۲، ص ۲۲۹ أردّكم بالسيف عن حسن ج ۲، ص ۱۹۵ أنّى يقوم لها خلق من الطين ج ۱، ص ۳۷٦ يا بنت خير الناس أجمعن ج ۲، ص ۳٤٥ إذ الخطوب أساءت رأسها فينا ج ۱، ص ۵٦٤ حتّى أوسّــد في التراب دفــينا ج ۱، ص ۱٤٠

يا حبّذا بردك في اليدين مروان بن الحكم (١) ترك الأمور الّتي يخشى عواقبها الزبعر بن العوّام (٤) وقائل: لم كحلت عينا بعض العلماء (٢) أنا زهر وأنا ابن القين زهير بن القين (١) اخترت عاراً على نار مؤجّجة الزبعرين العوّام (٣) فاطم ذات المجد واليقين على ﷺ (٦ مع مصرع) حبّ النبيّ وأهل البيت معتمدي الصاحب ابن عبّاد (١١) والله لن يصلوا إليك بجمعهم أبو طالب مخاطباً للنبيُّ ﷺ (٤)

(**(4)**)

كــقّارة لله عــن يمــينه

ج ١، ص ٣٧٧
والوغى تحـمى لظاها

ج ١، ص ٣٤١
وإيّـــاه
وإيّــاه

يعتق مكحولا لصون دينه (١ مع مصرع) من كمولاي علي الصاحب كافي الكفاة ابن عبّاد (١٥) فلا تصحب أخا الجهل على الله (٥)

ليس بهـــذا أمـر الله

ج ١، ص ٢٧٦

وكلّ جان يـده إلى فـيه

ج ١، ص ٤٥٤

فالعقل أوّلها والعلم ثانيها

ج ١، ص ١١٤

فيه العيون وإنّه لَمُسمَوَّه

ج ١، ص ٢٠٠

يا بايع الدين بدنياه السيّد الحميري (٦)

هذا جناي وخياره فيه عمرو بن عدي، وتمثل به علي الله (١)
إنّ المكارم أخلاق معدّدة علي الله (٤)
علي الله (٤)
ولربما نطق الفتى فـتنافست علي الله (٣)

«ي»

نحن وأهل البيت أولى بالنبيّ عن وأهل البيت أولى بالنبيّ ع ٢، ص ١٨٠ اليوم تلق جدّك النبيّا ج ٢، ص ١٦٦ بذلك إني لا أحبّ التناجيا ج ٢، ص ٢٧٨ لكان الموت راحة كلّ حيّ ج ١، ص ١٠٦ أمسرتهم أمراً يبدع الأعاديا ج ١، ص ٢٠٨ بخمّ فأسمع بالرسول مناديا ج ١، ص ٢٧٢ وأرقّني لمّا استقلّ مناديا ج ١، ص ٢٧٢

أنا علي بن الحسين بـن عـلي
علي بن الحسين الأكبر (١ مع مصرع)
أقدِم هُديتَ هادياً مهديًا
زهير بن القين (١ مع مصرع)
عُليّة هاتي واعـلني وتـرغّي
يزيد بن معاوية (٧)
ولو أنّـا إذا مــتنا تــركنا
علي ﷺ (٢)
لو أنّ قومي طاوعتني سراتهـم
علي ﷺ (١)
يناديهم يوم الغـدير نبيّهم
حسّان بن ثابت (٦)
على ﷺ (٥)

كلّ كلام من المقال بديه ج ۲، ص ٤٨٧ عباد قلوبهم قاسية ج ۱، ص ٤٠٣ طلبت منك فوق ما يكفها ج ۱، ص ۲۱۳ انّـــه كـــان تــقتاً ج ۲، ص ٤٨٧ ولكنّ عبدالله مولى مواليا ج ۱، ص ۲۲۹ ج ۱، ص ۲٤٤ ليس شـــبهأ بـعلى ج ۲، ص ۱۰ وأربعة أسهاء كلهم عسلي ج ۲، ص ۱۹ه وحمزة سيّد الشهداء عــمّى ج ۱، ص ٤٤٨ ولكن قطيناً يسألون الأتباويا ج ۱، ص ۲٦٩ دواءً فسلمًا لم يحسّ مبداويـــا ج ۱، ص ۲٤٤

قيل لي أنت أوحد الناس في أبو نواس (٤) معاوى لله من خلقه الأصبغ بن نباتة (٣) قنّع النفس بالكفاف وإلّا على للطلخ (٣) رحــــــم الله عــــــلتياً مكتوب على جامع البصرة (١) ولو كان عبد الله مولى هـجوتُه الفرزدق (١) لا سيف إلّا ذو الفقار هاتف من السهاء في يوم خيبر (١) يا بأى شبه النبيّ أبو بكر (١) بأربعة أسهاء كمل محممتد **(Y)** محمّد النبيّ أخسى وصهــري على ﷺ (٨) موالى حلف لا موالى قرابة النابغة الجعدي (١) وكان على أرمد العين يسبتغى حسّان بن ثابت (٥)

Same of the second

. •

## فهرس الأعلام والألقاب والكني

7 O C

ج ۲، ص ۱۳، ۷۷، ۳۰۵ إبراهيم العلوي = إبراهيم بن مـوسى بـن جعفر

إبراهيم بن أدهم: ج ٢، ص ٥٣٧ إبراهيم بن إساعيل [بن يحيى بن سلمة بن كهيل] الكهيلي: ج ١، ص ٣٣٣ إبراهيم بن الأشتر النخعي = إبراهيم بن مالك بن الحارث إبراهيم بن بشّار الرمادي أبو إسحاق البصري: ج ٢، ص ٣١٩ إبراهيم بن الحجّاج: ج ٢، ص ٣٢٨ إبراهيم بن الحسن العوفي: ج ١، ص ٤٤٠ إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٣٣٤

إبراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب: ج ٢، ص ٩٤

ابراهیم بن راشد: ج ۲، ص ٤٣٠

ج ۲، ص ۷۲، ۷۷، ۲٤۸

إبراهم بن رسول الله المُنْظَرُ : ج ٢، ص

«Ĩ»

آدم ﷺ: ج ۱، ص ۱۰۵، ۱۷۵، ۱۷۷، ۲۱۸، ۳۲۰، ۵۰٦، ۵۰۵، ۲۰۸

ج ۲، ص ۲۹۸، ۹۹۹، ۵۱۵

آمنة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٢٤٤

آمنة بنت علقمة بن صفوان أمّ حبتل الزرقاء أمّ مروان: ج ٢، ص ٤٦ آمنة بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود

امنه بنت ابي مرّة بن عروة بـن مسعود الثقني زوجـة الحسـين ﷺ: ج ٢، ص

12.

آمنة بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

(l)

أبان بن صالح: ج ١، ص ٣١٠ أبان بن عثان (الراوي): ج ١، ص ١٥٩ أبان بن عثان بن عفّان: ج ١، ص ٦٨٤ ج ٢، ص ٢٩٧

إبراهيم الخليل الله : ج ١، ص ٢١٨، ٢٢٢،

٧٨, ٢٢١, ٢٠٣, ٧٠٣

إبراهيم بن سعد أبو إسحاق العلوي: ج ٢.

ص ۲۷، ۲۸ه

إبراهيم بن سعد الجوهري: ج ١، ص ٥٦٧

إبراهيم بن سعد [بن إبراهيم بن عبد

الرحمان بن عوف القرشي الزهري، أبــو

إسحاق المدني]: ج ١، ص ٦٧١

ج ۲، ص ۳۵۲، ۳۵۷

إبراهيم بن سعيد: ج ١، ص ٤٧٠

إيراهيم بن سعيد: ج ١، ص ٥٤٥

إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكجّي

البصرى: ج ١، ص ٣٢٥، ٣٢٩

ج ۲، ص ۳۱۹

إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن

بن علي بن أبي طالب أبو القاسم: ج ٢،

ص ۲۷، ۷۸، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۹۶، ۹۵،

۲P، ۷P، ۸۰۱، ۱۱۱

إبراهيم بن علي بن موسى الرضا: ج ٢،

ص ٤٨٨

[إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم] أبو

إســحاق البرمكـي: ج ١، ص ٤٥٥،

٠٢٤، ٢٧٤، ٨٣٥

ج ۲، ص ۲۲۹

إبراهيم [بن كثير]: ج ١، ص ٣١٠

إسراهيم بن مارية = إبراهيم بن رسولاله الشيئة

إبراهيم بن مالك بن الحارث الأشتر النخعي: ج ٢، ص ٢٣، ١٨٦، ٢٥٨، ٢٦٢، ٢٦٣

إبراهيم بن محمّد، يروي عن السجّاد ﷺ: ج ٢، ص ٤١٠

إبراهيم بن محمّد العلوي: ج ١، ص ٥٩٨ إبراهيم بن محمّد ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٣٠١، ٣٠١

إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن مـتويه: ج

۱، ص ۱۰ه

ج ۲، ص ۲۲۸

إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص

إبراهيم بن محمّد بن علي الباقر : ج ٢، ص ٤٤١

إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس: ج ٢، ص ١١٢

إيراهيم بن الختار: ج ١، ص ٣٠١

ابراهيم بن المهدي: ج ٢، ص ٤٧٩، ٤٨٣ إبراهيم بن موسى الكاظم ﷺ : ج ٢، ص

. 27. 727. 273

إبراهيم بـن نشـيط الوعـلاني: ج ٢، ص ٤٢٨

إيليس: ج ٢، ص ٤٣٠

أمّ أبيها بنت عبد الله بـن جـعفر بـن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

أمّ أبيها بنت محمّد ابن الحنفيّة: ج ٢، ص

الأثرم: ج ١، ص ٤٥٠

الأجلح [بن عبد الله الكندي]: ج ١، ص ٣٠٥

أحمد (نبيّنا 震響): ج ۱، ص ۲۷۲، ٤٤٨، .

ج ۲، ص ۱۹۱، ۳٤۷، ۲۲۰

أحمد الطوسي أبو نصر = أحمد بن محمّد بن عبد القادر

أحمد بن إيراهيم الخوارزمي: ج ٢، ص ٣٤٣

أحمد بن إيراهيم الكندي أبو العبّاس: ج ٢، ص ٥٣

أحمد بن إبراهيم بن إسهاعيل بن العبّاس الجرجاني أبو بكر الإسهاعيلي الشافعي:

ج ۱، ص ۵۵۱

ج ۲، ص ٤٤٣

أحمد بن إبراهيم بن شاذان: ج ٢، ص ٤٤٧

أحمد بن إبراهيم بن هشام [بن يحميى بن يحيى] الدمشقي [أبو حارثة الغسّاني]: ج ١، ص ٥١٠

أحمد بن الأزهـر أبـو الأزهـر: ج ١، ص ٣٢٩، ٣٢٩

أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي: ج ١، ص ١١٤، ٢١٥، ٢٣١، ٣٢٣. ٤٥٣

ج ۲، ص ۳۹۳

أحمد بن جعفر [بن محمّد بن مسلم أبو بكر الختلى]: ج ١، ص ٤٦٣

أحمد بن حرب: ج ٢، ص ٤٧٢

أحمد بن الحسن [بن أحمــد بــن خـــيرون البغدادي المقرئ ابن البــاقلاني]: ج ٢، ص ٣٦٨

أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصوفي أبو عبد الله: ج ١، ص ٢٣١، ٣٣١، ٤٦٣ أحمد بن الحسن بن علي بسن أبي طالب: ج ٢، ص ٦٩

أحمد بن الحسين بديع الزمان الهمذاني أبو الفضل: ج ١، ص ٢٧٦

أحمد بن الحسين إبن علي بن موسى أبو بكر] البيهقي: ج ١، ص ١٥٤ أحمد بن حمزة أبو الحسين السلمى: ج ١،

ص ۹۱

أحمد بن حنبل = أحمد بن محمّد بن حنبل أحمد بن الخصيب: ج ٢، ص ٥٣٢، ٥٣٤ أحمد بن داوود: ج ١، ص ٣٣٧، ٤٤٠ [أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان]

ج ۲، ص ۲۷۲

النسائي: ج ١، ص ١١٦

أحمد بن صالح المصري [أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري]: ج ٢، ص ٣٢٧ أحمد بن الصلت: ج ٢، ص ٣٩٠

أحمد بن عبد الأعلى الشيباني: ج ٢، ص

أحمد بن عبد الجبّار: ج ٢، ص ٦٤ أحمد بن عبد الجـبّار الصـوفي: ج ١، ص ٣٢٩

أحمد بن عبد الصمد أبو بكر الغورجي: ج ١، ص ٢٣٤

أحمد بن عبد الله المزني أبو محمّد: ج ٢، ص ٣٤٣

أحمد بن عبد الله الهاشمي (أو السبيعي): ج ١، ص ٥٠٤

ج ۲، ص ۵۰۳

أحمد بن عبد الله [بن أحمد] أبو نعيم الإصبهاني الحافظ: ج ١، ص ١٥٦،

٢١٤، ٨٥٤، ٣٢٤، ٧٢٤، ٢٩٤، ٢٠٥،

10, 770, FTO, 180, 13F, 1VF.

777

ج ۲، ص ۱۸، ۲۲، ۲۹۱، ۲۰۱، ۳۳۷، ۳۹۰، ۳۹۳، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵،

٧٢٤، ٨٢٤، ٢٢٤، ٠٣٤، ٢٣٤، ٣٣٤،

373, 733, 333, 033, 770

أحمد بن عبد الله بن سالم: ج ٢، ص ٢١١ أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أبي السفر الهمداني أبو عبيدة الكوفي: ج ٢، ص ٣٣٣

أحمد بن عبد الواحد بن محمّد الحريري: ج ١، ص ٥٦٧

أحمد بن عثمان بن ميّاح : ج ٢، ص ٢٥٠ أبو أحمد ابن عدي الحافظ = عبد الله بــن عدى بن عبد الله

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر: ج ١، ص ٢٦٣، ١٥١، ٦٦٧ ج ٢، ص ٢٢، ١٠٩، ٢١٦، ٢٥٠، ٢٨٤، ٢٦٣، ٣٢٩، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٦٢

أحمد بن علي بن الحسن ابن البادا: ج ١،

ص ۵٤۱

أحمد بن علي [بن زكريّا] الطريثيثي [أبــو بكر البغدادي الصرفي المــعروف بــابن

الزهراء]: ج ٢، ص ٤٤٩

أحمد بن علي بن سوار: ج ١، ص ٥٦٧ أحمد بن علي بن محمّد بـن إيـراهــــــم ابــن

. منجو یه أبو بکر : ج ۱، ص ۵۰۰، ۵۰۷ .

أحمد بن فارس بـن زكـريّا اللـغوي أبـو الحسين: ج ١، ص ٦٥٧

أحمد بن محمّد الجندي: ج ١، ص ٥٦٧ أحمد بن محمّد الخلّال = أحمد بن محمّد بن هارون بن يـزيد البـغدادي أبـو بكـر الخلّال

أحمد بن محمّد العتيقي: ج ١، ص ٤٤٠ ج ٢، ص ٣٧٥

أحمد بن محمّد العمّي أو القمّي: ج ١، ص ٤٦٧

أحمد بن محمد المذاري = أحمد بن محمد بن الحسين بن المذاري أبو المعالي

أحمد بن محمّد بن إيراهيم الشعلبي أبو إسحاق [صاحب التفسير]: ج ١، ص ١٧٧، ١٧٨، ١٨٤، ١٨٨، ١٩٤، ٢٦٧،

ج ۲، ص ۱۲۷، ۳٤٣ أحمد بن محمّد بن أحمد الحدّاد أبو الفتح: ج ۱، ص ۵۰۰، ۵۰۰ [أحمد بين محمّد بين أحمد بين غيالب

الخوارزمي الشافعي] أبو بكر البرقاني: ج ٢. ص ٤٤٣

أحمد بن محمّد بن الحسين بن المذاري أبـو المعالي: ج ١، ص ٤٨٦

۷۸۲. ۸۸۲. ۴۸۲. ۰۶۲. 3۶۲. 6۶۲. ۶۶۲. ۰۰۳. ۲۰۳. ۳۰۳. ۲۰۳. ۸۰۳. ۶۰۳. ۰۱۳. ۲۱۳. 3۱۳. 6۱۳. ۷۱۳.

۸۱۳، ۱۳۰۹، ۲۳۰، ۳۲۳، ۲۳۰، ۲۳۸، ۲۲۳، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۶۳، ۲۶۳، ۲۶۳،

087, .03, 103, 703, 303, .73,

12 1 · 1202 1201 1201 120 · 11 10

٣٢٤، ٤٢٤، ٢٢٤، ٧٧٠، ٧٧٤،

۵۷٤، ۱۵۵، ۲۵۵، ۲۵، ۲۷۵، ۱۲،

٠٢٢، ١٤٦، ١٥٦، ١٧٢

۷۳۲، ۲۳۷

ج ۲، ص ٤٤٢ أحمد بن محمّد بن سنان: ج ۲، ص ۲۹۱، ۲. ،

أحمد بن محمد بن عبد ربّه أبو عمر الأندلسي صاحب العقد الفريد: ج ٢، ص ٣٥

أحمد بن محمّد بن عبد القادر أبـو نـصر الطوسي: ج ١، ص ٣٣٤

[أحمد بن محمّد بن عبد الله] بن النّقور أبو الحسين: ج ١، ص ٣٣٤

أحمد بن محمد بن عمر: ج ٢، ص ٤٣٤ أحمد بن محمد بن القاسم: ج ٢، ص ٤٣٢ أحمد بن محمد إبس هارون بس ينزيد البغدادي أبو بكر] الخملال: ج ٢، ص

أحمد بن محمّد بن يوسف [بن دوست أبو عبد الله البغدادي البزّاز] العلّاف: ج ٢، ص ٣٩٢ ـ ٣٩٠

أحمد بن معروف [بن بسشر] أبو الحسسن [الخشّاب]: ج ١، ص ١٤٣، ١٦١، ١٦١ أحمد بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ أحمد بن نصر بس عبد الله [بس الفتح] الذارع النهرواني [أبو بكر]: ج ٢، ص

أحمد بن يحيى، يروي عن الباقر ﷺ : ج ٢، ص ٤٣٤

أحمد بن يحيى الحلواني: ج ٢، ص ٣٧٥ أحمد بن يحيى الصوفي: ج ١، ص ٣٤٤ أحمد بن يحيى بن زهير: ج ٢، ص ٣٠١ ابن الأحمر = مسافر بن عوف بن الأحمر الأحنف بن قيس: ج ١، ص ٣٨٧، ٨٨٨، لاك، ٤٢٨، ٤٢٨، ٤٥٨، ٤٥٧

أحيحة [بن الجلاح] الأنصاري: ج ١، ص ٦٢٢

> أمّ الأحيم: ج ٢، ص ٢٧٨ أخضر: ج ١، ص ٣٦٢

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ١١١ إدريس الأصغر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص

أبو أراكة: ج ١، ص ٤٧٩، ٤٨٠، ٥٣٠،

إسحاق بن إيراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٧ إسحاق بن إيراهيم [بـن محـمّد] النهشــلي [المعروف بشاذان الفارسي]: ج ١، ص

إسحاق بن إيراهيم بن مصعب: ج ٢، ص ٥٣٥، ٥٣٥

إسحاق بن إسهاعيل: ج ٢، ص ٦٤ إسحاق المؤتمن بن جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٤، ٤٥٧

إسسحاق بـن حـوية الحـضرمي: ج ٢. ص ١٧٠

إسحاق بن راهويه: ج ٢، ص ٤٧٢ إسحاق بن سعد بن الحسن بـن سـفيان النسوي: ج ١، ص ٥٣٨

إسحاق بن طابة بن عبيد: ج ٢، ص ٣٤. ٣٥

أمّ إسحاق بن طابة بن عبيد: ج ٢، ص ٣٤ أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيميّة، زوجة الحسن ثمّ أخيه الحسين الميّلا: ج ٢، ص ٧١، ٧٧، ٢٤٣، ٢٤٨ أسحاق بن عبد الله التميمي: ج ١، ص

إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي

070، 070، 070، 070، 070، 070 أرفخشد: ج ٢، ص ٥١٥ الأزدي: ج ١، ص ٣٢٤ أبو الأزهر = أحمد بن الأزهر الأزهرى = عبيدالله بن أحمد بن عثمان ابن السوادي

أبو أسامة = حمّاد بن أسامة

أسامة بن زيد: ج ١، ص ٣٤٦، ٣٤٩ ج ٢، ص ٨٨

أسباط بن محمد: ج ١، ص ٢٤٦

ابن إسحاق = محمّد بن إسحاق بن يسار أبو إسحاق البرمكي = إبراهيم بن عمر بن

أحمد بن إبراهيم أبد اسحاق الثعلم

أبو إسحاق الثعلبي = الشعلبي [صاحب التفسير]

أبو إسحاق [السبيعي] = عمرو بن عبد الله الكوفي الهَمْداني

أبو إسحاق الهَمداني = أبو إسحاق السبيعي إسحاق بن إبراهيم الخليل ﷺ : ج ٢، ص ١٣

إسحاق بن إبراهيم الطــاهري: ج ۲، ص ٤٩٤

إسحاق بن إيـراهــيم النــحوي: ج ١، ص ٣٢٤، ٣٢٥ أسهاء بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ أسهاء الصغرى بنت موسى الكاظم: ج ٢،

ص ٤٦٩

أبو إسهاعيل (من كنى جنعفر بن محمد الصادق الله ): ج ٢، ص ٤٤٢

إسماعيل بن إبراهيم الخليل ﷺ : ج ٢، ص ١٣، ٨٧، ٢٠٥، ٤١٥

[إسماعيل بن إبراهيم] أبو معمر : ج ٢، ص ٣٩٣

إسهاعيل بن إبراهيم بن عمليّة: ج ١، ص ٦٢٣

إسهاعيل بن إبراهيم بن مهاجر: ج ١، ص ٤٥٩

إسماعيل بن أحمد السمرقندي: ج ١، ص ٦٤٥

ج ۲، ص ۲۸۹، ۳۳٤

إسهاعيل بن إسحاق القـاضي: ج ٢، ص .

إسهاعيل الأعرج بن جعفر بن محمد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٦، ٤٥٧ إسهاعيل بن الحسن بن على بن أبي طالب:

۲ ین بن کابی ج ج ۲، ص ۲۹، ۷۰

إسهاعيل بن أبي الحكيم مولى آل الزبير: ج

۲، ص ٤٠٠

طالب: ج ۱، ص ۲۸۵

إسحاق بن كثير: ج ٢، ص ٤٣٧

إسحاق بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

إسحاق بن يوسف الأزرق: ج ٢، ص

۱۰۸

أسد الله و أسد رسوله [من ألقــاب عــلي ﷺ]: ج ١، ص ١١٩

إسرائيل [بن يونس بن أبي إسحاق عـبد الله بن عـمرو]: ج ١، ص ٢٨٩، ٢٨٩،

٠٧٢، ٢٧٢

ج ۲، ص ٦، ۳۷۳

إسرافيل الله : ج ١، ص ٣١٩

ج ۲، ص ۵۰۶

أسلم [القرشي العدوي مولى عــمر بــن الخطّاب]: ج ١، ص ٣٣٢

أسهاء [أمّ عبد الله بن الزبير بن العوّام]: ج ١، ص ٣٧٩، ٣٨٢

أبو أسماء مولى بني جعفر: ج ١، ص ٣٩٥

أسهاء بنت أبي طالب: ج ١، ص ١٦٦

أسهاء بنت عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢، ١٦٢

أسهاء بنت عميس: ج ١، ص ٢٢٥، ٣٣٤،

۱۵۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۷۲

ج ۲، ص ۱۷٦، ۳۲۳، ۲۲۵، ۳۵۸

[إساعيل بن حمّاد] الجوهري صاحب الصحاح: ج ١، ص ١٢٣، ٢٦٩، ٢٧٠،

ج ۲، ص ٤٢٣

إساعيل بن أبي خالد: ج ١، ص ٦٨٣ إساعيل بن زياد: ج ١، ص ٣٠٩

إسهاعيل بن عبّاد الطالقاني الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم: ج ١، ص ٣٤١، ٣٦، ٥٦٣ إسهاعيل بن عبد الرحمان = السدّى

إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

إسهاعيل بن عمرو البجلي: ج ٢، ص ١٨.

إساعيل بن محمد [بن ينزيد] السيد الحميرى: ج ١، ص ٢٧٦

ج ۲، ص ۲۸۷، ٤٨٥

إساعيل بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

إسهاعيل بن موسى الفزاري: ج ١، ص ٢٨٤

إسهاعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل: ج ١، ص ٣٣٣

أبو الأسود الدؤلي: ج ١، ص ٥٦٨، ٦٤٨ الأسود بن خالد الأودى: ج ٢، ص ١٧٠

أسود بن عامر شاذان [أبو عبد الرحمان الشامي]: ج ١، ص ٢٨٠، ٣٠٨ ج ٢، ص ٣٧٣ الأسود بن يَعْفُر: ج ١، ص ٥٢٩ الأشتر، والأشتر النخعي = مالك بـن الحارث

ابن الأشتر = إبراهيم بن مالك بن الحارث الأشعث بن قيس الكندي: ج ١، ص 8٠٤، ٤٢٤، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٨، ٤٢٨، ٤٧٨

الأصبغ بن عبد العزيز بن مــروان: ج ٢. ص ٢٤٤

الأصبغ بن نباتة التميمي: ج ١، ص ٤٠٢،

ج ۲، ص ۳٤۸، ۳٤۹

الأصمعي: ج ٢، ص ٣٢، ٤٦، ٩٢، ٩٧،

173

ابن أعبد = علي بن أعبد

الأعمش = سليان بن مهران

أبو الأعور السلمي = عمرو بن سفيان

ابن أعين السرخسي = أبو محمّد عـبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف

أفلح مولى محمّد بن علي الباقر: ج ٢، ص

4.8

أميّة بن خلف: ج ٢، ص ٣٧

أميّة بن عبد شمس: ج ٢، ص ٣٧

الأنزع [من ألقاب عــلي ﷺ ]: ج ١، ص

۱۱۸

أنس بن عِياض: ج ٢، ص ٢٧٢

أنس بـن مـالك: ج ١، ص ١٥٤، ٢٩١،

۸۰۳، ۵۱۳، ۲۱۳، **۶**33، ۸۷۲

ج ۲، ص ۱۵، ۱۸۳، ۱۹۸، ۲۵۲، ۳۵۲، ۲۱۱،

0.2.22.

الأوزاعي: ج ١، ص ٦٥٨

ج ۲، ص ۱۲۲

أخو الأوس: ج ٢، ص ١٣٩

أويس القرني: ج ١، ص ٣٩٦

أمّ أين [حاضنة النبيّ ﷺ]: ج ١، ص

177

ج ۲، ص ۳۲٤

أبو أيّوب الأنصاري: ج ١، ص ٢٦١،

707.727

ج ۲، ص ۲۷٤، ۳۳۵، ۳۳۵

أيّوب السختياني: ج ١، ص ٦٧٨

ج ۲، ص ۳۲۳، ٤٥٤

أيُّوب النبيِّ عليُّلا : ج ٢، ص ٤٤٨

أيّوب بن عمرو الغفارى: ج ٢، ص ٥٣

الأقمر [بن عمرو بن الحـــارث]: ج ١، ص ٧٦٠

ابن آكلة الأكباد =معاوية بن أبي سفيان

إلياس النبيّ الله : ج ٢، ص ٥١٣

إلياس [بن مضر]: ج ١، ص ١١١

أبو أمامة الباهلي: ج ١، ص ٤٠٢

أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ: ج

۱، ص ۲۵۹

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع: ج ١، ص

375,075

ج ۲، ص ۳۱۵، ۳۱۲

أمامة بنت عصمة كلابيّة: ج ٢، ص ١٠٨

أمامة بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص

770

أمامة بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

امرأة النجاشي: ج ٢، ص ٣٣

امرأة من بني أسد زوجة الحسن ﷺ : ج ٢،

ص ٥٤

امرأة الوليد بن عقبة: ج ٢، ص ٤٢

أميمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب:

ج ۲، ص ۲٤٤

الأمين (من ألقاب علي بن الحسين الله ا):

ج ۲، ص ۳۸۳

الأمين (من ألقاب النبي الشيطة): ج ٢، ص

البرمكي = إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو إسحاق بُرَيدة بن الحُصَيْب الأسلمي: ج ١، ص 017. - 37. 407 ج ۲، ص ۳۲۱، ۳۲۲ ابن بريدة = عبد الله بن بريدة بسر بن أرطاة: ج ١، ص ٤١٣ بشر بن إيراهم، أوبشير بن إيراهم: ج ١، ص ٤٦٧ بشربن الحارث الحافى: ج ٢، ص ٤٢٧ بشر بن حجر الشامى: ج ٢، ص ٤٣٠ بشر بن حوط الهمداني: ج ٢، ص ١٧٧ بشر بن المعتمر: ج ٢، ص ٤٧٩ ابن بشران = على بن محمّد بن عبد الله بن بشران أبو الحسين الأموى البغدادي أبو بشير العابدى: ج ١، ص ٣٤٧ أمّ بشير بنت أبي مسعود الأنصاري زوجة الحسن الله : ج ٢، ص ٧٠ أبو بصير: ج ٢، ص ٣٦٨ ابن بطَّة = عبيد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان أبو عبد الله العكبري أبو البطحاء [كنية عـبد المـطّلب]: ج ١، ص۱۳۷

البطين [سن ألقاب على طلا]: ج ١،

الباقر (من ألقاب محمّد بن على الله ): ج ٢، ص ۲۲۳ ابن باكويه = محمّد بن عبد الله بن عبيد الله ابن باكويه الشيرازي أبو عبدالله بُجَير بن دُلجة [الضبيّ عاقر الجمل]: ج ١، ص ۲۸۱ أبو بحر: ج ١، ص ٤٧٠ بحر بن كعب التميمي: ج ٢، ص ١٦٩ البخاري = محمّد بن إسهاعيل أبو بخترى [سعيد بن فيروز الطائي]: ج ١، بديع الزّمان = أبوالفضل أحمد بن الحسين الهمداني البراء بن عازب إبن الحارث الأنصاري الحسارثي الأوسى]: ج ١، ص ١٨٧، 777, 077, 377 ج ۲، ص ۹ أبوبردة بن أبي موسىٰ الأشعري: ج ١، ص 777 أبو برزة الأسلمي: ج ٢، ص ١٨٥، ١٩٧ البُرَك بسن عسبد الله التمسيمي الصريمى الخارجي: ج ١، ص ٦٢٩، ٦٥٣ برّة بنت مُرّ: ج ١، ص ١١٠

ص ۱۱۷

ابن بعجة = الجعد بن بعجة

البغوي = عبد الله بن محمّد بن عبدالعزيز بن المرزبان أبوالقاسم البغوي

بُقيلة أمّ ولد الإمام الحسن ؛ ج ٢، ص ٧٠ ٧٠

بكبوش، وزير سلّار جلال الدولة ابن بابويه ملك البصرة: ج ٢، ص ٥٣٩، ٥٤٠

ابن أبي بكر = عبد الرحمان بن أبي بكر أبو بكر الإسماعيلي = أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس الجرجاني الشافعي أبو بكر ابن الأنباري = محمّد بن القاسم بن بشّار

أبو بكر البرقاني = أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي

أبو بكر الصُولي صاحب الأورق = محمّد بن يحيى بن عبد الله بن العبّاس بن صُول أبو بكر الصُولى، من شهود العهد الّذي كتبه المأمون للرّضا عليّا = عبد الله بن العبّاس بن محمّد بن صُول

أبو بكر القرشي = عبد لله بن محمد بن عبيد القرشي أبو بكر بن بُخيت = محمد بن عبد الله بن

خلف بن بُخيت أبو بكر الدقّاق العكبري أبو بكر بن حبيب الصوفي العامري: ج ١، ص ٤٨١

ج ۲، ص ۵۲۷

أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٠، ١٧٥، ١٧٩

أبو بكر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٧

أبو بكر بن عبد الرحمان: ج ١، ص ٦٧١ أبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

أبو بكر بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٣

ج ۲، ص ۱۷۲، ۱۷۸

أبو بكر بن عيّاش [بن سالم الأسدي الكوفي]: ج ٢، ص ١٢١، ٤٣٠

أبو بكر بن أبي قـحافة: ج ١، ص ٢٤٠. ٢٧٧، ٢٨٥، ٢٨٧، ٣٠٢، ٣٥٣. ٣٥٤.

VOT. NOT. NPT. PPT. 377

ج ۲، ص ۱۰، ۲۷، ۵۱، ۶۸، ۲۳، ۱۵۹، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۵۵، ۳۵۳ (ابــــن أبي قحافة)، ۶۸۳

أبو بكر بن مالك = أحمد بــن جــعفر بــن حمدان بن مالك القطيعي

أبو بكر بن مجاهد: ج ١، ص ٥٥١

۱، ص ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، 717, 717, 713, 275, 935 ج ۲، ص ٦ الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة التتي [من ألقـاب عـلى ﷺ]: ج ١، ص 175 التق [من ألقاب الحسن بن علي ﷺ]: ج ۲، ص ٥ التقى [من ألقاب الإمام محمّد بـن عـلي الهادي ﷺ]: ج ٢، ص ٤٩٣ مّام بن العبّاس: ج ١، ص ٣٦٦ تيم الله بن ثعلبة: ج ٢، ص ٥١٥ ثابت: ج ۲، ص ۳٤۸ ابن ثعلبة: ج ١، ص ٤٦١ الثعلبي [صاحب التفسير] = أحمد بن محمّد بن إبراهيم أبو إسحاق

«ج» جابر الجعني: ج ۲، ص ٤٢٨ جابر، أو جبير، من بكر بن وائــل: ج ۲، ص ١٨٦، ٢٦٤

جابر بن صُبيح [الراسبي]: ج ١، ص ٢٨١ جابر بن عبد الله الأنـصاري: ج ١، ص ٢٧٤، ٢٢٢، ٢٤٥، ٢٨٢، ٣٠٠، ٣٠٥

أبو بكرة = نفيع بن الحارث البلاذري [أحمد بن يحيى]: ج ١، ص ٦٣٨ ج ۲، ص ۱۹۸، ۲۰۸ أبو بلج = يحيى بن سليم أمّ البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة الكلابيّة زوجة على بن أبي طالب: ج ١، ص ۲۵۹، ۱۲۶، ۱۲۵ ج ۲، ص ۱۵۵، ۱۷۳ أمّ البنين ابنة الشقر، زوجة عقيل بـن أبي طالب: ج ۱، ص ۱۹۲ ج ۲، ص ۱۷۷ بهز بن أسد: ج ۲، ص ۲٦ بوران بنت الحسن بن سهل: ج ٢، ص بوران بنت کسری: ج ۱، ص ۳۲۹، ۳۷۰ بيضة البلد [من ألقاب على ﷺ]: ج ١،

بيورسب = الضحّاك

ص ۱۲٤

التالي [من ألقاب الإمام محمّد بن الحسن المهدي ﷺ]: ج ٢، ص ٥٠٧ أبو تراب [كنية أمير المؤمنين على ﷺ]: ج ج ۲، ص ۳۹۳

جرير بن عبد الله البجلي: ج ١، ص ٣٩٦.

۷۲۳، ۸۲۳، ۲۲۳، ۰۰3

ج ۲، ص ۷۱

الجعد بن بعجة: ج ١، ص ٦٢٠

جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي

زوجة الحسن ﷺ : ج ۲، ص ٥٩، ٦١،

جعدة بنت أبي طالب = أمّ هانئ بنت أبي

جعدہ بنت آبي طالب = آم هائي بنت آبي طالب

جعدة بن هبیرة: ج ۱، ص ۱٦٥، ١٦٦،

750

جعفر الطيّار = جعفر بن أبي طالب

-جعفر المتوكّل = جعفر بن محمّد بن المعتصم

. أبو جعفر = منصور بــن محــمّد الدوانــيق

الخليفة العبّاسي

أبو جعفر [الثاني] (كنية الإمام محمد بن

على الجواد ﷺ): ج ٢، ص ٤٨٩

أبو جعفر (الراوي): ج ١، ص ٣١٥

أبو جعفر العقيلي، مصنّف كتاب الضعفاء:

ج ۲، ص ۳۷۵

أمّ جعفر سريّة على ﷺ : ج ١، ص ٦٢٨

جعفر بن أحمد بن بيان: ج ١، ص ٣٢٣

. جعفربن الحسن بن على بن أبي طالب ﷺ : ج ۲، ص ۱٦٤، ٣٦١، ٤١٢، ٤٢٥، ٢٥٤، ٤٤٠، ٤٤٦

جابر بن عبدالله البجلي: ج ١، ص ٥٩٠،

٦٠٨

جابر بن یزید: ج ۲، ص ۱۷۰

الجاثليق: ج ٢، ص ٢٢

أبو الجارود الرحبي: ج ١، ص ٣١٩

جارية بن قدامة السعدى: ج ١، ص ٣٦٨

بوري بن ده المصادي به ١٠٠٠ من ١٨٠، ١٨٠،

337, PVY, FAY, AAY, PIW, WYW,

773, 370, .05

ج ۲، ص ۱۰۲، ۱۱۷، ۲۰۸، ۱۵۷،

101. V.T. -TT. V3T. 70T. VA3.

183, 3.0, 720

أبو جحيفة: ج ٢، ص ٢٨١

ابن جدعان: ج ۱، ص ۹۹۸

أبو الجرّاح [المَهْري]: ج ١، ص ٢٨١

ابن جرموز = عمرو بن جرموز المجاشعي

جرموز الكوفي: ج ١، ص ٤٧٥

جرير: ج ١، ص ٤٤٥

جرير الشاعر: ج ٢، ص ٢٤٥

ابن جرير الطبري = محمّد بن جرير

جرير بن عبد الحميد [بن قُرْط الضَبِّي أبو

عبد الله الرازي]: ج ١، ص ٣٠٦

أمّه أمّ الحسين بنت عسر: ج ١، ص

جعفر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أمّه ليلى بنت مسعود: ج ١، ص ١٨٥ جعفر الأكبر بن عبد الله بن جعفر، أمّه أمّ عمرو بنت خراش: ج ١، ص ١٨٤ جعفر بن عقيل بن أبي طالب: ج ٢، ص

جعفر بن علي ابن أبي طالب ﷺ : ج ١، ص ٦٦٣

ج ۲، ص ۱۵٤، ۱۷۳، ۱۷۸ أمّ جعفر بنت علي بن أبي طالب ﷺ : ج ١،

ص ٦٦٥

جعفر بن علي بن موسى الرضا ﷺ : ج ٢، ص ٤٨٨

جعفر بن عمرو الضمري: ج ١، ص ٤١٦ جعفر بـن محــمّد أبـو عـبد الله (الإمــام الصــادق الله عليه ١٥٥، ١٧٧، ١٥٥، ٦٤٤، ٦٤٥، ٢٥١

جعفر الأصغر بن محمّد ابن الحنفيّة: ج ٢،

ج ٢، ص ٦٩، ٧٠ جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ﷺ : ج ٢، ص ٧٢ حيعف سن الحسين سن علي سن أبي

جمعفر بن الحسين بن علي بن أبي طالب الله علي على على المحالة على المحالة المحا

أبو جعفر بن ذريج = محمّد بن صــالح بــن ذريح أبو جعفر العكبري

جعفر بن الزبير بن العوّام: ج ٢، ص ١٣٢ جعفر بن زياد [الأحمر أبو عبد الله، أو أبو عبد الله، أو أبو عبد الرحمان الكوفي]: ج ١، ص ٣٠٨ جعفر بن سليان الضُبَعِي [أبو سليان البصرى]: ج ١، ص ٢٨٣

جعفر بن أبي طالب الطيّار أبو عبد الله: ج ١، ص ١٥٨، ١٦٣، ١٦٦، ٤٤٨، ٤٦٩، ١٦٤، ٦٦٩\_ ٦٨٠ (ترجمته)

ج ۲، ص ٦، ٦٣، ١٠٠، ٢٢١، ١٦٤، ٢٧١، ٣٦٩

جعفر بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

جعفر الأصغر بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

جعفر الأكبر بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

جعفر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،

ص ۳۹

جَندلة بنت عــامر الجُــُـرهميّة: ج ١، ص ١٠٩

أبو جهل: ج ١، ص ٥٩٨، ٦١٦ الجواد (من ألقاب الإمام محمّد بــن عـــلي ﷺ): ج ٢، ص ٤٩٠

الجوهري = إسهاعيل بن حمّاد

الجوهري، عن ابن أبي الدنيا: ج ٢. ص ٥٣٠

جويرية بنت الحارث زوجـة رسـول الله وَالشُّخُّةُ: ج ٢، ص ٢٤١

**"**ح»

حاتم الأصمّ: ج ٢، ص ٤٦١ أبو حــاتم [الرازي الحــنظلي]: ج ١، ص ٣٣٧

أبو حاتم السجستاني: ج ١، ص ٦٧٥ حاتم بــن أبي صــغيرة: ج ٢، ص ١١٧، ٤٠٨

أبو الحارث الأولاسي: ج ۲، ص ٥٢٧. ٥٢٨

الحارث بن حصيرة [الأزدي أبو النعان الكوفي]: ج ١، ص ٢٢٥ الحارث بن ضرار [الخزاعي]: ج ٢، ص ص ۲۰۱

جعفر الأكبر بن محمّد ابن الحسنفيّة: ج ٢. ص ٣٠٠

أمّ جعفر بنت محمّد بن جعفر بن أبي طالب: ج ۲، ص ۳۰۱

جعفر بن محمّد بن المعتصم المتوكّل: ج ٢، ص ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٥٣٣، ٤٩٨

جعفر بن محمد بن هشام: ج ۲، ص ٤٤٢ جعفر بن موسى الكاظم: ج ۲، ص ٤٦٩ جعفر الأصغر بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

جعید بن عبد الرحمان: ج ۲، ص ۲۷۳ جمال بنت قیس بن مخرمة بن المطّلب بن عبد مناف: ج ۲، ص ۳۰۰

. جمانة بنت أبي طالب: ج ١، ص ١٦٦ جمانة بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٥

جمانة بنت المسيّب بن نجبة الفزاري: ج ١. ص ٦٨٥

ج ۲، ص ۱۷٦

جمیل الشاعر: ج ۲، ص ۲٤٥، ۲٤٦ جمیل بن مرّة: ج ۲، ص ۲۱۱ جندب بن زهیر الأزدی أبو عبد الله: ج ۲،

٤٤

الحارث إبن عبد الله الأعبور الهَـمْداني الحارفي أبو زُهير الكوفي]: ج ١، ص

الحارث بن عمير الأزدي: ج ١، ص ٦٧٧

الحارث بن مضاض الجرهمي: ج ٢. ص ٥١٥

الحارث بن النعان الفهري: ج ١، ص

ابن أبي حازم المدني = عبد العزيز بن أبي حازم

أبو حازم: ج ١، ص ٣٥٨

أبو حازم القاضي: ج ١، ص ٦٥٤ أبو حازم المدني [سلمة بن دينار الأعرج]:

ج ۱، ص ۱۲۷،۱۱۶

ج ۲، ص ٤٠٦

الحاكم = الحاكم أبو عبد الله النيسابوري الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: ج ١، ص

أبو حامد الغزّالي = محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الطوسي

حباب بن مـوسی السـعیدي: ج ۲، ص ۳٤۱

ابن حَبابة = عبيد الله بن محمّد بن إسحاق ابن حَبابة المتوثيّ البزّاز ابن حبّان: ج ١، ص ٣٠٢، ٣٢٩ حِبّان بن علي أبو علي العنزي: ج ٢، ص ٣٤٣

حبّة بن جوين العــرني: ج ١، ص ٤٥٠. ٤٥٢

أمّ حبتل الزرقاء = آمنة بـنت عـلقمة أمّ مروان

حبشون بـن مـوسى بـن أيّـوب الخــلّال أبونصر:ج ١، ص ٢٦٤، ٢٦٥ حُبْشِي بن جُــنادة السَــلُولي: ج ١، ص ٢٨٤، ٢٨٩

حبیب النجّار، مؤمن آل یاسین: ج ۱، ص ۳٤۰

> حبیب بن أبی ثابت: ج ۱، ص ۳۲۶ ج ۲، ص ۲۵۰

حبیب بن الحسن [بن داوود أبو القاسم] القزّاز:ج ١، ص ٥٤١

حبیب بن ذؤیب:ج ۱، ص ۳٤۷ أمّ حبیب بنت ربیعة الوائــلیّة: ج ۱، ص ۲٦٤

أمّ حبيب بنت عمر بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٦ 272

حرملة بن الكاهل الأسدى: ج ٢، ص 707,170

حرملة بن يحيى [بن عبد الله بن حرملة التُجيبي]: ج ١، ص ٥٣٨

حرمي بن عبارة إبن أبي حفصة العَـتَكي أبو رَوْح البصري]: ج ١، ص ٣١٧

الحريش بن عمرو بن داوود بن صالح: ج ۲، ص ۲۰، ۲۱

حزقيل، مؤمن آل فرعون: ج ١، ص 781,78.

حسّان بن ثابت [بن المنذر بن حرام الأنصاري النجّاري شاعر رسول الله 天٧٢، ٢٤٤، ١٨٠ ع٢، ٢٧٢، 777, 937

أبو الحسن [كنية أمير المؤمنين علا]: ج ١، ص ۱۲۵، ۲۷۶، ۳۷٦، ۴۰۵، ۴۸۳، 001

ج ۲، ص ۳٤٥، ٤٨٥

أبو الحسن [كنية على بن الحسين زين العابدين ﷺ]: ج ٢، ص ٣٨٢ أبو الحسن [كنية الإمام على بن موسى الرضا ﷺ]: ج ٢، ص ٤٧٥، ٤٧٧، ٤٧٨

أمّ حبيب بنت المأمون: ج ٢، ص ٤٧٤ حبيب بن مسلمة الفهرى: ج ١، ص P73, V73, A73

حبيبة فارسيّة أمّ ولد الحسن المثنّى: ج ٢، ص ۷۲

أمّ حبيبة بنت أبي سفيان: ج ١، ص ٤٣٥، 227

الحجّاج بن عبد الله التميمي الخارجي = البُرَك بن عبد الله

الحجّاج [بن محمّد المصيصي الأعور]: ج ۱، ص ۲۵۲

الحجّاج بن يوسف: ج ١، ص ٦٣٨، ٦٨٥ ج ۲، ص ۱٦۸، ۲۹۱، ۲۹۲

حجّار بن أبجر: ج ٢، ص ١٤٦، ١٦٢ حجر بن عدى الكندى: ج ١، ص ٤٢٩،

ج ۲، ص ۲۹۵

الحرّ بن جرموز المرادي الكوفي: ج ١، ص ٤٧٥

الحرّ بن يزيد التميمي اليربوعي: ج ٢، ص 177,129

ابن حرب: ج ۱، ص ٥١٠

الحرب بن محمّد المؤدّب: ج ٢، ص ٣٦٨ حرقوص بن زهير السعدى: ج ١، ص [البغدادي الحنبلي أبو علي]: ج ١، ص ٤٨٦

الحسن بن أحمد بن محمّد بن أبان: ج ٢، ص ٤٢٨

الحسن بن بشر: ج ۲، ص ۲۸۶ الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن

علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٧ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو

عبد الله: ج ۲، ص ۲۹، ۷۰، ۷۲، ۸۷، ۱۸۷، ۲۶۶، ۲۶۸، ۲۸۹، ۳۹۰

أمّ الحسن بنت الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٦٩، ٧٠

الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بسن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٢، ٧٧، ١٠٩،

الحسن بن الحسين بن العبّاس بن الفـضل أبو علي المعروف بابن دوما النعالي: ج ٢، ص ٣٦٨

الحسن بن دوما = الحسن بن الحسين بن العبّاس بن الفضل أبو على

الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧١

الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي: ج ١. ص ٦٨٠، ٦٨٢ أبو الحسن [كنية الإمام مـوسى الكـاظم ﷺ]: ج ٢، ص ٤٥٩، ٤٦٥

حسن الأشيب = حسن بن موسى الأشيب

الحسن البصري: ج ١، ص ٥٣٢، ٥٩٠. ٥٩٦

ج ۲، ص ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۱۹۹، ۲۲۳، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۲۵

أبو الحسن الحنظلي: ج ٢، ص ٥٢٧ أبو الحسن الدربندي: ج ٢، ص ٥٢٧ أبو الحسن العسكرى [كنية الإمام محمّد بن

على الهادي ﷺ: ج ٢، ص ٤٩٢

أبو الحسن المدائني: ج ١، ص ٣٦٢. ٣٦٤، ٣٩١، ٦٤٢، ٣٦٤

ج ۲، ص ۱۷۹، ۱۸۸، ۲۲۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۷۸

أبو الحسن المسعودي = علي بن الحسين بن علي

حسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص

الحسن بن أحمد المقرئ أبو علي: ج ١، ص

الحسن بن أحمد [بن عبد الله بن] البناء

الحسن بن سفيان [بن عامر أبـو العـبّاس الشيباني الخراساني النسوي]: ج ١، ص

٥٣٨

الحسن بن سهل: ج ۲، ص ٤٨٢

الحسن بن عبد الرحمان الأنصاري: ج ١، ص ٣٤٠

الحسن بن عبد الرحمان أبو علي المكّي: ج ٢، ص ٣٤٨

الحسن بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٤

أمّ الحسن بنت عبد الله بن جعفر بـن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

الحسن بن عبد الله بن سعيد: ج ٢، ص

الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٨

الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أبو علي البــغدادي المـؤدّب: ج ١، ص ٥٠٠، ٧٠٠

الحسن بن علي: ج ١، ص ٥٠٩ الحسن بن علي البصري [أبو سعيد العدوي]: ج ١، ص ٢١٧، ٢٤٠، ٣٢٣ الحسن بن علي الجوهري =الحسن بن علي بن محمّد الجوهري أبو محمّد المقنّعي

الحسن بن علي أبو محمد (الإمام العسكري الحِسن بن علي أبو محمد (الإمام العسكري

ج ۲، ص ۵۰۱ \_ ۵۰۰ (ترجمته 奨). ۵۱۷ ، ۵۱۹

الحسن بن علي المعمري: ج ١، ص ٤١٦ الحسن بن علي النميري: ج ١، ص ٤٦٨، ٤٧٩، ٤٧٩

الحسن بن علي الورّاق: ج ١، ص ٤٥٨ الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٣

أمّ الحسن (وهي حسنة) بـنت عــلي بـن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

الحسن بن علي بن راشد الواسطي: ج ١، ص ٣٢٤، ٣٢٥

٣.,

حسن بن محيمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٩٣

حسن [بن موسى] الأشسيب: ج ١، ص ٤٦٠

الحسن بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ أبو الحسن بن النجّار المـقرئ: ج ١، ص ٥٦٧

أبو الحسناء [الكوفي]: ج ١، ص ٢٨٠ أبو الحسين [كنية أمير المؤمنين ﷺ]: ج ١، ص ١٢٥

أبو الحسين الشيباني: ج ٢، ص ٤٠٨ أبو الحسين ابن بشران = علي بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي البغدادي حسين بن حريث: ج ٢، ص ٢٧٣

حسين بن حسن الأشقر: ج ٢، ص ٤٣٠ الحسين بن أبي الحسن أبو علي الروذباري: ج ٢، ص ٤٢٧

الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب الأثرم: ج ٢، ص ٦٩، ٧٠

الحسين بن راشد الطفاوي أبو عبد الله: ج ١. ص ٢١٧، ٢٤٠

حسين المكفوف بن زيد بن علي بن

٤٤٠، ٤٦٩، ٤٦٩، ٥١٧، ٥١٩، ٥٣٥ أمّ الحسن بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٤

الحسن بن علي بن محمّد الجوهري أبو محمّد [المقنّعي]: ج ١، ص ١٤٣، ١٦١، ١٦١ ج ٢، ص ٢٢١

الحسن بن علي [بن محمّد بن علي بن أحمد بن وهب] ابن المذهب التميمي أبو علي: ج ١، ص ١١٤

الحسن بن علي بن موسى الرضا أبو محمّد: ج ٢، ص ٤٨٨

الحسن بن علي بن نصر الطوسي: ج ٢، ص ٤٠٥

الحسن بن عمرو الفُقَيمِي [التميمي الكوفي]: ج ٢، ص ٢٨٩، ٣٣٤

الحسن بن فضل بن الربيع: ج ٢، ص ٤٤٧ الحسن بن كثير: ج ٢، ص ١٥٩

الحسن بن محمد [بن جمهور] العمي البصرى (أبو محمد): ج ٢، ص ٣٦٨

الحسن بن محمّد ابن الحنفيّة: ج ٢، ص

الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٣٣٣. ٤٢٢

[الحسين] بن صفوان [بن إسحاق البرذعي أبو علي]: ج ١، ص ٤٦٧، ٤٧٩، ٤٨٦ ج ٢، ص ٤٣٠

الحسين بن علي أبو عـبد الله: ج ١، ص ٥٠٤

ج ۲، ص ۵۰۳

الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص

حسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

الحسين الأكبر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٣

أمّ الحسين بنت علي بن الحسين بن علي ين أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله (الإمام الشهيد ﷺ): ج ١، ص ١٠٣،

751. 671. 771. 777. 777.

17, 177, 187, 107, 187, 0.3,

۷۳۵، ۲۵۵، ۵۴۵، ۵۰۵، ۷۷۵، ۵۷۵، ۲۳۲، ۲۵۲، ۸۵۲، ۱۲۲، ۳۲۲، ۵۲۲،

סרה דרה ארה ואה 3אר

أمّ الحسين بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٤

الحسين بن علي بن عـبيد الله أبــوالفــرج الطناجيري: ج ٢، ص ٢١١

أمّ الحسين بنت عمر، زوجة عبد الله بــن جعفر:ج ١، ص ٦٨٥

أبوالحسين ابن فارس اللغوي = أحمد بن فارس

الحسين بن فهم: ج ۱، ص ۱۶۳، ۱۳۱، ۲۲۱

الحسين بن محمّد الدينوري أبـو عـبد الله [النقني ابن فنجويه]: ج ١، ص ٥٠٤ ج ٢، ص ٥٠٣

حسين بن محمّد [بن بهرام المروزي]: ج ١. ص ٣٩٥

الحسمين بسن محممّد [بسن أيّسوب الذارع] السعدي أبو على: ج ١، ص ٢٣١ ۲، ص ۲

الحطيئة [الشاعر]: ج ٢، ص ٣٠

حفص بن راشد: ج ۲، ص ٤٤٢

حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص: ج

۲، ص ۲٦٠

حفصة بنت عمر بن الخطّاب: ج ١، ص ٤٣٧

الحكم بن ظهير: ج ١، ص ٢٢٢

الحكم بن أبي العاص بن أميّة بــن عــبد

شمس: ج ۲، ص ٤٧، ٤٩

الحكم بن عتيبة الكندي [الكوفي]: ج ١،

ص ۲۰۰، ۲۳۵، ۲۸۰

ج ۲، ص ٤٢٤، ٤٢٥

أمّ حكم بنت أسيد بن المغيرة بن الأخنس

بن شريق الثقفيّة: ج ٢، ص ٤٤١

حکیم بن جبیر: ج ۲، ص ٤١٢

حکیم بن حزام: ج ۱، ص ۱۵۵

ج ۲، ص ۳۱۰

حكيمة بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص

٤٦٩

حمَّاد بن أسامة أبو أسامة: ج ٢، ص ٣٢٣

حمّاد بن أبي حنيفة: ج ٢، ص ٤٧٩

حمّاد بن زید: ج ۱، ص ۲۷۸

ج ۲، ص ۲۱۱

الحسين بن محمّد بن كـيسان: ج ٢، ص

٤٠٨

الحسين بن محمّد بن محمّد بن عفير: ج ١،

ص ٥٠٩

الحسين بن مسعود [بن محمّد بـن الفـرّاء]

البغوى [أبو محمّد]: ج ٢، ص ٣٤٣

الحسين بن موسى الكاظم: ج ٢، ص

5.19

أبو الحسين ابن النقور = أحمد بن محمّد بن

عبد الله بن النقور

الحسين بن واقد [المروزي أبو عبد الله]: ج

۱، ص ۲۲۷

ج ۲، ص ۳۲۱

الحصكني = يحيى بن سلامة

حصين بن تميم: ج ٢، ص ١٦٥، ١٦٦،

177

حُصَين بن الحُمَام المُرّي: ج ٢، ص ١٩٧،

177

[حصين بن جُندَب بن عمرو] أبو ظبيان

[الجنبي الكوفي]: ج ١، ص ٥٦٠

حصين بن سبرة: ج ٢، ص ٣٧٧

الحصين بن نمير: ج ٢، ص ٢٥٨، ٢٥٩،

YVI

حُضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة: ج

ج ۲، ص ۳۲٦ حميد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ۱، ص ٦٨٥

حميد بن قحطبة: ج ٢، ص ٩٢ حمسيد بـن هــلال [العـدوي أبـو نـصر البصري]: ج ١، ص ٦٧٨

حميدة أندلسيّة، وقيل: بربريّة، أمّ مـوسى الكاظم ﷺ: ج ٢، ص ٤٥٩، ٤٦٠ حميرا = عائشة ابنة أبي بكر

الحميدي [عبد الله بـن الزبـير، صـاحب المسند]: ج ٢، ص ٣٩٤

الحُمَيْدي [محمّد بن فتوح صاحب الجمع بين الصحيحين]: ج ١، ص ٣١٦ حنبل بن إسحاق [بن حنبل أبو علي الشيباني]: ج ١، ص ١٤٥ ج ٢، ص ٢٨٩

حنش بن الحارث بن لقيط النخعي: ج ١، ص ٢٦٠

حنش [بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة، الكناني، أبو المعتمر الكوفي]: ج ١، ص ٢٨٠، ٢٨٠

ابن حنظلة = عبد الله بن حنظلة ابن الحنفيّة = محمّد بن علي بن أبي طالب أبو حنيفة: ج ١، ص ٢٠٤، ١٤٤٩، ٦٤٣

حمّاد بن سلمة [بن دينار البصري أبو سلمة]: ج ١، ص ١١٥، ٢٦٢، ٥٥١، ٥٦٠

ج ٢، ص ٢٧، ٢١٦، ٢٩١، ٣٣٨ حمّاد بن عيسى الجهني: ج ٢، ص ٣٦١ حَمْد بن أحمد أبو الفضل الإصبهاني الحدّاد: ج ١، ص ٤١٦، ٤٥٨، ٢٧٠

ابن حمدون = محمّد بن الحسن بن محمّد بن على

حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٨ أبو حمرة الثمالي [ثابت بن أبي صفيّة الأزدي الكوفي]: ج ١، ص ٤٠٥، ٥٤٥ ج ٢، ص ٤٠٩، ٤١٥، ٤٣٥ حمزة بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٠

حمزة بن عبد المـطّلب: ج ١، ص ١٩٢. ٢٠٠، ٤٤٨

ج ۲، ص ۵، ۱۰۰، ۲۲۹

حمزة بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

حمزة بن محمد ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٣٠٠ حمزة بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ حُميد بن عبد الرحمان بن حُميد الرؤاسى: ٣٣.

خالد بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان: ج ۲، ص ۱۱۳ خالد بن مَعْدان [بن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي]: ج ۱، ص

خالد بن أبي الهيثم: ج ٢، ص ٤٣١ خالد بن الوليد: ج ١، ص ٣٥٤، ٦٦٤ خامس أصحاب الكساء (الحسن ﷺ): ج ٢، ص ٦٦

خامس أصحاب الكساء (الحسين 蝦):
ح ٢، ص ٢٢٥

ابن الخثعميّة = محمّد بن أبي بكر ابن حُديج = معاوية بن حُديج خدكة بنت خديار بن أسد بندي

خدیجة بنت خویلد بــن أســد بــن عــبد العُزّى:ج ١، ص ١٠٣، ١٥٣

ج ۲، ص ٦٣، ٧٧، ٨٥، ١٢٥، ٣٠٣\_ ٣١٦ (ترجمتها)، ٣١٧

خديجة بنت علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٣

خديجة بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٥

خدیجة بنت مـوسی الکــاظم: ج ۲، ص ٤٦٩ ج ۲، ص ۳۲۵، ۳۵۸، ۲۲٤

حوّاء [أمّ البشر]: ج ١، ص ٥٥٦، ٥٩٦، ٦٠٥

> حوشب: ج ۱، ص ٤٠٢، ٤٠٣ ج ۲، ص ۷۳

حيدرة [من ألقاب أمير المؤمنين ﷺ]: ج

۱، ص۱۱۲، ۱۱۶

ج ۲، ص ۱۷ ٥

ابن حَيُّوَيه = محمّد بن العبّاس بن محمّد بن حَيُّرَيه أبو عمر

«خ»

خارجة بن حذافة العامري: ج ١، ص ٦٥٥

خاصف النعل [من ألقاب علي ﷺ]: ج ١، ص ٢٩٤، ٢٩٨، ٢٩٩

بنت خالد كنانيّة، أمّ هاشم بن عبد الله بن محمّد ابن الحنفيّه: ج ٢، ص ٢٩٩

خالد بن خداش: ج ۲، ص ۲۱۱

خالد بن عبد الله القسري: ج ٢، ص

٤١٥،٤١٤

خالد بن عبد الله بن الحارث بن الحكم: ج

۲، ص ۲٤٧

خالدين عمرو الحمصى: ج ٢، ص ٣٢٩،

ابن الحنفيّة: ج ١، ص ٦٦٣ ج ٢، ص ٢٨٥ خولة بنت منظور غطفانيّة زوجة الحسن الحِلَّة: ج ٢، ص ٧٠ خولي بن يبزيد الأصبحي: ج ٢، ص ۲٦٠، ١٨٢ خويلد بن أسد، أبو خديجة بنت خويلد: ج ٢، ص ٣٠٥ أمّ الخير بنت الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٠ الخيزران، أمّ الإمام علي بن موسى الرضا:

(L))

ج ۲، ص ٤٧٠

الدار قطني = علي بن عمر أبو الحسن ابن داهر = عبد الله بن داهر أبو داوود السجستاني: ج ٢، ص ٣٧٥، ٥٠٧ داوود النبيّ ﷺ: ج ٢، ص ٢٠٠

داوود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ۲، ص ۷۲ داوود بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ۲، ص ۱۱۱ داوود بن علي بن عبد الله بن عبّاس: ج ۲، ج ١، ص ٣٤٦، ٣٩٦ خزيمة [بن مدركة]: ج ١، ص ١١٠ ابن الخشّاب = عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر البغدادي أبو محمّد

خزية بن ثابت [بن الفاكه ذو الشهادتين]:

خَسَنام بن حاتم الأصمّ: ج ٢، ص ٤٦١ ابن الخصيب = أحمد بن الخصيب الخضر ﷺ: ج ٢، ص ٥١٣ ابن الخطّاب = عبد العزيز بن الخطّاب الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت الخلف الحجّة [من ألقاب الإمام محمّد بين الحسن المهدي ﷺ]: ج ٢، ص ٥٠٧،

خلف بن تميم: ج ١، ص ٥٠٩ الخليل بن محمّد الثقني: ج ٢، ص ٤٤٤ خِندف [أمّ مدركة بن إلياس]: ج ١، ص

الخوصاء بنت خُصَفة تيميّة زوجة عبد الله بن جعفر: ج ١، ص ٦٨٥ ج ٢، ص ١٧٧

ابن خولة =محمّد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفيّة

خولة بنت جعفر بن قيس الحنني أمّ محمّد

ج ١، ص ١١٤ ذو الكلاع: ج ١، ص ٤٠٢، ٤٠٣، ٤١٩

(س) الجالوت: ج ۲، ص ۲۰۰
 الرازي: ج ۲، ص ۲۷۲
 ابن راشد = الحسن بن علي بن راشد
 أبو رافع مولى رسول الله ﷺ: ج ۱، ص
 ۲٤٥، ۲٤٦، ۳۹٥

رافع بن خدیج: ج ۱، ص ۳٤٩ الرباب بنت امرئ القیس زوجة الحسین ﷺ: ج ۲، ص ۱۷٤، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲٤۳، ۲٤۳ الرباب بنت حَیدة بـن مـعد: ج ۱، ص

ربعي بن حراش: ج ١، ص ٢٩٧، ٥٥٠ أبو الربيع الأعرج: ج ٢، ص ٤٢٨ الربيع بن أنس: ج ٢، ص ٢٦٣ الربيع بن خُثَيم: ج ٢، ص ٢١٣، ٢١٥ الربيع بن زياد الحارثي: ج ١، ص ٤٥٧ الربيع بن يونس أبو الفضل الأموي حاجب المنصور: ج ٢، ص ٧٩، ٩٧، ٤٥٧

ربیعة بن حرام بن ضنّة : ج ۱، ص ۱۰۸

ربيعة بن عمر: ج ٢، ص ١٩٣

ص ٤١٤، ٤١٧

داوود بن أبي هند:ج ١، ص ٣١٥ أبو الدرداء [الأنصاري الخزرجي]: ج ١،

ص ۲۵۳، ٤٠٢

دِعْبِل [بن علي بن رزين الخزاعي أبو علي الشاعر]: ج ٢، ص ٩٨

ابن أبي الدنيا = عبد الله بن محمّد بن عبيد القرشي

الديباج = محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عنمان بن عفّان

«ذ»

أبو ذرّ الغفاري: ج ١، ص ١٧٩، ٢٩٥. ٢٩٦، ٥٨٠

> ج ۲، ص ۳۸۰ ذو الثدية =الخدج

ذو الثفنات [من ألقاب علي بــن الحـــــين ﷺ]: ج ۲، ص ۱۰۰، ۳۸۳

ذو الجوشن أبو الشمر الضبابي الكلابي، ويقال: أبــو الســابغة: ج ٢، ص ٢٦١، ٢٦٢

ذو الخويصرة =اللحدج ذو القرنين [الإسكندر]: ج ٢، ص ٥١٣

ذو القرنين [من ألقاب أمير المؤمنين ﷺ]:

رقيّة بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٤

ج ۲، ص ۱۷۸، ۲۷۲

رقيّة بنت محمّد ابــن الحــنفيّة: ج ٢، ص ٣٠١

رقیّة بنت محمّد الدیباج بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان: ج ۲، ص ۷۸،

ابن الرمّاح: ج ۲، ص ۲۵۱ رملة بنت عقيل بن أبي طالب: ج ۱، ص ۱٦۲

رملة الصغرى بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٥

رملة الكبرى بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٤

ابن رواحة = عبد الله بن رواحة

روح القدس: ج ١، ص ٢٧٣

روح بن صلاح:ج ۱، ص ۱۵٦ رياح بن الحارث:ج ۱، ص ۲٦٠، ۲٦١

ریاح بن عثان: ج ۲، ص ۷۸، ۸۲

الرياشي: ج ٢، ص ٤٣٢

أبو الريحانتين [من كنى أمير المؤمنين ﷺ]:

ج ۱، ص ۱۲٤

ج ۲، ص ۳٦۲

ربيعة بن عمرو = سطيح الكاهن أبو رجاء: ج ١، ص ٣٨٤ رجاء بن أبي الضحّاك: ج ٢، ص ٤٧٢ ابن رَزق = محمّد بن أحمد بن رَزق أبو الحسن البغدادي البزّاز ابس رَزقويه

رزق الله بن عـبد الوهّــاب التمــيمي [أبــو محمّد]: ج ١، ص ٥٤١

ج ۲، ص ٦٤

رزين بن معاوية بن علم أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي: ج ٢، ص ٣٧٥

الرشيد الخليفة العبّاسي = هارون بن محمّد الرشيد

الرضا من آل محمد [من ألقاب الإمام علي بن موسى ﷺ: ج ٢، ص ٤٧٥، ٤٧٥ الرضي [محمد بن الحسين الموسوي العلوي الشريف الرضي]: ج ١، ص ١٥٥ رفاعة بن شدّاد البجلي: ج ٢، ص ٢٥٥ رقبة بن مصقلة: ج ٢، ص ٦٤

رفيّة بـنت رسـول الله 歌覺 : ج ۲، ص

رقيّة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: ج ٢، ص ١١١

ريطة بنت أبي طالب: ج ١، ص ١٦٦ ريطة بنت عبد الله بن محمد بن علي ابن الحنفيّة، أمّ يحيى بن زيد: ج ٢، ص ٤٢٢، ٢٩٩

«ز»

زائدة: ج ١، ص ٢٩١

زاذان [أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندى الكوفي الضرير البزّاز]: ج ١،

ص ۱۸۶، ۲۵۲، ۲۲۰

ج ۲، ص ۳۱۳

ابن الزبعرى = عبد الله بن الزبعرى

ابن الزبير = عبد الله بن الزبير

أبو الزبير [محمّد بن مسلم المكّـي]: ج ١، ص ٣٠٥

ج ۲، ص ۳٦٥

الزبیر بن بکّــار: ج ۱، ص ۳۹۷، ۲۹۱. ۲۹۷

ج ۲، ص ۷، ۲۰۲

ج ٢، ص ٨٨، ٩٤، ٢٣٧، ٣٥٤ زحر بن قيس الجـعني: ج ٢، ص ١٩٣، ١٩٥

> زر بن حبیش: ج ۱، ص ۲۵۰ ج ۲، ص ۱۲۱

زرعة بن برج الطائي: ج ١، ص ٤٣٤ زرعة بن شريك التميمي: ج ٢، ص ١٦٦ الزرقاء = آمنة بنت علقمة أمّ مروان ابن الزرقاء = مروان بن الحكم ابن زُرير = عبد الله بن زُرير زُفر بن الحارث: ج ١، ص ٣٨١ أبو زكريًا التبريزي الخيطيب: ج ٢، ص

أبو زكريّا التبريزي الخـطيب: ج ٢. ص ٥١٥

زكريّا بن أبي زائدة [الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي]: ج ٢، ص ٣٣٠ زكريّا بن عدى: ج ٢، ص ٥، ١٥

زكريًا بن يحيى [الكسائي]: ج ١، ص

الزكي [من ألقاب علي بن الحسين ﷺ]: ج ٢، ص ٣٨٣

الزمخشري [محمود بن عــمر]: ج ١، ص ٤٤٧

ج ۲، ص ٤٥٢، ٤٦٦ ابن أبي الزناد السعدي: ج ۲، ص ۷۹ زيد بن الحباب [التميمي أبو الحسين المُكلي]: ج ١، ص ٢٢٧

زيد بن الحسن الكندي = زيد بن الحسن بن زيد الكندي اللغوي

زيد بن الحسن اللغوي = زيد بن الحسن بن زيد الكندي

زيد بن الحسن بن زيد الكندي اللغوي أبو الُمِن [المقرئ النحوي الحنني البغدادي]: ج ١، ص ١٦١

ج ۲، ص ۲۱۲، ٤٤٣

زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢. ص ٦٩. ٧٠، ٧١

زيد بن حصين الطائي: ج ١، ص ٤٢٤ زيد بن رقاد: ج ٢، ص ١٧٢

زيد بن صوحان: ج ١، ص ٣٨٣، ٣٨٨ زيد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالب: ج ٢، ص ٣٧٨، ٤١٤، ٤١٤،

٥١٤، ٢١٤، ٨١٤، ٩١٤، ٠٢٤، ٢٢٤

زید بن عمر بن الخطّاب: ج ۲، ص ۳۷۱ زید بن عمر بن عثمان بن عفّان: ج ۲، ص

722

زید [بن کلاب] = قصی بن کلاب زید بن موسی الکاظم: ج ۲، ص ٤٦٨، ۶٦٩ الزهري = محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري

زهير بن القين البجلي: ج ۲، ص ١٦٥. ١٨١

ابن زياد = عبيد الله بن زياد

زیاد بن أبیه: ج ۱، ص ۲۵۷

ج ۲، ص ۱۰۰، ۱۸۰، ۲۱۵، ۲۲۵

زياد بن خيثمة [الجُمُغي الكوفي]: ج ١، ص

ج ۲، ص ۲۲۷

زید مولی الحسین ﷺ: ج ۲، ص ۲٤۱، ۳۸۵

زید بن أرقم: ج ۱، ص ۲۲۱، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۰۰

ج ۲، ص ۱٦٤، ۱۸۵، ۱۸۵، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۷

زيد بن أسلم [القرشي العدوي مولى عمر بن الخطّاب]: ج ١. ص ٣٣٢

ج ۲، ص ۲۰۱، ۲۱۲

زید بن أبي أوفی: ج ۱، ص ۲۳۱، ۲۳۲. ۲۳۸

زید بن ثابت: ج ۱، ص ۳٤٦، ۳٤٩ زید بن حارثة: ج ۱، ص ۱۷۷، ۱۷۸ ج ۲، ص ۲٤۱، ۳۱۵

زيد بن وهب: ج ١، ص ٦٢٠ زيد بن يثيع: ج ١، ص ٢٩٥ زين العابدين [من ألقاب علي بن الحسين ﷺ]: ج ٢، ص ٢٤٠، ٢٤١، ٣٨٢ زينب بنت جحش: ج ٢، ص ٢٤١

ريب بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٢، ٢٤٨

زینب بنت رسـول الله ﷺ: ج ۱، ص ٦٦٥

ج ۲، ص ۱۲۱، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۵، ۳۱۲

زينب بن سُبيع بن عبد الله زوجة الحسن ﷺ: ج ٢، ص ٧١

زينب بنت أبي سلمة: ج ١، ص ٦٤٨ زينب بنت سليان بن علي بن عبد الله بن عبّاس: ج ٢، ص ٤٨٣

زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٩٢، ١١١

زينب بنت عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

ج ۲، ص ۲۱۲ زینب الصغری بنت علی بن أبي طالب: ج ۱، ص ٦٦٥

زينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٣٥، ٦٦١، ٦٨٤

ج ۲، ص ۱۵۱، ۱۸۲، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۲۰۳

أبو زينب بن عوف الأزدي: ج ٢، ص ٣٩ زينب بنت محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص

زينب بنت محمّد بـن عـلي البـاقر: ج ٢، ص٤٤١

زینب بنت موسی الکاظم: ج ۲، ص۶۲۹

زینب الصغری بنت موسی الکاظم: ج ۲، ص ٤٦٩

زبید مولی الحسین ﷺ : ج ۲، ص ۲٤۱، ۳۸۵

«س»

الساجي: ج ٢، ص ٢٧٢ الساعدي الطبيب: ج ١، ص ٦٥٤ سالم بن أبي الجعد: ج ١، ص ٦٢٦ سالم بن أبي حفصة: ج ١، ص ٣٠٣ سالم بن عبد الله بن عمر [بن الخطّاب]: ج ١، ص ١٩٦، ٤٤٠ سطيح الكاهن، اسمه ربيعة بن عــمرو: ج ٢، ص ٥١٤

ابن سعد = محمد بن سعد بن منيع سعد الإسكاف = سعد بن طريف سعد الخفّاف = سعد بن طريف الإسكاف أبو سعد بن أبي صادق = أبو سعد علي بن عبد الله بن أبي صادق الحيري

سعد بن الصلت إبن بُرْد أبو الصلت البَجَلي الكوفي]: ج ١، ص ٣١٩

سعد بن طريف الإسكاف الخفّاف: ج ١، ص ٢١٨، ٢٤٠

ج ۲، ص ۳۳۵، ۳۳۵

سعد بن عبادة: ج ١، ص ٣٥٣ سعد بـن عـبيدة [السـلمي، أبـو حمـزة الكوفي]: ج ١، ص ٢١٥، ٢٥٨

ي صلح بن عمرو بن نفيل الأزدي: ج ٢، ص ١٧٦

سعد بن مالك: ج ١، ص ٤١٠ سعد بن مسعود الثقني: ج ١، ص ٤٠٧ ج ٢، ص ٢٠، ٢١

سعد بن أبي وقّاص [مالك القـرشي] أبـو إسـحاق [الزهـري]: ج ١، ص ١٢٩، ٢٠٠، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٢، ٢١٢، ٣٠٠،

737, A37, P37, ·07, 007, 073

سالم مولى هشام بن عبد الملك : ج ٢، ص

سام بن نوح: ج ۲، ص ٥١٥ السائب بن خلّاد: ج ۲، ص ۲۷۲

السائب بن مالك الثقني: ج ٢، ص ٣٣٨ السبط [من ألقاب الإمام الحسن ﷺ]: ج

۲، ص ۵، ۲۸٦

السبط [من ألقاب الإمام الحسين ﷺ]: ج ٢، ص ١١٥، ٢٨٦

أبو السبطين [من كنى أمير المؤمنين ﷺ]: ج ١، ص ٤٠٥

السجّاد [من ألقاب علي بن الحسين ﷺ]:

ج ۲، ص ۱۰۰، ۳۸۳

السدّي [إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كرية، أبو محمّد القرشي الكوفي الأعور]:

ج ۱، ص ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۹۲، ۲۳۶

197, 397, 097, 713, 773, -70,

۱ ۲۵، ۸ ۲۵، ۷۷۵، 3 ۹۵، ۸۲ ۶

ج ۲، ص ۲۳، ۲۰، ۱۳۳، ۲۱۰، ۲۲۲، ۲۳۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۴۵۱، ۵۱۱،

سُراقة البارقي: ج ٢، ص ١٧٩

السري بن إسماعيل [الهمداني الكوفي]: ج ١، ص ٥٣٩

سریج بن یونس: ج ۱، ص ٤٧٤

ج ٢، ص ٨٨، ٢٧٣، ٣٢٦ سعد الله: ج ٢، ص ٤٤٩ السعدي: ج ٢، ص ٢٧٢ سعيد الجريري = سعيد بن إياس الجريري أبو سعيد الخدري [سعد بن مالك بن سنان بن عبيد]: ج ١، ص ١٩١، ٢٨٧، ٢٠٢،

7.7, 337, 037, .73

ج ۲، ص ۱۲۰، ۱۲۶، ۳۳۵، ۳۷۵، ۲۵۰، ۲۵۲ ٤٤، ٤٤٢

أبو سعيد المقبري = كيسان أبـو سـعيد المقبري

أبو سعيد مولى بني هاشم [عبد الرحمان بن عبد الله بـن عـبيد]: ج ١، ص ٣١٤، . ٢٥٠ . ٤٦٠

سعيد [بن إياس] الجريري [أبـو مسـعود البصري]: ج ٢، ص ٣٣٧

سعيد بن جبير إبن هشام الأسدي الوالبي]: ج ١، ص ١٩٣

> ج ۲، ص ۱۲۸، ۲۵۰، ۲۱۱ سعید بن جمهان: ج ۲، ص ۲۷

سعید بن زید: ج ۱، ص ۳٤٦ سعید بن سلمان: ج ۲، ص ٤٣٧

سعید بن العاص: ج ۱، ص ۳۵۲ ج ۲، ص ۲۵، ۱۵، ۱۹

سعيد بن عبد الله الحنني: ج ٢، ص ١٤٦ أبو سعيد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

سعيد بن أبي عروبة: ج ٢، ص ٤١

أمّ سعيد بنت عروة زوجة عــلي بــن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٤

سعيد بن عقيل بن أبي طالب : ج ١، ص ١٦٢ أبو سعيد الأحول بن عقيل بن أبي طالب : ج ١، ص ١٦٢

أمّ سعيد بنت عـمرو مـن بـني صـعصعه [زوجة عقيل بن أبي طالب]: ج ١، ص ١٦٢

سعيد بن مرجانة: ج ۲، ص ٤٠٠، ٤٠٠ سعيد بن المسيّب [بن حَزْن بن أبي وهب أبو محمّد]: ج ۱، ص ۱٤٣، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲٤۸، ۲٤٩، ۳۱۱، ۵۰۲، ۵۰۵، ۵۰۸،

ج ٢، ص ٥٩، ٤٠٥، ٤١٢، ٤٤٠ السفّاح = أبو العبّاس السفّاح ابن أبي السفر = أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أبي السفر الهــمداني أبــو عبيدة الكوفي

سفيان الثوري: ج ١، ص ٢٩١، ٤٦٥ ج ٢، ص ١٢٠، ١٢٨، ٣٩٤، ٤٢٧.

٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٢٥٦، ٢٥٢، ٤٥٤ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب: ج ١، ص ١٦٦

أبو سفيان بـن حـرب: ج ١، ص ٣٥٣. ٨٠٨، ٤٥٢، ٥٠٢

ج ۲، ص ۲۹ (صخر)، ۳۳، ۳۵، ۳۵، ۳۳، ۷۷، ۲۲۹، ۲۷۸

سفيان بن عيينة [بن أبي عمران أبو محمّد الكوفي]: ج ١، ص ٥٣٩، ٥٥٢ ج ٢، ص ٣٣١، ٣٣١

سفیان بن لیل أو ابن لیلی الخارجي أبو عامر: ج ۲، ص ۲۵

سفیان بن وکیع [بن الجــرّاح]: ج ۱، ص ۲۳۷، ۲۹۱، ۲۹۷

سفینة مولی رسول الله ﷺ، اسمه مهران: ج ۱، ص ۲۹۰

ج ۲، ص ۲۷

ابن السكّيت [يعقوب بن إسحاق الخوزي]: ج ١، ص ٤٩٩

سكينة (سبيكة) أمّ الإمام محمّد بن عــلي الجواد: ج ٢، ص ٤٩١

سكينة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٦٩

سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب:

ج ۲، ص ۲۰۶، ۲۲۳، ۲۶۲، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۵۲، ۲۵۷،

سلّار جلال الدولة ابن بابويه ملك البصرة: ج ٢، ص ٥٤٠، ٥٤٠

أمّ سلمة، أمّ علي بن الحسين زين العابدين ﷺ : ج ٢، ص ٣٨٤

أمّ سلمة بنت عبد الله بن محمّد بن علي ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٢٩٩

السلافة، أمّ علي بن الحسين زين العابدين

兴؛ ج ۲، ص ۲٤١، ۳۸٤ ،

السلافة قضاعيّة بلويّة، أمّ جعفر بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٢٤٢

سلامة، أمّ علي بن الحسين زين العابدين ﷺ: ج ۲، ص ۳۸٤

سلم بن أحوز المازني: ج ٢، ص ٤٢٢ سلمان الفارسي: ج ١، ص ٣٠٨، ٣٢٠، ٣٥٣، ٣٥٣

ج ۲، ص ۱۵ه

أمّ سلمة (زوج النبيّ ﷺ): ج ١، ص ٢٥٣، ٢٥٣، ٣٦٨، ٢٥٣، ٣٦٣.

397, 913, -73, 175, 375

ج ۲، ص ۱۵۲، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۱۲

أمّ سلمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٠

سلمة بن شبيب: ج ٢، ص ٤٢٨ سلمة بن أبي الطفيل [عامر بن واثلة]: ج ١، ص ١١٥

سلمة بن کـهیل: ج ۱، ص ۳۲۵، ۳۲۸، ۳۳۳، ۵۰۰

ج ۲، ص ۲۱۷

أمّ سلمة بنت محمّد بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص

أمّ سلمة بنت محمّد بن علي الباقر: ج ٢، ص ٤٤١

سلمی زوجة أبي رافع: ج ۲، ص ۳۵٦ سلمی مولاة النبي ﷺ: ج ۱، ص ۹۸۰ سلمی بنت أسلم قضاعیّة: ج ۱، ص

سلمى بنت عمرو: ج ١، ص ١٠٦ سليان الأعمش = سليان بن مهران سليان بـن أحمـد أبـو القـاسم الطـبراني الحافظ: ج ١، ص ٤١٦، ٦٧٠، ٦٧٦ سليان بن حرب: ج ١، ص ١٧٨ سليان بـن داوود النـبيّ ﷺ: ج ٢، ص سليان بـن داوود النـبيّ ﷺ: ج ٢، ص

سليمان بن داوود المَهري الرشديني: ج ٢، ص ٤٢٨

سليان بن صرد الخزاعي أبو المطرف: ج ٢، ص ١٣٤، ١٤٥، ٢٥٦، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩

سليان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ١٠٨، ١١١

سلیان بن عبد الملك: ج ۲، ص ۲٤٤، ۳۰۱، ۲۹۹

سليان بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

سليان بن عمر بن خالد: ج ٢، ص ٦٢ سليان بن القاسم الثقني: ج ١، ص ٦٢٨ أمّ سليان بن القاسم الثقني: ج ١، ص ٦٢٨ سليان ابن قتّة: ج ٢، ص ٢٢٦

سليان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي: ج ١، ص ٢١٥، ٢٥٠، ٢٥٨، ٣١٢، ٣٢٢، ٣٣٥

> سلیمان بن یسار : ج ۲، ص ۲۳۵ سماك [بن حرب]: ج ۱، ص ۳۱٤

> > ج ۲، ص ۱۱۷

سهانة مغربيّة، أمّ الإمام محمّد بن علي الهادي: ج ٢، ص ٤٩٣

۲، ص ٥

السيّد [من ألقاب الحسين بن علي ﷺ]: ج ٢، ص ١١٥

السيّد [من ألقاب الإمام موسى الكاظم الليّلا]: ج ٢، ص ٤٥٩، ٤٦٣

سيّد الأوّلين والآخرين [النبيّ ﷺ]: ج ٢. ص ٨٦

السيّد الحميري = إسماعيل بن محمد بن يزيد

سيّد شباب أهل الجنّة [الحسن ﷺ]: ج ٢، ص ٦٣

سيّد العابدين [من ألقاب علي بن الحسين الحسين الحسين علي عليه الحسين الحسين الحسين الحسين الحسين الحسين الحسين

سيّدا شباب أهل الجنّة [الحسن والحسين الحسين الحسين عنه الحسين الحسن الح

ج ۲، ص ۱۲۰، ۱۹۴

سيّدة نساء العالمين [من ألقاب فاطمة الزهراء] الله : ج ١، ص ٤٠٥

ابن سیرین = محمّد بن سیرین

بن عمر [التميمي الأسيّدي] صاحب «الفتوح»: ج ١، ص ٣٥٠، ٣٥١، ٣٦٠،

ه ۱۳۰ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۷۳ م۲۰ ۳۸۳

٧٨٣، ١٩٣، ٣٩٦، ٢٠٤

سيّة، أمّ زياد بن أبسيه: ج ۲، ص ۱۸۰، ۱۹۵، ۱۹۹

ابن سميّة = عهّار بن ياسر

سنان: ج ۱، ص ۹۹۱

أبو سنان الدؤلي: ج ١، ص ٤١٦

سنان بن أنس النخعي: ج ٢، ص ١٦٦،

٧٢١، ٨٢١، ١٧١، ١٧١

السندي مولى هارون: ج ٢، ص ٤٥٧

أبو سهل القطَّان: ج ١، ص ٥٥١

سهل بن حنيف: ج ١، ص ٣٤٦، ٢٥٧ سهل بن سعد الأنصاري الساعدي المدني

الصحابي: ج ١، ص ١٢٧، ٢٣٥

سهیل بن عمرو: ج ۱، ص ۲۹۷

سوادة بن حنظلة [القشيري البصري]: ج

۱، ص ۱۳۲

سَودة بنت عَكّ: ج ١، ص ١١١

سورة بن محمّد الكندي: ج ٢، ص ٤٢١

سوسن أمّ الإمام الحسن بن علي العسكري: ج ٢، ص ٥٠١

سُويد بن غَفَلَة [بن عَوْسَجة الجعني أبو أميّة

الكوفي]: ج ١، ص ٣٢٨، ٤٦١، ٤٧٠ سيحان، والدعوج بن عـناق: ج ٢، ص

018

السيّد [من ألقاب الحسن بن علي ﷺ]: ج

«ش»

شاذبن فیّاض: ج ۲، ص ۳۳۵ شاذان = أسود بن عامر

الشافعي = محمّد بن إدريس

الشاكر (من ألقاب محمّد بن علي

الباقر ﷺ): ج ٢، ص ٤٢٤

شاه زنان، أمّ علي بن الحسين زين

العابدين ﷺ : ج ٢، ص ٣٨٤

شبث بن ربعي التميمي: ج ١، ص ٤٣٠

ج ۲، ص ۱۱۲، ۱۲۲

شبر بن هارون بن عمران: ج ۲، ص ۷

ابن شبرمة: ج ١، ص ٦٣٨

شبيب بن بجرة الأشجعي الخارجي: ج ١. ص ٦٣٢، ٦٣٤

شبیر بن هارون بن عمران: ج ۲، ص ۷

شبيه هارون [من ألقاب على اللَّهِ]: ج ١،

ص ۱۲۶

شــجاع بن الوليد أبو بَـدْر الكـوفي

السكوني]: ج ١، ص ٥٣٦

شجرة، غلام زهير بن القين: ج ٢، ص

شدّاد أبو عهّار: ج ٢، ص ١٢٢

أمّ شراحيل: ج ١، ص ٢٨٢

شرحبيل بن السمط: ج ١، ص ٤٠٢

شرحبيل بن عمرو الغسّاني: ج ١، ص ٦٧٧

شريح القاضي = شريح بن الحارث شريح بـن الحـارث القـاضي: ج ١، ص

ج ۲، ص ۱٤۲، ۱٤۳

050, 500

شریح بن عبید: ج ۱، ص ۵۷۹

شریح بن هانئ: ج ۱، ص ٤٣٥، ٤٣٦، ٢٣٧

الشريف المرتضى = على بن الحسين الموسوى العلوى

شريك بن جدير التغلبي: ج ٢، ص ٢٦٤ شريك [بن عبد الله النخعي]: ج ١، ص ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٩٧، ٢٢٤، ٢٨٥.

707.789.719.877

ج ۲، ص ۲۲۸

شعبة [بن الحـجّاج العـتكي الأزدي أبـو بسطام الواسطي]: ج ١، ص ٢٠٠، ٥٥٠، ٢٣٥

ج ۲، ص ۸، ۵۵٤

الشعبي = عامر بن شراحيل

الشقراني مولى رسول الله ﷺ: ج ٢، ص

شقيق البلخي = شقيق بن إبراهيم أبو علي

#### ص»

الصابر [من ألقاب الإمام جعفر بن محـمّد 學]: ج ٢، ص ٤٤٢ صاحب الزمان [من ألقاب الإمام محمّد بن الحسن المهدى 變]: ج ٢، ص ٥٠٧ صاحب اللواء [من ألقاب على ﷺ]: ج ١، ص ۱۲٤ الصاحب ابن عبّاد = إسهاعيل بن عبّاد كافي الكفاة الصاحب كافي الكفاة = إسهاعيل بن عبّاد الطالقاني أبو القاسم الصادق (من ألقاب الإمام جعفر بن محمّد الله عدد الله ابن صاعد = يحيى بن محمّد بن صاعد صافية أمّ ولد الأمام الحسن ﷺ : ج ٢، ص أبو صالح مولى أمّ هانئ: ج ١، ص ٤٨١ ج ۲، ص ۱۵، ۳٤٣ صالح بيّاع الأكسية: ج ١، ص ٤٧٤

صالح بن حسّان: ج ۲، ص ٤٠٥ صالح بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ۱، ص ٦٨٥

صالح بن أحمد بن حنبل: ج ٢، ص ٢٧٠،

# الأزدي البلخي

شقيق بن إبراهيم أبو علي الأزدي البلخي: ج ٢، ص ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٥٣٧ شقيق بن سلمة أبو وائل: ج ١، ص ٣٧٣، ٣٧٣

شمر بن ذي الجوشن الكلابي: ج ٢، ص ١٥٥، ١٥٦، ١٦١، ١٦٢، ١٦٧ ١٦٧، ١٦١، ١٦٧ شمعون بن حانا اليهودي: ج ٢، ص ٣٤٥ شهيد كربلاء [من ألقاب الإمام الحسين الله عليه عن ١١٥ س ١٤٥ الله عليه عن ١١٥ س ١٤٥ الله عليه عن ١١٥ س

شيبة، شيبة الحمد = عبد المطّلب بن هاشم شيبة [بن ربيعة]: ج ١، ص ١٩٢، ٥٩٨ ج ٢، ص ٣١، ٩٠

شيبة بن نصّاح: ج ٢، ص ٢٤٧ شيبة بن نعامة الضبّي: ج ٢، ص ٣٩٣ شيث بن آدم: ج ١، ص ٥٠٦ ج ٢، ص ٥١٤

[شيرويه بن شهـردار بـن شـيرويه أبـو شجاع الديلمي] صاحب الفردوس: ج ١، ص ١٩١، ١٩٢

الشیطان، شیطان، الشیاطین: ج ۱، ص ۳۹۲، ۳۹۲، ۸۲۹، ۵۸۹ ج ۲، ص ۱۲، ۳۱، ۱۵۶، ۳۵۳

الصباح بن عبد الله أبـو بــشر : ج ١، ص ٢١٨، ٢١٨

صخر = أبو سفيان بن حرب صعصعة بن صــوحـان: ج ١، ص ٤٠٨،

ابن الصفوان = الحسين بـن صفوان بـن إسحاق أبو على البرذعي

صفوان بن عمرو السكسكي: ج ١، ص ٥٧٩

صفيّة [بنت حُمَيي بن أخطب زوجة رسول الله ﷺ]: ج ١، ص ٢٤٦ ج ٢، ص ٢٤١، ٤١٢

صفيّة [بنت عبد المطّلب]: ج ١، ص ٣٨٧ ابن الصقر، فرّاش سلّار جلال الدولة: ج ٢، ص ٥٣٩

الصَنابِعي = عبد الرحمان بن عُسَيلة المرادى أبو عبد الله

الصهباء أمّ حبيب بنت ربيعة الوائليّة زوجة علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٤

صهیب: ج ۱، ص ۳٤٩

صهیب [عبد النمر بن قاسط]: ج ۱، ص ۳۵٤

الصولي = محمّد بن يحيى بن عبد الله بـن

العبّاس بن محمّد بـن صُـول، أبـو بكـر الصولي البغدادي صيقل، أمّ الإمام محمّد بن الحسن المهدي علج : ج ۲، ص ٥١١

## «ض»

الضحّاك، وهو بيورسب: ج ٢، ص ٥٦٥ الضحّاك بن عبد الله: ج ١، ص ٥٦٩ الضحّاك بن قيس: ج ١، ص ٤٣٧ الضحّاك بن مزاحم: ج ١، ص ٦١٩ ضِرار بن صُرْد: ج ١، ص ٣٠٣ ضرار بن صرد [التيمي أبو نعيم الطحّان الكوفي]: ج ١، ص ٥٤١ ضرار بن ضمرة: ج ١، ص ٥٤١

### «ط»

أبو طالب الزينبي: ج ١، ص ٥٥١ طالب بـن أبي طـالب: ج ١، ص ١٥٨، ١٦٣

ج ۲، ص ۹۰ طالب بن عبد الله بن محمّد بن عـــلي ابــن الحنفيّة: ج ۲، ص ۲۹۹ أبو طالب بــن عــبد المــطّلب: ج ۱، ص أبو الطفيل = عامر بن واثلة .

طلحة بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧١

طلحة بـن أبي طـلحة: ج ١، ص ٢٤٤، ٩٩٥، ٦٠٠

طلحة الطلحات = طلحة بن عبد الله بسن

طلحه الطلحات = طلحه بن عبد الله بس خلف

طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف: ج ١، ص ٤١٠

طلحة [بـن عـبيد الله]: ج ۱، ص ٣٤٦. ۷٤٧، ٨٤٨، ١٥٦، ٥٥٥، ٣٦٠، ٣٢٧. ٥٦٦، ٢٦٦، ٢٦٩، ٣٧٠، ٣٧٣، ٥٧٥، ٢٧٧، ٢٧٧، ٢٧٨، ٣٨٠، ٤٨٤، ٥٨٥.

۲۸۳، ۷۸۳، ۷*۴۳، ۸۴۳، ۲۰3،* ۷3*۲* 

ج ۲، ص ۸۸

طليق بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٦ الطليق ابن الطليق = معاوية بن أبي سفيان

طهمورث: ج ۲، ص ۱۵ه

[طوعة] أمّ مولى لمحمّد بن الأشعث: ج ٢. ص ١٤٣

الطيّب [من ألقاب الحسن بن علي ﷺ]: ج ٢، ص ٥

الطيّب [من ألقاب الإمام موسى الكاظم

۱۰۵، ۱۳۵ ـ ۱۵۰ (تیرجسته)، ۱۵۸، ۲۱۸، ۲۲۷، ۸۲۸

ج ٢، ص ٩٠، ٣٠٥، ٣١٠، ٤٨٣، ٤٨٤ دمد الطاهر [من ألقاب الإمام جعفر بن محسمّد

灣]: ج ۲، ص ٤٤٢

طالوت بن عباد [الصيرفي]: ج ١، ص ٣٣٤

أبو طاهر الخزيمي أو الحــرمي: ج ١، ص ٥٠٤، ٤٥٥

أبو طاهر اليوسني = محمّد بن علي بن محمّد بن يوسف

الطاهر بن رسول الله 歌燈؛ ج ٢، ص

طاهر بن عبد الله القياضي أبيو الطيّب

الطبري الشافعي: ج ١، ص ٣٣١، ٦٥٢ طاهر بن محمّد: ج ١، ص ٦٥٢

الطاهر بن محمّد بن عبد الله بن الحسن بن

الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص

الطبري = محمّد بن جرير

طرّاد الزينبي: ج ١، ص ٥٥١

طرّاد بن محمّد الزينبي: ج ٢، ص ٦٤

طرفة [بن عدي بن حاتم الطــائي]: ج ١،

ص ٤٤٣

變]: ج ٢، ص ٤٥٩

## «ظ»

أبو ظبيان = حصين بن جندب بن عمرو الجنبي الكوفي

ظمياء أمّ ولد الإمام الحسن ﷺ : ج ٢، ص ٧٠

#### «ع»

عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث الشاعر المخزوميّة: ج ٢، ص ١١١

عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة: ج ١، ص ١٠٨

عاتکة بنت يزيد بن معاوية: ج ۲، ص ۱۹۵

أبو العاص بن الربيع، اسمه: مهشم بن الربيع بن عبد العرّى بن عبد شمس: ج ٢، ص ٣١٣، ٢١٤، ٣١٥

العاص بن وائل: ج ٢، ص ٢٩، ٣٧، ٤٧ أبو عاصم [الضحّاك بـن تخفّ لَد الشيباني النبيل البصري]: ج ١، ص ٢٨١ عاصم الأحول: ج ١، ص ٢٨١ عاصم بن بهدلة: ج ٢، ص ٢٢١ عاصم بن الحسن [بـن محـمّد العـاصمي

البغدادي الكرخي أبو الحسمين]: ج ١، ص ٤٦٧، ٤٧٩

عاصم بن مُحيد [الحنّاط]: ج ١، ص ٥٤١ عاصم بن زياد الحارثي: ج ١، ص ٤٥٧، ٤٥٨

عاصم بن ضمرة [السلولي الكوفي]: ج ١، ص ٥٣٦

عاصم بن كليب: ج ١، ص ٦٥٦ عاقر الناقة: ج ١، ص ٦١٩ ابن عامر = عبد الله بن عامر الحضرمي ابن عامر = عبد الله بن عامر بن كريز أبو عامر الواعظ: ج ٢، ص ٥٢٢، ٥٢٣،

عامر الشعبي = عامر بن شراحيل عامر بن سعد بن أبي وقّاص: ج ١، ص ٢١٢

عامر [بن شراحیل] الشعبی [أبو عـمرو الكوفی]: ج ١، ص ٢١٧، ٣٥٢، ٢٥٣، ٣٦٧، ٥٣٥، ٥٨٥، ١٨٥، ٥٨٥، ٢٨٥، ٥٩٥، ١٦٠٦، ١١٦، ١١٦، ٤٢٢، ٨٣٢، ٣٨٢ ج ٢، ص ٢٠، ٢١، ٢٢، ٣٥، ٧٤، ١٥، ٤٥، ٦٠، ١٦، ٢٩، ١٥٨، ١٨٠، ٢٨١، ص ۲۱۱

عبّاد بن يعقوب [الأسدي الرواجني أبـو سعيد الكوفي]: ج ١، ص ٢٢٥

ابن عبّاس = عبد الله بن عبّاس

أبو عبّاس السفّاح الخليفة العبّاسي: ج ٢. ص ٧٠. ٧٣. ٧٤. ٥٥، ٧٦. ٩٠. ١١٤

أبو العبّاس الشرقي: ج ٢، ص ٤٢٧

عبّاس بن بكّار = عبّاس بن الوليد بن ىكّار

عبّاس بن جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٧

عبّاس بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٧

عبّاس بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن على بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٧،

 $\lambda \Gamma \Gamma$ 

عبّاس بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أمّه زينب بنت علي ﷺ : ج ١، ص ٦٨٤ عبّاس بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،

عبّاس بن عبد المطّلب: ج ١، ص ١٥٩، ٥٠٢، ٣٥٣، ٥٠٢

ج ۲، ص ۳۳، ۳۵، ۷۹، ۸۹، ۹۰، ۹۳۰، ۲۰۵۰، ۳۷۰، ۶۸۶، TV1, .77, 777, .77, 707

عامر بن الظرب: ج ٢، ص ٥١٥

عامر بن واثلة أبو الطفيل [الليثي]: ج ١، ص ٣٢٤، ٦٢٢

ابن عائشة = عبيد الله بن محمّد بن حفص

عائشة بنت أبي بكر: ج ١، ص ٣٠٧،

٨٠٣، ٢٥٣، ٤٥٣، ١٣٠، ٢٢٣، ٣٢٣،

3 77, 6 77, 7 77, 7 77, 7 77,

777, 777, 377, 777, 187,

7 X 7. 0 X 7. P X 7. 7 P 7. 3 P 7.

٥٩٣، ٢٣١، ٤٤، ١٤٤، ٨٤٢

ج ۲، ص ۵۱، ۳۵، ۸۸، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۵، ٤١٢

عائشة بنت سعد بن أبي وقّاص: ج ٢، ص

777

عائشة بنت طلحة: ج ٢، ص ٧٧

عَبّاد بن عَبّاد بن حبيب بن المهلّب بن أبي صفرة [الأزدى العـتكى أبـو مـعاوية

البصرى]: ج ١، ص ٥٠٠، ٥٠٧

عبّاد بن عبد الله الأسدى: ج ١، ص ٤٥١

عباد بن العوّام إبن عمر أبو سهل

الواسطي]: ج ١، ص ٤٦٣

ج ۲، ص ۱۰۸

عَبّاد بن نُسيب القيسي أبو الوضيء: ج ٢،

العبّاس الأكبر بن علي بن أبي طالب:ج ١، ص ٦٤٣، ٦٦٣، ٦٦٧

ج ۲، ص ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۲۱، ۱۷۲، ۸۷۸، ۲۵۳،۱۸۰

العبّاس بن الفضل : ج ۲، ص ۱۸

عبّاس بن محمّد: ج ١، ص ٣٨٤

عبّاس بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ عبّاس بن الوليد بن بكّار: ج ١، ص ٤٨١

ج ۲، ص ۳۳٤

عبيّاس بن الوليد إبن نصر النرسي

أبوالفضل البصري]: ج ٢، ص ٣٣٧

العبّاسي الخطيب: ج ٢، ص ٤٧٩

عبد الأعلى بن حمّاد: ج ٢، ص ٤٤٧ عبد الأوّل [بن عيسى أبو الوقت السجزى

الماليني] الصوفي: ج ١، ص ٥٥٠

ابن عبد البرّ المالكي: ج ٢، ص ٢٥، ٥٩

عبد الجبّار بن محمّد أبو محمّد الجرّاحي: ج

۱، ص ۲۳٤

عبد الحميد بن بحر: ج ٢، ص ٣٣٤

عبد خیر [بن یزید، ویقال: ابـن یحــمد،

الخيواني الهمداني أبو عهارة الكوفي]: ج

۱، ص ۵۰۹، ۵۲۲

ج ۲، ص ۱۵۹

ابن عبد الدار : ج ١، ص ٦٠٠

أمّ عبد الرحمان، برّة بنت عبد الرحمان بن الحارث بن نوفل: ج ٢، ص ٣٠١ عبد الرحمان بن أحمد بن محمّد الطوس : ح

عبد الرحمانِ بن أحمد بن محمّد الطوسي: ج ٢، ص ٥٣

عبد الرحمان بن أبي بكر: ج ١، ص ٣٩٤ ج ٢، ص ١٢٩

عبد الرحمان بن جندب الفزاري: ج ١، ص ٥٤٢

عبد الرحمان بن الحارث بن هشام الخزومي: ج ١، ص ٤٣٥

عبد الرحمان بن أبي حامد الحربي البغدادى: ج ١، ص ٤٦٧، ٤٧٩

عبد الرحمان بن الحسن بن علي بسن أبي طالب: ج ٢، ص ٦٩، ٧٠

عبد الرحمان بن حفص القرشي: ج ٢، ص ٣٨٨

عبد الرحمان بن الحكم بن أبي العاص: ج ٢، ص ٣٧

عبد الرحمان بن مُميد الرؤاسي: ج ٢، ص ٣٢٦

عبد الرحمان بن خالد بن الوليد: ج ١، ص ٤٠٢، ٤٢٩، ٤٣٧

عبد الرحمان بن سالم الرازي أبو يحيى: ج ١، ص ٥٣٢

ج ۲، ص ۳۲۷ عبد الرحمان بن سليان التيمي: ج ١، ص

عبد الرحمان بن سمرة: ج ۲، ص ۲۲ عبد الرحمان بن شریك: ج ۱، ص ۳۳۷ عبد الرحمان بن الضحّاك بن قبیس الفهرى: ج ۲، ص ۲٤۸

عبد الرحمان ابن أخت عبد الرزّاق: ج ١، ص ٣٣٣

عبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي: ج ٢. ص ١٤٦، ١٤٧

عبد الرحمان بن عبيد [أو أبي عبيد] الثقني [أو البيهقي]: ج ١، ص ٥٠٤ ج ٢، ص ٥٠٣

عبد الرحمان بن عتّاب بن أسيد: ج ١، ص ٣٨٤، ٣٨٩، ٣٩٣

[عبد الرحمان بن عُسَيلة المرادي أبو عبد الله] الصَنابِحي: ج ١، ص ٣٢٥، ٣٢٨ عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢، ١٧٩، ١٨١

عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي بن عسبيد الله البغدادي أبو الفرج ابن الجوزي، جدّ المصنّف: ج ١، ص ١٦٢، ١٦٢، ٢٣٥، ٢٣٥، ٣٣١،

777. 077. 777. A77. · 03. 703. / 1. / 17.

 71. 00. 11. 17. 301. 871.

 771. 827. 071. FF7. PF7. VY1.

 1VY1. YVY1. VVY1. PVY1. AX1. AX1. FX1.

 VY7. AY7. PY7. VY71. A37. F37.

 107. VY7. TV7. TV7. OV71. FV7. TV7.

 3-0. YY0. YY0. AY0. YY0.

عبد الرحمان بن عمر بن محمّد بن سعيد أبو محمّد ابن النحّاس التُوبيبي: ج ٢، ص

عبد الرحمان بن عوف: ج ١، ص ٣٥٤ ج ٢، ص ٨٨

عبد الرحمان بن أبي ليلى الأنصاري: ج ١، ص ٣٤٠

عبد الرحمان بن محمّد ابن الحــنفيّة: ج ٢. ص ٣٠١

عبد الرحمان بن محمد [بن عبد الواحد] أبو منصور القرّاز [الشيباني السغدادي الحريمي]: ج ٢، ص ٢١٦، ٢٥٠، ٢٨٤، ٢٨٧

عبد الرحمان بن محمّد بن المظفّر أبو الحسن الداوودي البوشنجي: ج ١، ص ٥٥٠ عبد الرحمان بن محمّد بن هلال: ج ٢، ص

727

عبد الرحمان بن ملجم المرادي: ج ١، ص ٥٣١، ٦٢٢، ٦٢٤، ٢٦٦، ٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٤، ٦٣٥، ١٤١،

735, 105, 705

ج ۲، ص ۲۲۹

عبد الرحمان بن أبي الموالي: ج ٢، ص ٧٨ عبد الرحمان بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

عبد الرحمان بن أبي نُعْم: ج ٢، ص ١١٩. ١٢٠، ٢٣٦

أبو عبد الرحيم الكندي: ج ١، ص ٢٥٥ عبد الرحيم بن عبد الله أبو سعيد البرقي: ج ٢، ص ٢٠١

عبد الرزّاق بن همّام [بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني]: ج ١، ص ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٣٠، ٤٧٥

ج ٢، ص ١١، ٣٢٣، ٣٢٨، ٣٧٧ عبد السلام بن حرب: ج ٢، ص ٤٢٧ العبد الصالح [من ألقاب الإمام موسى الكاظم ﷺ]: ج ٢، ص ٤٥٩ عبد الصمد بن على العبّاسي: ج ٢، ص

عبد العزيز بن جعفر [بن أحمد البغدادي

غلام الخلّال] أبو بكر: ج ٢، ص ٢٦٩ عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن ديسنار المدني المخزومي: ج ٢، ص ٤٤٤ عبد العمزيز بسن الخطّاب [الكوفي أبو الحسن]: ج ١، ص ٣١٥، ٤٦٧، ٤٧٠

ج ۲، ص ۳۹٦

عبد العزيز بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان: ج ۲، ص ۱۱۳

عبد العزيز بن (أبي نصر) محمود (ابن الأخضر الجنابذي] أبو محمد البرّاز البغدادي: ج ١، ص ٢١٤، ٢٣٤، ٤٤٠،

ج ۲، ص ٤٦١، ٥٠٧

عبد العزيز بن يحيى الجلودي: ج ٢، ص ٤٢٩

عبد القادر بن محمّد بن عبد القادر بن محمّد بن يوسف أبو طالب اليوسني البغدادي: ج ١، ص ٤٦٠، ٥٣٨

ابن عبد القـدّوس = عـبد الله بـن عـبد القدّوس

عبد القدّوس بـن الحــجّاج أبـو المـغيرة الخولاني: ج ١، ص ٥٧٩ عبد القوى بن أبى المعالى عبد العزيز ابن الإصــبهاني والد أبي نـعيم: ج ١، ص ٥١٠، ٥٣٦

ج ۲، ص ۲۲۸، ۲۳٤

عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين أبو محسمّد السرخسسي: ج ١، ص ٥٥٠

عبد الله بـن أحمـد بـن حـنبل أبـو عـبد الرحمان: ج ١، ص ١١٤، ٢١٥، ٣٤٥، ٣٥٤، ٤٥٤، ٤٧٤، ٢١٩

ج ٢، ص ٣٩٣، ٣٩٣ عبد الله [بن أحمد] بن أبي المجد الحربي أبو

[محمّد]: ج ١، ص ١١٤، ٥٠٠ عبد الله بن أحمد بن محــمّد الطــوسي أبــو الفضل: ج ١، ص ٣٣٤

ج ۲، ص ۵۳

عبد الله بن أحمد [بن محمّد بـن قـدامـة] المقدسي [الجهّاعيلي الدمشقي الحنبلي أبو محمّد]: ج ١، ص ٥٩١

ج ۲، ص ٤٧١، ٥٣٨، ٥٣٥

عبد الله بن إسحاق: ج ٢، ص ٤٣٣ عبد الله بن أبي إسحاق مولى الحضر ميّين: ج ١، ص ٢٦٩، ٢٧٠

عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي: ج ١، ص ٢٣٣ الجبّاب أبو البركات السعدي: ج ٢، ص

عبد الكريم بن سليط: ج ٢، ص ٣٢٦ عبد الله: ج ١، ص ٣٤٤

أبو عبد الله [كنية الإمام محمّد بن الحسن المحسن الحجم المهدي المجاز : ج ٢، ص ٥٠٦

أبو عبد الله [كنية الإمام محسمّد بن علي الجواد ﷺ]: ج ٢، ص ٤٨٩ عبد الله الجدلي: ج ٢، ص ٢٨٨ أبو عبد الله [نجي والد عبد الله بن نجي]: ج

۲، ص ۱۵۸

أبو عبد الله الحميدي: ج ١، ص ٤٢١ أبو عبد الله السمر قندي: ج ٢، ص ٣٤٨ أبو عبد الله الفربري = محمّد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر

أبو عبد الله النحوي: ج ٢، ص ٢٢٨ أبو عبد الله النيسابوري الحاكم = الحاكم أبو عبد الله النيسابوري

عبد الله بن إبراهيم الجرجــاني: ج ١، ص ٥٠٤

عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر أبو محمد البغدادي ابن الخشاب: ج ٢، ص ٣٦٨ عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو محمد

ج ۲، ص ۵۰۶

أبو عبد الله ابن باكُويه الشيرازي = محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكويه عبد الله بن بريدة [بن الحُصَيْب الأسلمي، أبو سهل المروزي]: ج ١، ص ٢١٥

٠٤٢، ٨٥٢

ج ۲، ص ۳۲۱، ۳۲۲

أبو عبد الله ابن بطّة = عبيد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان العكبري

عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي: ج ٢، ص ١١٧

عبد الله بن ثابت: ج ۲، ص ۳٤۸ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر: ج ۱، ص ۱۶۲، ۲۷۹ ـ ۲۸۲ (ترجمته) ج ۲، ص ۳۹، ۵۱، ۲۷۹، ۳۰۷، ۳۲۹، ۴۲۹

عبد الله بن جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٧

عبد الله بن جعفر بن محمّد بـن الورد بـن زنجويه أبو محـمّد البـغدادي: ج ٢، ص

عبد الله بن حامد : ج ٢، ص ٣٤٣ عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت : ج ٢، ص

عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٦٩، ٧٠، ١٧٩ عبد الله الأصغر بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧١

أمّ عبد الله (اسمها فاطمة) بنت الحسن بن علي بن أبي طالب أمّ أبي جعفر الباقر ﷺ: ج ٢، ص ٧١، ٤١٣، ٤٣٣

عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بـن علي بن أبي طالب أبو محمّد: ج ۲، ص ۷۲، ۷۳، ۷۷، ۷۵، ۷۵، ۷۷، ۷۷، ۹۷، ۸۱، ۹۷، ۸۰۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۲۲۷

عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ١٧٤، ١٧٨، ١٨١، ٢٤٣ عبد الله بن حصن الأزدي: ج ٢، ص ١٥١ عبد الله بن حنطب [بن الحارث المخزومي]: ج ١، ص ٢٥٤

عبد الله بـن حـنظلة الغسـيل: ج ٢، ص ٢٧٤

عبد الله بن الخلف الخزاعي: ج ١، ص ٣٨٥

عبد الله بن داهر : ج ۲، ص ۳۷۵ عبد الله بن داوود الخُرَيبي : ج ۲، ص ٤٢، ۲۷،

عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: ج ١، ص ٦٧٢، ٦٧٢

عبد الله بن رجاء [الغداني]: ج ١، ص ٢٧٠، ٦٧٠

عبد الله بن رزين: ج ١، ص ٥٦٩ عبد الله بـن رسـول الله ﷺ، ويســتى الطيّب: ج ٢، ص ٣١٢

عبد الله بن رفاعة بـن غــدير أبــو محــمّد السعدى: ج ٢، ص ٢٠١

عبد الله بن رواحة: ج ١، ص ١٩٧، ١٩٨ عبد الله بن الزبعرى: ج ٢، ص ١٩٥، ٢٧٧ عبد الله بن الزبير بـن العـوّام: ج ١، ص ٣٦٧، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨١، ٣٨٣، ٣٨٥،

عبد الله بن الزبير الحُميدي [أبو بكر الحُميدي الأسدي، صاحب المسند]: ج

عبد الله بن زُرير [الغافقي المصري]: ج ١، ص ٤٦٠ عبد الله بن زييد: ج ٢، ص ٢٤١

عبد الله بن سالم = عبد الله بن محمد بن سالم عبد الله بن سبع: ج ١، ص ٦٢٦ عبد الله بن سبيع الهمداني: ج ٢، ص ١٤٦ عبد الله بن سعد [بن أبي سرح أخو عثان من الرضاعة]: ج ١، ص ٤٠٨ عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي: ج ٢، ص ٢٥٥ ص ٢٥٥، ٢٥٧

عبد الله بن سعيد الرقيّ : ج ١، ص ٥٩١ عبد الله بن سعيد بن أبي هـند : ج ٢، ص

عبد الله بن سلام: ج ۱، ص ۳٤۹ عبد الله بن سلیان بن الأشعث: ج ۱، ص ۳۱۹، ۵۰۰، ۵۰۷

عبد الله بن شرحبيل: ج ١، ص ٢٣١ عبد الله بن صالح [بن مسلم] العجلي: ج ١، ص ٤٨٦، ٤٩٠

عبد الله بن طاهر: ج ۲، ص ٤٧٩ عبد الله بن عامر الحضرمي: ج ١، ص ٢٦٠، ٣٦١، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٤، ٤٠٢، ٤٠٠

عبد الله بن عامر بن کریز : ج ۲، ص ۲۲، ۵۲، ۵۳

عبد الله بن عبّاس: ج ۱، ص ۱۱۳، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۹۲، ۱۹۲،

791, 391, 337, VV7, AV7, PV7, AV7, PV7, AV7, AV7, PV7, AV7, AX7, I-7, 3-7, PY7, -77, PY7, -77, PY3, TY3, 373, 073, F73, F73, -73, I-73, V73, I-73, V73, I-73, I-74, I-74

٤٨٤، ٥٨٤، ٤٠٥

[عبد الله بن عبّاس بن محمّد بن صُول] أبو بكر الصولي [من شهود العهد الّذي كتبه المأمون للرّضا عليًا]: ج ٢، ص ٤٧٩ عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة: ج ٢، ص ٢٧٢

عبد الله بن جعفر بـن أبي طالب؟: ج ٢، ص ٣٦٩

عبد الله بن عبد القدّوس: ج ۲، ص ۳۷۵ عبد الله بن عبد المطّلب: ج ۱، ص ۱۷٤، ۲۰۵، ۵۰٦

عبد الله بن عبيد بن عمير: ج ٢، ص ١٢٤ عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة: ج ٢، ص ١٠، ٣٣١

عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام: ج ٢، ص ٢٤٤

عبد الله بن عثان بن عفّان: ج ٢، ص ٣١٦ عبد الله بن عَدِي بن عبد الله أبو أحمد الجرجاني: ج ١، ص ١٥٦، ٢٣٢، ٣١٨،

عبد الله بن عطاء [الطائني أبو عطاء]: ج ٢. ص ٤٢٤

عبد الله بـن عـطاء الهـروي [أبـو محــمّد الإبراهيمي]: ج ١، ص ٥٠٤

ج ۲، ص ٥٠٣

عبد الله بن عفيف الأزدي: ج ٢، ص ١٨٨ عبد الله بن عقبة الغنوي: ج ٢، ص ١٧٥ عبد الله بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

> ج ٢، ص ١٧٧، ١٧٩ بدالله الأصغر بن عقيل

عبد الله الأصغر بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٣

عبد الله بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص

775

ج ۲، ص ۱۷۳، ۱۷۸، ۱۸۱

عبد الله بن علي بن عبد الله بن عبّاس: ج ٢، ص ٨٣، ٨٥٨

عبد الله بن علي بن محمد بن بـشر: ج ١، ص ٢٦٤

عبد الله بن عمر الواسطي: ج ۲، ص ٤٢٨ عبد الله بن عمر بن الخطّاب: ج ۱، ص ١٩٦، ١٩٦، ٣٢٢، ٣٣٢، ٣٤٨، ٤٤٩، ٥٥٣، ٤٢٨، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٣٨، ٤٣٨،

عبد الله بن عمرو الورّاق : ج ۲، ص ۱۹۱. ۲۰۸

عبد الله بن عمرو بن العــاص: ج ١، ص ٤٠٧، ٤١٨، ٣٥٥

عبد الله بن عمرو بن عنان بن عنان المطرف: ج ٢، ص ١١٣، ١٣٠، ٢٤٤،

عبد الله بن غنّام: ج ١، ص ٢٢٥ عبد الله بن الفضل بن الربسيع: ج ٢، ص ٤٤٧

عبد الله بن فهد: ج ١، ص ٤٨١

عبد الله بن فيروز الداناج: ج ٢، ص ٤١ عبد الله بن قطبة الطائي: ج ٢، ص ١٧٦ عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعري عبد الله بن كثير: ج ٢، ص ٣٤٨ عبد الله بن الكدّاء البشك عن: ج ١، ص

عبد الله بن الكوّاء اليشكري: ج ١، ص ٤٣٠، ٤٣٠

ج ۲، ص ۳٤۱

عبد الله بن لهيعة: ج ١، ص ٤٦٠ عبد الله بن المبارك [بن واضح الحنظلي التميمي أبو عبد الرحمان المروزي]: ج ٢،

ص ۲۸۹، ۳۳۵، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱ عبد الله بن أبي الحلّ الكـلابي: ج ۲، ص

100

عبد الله بن محسمّد = المسنصور بسن محسمّد الخليفة العبّاسي

عبد الله بن محمّد: ج ۲، ص ٤٢٨ عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان [أبــو محمّد المعروف بأبي الشــيخ]: ج ١، ص ٥٣٢

ج ٢، ص ١٨، ٣٢٧ عبد الله بن محمّد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٩٣ عبد الله بن محمّد بن سالم [المفلوح أبو محمّد الكوفي القزّاز]: ج ٢، ص ٣٣٣

عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة [أبـو بكـر الكوفي العبسي]: ج ١، ص ٣٠٦ [عبد الله بن محـمّد بـن عـبد العـزيز بـن المرزبان أبو القاسم] البغوي: ج ١، ص

عبد الله بن محمّد [بن عبيد] القرشي ابن أبي الدنيا أبو بكـر: ج ١، ص ٤٦٧، ٤٦٨،

٠٧٤، ٢٧٤، ٠٨٤، ٢٨٤، ٠٢٥

ج ۲، ص ٦٤، ١٨٤، ١٨٨، ١٩٧، ١٩٩،

٧٠٢، ٨٨٣، ٩٨٣، ٤٩٣، ٨٠٤، ٩٠٤،

٠٣٤، ٣٣٤، ٤٣٤، ٧٣٤، ٧٤٤، ٠٣٥

عبد الله بن محمّد بن عثمان الواسطي: ج ٢، ص ٣٠١

عبد الله بن محمد بن عقيل: ج ١، ص ٢٨٢، ٢٨٢

ج ۲، ص ٥، ١٥

عبد الله بن محمّد بن علي الباقر: ج ٢، ص ٤٤١

عبد الله بن محمّد بن علي حاجب النعان: ج ۲، ص ٥٣٩

عبدالله بن محمّد بن علي ابن الحنفيّة، أمّه أمّ ولد: ج ٢، ص ٣٠١

عبد الله الأصغر بن محــمّد بــن عــليابــن الحنفيّة، أمّة أمّ جعفر: ج ٢، ص ٣٠١

عبد الله الأكبر بن محمد بن علي ابن الحنفيّة أبو هاشم: ج ٢، ص ٢٩٧، ٢٩٩، ٢٠٠٠، ٣٠١

عبد الله بن مسعود: ج ۲، ص ۳۸، ۱۲۱، ۲۸۰، ۲۲۹، ۳۵۹

عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي: ج ٢، ص ١٤٧

عبد الله بن مسلم بـن عـقيل: ج ٢، ص ١٧٨، ١٧٩

عبد الله بن مسلم بـن هـرمز: ج ۲، ص ٤١٣

عبد الله بن مطيع: ج ۲، ص ۱٤٥، ۲٥٩ عبد الله بن معاوية بن أبي سـفيان: ج ١، ص ٦٥٤

عبد الله بن مُكَعْبَر حليف بني أسد: ج ١. ص ٣٩٠

عبد الله بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ أمّ عبد الله بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

عبد الله بن النجاشى: ج ١، ص ٦٧٩ [عبد الله] بن أبي نجيح [يسار أبو يسار المكّي الثقني]: ج ٢، ص ٣١٨، ٣٢٨ عبد الله بن نمير [الهمداني الخارفي أبو هشام الكوفي]: ج ١، ص ١١٤، ١٢٧، ٢٥٠، ج ۲، ص ۸۵

عبد الملك الكندي: ج ١، ص ١١٤، ١٢٧،

400

عبد الملك بن أبي سليان: ج ١، ص ٢٦١ عبد الملك بن عمير: ج ١، ص ٤٥٩

ج ۲، ص ۱۹۲

عبد الملك بن أبي القاسم [عبد الله] بن أبي سمل الكروخي أبـو الفـتح: ج ١، ص

عبد الملك بن محمد بن بشران: ج ٢، ص

عبد الملك بن مروان: ج ١، ص ٦٨٤، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٤٥، ٢٤٥، ٢٤٥، ٢٩٥، ٢٩٥، ٣٩٥، ٣٨٥، ٣٨٥، ٣٨٥، ٣٩٥ عبد الله بن أحمد الله بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله] بن غالب الحربي أبو غالب]: ج ١، ص ٤٥٣، ٤٥٠ ج ٢، ص ٥١٥،

عبد الملك بن موسى الطويل: ج ٢، ص ٢٣١

عبد الملك بن هشام النحوي أبـو محـمّد البصري صاحب السيرة النبويّة: ج ٢، ص ٢٠١

عبد مناف بن عبد المطّلب = أبو طالب بن

007, 177, 717

ج ۲، ص ۳۰۷

عبد الله بن نيار الأسلمي: ج ١، ص ٣١٠ عبد الله بن هــارون المأمــون = المأمــون

الخليفة العبّاسي

عبد الله بن هارون بن أبي عيسى [الشامي أبو على]: ج ٢، ص ٤٠٨

عبد الله بن هُبيرة [بن أسعد السبائي الحضرمي أبو هبيرة المصري]: ج ١، ص ٤٦٠

عبد الله بن وال التميمي: ج ٢، ص ١٤٦.

عبد الله بن وهب [بن مسلم القرشي أبــو محمّد الفهري]: ج ١، ص ٥٣٩

ج ۲، ص ۲۲۸، ٤٤٩

عبد الله بن يحيى بن أبي كثير: ج ١، ص ٦٥٨

عبد المحسن بـن عـبد الله بـن أحمـد بـن الخطيب أبو القاسم الطوسي الموصلي: ج ١، ص ٣٣٤

ج ۲، ص ۵۳

عبد المطّلب بن هاشم شيبة الحـمد أبـو البطحاء: ج ١، ص ١٠٦، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٩، ٢٢٢، ٥٠٦

عبد المطّلب

عبد مناف بن قصی: ج ۱، ص ۱۰۷

عبد المؤمن بن عـبّاد العـبدي: ج ١، ص ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣

عبد الواحد بن زياد [العبدي أبو بـشر، وقيل: أبو عبيدة البـصري]: ج ٢، ص

عبد الواحد بن أبي عمرو الأسدي: ج ١، ص ٤٨١

عبد الوهّاب الأنماطي = عبد الوهّاب بن المبارك أبو البركات

عبد الوهّاب الحافظ = عبد الوهّاب بن المبارك أبو البركات الأغاطي

عبد الوهّاب المقرئ = عبد الوهّاب بن عبد الله المقرئ

عبد الوهّاب المقرئ أبو محمّد = عبد الوهّاب بن عبد الله المقرئ

عبد الوهّاب بن عبد الله المقرئ أبو محمّد:

ج ۱، ص ۲۱3، ۵۳۸

ج ۲، ص ۲۲٥

عبد الوهّاب بن على بن علي [بن عبيد الله ابن سكينة البغدادي أبو أحمد] الصوفي:

ج ۱، ص ٤٧٦، ٤٤٥

ج ۲، ص ٤٤٩

عبد الوهّاب بن المبارك [أبو البركات] البغدادي الأنماطي الحافظ: ج ١، ص ٤٤٠، ٢٦٧، ٤٧٩، ٥٠٠، ٥٠٠ ج ٢، ص ٢١١، ٣٧٥، ٤٣٠، ٤٤٧

عبيد بن عمير: ج ٢، ص ١٩٩

عبيد بن أمّ كلاب = عبيد الله بن أبي سلمة أبو عبيدة: ج ١، ص ٢٦٩

عبيدة بن الحارث [بن المطّلب]: ج ١، ص ١٩٢

عبيدة بن عــمرو [الســلــاني]: ج ١، ص ٦٢٦

عبيد الله القواريري = عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري أبو سعيد البصري

عبيد الله بن أحمد بن عنمان الأزهري [أبو القـــاسم البـــغدادي الصــــيرفي، ابــن السوادي]:ج ١، ص ٢٦٥

ج ۲، ص ۲۹۱

عبيد الله بن أحمد بن معروف أبـو محــمّد القاضي البغدادي: ج ٢، ص ١٢١ عبيد الله بن الحرّ الجعنى: ج ٢، ص ٢٢٣

عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس

بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٨ عبيد الله بن أبي رافع: ج ١، ص ٤٤٨ عبيد الله بن زياد ابن مرجانة: ج ١، ص ٢٦٢، ٣٥٩

عبيد الله \_أو عبد الله، أو عـبد \_ بـن أبي سلمة مـن بـني ليث: ج ١، ص ٣٦١، ٣٦٢

عبيد الله ابن عائشة = عبيد الله بن محمّد بن حفص المعروف بابن عائشة عبيد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب: ج ١، ص ٤٤٧، ٢٥٧

ج ۲، ص ٤٨٤، ٤٨٥ عبيدالله بن عبدالله: ج ١، ص ٣٣٠

عبيد الله بن عبد الله بـن جـعفر بـن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحنفيّة: ج ١، ص ٢٩٩

عبيد الله بن العلاء: ج ٢، ص ٥٢٢

عبيد الله بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٧

عبيدالله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

عبيد الله بن علي بن أبي رافـع: ج ٢، ص ٣٥٦

عبيد الله بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٣

عبید الله بن عمر بن الخـطّاب: ج ۱، ص ۱۵۰، ۱۵، ۲۸۳

عبيد الله [بن عمر بن ميسرة الجُشَمي أبو سعيد البصري] القواريسري: ج ١، ص ٥٥٢

ج ۲، ص ٤٢

عبيد الله بن عمرو الرقي: ج ٢، ص ٥، ١٥ عبيد الله بن محمد أبو القاسم السقطي: ج ٢، ص ٣٤٨ [عبيد الله بن محمد بن إسحاق] ابن حبابة

ج ٢، ص ٢٩، ٣٧ عتبة بن أبي لهب: ج ٢، ص ٣١٦ عتيبة بن أبي لهب: ج ٢، ص ٣١٦ عتيق بن عابد الخزومي: ج ٢، ص ٣٠٣ العتيقي = أحمد بن محمّد أبو عثان النهدى [عبد الرحمان بن ملّ]: ج

١، ص ٣١٧ عثمان بن أحمد الدقّاق أبو عمرو [البغدادي ابن السماك]: ج ١، ص ٦٤٥ ج ٢، ص ٢٨٩، ٣٣٤، ٣٤٨

م أمّ عثمان بنت أبي حُدير قضاعيّة: ج ٢، ص

عثمان بن حنيف: ج ١، ص ٣٦٨، ٣٧٠ عثمان بن أبي زرعة = عـثمان بـن المـغيرة الثقني أبو المغيرة

[المتوثّي البزّاز أبو القـاسم]: ج ١، ص ٣٣٤

عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التيمي أبو عبد الرحمان البصري، المعروف بالعيشي وبالعائشي وبابن عائشة: ج ٢، ص ٣٧٨، ٣٧٨، ٢٠٨، ٢٠٨٠

عبید الله بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عقّان: ج ۲، ص ۱۱۳

[عبيد الله بن محمد بن محمد بن حَمْدان المُكبري] أبو عبد الله ابن بطّة: ج ٢، ص

عبید الله بن مـوسی (الراوي): ج ۱، ص ۲۹۱، ۲۳٤

عبید اللہ بن مـوسی الکـاظم: ج ۲، ص ٤٦٩

عبيد الله بن الوليد الوصّافي: ج ٢، ص ٤٣٥، ١٣٤

عتاب بن غيلان الثقني: ج ٢، ص ٣٨ عتبة: ج ٢، ص ٢٧

عتبة بن أبي حكيم: ج ١، ص ١٧٨ عتبة [بن ربيعة]: ج ١، ص ١٩٢، ٥٩٨ ج ٢، ص ٣٥، ٣٦، ٩٠

عتبة بن أبي سفيان: ج ١، ص ٤٠٢، ٤٠٥

أبو أحمد الجرجاني عدي بن ثابت: ج ١، ص ٢٥٠، ٢٦٢ ج ٢، ص ٩

عدي بن حاتم الطائي: ج ١، ص ٣٩١. ٤٤٣

ابن عرفة: ج ١، ص ٥٥١

العرقة، وهي قلابة بـنت سـعيد، أمّ أمّ أمّ

خديجة بنت خويلد: ج ٢، ص ٣٠٣ أبو عروبة الحرّاني [الحسين بن محمّد بن أبي

.ر رو.. روي. معشر]: ج ۲، ص ٦٢

عروة بن الزبير بن العوّام القرشي الأسدي أبو عبد الله المدني: ج ١، ص ١٤٧ ج ٢، ص ٢٠٠٧

عزرة بن قيس: ج ٢، ص ١٤٦

العزرمي = محمّد بن عبد الله

ابن عساكر (علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم): ج ٢، ص ٢٠٨، ٣٨٥، ٤١١

العسكري (لقب الإمام الحسن بن علي بن

محمّد): ج ۲، ص ۵۰۲

عطاء بن أبي رباح [أبو محمّد المكّي]: ج ١، ص ١١٢، ١١٣، ١٣٥

ج ۲، ص ٤٥٤

عطّاء بن السائب [بن مالك الثقني]: ج ١. ص ٥٦٠ 373. 773. 073. -33. 733. V • 0

ج ۲، ص ۲۷، ۲۹، ۳۸، ۵۰، ۵۵، ۸۵،

P3, 10, FF, AA, VY1, P01, V·7,

٨٠٢، ٢٣٦، ٢١٣، ٤٨٤

عثمان بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

عثان بن علي الحيري: ج ٢، ص ٥٢٧

عثان بن علي بـن أبي طـالب: ج ١، ص ٦٦٣

ج ۲، ص ۱۵۶، ۱۷۳، ۱۷۸، ۱۸۱

عثمان بن محمّد العثماني: ج ٢، ص ٤٢٧

عثمان بن محمّد بن أبي سفيان: ج ٢، ص

عثان بن محمّد بن عبد الله بن عـمرو بـن

عثمان بن عفّان: ج ٢، ص ١١٣ عثمان بن المغيرة الثقني أبو المغيرة الكوفي،

هن بن معايره التعلي بنو المعايرة المعلوي. وهو عثمان بن أبي زرعة، وهمو عثمان

الأعشى: ج ١، ص ٦٢٠

ج ۲، ص ۳۷۳

ابن عجلان: ج ۱، ص ٥١٠

عدنان: ج ۱، ص ۱۰۵

ج ۲، ص ۳۰۳

العدوي: ج ١، ص ٥٥١

ابن عَدِي = عبد الله بن عَدِي بن عبد الله

ج ۲، ص ۳۹، ۹۰، ۱۷۹، ۱۸۰ عقيل بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ عِكرشة بنت عدوان \_وهو الحارث \_بن عمرو بن قیس عَیلان: ج ۱، ص ۱۱۰ عكرمة [القرشي الهاشمي البربري أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عبّاس]: ج ۱، ص ۱۵۵، ۱۲۹، ۱۷۳، ۱۸۸، ٤٩٣، 7.0, 770, 570, 570, 775 ج ۲، ص ۱۲۵، ۳۲۳، ٤٥٤ العلاء: ج ٢، ص ٥٢٢ أبو العلاء المعرّى: ج ٢، ص ٢٧٩ العلاء بن المسيّب [بن رافع الأسدى الكاهلي]: ج ١، ص ٥٠٩ العلاء بن ميمون: ج ٢، ص ٤٣٣ علَّة [زوجة أبي طالب]: ج ١، ص ١٦٦ ابن العلّاف: ج ١، ص ٥٥١ على بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: ج ٢، ص على بن أحمد الملطى العلُّه مصحّف عن الفالي]: ج ٢، ص ٤٣٠ على بن أحمد [بن محسمد بن على] بن البُسري [البغدادي أبو القاسم البُندار]:

ج ۲، ص ۲۳۱

ج ۲، ص ۳۳۸ عطاء بن يسار: ج ٢، ص ٢٧٢ أمّ عطيّة: ج ١، ص ٢٨٢ عطيّة: ج ١، ص ٢١٨، ٢٤٠ عطيّة العوفي = عطيّة بن سعد بن جنادة عطيّة [بن سعد بن جنادة] العوفي: ج ١، ص ۲٦١، ٣٠٣، ٢٠٦٤، ٣٠٩، ٢٦١ ج ۲، ص ۳۷۵ عفّان بن مسلم [بن عبد الله الصفّار أبو عثان البصرى]: ج ١، ص ١١٥، ٢٦٢، ٠٢٥، ٠٨٢، ١٨٢ ج ۲، ص ۳۳۸ عقبة بن الحارث أبو سِروَعة: ج ٢، ص عقبة بن سمعان: ج ٢، ص ١٥٤ عقبة بن عمرو العبسى: ج ٢، ص ٢٢٢ عقبة بن أبي معيط: ج ٢، ص ٣٧ ابن عقدة = أحمد بن محمّد بن سعيد أبــو عبّاس بن عقدة الهمداني ابن عقیل: ج ۲، ص ۲۷۸

عقيل بن الحسن بن على بن أبي طالب: ج

عقيل بن أبي طالب أبو يريد: ج ١، ص

۸۵۱، ۵۵۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲

الشريف المرتضى: ج ١، ص ٤٨٥ علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن: ج ١، ص ١٦٤، ٢٧١، ٢٥٠٥ ج ٢، ص ١٣٧، ١٦١، ٤٩٦، ٥٣٥ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (الإمام زين العابدين علي): ج ١، ص

علي بن حكيم الأودي: ج ١، ص ٤٦٣. ٦١٩

علي بن حمزة: ج ٢، ص ٣٩٢ علي بن خشرم المروزي: ج ٢، ص ٣٢١ علي بن أبي رافع: ج ٢، ص ٣٥٦ علي بن ربيعة الوالبي: ج ١، ص ٤٥٤ ج ٢، ص ٣٧٣ علي بن زيد بن جدعان: ج ١، ص ٢٦٢ [علي] بن أعبد: ج ٢، ص ٣٣٧ علي بن الأقمر [بـن عـمرو بـن الحـارث الهمداني الوادعي أبو الوازع الكوفي]: ج ١، ص ٤٦٧

علي بن الجَعُد [بن عُـبيد الجـوهري أبـو الحـســن البـغدادي]: ج ١، ص ٥٣٠. ٥٥٠

علي العُريضي بن جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٧

علي بن الحسن أبو الحسن الخلعي: ج ٢. ص ٢٠١

علي بن الحسن الفامي أو القمّي: ج ١، ص ٣١٥

علي الأصغر بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٦٩

علي الأكبر بن الحسن بسن علي بسن أبي طالب: ج ٢، ص ٦٩

علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب العابد: ج ٢، ص ٧٧، ١١٣

علي بن الحسين: ج ١، ص ٤٨٦، ٤٩٠ علي بن الحسين الأصغر = علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين على بن الحسين الموسوى العلوى السيّد

على بن عبد الله [أبو الحسن ابن المديني]: ج ۲، ص ۲۰۸ على بن عبد الله، من مشايخ البخارى: ج ۲، ص ۱۲ على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ۱، ص ۱۸۶ ج ۲، ص ٤٤٠ على بن عبد الله أبي صادق الحيري أبو سعد: ج ۱، ص ٤٨١ ج ۲، ص ۵۲۷ على بن عبد الله بن عبّاس: ج ١، ص ٥٦٧ ج ۲، ص ٤٤٠ على بن عبد الله بن محمد بن على ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٢٩٩ على بن عبيد الله [بن نصر بن عبيد الله بن سهمل بسن الزاغسواني أبو الحسن البغدادي]: ج ٢، ص ٢٣١ على بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص على بن أبي عمر: ج ٢، ص ٦٣ على بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب: ج ۲، ص ٤١٣

أمّ على بنت على بن الحسين بن على بن أبي

طالب: ج ۲، ص ۲۱٤

ج ۲، ص ۲۹۱ على بن سهل: ج ٢، ص ٢١١ أبو على ابن سينا: ج ١، ص ٥٥٩ أبو على بن شاذان: ج ١، ص ٥٥١ على بن أبي صادق = على بن عبد الله بن أبي صادق الحيري أبو سعد على بن أبي طالب الإستراباذي [المسّاط أبو الحسن]: ج ١، ص ٥٥١ على بن أبي طالب البصرى: ج ١، ص علي بن أبي طالب البكراباذي: ج ١، ص 001 على بن أبي طالب التنوخي: ج ١، ص على بن أبي طالب الجرجاني: ج ١، ص علي بن أبي طالب الدهّان: ج ١، ص ٥٥١ على بن أبي طالب الزينبي قاضي قضاة بغداد: ج ۱، ص ۵۵۱ على بن عابس [الأسدي الأزرق الكوفي المُلَّائِي]: ج ١، ص ٢٢٥ على بن أبي العاص بن الربيع: ج ٢، ص علی بن عاصم: ج ۲، ص ۳۵۷

علي بن عمر الدارقطني [أبو الحسن]: ج ١، ص ٢٢٢، ٢٦٤، ٢٩٤، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٨

> علي بن عمر القزويني: ج ۲، ص ٤٤٧ علي بن عيسى النوفلي: ج ١، ص ١٥٩ علي بن محمّد: ج ٢، ص ٣٤١

علي بن محمّد الحسيني أبو الحسـن: ج ١، ص ٤٨٥

على بن محمّد (الإمام الهادي ﷺ) أبو الحسن: ج ٢، ص ٤٩١، ٤٩٢ ـ ٥٠٠ (ترجمته ﷺ)، ٥٠٠، ٥١٧، ٥١٩ على بن محمّد بن أحمد المصرى [أبو الحسن

علي بن حمد بن احمد المصري وابو الحسن البغدادي]: ج ٢، ص ٤٤٩

على بن محمّد ابن بشران = على بن محمّد بن عبد الله بن بشران أبو الحسين

علي بن محمّد ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٣٠٠ علي بن محمّد بن الزبير البجلي: ج ٢، ص ٤٦١

علي بن محمّد [بن عبد الله] بن بشران [بن محمّد بن بشر] أبو الحسين [الأموي البسخدادي]: ج ١، ص ٤٦٧، ٤٧٩، ٢٨٥، ٤٨٥

ج ۲، ص ٦٤، ٢٨٩، ٣٣٤ على بن محمّد بن عبد الله بن الحسسن بسن

الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٩٣،٧٧

علي بن محمّد بن علي الباقر: ج ٢، ص ٤٤١

علي بن محمّد بن علي العلّاف أبو الحسـن الحاجب: ج ٢، ص ٥٣

علي بن محمّد بن عمرو، أو ابن عمر: ج ١، ص ٥٤١

علي بن محمّد بن عيسى بن موسى: ج ٢، ص ٤٤٩

علي بن محمّد بن محمود: ج ٢، ص ٤٤٢ علي بن المعتضد المكتني: ج ١، ص ١٥٥ علي بن المنذر الكوفي [الطريقي]: ج ١، ص ٣٠٣. ٣٠٥. ٣٢٧

علي بن موسى أبو الحسن (الإمام الرضا 變): ج ۲، ص ٤٦٨، ٤٧٠ ـ ٤٨٨ (ترجمته 變)، ٥٠٣، ٥١٧ه، ٥١٩

علي بن هاشم بن البريد: ج ١، ص ٤٧٤ علي بن الهيثم: ج ١، ص ٣٨٩ ابن عليّة: ج ٢، ص ٦٢

عليّة بنت علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

عليّة بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ عبّار بن أبي عبّار: ج ٢، ص ٢١٦، ٢١٧

عیّار بـن یـاسر: ج ۱، ص ۳٤٦، ۸۵۸، ۱۷۷، ۲۷۲، ۳۷۳، ۳۷۹، ۳۸۵، ۲۸۸، ۲۸۳، ۳۸۳، ۴۹۳، ۱۱٤، ۵۱۵، ۲۱۱، ۲۱۵، ۸۱۱، ۲۱۹، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲

ج ۲، ص ۲۰۸

عهارة بـن جـوين أبـو هـارون العـبدي البصري: ج ١، ص ٣٤٤

عهارة بن أبي حفصة: ج ١، ص ٦٢٣ عهارة بن عبد السلولي: ج ٢، ص ١٤٦، ١٤٧

عبارة بن عمير: ج ٢، ص ٢٦٤ عبارة بن مطروح: ج ١، ص ٤٤٠ عبارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي: ج ١، ص ١٣٩، ٢٧٦ ج ٢، ص ٣٢، ٣٣

ابن عمر = عبد الله بن عمر أبو عمر الخطّابي، اسمه حفص: ج ۲، ص ۷۸۷

عمر مولی غفرة: ج ۲، ص ٤٢٨ عمر بن أحمد بن عثان ابن شاهين أبو حفص: ج ۲، ص ۲۱۱

عمر بن الحصين القاضي: ج ٢، ص ٣٩٢ عمر بن الخطّاب: ج ١، ص ٢٣٧، ٢٤٠، ٢٦٢، ٢٦٢، ٢٩٦، ٣١١، ٣٥٤، ٣٥٤،

ΓΟΎΣ ΥΟΎ, ΑΡΎ, ΡΡΎ, ΟΎ3, · 33, ΛΑ3, ΡΑ3, ΥΟΟ, ΨΟΟ, ΡΟΟ, · ΓΟ, ΓΓΟ, ΥΓΟ, ΨΓΟ

ج ۲، ص ۲۷، ۲۹، ۳۵، ۱3، ۸3، ۲۲، ۹۸، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۳، ۲۲۳، ۵٤۳، ۲۲۳، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۵، ۱۸٤

عمر بن خويلد، أخو خديجة بنت خويلد: ج ٢، ص ٣٠٤ عمر بن الرحال: ج ١، ص ٥٠٩

ر. بن سعد بن أبي وقّاص أبو حفص: ج ١، ص ٢١٧

ج ۲، ص ۱٤۹، ۱۵۰، ۲۵۲، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۲، ۲۵۱، ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۷۱، ۲۷۲، ۱۸۰، ۲۸۲، ۱۸۲، ۱۸۸، ۷۵۲، ۲۲۰،

200

عمر بن سعيد: ج ٢، ص ٩ عمر [بن أبي سلمة]: ج ١، ص ٣٦٣ عمر بن شبّة أبو زيد: ج ٢، ص ٥٣ عمر بن عبد العزيز بن مروان: ج ١، ص ٢٩١، ٤٥٣

ج ۲، ص ۱۱۰، ۲٤٤، ۳۰۰ عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة : ج ۱، ص ۲۳۰

عمر بن عبيد الله [بن عمر أبـو الفـضل]

105,705

عمران بن مخزوم: ج ۱، ص ٦٦٨ عمرو بن أسد بن عبد العُزّى، عمّ خديجة بنت خويلد: ج ۲، ص ٣٠٥

. عمرو [بن إلياس] = مدركة [بن إلياس] عمرو بن بكر التميمي السعدي الخارجي: ج ١، ص ٦٢٩، ٦٥٤

عمرو بن تميم: ج ١، ص ٤٥٨ عمرو بـن جــرموز الجــاشعي: ج ١، ص ٣٨٨

عمرو بن جُميع [البصري]: ج ١، ص ٣٤٠ عمرو بن الحجّاج: ج ٢، ص ١٤٩، ١٥٢ عمرو بـن حــريث الخــزومي: ج ٢، ص ١٩١، ١٩١

عمرو (أو عمر) بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧١

أمّ عمرو بنت خراش بن بغیض:ج ۱، ص ۸۸۶

عمرو بن دیـنار: ج ۲، ص ۳۳۱، ۳٦٥. ٤٠٨

عمرو بن زرارة: ج ٢، ص ٤٢١ عمرو بن سعيد الأشدق: ج ٢، ص ١٣٣ عمرو بن سعيد بـن العـاص: ج ٢، ص ١٣٠، ١٣٣، ٢٠٦، ٢٠٧ البقّال [الشافعي]: ج ١، ص ٦٤٥ ج ٢، ص ٢٨٩، ٣٣٤

عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [القرشي الهاشمي المدني]: ج ٢، ص ٣٣٣، ٤١٣

عمر الأكبر بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦

عمر بن محمّد بن الحسن: ج ٢، ص ٢٩١ عمر بن محمّد [بن عبد الصمد أبو محمّد المقرئ]: ج ١، ص ٥٠٩

عمر بن محمّد بن معمّر الدارقزّي البغدادي المؤدّب الكاتب أبو حفص ابن طبرزد: ج ١، ص ٤٨٦

ج ۲، ص ۳۹۲

عمر بن محمّد [بن نصر أبو حفص المقرئ] الكاغدي: ج ١، ص ٣٣٣، ٣٤٤ ج ٢، ص ٣٣٢

عمر بن موسى، يروي عن زيد بن علي بن الحسين : ج ۲، ص ۳۷۸

عمر بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ عمران [والد موسى النبي]: ج ١، ص ١٧٤ عمران بن الحُصَيْن [بن عُبيد الخُزاعي أبو نُجَيْد الصحابي]: ج ١، ص ٢٨٣

عمران بن حطّان الخارجي: ج ١، ص

عمرو بن سفيان أبو الأعور السلمي: ج ١، ص ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١٠، ٢٣٤، ٣٣٧ عمرو بن شاس [الأسلمي]: ج ١، ص

عمرو بن شمر [الجُمُعْني الكوفي أبو عبد الله]: ج ١، ص ٥٣٠

عمرو بن صافي الموصلي: ج ١، ص ٢٧٥. ٥٩٨

عمرو بن صبيح الصدائي : ج ٢، ص ١٧٧، ١٧٨

ج ۲، ص ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۲۷، ۲۹، ۳۳، ۳۳. ۳۳، ۳۷، ۷۷

[عمرو بن عبد الله] أبو إسحاق [الكوفي السبيعي] الهَـمُداني: ج ١، ص ١٦٢، ٢٨٤، ٢٨٩، ٢٩٥، ٣١٩، ٣١٩، ٢٥٥، ٢٧٦

ج ۲، ص ٦

عمرو بن عبد مناف = هـاشم بــن عــبد مناف

عمرو بن عبد ودّ: ج ١، ص ٣٤١، ٦١٧ عمرو بن عبان بن عفّان: ج ٢، ص ٤١٢ عمرو بن قيس الملّائي: ج ١، ص ٤٦٥ عمرو بن مرّة [بن عبد الله أبو عبد الله الكوفي الأعمى]: ج ١، ص ٣١٢ عمرو بن معدى كرب: ج ٢، ص ٢٠٧

عمرو بن المقدام [ثابت بن هرمز البكري الحدّاد]: ج ٢، ص ٤٤٢

عمرو بـن مـيمون [الأودي]: ج ١، ص ٢٧٧، ٣٠١

عمرو بن يثربي [الضبّي الراجز]: ج ١، ص ٣٨٣

عمرو بن يحيى [بن سعيد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي أبو أميّة المكّي]: ج ١، ص ٤٦٨، ٤٧٩، ٤٨٠ العمري، ولعلّ الصحيح النميري، وهو الحسن بن علي: ج ١، ص ٤٧٠ أبو عمير: ج ١، ص ٣٣٢ عمير بن إسحاق: ج ٢، ص ٢٢ عمير إبن زوذي أبو كثير]: ج ١، ص ٥٠٠، ٥٠٠

عناق، أمّ عوج بن عناق: ج ٢، ص ٥١٤

ج ٢، ص ١٧٦، ١٧٩، ٣٦٩ أمّ عون بنت عبد الله بــن جــعفر بــن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

عون بن عبد الله بن محمّد بــن عـــلي ابــن الحنفيّة: ج ٢، ص ٢٩٩

عون بن عقيل بن أبي طـالب: ج ٢، ص ١٧٩

عون بن علي بــن أبي طــالب: ج ١، ص ٦٦٤

عون بن محمّد ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٣٠١ عياض بن أبي طيبة: ج ٢، ص ٤٤٩ عيسى بن جعفر القاضي: ج ٢، ص ٤٤٤ عيسى بن أبي حرب: ج ٢، ص ٤٤٧ عيسى بن زيد بن علي بن الحسين: ج ٢، ص ٤٤٤

عيسى بن سليان العنزي: ج ٢، ص ٤٢١ عيسى بن عبد الرحمان السُلَمِي [البَّجُلي أبو سَلَمَة الكوفي]: ج ١، ص ١٦٢ عيسى [بن عبد الرحمان بن أبي ليلى الأنصاري]: ج ١، ص ٣٤٠ عيسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن

علي بن أبي طالب: ج ۲، ص ۱۱۱ عيسى بن علي بن عبد الله بن عبّاس: ج ۲، ص ۹۶، ۹۹ عنبسة بن سعيد بن العاص [الأموي]: ج ١. ص ٦٣٨

عنترة [بن عـبد الرحمـان الشـيباني أبـو وكيع]: ج ١، ص ٤٦٣

أبو عوانة [الوضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزّاز]: ج ١، ص ٢٧٧ عوانة بنت سعد بن قيس بن عَيلان: ج ١،

ص ۱۱۰

عوج بن عناق: ج ۲، ص ۱۱۵

عوسجة: ج ٢، ص ١٤١

عوف [بن أبي جميلة العبيدي الهَجَري، أبو سهل البصري، المعروف بالأعرابي]: ج ١، ص ٣٠٠

> العوفي: ج ١، ص ٦٠٩ ابن عون: ج ٢، ص ٦٢

أبو عون عبد الملك بن ينزيد الأزدي الخراساني: ج ٢، ص ١٠٨

عون بن جعفر بن أبي طــالب: ج ١، ص ٦٧٩، ٦٧٩

ج ۲، ص ۱۷٦، ۱۸۱، ۳۷۱ عون الأصغر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ۱، ص ۱۸۶

عون الأكبر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٤ الغزّالي = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد ابن الغسيل = عبد الله بن حنظلة ابن الغطريف = محمد بن أحمد ابن الغطريف الجرجاني أبو أحمد

## «ف»

فاختة بنت أبي طالب = أمّ هانئ بنت أبي طالب

فاختة بنت مليح من آل الزبير بن العوّام: ج ٢، ص ٩٤

ابن فارس = أحمد بن فارس بــن زكــريّا اللغوى أبو الحسين

فارس بن زکریّا: ج ۱، ص ۲۵۷ الفاضل [من ألقاب الامام جعفر بن محمّد

變]: ج ٢، ص ٤٤٢

فاطمة بنت إدريس الأصغر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ١١٢

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف: ج ۱، ص ۱۵۰ ـ ۱٦٦ (ترجمتها)، ٦٦٩ ج ۲، ص ۷۷، ۸۵

فاطمة بنت جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٧ عیسی بن عمر: ج ۱، ص ۲۹۱، ۲۹۱ عیسی ابن مریم ﷺ: ج ۱، ص ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۵، ۲۷۵، ۲۷۲

ج ۲، ص ۱۹۹، ۲۰۲ (المسيح)، ۲۲۱ (صاحب الإنجيل)، ۲۰۱، ۵۱۲، ۵۱۳ عيسى بن مسلم الأحمر: ج ۱، ص ۳۳۲ عيسى [بن مسلم أبو داوود الطهوري

الكوفي الأعمى]: ج ١، ص ٣١٥ عيسى بن مهران: ج ١، ص ٢٤٤

عیسی بن موسی بن محمّد بن علی بن عبد الله بن عبّاس: ج ۲، ص ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۲، ۹۵، ۹۶

> عیسی بن یونس: ج ۲، ص ۱۰۸ ابن عیینة = سفیان بن عیینة

## «غ»

أبو غادية العاملي: ج ١، ص ٤٢١ أبو غادية المزني: ج ١، ص ٤٢١، ٤٢٢ الغافقي بن حرب [أمير المدينة]: ج ١، ص ٣٥٠

غالب بن عبد الله: ج ١، ص ١٧٨ غالب [بن فهر]: ج ١، ص ١٠٩ غزالة، أمّ علي بن الحسين زين العابدين ﷺ: ج ٢، ص ٢٤١، ٣٨٤ الغزّالي = محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد أبو حامد ابن الغسيل = عبد الله بن حنظلة ابن الغطريف = محمّد بن أحمد ابن الغطريف الجرجاني أبو أحمد

«ف»

فاختة بنت أبي طالب = أمّ هانئ بنت أبي طالب

فاختة بنت مليح من آل الزبير بن العوّام: ج ٢، ص ٩٤

ابن فارس = أحمد بن فارس بــن زكــريّا اللغوى أبو الحـــين

فارس بن زکریّا: ج ۱، ص ۲۵۷ الفاضل [من ألقاب الإمام جعفر بن محمّد ﷺ]: ج ۲، ص ٤٤٢

فاطمة بنت إدريس الأصغر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ١١٢

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف: ج ۱، ص ۱۵۰ ــ ۱٦٦ (ترجمتها)، ٦٦٩ ج ۲، ص ۷۷، ۸۵

ع فاطمة بنت جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٧ عيسى بن عمر: ج ١، ص ٢٣١، ٢٩٦ عيسى ابن مريم ﷺ: ج ١، ص ١٧٤، ١٧٥ م١٧٥ م١٧٥ ج ٢، ص ١٧٥ م١٥٦ م١٥٦ (المسيح)، ٢٢١ (المسيح)، ٢٢١ عيسى بن مسلم الأحمر: ج ١، ص ٣٣٢ عيسى إبن مسلم أبو داوود الطهوري الكوفي الأعمى]: ج ١، ص ٣١٥ عيسى بن مهران: ج ١، ص ٢٤٤ عيسى بن مهران: ج ١، ص ٢٤٤

> عیسی بن یونس: ج ۲، ص ۱۰۸ ابن عیینة = سفیان بن عیینة

> > «غ»

أبو غادية العاملي: ج ١، ص ٤٢١ أبو غادية المزني: ج ١، ص ٤٢١، ٤٢٢ الغافتي بن حرب [أمير المدينة]: ج ١، ص ٣٥٠

غالب بن عبدالله: ج ۱، ص ۱۷۸ غالب [بن فهر]: ج ۱، ص ۱۰۹ غــزالة، أمّ عــلي بــن الحســين زيـن العابدين علي : ج ۲، ص ۲٤۱، ۳۸٤ أمّ فروة بنت مـوسى الكــاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

أبو فضالة الأنصاري: ج ١، ص ٦٢٠،

فضالة بن أبي فضالة الأنصاري: ج ١، ص ٦٢٠

> فضّة [الخادمة]: ج ١، ص ٤٦١ ج ٢، ص ٣٤٥

أمّ الفضل امرأة العبّاس بن عبد المطّلب: ج ٢، ص ١١٧، ١١٨

الفضل بن الحباب: ج ٢، ص ٢١٦

الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٨ الفضل بن دُكين أبو نعيم [الملّاني الكـوفي الأحول]: ج ١، ص ١٦١، ٤٥٨، ٢٢٢،

ج ۲، ص ۱۲۰، ۲۵۰، ۳۳۰، ۲۱۱، ۵۰۶، ۶۳۸

177, 775

الفضل بن الربيع: ج ٢، ص ٤٤٧، ٤٦٤ الفضل بن سهــل: ج ٢، ص ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠

أمّ الفضل بنت المأمـون: ج ٢، ص ٤٧٤. ٤٨٩

الفضل بن معقل بن سنان: ج ١، ص ٣١٠

فاطمة الصغرى بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

فاطمة الكبرى بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

فاطمة الوسطى بنت موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

الفاكه بن المغيرة المخزومي: ج ٢، ص ٣٥. ٣٠

فراس [بن يحيى الهمداني]: ج ٢، ص ٣٣٠ الفربري = محمّد بن يوسف بن مطر بسن صالح أبو عبد الله

أبو الفرج = أبو الفرج ابن الجوزي أبو الفرج الإصبهاني = يحيى بن سعيد أو أبى سعيد الثقنى الحافظ

أبو الفرج ابن الجوزي = عبد الرحمان بـن على بن محمّد

> الفرزدق الشاعر: ج ۱، ص ۲٦۹ ج ۲، ص ۱٤۰، ۲٤٥، ۲۰۵، ٤٠٥

> > فرعون: ج ۲، ص ۸۲، ۸٤

فرناس الخادم: ج ٢، ص ٤٧٢

أمّ فروة بنت جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٧

أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر: ج ٢، ص ٤٤١، ٤٤٢

الفضل بن موسى السيناني: ج ٢، ص ٢٠٣

الفضل بن يحيى البرمكي: ج ٢، ص ١١٣ ابن فضيل = محمّد بن فضيل بن غزوان فضيل بن سليان: ج ١، ص ٣٩٥ فضيل بن مرزوق: ج ١، ص ٣٣٧ فطر بن خليفة: ج ١، ص ٦٢٢ ح ٢، ص ٢٨٣

فهد بن إبراهيم [بن فهد] الساجي: ج ١، ص ٤٨١

فهر بن مالك: ج ١، ص ١٠٩

ج ۲، ص ۳۰۳

ابن الفواطم: ج ١، ص ٢٧٦

الفواطم بنات موسى الكاظم: ج ٢، ص

فيّاض بن الحارث الأزدي: ج ١، ص ٤٠٨، ٤٠٩

الفيض بن وثيق: ج ١، ص ٣١٨

«ق»

قاتل الناكثين والقاسطين [من ألقاب علي ﷺ]: ج ١، ص ١٢٣ قارون: ج ١، ص ٦٠٤

أبو القاسم [كنية الإمام محمّد بن الحسـن

المهدي المنتظر للله ]: ج ٢، ص ٥٠٦،

أبو القاسم الخطيب المـوصلي: ج ١، ص ٥٩٨

قاسم بن إيراهيم العلوي: ج ٢، ص ٣٩٠ القاسم بن الأصبغ الجاشعي: ج ٢، ص ٢٥٢

القاسم [بن جندب، أو ابن محمّد الأزدي أبو جندب]: ج ١، ص ٢٢٥

القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب:

ج ۲، ص ٦٩، ٧٠، ١٧٦، ١٧٩، ١٨١ أمّ القاسم بنت الحسن بن الحسن بن على

م الله على المسل بن المسل بن بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٢

القاسم بن داوود الكاتب: ج ٢، ص ٤٤٧ القاسم بن رسول الله ﷺ: ج ٢، ص

411

القاسم بن عبد الرحمان: ج ۲، ص ۱۸ أمّ القاسم بنت عقيل بن أبي طالب: ج ۱، ص ۱٦۲

القاسم بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

القاسم بن محمّد ابن الحنفيّة: ج ٢، ص

القاسم بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن

البغلاني]: ج ١، ص ٢٨٣ ج ٢، ص ٣٣١ قتيبة بن قدامة الرؤاسي: ج ١، ص ٦١٩ قثم بن العبّاس بن عبد المطّلب: ج ١، ص ٣٦٦، ٣٦٦

ج ۲، ص ۱۱۷، ٤٨٤ قثم بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ۱، ص ٦٨٥

قدامة الرؤاسي: ج ١، ص ٦١٩ قدامة بن مظعون: ج ١، ص ٣٤٩ أبو قرّة: ج ٢، ص ٢٧٦

القرشي = عبد الله بن محمّد عبيد ابن أبي الدنيا

قريبة بنت ركيح بن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المـطّلب: ج ٢، ص ١١١

القزّاز = عبد الرحمان بن محــمّد بــن عــبد الواحد أبو منصور

قسّ بن ساعدة: ج ٢، ص ٥١٥ أبو قُصَم [كنية أمير المؤمنين علي ﷺ]: ج ١، ص ١٢٥

قصي [بن کلاب]: ج ۱، ص ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹

قطام بنت شجنة بن عدي بن عامر: ج ١،

عثمان بن عفّان: ج ۲، ص ۱۱۳ القاسم بن موسى الكاظم: ج ۲، ص ٤٦٩ أمّ القاسم بنت موسى الكاظم: ج ۲، ص ٤٦٩

أبو القاسم [بن] النفيس الأنباري: ج ١، ص ٤٩٣

القاسم بن هاشم السمسار: ج ١، ص ٤٦٨.

القاسم بن يحيى: ج ٢، ص ٣٤٣ القاسم بن يزيد بن عوائة أبو صفوان [الكلابي العامري البصري]: ج ١، ص

القانع (من ألقاب الإمام محمد بن علي الجواد ﷺ): ج ٢، ص ٤٩٠

القائم (من ألقاب الإمام الحسن بن على الله): ج ٢، ص ٥

القائم (من ألقاب الإمام محمّد بن الحسن المسن المهدى اللها عنه المهدى اللها المرادة ال

أبـو قــتادة: ج ١ ص ٤١٩، ٤٢٠، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢

قتادة [بن دِعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطّاب البصري]: ج ١، ص ٢٢٨ ابن قتيبة: ج ٢، ص ٢٤١، ٢٤٤ قتيبة [بن سعيد الثقني أبو رجاء البـلخى

ص ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۳

القلانس النهشلي: ج ٢، ص ١٧٠

قنبر مولى علي ﷺ : ج ١، ص ٤٦٨، ٦٥٨

قيس بن الأشعث الكندي: ج ٢، ص ١٦٢، ١٦٠

قيس بن حفص بـن القـعقاع: ج ٢، ص ٤٢٩

قیس بن ربیع: ج ۱، ص ۲۱۸، ۲٤۰ قیس بن سعد بن عبادة الأنصاری

[الخزرجي الصحابي]: ج ١، ص ٢٧٣،

£YY

ج ۲، ص ۱۹، ۲۰

قیس بن عبّاد: ج ۲، ص ۱۸٦

قيس بن مسهر الصيداوي: ج ٢، ص

731, 731, 831

قیصر ملك الروم: ج ١، ص ٥٥٣، ٥٥٨. ٥٦٦، ٨٨٨

ج ۲، ص ۱۹۹، ۲۹۱، ۲۹۲

ابن القين = زهير بن القين

قینان: ج ۲، ص ۱۱۵

«ك»

كاشف الكرب [من ألقاب علي 變]: ج ١، ص ١٢٤

الكاظم [من ألقاب الإمام موسى بن جعفر الله الم 23، 204 كافي الكفاة ابن عبّاد = إسهاعيل بن عبّاد كُثيرٌ عَزَّة الشاعر: ج ٢، ص ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٦،

كثير بن عبد الله الشعبي: ج ٢، ص ١٦٧ أمّ الكرام بنت علي بن أبي طـالب: ج ١، ص ٦٦٥

أبوكريب: ج ٢، ص ٣٠١

کسری: ج ۱، ص ۵۸۸، ۵۸۸

بنت کسری = بوران بنت کسری

الكُسَعِي [محارب بن قيس]: ج ١، ص ٣٨٦

كعب بن حممة الدوسي: ج ٢، ص ٥١٥ كعب بن سور القــاضي: ج ١، ص ٣٨٠،

۱۸۳، ۱۸۳، ۱۹۳

کعب [بن لؤي]: ج ١، ص ١٠٨

کعب بن مالك: ج ١، ص ٣٤٩

کلاب بن مرّة: ج ۱، ص ۱۰۸، ۱۰۸

ابن الكلبي = هشام بن محمّد

أمّ كلثوم بنت إبراهيم بن محمّد بن طلحة

التيميّة: ج ٢، ص ١١٣

أمّ كلثوم بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أمّها فاطمة بنت الحسين: ج

۲، ص ۷۲

أمّ كلثوم بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أمّها أمّ ولد: ج ٢، ص ٧٢

ابي طالب، امها ام ولد: ج ١، ص ٢١ أمّ كلثوم بنت رسول الله ﷺ: ج ٢، ص

דוו, דוד, דוד

أمٌ كلثوم بنت عبد الله بن جــعفر بــن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٤

أمّ كلثوم بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ١١١ كلثوم أو كلثم بنت علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

أمّ كلثوم الصغرى بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٥

أمّ كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب:

ج ۱، ص ۶۶۸، ۱۳۲، ۱۲۲

ج ۲، ص ۳۲۹، ۳۷۱

أمّ كلثوم بنت الفضل بن العبّاس بن عـبد المطّلب زوجة الحسـن ﷺ: ج ٢، ص ٧٠

أمّ كلثوم بنت موسى الكــاظم: ج ٢، ص ٤٦٩

الكميت [بن زيد الأسدي الكوفي أبو المستهل]: ج ١، ص ٢٧٤، ٢٧٥ كميل بن زياد [النخعي]: ج ١، ص ٤١٢،

*٩*٢٥، ١٤٥، ٢٤٥، ٣٤٥، *٩*٤٥، *١٩*٥،

71.

كنانة [بن خزيمة]: ج ١، ص ١١٠ ابن الكوّاء = عبد الله بن الكوّاء اليشكري

كيسان [لقب الختار بن أبي عبيد]: ج ٢،

ص ۲۸۵

كيسان أبو سعيد المقبري: ج ١، ص ٦٧٠ ج ٢، ص ١٣٢

«ل»

لؤي بن غالب: ج ١، ص ١٠٨

ج ۲، ص ۳۰۳

اللباب بنت مصعب بن الزبير: ج ٢، ص

لبابة بنت عبد الله بن العبّاس بـن عـبد المطّلب زوجة زيد بن الحسن: ج ٢، ص ١١٣،٧١

لبابة بنت عبد الله بن محمّد بن عـــلي ابــن الحنفيّة : ج ٢، ص ٢٩٩

لقيط بن ياسر الجهني: ج ٢، ص ١٧٨ أبو لهب: ج ١، ص ٦١٦

> ج ۲، ص ۳۷، ۳۱٦ ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة

الليث بن سعد [بن عبد الرحمان الفهمي أبو

ليلي الأنصاري

الحارث المصرى]: ج ٢، ص ٣٣١، 201, 203, 203, 103 ليث إبن أبي سلم]: ج ١، ص ٥٣٢ ابن أبي ليلي = محمّد بن عبد الرحمان بن أبي

أبو ليلي الأنصاري: ج ١، ص ٣٤٠ ليلى بنت أبى مرّة ثقفيّة زوجة الحسين ₩: ج ۲، ص ۱۷٤

ليلي بنت حُلوان قضاعيّة: ج ١، ص ١١٠ لیلی بن الحارث: ج ۱، ص ۱۰۹

ليلي بنت مسعود زوجة عبد الله بن جعفر: ج ۱، ص ۸۸۵

ليلي بنت مسعود التميميّة زوجة على بـن أبي طالب: ج ١، ص ٦٥٩، ٦٦٣، ٦٦٥ ج ۲، ص ۱۷٤

مارية القبطيّة أمّ إبراهيم ابن رسول الله تَلَيْفُونَ : ج ٢، ص ٣٠٢

مالك بن أنس: ج ٢، ص ٨٣، ٣٢٥، ٣٥٧، 203, 403

مالك بن الحارث الأشتر النخعى: ج ١، ص ۲۵۸، ۲۵۲، ۲۸۲، ۳۸۳، ۲۸۵، ٣٩٧، ٠٠٤، ٧٠٤، ٨٠٤، ٢٠٩، ١٤٠

713, 773, 073, 773, 773, 873, 220,ETV

ج ۲، ص ۲۹۲

مالك بن مغول: ج ١، ص ٤٦٧

مالك بن نسير الكندى: ج ٢، ص ١٧٠ مالك [بن النضر]: ج ١، ص ١١٠

مالك بن نويرة: ج ١، ص ٣٥٤

الماوردي القاضي: ج ٢، ص ٥٣٩ ماويَّة بنت كعب: ج ١، ص ١٠٨

المأمون (من ألقاب الإمام موسى الكاظم

變): ج ٢، ص ٤٥٩

المأمون الخليفة العبّاسي، عبد الله بن هارون: ج ۱، ص ۳۵۲، ۳۵۲، ۵۹۷،

ج ۲، ص ٥٥٥، ٥٥٦، ٤٦٨، ٤٧٢، 343, 443, 443, 643, 143, ٤٩٠

المبارك (من ألقاب الإمام الحسين الله ): ج ۲، ص ۱۱۵

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك المبارك بن عبد الجبّار الصير في أبو الحسين

[ابن الطيوري]: ج ١، ص ٢١٤، ٤٥٣،

203, . 53, 543

ص ۱۲۵

أبو محمّد البزّاز = عبد العزيز بن محمود ابن الأخضر الجنابذي

أبو محمّد [كنية الإمام الحسـن بـن عــلي عا∰]: ج ۲، ص ٥

أبو محمّد [كنية الإمام الحسن بن على العسكرى ﷺ]: ج ٢، ص ٥٠٢

أبو محمّد الجوهري = الحسن بن على بن محمّد بن الحسن الشيرازي

محمّد الديباج = محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفّان

محمّد المهدي العبّاسي: ج ١، ص ٥٦٧ ج ۲، ص ٤٦٤، ٤٦٥

محمّد بن إيراهيم: ج ١، ص ٣٢٩

محمّد بن إبراهيم [بن الحارث] التيمي [أبو

عبدالله المدني]: ج ١، ص ١١٥

محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن

على بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٧

محمّد بن إبراهيم بن الحكم أبو جعفر: ج ١،

ص ٥٣٦

محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس: ج ٢، ص ٩٤، ٤٥٧ محمّد بن أحمد أبو العبّاس الحــبوبي: ج ١، ص ۲۳٤

ج ۲، ص ۲۱۱، ٤٣٠، ٤٤٧، ٤٦١ المتوكّل (من ألقاب الإمام محمّد بن عــلي

الهادي بالله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المادي الله عنه المادي الله عنه المادي الله عنه المادي الله الله المادي الله الله المادي الله الله المادي الله الله المادي الله المادي الله المادي الله المادي المادي المادي الله المادي المادي

المتوكّل = جعفر بن محمّد بن المعتصم أمّ المتوكّل: ج ٢، ص ٥٣٢

مجالد بن سعيد [بن عمير بن بسطام]: ج

۱، ص ۵۰۰، ۵۰۲، ۵۰۷

ج ۲، ص ۳۲۳

مجاهد إبن جبر أبو الحبجّاج القرشي

المكِّسي]: ج ١، ص ١١٢، ١١٤، ١٣٥،

٧٣١، ١٥١، ٧٢١، ١٧٢، ١٨١، ١٩٠،

781, 777, 773, 770, 870, 335 ج ۲، ص ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۷۵، ۳۱۱،

777, 737

أبو مجلز: ج ١، ص ٦٢٣

محمّع التيمي: ج ١، ص ٤٥٥

محمّع [بن کلاب] = قصى بن کلاب

محدوج بن زيد الذهلي الباهلي: ج ١، ص

مُحَسن بن علي بن أبي طـالب: ج ١، ص

ج ۲، ص ۷، ۲۷۲

محفز بن ثعلبة العائذى: ج ٢، ص ١٩٩

أبو محمّد [كنية أمير المؤمنين ﷺ]: ج ١،

۰۱۱، ۱۳۹، ۱۲۱، ۱۸۲، ۱۳۸، ۱۳۰، ۱۳۳، ۸۲۰ ۸۲۲، ۱۲۳، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۸۵ ج ۲، ص ۵۵، ۲۵، ۱۵، ۱۵۵، ۱۸۱، ۷۳۲، ۱۲۲، ۱۳۰۰، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۵۳، ۷۳۷،

محمّد بن أسعد بن محممّد العطّاري أبو منصور [حَفَده]: ج ٢، ص ٣٤٣ محمّد بن إساعيل البخاري [صاحب الصحيح]: ج ١، ص ١٦٤، ٢٠٠، ٢٣٥، ١٩٤، ٢٩٥، ٢٩٥، ٣٦٩، ٣٦٩، ٣٧٣، ٣٧٣،

ج ۲، ص ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۲، ۱۵، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۸۲ ۱۸۲، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۰۰، ۲۰۸ ۸۰۳، ۳۰۹، ۱۳۳، ۱۶۳، ۲۶، ۱۶، ۱۶۰، ۱۶۰ محمد بن الأشعث بن قيس أبو القاسم: ج۲، ص ۱۵: ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۲۲، ۱۸۲ محمد بن بشار [بندار]: ج ۱، ص ۲۸۱ محمد بن أبي بكر أبو القاسم: ج ۱، ص

ج ٢، ص ٢٨٤ محمد بن البندنيجي أبو عبد الله البغدادي: ج ٢، ص ٢٢٧ محمد بن جرير الطبرى أبو جعفر صاحب محمّد بن أحمد بن إسحاق: ج ۱، ص ۵۰۰، ۵۰۷

محمّد بن أحمد بن الحسن [بن إسحاق البغدادي أبو علي ابن الصوّاف]: ج ٢، ص ٣٣٧، ٣٣٧

محمّد بن أحمد بن سهيل الباهلي: ج ٢، ص ٣٤٣

محمّد بن أحمد بن شاكر المؤدّب: ج ٢، ص ٣٢٧

محمّد بن أحمد بن عيسى: ج ١، ص ٤٥٨ محمّد بن أحمد ابن الغطريف الجرجاني أبو أحمد: ج ١، ص ٣٣١، ٣٣٢، ٣٤٤ ج ٢، ص ٣٣٢

عمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رَزق أبو الحسن البغدادي البزّاز ابس رَزقويه: ج٢، ص ٢١٦

محــمّد بــن إدريس الشــافعي: ج ١، ص ٣٠٤، ٤٤٩، ٦٤٣

ج ۲، ص ۳۲۵

محمّد بن أسامة بن زيد: ج ۲، ص ٤٠٨ محمّد بن إسحاق السرّاج الثقني: ج ۲، ص ٤٠٢، ٢٩١

محمّد بن إسحاق [بن يسار المطّلبي صاحب السيرة النبويّة]: ج ١، ص

التاریخ: ج ۱، ص ۲٤٥، ۳٤٥، ۲۵۳، ۲۵۳، ۷۲۷ ۷۶۳، ۳۶۸، ۳۶۷، ۲۶۳، ۲۳۵، ۲۲۳، ۲۳۵، ۲۶۲، ۲۵۲، ۲۲۲ ۲۲۲

ج ۲، *ص* ۲۰، ۲۲، ۷۸، ۸۱، ۸۳، ۵۵۱، ۸۸۱، ۲۰۵، ۸۵۲، ۲۲۲

محمّد الديباج بن جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٧

محمّد بين جيعفر [الهذلي، أبو عبد الله البصري المعروف بنعُنْدُر]: ج ١، ص

ج ۲، ص ۸

محمّد بن جعفر بن أبي طالب أبو القاسم : ج ١، ص ٦٧٩. ٦٨٠

ج ۲، ص ۲۸٤، ۲۷۱

محمّد بن جعفر [بن محمّد] بن سهل الخرائطي أبو بكر: ج ٢، ص ٥٣

محمّد بن جمهور العمّي أبو عـبد الله: ج ٢. ص ٣٦٨

محمّد بن حاطب بن أبي بلتعة أبو القاسم: ج ٢، ص ٢٨٤

محمّد بن الحسن (الإمام الحبجّة المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف): ج ١، ص ٥٠٦

ج ۲، ص ٥٠٥، ٥٠٦ ـ ٥١٥ (ترجمته )، ١٧٥، ٥١٩

محمّد بن الحسن: ج ٢، ص ٢٩١

محمّد بن الحسن بن دريد: ج ٢، ص ٤٣٢ محمّد بن الحسن بن عبد الله بن العبّاس بن

علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٨

محمد الأصغر بن الحسن بن علي بن طالب: ج ٢، ص ٧٠

محمّد الأكبر بن الحسن بن عـلي بـن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٠

[محمّد بن الحسن بن محمّد بن عــلي] بــن حمدون [أبو المعالي]: ج ٢، ص ٣٨٧

محمّد بن الحسين: ج ٢، ص ٣٦٨

محمّد بن الحسين [بن أبي الشيخ البُرجُلاني أبو جعفر]: ج ٢، ص ٣٨٨، ٣٩٤، ٣٣٣،

£7V

محمّد بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٢٤٣

محمّد بن الحسين بن محمّد بن خـلف بـن أحمد أبو يعلى القاضي المـعروف بـابن الفرّاء: ج ٢، ص ١٩٥، ٢٧٠

محمّد بن الحسين بن أبي المكارم أحمد بسن حسين بن بهرام القزويني الصوفي أبو الجد: ج ٢، ص ٣٤٢ محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤٢٢

محمّد بن السائب [بن بشر] الكلبي: ج ١. ص ٤٨١، ٦٣٧

ج ۲، ص ۱۹۵، ۱۹۹، ۳٤۳

محمّد بن حفص القرشي العيشي : ج ٢، ص ٤٠٣

محمّد بن حفص بن راشد: ج ۲، ص ٤٤٢ محمّد بن حميد: ج ۱، ص ٥٩١

محمّد بن حميد [بن حيّان التميمي أبو عبد الله] الرازى: ج ١، ص ٣٠١

محمّد ابن الحنفيّة = محمّد بن علي بـن أبي طالب ابن الحنفيّة

أبو محمّد ابن الخشّاب البغدادي = عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر

> محمّد بن خلف المروزي: ج ١، ص ٣٢٣

محمّد بن راشد الخزاعي المكـحولي: ج ١، ص ٦٢٠

محمّد بن رافع: ج ٢، ص ٤٧٢

محمّد بن زبيدة ولد هارون الرشيد: ج ١، ص ١٥٥

محمّد بن زكريّا بن دينار [الغلّابي البصري الضبّي أبـو عـبد الله]: ج ١، ص ٤٨١، ٦٧٠، ٦٧٠

ج ۲، ص ٤٠٣، ٤٢٩

محمّد بن زيد بن الحسن بن علي بـن أبي طالب: ج ٢، ص ٧١

٣٩٩، ٣١٦، ٢١٦، ٤١٩، ٤٢٤، ٤٥٧ محمّد بن سعد بن أبي وقّاص أبو القاسم: ج

محمّد بن السفّاح: ج ٢، ص ٩٤

۲، ص ۲۸۲

محمّد بن سليان بن أبي رجاء: ج ١، ص ٤١٦

> محمّد بن سنان: ج ۱، ص ۵۹۱ ج ۲، ص ۳٦۸

محمّد بن سيرين [الأنصاري أبو بكر]: ج ١، ص ٦٢٦

ج ۲، ص ۱۵۰، ۱۸۲، ۲۳۱، ۲۳۳ محمّد بن شدّاد المسمعي: ج ۲، ص ۲۵۰

بی بی بی بی بی بی بی مسلم محمّد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب الزهری

محسمّد بن صالح بن ذَريح أبو جعفر العُكْبَري: ج ١، ص ٤٥٥، ٤٦١، ٤٧٦ محمّد بن أبي طاهر عمّد الأنصاري القاضي أبو بكر

محمّد بن طاهر المقدسي: ج ١، ص ٢٩٤ محمّد بن طلحة بن عبيد الله أبو القاسم: ج ١، ص ٣٨٩ ج ٢، ص ٢٨٤

محمّد بن عبّاد: ج ٢، ص ٤٢٧

محمّد بن العبّاس [بن محمّد بن زكريّا] بن حمّد بن العبّاس [بن محمّد بن زكريّا] بن حبّو به أبو عمر: ج ١، ص ١٤٣، ١٦١،

محمّد بن أبي طاهر عبد البـاقي بـن محـمّد القاضي الأنصاري [أبو بكر] البزّاز: ج ١، ص ١٤٣، ١٦١، ١٣٣١، ٢١٦، ٢٢٦ ج ٢، ص ١٢١، ٢٦٩، ٢٤٩

محمّد بن عبد الرحمان الشيباني: ج ٢، ص ٤٦١

محمّد بن عبد الرحمان أبو الأسود: ج ٢. ص ٢٠٠

محمّد بن عبد الرحمان بن عوف أبو القاسم : ج ٢، ص ٢٨٤

[محمّد بـن عـبد الرحمـان] بـن أبي ليـلى [الأنصاري أبو عبد الرحمان الكوفي]: ج ١، ص ٣٤٠

محمد بن عبد الله الخزاعي: ج ٢، ص ٢١٦ محمد بن عبد الله الزبيري: ج ٢، ص ٤٠٩ [محمد بن عبد الله] العزرمي: ج ٢، ص

محمد بن عبد الله الكاتب: ج ٢، ص ٤٠٥ محمد بن عبد الله بن إسراهم : ج ٢، ص ج ۲، ص ۵۲۷

محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عـثمان بـن عـفّان الديـباج: ج ۲، ص ۷۸، ۱۰۸، ۲۱۸، ۲۶۲، ۲۲۸

محمّد الأصغر بن عبد الله بن محمّد بن علي ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٢٩٩

محمّد الأكبر بن عبد الله بن محمّد بن علي ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٢٩٩

محمّد بن عبدالله بن أبي يعقوب: ج ١، ص ٦٨٢، ٦٨٠

ج ۲، ص ۱۱۹، ۲۳۲

محمّد بن عبد الكريم: ج ٢، ص ٤٠٥

محمّد بن عبد الملك [بن الحسن] بن خيرون أبو منصور [البغدادي المقرئ الدبّاس]: ج ٢، ص ٣٦٨، ٤٦١

محمّد بـن عـبيد [الطـنافسي]: ج ١، ص ٤٦٤، ٤٦٤

محمّد بن عبيد بن عقيل = محمّد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل

محمّد بن عثمان، شیخ لحمّد بن فضیل: ج ۲، ص ۳۱۳

محمّد بن عثمان بــن أبي شــيبة: ج ٢، ص ٤٣٠

محمّد بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص

عمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أمّه زينب بنت علي ﷺ : ج ١، ص ٦٨٤ عمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أمّه الخوصاء بنت خَصَفة : ج ١، ص

ج ٢، ص ١٧٧، ١٧٩، ١٨١ أمّ محمّد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي

طالب: ج ۱، ص ۱۸۵

محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكيّة أبو عبد الله: ج ۲، ص ۷٦، ۸۷، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۵۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۶، ۹۵، ۹۵، ۷۹،

عمّد بن عبد الله [بن الحسين بن عبد الله] أبو الحسين [يعرف بابن أخي ميمي]: ج ٢، ص ٣٩٠

محمّد بن عبد الله بن خلف بن بُخيت أبو بكر الدقّاق العكبري: ج ١، ص ٤٥٥، ٤٦١، ٤٧٦

محمّد بن عبد الله بن الزبير: ج ٢، ص ٩ محمّد [بن عبد الله] بن عبيد بن عقيل [أبو مسعود البصري]: ج ١، ص ٣١٥ محمّد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكويه الشيرازي أبو عبد الله: ج ١، ص ٤٨١

171

محمّد بن علي الخيّاط: ج ٢، ص ٣٩٢

محمد بن علي بن حبيش: ج ٢، ص ٤٢٧

محمّد بن علي بن الحسين العــلوي: ج ١. ص ٥٠٤

ج ۲، ص ۵۰۳

محمّد بن علي بن الحسين أبو جعفر (الإمام البـــاقر ﷺ): ج ١، ص ٥١٠، ٦٤٦،

محمّد بن علي بن حمزة: ج ٢، ص ٣٩٢ محمّد بن علي بن سليان: ج ٢، ص ٤٢٧ محمّد الأصغر بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٤

ج ۲، ص ۱۷۳، ۱۷۸

محمّد الأكبر بن علي بن أبي طالب ابن الحسنفيّة أبو القاسم: ج ١، ص ١٠٣، ٢١٦، ٢١٦، ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٣٠، ١٦٣، ١٦٨، ١٦٨،

ج ۲، ص ۵، ۲۲، ۱۰۷، ۱۳۹، ۱۸۱،

۲۵۲، ۲۲۲، ۲۸۳ ـ ۳۰۲ (ترجمته) محمّد الأوسط بن علي بن أبي طالب: ج ۱،

ص ٦٦٤ محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي

محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب: ج ۲، ص ٤٤٠

محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس بن عبد الله بن عبد المطّلب: ج ١، ص ٥٦٧ - ٤٤٠ ج ٢، ص ٤٤٠

محمّد بن علي [بن عبد الله بن مهران البغدادي الورّاق، حمدان، أبو جعفر]: ج

محمّد بن علي بن محمّد بن يوسف أبو طاهر اليوسني [ابن العلّاف]: ج ١، ص ٢١٤، ٤٥٣

محمّد بن علي بن موسى أبو جعفر الشاني (الإمام الجـواد 썢): ج ٢، ص ٤٧٤، ٤٨٤ (٢٨٥، ٤٨٩ ـ ٤٩١ (ترجمته 썢)، ٥٠٣، ٥١٧، ٥١٩

محمّد بن علي بن مسلم العامري: ج ٢، ص ٦٢

محمّد بن عبارة الغافري: ج ٢، ص ٥٣ محمّد بن عمر الحافظ = محمّد بن عمر بن محمّد بن مسلم أبو بكر الجعابي التميمي البغدادي

محمّد بن أبي عمر الدوري: ج ١، ص ٣٠٨ محمّد بن عمر بن عبد الله الرومسي: ج ١، ص ٣٢٥، ٣٢٩

محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب: ج ١. ص ٦٦٣

ج ۲، ص ۳۲۲، ۲۱٤

محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم الجعابي [أبو بكر التميمي البغدادي]: ج ١، ص ٤٦٧ ج ٢، ص ٢١٦

773, A73, 703, 703, 003, A03,

173,773

محمّد بن عمران [بن محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمان الكوفي]: ج ١، ص ٤٧٠

محمّد بن عمرو بن خالد: ج ۲، ص ٤٤٩ محمّد بن عيسى بن سورة الترمـذي أبـو عـيسى: ج ۱، ص ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۰۲،

7.7, 3.7, 0.7, 7.7, 833

ج ٢، ص ١٢٠، ٣٣١، ٣٧٥ محمد بن فضيل إبن غزوان أبو عبد الرحمان الكوفي]: ج ١، ص ٣٠٣، ٣٠٥، ٥٣٢

ج ۲، ص ۳۱۳

محمّد بن أبي القاسم: ج ١، ص ٤٥٨، ٦٧٠ محمّد بن أبي القاسم السمناني: ج ٢، ص ٤٤٣

[محمّد بن القاسم بن بشّار المقرئ النحوي] أبو بكر ابن الأنباري: ج ٢، ص ٣٩٠ محمّد بن قيس الأسدي الوالبي: ج ١، ص ٣٥٤، ٤٥٤

محمّد ابن القيسراني = محمّد بن نصر بن صغير بن خالد أبو عبد الله القيسراني محمّد بن كعب القرظى: ج ١، ص ٦٥٦ 179

محمّد بن مسلمة: ج ١، ص ٣٤٦، ٣٤٩ محمّد بن مصعب القرقسائي: ج ٢، ص ١٢٢

> محمّد بن المظفّر: ج ۱، ص ٤٤٠ ج ۲، ص ۳۷۵ محمّد بن معاوية: ج ۱، ص ۳۳۲

محمّد بن أبي معشر : ج ٢، ص ٣٨٩ محمّد بن أبي المكارم القزويني أبو الجمد = محمّد بن الحسين بن أبي المكارم أحمد بن حسين بن بهرام القزويني الصوفي محمّد بن أبي منصور : ج ١، ص ٥٦٧

ج ۲، ص ٦٣ ت الكرادا

محمّد بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ محمّد بن ناصر السلامي أبو الفضل: ج ١، ص ٢١٤، ٤٥٣، ٤٦٠، ٤٧٦، ٥٣٨ ج ٢، ص ٣٤٨، ٤٦١

ے محمّد بن أبي نـصر الحـميدي: ج ٢، ص ٣٤٨

محمّد بن [نصر بن صغير بن خالد أبو عبد الله] القيسراني: ج ١، ص ٣١٨ محمّد بن نُصير: ج ٢، ص ١٨ محمّد بن هارون أبو حامد الحضرمي: ج ١، ص ٥٦٧ محمّد بن محمّد بن صالح أبو يعلى الهـاشمي العــبّاسي البــغدادي المـشهور بـابن الهُبّاريّة: ج ٢، ص ٢٢٨

محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد أبو حامد الغزّالي الطوسي: ج ١، ص ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٠

[محمّد بن محمّد بن النعمان، أبـو عـبد الله العُكبري البـغدادي] المـفيد: ج ٢، ص ٤٩٠

محمّد بن محمود الإصبهاني أبو عمرو: ج ٢، ص ٣٢١

> محمّد بن مسکان: ج ۲، ص ۳٦۸ محمّد بن مسلم: ج ۱، ص ۲۷۹

محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني: ج ١، ص ١٢٨، ١٣٥، ١٥٣، ١٦٥، ٢٨٩، ٢٨٩، ٢٨٩، ٣٢٠،

محمّد بن مسلم بن عقیل: ج ۲، ص ۱۷۸،

ج ۲، ص ۲۰، ۲۱، ۱۹۲، ۲۸۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۸۱، ۱۹۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۸۰، ۱۹۸۰، ۱۹۸۰، ۱۹۸۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰

مختار بن نافع التّمار [أبو إسحاق الكوفي]: ج ١، ص ٤٦٤، ٤٦٦

المخدج ذو الثدية، ذو الخويصرة: ج ١، ص ٤٣٩، ٤٤٣

مخشّية بنت شيبان: ج ١، ص ١٠٨ المدائني = أبو الحسن المدائني مدركة [بن إلياس]: ج ١، ص ١١٠ مرتضى (من ألقاب علي ﷺ): ج ٢، ص

المرتضى (من ألقاب الإمام محمّد بن علي الجواد علي ): ج ٢، ص ٤٩٠ مرّة بن منقذ العبدي: ج ٢، ص ١٧٤ مرجانة، أمّ عبيد الله بن زياد: ج ٢، ص

ابن مرجانة = عبيد الله بن زياد مرحب [اليهــودي الخــيبري]: ج ١، ص ٢٤٢، ٢٤١

ابن مردويه [أبو بكـر أحمــد بـن مــوسى الإصفهاني]: ج ١، ص ٣٣٨ مروان بن الحكم بن أبي العاص: ج ١، ص ج ۲، ص ۲۳۱ محمد بن أبي يحيى: ج ۱، ص ۳۹۵ محمد بن يحيى الأزدي: ج ۱، ص ٤٧٣ محمد بن يحيى بن عبد الله بن العبّاس بن محمد بن صول أبو بكر الصُولي البغدادي: ج ۲، ص ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ۹۷، ۹۱، ٤٧٤، ٤٧٩،

محمّد بن أبي يعقوب = محمّد بن عبد الله بن أبي يعقوب

محمّد بن أبي يعلى ابن الفرّاء أبو الحسمين القاضى: ج ٢، ص ٢٧١

[محمّد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر أبو عبد الله] الفِرَبْري: ج ١، ص ٥٥٠ محمّد بن يونس [الكديمي]: ج ١، ص ٣٤٠ ج ٢، ص ٣٥٥، ٣٦١، ٣٧٨

محمود بن غَيلان [العدوي أبو أحمد المروزي]: ج ٢، ص ٣٢٧

محسمود بن القاسم الأزدي أبو عامر القاضي: ج ١، ص ٢٣٤

محمودة بنت مـوسى الكـاظم: ج ٢، ص

المختار بن أبي عبيد الثقني : ج ١، ص، ٤٠٧، ٦٦٣

٥٨٥، ٥٨٨، ٥٨٩ مُسرعة بنت عبّاد بن شيبان بن جابر عوفيّة: ج ٢، ص ٣٠١ مسروق إبن الأجدع الهمداني الوادعي أبو

عائشة الكوفي]: ج ٢، ص ٣٣٠ مسعر [بن كدام بن ظهير الهلالي العامري أبو سلمة الكوفي]: ج ١، ص ٤٧٠ مسعر بن فدكي التيمي: ج ١، ص ٤٢٤ ابن مسعود = عبد الله بن مسعود

أبو مسعود الأنصاري [عـقبة بـن عــمرو البدري]: ج ١، ص ٣٧٣، ٤٠٧، ٦٥١ ج ٢، ص ٧٠

المسعودي = علي بن الحسين بـن عـلي المسعودي أبو الحسن

أبو مسلم الخراساني: ج ٢، ص ٨٦ مسلم [الّذي حمل المصحف يوم الجمل]: ج ١، ص ٣٧٩

مسلم [بن الحجّاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح]: ج ١، ص ١٢٩، ١٦٤، ١٦٤، ٢١٧، ٢٣٥، ٢٥٥، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٨٢، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٨٤،

ج ۲، ص ۲۸، ۵۱، ۳۷۲، ۲۸۰، ۲۰۳، ۸۰۳، ۳۰۹، ۳۳۱، ۵۲۳، ۲۷۳، ۵۰۰،

مسلم بن عـقبة المُـرِّي: ج ۲، ص ۲۷۵. ۲۷٦

مسلم بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

ج ۲، ص ۱٤٠، ۱٤١، ١٤٢، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٤، ١٤٥، ٢٤١، ١٤١، ١٤٤، ١٤٨، ١٤٩، ١٩٧، ١٧٩، ١٩٧

المِسْوَر بن مَخْرَمَة: ج ٢، ص ٣٣١، ٤١٢ ابن المسيّب = سعيد بن المسيّب

مسيّب بن حَزْن بن أبي وهب أبو سـعيد الخزومي والد سعيد بن المسيّب: ج ١،

ص ۱٤۳

مسیّب بن نجبة الفزاري: ج ۲، ص ١٣٤، ٢٥٥، ٢٥٩

المسيح = عيسى ابن مريم

مشبّر بن هارون بن عمران: ج ۲، ص ۷ مصعب بن سعد بن أبي وقّاص: ج ۱، ص ۲۳۵، ۲۳۵

مصعب بن الزبير بن العوّام: ج ۲، ص ۲۳، ۲۶۲، ۲٤۵، ۲۲۵

> مصعب بن عبد الله: ج ۲، ص ۳۵٦ مضر [بن نزار]: ج ۱، ص ۱۱۱

ج ۲، ص ۳۰۵ ، ..

أبو مطر البـصـري [عــمـرو بـن عــبد الله الجهني]: ج ١، ص ٤٦٤، ٤٦٦

مطر الورّاق = مطر بن طهان

مطر [بن طهان] الورّاق اأبو رجاء الخراساني]: ج ١، ص ٢٢٨

احراسايي]: ج ١١ ص ١١٨. بط ان منمون الاسكياف]:

مطر [بن ميمون الإِسكاف]: ج ١، ص ٣٠٨

مُطَرِّف، غلام علي بن الحسين: ج ٢، ص ٤٠٠

مُطَرِّف بن عبد الله [بن الشِّخِّير الحَـرَشِي العامري أبو عبد الله البصري]: ج ١، ص ٢٨٣

المطّلب بن عيد الله بن حنطب: ج ١، ص ٢٥٤

المطّلب بن عبد مناف: ج ١، ص ١٠٦ مطير بن ثعلبة التمسيمي: ج ١، ص ٤٧٣، ٤٧٦

ابن المظفّر الداوودي = أبو الحسن عبد الرحمان بن محمّد بـن المـظفّر الداوودي البوشنجي

المظفّر بن أردشير العبادي أبـو مـنصور الواعظ: ج ١، ص ٣٤٢، ٣٤٣ معاذ بن معاذ: ج ٢، ص ١٠٨

المعافى بن زكريّا القاضي أبو الفرج الجريرى: ج ٢، ص ٤٦٨

> مُعانة بن جَوشَم: ج ١، ص ١١١ أبو معاوية الضرير: ج ١، ص ٦٨١

معاوية بن حديج: ج ١، ص ٤٠٣، ٤٤٥ معاوية بن حرب = معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان: ج ١، ص ١٢٩،

٣٠٤، ٤٠٤، ٥٠٤، ٢٠٤، ٧٠٤، ٨٠٤،

P - 3، - 13، 113، 713، 713، 313،

٨/٤، ٢/٤، ٢٢٤، ٣٢٤، ٤٢٤، ٢٢٤،

٢٢٤، ٨٢٤، ٢٢٩، ٠٣٤، ٢٣٤، ٧٣٤،

۳۸۵، ۵۶۵، ۶۵۵، ۷۵۵، ۸۶۵، ۲۵۸، ۵۵۸، ۶۵۲، ۲۵۸، ۶۵۲، ۸۶۸، ۲۸۵، ۸۸۵، ۲۸۵، ۸۵۳، ۸۵۳، ۵۵۳، ۵۵۲، ۵۵۲

₹ 7. 
 ♥ 7. 
 ♥ 7. 
 ♥ 7. 
 ♥ 7. 
 ♥ 7. 
 ♥ 7. 
 ♥ 7. 
 ♥ 7. 
 ♦ 7. 
 ♦ 8. 
 ♦ 9. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 17. 
 ♦ 1

معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

معاوية بن عهّار بن أبي سعاوية الدُهــني البجلي الكوفي: ج ١، ص ١٥٩ معاوية بن هشيم بن بشير: ج ٢، ص ١٠٨

معبد بن عبّاس بن عبد المطّلب: ج ٢، ص

معتب مولى جعفر بن محمّد الصادق: ج ٢، ص ٤٥٨

المعتزّبالله (الخليفة): ج ٢، ص ٥٠٠ المعتصم الخليفة العبّاسي: ج ٢، ص ٤٥٥ المعتمد على الله (الخليفة): ج ٢، ص ٥٠٣ معد [بن عدنان]: ج ١، ص ١١١

ج ۲، ص ۳۰۵ ابن معروف = أبو الحسن أحمد بن معروف

ابن معروف = عبيد الله بين أحمد بين معروف القاضي أبو محمّد أبو معشر: ج ١، ص ٤١٦ أبو معمر = إسماعيل بن إبراهيم معمّرٌ بن راشد [الأزدي الحدّاني أبو عروة ابي عسرو البصري]: ج ١، ص ١٤٣، ٣٢٠، ٣٢٠ ٢٠٠ ابن معين = يحيى بن معين المغيرة بن شعبة: ج ١، ص ٣٤٩، ٣٤٥، ١٣٥، ٤٣٥، ١٣٥،

مغيرة [بـن مِـقْسَم الضَـبِّي أبـو هـاشم الكوفي]:ج ١، ص ٣٠٦

المغيرة [بن قصي] = عبد مناف بن قصي المغيرة بن محمّد: ج ٢، ص ٤٤٧ المغيرة بن نوفل: ج ٢، ص ٣١٥

> المفضّل بن فضالة: ج ٢، ص ٥٣٨ المفضّل بن محمّد: ج ١، ص ٣٣٢

المفید = محمّد بن النعمان أبو عبد الله العکبری

مقاتل بن سليان: ج ٢، ص ٢٧٢ المقداد بن الأسود: ج ٢، ص ٣٥٤ مكحول [غلام زبير بن العوّام]: ج ١، ص ٣٧٧

منصور [بـن المـعتمر]: ج ١، ص ٢٩٧. ٥٥٠

ابنة منظور بن سيار الفزاري زوجة الحسن ﷺ : ج ۲، ص ٥٤

مهاجر بن أوس التميمي: ج ٢، ص ١٦٧ المهدي = محمّد المهدي العبّاسي

المهدي (من ألقاب الإمام محمّد بن الحسن المنتظر ﷺ): ج ١، ص ٥٠٦

ج ۲، ص ۵۰۷، ۵۱۱، ۱۲، ۵۱۳، ۵۱۳

مهدي بن ميمون: ج ١، ص ٦٨٠، ٦٨٢

ج ۲، ص ۱۱۹، ۲۳۲

مهران = سفینة مولی رسول الله ﷺ مهلائیل: ج ۲، ص ۵۱۶

مهنّا بن يحيى أبو عبد الله الشــامي: ج ٢. ص ٢٦٩

مُورِّق العجلي: ج ١، ص ٦٨١ أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس: ج مكّي بن إيراهيم: ج ٢، ص ٤٠٠ ابن ملجم = عبد الرحمان بن ملجم المرادي ملك بُصرى: ج ١، ص ٦٧٧ ملك الروم = قيصر ملك حمد : ح ١، ص ٥٦٦

ملوك حمير: ج ١، ص ٥٦٦ ابن أبي ملكيّة = عبد الله بن عبيد الله ملكية بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٢

مليكة بنت علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٤١٤

منازل بن لاحق: ج ١، ص ٥٩٢، ٥٩٣ المنتظر (من ألقاب الإمام محمّد بن الحسن المهدي ﷺ): ج ٢، ص ٥٠٧

ابن منده الحافظ: ج ١، ص ١٣٣، ٥٥١ منذر الثوري = منذر بن يعلى الثوري منذر بن يعلى الشوري: ج ٢، ص ٢٨٣، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٣٤

أبو منصور القزّاز = عبد الرحمان بن محمّد بن عبد الواحد الشيباني البغدادي الحريمي

منصور، عن الباقر للله، وعنه سفيان الثورى: ج ٢، ص ٤٢٧

منصور بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن عبّاس أبو جعفر الدوانيتي الخليفة

۱، ص ۲۷۱، ۳۷۳، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۸۱، ۲۳۱، ۳۵۱، ۲۳۱، ۲۳۷، ۲۷۲

أمّ موسى [سُرِّية علي بن أبي طالب]: ج ١، م ٢٠٦

> موسى الطحّان: ج ١، ص ٤٦٣ موسى الكاظم = موسى بن جعفر

موسى الهادي = موسى بن المهدي محمّد بن المنصور الهادي الخليفة العبّاسي

موسى بن إسحاق [بن مـوسى أبـو بكـر الخطمي] الأنصاري: ج ١، ص ٥٤١ موسى بن إسهاعيل: ج ٢، ص ١١٩

موسى بن جعفر أبو الحسن (الإمام الكاظم 變): ج ٢، ص ٣٩٢، ٤٥٤، ٤٥٧،

803، 809 \_ 879 (تــرجمـــته ﷺ). 8۷۱، ۵۷۹، 8۹۰، ۵۱۷، ۵۱۷، ۵۱۷ موسى بن أبي حبيب الطائني: ج ۲، ص

موسى الجون بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص

موسى بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٨٥

111,47

أم موسى بنت عمر بن علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٦

موسی بین عیمران ﷺ: ج ۱، ص ۱۷۵، ۱۷۹، ۱۷۹، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۲۸، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۵۵، ۷۵۷، ۷۵۵، ۷۵۷

ج ۲، ص ۲۹، ۱۵، ۸۵، ۲۲۱، ۵۱۵ موسی بن عیسی: ج ۱، ص ۲۹۷

موسی بن عیسی بن موسی بن محمّد بــن علی بن عبد الله بن العبّاس: ج ۲، ص ۹۳، ۱۰۷

موسى بن المهدي محمّد بن المنصور الهادي الخليفة العبّاسي: ج ٢، ص ١٠٧، ٤٦٥ مؤمّل [بـن إسهاعـيل أبـو عـبد الرحمان العدوي]: ج ١، ص ٥٥٢ مؤمن آل فرعون = حزقيل

مؤمن آل ياسين = حبيب النجّار

میسرة مولی خدیجة بنت خــویلد: ج ۲، ص ۳۰۶

میسرة بن حبیب النهدی: ج ۱، ص ۲۲۲ میکائیل ﷺ: ج ۱، ص ۲۷۹، ۳۱۹، ۳۵۰ ج ۲، ص ۵۰۶

ميمون أبو عبد الله [البـصري الكـندي] مولى عبد الرحمان بن سمـرة: ج ١، ص ٣٠٢، ٣٠٠

ميمونة بنت أبي سفيان بن حــرب: ج ٢،

نصر بن سيّار والي خراســان: ج ٢، ص ٤٢٠. ٤٢١.

نُصيب الشاعر: ج ٢، ص ٢٤٥، ٢٤٦ أبو النضر = هاشم بن القاسم الليثي النضر بن كنانة: ج ١، ص ١٠٩، ١١٠ ابن النظر: ج ١، ص ٥٥١

نعثل [اليهـودي]: ج ١، ص ٣٥٤، ٣٦٢،

377

ج ۲، ص ۵۱

ج ١، ص ١٠ ابن أبي نُعْم = عبد الرحمان بن أبي نُعْم النعمان بن بشير : ج ١، ص ٣٤٩، ٤٠٢ ج ٢، ص ١٣٠، ١٤١، ١٤٧

أمّ النعمان بنت عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

أبو نعيم الإصبهاني = أحمد بن عبد الله أبو نعيم الحافظ = أحمد بن عبد الله نعيم بن حكيم المدائني: ج ١، ص ٢٤٦

ج ۲، ص ٤٢

نفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧١

نفيسة بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٥

نفیع بن الحارث أبو بكرة: ج ١، ص ٣٦٩ ج ٢، ص ١١، ١٢ ص ۲٤٠

ميمونة بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٥

میمونة بنت مـوسی الکـاظم: ج ۲، ص ٤٦٩

«ن»

ابن النابغة = عمرو بن العاص

النابغة أمّ عمرو بن العاص: ج ٢، ص ٣٧

نافع مولی ابن عمر : ج ۲، ص ۹٤

نائلة ابنة الفرافصة زوجة عثمان: ج ١، ص ٣٩٩

ابـن النـبّاح [مـولى عـلي ﷺ ومكـاتبه ومؤذّنه]: ج ١، ص ٤٥٤

النجاشي [ملك الحبشة]: ج ١، ص ٧٦٦. ٧٢، ٧٧٣، ٧٨، ٢٧٥، ٢٧٨

ج ۲، ص ۳۳

ابن أبي نجيح = عبد الله بن أبي نجيح أبو نجيح = يسار المكمى

النحوي = إسحاق بن إبراهيم النحوي

نزار [بن مسعد]: ج ۱، ص ۱۱۱

النسائي =أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان

نصر بن حجّاج: ج ۲، ص ۳۱

نصر بن خزيمة: ج ٢، ص ٤١٧

727, 777, 737 ج ۲، ص ۷، ۲۹ هارون بن عنترة إبن عبد الرحمان الشيباني]: ج ١، ص ٤٦٣ هارون بن أبي عيسي: ج ۲، ص ٤٠٨ هارون بن محمّد الرشيد الخليفة العبّاسي: ج ۱، ص ۵٦۷، ۲۲۷ ج ۲، ص ۹۲، ۱۱۲، ۱۱۳، ۲۵۷، ٤٦٥، ۲۶۱، ۷۶۱، ۸۶، ۱۸۶ هارون بن معروف اللـروزي أبــو عــلي الخزّاز الضرير]: ج ٢، ص ٢٨٩، ٣٣٤ هارون بن موسى الكاظم: ج ٢، ص ٤٦٩ هاشم بن عبد مناف: ج ۱، ص ۱۰٦ ج ۲، ص ۸۵، ۸٦، ۱۹۲، ۲۸۵ هاشم بن عبد الله بن محمد بن على ابن الحنفيّة: ج ٢، ص ٢٩٩ هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص [المرقال]: ج ۱، ص ۳۹٦، ۲۲۱، ۲۲۳ هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي البغدادی: ج ۱، ص ٦٢٠ ج ۲، ص ۲۳۲ هالة بنت خويلد، أخت خديجة: ج ٢، ص

717,7.9

هالة بنت عبد مناف، أمّ أمّ خديجة بنت

نفيل بن عبد الله: ج ٢، ص ٥١٤ غر بن قاسط: ج ١، ص ٣٥٤ ابن غير = عبد الله بن غير الخيري = الحسن بن علي أبو النوار بايع الكرابيس: ج ١، ص ٤٧٣، آبو نواس: ج ٢، ص ٤٨٧ نوح الله : ج ٢، ص ٧٣، ٢٨٠، ١٥٥ أبو نوح الأنصاري: ج ٢، ص ٣٨٩ نوفل [بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشمي أبو الحارث]: ج ١، ص ١٦٠

الهادي (من ألقاب محمّد بن على الباقر

الحادي = موسى بن محمّد الخليفة العبّاسي الهادي = موسى بن محمّد الخليفة العبّاسي أبو هارون العبدي = عهارة بن جوين هارون الرشيد = هارون بن محمّد العبّاسي هارون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ج ١، ص ١٨٥

هارون بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ۲، ص ۱۱۱ هارون بن عمران أخو موسى اللجي : ج ۱، ص ۱۹۹، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۸،

خويلد: ج ٢، ص ٣٠٣

هالة بن هند بن النبّاش التميمي: ج ٢، ص

7.7

هامان: ج ۲، ص ۸٤

هانئ بن ثبيت الحضرمي: ج ۲۲، ص ۱۷٤

أمّ هانئ بنت أبي طالب: ج ١، ص ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥

ج ۲، ص ۱۲۲

هانئ بن عروة المسرادي: ج ۲، ص ۱٤۲، ۱۶۳، ۱۶۷، ۱۲۷، ۱۲۹

أمّ هانئ بنت عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص ١٦٢

أمّ هانئ بنت علي بن أبي طالب: ج ١، ص ٦٦٥

هانئ بن هانئ (الراوي): ج ٢، ص ٦ هانئ بن هانئ السبيعي: ج ٢، ص ١٤٦ هبّار بن الأسود: ج ٢، ص ٣١٤ ابن الهبّاريّة = محمّد بن محمّد بن صالح أبو يعلى الهاشمي العبّاسي البغدادي هبة الله بن الحسن [بن منصور] الطبري الرازي اللالكائي أبو القاسم]: ج ٢، ص

هبة الله بن الحصين = هبة الله بن محمّد بن

عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الحصين

هبة الله بن محمّد بن عبد الواحد [بن أحمد بن العبّاس بن الحصين] الشيباني أبو القاسم المعروف بابن الحصين: ج ١، ص

ابن هبیرة: ج ۱، ص ۱٦٤ ابن هبیرة = یزید بن عمر بن هبیرة

بي المدينة المجاورة المجارة ا

هبيرة [بن يسريم الشسيباني أبسو الحسارث الكوفي]: ج ١، ص ٦٤٩

ابن الهدهد، فرّاش سلّار جلال الدولة: ج ۲، ص ۵۲۹، ۵۶۰

> أبو الهذيل العلّاف: ج ١، ص ٣٥٢ الهذيل بن حبيب: ج ٢، ص ٣٤٨ هرقل [ملك الروم]: ج ١، ص ٦٧٧

هرفل إملك الروم]: ج ١، ص ١٧٧ الهرمزان: ج ١، ص ٤١٠

أبو هريرة: ج ١، ص ٢٦٤، ٢٩٥، ٣٣٨، ٢٠٤، ٢٠٠

ابن هشام = عبد الملك بن هشام صاحب

السيرة النبوية

هشام بن إسهاعـيل الخـزومي: ج ٢، ص ٣٩٩

> هشام بن حسّان: ج ۱، ص ٦٢٦ ج ٢، ص ٢٧٦

هشام بن عبد الملك: ج ٢، ص ٢٤٤، ٤٠٥، ٤٠٥، ٤١٦، ٤١٨، ٤١٨،

٤٢٠

هشام بن عروة [بن الزبير بن العوّام الأسدي المدني أبو المنذر، وقيل: أبو عبد الله]: ج ١، ص ١٤٧

ج ۲، ص ۳۰۷

هشام بن عمرو: ج ۲، ص ۹۳

هشام بن محمّد الكلبي: ج ١، ص ٣٤٥،

777. • 777. P77. 787. 387. 087. 773. • 13. 113. 713. 013. 773.

Y73, X73, P73, • 73, 373, Y33,

۷۰، ۸۲۲، ۷۳۲، ۸۳۲

ج ۲، ص ۳۲، ۳۳، ۲۵، ۳۷، ۵۵، ۹۹،

٠٨، ٣٨، ١١١، ١١٥، ١٣١، ١٤٥،

۸٤١، ١٥١، ٣٢١، ٧٢١، ١٧٢، ١٨١،

٥٨١، ٧٨١، ٥١٥، ٨١٨، ١٩١، ٣٠٢،

r. y. y.

707, 307, 377, 177, 117,

٣١٤، ٣١٩، ٤١٥، ٤٢٠، ٤٥٦ هشام بن المغيرة: ج ٢، ص ٣٧ هلال بن بشر إبن محبوب بن هـلال بـن ذكـوان المُـزَني أبـو الحسـن البـصري

ذكوان المُزَني أبو الحسن البصري الأحدب]:ج ٢، ص ٢٣١

هلال بن ذکوان: ج ۲، ص ۲۳۱

همّام [بن منبّه]: ج ۲، ص ۱۱

هنّاد [بن السّرِي بن مصعب الدارمي أبو السّري الكوفي]: ج ١، ص ٤٥٦، ٤٦١، ٤٧٦، ٤٧٦

ابن هند = معاوية بن أبي سفيان

هند بنت زمعة: ج ٢، ص ٣١٤

هند بنت سُریر بن ثعلبة: ج ۱، ص ۱۰۸

هند بنت سهيل بن عمرو: ج ٢، ص ٥٣ هند بنت أبي طالب = أمّ هانئ بنت أبي طالب

هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب: ج ٢، ص ٩٣،

هند بنت عتبة بن ربيعة أمّ معاوية: ج ٢. ص ٣٣. ٣٤. ٣٥. ٣٦

هند بنت عتيق بن عابد الخــزومي: ج ٢. ص ٣٠٣

هند بن عمرو: ج ۱، ص ۳۸۹

6.7

وردان بـن مجـالد الخـارجـي: ج ١، ص ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤

ورقة بن نوفل: ج ٢، ص ٣٠٣ الوزير المغربي: ج ٢، ص ٤٧٩ الوصي [من ألقاب عــلي ﷺ]: ج ١، ص ١٢٣

ج ٢، ص ٢٨٧، ٢٨٨ وصيف التركي: ج ٢، ص ٤٩٤ الوفي (من ألقاب الإمام الحسين ﷺ): ج ٢، ص ١١٥

الوفي (من ألقاب الإمام علي بسن مسوسى الرضا عليه ): ج ٢، ص ٤٧٠

وكيع [بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي]: ج ١، ص ٢١٥، ٢٥٨، ٢٩٧، ٤٥٦، ٤٦١، ٤٧٠، ٢٧٧، ٢٦٩،

ج ٢، ص ٢٧٢، ٢٨٣ الولي [من ألقاب الحسن بن علي ﷺ]: ج ٢، ص ٥ الولي [من ألقاب الإمام الحسين ﷺ]: ج ٢، ص ١١٥

الولي [من ألقــاب عــلي ﷺ]: ج ١، ص ١٢٣ هند بن عمرو ملك الحيرة: ج ٢، ص ٣٣ هند بن النبّاش التميمي أبو هالة: ج ٢، ص ٣٠٣

هند بن أبي هالة هند بن النبّاش التميمي : ج ٢، ص ٣٠٣

أخو هوازن [دُريد بن الصِمَّة]: ج ١، ص ٤٢٩، ٤٣٨

هوذة سُلَميّة [أمّ معد بن عـدنان]: ج ١. ص ١١١

> الهيّاج بن بسطام: ج ۲، ص ٤٤٤ الهيثم بن خلف: ج ۱، ص ۳۰۸ الهيثم بن عدي: ج ۲، ص ٤٠٥ أمّ الهيثم بنت يزيد: ج ۲، ص ۲۷٦

> > «و»

واثلة بن الأسقع: ج ٢، ص ١٢٢ الواقدي = محمّد بن عمر بن واقد الوالبي: ج ١، ص ٥٨٢ أبو وائل = شقيق بن سلمة

وحشي (قــاتل حمــزة): ج ۲، ص ۲۲۹. ۲۳۰

أبو الورد [بن ثمامة بن حزن القشيري البصري]: ج ٢، ص ٣٣٧ وردان غلام عمرو بن العاص: ج ١، ص (ی)

أبو يحيى الرازي = عبد الرحمان بن سالم أبو يحيى المكّي الأنصاري: ج ٢، ص ١٢٧ يحيى بن آدم: ج ١، ص ٢٦٠، ٢٨٩، ٢٩٥ ج ٢، ص ٦

يحيى بن أكثم القاضي: ج ٢، ص ٤٧٩.

یحیی بن أبی بکیر:ج ۱، ص ۲۸۹ یحیی بن جعفر بن محمّد الصادق:ج ۲، ص ۵۷۷

یحیی بن الحسن بن الفرات [القزّاز]: ج ۱، ص ۳٤٤

یحیی بن حمّاد [الشیبانی]: ج ۱، ص ۲۷۷ یحیی بن خالد: ج ۲، ص ٤٦٦

> یحیی بن زکریا ﷺ : ج ۱، ص ۳۲۲ ج ۲، ص ۲۵۹، ۲۵۹

يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي طـالب: ج ٢، ص ٨٩، ١٠٨،

۲۹۹، ۲۹۸، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۹ عيى بن سابق [المديني]: ج ۱، ص ۳۳۲ عيى بن سعيد الأنصاري: ج ۲، ص ٤١٢ عيى بن سعيد القطّان: ج ۱، ص ۳۰۲ عسيى بن سعيد أو أبي سعيد الشقني الإصهاني أبو الفرج الحافظ: ج ۱، ص الولي [من ألقاب الإمام علي بـن مـوسى الرضا ﷺ]: ج ٢، ص ٤٧٠

أبو الوليد [هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي]: ج ٢، ص ٣٣١

الوليد بن عبد الملك بن مروان: ج ١، ص ٦٨٦

ج ۲، ص ۷۱، ۷۲، ۱۰۸، ۳۹۹، ۲۱۸ الولید بن عتبة بن ربیعة: ج ۱، ص ۱۹۲، ۸۹۸

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: ج ٢، ص ١٠٠٠، ١٣٢، ١٣٣

الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط أبو وهب: ج

۱، ص ۳۵۲، ۲۰۲، ۴۰۸، ۱۰۵، ۱۱۵، ۲۱۱، ۴۱۷، ۲۳۷

ج ۲، ص ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۸، ۳۹، ۵۰. ۲۵، ۲۲، ۲۵

الوليدبن قاسم: ج ١، ص ٤٧٣ الوليدبن يزيدبن عبد الملك بن مروان: ج

١، ص ١٣٠، ٤٢٠، ٤٢١ ابن وهب = عبد الله بن وهب أبو وهب = الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهب بن إسهاعيل: ج ١، ص ٤٥٣، ٤٥٤

وهب بن منبّه: ج ۱، ص ٦٣١ ج ۲، ص ۲۸۵، ٤١٥ ص ۱۲۱

[یحیی] بن معین [أبــو زکــریّا]: ج ۱، ص ۲۲۵. ۲۳۰، ۲۹۵. ۲۹۸. ۳۳۱

یحیی بن موسی الکاظم: ج ۲، ص ٤٦٩ یحیی بـن هـرڠة: ج ۲، ص ٤٩٣، ٤٩٤،

٥٩٤، ٩٩٨

یحیی بن یحیی: ج ۲، ص ٤٧٢

يحيى بن أبي يعلى: ج ١، ص ٦٧٩

يحيى بن يوسف الرقيّ: ج ١، ص ٤٦٣

یزید: ج ۲، ص ۱۱۰

أبو يزيد المديني: ج ٢، ص ٣٢٣

يزيد بن الحارث: ج ٢، ص ١٤٦، ١٦٢

يزيد بن الحصين بن غير: ج ٢، ص ٢٥٩

يزيد بن أبي زياد: ج ٢، ص ١٢٠

يزيد الرشك إبن أبي يزيد الضبعي أبــو

الأزهــر البـصري الذراع]: ج ١، ص

يزيد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب:

ج ۱، ص ۱۸۵

يزيد بن عبد الله بن خُـصَيفة: ج ٢، ص

يزيد بن عبد الملك: ج ١، ص ١٣٠

ج ۲، ص ۲٤۸

277

يزيد بن عقيل بن أبي طالب: ج ١، ص

177, 733

ج ۲، ص ۱۱۰، ۳۸۰

يحيى بن سعيد [بن فرّوخ] القطّان [التميمي أبو سعيد البصري الأحول]: ج ١، ص

397, 700

يحيى [بن سعيد بن عمرو الأموي]: ج ١، ص ٤٦٧

يحيى بن سلامة الحصكني أبو الفضل: ج ٢، ص ٥١٥

یحیی بن سلمة [بـن کـهیل]: ج ۱، ص

يحيى بن سليم أبو بَلْج [الفِزاري ويقال: الواسطى ابن أبي سليم، ويقال: ابن أبي

الأسود]: ج ١، ص ٢٧٧، ٣٠١، ٣٠٠ عبي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب:

ج ۱، ص ۱۸۵

101

يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: ج ٢، ص ١١١،

۱۱۲ يحيى بن علي بـن أبي طـالب: ج ١، ص

٦٦٤ يحيى بن أبي كثير مولى علي ﷺ : ج ١، ص

یحیی بن محمّد بن صاعد أبو محمّد: ج ۲،

171

[يزيد بن عمر] بن هـبيرة [الفـزاري أبـو خالد]: ج ٢، ص ٨٦

يزيد بن محمّد بن سنان: ج ١، ص ٥٩١ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: ج ١، ص ٢٩٩، ٣٥٩، ٣٥٩، ٦٥٤

 7 1. 0
 27. 07. 07. 07. 071. 071.

 171. 771. 771. 371. 071. 071. 071.

 131. 331. 031. V31. 301. 001. 001.

 791. 381. 081. 781. V81. 001. 001.

 881. 107. 707. 307. 007. 007. 007.

 971. 777. 777. 307. 007. 707.

 971. 777. 777. VY. VY. VY. VY.

 307. 007. 707. 007. 007. 007.

 307. 007. 707. 007. 007. 007.

یزید بن معاویة بن عــبد الله بــن جــعفر الطیّار: ج ۲، ص ۱۱۰

یزید بن معن: ج ۱، ص ۲۳۱ یزید بن مفرّغ الحمیري: ج ۲، ص ۱۳۲ یزید بن هارون: ج ۱، ص ۲۸۲، ۲۲۲، ۱۸۲، ۲۸۳

ج ۲، ص ٤٠، ۳۵۷

يزيد بن هانئ [السبيعي]: ج ١، ص ٤٢٥ يسار أبو نجيح الثقني المكّي، والد عبد الله

بن أبي نجيح: ج ٢، ص ٣١٩ يسار بن سعيد مولى الحســن ﷺ: ج ٢، ص ٥٤

يسار بن صرد = سليان بن صرد يعسوب المؤمنين [من ألقاب علي ﷺ]: ج ١، ص ١١٩

أبو يعقوب المدني: ج ٢، ص ٣٨٩ يعقوب بن إيراهيم [بن سعد القرشي الزهري أبو يوسف المدني]: ج ١، ص ٢٧١

يعقوب بن إبراهيم [بن كثير أبـو يــوسف العــــــبدي] الدورقي: ج ١، ص ٢٨١، ٢١٠. ٥٣٦

يعقوب بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ج ٢، ص ٧٠

يعقوب بن سفيان البسوي أبو يوسف: ج ٢، ص ٦١

أبو يعلى القاضي = أبو يعلى ابن الفرّاء أبو يعلى ابن الفرّاء = محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف بن أحمد

> یعلی ابن أمیّة: ج ۱، ص ۳٦۵، ۳٦۵ یعلی بن عبید: ج ۲، ص ۱۲٤

يعلى بن مرّة: ج ١، ص ٢٣٠ أبو اليمن اللغوى = زيد بن الحسن بن زيد يوسف بن يعقوب ﷺ : ج ٢، ص ٤٤٨ يوشع بن نون وصيّ موسى ﷺ : ج ١، ص ٣٤١، ٣٣٨، ٣٣٨، ٣٤٨ يونس ﷺ : ج ١، ص ٥٥٨ يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله : ج ١، ص ٢٩٥ يونس بن بكير : ج ٢، ص ٣٠١

یونس بن خباب: ج ۱، ص ۳۱۸

الكندي أبو يوسف القاضي: ج ٢، ص ٤٢٤ يوسف بن أحمد بـن الدخـيل: ج ١، ص ٤٤٠ ج ٢، ص ٣٧٥ يوسف بن عـمر: ج ٢، ص ٤١٥، ٢١٦، يوسف بن موسى القطّان: ج ٢، ص ١٢١،

### فهرس القبائل والطوائف والشعوب والأمم

454

ج ۲، ص ۲۲٤

آل أبي معيط: ج ٢، ص ٢٠٨

آل نبي: ج ٢، ص ٤٨٦

آل هاشم: ج ۲، ص ۲۲۷

آل یاسین: ج ۱، ص ۳٤٠

«l»

الأُمَّة ﷺ : ج ١، ص ٥٠٦

ج ۲، ص ۵۰۷، ۵۱۵، ۵۱۷، ۵۱۸،

019

الأتراك: ج ٢، ص ٤٩٦

بنو أحمد: ج ٢، ص ١٩٦

الأزد: ج ٢، ص ١٨٨

بنو أسد: ج ١، ص ٣٩٠

ج ۲، ص ۵۶

بنو إسرائيل: ج ١، ص ٣٣٩، ٣٤١، ٥٥٧

ج ۲، ص ۲۰۷، ۲۹۸

الإسهاعيليّة: ج ٢، ص ٤٥٦

أشجع: ج ١، ص ٦٣٢

«Ī»

بنو آدم: ج ١، ص ٥٥٧

آل جعفر: ج ١، ص ٦٨٠،، ٦٨٦

ج ۲، ص ۳۷۷

آل رسول الله الله الله الرسول، أهل

رسول الله: ج ۲، ص ۱۰۰، ۱۸۰، ۲۳۸،

777, 777

آل الزبير بن العوّام: ج ٢، ص ٩٤، ٤٠٠

آل زیاد: ج ۲، ص ۱۰۰

آل أبي طــالب: ج ٢، ص ١١٠، ١٧٢،

۱۷۸

آل عقيل: ج ٢، ص ٣٧٧

آل على: ج ٢، ص ٣٧٧

آل عمرو:ج ١، ص ٤٠٦

آل فرعون: ج ۱، ص ۳٤٠

ج ۲، ص ۳۹۸

آل لاًی: ج ۱، ص ۳۸٦

آل مستد ﷺ: ج ۲، ص ۲۲۷، ۳٤٥،

V37, P37, 7V3, 0V3

آل المصطفى المن المناهل المصطفى: ج ١، ص

1.3, 1.3, 273, 273, 673, 673, ج ۲، ص ۸۲، ۲۷۵، ۲۲۲ أهل الأرض: ج ٢، ص ٣٧٩ أهل الإنجيل: ج ١، ص ١٨٥ أهل بندر: ج ١، ص ٣٩٧، ٤٢٣، ٥٧١، 175 ج ۲، ص ۹۱ أهل البصرة: ج ١، ص ٣٩٢. ٦٢٠ ج ۲، ص ۹۵، ۱٤۱ أهل البيت ﷺ : ج ١، ص ١٨٢، ١٨٩، 777, 737, 7.0, 757 ج ۲، ص ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۱۰۰، ۱۲۲، 771, 371, 7 - 7, 717, 877, 887, ۲۹۲ (بیت النبوّة)، ۳۰۲، ۳٤۹، ۳۷۳، ٧٧٣، ٢٧٣، ٨٨٠، ٥٠٤، ٧١٤، ٧٠٥، 017

المصطفى المشاع : ج ٢، ص ٣٤٥، ٣٤٦، ١٦٥، المدود المالية : ج ١، ص ٥٥٨ أهل بيت النبوّة : ج ١، ص ٥٥٨ أهل التوراة : ج ١، ص ١٨٥ أهل الجنّة : ج ١، ص ١٨٥ أهل الجنّة : ج ١، ص ٤٠٥ م ٢٠٠ م ص ٢٠٠ م ص ٥٣٠ م ٢٠٠ م

أهل بيت محمّد وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أصحاب الجمل: ج ١، ص ٣٨٣ أصحاب حجر بن عدي: ج ٢، ص ٢٦٥ أصحاب الحسين ﷺ، عسكر الحسين: ج ٢، ص ١٥٤، ١٥٦، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٥، ١٨٢، ١٦٠، ٢١٠ ، ١٦٥ أصحاب الرايات: ج ٢، ص ٣٧ أصحاب ابن زياد: ج ٢، ص ٢٠٠ أصحاب السبت: ج ٢، ص ٢٠٠ أصحاب الكساء: ج ٢، ص ٢٥٠ أصحاب الكساء: ج ٢، ص ٢٦، ٢٢٥ أصحاب الختار بن أبي عبيد: ج ٢، ص

أصحاب مدين: ج ٢، ص ٢٣٩ بنو الأصفر: ج ١، ص ٥٥٣ الإماميّة: ج ٢، ص ٢٨٥، ٤٨٥، ٥١٣ بنو أميّة: ج ١، ص ١٢٩، ١٢٠، ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٧٤، ٤٩٥

الإنس و الجن: ج ١، ص ١٦٨ الأنسصار: ج ١، ص ٢١٨، ٢٥٣، ٢٦١، ٢٩٠، ٣٤٥، ٣٤٧، ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٥٧، ٢٦٦، ٣٩٧، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٩١، ٤٠١،

ج ۲، ص ۲۵، ۷۳، ۸۹، ۱٤۰، ۱٤۷،

٤٨٤ ،٤١٨

أهل الزبور: ج ١، ص ١٨٥ أهل الحجاز: ج ١، ص ٣٨٤، ٣٩٩، ٤٠١، ه ٤٥

أهل خراسان: ج ۲، ص ۱۰۹ أهل الرقّة: ج ۱، ص ٤٠٧ أهل الشام: ج ۱، ص ۳۹۷، ۳۹۳، ۴۰۰،

ج ۲، ص ۱٦۱، ۱۹۵، ۲۰۳، ۲۰۵،

۷٥٢، ٢٥٢، ٥٧٢، ٢٢٢، ٨١٤

أهل السهاء: ج ٢، ص ٣٧٩ أهل الصفّة: ج ٢، ص ٣٤٠

703, AVO, PVO

أهل الصفّين: ج ١، ص ٤٣٢ أهل العراق: ج ١، ص ٢٦١، ٣٩٦، ٣٩٩،

1 - 3, 3 7 3, 7 7 3, 7 3 3

ج ۲، ص ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۹۱، ۱۳۵، ۱۹۵، ۱۲۵، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۳۲، ۱۳۵، ۲۵۵

أهل العقبة: ج ٢، ص ٤٢٦ أهل فارس: ج ١، ص ٣٦٩ أهل الفرقان: ج ١، ص ١٨٥ أهل القبلة: ج ١، ص ٣٧٤، ٤٢٩ أهل القبور، أهل القبور بكربلاء: ج ١، ص

ج ۲، ص ۲۲۲ دا تا دا ۲

أهل قم: ج ٢، ص ٤٩٦ أهل الكوفة: ج ١، ص ٣٧١

أهل المدينة: ج ١، ص ١٧٥، ٣٥٠، ٣٦١. ٣٩٣

ج ۲، ص ۸۹، ۹۳، ۱۱۲، ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۷۰ ۲۷۲، ۳۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۸۰، ۸۲۰، ۹۳۳، ۴۱3، ۲۲3، ۲۵3، ۲۲3، ۲۷3، ۴۵۵

> أهل مكّة: ج ٢، ص ٣٤ أهل النهروان: ج ١، ص ٤٤٠ أولاد المهاجرين: ج ٢، ص ٣٤٦

> > «ب»

البدريّون: ج ١، ص ٤٠٩ البصريّون: ج ١، ص ٣٥٠ بنو بُقيلة: ج ٢، ص ٧٠، ٧٣ [بنو] بكر: ج ١، ص ٥٦٩ بنو بكر بن وائل: ج ١، ص ٦٨٥ ج ٢، ص ١٨٦

بنو بلي: ج ۲، ص ۲٤۲ بنو بياضة: ج ۱، ص ۳۷۵ بيت النجّار: ج ۱، ص ۱۰٦

«**ت**» تُبَع : ج ١، ص ٥٦٦، ٨٨٥ بنو تغلب: ج ١، ص ٦٦٤ بنو تميم : ج ٢، ص ٢٠٧ التوّابون : ج ٢، ص ٢٥٧، ٢٥٨

التوابون: ج ١، ص ١٥٧، ١٥٧. بنو تيم: ج ١، ص ٣٧٤، ٣٨٤ بنو تيم الرباب: ج ١، ص ٦٣٠، ٦٣٢.

> «**ٿ**» بنو ثقيف: ج ١، ص ٤٥٩، ٦٨٦ ثمود: ج ٢، ص ٢٨٠

«ج» الجاهليّة: ج ۲، ص ۳۵، ۳۹، ٤٧، ۸۵، ۸۹، ۲۷۷، ۲۹۲، ۳۱٦ الجنّ: ج ۲، ص ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰ جهينة: ج ۱، ص ۲۲۱ ج۲، ص ۷۸

> «ح» بنو حرب: ج ۲، ص ۳٤

بنو حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب الحجروريّة: ج ١، ص ٢٩٠ الحروريّة: ج ١، ص ٤٣٠ حزب آل محمّد: ج ٢، ص ١٤٤ حزب الله: ج ١، ص ٢٧٦ ج ٢، ص ٢٤ الحضر ميّون: ج ١، ص ٢٧٠ بنو حنيفة: ج ١، ص ٢٨٠ بنو حنيفة: ج ١، ص ٢٦٨

> «ر» رافضي: ج ۲، ص ۳۷۵ ربيعة: ج ۱، ص ٤٢٣

«ز»

بنو زیاد: ج ۲، ص ۲۰۷ الزیدیّة: ج ۲، ص ٤١٨

«س»

السبئيّة: ج ١، ص ٣٨١ بنو سعد: ج ١، ص ٣٦٩ بنو سهم: ج ١، ص ٣٨٦

«ش»

شيعة بني العبّاس: ج ٢، ص ٤٧٩ شيعة علي الحيّا، الشيعة، شيعة، التشيّع، الشيعي: ج ١، ص ٤٤٤ ج ٢، ص ١٤٥، ١٤٧، ١٨٨، ١٩٣، ٤٥٢، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٠٠، ٢٥٨ بنو شيبان: ج ١، ص ٤١٦، ٤٩٤

«ص»

الصحابة: ج ٢، ص ٣٠١ بنو صعصعة: ج ١، ص ٦٨٥ الصوفيّة: ج ٢، ص ٤٦٢

«ض» بنو ضبّة: ج ١، ص ٣٨١، ٣٨٣

«ط»

الطالبيّون: ج ٢، ص ٧٣ طيء: ج ١، ص ٦٣٧

«ع»

بنو عامر: ج ۲، ص ۱٤۰ بنو العبّاس، آل عبّاس، العبّاسيّون: ج ۲، ص ۳۵، ۳۷۷، ۲۱۵، ۲۷۹، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۴۸۵

بنو عبد شمس بن عبد مناف: ج ۱، ص ۲۷۰

ج ٢، ص ٢٢، ٤٨٤ عبد القيس: ج ١، ص ٣٩٤ بنو عبد المدان: ج ١، ص ٢٠٨ بنو عبد المطّلب: ج ١، ص ٣٧٨ ج ٢، ص ٢٢، ٢٢٨ بنو عبد مناف: ج ٢، ص ٣٦ بنو علي: ج ٢، ص ٤٨٤ عترة النبيّ ﷺ، العترة الطيّبة الطاهرة: ج ٢، ص ٣٧٣، ٤٠٥

العثمانيّة: ج ١، ص ٣٤٩ العجم، عجم: ج ٢، ص ٨٥، ٣٥٣، ٤٠٣ العرب، عرب، الأعراب: ج ١، ص ١٥٨، ٢٣٨، ٢٦١، ٢٦٦، ٤٠٤، ٤٨٩، ٩٨٢،

717

ج ۲، ص ۲۱، ۲۲، ۳۳، ۷۷، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۴۵ (عامّة العرب)، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۵۱۵ (عامّة عرینة: ج ۱، ص ۳۳۰، ۵۲۸ العلویّون: ج ۲، ص ۵۲۸، ۵۳۳، ۳۲۷

«غ» بنو غنم: ج ١، ص ٣٧٥

فقهاء المدينة، الفقهاء: ج ٢، ص ٤١٢، ٥٩٥، ٤٩٨

«ف»

«ق»

قـــریش: ج ۱، ص ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۳۹،

قوم غود: ج ۲، ص ۲۳۹ قوم عاد: ج ۲، ص ۲۳۹ قوم لوط: ج ۲، ص ۲۳۹ [بنو] قیس: ج ۱، ص ۵۹۹

«ك» الكفّار: ج ١، ص ٢٧٧، ٢٩٧ ج ٢، ص ٤٧ كندة: ج ١، ص ٦٣٨ الكوفيّون: ج ١، ص ٣٥٠ الكيسانيّة: ج ٢، ص ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧

> «ل» لحِيان: ج ٢، ص ٣٦ بنوليث: ج ١، ص ٣٦١

(مه)
 الجوس: ج ۲، ص ۱۹۲
 الحدّثون: ج ۲، ص ۱۷۷، ۳۷۵
 بنو مدلج: ج ۱، ص ۱۷۳
 بنو مذحج: ج ۲، ص ۱٤٣
 مراد: ج ۱، ص ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۶۸
 ج ۲، ص ۷۵
 مزینة: ج ۲، ص ۷۸

المسلمون: ج ۲، ص ۱۱، ۲۲، ۶۹، ۲۷، ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۲۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۷۸

المشركون: ج ١، ص ٢٤٤، ٢٧٧، ٢٨٥، ٢٨٨

> ج ۲، ص ۲۸، ۲۹۹، ۳۵۳ المصريّون: ج ۱، ص ۳۵۰، ۳۹۰ بنو المصطلق: ج ۲، ص ٤٤

مُضَر: ج ۱، ص ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۹۱، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۳۶

الملائك، الملائكة: ج ١، ص ٢٧٦، ٢٧٩،

ج ۲، ص ۲۲۱، ۲۷۲، ۲۸۷، ۲۲۹، ۲۵۸

المنافقون: ج ١، ص ٢١٥، ٢١٦، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢١،

المهاجرون: ج ١، ص ٢١٨، ٣٤٧، ٣٤٧،

.07. 707. 777. 777. 777. 877.

PP7, 1.3, A.3, P.3, T73, 173, 073, 734

ج ۲، ص ۸۲، ۲۵۹، ۲۷۵، ۳٤٦

«ن» نساء بني إسرائيل: ج ٢، ص ٣٠٧

نساء رسول الله ﷺ: ج ۲، ص ۳۰۸ نساء المؤمنين: ج ۲، ص ۳۳۰ نساء هذه الأمّة: ج ۲، ص ۳۰۷، ۳۳۰ النصارى: ج ۱، ص ۱۷۷ ج ۲، ص ۱۹۲

#### ((هـ))

بنوهاشم: ج ۱، ص ۱۹۳، ۳۵۳، ۳۵۷، ۳۵۷، ۲۵۷

ج ۲، ص ۲۷، ۳۰، ۱۶، ۱۵، ۲۰، ۸۵، ۱۱۰، ۱۱۵، ۲۰۷، ۸۸۲، ۳۰۰، ۲۰۰۰،

> بنو هلال بن عامر: ج ١، ص ٥٦٩ همدان: ج ١، ص ٣٩٤، ٤٢٣

٤٨٤

«و»

بنو وائل: ج ۱، ص ٦٦٤ بنو وليعة: ج ۱، ص ٢٩٥، ٢٩٦

«ي» اليهود: ج ١، ص ٥٩٥ ج ٢، ص ١٦٢، ٢٠٠، ٢٧٢، ٣٢٤ 

#### فهرس الحيوانات والطيور

«ĺ»

ایِل، الاِبل: ج ۱، ص ۱۱۰، ۲۱۷، ۲۲۱. ۵۹۵

ج ۲، ص ۲۱۲، ۲۳۸ إرنب: ج ۱، ص ٤٣١ الأسد، أسد، أُسد، أُسود، آساد: ج ۱، ص ۱۱۵، ۲۶۲، ۳۱۲، ٤٤٤، ۴۸۵، ۵۰۷ ج ۲، ص ۱۲۹، ۲۲۳، ۲۲۹، ۴۰۵ الأفعوان: ج ۲، ص ۱۲۹

«ب»

الاِوزّ: ج ١، ص ٦٣٣

ج ۲، ص ۳۱۵، ۳۲۱، ۳۸۳، ۳۳۷

«ح» حمار، الحبار، الحسمر، الحسمير: ج ١، ص

بغلة رسول الله ﷺ: ج ١، ص ٤٤٠ البغلة، بغلة: ج ٢، ص ٥١، ٣٣٤ البقر: ج ١، ص ٣٨٠ بَكْرة (الأنثى من الإبل): ج ٢، ص ٣٠٦

«ث»

ثعالب، الثعلب: ج ۱، ص 222 ج ۲، ص ۱۲۹ ثور، أثوار: ج ۱، ص ۵۰۷، ۵۰۸

**"**ح»

جرادة: ج ١، ص ٥٨٠ جمل، الجمل، الجمال: ج ١، ص ٣٥٩، ٣٦٣، ٣٦٤، ٥٣٦، ٢٢٦، ٨٢٨، ٨٨٠، ٢٨١، ٢٨٨، ٣٨٣، ٨٤٠، ٨٥٥، ٤٨٢ ج ٢، ص ٢٩، ٧٩، ٨٩١، ٢٠١، ٢١١، «س»

السانية: ج ٢، ص ٣٤٠ سخلة: ج ٢، ص ٤٧٦

«ش»

شاة، الشاة: ج ۱، ص ٦٨٠ ج ۲، ص ٣٢٢، ٣٢٢

((2))

عجل: ج ۲، ص ٤٢١ عسكر [اسم لجمل عائشة]: ج ١، ص ٣٦٤

العصافير، عصفور: ج ١، ص ٦٠٤ العضباء [ناقة رسول الله ﷺ]: ج ١، ص ٢٨٥ عنز، العنز: ج ١، ص ٤٩٦، ٥٠٠ العيس: ج ١، ص ٢٠٦

«غ» الغراب: ج ۲، ص ۱۹۲، ۵۱٦ غنم، الغـنم: ج ۱، ص ۲۱۷، ٤٩٥،٤٥٥، ٤٩٩ ۳۷۵، ۳۳۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۷۷، ۲۳۸ ج ۲، ص ۱۵۲، ۱۹۹، ۲۳۸ حمامة: ج ۲، ص ۷۷ حیتان: ج ۲، ص ۵۲۸ حیّة، الحیّة: ج ۲، ص ۲٦۵، ۲٦۵

«خ»

خنازیر: ج ۲، ص ۱۵۲، ۱۹۲ خیل، الخیل: ج ۱، ص ۳۵۳، ۳۷۵ ج ۲، ص ۱۷۰، ۲۲۱

**((L)**)

الدجاج: ج ۲، ص ۹۷ الدودة، الدود: ج ۱، ص ۵۵۸ ج ۲، ص ٤٩٧ ديك: ج ۲، ص ٣١٦

«ڏ»

الذئب، الذئاب: ج ١، ص ٥٧١ ج ٢، ص ١٥٢ ذباب: ج ٢، ص ٣٩٧، ٤٤٥، ٤٤٦

> **«ز»** زنبور: ج ۱، ص ۵۰۳، ۲۰۶

ج ۲، ص ۱۳۱

«ن»

الناضح: ج ۲، ص ۳۲۳، ۳۲۵ ناقة، الناقة: ج ۱، ص ۱٤۰، ۲۲۷، ۳۱۵، ۳۱٦، ۳۱۵، ۵۰۰، ۹۱۰، ۹۱۳ ج ۲، ص ۳٤۰

ناقة رسول الله ﷺ العضباء: ج ١، ص ٢٨٥

ناقة عشراء: ج ١، ص ٥٩٣ النجائب، نجائب: ج ٢، ص ١٨، ١٩، ١٢٤ النجل: ج ١، ص ١١٩، ١٢٢، ١٢٣ نسر، النسور: ج ١، ص ٣٩٣ ج ٢، ص ١٥١ نعام: ج ١، ص ٣٩٢ غلة: ج ١، ص ٥٨٠

«ی»

اليعسوب (ملك النحل)، اليعاسيب: ج ١، ص ١١٩، ١٢٣ ج ٢، ص ١٥١ «ف»

فرس، الفرس: ج ۱، ص ۳۷۵، ۲۷۱، ۳۷۸ ۳۸۱، ۴۰۷، ۲۲۱، ۴۵۵، ۵۹۱ ج ۲، ص ۳۳، ۵۵، ۵۱، ۱۵۱، ۱۱۲۱، ۱۸۲۱ ۱۸۲، ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۲۲ فرس أشقر: ج ۱، ص ۲۲۲، ۳۳۵

> «ق» ص ۱۳۷

قُبَّرة: ج ٢، ص ١٣٧ القرحاء (اسم فرس ذي الجوشن): ج ٢، ص ٢٦٢ القرود: ج ٢، ص ١٣٤، ٢١٦، ٢٧٤

«ك»

«**م**»

المعزى: ج ١، ص ٤٨٦، ٥٣١، ٧٧٥

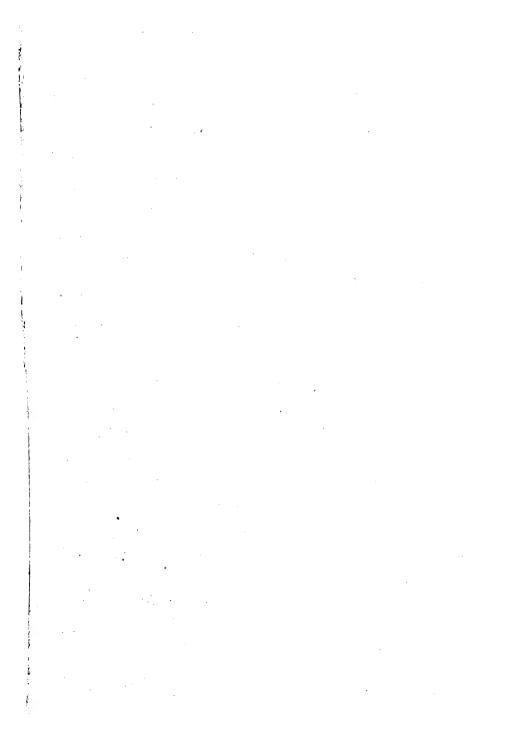

## فهرس الأماكن والبلدان

(d) الأبطح: ج ٢، ص ١٨٥ أحجار الزيت: ج ٢، ص ٩٢ أذرح: ج ١، ص ٤٣٥ ج ۲، ص ۲۳ الأردن: ج ٢، ص ٤٠ أرض التهامة: ج ١، ص ٥٩٣ إرمينية: ج ٢، ص ٤٦٦ إفريقيّة: ج ٢، ص ٤٩، ٩٥، ٤٦٦ الأنبار: ج ١، ص ٥٨٦ ج ۲، ص ۷۳ الأندلس: ج ۲، ص ۱۱۱، ۱۱۲ الأهواز:ج ٢، ص ٩٥ أوانا: ج ٢، ص ٢٢ أيكة: ج ٢، ص ٦٧ أيلة: ج ٢، ص ٢٨٩، ٢٩٧

باب دمشق: ج ۲، ص ٤١٨ باب الفراديس: ج ٢، ص ٢٠٨، ٢٠٩ باب الكعبة: ج ١، ص ١٥٥ بابل: ج ۲، ص ۲۲۸ باخمرا: ج ۲، ص ۹۵، ۹۳، ۹۸، ۱۰۱ البحرين: ج ١، ص ٣٦٤ ج ۲، ص ٤٨٤ بدر: ج ۲، ص ۳۱٦، ۳۲۳ البربر: ج ۲، ص ۱۱۱ بَرُدى (هو النهر الأعظم بدمشق): ج ٢، ص ۲۰۳ البُرقة: ج ٢، ص ٣٥٥ بستان بنی عامر: ج ۲، ص ۱٤٠ البصرة: ج ١، ص ٣٤٨، ٣٦٠، ٣٦٣، 317, 017, 117, A17, ·VY, YVY, · ۸7. ° ۸7. ۲۸7. ۲۶۳. ۲۶۳. 707, 797, 3.3, 733, 870, 707 ج ۲، ص ۷٦، ۸۱، ۹٤، ۱۰۸، ۱۳۰، 131, 407, 407, 343, 043, 840 بُصرَی: ج ۱، ص ۱۷۷

«ب» بئر بدر: ج ۱، ص ۹۹۵ بئر میمون: ج ۱، ص ۲۷۷ 190.790

ج ۲، ص ۱۰۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۸۰، ۱۸۰، ۸۳۸ ۸۳۲، ۲۷۲، ۲۸۹، ۳۱۷، ۳۰۵، ۳۳۵، ۳۲۵

بیت المال: ج ۱، ص ۳۵۱، ۵۵۱، ۵۵۵، ۵۵۵، ۲۲۸ ۸۲۵، ۲۲۰ ۹۲۵، ۲۲۰ ۹۲۰ ۸۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰

بيت مال البصرة: ج ١، ص ٣٦٥، ٣٧٠ بيت مال الكوفة: ج ٢، ص ٢٢ البيضاء: ج ٢، ص ٢٠

«ت»

تبوك: ج ١، ص ٢١٥، ٢١٦ تهامة: ج ٢، ص ٤٥٥

«ث»

ثنية الوداع: ج ١، ص ٢١٥، ٧٧٧

«ج»

جامع البصرة: ج ٢، ص ٤٨٧ جامع دمشق: ج ١، ص ٣٩٩ جامع الكوفة، مسجد الكوفة: ج ١، ص ٥٠٤، ٦٢٣، ٦٣٢، ٦٣٣ (السدّة)، ٦٣٤ (الحراب)، ٦٣٥، ٦٣٧، البطحاء: ج ۲، ص ٤٠٣

بطحاء ابن أزهر: ج ٢، ص ٧١ بعلبك: ج ٢، ص ٢٥٨

بغداد: ج ۱، ص ۱۱٤، ۳۲۳، ۳۳۲، ۳٤۲،

100, 777

٠٨٤، ٢٨٤، ٥٨٤، ١٩٤، ٢٩٤، ٣٤٤،

383, 010, 770, 770, 070, 870

البقيع: ج ١، ص ٦٨٤

ج ۲، ص ۵۸، ۲٦، ۷۱، ۹۲، ۲۰۱، ۲۰۷ ۷۲۷، ۲۷۷، ۵۹۳، ۳۲۲، ۳۱۵، ۶۵۰، ۵۱۸ ۵۵، ۵۱۸ (البقیع الغرقد)

> ے بلخ: ج ۲، ص ۵۲۸

البلقاء: ج ١، ص ٦٧٧

ج ۲، ص ۲۹۹، ۳۰۱

بكراباذ (محلّة من بلد جرجان): ج ١، ص ٥٠ ١

بلاد کسری وقیصر و تبّع و حمیر: ج ۱، ص ۵۸۸

بيت فاطمة عليكا : ج ٢، ص ١٥

بيت الله، بيت الله الحرام، بيت الحرام، البيت، البيت العتيق، حرم الله: ج ١، ص ١٥٥، ٢٤٧، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠،

٦٣٨ (حائط القبلة)

ج ۲، ص ۲۲، ۲۸، ۱۸۸، ۱۸۹

جبل رضوی، شعب رضوی: ج ۲، ص

[جبل] أبي قبيس: ج ٢، ص ٤٥٠

الجحفة: ج ١، ص ٢٦١

جرجان: **ج ۱، ص ۵۵۱** 

الجُرُف: ج ١، ص ٦٧٧

الجزيرة: ج ٢، ص ٢٥٨، ٢٥٩

الجمرات: ج ۲، ص ۱۰۰

الجنّة: ج ١، ص ١١٥، ١٢٣، ١٨٥، ٢١٨،

777, 177, 787, 787, 617, 177,

0.0, 110, 710, 770, 300, 700,

۸۵۵، ۵۷۵، ۰۰۲، ۸۷۲، ۲۷۲

ج ۲، ص ۳۵، ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۲۱، ۱۸۹۰ ، ۲۹۰، ۲۰۳، ۲۰۸، ۱۲۳، ۵۵۳،

737, P37, .07, XV7, 733, PP3,

٥٣٠

جنّة عدن، دار عدن: ج ١، ص ٣٢٤

ج ۲، ص ۵۲۷

جنّة الفردوس: ج ٢، ص ٣٥٢

جنّة المأوى: ج ٢، ص ٥٢٤

الجوزجان: ج ۲، ص ۱۰۱، ۱۰۸، ٤٢١

جَيْرُون: ج ٢، ص ١٩٦

**((て)**)

حائط بني عمرو بن مبذول [في المدينة]: ج

۱، ص ۳٤۷

الحاجز: ج ۲، ص ۱٤۸

حبس عارم: ج ۲، ص ۲۸۷، ۲۸۸

حبس المنصور بالكوفة: ج ٢، ص ٧٢

حبس هـارون بـبغداد: ج ۲، ص ٤٥٧،

۲۲3، ۷۲3، ۱۸3

الحسبشة: ج ١، ص ٦٦٩، ٧٧١، ٢٧٦،

779

ج ۲، ص ۳۱٦

الحجاز: ج ١، ص ٥٦٩، ٦٧٧

ج ۲، ص ۲۷، ۲۷، ۸۱، ۸۸، ۸۸۷،

197, 797, 003

حِجر إسماعيل: ج ١، ص ٣٦١

ج ۲، ص ٤٠٧

الحجر الأسود: ج ١، ص ٢٨٠

ج ۲، ص ٤٠٣

حجرة رسـول الله ﷺ: ج ۲، ص ٥١،

٥٦، ٥٧٢

الحجون: ج ١، ص ١٣٦، ١٤٨

ج ۲، ص ۱۰۲، ۳۱۰، ۵۱۵

الحرّة: ج ٢، ص ٣٩٤

الحربيّة: ج ١، ص ١١٤

حرم رسول الله كالشُّنكيُّ : ج ١، ص ٤٠٣

ج ۲، ص ۲۳۸

حروراء:ج ١، ص ٤٣٠ الحُسنى:ج ٢، ص ٣٥٤

حصن أولاوس: ج ٢، ص ٥٢٧

حصن خيبر: ج ١، ص ٢٤٥ حصن كيفا: ج ٢، ص ٥١٥

الحُمَيْمَة: ج ٢، ص ٢٩٩، ٣٠١

الحيرة: ج ٢، ص ٣٣، ٣٤، ٤١٦

حيطان المدينة: ج ١، ص ٣٥٠

حوض رسول الله ﷺ: ج ١، ص ٢٢٠،

جِمْيْرَ: ج ١، ص ٥٦٦

الحوأب: ج ١، ص ٣٦٦

۲۲۲، ۸٠3

الخورنق: ج ۱، ص ٤٦٣ خوزستان: ج ۲، ص ١٥٠ خيبر: ج ۱، ص ١٦٠، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٤١، ٥٤٢، ٢٦٩ الخيف: ج ٢، ص ١٠٠، ١٦٣، ٢٨٨، ٢٨٨

الخيف: ج ۲، ص ۱۰۰، ۱۲۳، ۲۸۸، ۱۸۵ **((L))** دار الإمارة بدمشق: ج ۲، ص ۲۰۸ دار الخزّ، دار عمرو بن حریث الخزومی: ج ۲، ص ۱۹۱ دار رسول الله ﷺ؛ ج ١، ص ٢٧٨ دار عبد الله بن الخلف الخزاعي: ج ١، ص 440 دار عقیل بن أبی طالب: ج ۲، ص ٣٦٢ دار الختار بن أبي عبيدة الثقني: ج ٢، ص 127 دار هانئ بن عبروة المرادى: ج ٢، ص 121, 731 دار ابن هشام: ج ۲، ص ۸۲ دجلة: ج ١، ص ٤٤٦ الدلال: ج ٢، ص ٣٥٤ دمشــق: ج ۱، ص ۳۱۹، ۲۰۷، ۲۳۷، 180, 585

ج ۲، ص ۱٤٤، ۱۹۳، ۲۰۳، ۲۰۷،

«خ» الخابور: ج ۲، ص ۲۵۷ خراسان: ج ۲، ص ۸۹، ۹۵، ۱۰۸، ۲۹۹، ۱۸۵، ۲۰۵، ۵۰۵، ۲۷۲، ۲۲۵ الخزر: ج ۲، ص ۲۲ الخضراء: ج ۲، ص ۲۷ خمّ = غدير خمّ خنادق المدينة: ج ۲، ص ۹۱ ج ۲، ص ۲۹۲ الرقة: ج ۱، ص ۳۵۲، ۲۰۷ ج ۲، ص ۲۰۸ رکن الحطیم: ج ۲، ص ۲۰۳ الروضة: ج ۲، ص ۲۷۵ الروم: ج ۱، ص ۲۰۹ الروم: ج ۲، ص ۲۰۹

«ز» الزاب (بين المسوصل وإربسل): ج ٢، ص ٢٦٣ نبالة: = ٢. ص ٢٦٤

زبالة: ج ٢، ص ٤٦٢ زمزم: ج ٢، ص ٨٩

«س»

سدرة المنتهى: ج ١، ص ٥٥٧ سرخس: ج ٢، ص ٤٢١، ٤٨٠ سَرِف: ج ١، ص ٣٦١ سرّ من رأى: ج ٢، ص ٤٩١، ٤٩٤، ٤٩٥، سرّ من رأى: ج ٢، ص ٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٥، سرّ من رأى: ج ٢، ص ٩١ سرقند: ج ٢، ص ٩٦، ٥٢٩ السند: ج ٢، ص ٩٦، ٨١ ۸٠٢، ۲٤٣

دور بني هاشم: ج ۲، ص ۲۰۷ دومـــة الجــندل: ج ۱، ص ۲۲۹، ۳۳۵، ۳۵۵، ۲۳۸

دير الجائليق: ج ٢، ص ٢٢

دیر فیه حافر حمار عیسی ﷺ : ج ۲، ص ۱۹۹

دير فيه راهب (في طريق الشام): ج ٢، ص ٢٠٢ الديلم: ج ٢، ص ١١١، ١١٢

«¿»

ذات عِرق: ج ١، ص ٣٦٨ ذو الحِليفة: ج ١، ص ٢٨٥ ذو قار [قريب من البصرة]: ج ١، ص ٣٧٠

ذو الجاز [موضع سوق بعرفة]: ج ١، ص ١٣٨

«و» الربذة: ج ١، ص ٥٨٠ ج ٢، ص ٧٨، ٢٢٥ الرحــــبة: ج ١، ص ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٦٠، ٢٩٧، ٣٩٧ ۴۰۵، ۲۵۵، 333، ۲۲۱ ج ۲، ص ۲۵، ۱۵۸ صنعاء: ج ۱، ص ۳۲۳

«ط»

الطائف: ج ۱، ص ۲۰۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ الطف ج ۲، ص ۶۷، ۲۸۹ ۱۹۸ الطف : ج ۱، ص ۴۵، ۲۲۷، ۱۵۸ طنزة: ج ۲، ص ۱۵۵ طور سیناء: ج ۱، ص ۵۵۷ طوس: ج ۲، ص ۵۸۰ طبیمة = المدینة

«ع» عدن: ج ۲، ص ۲٦٦ العـــراق: ج ۱، ص ۳٤٢، ۳۵۲، ۲۵۲، ۲۰۵، ٤٠٤، ٨٠٤، ٣٤، ٢٤٤، ٧٤٤، ٥٥٩، ٩٧٥ ج ۲، ص ۲۲، ٨١، ٨٠١، ١٤٠، ٨٤١، ٩٤١، ٤٥١، ٢٢٩، ٢٣٨، ٣٣٩، ٨٥٢، ٤١٤، ١٥٤، ٢٠٩

7.9,0.0

سوق ذي الجاز: ج ٢، ص ٤٦ سوق عكاظ: ج ٢، ص ٤٦ سوق بني قينقاع: ج ٢، ص ١٥ سوق الكرابيس بالكوفة: ج ١، ص ٤٦٤ سوق وردان بمصر: ج ١، ص ٤٠٦ سيف البحر: ج ٢، ص ٤٦٦

«ش»

الشام: ج ۱، ص ۱۰، ۱۰۸، ۱۶۵، ۱۳۰، ۱۳۰۰ ۳۲۳، ۱۳۹۷، ۱۶۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۵۰۵، ۷۰۵، ۶۲۵، ۳۲۵، ۵۵۵، ۷۵۵، ۱۲۰، ۲۰، ۹۸، ۹۶، ۳۶۱، ۴۳۲، ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸، ۱۰۳، ۵۳۰، ۲۳۵، ۷۳۰

الشراة: ج ۲، ص ۲۹۹، ۳۰۱ شطّ فرات، شطّ الفرات، شاطئ فرات: ج ۲، ص ۱۰۲، ۱۵۸، ۶۷۶

«ص»

الصافية: ج ٢، ص ٣٥٤ الصفا: ج ٢، ص ٥١٥ الصفّة: ج ٢، ص ٣٤٠ صفوريّة: ج ٢، ص ٤٠ صـــفين: ج ٢، ص ٢٧٠ الفرات: ج ١، ص ٣٥٢، ٤٠٧، ٤٠٩، ٤٠٩ ج ٢، ص ١٥٨، ٢٠٨، ٤١٩، ١٥٨ الفُرع: ج ٢، ص ٤٥٨ فلسطين: ج ١، ص ٤٠٤ ج ٢، ص ٢٩٩ فَيد: ج ٢، ص ٩٠

«ق»

القادسيّة: ج ۲، ص ۲٦، ۱٤٩، ١٥١، ١٥١،

قاسیون:ج ۱، ص ٥٩١ القاهرة:ج ۲، ص ۲۰۹

قباً : ج ۲، ص ٥٢٣ القبّة الخضراء : ج ۲، ص ۸۲، ۸۳

قبّة زمزم، القبّة: ج ٢، ص ٢٨٨، ٢٨٩ قبّة الشراب: ج ٢، ص ٤٦٣

قبر إبراهيم بن الأشتر النخعي: ج ٢، ص ٢٣

قبر جعفر بن محمّد الصادق ﷺ : ج ٢، ص ٤٥٣

قبر الحسين بن علي ﷺ : ج ٢، ص ٢٢٢. ٤٥٣

قبر رسول الله ﷺ ، قبر النبي ﷺ : ج ١، ص ٣١١، ٢٠٦ العُرض (بُلَيد في برّيّة الشام): ج ٢، ص ٤٢٧

عُسفان: ج ۲، ص ٤٠٥

عسقلان: ج ۲، ص ۲۰۹

العسكر: ج ٢، ص ٤٩٢

عکاء: ج ۲، ص ٤٠

عکبرا: ج ۱، ص ٤٥٩

عهارة بغداد: ج ۲، ص ۸۱، ۹۶، ۹۵

العواف: ج ٢، ص ٣٥٤

عين التمر: ج ١، ص ٦٦٤

عين الوردة: ج ٢، ص ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩

«غ»

الغار (غار ثور): ج ١، ص ١٨١، ٢٨٠ غدير خمّ، خمّ: ج ١، ص ٢٦٢، ٢٧٤ ج ٢، ص ٣٧٦ الغرى: ج ٢، ص ٢٢٨

«ف»

فارس: ج ۱، ص ۳٦٩، ۲۵۷ ج ۲، ص ۹۵ فـــخّ: ج ۲، ص ۹۳، ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲

فدك: ج ٢، ص ٤٦

«ك»

کـــربلاء: ج ۲، ص ۱۰۲، ۱۹۹، ۲۵۱، ۲۵۱، ۱۵۷ ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۰۲، ۱۹۹۰ ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۲

کرمان: ج ۱، ص ۲۵۷

الکعبة: ج ۱، ص ٥٦، ٢٤٦، ٥٩٢، ٢٢٩ ج ۲، ص ۸۲، ١٤٥، ۲۰۰، ٢٥٩، ٢٧٦،

٠٨٢، ٢٨٢، ٨٧٤

الكناسة: ج ٢، ص ١٤٣، ٢٦٤

الكـــوفة: ج ١، ص ١٦٢، ٣٤٨، ٢٧١، ٣٧١، ٣٧٨، ٢٧١، ٣٧٢،

733, 333, 173, 773, 770,

۲۸۵، ۳۲۰، ۲۳۲، ۲۳۲

ج ۲، ص ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۲۸، ۷۲،

٠٨. ١٨. ٢٨. ٢٢. ٥٢. ٢٢. ٧٢. ١٠١

(کـــوفان)، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۶۰، ۱۶۱،

331, 031, 731, 831, 831, 881,

٠٩١، ١٩١، ١٩٨، ١٥٢، ٢٥٢، ٤٥٢،

007, F07, V07, P07, •F7, 0A7,

۶۱۳، ۳۱3، ۲۱3، ۷۱3، ۸۱3، ۶۱۵

«ل»

اللجون: ج ٢، ص ٤٠

ج ۲، ص ۲۷۵، ۳۵۳، ۲۳۱، ۲۵۵، ۸۷۵

قبر علي بن الحسين ﷺ: ج ٢، ص ٤٥٣ قبر فاطمة بنت رسول الله ﷺ: ج ٢،

ص ٤٥٣

قبر محمّد بن علي الباقر للي : ج ٢، ص عمر عمر علي الباقر الي : ج ٢، ص

قبر مصعب بن الزبير: ج ٢، ص ٢٣

القبور بكربلاء: ج ٢، ص ٢٢٢

قرقیسیاء:ج ۱، ص ٤٠٠

ج ۲، ص ۲۵۷، ۲۵۹

القسطنطينيّة: ج ٢، ص ٢٧٢، ٢٧٤

القشمير: ج ٢، ص ٩٣

قصر الإمارة، قصر الكوفة، القصر: ج ١،

ص ۲۲۱، ۲۷۵، ۲۳۵، ۲۳۷

ج ۲، ص ۳۹، ۱٤۱، ۱۶۳، ۱۶۸، ۱۹۲،

907, 377, 077

قصر الرصافة: ج ٢، ص ٤٨٣

قصر النبي ﷺ: ج ١، ص ٢٣١

قصور الجنّة: ج ٢، ص ٣٠٨

القُلزُم: ج ١، ص ٤٤٥

القموص [اسم لحصن خــيبر]: ج ١، ص

727

قنطرة الكوفة: ج ٢، ص ٨٠

((ج

المدائن: ج ۱، ص ٤٠٧ ج ۲، ص ۲۰، ۲۲، ۲۵۸

مدرسة التاجيّة ـ مدرسة بباب أبرز، محلّة ببغداد ـ: ج ١، ص ٣٤٢

مدین: ج ۲، ص ۲۷۹

المسدينة: ج ۱، ص ۱۰٦، ۱۲۹، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۸۲ ۱٦۰، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۷۵، ۱۷۵، ۲۱۵، ۲۱۵

0 77, AYY, PYY, PAY, • 17, Y/T,

۲۵۳، ۳۵۰، ۲۳۱، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۱،

397, 097, 497, 4.3, .33, 173,

۲۲۵، ۲۷۲، ۵۷۱ ۲۰۳ (طیبة)، ۲۲۱،

۷۳۲، ۷۵۲، ۱۸۲، ۱۸۲

ج ۲، ص ۱۸، ۲۲، ۲۷، ۳۹، ٤٤، ٥٥،

V3. A3. 70. 00. 37. 07. 17. 1V.

77. 67. 77. 87. 97. 78. 78. 19.

۱۰۱ (طیبة)، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۱۳،

۲۱، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۵۱، ۱۱۸

701, 301, 3.7, 5.7, 717, 737,

A37, P57, 777, 377, 577, 777,

777, VXT, TPT, PPT, 0 · 3, 3 / 3,

٥١٤، ٢١٦، ٧١٤، ٨١٤، ٢٢٦، ٧٤٤،

703. A03. • F3. 3F3. 0F3. YV3.

المربد: ج ١، ص ٣٦٨

مرو: ج ۲، ص ٤٧٢، ٤٧٩، ٤٨٠

المروتان: ج ۲، ص ۱۸ ه

مزدلفة: ج ١، ص ٥٩٥

مسجد البصرة: ج ١، ص ٣٩٢

مسجد الحرام، المسجد: ج ۱، ص ۲۸۷، ۳٦۱

ج ۲، ص ۵۳، ۸۹، ۲۳۳، ۵۰۰، ۸۱۸

مسجد الرقّة: ج ٢، ص ٢٠٨

مسجد النبي الشيالية، المسجد، مسجد

رسول الله ﷺ:ج ١، ص ١٢٨، ١٧٨،

٠٨١، ١٣٢، ٧٢٢، ٢٨٢، ٠٠٣، ٢٠٣،

7.7. . 17. V37. . 73

ج ۲، ص ٦٤، ١٣١، ١٣٢، ٢٧٥، ٢٨٩،

٠٤٧، ٤٧١، ٤٩٤، ٢٢٥، ٢٢٥ (مسجد

المصطفى)

المسعى: ج ٢، ص ٤٥١

المشعران: ج ۲، ص ۱۸ه

مسكِن: ج ٢، ص ٢٢

مشربة أمّ إبراهيم: ج ٢، ص ٣٥٥ المشرق: ج ٢، ص ١١٣

مصر: ج ١، ص ٤٠٤، ٢٠٦، ٤١٥، ٤١٧،

الميثم: ج ٢، ص ٣٥٥ الميقات: ج ١، ص ٢١٦

«ن»

نجران: ج ١، ص ١٦٥، ١٧٤، ١٧٧ النجف: ج ١، ص ٦٣٨، ٦٤٠ النخيلة: ج ١، ص ٤٠٢، ٤٠٤، ٤٠٧،

ج ۲، ص ۲۳، ۲۵۵، ۲۵۲ نهر خازِر: ج ۲، ص ۲۹۳ نهر دجیل: ج ۲، ص ۲۲ النهـروان، النهـر: ج ۱، ص ٤٢٤، ٤٣٠، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٣، ۵۸٦، ۲۶۹ نیسابور: ج ۲، ص ۲۷۲ نینوی: ج ۲، ص ۲۵۲، ۱۵۸

((**(A**))

الهاشميّة: ج ٢، ص ٧٤، ٨٠ هَجَر (اسم بلد بالبحرين): ج ١، ص ٤١٧ همذان: ج ١، ص ٣٩٧ الهند: ج ٢، ص ٧٦، ٨١

> «**و**» وادى الأراك: ج ١، ص ٥٩٣

777 . 2 2 0

٦٨٤

ج ۲، ص ۹۳، ۲۰۱ (الديار المصريّة)، ۲۲۸

> مقابر قریش: ج ۲، ص ٤٦٧، ٤٩١ مقام إبراهيم، المقام: ج ١، ص ٣١٤ ج ٢، ص ٨٩، ٤٣٣

منى: ج ٢، ص ١٠٠، ١٦٣، ٢٨٨، ١٨٨ مؤتة: ج ١، ص ١٧٧ الموصل: ج ٢، ص ٥٥، ٢٦٣ موقف الجمال بالكوفة: ج ٢، ص ٥١٩ ميّافارقين: ج ٢، ص ٥١٥، ٥١٦

وادي السباع: ج ١، ص ٣٨٨ واقصة: ج ٢، ص ٤٦٢

> «ي» اليمامة: ج ٢، ص ٢٨٥

الین: ج ۱، ص ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۲۵ ۱۳۵۰، ۲۵۷ ج ۲، ص ۳۵، ۲۷، ۸۱، ۸۳، ۱۳۷، ۱۸۵، ۸۸۵ ینبع: ج ۲، ص ۲٤۱

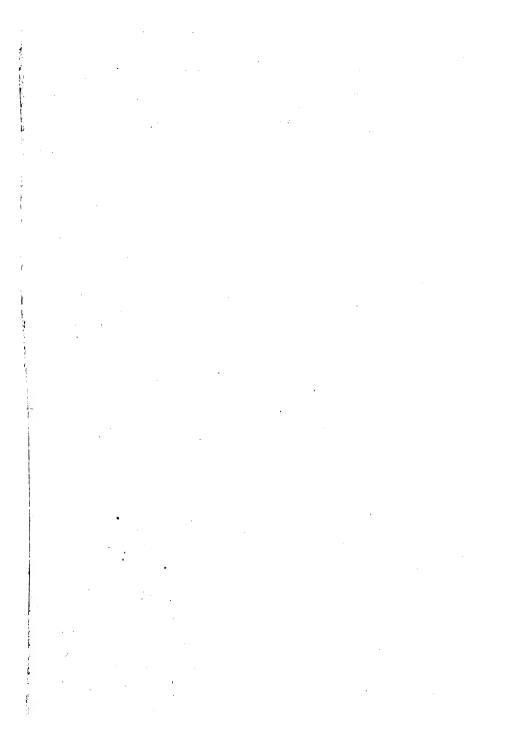

## فهرس الأيام والوقائع والشهور والحوادث

«ħ»

أيّام صفّين. يوم صفّين. ليلة صفّين: ج ١. ص ٢٧١. ٤١٠، ٤١١، ٤٣٢. ٥٧٨.

779

ج ۲، ص ۱۸۸، ۲۹۲، ۲۹۲، ۱۳۵۰ ۲۸۳

أيّام عثمان: ج ٢، ص ٢٠٧

«ب»

بيعة الرضوان: ج ١، ص ٣٩٧

«ث»

الثامن عشر من ذي الحبة: ج ١، ص

**((5**))

جمادى الآخرة: ج ٢، ص ٤٩٩ جمادى الأولى: ج ١، ص ٣٧٥، ٣٨١، ٢٧٧

ج ۲، ص ۲۰۱

**"**ح»

حـــجّة الوداع: ج ١، ص ٢٦٥، ٢٦٦،

حرب حنين: ج ١، ص ٣٤١، ٤٤٠

«Ľ»

ذوالحــجّة: ج ١، ص ٢٦٦، ٣٤٥، ١٥٠. ٤١٤، ١٤٧

ج ۲، ص ۱٤۰، ۱۶۵، ۱۶۸، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۸۸

ذوالقعدة : ج ۲، ص ۹٦، ۱۱۵، ۱٤۸

(( )))

ج ۲، ص ۲۰، ۲۳، ۵۱، ۲۵۱، ۲۷۲،

رجب: ج ۱، ص ۳۹٦

ج ۲، ص ۸۲، ۹۲، ۱٤۸، ۲۵۸، ۲۱۸،

777. 773. 883

رمسضان: ج ۱، ص ۲۲۷، ۲۲۹، ۴۳۰،

۳۲، ۲۳۲، ۷۱۲

عام الفجار: ج ۱، ص ۱۶۲ ج ۲، ص ۳۰۵ عام الفیل: ج ۱، ص ۱۳۲ ج ۲، ص ۳۰۵ عشیّة عرفة، عرفة: ج ۱، ص ۲٦۵

«ع» غزاة الحديبيّة: ج ١، ص ٤٣٢ غزاة مؤتة (يوم مؤتة): ج ١، ص ١٦٠، ١٦١، ٧٧٧ غزوة تبوك: ج ١، ص ٢٠٠

«ق» قصّة الجمل، وقعة الجمل، يوم الجمل: ج ١، ص ٢٧١، ٣٦٠، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٤٠٤،

«ل»
ليلة بدر: ج ١، ص ٣١٩
ليلة القادسيّة: ج ١، ص ٤٢٣
ليلة المعراج: ج ٢، ص ٣١١
ليلة المعراج: ج ٢، ص ٢٧٧
ليلة الهجرة: ج ١، ص ٢٧٧

ج ۲، ص ۵، ۹۲، ۹۵، ۱۰۸، ۱۵۱، ۱۱۵، ۲۵۲، ۱۵۸، ۲۱۳، ۱۲۸، ۱۳۸ ۷۷۶

«w»

ساعة الوداع: ج ٢، ص ٢٩٤ سنة تسع من الهجرة: ج ١، ص ٢٨٥ السنة الثامنة من عام الفيل: ج ١، ص ١٣٦ سنة الفقهاء: ج ٢، ص ٤١٢

> «ش» شعبان: ج ۲، ص ۱۱۵، ۱۶۸ شوّال: ج ۱، ص ٤٠٧ ج ۲، ص ۹۵، ۱٤۸

«ص» صفر: ج ۱، ص ٤١٤، ٢١٥، ٤٢٣، ٤٣٠ ج ۲، ص ٣١٨، ٤١٧، ٤٢٠، ٤٨٢

> «ع» عام الجُحاف: ج ١، ص ٦٨٣ عام الفتح = يوم الفتح

ليلة الهرير: ج ١، ص ٤٢٣

((م))

الحرّم: ج ۱، ص ۳٦٠، ٤٠٤، ٤١٤ ج ۲، ص ١٦٠

«و»

وقعة الأرنب: ج ۲، ص ۲۰۷ وقعة الحرّة، يوم الحــرّة: ج ۲، ص ۲۷٤. ۲۷۵، ۲۷۵

«ی»

يوم أحد، غزوة أحد: ج ١، ص ٢٤٤، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٤١، ٣٤١، ٣٤٦، ٢٨٩، ٢١٩،

> ج ۲، ص ۲۹، ۲۹۵ يوم الأحزاب: ج ۱، ص ۳٤۱ ج ۲، ص ۲۹

يوم الأضحى، يوم عيد الأضحى: ج ١، ص ٤٦٠

ج ۲، ص ۱۰۹

ج ۲، ص ۲۹، ۳۱، ۷۹، ۹۰، ۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۳۰ به ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۳۰ به ۱۳۰، ۲۳۲ (أضـــغان بدريّة)، ۱۳۱، ۳۱۲، ۳۲۳ س ۱۶۳ بوم التحكيم: ج ۱، ص ۱۶۱ بوم التروية: ج ۲، ص ۱۶۰، ۱۶۸ يوم الجمل: ج ۲، ص ۲۵۹ يوم الحديبيّة: ج ۱، ص ۲۵۹

يوم حنين: ج ٢، ص ٤٩٥ يوم الخندق: ج ١، ص ٦١٧

يوم الحميّة: ج ١، ص ٤١٠

ج ۲، ص ۲۹

یوم خیبر، غزاة خـیبر: ج ۱، ص ۱۱۲. ۲۹۱، ۲۳۵، ۲۶۵، ۲۶۵

ج ۲، ص ۲۹۲، ۳۱۲

يوم الدار : ج ١، ص ٣٥٤

يوم الدوح: ج ١، ص ٢٧٤، ٤٤٨

يوم السقيفة: ج ١، ص ٣٥٣، ٣٥٧

يوم الطائف: ج ١، ص ٣٠٥

يوم الطفوف، يوم الطفّ، يوم عــاشوراء،

يوم كربلاء، مصرع الطـفّ: ج ١، ص ٨٨٤

ج ۲، ص ۷۰، ۲۲۸، ۲٤۰، ۲٤۳، ۳۸۵، ۸۱۵

يوم الغدير، يوم غدير خمّ، قصّة الغدير: ج

۳۶۷، ۳۵۰، ۳۹۰، ۵۰۸ یوم النحر: ج ۱، ص ۲۸۲ یوم النحیب: ج ۱، ص ۳۹۸ یوم النهر: ج ۱، ص ۱۳۰ یوم المرمزان: ج ۱، ص ۶۱۰ ۱، ص ۲٦١، ٢٦٥، ٢٧٢، ٢٧٦، ٢٥٦، ٣٥٦، ١٥٣، ٤٤٨ ٣٠٤، ٤٠٨ يوم الفتح، عام الفتح، يوم فتح مكّة: ج ١، ص ١٦٤، ٢٥٦، ٢٥٦ ج ٢، ص ٣٥، ٤٧، ٥١ يوم قتل عثان: ج ١، ص ٣٤٥، ٣٤٦،

# فهرس الأشجار والفواكه والأطعمة والألبسة والأشياء

٣. ٢

باب خيبر : ج ١، ص ٢٤٥، ٢٤٦ باب علي بـن أبي طـالب ٷ : ج ١، ص ٣٠٠، ٣٠١، ٣٨٧

> برٌ: ج ۱، ص ٤٦١ برد رسول الله ﷺ: ج ۱، ص ۲۷۸ بردان: ج ۲، ص ۳۱۹، ٤٥٠، ٤٥١ برنس: ج ۲، ص ۱۷۰

بیضاء وصفراء: ج ۱، ص ٤٥٤، ٦٥٦

《ご》

تفّاحة، التفّاحة: ج ١، ص ٥٥٤، ٥٥٨ مقتال صُفر أو نحاس: ج ١، ص ٢٤٧ تمر، تمرة، التمر: ج ١، ص ٤٦٢، ٤٧٤ التنبل (اليقطين): ج ٢، ص ٢٠٨ التيجان: ج ٢، ص ٤٩٧

(ث)

الثريد: ج ١، ص ٦٨٤ ثوب، ثوبان، ثياب، الثوب، أثواب: ج ١، «ĺ»

الإبر المسمومة: ج ٢، ص ٤٨١ أترجة: ج ١، ص ٤٧٧ أحــجار، الأحــجار، حــجر، الحـجر، الحجارة: ج ١، ص ٢٦٧، ٢٧٧، ٢٧٤، ٤٧٨، ٤٩١، ٥٩٣، ٥٩٣، ٣٤٦ إزار: ج ١، ص ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٧،

ج ۲، ۲۲۰ أساوير، الأساور: ج ۲، ص ۲۲۵، ۴۹۷ أستار الكعبة: ج ۱، ص ۹۹۲ أسنّة: ج ۲، ص ۱۹۲، ۱۹۲ الأصنام: ج ۱، ص ۱۱۲، ۳۷۳ الأكياس: ج ۲، ص ۲۰۳ إهالة: ج ۱، ص ۶۵۶ الأوثان، الوثن: ج ۱، ص ۳۷۳ ج ۲، ص ۵۰۶

**(پ**)

باب أبي بكر بن أبي قحافة: ج ١، ص

حدید: ج ۲، ص ۳۸۷ الحصی: ج ۱، ص ۱۹۷ ج ۲، ص ۱۹۹، ۹۹3 الحریر: ج ۱، ص ۱۳۳ ج ۲، ص ۹۷ حصیر، الحصیر: ج ۱، ص ۹۷۵ ج ۲، ص ۹۵۰ حلّة خضراء، حلّتان خضراوتان: ج ۱، ص ۱۸۸ ح ۲، ص ۹۵۰

> ج ٢، ص ٤٩٧ الحلو والحامض: ج ١، ص ٤٥٦ حليّ، الحليّ: ج ٢، ص ١٧١، ٣٢٩ الحناء: ج ٢، ص ١٢٨، ٣٨٦ الحوض: ج ١، ص ٢٢١ ج ٢، ص ٣٧٣

479

حلل الجنّة، حلل، الحلل: ج ١، ص ٢١٨،

«خ» خاتم: ج ۱، ص ۱۲۱، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۳۹۳، ۳۸۸ ج ۲، ص ۳۹

رج»
جبّة صوف: ج ٢، ص ٢٤٨
جراب: ج ١، ص ٢٥٦، ٤٥٩
جراب: ج ٢، ص ٢٥٩، ٤٥٩
جرّة: ج ٢، ص ٣٢٣، ٣٢٥
جريد النخل: ج ٢، ص ٣٢٥
جسر، الجسر: ج ١، ص ٤٠٠
الجفنة، جفنة: ج ٢، ص ٣٣٨، ٣٣٩
جلد كبش: ج ٢، ص ٣٣٨، ٣٣٩

«ح» حبل، الحبل، الحبال: ج ١، ص ٤٢٥، ٤٠٥ ج ٢، ص ١٩٨، ٢٠١، ٣٧٣

خبز، الخبز: ج ١، ص ٤٦١ ج ٢، ص ٣٩٣ خزف: ج ٢، ص ٢٠٣ الخزيرة: ج ١، ص ٢٠٤ الخشب: ج ٢، ص ١٨٥ خفّ: ج ٢، ص ١٩، ٥٣٥ خمار من شعر: ج ٢، ص ٥٢٥ الخمر، الخمور، الشراب: ج ٢، ص ٣٠٠ ١٤٠٨، ١٣١، ١٤، ٢٤، ١٣٤، ١٤٠، ١٢٠٠ ١٢٧، ١٢٨، ٢٥٤، ٢٩٤، ٣٠٥، ١٠٥٠

> خمیصة: ج ۲، ص ٤٠٧ خمیلة: ج ۲، ص ۳۱۹، ۳۲٤ الخیزرانة: ج ۲، ص ۱۹۵

> > ((L))

دراهم، درهم، الدرهـم، درهمـان: ج ۱، ص ۱۷۲، ۳۵۱، ۳۱۵، ۳۱۵، ۳۱۵، ۳۵۱، ۵۵۱، ۵۲۱، ۲۲۱، ۲۵۱، ۵۷۰، ۵۳۰، ۵۳۲، ۲۵۲

ج ۲، ص ۸، ۱۹، ۵۵، ۲۰، ۱۸، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۲۷، ۸۸، ۵۲، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۸۲، ۷۲۰، ۷۸، ۷۸، ۲۳، ۲۳، ۵۳، ۲۰۵، ۲۰۵،

۲۰۵، ۲۱۵، ۳۳۵، ۳۷۵، ۵۸۵، ۵۹۵، ۵۳۵ درّة، الدرّة: ج ۱، ص ۵۳۵، ۷۷۵ درّة همراء: ج ۱، ص ۵۳۵، ۷۱۸ درّة همراء: ج ۱، ص ۲۱۸ درع، الدرع، دروع: ج ۱، ص ۳۲۰، ۳۲۰ ج ۲، ص ۱۵۵، ۳۱۹ دلو: ج ۱، ص ۲۲۰ دلو: ج ۱، ص ۲۲۶ دملوجان: ج ۲، ص ۲۱۹ دهن الفستق: ج ۱، ص ۲۵۲ ج ۲، ص ۹۷

دینار، الدنانیر، دنـانیر: ج ۱، ص ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۲، ۳۵۵، ۳۲۵، ۳۲۵، ۵۵۵، ۲۵۹، ۲۵۹

 - Y. 0.
 17.
 P3.
 T.T.
 T.T.
 P17.
 P17.

«ٺ»

ذرّة: ج ۲، ص ۳۲٦ ذهب: ج ۲، ص ۸، ۱۷۱، ۳۰٦ ذو الفقار: ج ۱، ص ۲٤٤، ۲۱۷ ج ۲، ص ۵۶ زیت: ج ۱، ص ۸۸۰

«w»

ستر، الستر، الأستار: ج ١، ص ٤٧٧ ج ۲، ص ۱۳۷، ٤٩٧، ۵۳۳، ۵۳۵ السخاب: ج ۲، ص ۱۵، ۱۷ سدرة: ج ۲، ص ۲۰۸ سروال: ج ۲، ص ۱۶۹، ۱۶۹ سرير: ج ٢، ص ٣٩، ٦٦ سفط: ج ۲، ص ۷۳ ســفینة، ســفن: ج ۱، ص ۳۹۲، ۲۰۷، 7.0, 7.0, 935 ج ۲، ص ۳۸۰ (سفینة نوح) السكّة الحاة: ج ٢، ص ٣٠٢ الشكر، سكّر: ج ٢، ص ٤٥٦ ج ۲، ص ۹۷، ۲۳۳ السكّين: ج ٢، ص ٥٣٦ سمن: ج ١، ص ٤٥٦، ٤٦٨ سهم، السهم، أسهم: ج ١، ص ٣٨٥، ج ۲، ص ۹٦، ۱٦٢، ١٦٤، ١٦٧، ١٧٥، 107, 807, 787, 213, 173 السواد: ج ۲، ص ٥٢، ١٢٨، ١٨٣، ٣٨٦

ج ۲، ص ۹۲

(C)

الراية، راية، الرايات، رايات: ج ١، ص ١٩٦، ٢٣٨، ٢١٤، ٢٣٨، ٢١٤، ٢٣٨ ع ٢٠٤، ٢١٥، ٢٦٨ ع ٢٠٠ ح ٢، ص ٢٠٠ ع ٢٠٠ ع ٢٠٠ ح ٢، ص ٢٠٠ ع ٢٠٠ ع ٢٠٠ ح ٢، ص

ج ۲، ص ۳۷، ۶۷، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۲۱ رحا، الرحا: ج ۱، ص ۶۹۳، ۶۹۸ ج ۲، ص ۳۲۵، ۳۳۸ رداء: ج ۱، ص ۶۶۵، ۶۷۵، ۶۷۲

الرصاص: ج ۲، ص ۲۷۳ رغیف، الرغیف، رغیفان: ج ۱، ص ۲۹۰،

ركوة، الركوة: ج ٢، ص ٤٦٢ رمح، الرمح، رماح، الرماح: ج ١، ص ٣٧٨، ٣٨٩، ٤٠٩، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٥٣٠، ٢١٦، ٩٧٨

ج ۲، ص ۱۱٦، ۱۱۸، ۱۸۸، ۲۰۱، ۲۵۱ رمل: ج ۲، ص ۳۲۳، ٤٩٦

> **«زِ»** زجاج: ج ۱، ص ٤٢٣ زقاق: ج ۱، ص ٤٦٨

السوط، سوط: ج ۱، ص ٤٣٦ ج ۲، ص ٣٩، ٧٩، ٤١٥، ٤١٨، ٤٢١، ٤٥٨

سويق: ج ۲، ص ٤٦٣

سيف، السيف، سيوف، السيوف، أسياف: ج ١، ص ٢٤٤، ٢٩٨، ٢٩٨، ٢٧٨، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٨، ٣٩٤، ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٤، ٢٣٤، ٢٤٥، ٤٢٢، ٤٣٦، ٤٤٧،

۷۲3، ۸۸3، ۲۲۲، ۳۳۲، 3۳۲، ۳۵۲، ۵۵۲، ۸۷۶

«ش»

شجرة طوبى: ج ١، ص ٥٥٧ شجرة يونس ﷺ: ج ١، ص ٥٥٨ الشراب = الخمر

شعير، الشعير: ج ١، ص ٤٥٦، ٤٦١،

ج ۲، ص ۳٤٥، ۳٤٦، ۳٤٧ الشــمس: ج ۱، ص ۱۷۵، ۳۳۲، ۳۳۷،

۸۳۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۳۵۳، ۲۵۰، ۲۵۰ ج ۲، ص ۷۸، ۲۹، ۱۳۱، ۱۸۲، ۳۵۰، ۶۰۳

الشمس والقـمر، شمس وقـمر: ج ١، ص

ج ۲، ص ٤٧٩ شملة: ج ۱، ص ٤٦٣

«ص»

الصخور: ج ۱، ص ٤٩١ صندوق، الصندوق: ج ۱، ص ٦٣٧ ج ۲، ص ٢٠٢

«ط»

طست، طشت: ج ۲، ص ۱۳۹، ۱۸۳، ۲۵۲

الطنابير: ج ٢، ص ١٣٤، ٢٧٤

((ع))

العباء، عباءة: ج ١، ص ٤٥٧، ٤٧١ عسل، العسل: ج ١، ص ٤٤٥، ٤٦٨، ٤٦٩

> ج ۲، ص ۵٤ عصا موسى ﷺ:ج ۱، ص ٥٥٦ عقال:ج ۱، ص ٤٧١

عہامة: ج ۱، ص ٦٤٦ ج ۲، ص ۱۷۰ العنب، عنب: ج ۲، ص ٤٥٠، ٤٥١، ٤٨٠

> «غ» الغلّ: ج ۲، ص ۳۸۷ الغهامة: ج ۲، ص ۳۰۶

«ف»

الوذج: ج ١، ص ٤٧٢

الوذج: ج ١، ص ٤٧٢،

الراش رسول الله ﷺ: ج ١، ص ٢٧٧،

١٠٥، ٢٧٩، ٢٠٨

٢٩٤

الفُرُش، الفراش، فراش: ج ١، ص ٣٩٩

ج ٢، ص ٢٩٤

ج ٢، ص ٢٩٤

فسطاط: ج ۲، ص ۶۹، ۱۷۱ فضّة: ج ۱، ص ۶۲۳ ج ۲، ص ۸، ۱۷۱، ۳۱۹ فلفل: ج ۱، ص ۶۸۰

777. FOT. A33

«**ق**» القار : ج ۲، ص ۲۵۳ قارورة، القارورة : ج ۲، ص ۲۱۷

قدح، القدح: ج ۱، ص ۱۹، ۲۳۵، ۴۵۹، ۲۹۱ القدر: ج ۱، ص ۶۹۰، ۵۰۲

القدر: ج ١، ص ٤٦٠، ٥٠٢ قربة: ج ١، ص ٣١٩ ج ٢، ص ٣١٩، ٣٢٥، ٣٣٨ القرطاس: ج ٢، ص ٢٩٦ قَـصَب (الدرّ الجـوّف): ج ٢، ص ٣٠٧،

۳۰۸ قصبة: ج ۱، ص ٤٥٣ قصر، القصر، القصور، قصر من الزمرّد الأخضر: ج ۱، ص ٤٩١، ٥٥٧ ج ۲، ص ٣٥٠، ٥٢٩، ٥٣٠ قصعة، قصعتان: ج ١، ص ٤٦٠

القصيب، القضب، قضيب، القضيب الأحمر: ج ١، ص ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٥٩، ٣٨٢

ج ۲، ص ۱٤۲، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۹۷، ۲۷۷

> قطیفة: ج ۱، ص ٤٦٣ ج ۲، ص ۱۷۰، ۳۲۰، ۳۲۵ قعب، قعبان: ج ۱، ص ٤٦٨ ج ۲، ص ۲۹٤

القلادة : ج ۲، ص ۱۷

القلم: ج ۲، ص ٤٠٤

القمر: ج ١، ص ٥٨٩

ج ۲، ص ۲۵۲، ۲۹۲، ۳۵۰

قيص، القميص، قيصان: ج ١، ص ٣٨٩،

٣٩٩ (قيص عثان)، ٤٦٤، ٤٦٦، ٤٦٧،

727

ج ۲، ص ۷۹، ۱۷۰، ۲۳۵، ۲۳۵

قوس قزح: ج ١، ص ٩٤٥، ٥٩٥

قوصرة: ج ١، ص ٦٤٢

«ك»

كافور، الكافور: ج ٢، ص ٢٤٧، ٣٤٩، 70.

الكَتَمِ: ج ٢، ص ١٢٨، ٣٨٦

الكرابيس السنبلانيّة: ج ١، ص ٤٧٤ الکرسی: ج ۱، ص ٥٠٥

کساء: ج ۲، ص ۱۲۲، ۳۲۰، ۵۲۷

الكُلل: ج ٢، ص ٤٩٧

کوز: ج ۱، ص ٤٥٩

ج ۲، ص ۳۲۳

کیس، الکیس: ج ۲، ص ۵۳۲، ۵۳۳

«ل»

اللؤلؤ، لؤلؤ: ج ٢، ص ١٢٨، ٢٤٧، ٣٥٠

اللات: ج ۲، ص ۳۰ لَبنَة، لبنتين: ج ١، ص ٤٢٠، ٤٥٣، ٤٧٨ لبن، اللبن: ج ١، ص ٤٦١

ج ۲، ص ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۱

اللحم، لحوم، لحم: ج ١، ص ٤٦٠، ٤٧٦، ٥١٨

ج ۲، ص ۲۱۲، ۳٤۲، ۳۲۰

اللواء، لواء: ج ١، ص ٢١٨ (لواء الحمد)،

۲٤٠، ۲٤٤، ۲۸۸، ۲۲۳ (لواء رسول

الله عليقيق )، ٢٠٠

ج ۲، ص ۲۹ه

لوح، اللوح المحفوظ: ج ٢، ص ٤٠٤، ٥٠٤

((ھ)

الماء، ساء: ج ۲، ص ۲۷۳، ۲۹۶، ۳۲۰، 377, 737, 777, 187, 1/3, 1/3,

277

الجانيق: ج ۲، ص ۲۷۲، ۲۸۰، ۲۸۲ المدر: ج ١، ص ١٦٧

مدرعة، مدرعة من صوف: ج ١، ص

٤٧٨

ج ۲، ص ٤٩٦، ٥٢٥ مرآة: ج ٢، ص ٨١

المرجان: ج ۲، ص ۱۲۸

ج ۲، ص ۲۹۲، ۳۷۹ النخل، النخلة، نخلتان، نخلة: ج ١، ص ۸۵۵ ج ۲، ص ۸۹، ۲۹۲، ۳۰۲، ۳۲۰ نطع: ج ۲، ص ۲۵۱ النعل، نعل، النعال، نعلان: ج ١، ص ۲۹۵، ۲۹۲، ۲۹۸ (نعل رسول الله ﷺ)، ج ۲، ص ۱۹، ۲۷۰، ۲۶۶

#### ((**(A**))

هبل: ج ۱، ص ۱۱۳ هریسة الفستق: ج ۲، ص ۹۷ همیان، الهمیان: ج ۲، ص ۵۲۱، ۵۲۲ الهـــودج: ج ۱، ص ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲،

«و»

وسادة: ج ۲، ص ۳۲۳، ۳۲۵ الوسمة: ج ۲، ص ۱۲۸، ۱۸۳

«ي» ياقوتة حمراء، ياقوتة من يواقيت الجنّة: ج ١، ص ٢١٨ ج٢، ص ٤٩٩ يقطين: ج١، ص ٥٥٨ مرفقة: ج ٢، ص ٣١٩ مِرْوَد: ج ٢، ص ٢٥٢ المسك: ج ٢، ص ٢٦٣ المشاعل والشموع: ج ٢، ص ٣٣٥ المصباح: ج ٢، ص ٢٥٣ مطرف خزّ: ج ٢، ص ١٩١ مفاتيح الجنّة: ج ١، ص ١٥٥، ٥٥٨ مفتاح بيت المال: ج ١، ص ٣٥١ الملح: ج ٢، ص ٣٧٢ ملحفة: ج ٢، ص ١٧٢ منبر، المنبر، المنابر: ج ١، ص ١٢٧، ١٢٩، منبر، المنبر، المنابر: ج ١، ص ١٢٧، ١٢٩،

ج ۲، ص ۱۱، ۵۱، ۸۲، ۹۸، ۱۱۵، ۱۲۸ ۲۷۹، ۳۱۹، ۸۹۳، ۹۹۳

777, 783, 783, 875

منبر رسول الله ﷺ: ج ۱، ص ۳۵۸ ج ۲، ص ۱۲۶، ۲۷۵، ۳۳۱، ۲۷۸ مسار، مساران: ج ۱، ص ۱۶۲ مِشْقَص: ج ۲، ص ۲۰ المواسى: ج ۱، ص ۱۸۵

«ن»

النبل: ج ١، ص ٣٨٠، ٤٢٣ النجوم، النجم: ج ١، ص ٥٠٥، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩

# فهرس الكتب

# «أ»

الإرشاد: لأبي عبد الله محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد ٢: ٩٠٠ الاستيعاب: لابن عبد الله محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد ١: ٩٠٠ الاستيعاب: لابن عبد البرّ عبد البرّ ١: ٩٠٠ إصلاح المنطق: ليعقوب بن إسحاق السكّيت الخوزي الدورقي الأهوازي ١: ٩٠٩ عتلال القلوب: لأبي بكر محمّد بن محمّد بن سهل الخرائطي ١: ١٨٥؛ ٢: ٢٢ الإنجيل: ١: ١٨٥؛ ١٠٨٠ الأوراق في أخبار آل عبّاس وأشعارهم: لأبي بكر محمّد بن يحيى الصولي ٢: ١٨٥، ٧٧،٧٥/٤٠٧،

### ((پ

بيت مال العلوم؟ هكذا جاء، ولم أرّ لهذا الكتاب ذكراً في مصدر آخر ولا عرفت مؤلّفه ١: ٣٥٢، ٣٥٢

#### (ت)

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ١٠١، ٦٥١، ٦٦٧؛ ٢: ٢٣، ١٠٩، ٤٦٤

تاريخ البلاذري (أنساب الأشراف): لأحمد بن يحيى البلاذري ١: ١٣٨؛ ٢: ١٩٨، ٢٠٨ التبصرة: لأبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد ابن الجوزي ٢: ٢٢٩، ٢٣٠، ٣٥١

٤٧1 : Y التبيين في أنساب القرشيّين: لابن قدامة المقدسي تحريم الخمر: لأبي الفرج عبد الرحمان بن على بن محمّد ابن الجوزي 0. £ . 0. T : Y التذكرة الحمدونيّة: لأبي المعالى محمّد بن الحسن بن محمّد بن على بن حمدون **71.74** تذكرة الخواصّ من الأمّة بذكر خصائص الأمَّة، وهو هذا الكتاب 1.7:1 1: YY1, XY1, 3X1, YX1, 3P1, XFY, XYY تفسير الثعلي تفسير مقاتل بن سلمان **YVY:Y** 1:011:7:710 الته راة كتاب التوّابين: لأبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي 1:100

**((ح))** 

جزء ابن الغطريف: لأبي أحمد محمد بن أحمد ابن الغطريف الجرجاني 1: ٣٣٢: ٢: ٢٣٢ الجعفريّة، فيها فقه أهل البيت الهيئ 1: ١٦٥ الجعفريّة، فيها فقه أهل البيت الهيئ الناصح الشافي: لأبي الفرج المعافى بن زكريّا ١: ١٨٥٠ الجمع بين الصحاح (تجريد الصحاح): لرزين بن معاوية العبدري الأندلسي ٢: ٣٧٥ الجمع بين الصحيحين: لحمّد بن فتوح الحميدي

**((て))** 

فهرس الكتب

**((L)** 

£ . 0 : Y

ديوان الفرزدق:

**TV9:T** 

ديوان يزيد بن معاوية:

«ر»

1: ٧٧3: ٢: ٢٥3. ٢٢3

ربيع الأبرار: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري

الردّ على المتعصّب العنيد: لأبي الفرج ابن الجوزي ٢: ٢٦٦، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢،

٧٧٢، ٠٨٢، ٢٨٢

«ز»

140:1

الزبور:

119:1

الزهد: لأحمد بن حنبل

«س»

سرّ العالمين وكشف ما في الدارين: لأبي حامد الغرّالي الشافعي ١: ٣٥٦، ٣٥٦، ٦٠٣، ٣٠٦، ١٠٣، ٣٨٦، ٢٨٤، ٢٨٨، ٣٨٣،

3A7. • 67. 667. 667. 7 • 7. 6 • 7. 633: 7: • 71. 177. 677

**TY0:** 

سنن أبي داوود:

7:1.7.7.7

السيرة النبويّة: لأبي محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري

«ص»

#### «ط»

## ((ع))

العبر: لعبد الله بن محمّد بن علي حاجب النعمان. هكذا جاء ولم أعرفه ٢: ٣٥٠ العقد الفريد: لابن عبد ربّه الأندلسي عقلاء المجانين: لابن الجندي أبي الحسن أحمد بن محمّد النهشلي ١: ٣٥٠، ٣٣٤؛ ٢: ٣٣٤ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج ابن الجوزي ١: ٣٣٠، ٣٣٢؛ ٢: ٣٣٤ ٣٣٧

#### «ف»

الفتوح: لسيف بن عمر التميمي الأُسيِّدي الضبّي الكوفي

# «ق»

### «ك»

كتاب الجوهري عن ابن أبي الدنيا. وفي نسخة «ج» و«ن»: كـتاب الجــوهري لابــن أبي الدنيا ٢: ٥٣٠ كتاب أبي الدنيا كتاب أبي الحسن المدائني ١: ٣٦٤، ٣٦٤، ٢٤٦، ٣٤٢، ٢٠٥، ٤٢٥، ٤٦٥ كتاب أبي الحسن المدائني

## ((م))

مثالب العرب: لهشام بن محمّد الكلبي مرج البحرين: للحافظ أبي الفرج يحيى بن سعيد أو أبي سعيد الثقني الإصبهاني. هكذا ذكره المصنّف على اختلاف النسخ، ولم أعثر على ترجمة له، ولعلّه أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقني الإصبهاني الصوفي المتوفّى سنة ٤٨٥ ه المترجم في سير أعلام النبلاء ٢١ / ١٣٤ رقم ٦٨

```
مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي
١: ١٤٢، ٣٧١، ١٦٢، ١٦٧، ١٣٧، ١٣٧، ١٣٧، ١٦٢، ١٩٦، ٥٣٥
```

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسلوري المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسلوري المستد: لأحمد بن حنيل ١: ١١٦، ١٦٢، ١٦٧، ٢٥٥، ٢٥٠، ٢٨٠، ٢٨٥،

717, 317, 087, 003, 103, 103, 753, 153, 100, 050, 840, 815, 075,

٤٨٢، ٧٠٣، ٣١٣، ٣٣٠، ٤٣٣، ١٤٣، ٧٧٣، ٠٠٤

مسند ابن مندة ١: ١٣٣، ٥٥١

المصحف، المصاحف، مصاحف ١: ٨٧٨، ٨٨١، ٤٢٤، ٢٢٦، ٤٣٣؛ ٢: ١٦٣، ٤٩٤

المعتمد في الأصول: للقاضي أبي يعلى ابن الفرّاء ٢٧٠ : ٢٧٠

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوى ٢: ٦١

المغازى: لحمّد بن إسحاق بن يسار ١: ٢٨٩، ٣١٣

المقتل: لعبد الله بن عمر و الورّاق ٢٠٨، ١٩١، ٢٠٨

الملتقط: لأبي الفرج ابن الجوزي ٢: ٥٢٨

المنتخب: لابن الجوزي أيضاً ٢: ٣٤٨، ٣٣٧، ٣٤٩

المنتظم: لابن الجوزي أيضاً ٢: ١٥٤، ٢٤٩، ٣٧٠

مواليد أهل البيت المن الأبي محمّد عبد الله بن نصر ابن الخشّاب ٢: ٣٦٨

الموضوعات: لابن الجوزي ١: ٢٢٢، ٢٢٥، ٣٣٥، ٣٣٥، ٤٥٠؛ ٢: ٢٥٠، ٣٢٩، ٣٤٨

الموطَّأ: لمالك بن أنس ٢: ٣٥٧

«ن»

نهج البلاغة: للسيّد الرضي : ١ - ٤٩٣

«و»

كتاب الوجهين والروايتين: للقاضي أبي يعلى ابن الفرّاء

# فهرس مصادر التحقيق

# «l»

- ١ ـ الأتحاف بحبّ الأشراف، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي
   الشافعي (ت ١١٧١ هـ. ق)، قم: منشورات الرضى، الطبعة الثانية، ١٣٦٣ هـ. ش.
- ٢ ـ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت ١١٠٤ ه. ق).
   تحقيق: أبي طالب التجليل التبريزي، قم: المطبعة العلميّة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤ ه. ق.
- ٣- إثبات الوصيّة للإمام عليّ بن أبي طالب ﷺ، أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ
   المسعودي (ت ٣٤٦ه. ق)، قم: منشورات مكتبة بصيرتي، الطبعة الخامسة.
- ٤ ـ الاحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (من أعلام القرن السادس ه. ق)،
   تحقيق: محمد باقر الموسوي الخرسان، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة
   الثانية، ١٤٠٣ ه. ق.
  - □ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان = صحيح ابن حبّان.
- ٥ \_إحقاق الحق وإزهاق الباطل، القاضي نور الله التستري (ت ١٠١٩ هـ ق)، مع تعليقات
   السيّد شهاب الدين المرعشي النجني، قم: منشورات مكتبة النجني المرعشي.
- ٧ ـ إحياء الميت في فضائل آل البيت، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ. ق)، تحقق:
   مصطنى عبد القادر عطا، بيروت: دار الجيل، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ٨ أخبار إصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الإصبهاني (ت ٤٣٠ هـ.
   ق)، تحقيق: سيد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى،
   ١٤١٠هـق.

- ٩ ـ الأخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري (ت ٢٨٢ هـ. ق)، تحقيق: عـبد
   المنعم عامر، القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، الطبعة الأولى، ١٩٦٠ م.
- ١٠ أخبار الظراف والمتاجنين، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن عملي البكري البغدادي ابن الجوزي (ت ٥٩٧ ه. ق)، تحقيق: محمد أنيس مهرات، بيروت: دار الحكمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ ه. ق.
- ١١ \_أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع (ت ٣٠٦هـ ق)، بيروت: عالم
   الكتب.
  - الأخبار الموفقيّات = الموفقيّات
- ١٢ \_ الاختصاص، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ ق)، تحقيق : على أكبر الغفّاري، قم: منشورات جماعة المدرّسين.
  - إختيار معرفة الرجال = رجال الكشّي
- ١٣ \_أدب الطفّ (أو شعراء الحسين ﷺ)، جواد شبّر: بيروت: دار المرتضى، ١٤٠٩ هـ. ق.
- ١٤ ـ الأدب المفرد، محمّد بن إسهاعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ ق)، تحقيق: محمّد عبد القادر
   عطا، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ ق.
- ١٥ \_ كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل علي أمير المؤمنين الله أبو محمد عبد الرحمان بن أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي (من أعلام القرن الخامس ه. ق)، تحقيق: محمد باقر المحمودي، طهران: مؤسّسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١٦ ه. ق.
  - ١٦ \_إرشاد القلوب، أبو محمّد الحسن بن محمّد الديلمي، قم: منشورات الشريف الرضي.
- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، أبو عبد الله محمّد بن النعان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ ه. ق)، قم: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤١٣ ه. ق.
- ١٨ ماسباب نزول القرآن، أبو الحسن عليّ بن أحمد الواحدي (ت ٤٦٨ هـ ق)، تحقيق : كمال بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ ق.

- ١٩ ـ الاستنصار في النصّ على الأثمّة الأطهار، أبو الفتح محمّد بن عليّ الكراجكي (ت ٤٤٩ م.
   هـ. ق)، بعروت: دار الأضواء، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- ٢٠ ـ الاستيعاب في أسهاء الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ القرطبي المالكي (ت ٣٦٣ه. ق)، تحقيق: عليّ محمد البجاوي، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر. وأيضاً المطبوع بهامش الإصابة.
- ٢٢ \_إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين، محمد بن علي الصبّان المصري الشافعي أبو العرفان (ت ١٢٠٦ ه. ق) المطبوع بهامش نور الأبصار للشبلنجي، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ٢٣ ـ أسهاء المغتالين من الأشراف، أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت ٢٤٥ ه. ق)،
   المطبوع في نوادر المخطوطات، تحقيق: عبد السلام هارون، مصر: شركة مكتبة الحلبي،
   الطبعة الثانية، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م.
- ٢٤ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن محمد، أبو الفضل العسقلاني الشافعي
   المعروف بابن حجر (ت ٨٥٢ هـ. ق)، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل،
   الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ. ق.
- ٢٥ ـ الاعتقادات، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ. ق)، تحقيق: عصام عبد السيّد، قم: المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ. ق.
- ٢٦ ـ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجهاعة، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهق (ت
   ٤٥٨ هـ. ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٢٧ ــ الأعلام، خير الدين الزركلي، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة السادسة، ١٩٨٤ م.
- ٢٨ \_أعلام الدين في صفات المؤمنين، الحسن بن أبي الحسن الديلمي (من أعلام القرن ٨ه.

- ق)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت عليم الإحياء التراث، قم: الطبعة الأولى، ١٤٠٨ ه. ق.
- ٢٩ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ. ق). تحقيق: على أكبر الغفّارى، بيروت: دار المعرفة، ١٣٩٩ هـ. ق.
- ٣٠\_أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين (ت ١٣٧١ ه. ق)، تحقيق: حسن الأمين، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، ١٤٠٣ ه. ق.
- ٣١ ـ الأغاني، أبو الفرج الإصبهاني علي بن الحسين (ت ٣٥٦ هـ. ق)، دار الكتب المصرية.
- ٣٢ \_ إقبال الأعمال، رضي الدين علي بن موسى بن جعفر ابن طاووس (ت ٦٦٤ ه. ق)، تحقيق : جواد القيّومي الإصفهاني، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى،
- ٣٣ ـ كتاب ألقاب الرسول وعترته، بعض الحدّثين والمؤرخين من قدماء الشيعة، المطبوع في ضمن «مجموعة نفيسة»، قم: نشر مكتبة السيّد المرعشي النجني، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٣٤ ـ الأمالي الخميسيّة، المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري (ت ٤٧٩ هـ. ق)، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ. ق.
  - 💿 أمالي الشجري = الأمالي الخميسيّة
- ٣٥ ـ أمالي الشيخ الصدوق، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ. ق).
- ٣٦ ـ أمالي الشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠ هـ. ق)، تقديم: محمّدصادق بحـر العلوم، النجف الأشرف: مطبعة النعمان ١٣٨٤ هـ. ق.
- ٣٧ ـ أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)، الشريف المسرتضى عـ لي بــن الحسسين الموسوي العلوي (ت ٤٣٦ هـ ق)، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ. ق.
- ٣٨ ـ أمالي الشيخ المفيد، أبو عبد الله محمّد بن المحمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ. ق)، تحقيق: الحسين أستاد ولي وعلي أكبر الغفّاري، قـم: منشورات جماعة المدرّسين.

- ٣٩ ـ الإمامة والسياسة (المعروف بتاريخ الخلفاء)، أبو محمّد عبد الله بن مسلم بـن قـ تيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ. ق)، تحقيق: طه محمّد الزيني، مصر: مؤسّسة الحلبي وشركاه.
- ٤٠ ـ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان، السيّد رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس
   (ت ٦٦٤ هـ. ق)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت بهي لإحياء التراث، قم: الطبعة الأولى،
   ١٤٠٩ هـ. ق.
- ٤١ ـ الإمتاع والمؤانسة، أبو حيّان التوحيدي عليّ بن محمّد بن العبّاس (ت ٤١٤ هـ. ق)،
   تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين، بيروت: دار مكتبة الحياة.
- 27\_ الانتصار، الشريف المرتضى علم الهدى أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي (ت ٤٣٦ هـ. ق)، تقديم: السيّد محمدرضا السيّد حسن الخرسان، النجف الأشرف: المطبعة الحيدريّة، ١٣٩١ هـ. ق.
- ٤٣ ـ الأنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني (ت ٥٦٢ هـ ق). تحقيق: عبد الله عمر البارودي، بيروت: دار الجنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ ق.
- ٤٤ \_أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ٢٧٩ ه. ق)، ترجمة رسول الله عليه الله منه.
- وترجمة أمير المؤمنين علام منه، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى، ١٣٩٤هـ ق.
- وترجمة الإمام الحسن والإمام الحسين الله ولا ومحمّد ابن الحنفيّة منه، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، بيروت: دار التعارف، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ. ق.
  - و أنساب القرشيّين = التبيين في أنساب القرشيّين
- ٥٤ \_ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)، عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي (ت ٧٩١هـ ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ ق.
- ٤٦ ـ إيمان أبي طالب، أبو عليّ فخار بن معد المـوسوي (ت ٦٣٠ هـ. ق)، تحــقيق: محــمّد بحر العلوم، بيروت: دار الزهراء، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨ هـ. ق.

### (پ

- كا \_ بحار الأتوار الجامعة لدرر أخبار الأغمّة الأطهار بهين ، محمّد باقر بن محمّد تتي الجلسي (ت ١١١٠ هـ. ق)، دار الكتب الإسلاميّة.
- ٤٨ ــ البدء والتاريخ، مطهّر بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧ هـ. ق)، طهران: مكتبة الأســدي. ١٩٦٢ م.
- ٤٩ ـ البداية والنهاية، إسهاعيل بن عمر بن كثير الدمشتي أبـو الفـداء (ت ٧٧٤ هـ ق)،
   بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الرابعة، ١٤٠٨ هـ ق.
- ٥٠ ـ البرهان في تفسير القرآن، هاشم الحسيني البحراني (ت ١١٠٧ أو ١١٠٩ هـ. ق)، طهران: الطبعة الثانية.
- ١٥ ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، عليّ بن حسام المشهور بالمتّي الهندي (ت ٩٧٥ هـ. ق)، تحقيق: جاسم بن محمّد بن مهلهل الياسين، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٥٢ ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، أبو جعفر محمّد بن محمّد بن عليّ الطبري (ت ٥٢٥ هـ. ق)، النجف الأشرف: المطبعة الحيدريّة، ١٣٨٣ هـ. ق.
- ٥٣ ـ بصائر الدرجات، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمّي (ت ٢٩٠ هـ. ق)، تحقيق : محسن كوچه باغى، قم: منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجني، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ. ق.
- ٥٤ ـ البصائر والذخائر، أبو حيّان التوحيدي عليّ بن محمّد بن العبّاس (ت ٤١٤ ه. ق)،
   تحقيق: وداد القاضى، بيروت: دار صادر، الطبعة الأولى.
- ٥٥ ـ بغية الطلب في تاريخ حلب، كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله ابن العديم (ت ٦٦٠ هـ. ق)، تحقيق: سهيل زكار، بيروت: مؤسّسة البلاغ، ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٥٦ ـ بلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور (ت ٢٨٠ ه. ق)، قم: انتشارات الشريف الرضى.
- ٥٧ \_ بهجة المجالس وأنس المجالس، أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ النمري القرطبي

- (ت ٤٦٣ هـ ق)، تحقيق: محمّد مرسي الخولي، بيروت: دار الكــتب العــلميّة، الطــبعة الثانية، ١٩٨١م.
- ٥٨ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان، أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد القرشي الكنجي الشافعي (ت ٦٥٨ ه. ق)، المطبوع مع كفاية الطالب، تحقيق: محمّد هادي الأميني، طهران: دار إحياء تراث أهل البيت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤ ه. ق.
- ٥٩ ــالبيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ. ق)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، بيروت: دار الجيل، ١٤١٠ هـ. ق.

#### (ت)

- ٦٠ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٢٠٥ ه. ق)،
   منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٠٦ ه. ق.
- ٦١ تاج المواليد، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ. ق)، المطبوع في ضمن
   «مجموعة نفيسة»، قم: نشر مكتبة السيّد النجني المرعشى، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٦٢ ـ تاريخ آداب اللغة العربيّة، جرجي زيدان، تحقيق: الدكتور شوقي ضيف، القاهرة: دار
   الهلال...
- ٦٣ ـ تاريخ الأمّة، أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسهاعيل المعروف بابن أبي
   الثلج البغدادي (ت ٣٢٥ هـ. ق)، المطبوع في ضمن «مجموعة نفيسة»، قم: نشر مكتبة
   السيّد المرعشي النجني، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٦٤ ـ تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلهان، تعريب: الدكتور عبد الحليم النجّار، القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٧ م.
- ٦٥ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
   (ت ٧٤٨ ه. ق)، تحقيق: عمر عبد السلام تَدمُري، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ ه. ق.
- ٦٦ \_ تاريخ إصبهان (ذكر أخبار إصبهان)، أبو نعيم أحمد بن عبد الله المهزاني الإصبهاني (ت

- ٤٣٠ هـ. ق)، تحقيق : سيّد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ. ق.
- ٦٧ ـ تاريخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ. ق)، تحقيق: محمد
   أبو الفضل إبراهم، الطبعة الثانية، بيروت: ١٣٨٧ هـ. ق.
- ٦٨\_تاريخ بغداد (مدينة السلام)، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ ه. ق)،المدينة المنوّرة: المكتبة السلفيّة.
- ٦٩ ـ تاريخ الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت ٢٦١ هـ. ق)، تحقيق:عبد المعطى قلعجى، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ. ق.
- ٧٠\_ تاريخ جرجان، أبو القاسم حمزة بن يوسف القرشي السهمي الجرجاني (ت ٤٢٧ هـ. ق)، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ٧١ ـ تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمان ابن خلدون المغربي (ت ٨٠٨ هـ. ق)، بــيروت: دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة.
- ٧٢ ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، حسين بن محمّد بن الحسن الدياربكري (ت ٩٦٦ هـ. ق)، بعروت: مؤسّسة شعبان للنشر والتوزيع.
- ٧٧ ـ تاريخ الخلفاء، جلال الدين عبد الرحمان السيوطي (ت ٩١١ هـ ق)، بيروت: دار الفكر.
- ٧٤ ـ تاريخ أبي زرعة الدمشق، عبد الرحمان بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري (ت ٢٨١ هـ ق)، تحقيق: خليل المنصور، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ ق.
- ٧٥ ـ تاريخ علماء بغداد المسمّى منتخب الختار، ابن رافع السلامي (ت ٧٧٤ ه. ق)، تصحيح وتحقيق: الحامي عبّاس الغراوي، بغداد: مطبعة الأهالي، ١٣٥٧ ه. ق.
- ٧٣٠ تاريخ أبي الفداء المسمّى المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء إسهاعيل بن علي (ت ٧٣٢ هـ. ق. هـ. ق)، تحقيق: محمود ديّوب، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ. ق.
- ٧٧ ـ كتاب التاريخ الكبير، أبو عبد الله محمّد بن إسهاعيل بن إبراهيم الجعني البخاري (ت ٢٥٦ هـ. ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة.

٧٨ ـ تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت ٥٧١ هـ ق)، «السيرة النبوية» منه، تحقيق: نشاط غـزّاوي، دار الفكر، دمشق.

و «ترجمة الإمام أمير المؤمنين ﷺ » منه، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، بيروت: مؤسّسة المحمودي، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ ه. ق.

و «ترجمة الإمام الحسن ﷺ » منه، تحقيق: محسمدباقر المحسودي، بديروت: مؤسّسة المحمودي، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ ه. ق.

و «ترجمة الإمام الحسين الله » منه، تحقيق: محمّدباقر المحمودي، قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ. ق.

و «ترجمة الإمامين عليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ الباقر اللَّيُّا» منه تحقيق: محمّدباقر المحمودي، طهران: الطبعة الاولى، ١٤١٣ هـ. ق.

و «تراجم سائر الرجال» منه، تحقيق: عليّ شيري، بيروت: دار الفكر، ١٤١٥ ه. ق. و «تراجم النساء» منه، تحقيق: سكينة الشهابي، دمشق: الطبعة الأولى.

٧٩\_ تاريخ المدينة المنوّرة (أخبار المدينة المنوّرة)، أبو زيد عمر بن شبّة النميري البصري (ت ٢٦٢ هـ ق)، تحقيق: فهيم محمّد شلتوت، قم: منشورات دار الفكر، ١٤١٠ هـ ق.

٨٠ تاريخ مواليد الأئمة ﷺ ووفياتهم، أبو محمد عبد الله بن النصر ابن الخشاب البغدادي
 (ت ٥٦٧ هـ. ق)، المطبوع في ضمن «مجموعة نفيسة»، قم: نشر مكتبة السيد النجنى المرعشى، ١٤٠٦ هـ. ق.

٨١ ـ تاريخ ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفّر الشهير بابن الوردي (ت ٧٤٩ ه. ق)،
 بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ ه. ق.

٨٢\_تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت ٢٨٤ هـ. ق)، بيروت: دار صادر.

٨٣ ـ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العقرة الطاهرة، شرف الديس على الحسيني الإسترآبادي النجني (من أعلام القرن العاشر ه. ق)، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي على المرابقة الإمام المهدي المرابقة الإمام المهدي المرابقة الإمام المهدي المرابقة المرا

- قم: الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ٨٤ ـ التبصرة، أبو الفرج ابن الجوزي (ت ٥٩٧ ه. ق)، تحقيق : الدكتور مصطفى عبد الواحد، نشر: عيسي البابي الحلبي، الطبعة الأولى، ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م.
- ٨٥ ـ التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ ه. ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٨٦ التبيين في أنساب القرشيّين، أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢ هـ ق)، تحقيق : محمّد نايف الدليمي، بسيروت: عالم الكتب، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ ق..
- ٨٧ ــ تجارب الأمم، أبو عليّ مسكويه الرازي أحمد بــن محــمّد (ت ٤٢١ هـ. ق)، تحــقيق: أبو القاسم إمامي، طهران: دار سروش للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ٨٨ تحف العقول عن آل الرسول، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني
   (من أعلام القرن الرابع)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة للدرّسين، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ ق.
- ٨٩ ـ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمان بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي (ت ٧٩٥ هـ. ق)، شرح ودراسة: السيد الجميلي، بيروت: دار ابن زيدون، الطبعة الأولى.
- ٩٠ ـ تذكرة الحفّاظ، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨ هـ. ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٩١ ـ التذكرة الحمدونيّة، محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي بن حمدون (ت ٥٦٢ هـ ق)،
   تحقيق: إحسان عبّاس وبكر عبّاس، بيروت: دار صادر، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ م.
- ٩٢ ـ ترتيب إصلاح المنطق، يعقوب بن إسحاق السكّيت الخوزي الدورقي الأهوازي المعروف بابن السكّيت (ت ٢٤٣ أو ٤٤٣ أو ٢٤٦ هـ ق)، تحقيق: محمد حسن بكائي، مشهد: مؤسّسة الطبع والنشر في الآستانة الرضويّة المقدّسة، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ق.
   ٩٣ ـ الترغيب والترهيب، عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى (ت ٢٥٦ هـ ق)، تحقيق:

- مصطنى عمارة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، ١٣٨٨ هـ. ق.
- ٩٤ ــ تفسير آية المودّة، أحمد بن محمّد شهاب الدين الخفاجي (ت ١٠٦٩ هـ. ق)، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الثانية، ١٤٢١ هـ. ق.
  - تفسير البغوى = معالم التنزيل
  - تفسير البيضاوى = أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
- ٩٥ ـ تفسير الحبري، أبو عبد الله الكوفي الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري (ت ٢٨٦ هـ.
   ق)، تحقيق: محمدرضا الحسيني، بيروت: مؤسّسة آل البيت لإحــياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
  - 🗈 تفسير روح المعاني = روح المعاني.
- ٩٦ ـ تفسير الصافي، المولى محسن المعروف بالفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ هـ. ق)، تحقيق:
   حسين الأعلمي، دار المرتضى، الطبعة الأولى.
  - تفسير الطبري = جامع البيان في تفسير القرآن.
- ٩٧ \_ تفسير العيّاشي، أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي (ت نحو ٣٢٠ ه. ق)، تحقيق: هاشم الرسولي الحكّرةي، طهران: المكتبة العلميّة الإسلاميّة، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ ه. ق.
- ٩٨ ـ تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (القرن الرابع ه. ق)، تحقيق: محمد الكاظم، طهران: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٠ه. ق.
- ٩٩ \_ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، إسهاعيل بن عمر بن كثير البصري الدمشقي
   (ت ٧٧٤هـ ق)، بيروت: دار المعرفة ١٤٠٢هـ ق.
- ١٠٠ ـ تفسير القرآن الكريم، محيي الدين بن عربي (ت ٦٣٨ ه. ق)، تحقيق: مصطنى غالب، بيروت: الطبعة الثانية ١٩٧٨ م.
  - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
- ١٠١ \_ تفسير القمّى، أبو الحسن على بن إبراهيم القمّي (من أعلام قرني ٣ \_ ٤ هـ ق)، تحقيق:

- السيّد طيّب الموسوى الجزائري، قم: مؤسّسة دار الكتاب، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤ ه. ق.
- ١٠٢ ـ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب، تفسير الفخر الرازي)، محمّد بن عمر بـن حسـين القرشي الطبرستاني المعروف بالفخر الرازي (ت ٢٠٦هـ ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة.
  - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم
- ١٠٣ \_ التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمّد الحسن بن على العسكري على قم: تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدى على الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ. ق.
- ١٠٤ ـ تفسير نور الثقلين، عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت ١١١٢ هـ. ق)، تحقيق:
   السيّد هاشم الرسولي الحلّاتي، قم: المطبعة العلميّة، الطبعة الثانية، ١٣٨٣ هـ. ق.
- ١٠٥ ـ تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمّي النيسابوري المعروف بنظام الأعرج (كان حيّاً ٨٢٨ هـ. ق)، المطبوع بهامش تفسير الطبري، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦ هـ. ق.
  - ١٠٦ ـ تقريب التهذيب، أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ ه. ق).
- ١٠٧ ـ تلخيص الشافي، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ ق)، تحقيق : السيّد حسين بحر العلوم، قم: دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الثالثة، ١٣٩٤ هـ. ق.
- ١٠٨ ـ تلخيص المستدرك على الصحيحين، محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ ه. ق)، المطبوع بذيل المستدرك، بيروت: دار المعرفة.
- ١٠٩ ـ التمحيص، أبو علي محمّد بن همّام الإسكافي (ت ٣٣٦ هـ ق)، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدى عليه ، قم.
- ١١٠ ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورّام)، الأمير ورّام بن أبي فراس المالكي الأشتري (ت ٦٠٥هـ ق)، بيروت: دار التعارف.
- ١١١ ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عراق الكناني (ت ٩٦٣ ه. ق)، تحقيق: عبد الوهّاب عبد اللطيف وعبد الله محمّد الصدّيق، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الثانية، ١٤٠١ ه. ق.

- ١١٢ \_ تنقيح المقال في علم الرجال، عبد الله بن محمد بن حسن المامقاني، النجف الأشرف:
   المطبعة المرتضوية.
- ١١٣ \_ التنكيل، عبد الرحمان بن يحيى المعلّمي العتمي اليماني (ت ١٣٨٦ ه. ق)، القاهرة: طبع دار الكتب السلفيّة.
- ١١٤ ـ تهذيب الآثار، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ ه. ق)، تحقيق : أبو فهر محمود محمّد شاكر، مصر: المؤسّسة السعوديّة.
- ١١٥ ـ تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ ه. ق)، تحقيق : السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران: دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الثالثة، ١٣٦٤ ه. ش.
- ١١٦ \_ تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب، أبو الحسن محمّد بن أبي جعفر شيخ الشرف العبيدلي النسّابة (ت ٤٣٥ ه. ق)، تحقيق: محمّد كاظم الحمودي، قم: نشر مكتبة السيّد المرعشي النجني، الطبعة الأولى، ١٤١٣ ه. ق.
  - ١١٧ \_ تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ ه. ق).
- ١١٨ \_ تهذيب الكمال في أساء الرجال، جمال الدين أبو الحجّاج يوسف المرّي (ت ٧٤٢هـ ق)، تحقيق: بشّار عوّاد معروف، بيروت: مؤسّسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ ق.
- ١١٩ ـ التوحيد، أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ ه. ق)، تحقيق: السيّد هاشم الحسيني الطهراني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين.
- ١٢٠ ـ توضيح المقاصد، بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الجبعي (ت ١٠٣٠ هـ ق)، المطبوع في ضمن «مجموعة نفيسة»، قم: مكتبة السيّد المرعشي النجني، ١٤٠٦ هـ ق.
- ١٢١ \_تيسير المطالب في أمالي أبي طالب،السيّد يحيى بن الحسين بن هارون (ت ٤٢٤ ه. ق)، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى، ١٣٩٥ ه. ق.

#### (ث)

- ١٢٢ \_الثغور الباسمة في فضائل السيّدة فاطمة ﷺ، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ. ق)، تحقيق : محمّد سعيد الطريحي، بيروت: دار العلوم، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ. ق.
- ١٢٣ \_الثقات، محمّد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي (ت ٣٥٤ هـ. ق)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيّة، حيدر آباد، الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ. ق.
- ١٢٤ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ ه. ق)، قم: منشورات الشريف الرضي، الطبعة الثانية، ١٣٦٤ ه. ش.

### (<del>(</del>7))

- ١٢٥ \_ جامع الأخبار (أو معارج اليقين في أصول الدين)، محمّد بن محمّد السبزواري (من أعلام القرن ٧ هـ. ق)، تحقيق: علاء آل جعفر، قم: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ. ق.
- ١٢٦ \_جامع الأصول في أحاديث الرسول، المبارك بن محمّد المعروف بابن الأثير الجزري (ت ١٠٦ هـ. ق)، تحقيق: عبد القادر الأرنـاؤوط، بـيروت: دار الفكـر، الطـبعة الثـانية، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ١٢٧ \_جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف ابن عبد البرّ النمري القرطبي الأندلسي (ت ٤٦٣ هـ. ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ١٢٨ ـجامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ. ق)، بيروت: دار المعرفة ١٤٠٦ هـ. ق، ومصر: الطبعة الأولى، ١٣٢٣ هـ. ق.
  - الجامع الصحيح = سنن الترمذي.
- ١٢٩ \_ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، محمّد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١ ه. ق)، تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى.
- ١٣٠ \_ الجرح والتعديل، أبو محمّد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي

- الحنظلي الرازي (ت ٣٢٧ هـ. ق)، الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيّة بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، ١٢٧١ هـ. ق.
- ١٣١ \_ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، أبو الفرج المعافى بن زكريّا النهرواني الجريري (ت ٣٩٠ هـ. ق)، تحقيق: محمّد مُرسي الخولي، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ. ق.
- ١٣٢ \_ الجمل، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ١٤١٣ هـ ق)، قم: المؤتمر العالمي بمناسبة ذكري ألفيّة الشيخ المفيد، ١٤١٣ هـ ق.
- ١٣٣ \_ كتاب جمهرة الأمثال، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (من أعلام القرن عبد الله عبد السلام، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ ه. ق.
- ١٣٤ \_ جمهرة أنساب العرب، أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦ هـ. ق)، تحقيق : لجنة من العلماء، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ١٣٥ ــ جمهرة اللغة، لأبي بكر محمّد بن الحسن بن دُرَيد (ت ٣٢١ هـ. ق)، تحقيق: الدكتور رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى.
- ١٣٦ ـ جمهرة النسب، هشام بن محمّد بن السائب الكلبي (ت ٢٠٤ هـ. ق)، تحقيق: الدكتور ناجي حسن، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ١٣٧ \_جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمّد حسن النجني (ت ١٢٦٦ ه. ق)، تحقيق: عبّاس القوچاني، طهران: دار الكتب الإسلاميّة.
- ١٣٨ ـ جواهر المطالب في مناقب الإمام على بن أبي طالب الحجلاء شمس الدين أبو البركات محمّد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي (ت ٨٧١ هـ. ق)، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ. ق.
- ١٣٩ ـ الجوهر النقي، علاء الدين بن عليّ بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني (ت ٧٤٥ ه. ق)، المطبوع في ذيل «السنن الكبرى» للبيهق، بيروت: دار المعرفة.
- ١٤٠ \_الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، محمّد بن أبي بكر الأنصاري التلمساني المعروف

بالبرّي (ت بعد ٦٤٥ ه. ق)، تحقيق: محمّد التونجي، بيروت: مؤسّسة الأعلمي، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ ه. ق.

#### **"て**"

- ١٤١ \_ الحاوي للفتاوي، جلال الدين عبدالرحمان السيوطي (ت ٩١١ هـ. ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ١٤٢ \_ الحدائق الورديّة في مناقب أغّة الزيديّة، حميد بن أحمد الحكّى (ت ٦٥٢ هـ. ق)، دمشق: دار أسامة، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ. ق.
- ١٤٣ \_حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصبها في (ت ٤٣٠هـ. ق)، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ١٤٤ ـ حياة الحيوان الكبرى، كهال الدين محمّد بن موسى الدميري (ت ٨٠٨هـ. ق)، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- ١٤٥ \_ الحيوان، أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ ه. ق)، تحقيق : عبد السلام هارون، ببروت: دار إحياء التراث العربي.

# «خ»

- ١٤٦ ـ الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي (ت ٥٧٣ هـ. ق)، تحقيق ونشر: مـؤسّسة الإمام المهدي ﷺ، قم: الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ. ق.
- ١٤٧ \_ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ. ق)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمّد هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ١٤٨ ـ خصائص الأمَّة ﷺ (خصائص أمير المؤمنين ﷺ)، الشريف الرضي محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي (ت ٤٠٦ ه. ق)، تحقيق: محمّد هادي الأميني، مؤسّسة طبع ونشر الآستانة الرضويّة المقدّسة، ١٤٠٦ ه. ق.

- ١٤٩ \_ خصائص الإمام أمير المؤمنين الله ، أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ ق. ق. هـ ق.
- ١٥٠ \_ الخصائص الكبرى، جلال الدين عبد الرحمان السيوطي الشافعي (ت ٩١١ هـ ق).
   بروت: دار الكتب العلمية.
- ١٥١ حصائص الوحي المبين، يحيى بن الحسن الحلّي المعروف بابن البطريق (ت ٦٠٠هـ ق)،
   تحقيق : محمّدباقر المحمودي، طهران: منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ ق.
- ١٥٢ \_كتاب الخصال، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ. ق)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، قم: منشورات جماعة المدرّسين، ١٤٠٣ هـ. ق..
- ١٥٣ \_ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلّامة الحلّي)، الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي (ت ٧٢٦ه. ق)، تصحيح: محمّد صادق بحر العلوم، قم: منشورات الرضي، ١٤٠٢ه. ق.
- ١٥٤ \_ كتاب الخلاف، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ. ق)، قم: دار الكتب العلميّة.

#### (L)

- ١٥٥ ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، السيّد عليّ خان الشيرازي (ت ١١٣٠ هـ. ق)، بيروت: مؤسّسة الوفاء، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ١٥٦ ـ الدرّ المنثور في التفسير المأثور، جلال الدين عبد الرحمان السيوطي (ت ٩١١ هـ. ق)، بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ١٥٧ \_ دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه، القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤ ه. ق)، المكتبة الأزهر يّة.
- ١٥٨ \_ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه

- وعليهم أفضل السلام، القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميمي المغربي (ت ٣٦٣ هـ. ق)، تحقيق: آصف بن على أصغر فيضى، القاهرة: دار المعارف، ١٣٨٣ هـ. ق.
- ١٥٩ دلائل الإمامة، أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير (من أعلام القرن ٥ هـ ق)، تحقيق: مؤسّسة البعثة، قم: الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ق.
- ١٦٠ \_ دلائل النبوّة، أحمد بن الحسين البيهتي (ت ٤٥٨ ه. ق)، تحقيق : عبد المعطي قلعجي، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى ١٤٠٥ ه. ق.
- ١٦١ \_ دلائل النبوّة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الإصبهاني (ت ٤٣٠ ه. ق)، تحقيق: محمد روّاس قلعه جي وعبد البرّ عبّاس، بيروت: دار النفائس، الطبعة الثانية ١٤٠٦ ه. ق.
- ١٦٢ ـ ديوان الإمام عليّ بن أبي طالب ﷺ، ترجمة: مصطنى زماني وحسين ميبدي، قـم: انتشارات پيام إسلام، ١٣٦٢ هـ. ش.
- ١٦٣ ـ ديوان الإمام عليّ بن أبي طالب ﷺ، شرح: يوسف فرحات، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ. ق.
- ١٦٤ ـ ديوان بديع الزمان الهمذاني، (ت ٣٩٨ هـ. ق)، تحقيق: يُسرى عبد الغني عبد الله، بعروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ١٦٥ ـ ديوان دعبل بن علي الخزاعي، (ت ٢٤٦ ه. ق)، جمع وتحقيق: عبد الصاحب عمران الدجيلي، بيروت: دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانية، ١٩٧٢ م.
- ١٦٦ \_ ديوان الشافعي، أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ ه. ق)، جمع: محمّد عفيف الزعبي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، ١٤٠٣ ه. ق، ١٩٨٣ م.
- ١٦٧ ـ ديوان الشريف الرضي، أبو الحسن محمّد بن حسين بن موسى الموسوي (ت ٤٠٦هـ. ق)، طهران: منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ١٦٨ ـ ديوان الصاحب ابن عبّاد، أبو القاسم إسهاعيل بن عبّاد الملقّب بـ «الصاحب» و «كافي الكفاة» الطالقاني الإصفهاني (ت ٣٨٥ ه. ق)، تحقيق: محمّد حسن آل ياسين، قم: مؤسّسة قائم آل محمّد ﷺ، الطبعة الثالثة، ١٤١٢ ه. ق.

١٦٩ ـ ديوان أبي طالب، جمع: أبي هفّان عبد الله بن أحمد المهزمي (ت ٢٥٧ هـ. ق)، تحقيق: محمّدباقر المحمودي، قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الأولى.

۱۷۰ ـ ديوان أبي العتاهيّة، إسهاعيل بن القاسم بن سويد أبو إسحاق (ت ۲۱۰ هـ ق)، بيروت: دار بيروت، ۱٤٠٦ هـ ق.

#### «Ľ»

١٧١ \_ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، محبّ الدين أحمد بن عبد الله الطبري (ت ٦٩٤ هـ. ق)، بيروت: دار المعرفة.

۱۷۲ \_ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، محمّد محسن الشهير بالشيخ آغا بزرك الطهراني، قم: مؤسّسة إسهاعيليان.

١٧٣ \_ الذريّة الطاهرة، أبو بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري الرازي الدولابي (ت ٣١٠ ه. ق)، تحقيق: السيّد محمّد جواد الحسيني الجلالي، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، ١٤٠٧ ه. ق.

□ ذيل إحقاق الحق = ملحقات إحقاق الحق.

۱۷۵ \_ذيل تاريخ بغداد، محبّ الدين أبو عبد الله محمّد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجّار البغدادي (ت ٦٤٣ هـ. ق)، تصحيح: قيصر فرح، بيروت: دار الكتب العلميّة.

١٧٥ ــ ذيل الروضتين، أبو محمّد عبد الرحمان بن إسهاعيل أبو شامة المقدسي الدمشقي (ت ٦٦٥ هـ. ق)، بيروت: دار الجيل، الطبعة الثانية، ١٩٧٤ م.

١٧٦ \_ذيل مرآة الزمان، أبو الفتح موسى بن محمّد اليونيني البعلبكي الحنبلي (ت ٧٢٦هـ. ق)، حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثانيّة، الطبعة الأولى، ١٣٧٤ هـ. ق.

## «ر»

١٧٧ ـرأس الحسين عليه أبو العبّاس أحمد بن تيميّة (ت ٧٢٨هـ ق)، تحقيق: السيّد الجميلي، المطبوع مع استشهاد الحسين للطبري، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى،

١٤٠٦ ه. ق.

١٧٨ \_ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الزمخشري (ت ٥٣٨ م. ق)، تحقيق : سليم النعيمي، قم: منشورات الشريف الرضي، الطبعة الأولى، ١٤١٠ ه. ق.

١٧٩ \_رجال البرقي، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت ٢٧٤ أو ٢٨٠ هـ. ق).

١٨٠ ـ رجال الطوسي، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ ه. ق)، النجف الأشرف: المطبعة الحيدريّة، الطبعة الأولى ١٣٨٠ ه. ق.

رجال العلّامة الحلّى = خلاصة الأقوال في معرفة الرجال

١٨١ ـ رجال الكشّي (اختيار معرفة الرجال)، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ. ق)، تحقيق: حسن المصطفوي، مشهد: المؤتمر الألني للشيخ الطوسي، ١٣٤٨ هـ. ش.

١٨٢ \_ رجال النجاشي، أبو العبّاس أحمد بن عليّ النجاشي الأسدي الكوفي (ت ٤٥٠ ه. ق). ١٨٣ \_ الردّعلى المتعصّب العنيد، أبو الفرج عبد الرحمان بن عليّ ابن الجوزي (ت ٥٩٧ ه. ق)، تحقيق : محمّد كاظم المحمودي، طبع بيروت: ١٤٠٣ ه. ق.

١٨٤ ـ رسائل الشريف المرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين المعروف بالسيّد المرتضى علم الهدى (ت ٤٣٦ هـ. ق)، تحقيق: السيّد مهدي رجائي، قم: نــشر دار القـرآن الكــريم، ١٤٠٥ هـ. ق.

١٨٥ - كتاب الرقّة، موفّق الدين أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ. ق)، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمّد السعدني، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ. ق.

١٨٦ ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي (ت ١٢٧٠ هـ. ق)، تـ صحيح: محــمّد حســين العــرب، بــيروت: دار الفكــر، ١٤١٧ هـ. ق.

١٨٧ ـ روضة الواعظين، محمّد بن الحسن بن على الفتّال النيشابوري (ت ٥٠٨ ه. ق)، تقديم:

محمّد مهدي الخرسان، قم: منشورات الرضي.

١٨٨ \_رياض العلماء وحياض الفضلاء، الميرزا عبد الله أفندي الإصبهاني (من أعلام القرن ١٢ هـ ق)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، قم: مطبعة الخيّام، ١٤٠١ هـ ق.

١٨٩ \_الرياض النضرة في مناقب العشرة، محبّ الدين الطبري (ت ٦٩٤ ه. ق)، بيروت: دار الندوة الجديدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ ه. ق.

# «ز»

١٩٠ ــزاد المعاد في هدي خير العباد، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيّم الجوزيّة (ت ٧٥١ هـ. ق)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، بيروت: مؤسّسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر، ١٤٠٧ هـ. ق.

191 \_ كتاب الزهد، أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ ه. ق)، تحقيق: محمّد السعيد بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ ه. ق. ١٩٢ \_ كتاب الزهد، أبو محمّد الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي (من أعلام الرواة للقرن ٢ و٣ ه. ق)، تحقيق: غلامرضا عرفانيان، قم: المطبعة العلميّة، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ ه. ق. ١٩٣ \_ زهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (ت ٤٥٣ ه. ق.)، تحقيق: محمّد محيى الدين عبد الحميد، بيروت: دار الجيل، الطبعة الرابعة.

١٩٤ ـ زين الفتى في شرح سورة هل أتى، أحمد بن محمّد بن علي بن أحمد العاصمي الشافعي (من أعلام القرن الرابع ه. ق)، تحقيق: محمّدباقر المحمودي، قم: مجـمع إحـياء الشقافة الإسلاميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٨ ه. ق.

### «ww»

١٩٥ ـ سعد السعود للنفوس، رضي الدين عليّ بن موسى ابن طاووس ( ٦٦٤ ه. ق)، تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، قم: الطبعة الأولى، ١٤٢٢ ه. ق.

١٩٦ ـ سكينة بنت الحسين، عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ، بيروت: دار الكتاب العربي.

- ۱۹۷ ـ سنن الترمذي، محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۹٫۷ هـ ق)، تحقيق : أحمد محمّد شاكر، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ١٩٨ \_ سنن الدارقطني، عليّ بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥ه. ق)، تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدنى، القاهرة: دار الحاسن للطباعة.
- ١٩٩ \_ سنن الدارمي، أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت ٢٥٥ هـ. ق)، دار إحياء السنّة النبويّة.
- ٢٠٠ ـ سنن أبي داوود، أبو داوود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥ ه. ق)، تحقيق : محمّد محيى الدين عبد الحميد، دار إحياء السنّة النبويّة.
- ٢٠١ ـ سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكيّ (ت ٢٢٧ ه. ق)، تحقيق : حبيب الرحمان الأعظمي، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، 1٤٠٥ ه. ق.
- ٢٠٢ ــ السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن عليّ البيهتي (ت ٤٥٨ هـ. ق)، وفي ذيله الجوهر النتى، بيروت: دار المعرفة.
- ٢٠٣ ـ السنن الكبرى، أحمد بن شعيب بن على النسائي (ت ٣٠٣هـ. ق)، بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- وأيضاً طبع آخر من دار الكتب العلميّة، تحقيق: عبد الغفّار سليان البنداري وسيّد كسروي حسن، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ. ق.
- ٢٠٤ ـ سنن ابن ماجة، محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني (٢٧٥ هـ ق)، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، بعروت: دار الفكر.
- ٢٠٥ ـ سير أعلام النبلاء، أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ ق)، تحقيق : شعيب
   الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت: الطبعة الرابعة، ١٤٠٦هـ ق.
- ۲۰٦ ـ سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)، محمّد بن إسحاق بن يسار (ت ١٥١ ه. ق)، تحقيق : سهيل زكّار، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٩٨ ه. ق.
- ٢٠٧ ـ السيرة الحلبيّة (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)، على بن برهان الدين الحلبي

- (ت ١٠٤٤ هـ. ق)، بيروت: دار المعرفة.
- ٢٠٨ ــ السيرة النبويّة بهامش السيرة الحلبيّة، أحمد بن زيني دحلان (ت ١٣٠٤ هـ. ق). بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٢٠٩ ـ السيرة النبويّة، أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي الدمشقي (ت ٧٤٧ هـ ق)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٢١٠ ـ السيرة النبويّة، أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري (ت ٢١٨ ه. ق)، بيروت ـ لبنان: دار إحياء التراث العربي.

# «ش»

- ٢١١ ـ الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي (ت ٤٣٦ ه. ق)، تحقيق: عبد الزهراء الحسيني الخطيب، طهران: مؤسّسة الصادق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، ١٤١٠ ه. ق.
- ٢١٢ ـ الشجرة المباركة في أنساب الطالبيّة، فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمّد بن عمر القرشي الطبرستاني الشافعي (ت ٢٠٦ هـ. ق)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، قم: نشر مكتبة السيّد المرعشي النجني، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ. ق.
- ٢١٣ ـ شدّ الأثواب في سدّ الأبواب، جلال الدين عبد الرحمان السيوطي (ت ٩١١ هـ. ق)، المطبوع ضمن الحاوى للفتاوى، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ٢١٤ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحيّ بن العهاد الحنبلي (ت ١٠٨٩ م. ق)، بعروت: دار الكتب العلميّة.
- ٢١٥ ـ شرح الأخبار في فضائل الأثمّة الأطهار، القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميمي
   المغربي (ت ٣٦٣ ه. ق)، تحقيق: السيّد محمّد الحسيني الجلالي، قـم: مـؤسّسة النـشر
   الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، الطبعة الثانية، ١٤١٤ ه. ق.
- ٢١٦ ــ شرح صحيح مسلم، أبو زكريًا يحيى بن شرف الشافعي النووي (ت ٦٧٦ هـ. ق)، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٧ هـ. ق.

- ٢١٧ ـ شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدى الحجري المصري الطحاوي الحنني (ت ٣٢١ ه. ق)، تحقيق: محمّد زهري النّجار، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ ه. ق.
- ١٨ شرح نهج البلاغة، عرّ الدين عبد الحميد بن محمّد بن أبي الحديد المعتزلي المعروف بابن
   أبي الحديد (ت ٦٥٦ ه. ق)، تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار إحياء الكتب
   العربيّة، الطبعة الثانية، ١٣٨٥ ه. ق.
  - 🛭 شرح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي = منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة.
- ٢١٩ ــ شرح نهج البلاغة، كمال الدين ميثم بن عليّ بن ميثم البــحراني (ت ٦٧٩ ه. ق). بيروت: دار العالم الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١٠ ه. ق.
- ٢٢٠ \_شرف النبيّ المصطفى وَ المُشْقَةُ ، أحمد بن عبد الملك بن أبي عثان بن محمّد بن إبراهيم أبو سعد الخركوشي النيشابوري الواعظ (ت ٤٠٧ ه. ق)، المترجم بالفارسي، طهران: ١٣٦١ ه. ش.
- ٢٢١ \_الشريعة، أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري (ت ٣٦٠ه. ق)، تحقيق : محمّد حامد الفقي، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ ه. ق.
- ٢٢٢\_شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهتي (ت ٤٥٨ ه. ق)، تحقيق : أبي هاجر محمّد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٠ ه. ق.
- 7۲۳ ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحنني النيسابوري المعروف بالحاكم الحسكاني (من أعلام القرن الخامس ه. ق)، تحقيق: محمد باقر المحمودي، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ ه. ق. وطهران: مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الشقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١١ ه. ق.

#### (ص)

٢٢٤ \_ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة)، إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت ٣٩٣ه. ق)، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطّار، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ ه. ق.

- ٢٢٥ ـ صحيح البخاري، محمّد بن إساعيل بن إسراهيم بن المغيرة الجمعني البخاري (ت ٢٥٦ ه. ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٢٢٦ ـ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان، الأمير علاء الدين عليّ بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩ هـ. ق)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مـؤسّسة الرسـالة، الطبعة الشانية، ١٤١٤ هـ. ق.
- ٢٢٧ ـ صحيح مسلم، مسلم بن الحجّاح القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ ه.ق)، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٢٢٨ ـ الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم ﷺ، جعفر مرتضى الحسيني العاملي، قم: ١٤٠٣ هـ. ق.
- ٢٢٩ ـ صحيفة الإمام الرضا الله ، تحقيق: محمد مهدي نجف، مؤسّسة طبع ونشر الآستانة الرضويّة المقدّسة، المؤتمر العالمي للإمام الرضا الله ، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٢٣٠ \_ الصحيفة السجّادية، الإمام عليّ بن الحسين المُؤهل، قم: مؤسّسة الأمام المهدي اللهِ ، ٢٣٠ الطبعة الرابعة، ١٤١٨ هـ. ق.
- ٢٣١ \_ الصراط المستقيم إلى مستحقّ التقديم، على بن يونس العاملي النباطي البياضي (ت ٨٧٧ هـ. ق)، تحسقيق: محسمّد باقر البهبودي، المكتبة المرتضويّة، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ. ق.
- ٢٣٢ \_صفات الشيعة، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ ه. ق)، طهران: مؤسّسة انتشارات فراهاني.
- ٢٣٣ ـ صفة الصفوة، عبد الرحمان بن علي بن محمّد أبو الفرج ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ. ق)، تحقيق : محمود فاخوري، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الرابعة، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٢٣٤ \_الصواعق المحرقة، أحمد بن حجر الهيتمي المكّي (ت ٩٧٤ هـ. ق)، تحقيق : عبد الوهّاب عبد اللطيف، مصر : مكتبة القاهرة.
- ٢٣٥ ـ صيد الخاطر، أبو الفرج عبد الرحمان بن عليّ ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ. ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة.

# «ض»

٢٣٦ ـ الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمّد بن عمرو بن موسى بن حمّاد العقيلي المكّي (ت ٣٢٢ه. ق)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت: دار الكـتب العـلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ ه. ق.

#### «ط»

- ٢٣٧ ـ طبقات الأولياء، أبو حفص عمر بن عليّ بن أحمد ابن الملقّن المصري (ت ٨٠٤هـ. ق)، تحقيق: نور الدين شريبة، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٢٣٨ ـ طبقات الحنابلة، أبو الحسين محمّد بن محمّد ابن أبي يعلى الفرّاء القاضي (ت ٥٢٦ هـ. ق)، بيروت: دار المعرفة.
- ٢٣٩ ـ طبقات الشافعيّة الكبرى، تاج الدين أبو نصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السُبكي (ت ٧٧١ هـ. ق)، تحقيق: عبد الفتّاح محمّد الحلو ومحمود محمّد الطناحي، مصر: دار إحياء الكتب العربيّة.
- ٢٤٠ \_طبقات الصوفيّة، أبو عبد الرحمان محمّد بن الحسين السلمي الأزدي (ت ٤١٢ه. ق)، تحقيق: نور الدين شريبه، حلب: دار الكتاب النفيس، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ه. ق.
- ٢٤١ ـ الطبقات الكبرى، محمّد بن سعد كاتب الواقدي (ت ٢٣٠ ه. ق)، بيروت: دار صادر. وترجمة الإمام الحسن والإمام الحسين المنطق منه من القسم غير المطبوع، تحقيق: السيّد عبد العزيز الطباطبائي، قم: مؤسّسة آل البيت المنطق الإحساء التراث، الطبعة الأولى، مد ق.
- ٢٤٢ ـ طبقات المحدّثين بإصبهان، أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ الأنصاري (ت ٣٦٩ هـ. ق)، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسسين البلوشي، بيروت: مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ٢٤٣ ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس الحسني الحسيني (ت ٦٦٤ ه. ق)، قم: مطبعة الخيّام، ١٣٩٩ ه. ق.

## «ع»

- ٢٤٤ \_ العبر في خبر من غبر، أبو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ. ق)، تحقيق : أبو هاجر محمّد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ٢٤٥ ـ العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة، رضي الدين علي بن يوسف بن المطهّر الحكّي (من أعلام القرن ٨ هـ. ق)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، قم: نشر مكتبة السيّد المرعشي النجني العامّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٢٤٦ ـ العرف الوردي في أخبار المهدي، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ. ق)، المطبوع في ضمن «الحاوي للفتاوي»، ج ٢، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ٢٤٧ \_ عقد الدرر في أخبار المنتظر، يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي (من أعلام القرن ٧ هـ. ق)، تحقيق: عبد الفتّاح محمّد الحلو، القاهرة: مكتبة عالم الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ. ق.
- ۲٤٨ ــ العقد الفريد، أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي (ت ٣٢٨ هـ. ق)، بـــيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ. ق.
- 7٤٩ علل الشرائع، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٢٨٦ ه. ق)، تقديم: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: المكتبة الحدريّة، ١٣٨٥ ه. ق.
- ٢٥٠ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ ق)، تحقيق: خليل المسيس، بسيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ ق.
- ١٥١ ـ العمدة (عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار)، يحيى بن الحسن الأسدي الحلي المعروف بابن البطريق (ت ٦٠٠ ه. ق)، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لحاعة المدرّسين، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ ه. ق.
- ٢٥٢ \_ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن مهنا بن عنبة الداوودي الحسني (ت ٨٢٨ هـ. ق)، تصحيح: محمّد حسن آل الطالقاني،

- النجف الأشرف: منشورات المطبعة الحيدريّة، الطبعة الثانية، ١٣٨٠ ه. ق.
- ۲۵۳ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد بن موسى الحلبي العـينتابي القلمري المعروف بالبدر العيني (ت ۸۵۵ هـ. ق)، بيروت: دار الفكر.
- ٢٥٤ \_ العين، أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ ه. ق)، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، قم: مؤسّسة دار الهجرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ ه. ق.
- ٥٥١ \_عيون الأخبار، أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ.ق)، بيروت: دار الكتاب العربي.
- ٢٥٦ عيون أخبار الرضا على البو بعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ ه. ق)، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ ه. ق.
- ٢٥٧ \_عيون التواريخ، محمد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ. ق)، العراق: وزارة الثقافة والإعلام، طبع: دار الرشيد للنشر، ١٩٨٠ م.
- ٢٥٨ \_عيون المعجزات، حسين بن عبد الوهّاب (من أعلام القرن ٥ هـ. ق)، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ. ق.

## «غ»

- ٢٥٩ \_ الغارات (أو الاستنفار والغارات)، أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف بابن هلال الثقني (ت ٢٨٣ ه. ق) تحقيق: السيّد عبد الزهراء الحسيني، بيروت: دار الأضواء، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ ه. ق.
- ٢٦٠ ـ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، عبد الحسين الأميني (ت ١٣٩٠ ه. ق)، دار الكتب الإسلاميّة، طهران: ١٤٠٨ ه. ق.
- ٢٦١ \_غرر الحكم ودرر الكلم (مجموعة من كلمات وحكم الإمام علي الله)، عبد الواحد الآمدي التميمي (من أعلام القرن الخامس ه. ق)، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ ه. ق.

- ٢٦٢\_غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلّام الهروي (ت ٢٢٤ هـ. ق)، دار الكتاب العربي، بيروت: الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ. ق.
- ٢٦٣ ـ غريب الحديث، أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديـنوري (ت ٢٧٦ ه. ق)، بعروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ ه. ق.
- ٢٦٤ \_ الغنية، للشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني (ت ٥٦١ هـ. ق)، تحقيق ودراسة: فرج توفيق الوليد، بغداد: مكتبة الشرق الجديد.
- ٢٦٥ ـ كتاب الغيبة، محمّد بن إبراهيم النعماني ابن أبي زينب (من أعلام القرن ٤ه. ق)، تحقيق: على أكبر الغفّاري، طهران: مكتبة الصدوق.
- ٢٦٦ ـ كتاب الغيبة، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ ق)، تحقيق: عباد الله الطهراني وعلي أحمد ناصح، قم: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ. ق.

## «ف»

- ٢٦٧ ـ الفائق في غريب الحديث، محمو دبن عمر الزمخشري (ت ١٦ ٥ هـ.ق)، تحقيق : علي محمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤ هـ. ق.
- ٢٦٨ ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ. ق)، تصحيح وتخريج: محبّ الدين الخطيب، بيروت: دار المعرفة.
- ٢٦٩ ـ فتح القدير، محمّد بن على بن محمّد الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ. ق)، بيروت: دار المعرفة.
- ۲۷۰\_الفتن، أبو عبدالله نعيم بن حمّاد المروزي (ت ۲۲۹ ه. ق)، تحقيق : سهيل زكّار، بيروت: دار الفكر، ۱٤۱٤ ه. ق.
- ٢٧١ \_كتاب الفتوح، أبو محمّد أحمد بن أعثم الكوفي (ت نحو ٣١٤ هـ. ق)، بيروت: دار الندوة الجديدة، الطبعة الأولى.
- ٢٧٢ ـ الفخري في أنساب الطالبيّين، أبو طالب إسهاعيل بن الحسين بن محـمّد المـروزي الأزوارقاني (ت بعد ٦١٤ هـ. ق)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، قم: نشر مكتبة السيّد

- المرعشي النجني، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ. ق.
- ۲۷۳ ـ فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأثمة من ذرّيستهم ﷺ
   إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد بن عبد الله الجويني الحمويني (ت ۷۳۰ هـ ق)، تحقيق : محمّد باقر المحمودي، بيروت: مؤسّسة المحمودي، الطبعة الأولى، ۱۳۹۸ هـ ق.
- ٢٧٤ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم، رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بـن
   جعفر ابـن طـاووس الحسـني الحسـيني (ت ٦٦٤ ه. ق)، قـم: مـنشورات الرضي،
   ١٣٦٣ ه. ش.
- 7٧٥ ـ فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله في النجف، غياث الدين السيّد عبد الكريم بن أحمد ابن طاووس (ت ٦٩٣ ه. ق)، النجف الأشرف: المطبعة الحيدريّة، ١٣٦٨ ه. ق.
- ٢٧٦ ـ فردوس الأخبار، شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي (ت ٥٠٩ هـ. ق)، تحقيق : فوّاز أحمد الزمرلي ومحمّد المعتصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ٢٧٧ ـ الفصول المختارة، محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ ق)، قم: المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفيّة الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ ق.
- ٢٧٨ \_ الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، عليّ بن محمّد بن أحمد المالكي المكّي المشهور بابن
   الصبّاغ (ت ٨٥٥ هـ. ق)، النجف الأشرف: مطبعة العدل.
- ٢٧٩ \_ فضائل الخمسة من الصحاح الستّة، مرتضى الحسيني الفيروز آبادي، بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الرابعة، ١٤٠٢ ه. ق.
- ٢٨٠ \_ فضائل الصحابة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ه.ق)، تحقيق: وصيّ الله بن محمد عبّاس، المملكة العربيّة السعوديّة، جامعة أمّ القرى، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ ق.
- وفضائل الإمام أمير المؤمنين علي منه، تحقيق: السيّد عبد العزيز الطباطباني، الطبعة

الأولى.

- ۲۸۱ ـ فضائل القرآن، أبو عبد الله محمّد بن أيّوب بن الضريس البجلي (ت ٢٩٤ ه. ق)، تحقيق: غزوة بدير، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى ١٤٠٨ ه. ق.
- ٢٨٢ ـ الفقه على المذاهب الخمسة، محمّد جواد مغنية، بيروت: دار الجواد، الطبعة الثامنة، ١٤٠٤ هـ. ق.
- ٢٨٣ ـ فلاح السائل، رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى المعروف بالسيّد ابن طاووس (ت ٦٦٤ ه. ق)، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي.
- ٢٨٤ ـ فوات الوفيات، محمّد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ ق)، تحقيق: إحسان عبّاس، بعروت: دار صادر.
- ٢٨٥ ـ فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأساء المصنّفين وأصحاب الأصول، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ ه. ق).

## «ق»

- ٢٨٦ ـ قاموس الرجال، محمد تقي التستري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ. ق.
  - ٢٨٧ \_ القاموس المحيط، محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٦ أو ٨١٧ هـ. ق).
- ٢٨٨ ـ قرب الإسناد، أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري (من أعلام القرن ٣ ه. ق)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت علي لإحياء التراث، قم: الطبعة الأولى، ١٤١٣ ه. ق.
- ٢٨٩ \_قصص الأنبياء، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشتي أبو الفداء (ت ٧٧٤ ه. ق)، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، بيروت: المكتبة الإسلاميّة.
- ٢٩٠ ـ قوت القلوب، محمّد بن علي بن عطيّة الحارثي المشهور بأبي طالب المكّي (ت ٣٨٦ ه. ق)، تحقيق: باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ ه. ق.

#### «ك»

- ٢٩١ \_ الكافي، محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (ت ٣٢٩ هـ. ق)، تحقيق: على أكبر الغفّاري، طهران: دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الخامسة، ١٣٦٣ هـ. ش.
- ٢٩٢ ـ الكامل، أبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد (ت ٢٨٥ هـ. ق)، تحقيق : محمّد أحمد الدالي، بيروت: مؤسّسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤١٣ هـ. ق.
- ٢٩٣ \_كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي (ت ٣٦٨ ه. ق)، تصحيح: عبد الحسين الأميني التبريزي، النجف الأشرف: المطبعة المرتضويّة، ١٣٥٦ ه. ق.
- ٢٩٤ ـ الكامل في التاريخ، علي بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠ هـ. ق)، بيروت: دار صادر، ١٤٠٢ هـ. ق.
- ٢٩٦ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي، (ت ٧٦ هـ. ق)، تحقيق: محمّد باقر الأنصاري، قم: نشر الهادي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ. ق.
- ۲۹۷\_الكشّاف، محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الزمخشري (ت ۵۳۸ هـ. ق)، بيروت: دار الكتاب العربي، ۱۳٦٦ هـ. ق.
- ٢٩٨ \_ كشف الأستار عن زوائد البزّار على الكتب الستّة، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ. ق)، تحقيق : حبيب الرحمان الأعظمي، بيروت: مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ. ق.
- ۲۹۹ ـكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة (ت ۱۰٦۷) بيروت: دار الفكر، ۱٤۰۲ هـ. ق، ۱۹۸۲ م.
- ٣٠٠ ـ كشف الغمّة في معرفة الأثمّة، على بن عيسى الإربلي (ت ٦٩٢ هـ. ق)، تصحيح: هاشم الرسولي الحلّاتي، بيروت: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ. ق.
- ٣٠١ ـ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين الله الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي المعروف بالعلّامة (ت ٧٢٦هـ. ق)، تحقيق: علي آل كوثر، مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة،

- قم: الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ. ق.
- ٣٠٢ \_ كفاية الأثر في النصّ على الأعّة الاثني عشر، أبو القاسم علي بن محمّد بن علي الخرّاز القمّي الرازي (من أعلام القرن ٤ ه. ق)، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمرى الخوئي، قم: انتشارات بيدار، ١٤٠١ ه. ق.
- ٣٠٣ \_ كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب الله محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي (ت ٢٥٨ ه. ق)، تحقيق: محمّد هادي الأميني، طهران: دار إحياء تراث أهل الببت الله الطبعة الثالثة، ١٤٠٤ ه. ق.
- ٣٠٤ كمال الدين وتمام النعمة، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ. ق)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، قم. مؤسّسة النــشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، ١٤٠٥ هـ. ق.
- ٥٠٠ \_ كتاب الكُنى، أبو عبد الله إسهاعيل بن إبراهيم الجعني البخاري (ت ٢٥٦ هـ ق)، المطبوع في آخر الجزء ٨ من كتاب التاريخ الكبير، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ٣٠٦\_ الكنى والأسماء، أبو بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الدولابي (ت ٣١٠ ه. ق)، الطبعة الهنديّة.
- ٣٠٧ ـ الكنى والألقاب، الشيخ عبّاس بن محمّدرضا القمّي (ت ١٣٥٩ ه. ق)، صيدا: مطبعة العرفان، ١٣٥٨ ه. ش.
- ٣٠٨ كنز العيّال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين على المتّي بن حسام الدين الهندي (ت ٩٧٥ هـ ق)، تصحيح: صفوة السقا، مؤسّسة الرسالة، بيروت: الطبعة الخامسة، ١٤٠٥ هـ ق.
- ٣٠٩ ـ كنز الفوائد، محمّد بن علي بن عثان الكراجكي الطرابلسي (ت ٤٤٩ هـ. ق)، تحقيق: عبد الله نعمة، بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٥ هـ. ق.

«ل»

٣١٠\_اللَّالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين عبد الرحمان السيوطي (ت

- ٩١١ هـ. ق)، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ٣١١ لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن زيد البيهي الشهير بابن فندق (ت ٥٦٥ هـ. ق)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، قم: نــشر مكــتبة السيّد المرعشي النجني، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ. ق.
- ٣١٢ لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ. ق)، تحقيق : بديع السيّد اللحّام، بيروت: دار الهجرة، الطبعة الأولى. ١٤١٠ هـ. ق.
- ٣١٣\_اللزوميّات، أبو العلاء أحمد بن عبد الله المُعَرّي (ت ٤٤٩ هـ. ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٣١٤\_لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري (ت ٧١١هـ. ق)، بيروت: دار صادر.
  - ٣١٥\_لسان الميزان، أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ. ق)، طبع بيروت.
- ٣١٦\_اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسيني (ت ٦٦٤ هـ. ق)، النجف الأشرف: منشورات المطبعة الحيدريّة، ١٣٦٩ هـ. ق، و ١٣٨٥ هـ. ق وقم: منشورات الرضى، الطبعة الثانية، ١٣٦٤ هـ. ش.

#### ((م))

- ٣١٧\_مئة منقبة من مناقب أمير المؤمنين الله والائمة من ولده، أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن شاذان القمي (من أعلام القرن الخامس ه. ق)، تحقيق: نبيل رضا علوان، الطبعة الثانية، ١٤١٣ ه. ق.
- ٣١٨ \_ المؤتلف والمختلف، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت ٣٨٥ ه. ق)، تحقيق: موفّق بن عبد الله بن عبد القادر، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٦ ه. ق.
  - ما نزل من القرآن في علي الله ، أبو نعيم الإصبها في = النور المشتعل.
     ٣١٩ مبانى تكملة المنهاج، السيّد أبو القاسم الخوئى، بيروت: دار الزهراء.

- ٣٢٠\_مثالب العرب، أبو المنذر هشام بن محمّد ابن السائب الكلبي (ت ٢٠٤ هـ. ق)، تحقيق : نجاح الطائي، بيروت: دار الهدى، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ. ق.
- ٣٢١ ـ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، أبو الفرج عبد الرحمان بن محمّد بن علي الجوزي الشافعي (ت ٥٩٧ هـ ق)، تحقيق: أبو عبد الله محسمّد حسسن محسمّد حسسن إسهاعيل، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ ق.
- ٣٢٢\_ المجتنى من الدعاء المجتبى، السيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (ت ٦٦٤ هـ. ق)، تحقيق: صفاء الدين البصري، مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ. ق.
- ٣٢٣ المجدي في أنساب الطالبيّين، نجم الدين أبو الحسن عليّ بن محمّد العلوي العمري النسّابة (من أعلام القرن ٥ هـ. ق)، تحقيق: أحمد المهدوي الدامغاني، قم: نشر مكـتبة السـيّد النجنى المرعشي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ. ق.
- ٣٢٤ المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين، محمّد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت ٣٥٤ هـ. ق)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، مكّة المكرّمة: دار الباز للنشر والتوزيع.
  - ◙ مجمع الآداب في معجم الألقاب = معجم الألقاب
- ٣٢٥ ـ مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمّد النيسابوري الميداني (ت ١٨٥هـ ق)، تحقيق : محمّد محى الدين عبد الحميد، الطبعة الثالثة، ١٣٩٣ هـ ق.
- ٣٢٦ ـ مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٧ ه. ق)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، طهران: المكتبة المرتضويّة، ١٣٦٢ ه. ش.
- ٣٢٧\_ مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ. ق)، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ٣٢٨ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، عليّ بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ. ق)، بــيروت: منشورات دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢ هـ.
  - 🗉 مجموعة ورّام = تنبيه الخواطر ونزهة النواظر

- ٣٢٩ ـ المحاسن، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت ٢٧٤ أو ٢٨٠ هـ. ق)، تحقيق: السيّد جلال الدين الحسيني، قم: دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الثانية.
- ٣٣٠ محاسن الأزهار في مناقب إمام الأبرار، أبو عبد الله حميد بن أحمد الحلّي (ت ٢٥٢ ه.ق)، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، قم: نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ ه.ق.
- ٣٣١\_المحاسن والأضداد، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري (ت ٢٥٥ ه. ق)، تحقيق : عاصم عيتاني، بيروت: دار إحياء العلوم، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ ه. ق.
- ٣٣٢ ــ المحاسن والمساوئ، إبراهيم بن محمّد البيهتي (ت ٤٥٨ هـ. ق)، تحقيق: محمّد سويد، بيروت: دار إحياء العلوم، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٣٣٣ \_ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم حسين بن محمّد الراغب الإصبهاني (ت ٤٢٥ هـ. ق حدوداً)، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.
- ٣٣٤\_المحكّى، أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ ق)، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي، بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة.
- ٣٣٥ ـ مختصر تاريخ مدينة دمشق، محمّد بن مكرّم المعروف بابن منظور (ت ٧١١ هـ. ق)، تحقيق: مأمون الصاغرجي، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ. ق.
- ٣٣٦ ـ المدهش، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧هق)، بيروت: المؤسّسة العالميّة، ١٩٧٧م.
- ٣٣٧\_مدينة معاجز الأئمّة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر، السيّد هاشم البحراني (ت ١١٠٧ أو ١١٠٩ هـ. ق).
- ٣٣٨ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، أبو محمّد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني المكّي (ت ٧٦٨ ه. ق)، تحقيق: خليل المنصور، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ ه. ق.
- ٣٣٩ ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمّد باقر الجلسي (ت ١١١١ ه. ق)، تحقيق السيّد هاشم الرسولي، طهران: دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ ه. ق.

- . ٣٤٠ مروج الذهب ومعادن الجواهر، عليّ بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٦ هـ. ق)، بيروت: دار الأندلس، الطبعة الأولى ١٣٨٥ هـ. ق.
- ٣٤١ ـ المسائل السرويّة، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ابن المعلّم العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ ه. ق)، تحقيق: صائب عبد الحميد، قم: المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣ ه. ق، المطبوع في المجلّد ٧ من مصنفات الشيخ المفيد.
- ٣٤٢\_مسار الشيعة، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣ه. ق)، المطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة»، قم: نشر مكتبة السيّد المرعشي النجفي، 18٠٦ه. ق.
- ٣٤٣ المستجاد من كتاب الإرشاد، حسن بن المطهّر الحلّي (ت ٧٢٦ه. ق)، المطبوع في ضمن «مجموعة نفيسة»، قم: نشر مكتبة السيّد النجني المرعشي، ١٤٠٦ ه. ق.
- ٣٤٤\_مستدركات علم رجال الحديث، على النمازي الشاهرودي، طهران: مطبعة الحيدري، الطبعة الأولى، ١٤١٥ ه. ق.
- 8 ٣٤ المستدرك على الصحيحين، أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ. ق)، إشراف: يوسف عبد الرحمان المرعشلي، بيروت: دار المعرفة.
- ٣٤٦\_مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت ١٣٢٠ هـ. ق)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث، بـ يروت: الطبعة الحـقّقة الأولى، ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٣٤٧ ـ المسترشد، محمّد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي (ت أوائل القرن ٤ هـ. ق)، تحقيق : أحمد المحمودي، طهران: مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ. ق.
- ٣٤٨ ـ المستطرف في كلّ فنّ مستظرف، شهاب الدين بن محمّد الأبشيهي (ت ٨٥٠ هـ. ق).
- ٣٤٩ ـ المستقصى في أمثال العرب، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ. ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٣٥٠ المسلسلات، محمّد جعفر بن أحمد القمّي الرازي (من علماء القرن ٤ هـ. ق)، المطبوع مع

- كتاب جامع الأحاديث، تحقيق: السيّد محمّد الحسيني النيسابوري، مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ. ق.
- ٣٥١ مسند أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ هـ ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، والطبع الحقق، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة.
- ٣٥٢\_مسندابن الجعد، أبو الحسن على ابن الجعد بن عبيد الجوهري (ت ٢٣٠هـ.ق)، تحقيق : عبد المهدي بن عبد القادر، الكويت: مكتبة الفلاح، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ. ق.
- ٣٥٣\_مسند أبي داوود الطيالسي، سليمان بن داوود بن الجارود الفارسي (ت ٢٠٤ ه. ق)، حيدرآباد الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٢١ ه. ق.
- ٣٥٤\_مسند شمس الأخبار المنتق من كلام النبيّ المختار ﷺ، عليّ بن حميد القرشي (ت ٦٣٥ هـ ق. هـ ق.
- ٥٥٥\_مسند الشهاب، القاضي أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤هـ. ق)، تحقيق : حمدي عبد الجيد السلني، بيروت: مؤسّسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ. ق.
- ٣٥٦ ـ المسند، أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي المكّي (ت ٢١٩ هـ. ق)، تحقيق : حبيب الرحمان الأعظمي، بيروت: عالم الكتب.
- ٣٥٧ ـ المسند، أبو الحسين عبد الوهّاب بن الحسن بن الوليد الكلابي المعروف بابن أخي تبوك (ت ٣٩٦ ه. ق)، المطبوع في آخر مناقب ابن المغازلي، تحقيق : محمّد باقر البهبودي، بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٣ ه. ق.
- ٣٥٨ ـ مسند أبي عوانة، يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإسفرائني (ت ٣١٦ هـ. ق)، بيروت: دار المعرفة.
- ٣٥٩ ـ مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن عليّ بن المثنّى التميمي (ت ٣٠٧ هـ. ق)، تحقيق: حسين سليم أسد، بيروت: دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ. ق.
- ٣٦٠ ـ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي (ت ٥٤٤ هـ ق)، طبع ونشر: دار التراث، المكتبة العتيقة.

- ٣٦١\_مشكاة المصابيح، محمّد بن عبدالله الخطيب التبريزي (ت القرن ٨ه. ق)، تحقيق: محمّد ناصر الدين الألباني، بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ ه. ق.
- ٣٦٢\_مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الحنني (ت ٣٢١هـ ق)، تصحيح: محمّد عبد السلام شاهين، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ق.
- ٣٦٣\_مصابيح السنّة، أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء البغوي (ت ٥١٦ هـ. ق)، تحقيق: يوسف عبد الرحمان المرعشلي و...، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ٣٦٤ ـ مصادر نهج البلاغة وأسانيده، السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، بيروت: دار الأضواء، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ. ق.
- ٣٦٥ ـ مصباح المتهجّد، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي المـعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ. ق)، بيروت: مؤسّسة فقه الشيعة، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ. ق.
- ٣٦٦ ــ المصنّف، أبو بكر عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني (ت ٢١١ هـ. ق)، تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ. ق.
- ٣٦٧ ـ الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت ٢٣٥ ه. ق)، تحقيق: محمّد عبد السلام شاهين، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ٢٤١٦ ه. ق.
- ٣٦٨\_مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، محمّد بن طلحة الشافعي (ت ٦٥٤ هـ. ق)، النجف الأشرف.
- ٣٦٩ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ. ق)، تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي، بيروت: دار المعرفة.
- ٣٧٠ ـ المعارف، أبو محمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ. ق)، تحقيق: ثروت عكاشة، قم: منشورات الشريف الرضى، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ. ق.

- ٣٧١\_معالم التنزيل (تفسير البغوي)، أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعي (ت ٥١٦ هـ. ق) تحقيق : خالد عبد الرحمان العك ومروان سوار، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ. ق.
- ٣٧٢ ـ معالم العلماء، محمّد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (ت ٥٨٨ ه. ق)، النـجف الأشرف: المطبعة الحيدريّة، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ ه. ق.
- ٣٧٣ ـ معاني الأخبار، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ ق)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، منشورات جماعة المدرّسين، قم: الطبعة الأولى، ١٣٦١ هـ ش.
- ٣٧٤ ـ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، لخصه القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنني المعروف بالجمال الملطي (ت ٨٠٣ ه. ق) من مختصر القاضي أبي الوليد الباجي المالكي (ت ٤٧٤ ه. ق) من كتاب مشكل الآثار للطحاوي (ت ٣٢١ ه. ق)، بيروت: عالم الكتب.
- ٣٧٥\_معجم الأدباء، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت ٦٢٦ هـ. ق)، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠ هـ. ق.
- ٣٧٦ ـ معجم الألقاب، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزّاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (ت ٧٢٣ هـ ق)، تحقيق: محمّد الكاظم، طهران: مؤسّسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ ق.
- ٣٧٧ ـ المعجم الأوسط، سليان بن أحمد بن أيّوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ هـ. ق. هـ. ق)، تحقيق : محمود الطحّان، الرياض: مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ. ق.
- ٣٧٨\_معجم البلدان، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت ٦٢٦ هـ. ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ. ق.
  - ٣٧٩ معجم رجال الحديث، السيّد أبو القاسم الخوئي، قم: منشورات مدينة العلم.
- ٣٨٠ ـ معجم الشيوخ، أبو سعيد أحمد بن محمّد ابن الأعـرابي (ت ٣٤٠ هـ ق)، تحـقيق: عبدالحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، السعوديّة: دار ابن الجوزي للـنشر والطـبع،

- الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- ٣٨١\_معجم الشيوخ، أبو الحسين محمّد بن أحمد بن جُميع الصيداوي (ت ٤٠٢هـ ق)، تحقيق : عمر بن عبد السلام تدمري، بيروت: مؤسّسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ ق.
- ٣٨٢\_المعجم الصغير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب اللَّخمي الطبراني (ت ٣٦٠هـ ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤٠٣هـ. ق.
- ٣٨٣ ـ المعجم الكبير، أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ ه. ق)، تحقيق: حمدي عبد الجيد السلني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.
- ٣٨٤\_معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧ هـ. ق)، تحقيق: مصطفى السقّا، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الشالثة، ١٤٠٣ هـ. ق.
  - ٣٨٥\_معجم المؤلّفين، عمر رضا كحّالة، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٣٨٦ ـ معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة، يوسف إلياس سركيس، قم: منشورات مكتبة السيّد المرعشي النجني، ١٤١٠ هـ. ق.
- ٣٨٧ ـ المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس و...، طهران: مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الرابعة، ١٤١٢ هـ. ق.
- ٣٨٨\_معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن إسحاق بن مهران الإصبهاني (ت ٤٣٠هـ. ق)، تحقيق: محمّد راضي بن حاج عثمان، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ. ق.
- ٣٨٩\_معرفة علوم الحديث، أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ. ق)، المدينة المنوّرة: منشورات المكتبة العلميّة، الطبعة الثانية، ١٣٩٧ هـ. ق.
- . ٣٩- المعرفة والتاريخ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت ٢٧٧ هـ. ق)، تحقيق : أكرم ضياء العمري، بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٣٩٤ هـ. ق.
- ٣٩١ ــ المعيار والموازنة، محمّد بن عبد الله المعتزلي أبو جعفر الإسكــافي (ت ٢٤٠ هـ. ق)، تحقيق : محمّد باقر المحمودي، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ. ق.
- ٣٩٢ ـ المغازي، محمّد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي (ت ٢٠٧ ه. ق)، تحقيق : مارسدن

- جونس، نشر دانش إسلامي، ١٤٠٥ ه. ق.
- ٣٩٣\_المغني، أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت ٦٢٠هـ ق)، بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ ق.
- ٣٩٤\_مفتاح السعادة ومصباح السيادة، أحمد بن مصطفى طاش كبريزاده (ت ٩٦٢ ه. ق)، الهند: حيدر آباد دكن، مطبعة دائرة المعارف النظاميّة، الطبعة الأولى، ١٣٥٦ ه. ق. ٣٥٥ مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الإصفهاني (ت ٤٢٥ ه. ق حدوداً).
- ٣٩٦ ـ مقاتل الطالبيّين، أبو الفرج عليّ بن الحسين بن محمّد الإصبهاني (ت ٣٥٦ ه. ق)، تحقيق: أحمد صقر، قم: منشورات الشريف الرضى، الطبعة الأولى، ١٤١٤ ه. ق.
- ٣٩٧ ـ مقتل الإمام أمير المؤمنين على أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ ه. ق)، تحقيق : محمّد باقر المحمودي، طهران: مؤسّسة الطبع والنـشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١١ ه. ق.
- ٣٩٨\_ مقتل الحسين على عبد الرزّاق الموسوي المقرّم (ت ١٣٩١ هـ. ق)، طهران: مؤسّسة المعثة.
- ٣٩٩\_مقتل الحسين ﷺ، أبو المؤيّد الموفّق بن احمد المكّي الخوارزمي (ت ٥٦٨ ه. ق)، قم: منشورات مكتبة المفيد.
- ٤٠٠ مقدّمة الجليس الصالح والأنيس الناصح، الدكتور فوّاز صالح فوّاز، فلسطين: الناصرة،
   رياض الريس للكتب والنشر، ١٩٨٨ م.
- ٤٠١ مقدّمة السفر الأوّل من مرآة الزمان، الدكتور إحسان عبّاس، بيروت: دار الشروق،
   الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ. ق.
- 201\_الملاحم والفتن (التشريف بالمنن في التعريف بالفتن)، رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى ابن طاووس (ت 371 ه. ق)، تحقيق: مؤسّسة صاحب الأمر، إصبهان: الطبعة الأولى، ١٤١٦ ه. ق.
- ٤٠٣ ـ ملحقات إحقاق الحق، شهاب الدين النجني المرعشي، قم: منشورات مكتبة النجني المرعشي.

- ٤٠٤\_الملل والنحل، أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ ه. ق)، تصحيح: أحمد فهمي محمّد، بيروت: دار السرور، الطبعة الأولى، ١٣٦٨ ه. ق.
- ٥٠٤ ـ المناقب (مناقب الخوارزمي)، الموقّق بن أحمد بن محمّد المكّي الخوارزمي (ت ٥٦٨ هـ.
   ق)، تحقيق: مالك المحمودي، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين، قمه: الطبعة الثالثة، ١٤١١ هـ. ق.
- ٤٠٦ مناقب آل أبي طالب، أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني (ت ٥٨٨ ه. ق)، تصحيح: السيّد هاشم الرسولي الحلّلةي، قمه: مؤسسه انتشارات علّامة.
  - وأيضاً: تحقيق يوسف البقاعي، بيروت: دار الأضواء، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ. ق.
- ١٠٠ ــ مناقب الإمام أمير المؤمنين الله ، أبو جعفر محمّد بن سليان الكوفي القاضي (من أعلام القرن الثالث هـ. ق)، تحقيق : الشيخ محمّد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، قم: الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ. ق.
- ٨٠٤ ـ مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب ﷺ (مناقب ابن المغازلی)، علي بن محمّد بن محمّد الواسطي الشافعي المعروف بابن المغازلي (ت ٤٨٣ هـ ق)، تحقيق: محمّد باقر البهبودي، بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٣ هـ ق.
- ٤٠٩ منتخب كنز العيّال في سنن الأقوال والأفعال، علي بن حسام الدين المعروف بالمتّق الهندى (ت ٩٧٥ هـ ق)، المطبوع بهامش مسند أحمد، بيروت: دار صادر.
- ٤١٠ ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد، أبو محمد عبد بن حميد (ت ٢٤٩ هـ. ق)، تحقيق:
   صبحي البدري السامرائي و محمود محمد خليل الصعيدي، بيروت: عالم الكتب، الطبعة
   الأولى، ١٤٠٨ هـ. ق.
- - ٤١٢ ـ المنجد في اللغة، لويس معلوف، بيروت: دار المشرق، الطبعة السادسة والعشرون.

- 218 ـ كتاب من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القـمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١ ه. ق)، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران: دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الخامسة: ١٣٩٠ ه. ق.
- ٤١٤ \_ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي (ت ٥٧٣ هـ. ق)، تحقيق: عبد اللطيف الكوهكري، قم: منشورات مكتبة السيّد المرعشي النجني.
- ٥ ١ ٤ \_ منهاج السنّة النبويّة، أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة (ت ٧٢٨ هـ. ق)، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ١٦ ٤ مهج الدعوات ومنهج العبادات، رضي الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر ابن طاووس الحسنى الحسينى (ت ٦٦٤ ه. ق)، انتشارات كتابخانه سنائى.
- ١٧ ٤ ــموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان، نور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ. ق)، تحقيق : محمد عبد الرزّاق حمزة، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ١٨ ٤ ـ مواليد أهل البيت ﷺ، أبو محمّد عبد الله بن نصر ابن الخشّاب البغدادي (ت ٥٦٧ هـ. ق. ق)، المطبوع ضمن «مجموعة نفيسة»، قم: مكتبة السيّد المرعشي النجني، ١٤٠٦ هـ. ق.
- ١٩ عموضح أوهام الجمع والتفريق، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هه. ق)، حيدرآباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيّة، ١٣٧٩ هه. ق.
- ٤٢٠ ــ الموضوعات، أبو الفرج عبد الرحمان بن عليّ ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ. ق)، تحقيق : توفيق حمدان، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ. ق.
- ٤٢١ ـ الموقّقيات، الزبير بن بكّار (ت ٢٥٦ ه. ق)، تحقيق : سامي مكّي العاني، قم: منشورات الشريف الرضي، الطبعة الأولى ١٤١٦ ه. ق.
- ٢٢٤ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمّد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ. ق)، تحقيق : عليّ محمّد البجاوى، بيروت: دار الفكر.
- ٤٢٣ ـ الميزان في تفسير القرآن، السيّد محمّد حسين الطباطبائي، قـم: منشورات جماعة المدرّسين.

### «ن»

- ٤٢٤ ـ الناسخ والمنسوخ، هبة الله ابن سلامة، المطبوع مع أسباب النزول.
- ٤٢٥ \_ نثر الدرّ، الوزير الكاتب أبو سعد منصور بن الحسين الآبي (ت ٤٢١ هـ ق)، تحقيق : محمّد علىّ قرنة، مصر: مركز تحقيق التراث.
- 273 ـ نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار، محمّد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي (ت بعد ١١٢٦ هـ ق)، تحقيق: محمّد هادي الأميني، إصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين على العامّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ ق.
- القرن ٥ ه. ق)، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي على قدم: الطبعة الأولى، القرن ٥ ه. ق. الطبعة الأولى، القرن ١٤٠٨ ه. ق.
- ٤٢٨ ـ نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، جمال الدين عمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد الزرندي الحنفي المدني (ت ٧٥٠ هـ. ق)، تحقيق: محمّد هادي الأميني، طهران: مكتبة نينوى الحديثة.
- ٤٢٩ ـ نفس المهموم في مصيبة سيّدنا الحسين المظلوم الله الشيخ عبّاس القمّي (ت ١٣٥٩ هـ . ق. ق)، تحقيق : رضا أستادي، قم: منشورات مكتبة بصيرتي، ١٤٠٥ هـ ق.
- ٤٣٠ \_ نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد بن عبد الله القلق القلة الله علية.
- ٤٣١ \_ النهاية في غريب الحديث والأثر، مبارك بن محمّد الجزري المعروف بابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ ق)، تحقيق: ظاهر أحمد الزاوي، مؤسّسة إسهاع يليان، قم، الطبعة الرابعة، ١٣٦٧ هـ ش.
- 277 \_ نهج البلاغة، ما اختاره أبو الحسن الشريف الرضي محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي (ت ٤٠٦ ه. ق) من كلام الإمام أمير المؤمنين الله ، تحقيق: السيّد كاظم المحمّدي ومحمّد الدشتي، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين، قم، المحمّدي و. ق.

- 277 ـ نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، محمّد باقر الحسودي، بـيروت: مـؤسّسة المحمودي، الطبعة الأولى.
- 278\_نوادر الأثر في عليّ خير البشر، أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّي الرازي (من أعلام القرن على على خير البشر، أبو محمّد جعفر بن أحمد السيد محمّد الحسيني المطبوع في ضمن «جمامع الأحماديث»، تحمقيق: السيد محمّد الحسيني النيسابوري، مشهد: مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ ق.
- 270 ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار، مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي (ت ١٢٩٨ ه. ق)، بعروت: دار الكتب العلميّة.

#### a An

٤٣٧ ـ هديّة العارفين، إسهاعيل باشا البغدادي، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٢ هـ. ق، ١٩٨٢ م.

#### (( Q)

- ٤٣٨ ـ الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (ت ٧٦٤ ه. ق)، فرانز شتا يغر قيسبادان: دار النشر، ١٣٨١ ه. ق.
- 2٣٩ ـ الوفا بأحوال المصطفى، أبو الفرج عبد الرحمان بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ ق)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكـتب العـلميّة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ ق.
- ٤٤٠\_وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، نور الدين عليّ بن أحمد السمهودي (ت ٩١١هـ. ق)، تحقيق : محمّد محى الدين عبد الحميد، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ١ ٤٤ \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر

بن خلّكان (ت ٦٨١ هـ. ق)، تحقيق: إحسان عبّاس، قم: منشورات الشريف الرضي، الطبعة الثانية، ١٣٦٤ هـ. ش.

٤٤٢ ـ وقعة صفّين، نصر بن مزاحم المنقري (ت ٢١٢ هـ. ق)، تحقيق: عبد السلام محــمّد هارون، القاهرة: المؤسّسة العربيّة الحديثة، الطبعة الثانية، ١٣٨٢ هـ. ق.

## «ی»

٤٤٣ ـ اليقين، رضي الدين عليّ بن طاووس الحلّي (ت ٦٦٤ ه. ق)، تحقيق: الأنصاري، قم: مؤسّسة دار الكتاب، الطبعة الأولى، ١٤١٣ ه. ق.

222 \_ ينابيع المودّة لذوي القربي، سليان بن إبراهيم القندوزي الحنني (ت ١٢٩٤ ه. ق)، الطبعة الثامنة، ١٣٨٥ ه. ق.

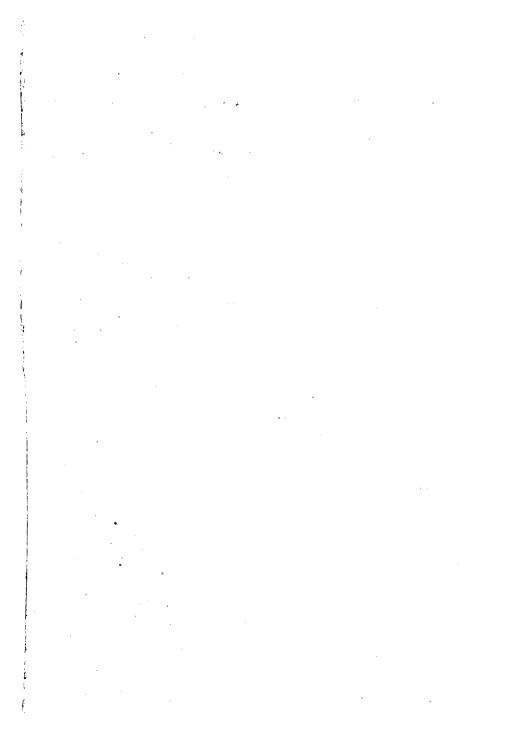

## فهرس الموضوعات الجزء الأوّل

| <b>o</b> | مقدمة المجمع                             |
|----------|------------------------------------------|
| Y        | مقدّمة التّحقيق                          |
| Y        | الفصل الأوّل: المؤلّف                    |
| V        | ١ _حياته الشّخصيّة والعلميّة والاجتاعيّة |
| ۲۱       | ٢_كلمات العلماء في حقّه                  |
| 79       | ٣_مذهبه                                  |
| רץ       | ٤_مشايخه                                 |
| ٤٠       | ٥ ـ تلاميذه                              |
| ٤٢       | ٦_مصنّفاته                               |
| ٤٨       | الفصل الثّاني: الكتاب                    |
| ٤٨       | ١_اسمه                                   |
| ٤٩       | ٢ ـ نسبته إلى المؤلّف٢                   |
| ٤٩       | ۳_موضوعه وترتيبه                         |
| ٥١       | ٤_مصادره                                 |
| 00       | ٥ ـ نسخه الخطّيّة٥                       |
|          | ٦_طبعاته                                 |
| ٠ ٦٢     | ٧_ ترجمة الكتاب                          |
| 77       | ٨ ـ تأليف الكتاب بصورتين                 |
| ۸۶ ۸۶    | الفصل الثّالث: أسلوب التّحقيق            |
| ٧٠       | مصادر المقدّمة                           |
| ٧٣       | غاذج من صور الخطوطات                     |
| 1.1      | 1.<11 7.7.                               |

# الباب الأوّل: في ذكر نسب أمير المؤمنين ﷺ واسمه وكنيته وصفته ووالديه وأخواته وإخوته

| ١٠٥ |    |  |  |  |  |      |  |      |  |      |  |  |  |   |       |   |    |    |    |   |    |     |     |   |    |      |     |    |     |    |   |    |    |
|-----|----|--|--|--|--|------|--|------|--|------|--|--|--|---|-------|---|----|----|----|---|----|-----|-----|---|----|------|-----|----|-----|----|---|----|----|
| ۱۱۲ |    |  |  |  |  |      |  | <br> |  |      |  |  |  |   |       |   |    |    |    |   | به | ناب | أل  | و | ķ  | عك   | . 4 | سم | 1,  | ڣ  | ١ | سا | فد |
| 170 | ٠. |  |  |  |  | <br> |  | <br> |  | <br> |  |  |  |   |       |   |    |    |    |   |    |     |     |   | ķ  | اك   | . 4 | نا | , ک | في | ل | سا | 2  |
| ۱۳۳ |    |  |  |  |  | <br> |  | <br> |  | <br> |  |  |  |   |       |   |    |    |    |   |    |     |     | Ž | ٣  | ه عا | ت   | سة | , د | في | ر | سا | 2  |
| ١٣٥ |    |  |  |  |  |      |  |      |  |      |  |  |  |   |       |   |    |    |    |   |    |     |     |   |    |      |     |    |     |    |   |    |    |
| ١٥٠ |    |  |  |  |  | <br> |  | <br> |  | <br> |  |  |  | د | <br>ĺ | ت | ند | ب  | نة | ل | او | ف   | : 4 | ت | لد | واا  | ز ا | ک  | , ذ | في | ٦ | سا | 2  |
| ۱۸۸ |    |  |  |  |  |      |  |      |  |      |  |  |  |   | ١.    | أ |    | •• | ٠. | ï |    | L   | ١   | , | V  | أ    |     | <  |     |    | 1 | ١. | ٠. |

## الباب الثّاني: في ذكر فضائل أمير المؤمنين ﷺ 174 \_ 824

| ۱۷۱ | الآيات النازلة في شأن امير المؤمنين علي للجلا في السلام                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲ | منها: قوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين ﴾                                |
| ۱۷۲ | منها: قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمُوالْهُمُ بِاللِّيلُ وَالنَّهَارُ سَرًّا وَعَلَانِيةً ﴾ |
| ۱۷٤ | منها: قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالُوا نَدَعَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم ونَسَاءَنَا ونَسَاءَكُم و﴾     |
| ۱۷۸ | منها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وليَّكُم الله ورسوله والَّذين آمنوا وهم راكعون﴾                         |
| ۱۸۲ | منها: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وكونُوا مِع الصادقين﴾               |
| ۱۸٤ | منها: قوله تعالى: ﴿ أَفِن كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِن رَبِّه ويتلوه شاهد منه ﴾                         |
| ۲۸۱ | منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينِ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم﴾                                  |
| ۱۸۸ | منها: قوله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾                                       |
| ١٩. | منها: قوله تعالى: ﴿ وقفو هم انَّهم مسة ولون ﴾                                                        |

| ۱۹۱ | منها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنت منذر ولكلَّ قوم هاد﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197 | منها: قوله تعالى: ﴿ أم حسب الَّذين اجترحوا السيِّئات أن نجعلهم كالَّذين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۹۳ | منها: قوله تعالى: ﴿ والسّابقون السّابقون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۳ | منها: قوله تعالى: ﴿ يا أيُّها الَّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197 | منها: قوله تعالى: ﴿ أُولئك هم خير البريّة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۹ | لأحاديث الواردة في فضائل أمير المؤمنين علي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199 | حديث في قوله ﷺ نعلي ﷺ: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱٦ | الكلام على الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۷ | حديث في إخاء رسول الله ﷺ لعليّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ |
| ۲۳٥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۸ | تفسير غريبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727 | حديث في ارتقاء عليّ عليّ على كتني رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٥٠ | حديث في محبّته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y00 | حديث في قوله ﷺ: من كنت مولاه فعليّ مولاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770 | الكلام على الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777 | حديث ليلة الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸. | حديث في التّضحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۱ | حديث دعاء النبيُّ ﷺ لعليٌّ للله بالسّلامة وأنّه مغفور له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۳ | حديث في قوله ﷺ: علي مُنيّ وأنا من عليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 710 | تفسير قوله ﷺ: ولا يؤدّي عنيّ إلّا عليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٩. | حديث الطَّائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 790 | حديث في خصف النّعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 199 | حديث في سدّ الأبواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰ ٥ | حديث النّجوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٣٠٦ | في الوصيّة                                                | حديث   |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
| ٣١. | في قوله ﷺ: من آذى عليّاً فقد آذاني                        | حديث   |
| ۳۱۲ | في قضاء عليّ ﷺ                                            | حديث   |
| ٣١٥ | النَّاقةا                                                 | حديث   |
| ۳۱۷ | في الحدائق                                                | حديث   |
| 719 | في تسليم الملائكة على عليّ ﷺ                              | حديث   |
| ٣٢. | فيا خلق منه عليّ ﷺ                                        | حديث   |
| ٣٢٣ | في القضيب الأحمر                                          | حديث   |
| 270 | مدينة العلم                                               | حديث   |
| ۳۲۹ | في قوله ﷺ لعليّ الله: أنت سيّد في الدّنيا وسيّد في الآخرة | حديث   |
| ۲۳۱ | في شهادة النبيّ ﷺ لعليّ عليه أنّه من أهل الجنّة           | حديث   |
| ٣٣٢ | قتل العهالقة                                              | حديث   |
| ۲۳٤ | في ردّ الشّمس لعليّ ﷺ                                     | حديث   |
| ٢٤٤ | في شيعة عليّ ﷺ                                            | حديث   |
|     | الباب الثّالث: في ذكر خلافة عليّ ﷺ<br>827_880             |        |
| ٣٦. | ل عند مسير أمير المؤمنين ﷺ إلى البصرة ووقعة الجمل         | ما جري |
| ۳۸۰ | ب عقر الجمل                                               |        |
| ۳۸٥ | ، ذكر مقتل طلحة بن عبيد الله                              | فصل في |
| ٣٨٧ | ، مقتل الزّبير                                            | فصل في |
| ٣٨٨ | و ذكر من قتل من الفريقين وأسر من الأعيان                  | فصل في |
| ۲۹۱ | ، الخطبة الَّتي خطبها عليَّ ﷺ بالبصرة                     | فصل في |
|     | رجيع والمشترين الأسيدالليان                               |        |

| ۲۹٦ |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | . ( | بن | في | ۵ | ب  | بة | د! | , ( | e. | Č  | •       | ٤  | ٦١  | قع  | و  | ر  | <u>خ</u> | بع  | ث   | . ي | عد | _ |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|-----|----|----|---|----|----|----|-----|----|----|---------|----|-----|-----|----|----|----------|-----|-----|-----|----|---|
| ٤١٦ |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |     |    |    |   |    |    |    |     |    | بر | <b></b> | یا | ن   | بر  | ر  | ۲  | , ء      | نل  | نقة | ر • | ک  | ذ |
| ٤٢٦ |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |     |    |    |   |    |    |    |     |    |    |         |    |     |     |    |    |          |     |     |     |    |   |
| ٤٣٠ |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |     |    |    |   |    |    | •  |     |    |    |         |    |     | 7   | ج  | ار | فو       | LI  | ث   | . ي | عد | - |
| 373 |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | ل | دا  | ٠  | Ļ  | : | مأ | ُو | دُ | ن   | عر | ن  | یر      | کہ | ٤   | -1  | ل  | ال | قص       | انا | ث   | . ي | عد | - |
| ٤٣٨ |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |     |    |    |   |    |    |    |     | •  |    |         | 7  | ر : | رار | نو | LI | ث        | یہ  | ىد  | - 1 | ١٠ | Ë |

# الباب الرّابع: في ذكر ورع أمير المؤمنين ﷺ وزهادته وخوفه وعبادته عبادته عبادته عبادته عبادته عبادته

# الباب الخامس: في المختار من كلام أمير المؤمنين ﷺ 843 ــ 31۸

| ፖለ3   |                | خطبة تعرف بالمنبريّة                    |
|-------|----------------|-----------------------------------------|
| ٤٨٨   |                | تفسير المسألة                           |
| ٤٩٠   |                | خطبة أخرى، وتعرف بالبالغة               |
| ٤٩٣   |                | خطبة أخرى، وتعرف بالشِّقْشِقِيَّة       |
| ٤٩٨   |                | تفسير غريبها                            |
| o • • |                | خطبة في مدح رسول الله ﷺ                 |
| ٥٠٢   |                | خطبة خطب بها بعد وفاة رسول الله ﷺ       |
| ٥٠٤   | ·····          | خطبة أخرى في مدح النبيّ ﷺ والأُغَّة الإ |
| ٠٠٧   | ع وانقضت أموره | خطبة أخرى، خطب بها ﷺ لمَّا قتل عثمان    |
| ٥٠٩   |                | فصل: ومن كلامه ﷺ في المواعظ والدّقائق   |
| ٥٣٠   |                | ومن كلامه ﷺ في صفة الصّحابة والأولياء   |
| ۲۳۵   |                | فصل: ومن كلامه الله في صفة الفقيه       |

| ٥٣٧ | فصل: ومن كلامه ﷺ في المروءة                             |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٥٣٨ | فصل: ومن وصاياه ﷺ                                       |
| ١٤٥ | ذكر وصيّته ﷺ لكميل بن زياد                              |
| ٥٤٥ | وصيَّته لبنيه عليه وعليهم السلام                        |
| ٥٤٧ | فصل: ومن كلامه ﷺ في أحاديث رسول الله ﷺ                  |
| 007 | فصل في قول عمر ﷺ: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن   |
| ٥٥٣ | ذكر المسائل الّتي كتب ملك الروم إلى عمر                 |
| ٥٦٥ | قصّة دار شریح القاضي                                    |
| ۷۲٥ | فصل في ذكر قصّة جرت له ﷺ مع عبد الله بن عبّاس ﷺ         |
| ٥٧٤ | فصل من كلامه ﷺ في المحن                                 |
| ٥٧٥ | فصل من كلامه ﷺ في شرح حال الدّنيا                       |
| ۲۷٥ | فصل: ومن كلامه ﷺ في القرآن                              |
| ٥٧٧ | فصل: ومن كلامه ﷺ: قيمة كلّ امرئٍ ما يحسنه               |
| ۸۷٥ | فصل قوله ﷺ وقد سمع طائفة يذمّونُ أهل الشام              |
| ۹۷٥ | فصل: ومن كلامه ﷺ في التّحذير من الظّلم                  |
| ٥٨٠ | فصل: ومن كلامه ﷺ لمّا أخرج أبو ذرّ إلى الرَّبَذَة       |
| ٥٨١ | فصل: ومن كلامه ﷺ في القَدَر                             |
| ٥٨٤ | فصل: ومن كلامه ﷺ في التّوحيد                            |
| ٥٨٥ | فصل: ومن كتاب كتبه ﷺ إلى بعض أمراء جيشه في قوم قد شردوا |
| 740 | فصل: ومن كلامه ﷺ في النَّجوم                            |
| ٥٩٠ | فصل: ومن كلامه ﷺ في قضاء الحوائج                        |
| ۱۹٥ | فصل: ومن كلامه ﷺ في برّ الوالدين                        |
| ०९६ | فصل: ومن كلامه ﷺ في قوس قُزَح                           |
| ٥٩٥ | فصل في مناظرته على للهودي                               |

| فصل في حديث المرأة الّتي كان لها فرجان ٩٦٥                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| فصل في أشعار أمير المؤمنين ﷺ٩٥٥                                           |
| الباب السّادس: في ذكر وفاة أمير المؤمنين ﷺ                                |
| 790_719                                                                   |
| ذكر صفة مقتله وسببه                                                       |
| ذكر ميراث أمير المؤمنين ﷺ                                                 |
| ذكر ولاته ؛ ڭا قتل                                                        |
| ذكر خاتمه على ١٥٨                                                         |
| ذكر مواليه ٷ                                                              |
| ذكر مسانيده ﷺ                                                             |
| ذكر أزواجه ﷺ ومولياته                                                     |
| الباب السّابع: في ذكر أزواج أمير المؤمنين وأولاده وأخيه جعفر<br>٦٦١ – ٦٨٦ |
| فصل في ذكر أخيه جعفر بن أبي طالب                                          |
| ذكر قصّته مع عمرو بن العاص وصاحبيه                                        |
| ذكر وفاة جعفر بن أبي طالب                                                 |
| ذكر أولاد جعفر بن أبي طالب                                                |
| ذكر وفاة عبد الله بن جعفر                                                 |
| ذكر أولاد عبد الله بن جعفر                                                |

## الجزء الثّاني

## الباب الثَّامن: ترجمة الإمام الحسن ﷺ ٥ ـ ١١٤

| ذكر فضائل الإمام الحسن ﷺ٨                       |
|-------------------------------------------------|
| ذكر ما جرى له بعد وفاة أمير المؤمنين ﷺ          |
| ذكر وفاته ﷺ                                     |
| سبب مو ته ۓ                                     |
| ذكر أولاده لله لله الله الله الله الله الله ال  |
| ذكر حبس المنصور لعبد الله المحض وإخوته٧٦        |
| ذكر خروج محمّد وإبراهيم على أبي جعفر المنصور ٨١ |
| ذكر مقتل محمّد بن عبد الله النّفس الزّكيّة٨٢    |
| ذكر مقتل إيراهيم بن عبد الله                    |
| الباب التّاسع: ترجمة الإمام الحسين ﷺ            |
| YAY_110                                         |
| في ذكر الإمام الحسين بن علي                     |
| ذكر سيرته ﷺ مختصراً                             |
| ذكر مسير مسلم بن عقيل إلى الكوفة وقتله          |
| ذكر وصول الحسين ﷺ إلى العراق                    |
| ذكر مقتله ﷺ                                     |
| ذكر من قتل مع الحسين ﷺ من أهله                  |

| ۱۸۲ .        | ذكر إنفاذ الرّؤوس والسّبايا إلى ابن زياد                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 198.         | ذكر حمل الرّأس الشّريف والسّبايا إلى يزيد                         |
| ۲۱۱ .        | حديث الجمال الّتي حمل عليها الرّأس والسّبايا                      |
| ۲۱۳ .        | ذكر قول أمّ سلمة والحسن البصري والرّبيع بن خُثَيم حين بلغهم قتله  |
| <i>. 117</i> | رؤية ابن عبّاس رسول الله ﷺ في المنام بعد قتل الحسين ﷺ             |
| ۲۱۸ .        | ذكر نوح الجنّ عليهذكر نوح الجنّ عليه                              |
| 271.         | ذكر بعض مراثيهذكر بعض مراثيه                                      |
| 279.         | ذكر الحمرة الَّتي ظهرت في السَّهاء، وما يلتحق بها                 |
| ۲۳٦ .        | سؤال رجل عن ابن عمر عن دم البعوض في الثّوب، وجوابه عنه            |
| ۲۳۷ .        | ذكر الكتاب الّذي كتبه يزيد بن معاوية إلى ابن عبّاس                |
| ۲٤٠.         | ذكر أولاد الحسين 變                                                |
| 789.         | نصل في عقوبة قاتليه والانتصار من ظالميه وقيام التّوّابين والمختار |
| 709.         | ذكر سليان بن صردذكر سليان بن صرد                                  |
| . ۲۷۵        | نصل في يزيد بن معاوية                                             |
|              |                                                                   |

## الباب العاشر: ترجمة محمّد ابن الحنفيّة ٣٠٢ - ٢٨٣

| ذكر محمد ابن الحنفية | ۱۳ |
|----------------------|----|
| ذكر نبذة من كلامه    | 19 |
| ذكر وفاته٧           | ۱۷ |
| ذكر أولاده           | ۱۹ |

# الباب الحادي عشر: ترجمة خديجة الكبرى وفاطمة الزّهراء ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل

| ٣٠٣         | ترجمة خديجة الكبرى ﷺ                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٥         | ذكر خطبة النَّكاح وعقد العقد                                                                  |
| ۲٠٦         | ذكر نبذة من فضائلهاذكر نبذة من فضائلها                                                        |
| ٣١.         | ذكر وفاتها رضي الله عنها                                                                      |
| ۳۱۲         | ذكر أولادها من رسول الله ﷺ                                                                    |
|             | ترجمة فاطمة الزّهراء ﷺ                                                                        |
|             | ذكر تزويجها وفضلها ﷺد                                                                         |
|             | ذكر إيثار أهل البيت ﷺ بالطّعام                                                                |
| 729         | فضائل أهل البيت المِیُلا في سورة «هل أتى»                                                     |
| 201         | ذكر ندب فاطمة ﷺ لرسول الله ﷺ وفصاحتها                                                         |
| 307         | ذكر مرض فاطمة ﷺ ووفاتها                                                                       |
| <b>٣</b> ٦9 | ذكر أولادها ﷺ                                                                                 |
|             | الباب الثّاني عشر: ترجمة سائر الأئمّة ﷺ<br>٣٧٣_٥١٥                                            |
| ٣٧٣         | في ذكر الأَثْمة لِمِينِكُ                                                                     |
|             | ترجمة الإمام عليّ بن الحسين الله الله الله الله العسين الله الله الله الله الله الله الله الل |
|             | ذكر وفاته ﷺ ناد الله الله الله الله الله الله الله ال                                         |
|             | ذكر أولاده للللدكر أولاده اللله الله الله الله الله الله الله                                 |
|             | ذكر مقتل زيد بن عليّذكر مقتل زيد بن عليّ                                                      |
|             | <br>ذکر خروج یحیی بن زیدذکر خروج یحیی بن زید                                                  |

| ٤٢٣ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          | ķ            | علظ  | ئر  | باة      | J١          | تد    | ځ   | ١   | ما   | Y   | ٦        | 7        | تر  |
|-----|--|--|--|----|--|----|--|------|---|---|---|----|----|---|----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|----------|--------------|------|-----|----------|-------------|-------|-----|-----|------|-----|----------|----------|-----|
| ٤٢٧ |  |  |  |    |  |    |  | <br> | • |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     | ٠.  |        |          |              | ٤    | ١.  | ما       | K           | ي ک   | مز  | ä   | بذ   | ر ن | 53       | 5        |     |
| ٤٣٨ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          |              |      |     |          |             | ٤     | ۱.  | ته  | فا   | ر و | <u>ک</u> | Š        |     |
| ٤٤١ |  |  |  | ٠. |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          |              |      |     |          | <b>.</b> \$ | 쇒     | ٥   | د د | و لا | ر أ | ٤ ک      | <b>.</b> |     |
| 227 |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     | ٠.  |        | ķ        | <u>الملة</u> | .ق   | باد | لصً      | 1           | ىفر   | ب   | م - | ما   | K   | ä        | ج.       | تر. |
| ٤٥٣ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          |              |      |     |          |             | ٤     | ١.  | ته  | فا   | ر و | 53       | Š        |     |
| ٤٥٤ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   | •  |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          |              |      |     |          | . }         | علك   | ٥   | `د  | ولا  | ر أ | : ک      | Š        |     |
| ٤٥٩ |  |  |  | ٠. |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    | ٠.  |     |     |        | <u>'</u> | م علا        | ظ    | کا  | J۱       | ن           | سو    | و   | ۽ ه | ما   | K   | ä        | جد       | تر  |
| ٤٦٨ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          |              |      |     |          | . 3         |       |     | `د  | و لا | ر أ | : ک      |          |     |
| ٤٧٠ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          | ķ            | عالظ | L   | <u>ض</u> | الرّ        | ي ر   | علم | م - | ما   | Ķ   | ä        | جم       | تر. |
| ٤٧٤ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   | ئە | ; ( | ش | إز  | ، و | ۵. | بيد | ۵   | J,  | رن     | مو       | IJ           | 4    | کتب | ر ر      | چ.          | الَّذ | د   | ď   | JI.  | خة  |          | ;        |     |
| ٤٨٨ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          |              |      |     |          | ٤.          | عك    | ٥   | د'د | ولا  | ر أ | ٤ ک      | Š        |     |
| ٤٨٩ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     | •      |          | ¥            | Į.   | اد  | فو       | ĻI          | ند    | ٠   | ء ء | ·L   | Ķ   | ā        | جر.      | تر. |
| ٤٩٢ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          | ¥            | ll.  | ي   | اد       | ۵           | ن     | علم | ۽ خ | ما   | Ķ   | ä        | جر.      | تر. |
| १११ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          |              |      |     |          |             | 些     | ٤.  | ته  | فا   | ر و | : ک      | ذ        |     |
| ٥٠١ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          |              |      |     |          | . }         |       | . 0 | `د  | ولا  | ر أ | ٤.       | Š        |     |
| ٥٠١ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     | ķ   |        | ٠,       | ري           | ۸    |     | J١       | ن           |       | 1   | م ا | ما   | Ķ   | ä        | جم       | تر. |
| ٥٠٥ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     | ٠.  |        |          |              |      |     |          | ٤.          | علك   | ٥   | د.  | و لا | ر أ | ٤ ک      | Š        |     |
| ٥٠٦ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   | , | ن | ية | بر | - | J١ | 4   | ج | ئر. | ,   | Ł  | نعا | 5   | لله | ١      | نل       | عج           | ي    | د;  | له       | .1          | جّة   | لى  | -1  | مام  | لإم | اة       | جد       | تر. |
| ٥١٥ |  |  |  |    |  | ٠. |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     | Ľ |     | ٤ _ | ,- | عث  | - ( | ني  | ָר כָּ | 11       | عُدُّ        | Y    | ي ا | ġ ,      | ٷ           | ؽػ    | á   | 1   | ة    | يد  | نص       | ē        |     |
| ٥١٩ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     |     |    |     |     |     |        |          | ۵.           | نيد  | ما  | ت        | باء         | کا    | حَ  | ر-  | _ ر  | صر  | نص       | 9        |     |
| ٥٣٦ |  |  |  |    |  |    |  | <br> |   |   |   |    |    |   |    |     |   |     | د   | را | الم | ۶   | ور  | بل     | ι        | ضي           | قت   |     | ڵ        | ر<br>وک     | التّ  | ١   | غ و | س    | لاد | خ        | 1        |     |

| إخلاص في التّوكّل أيضاً، اقتضى بلوغ المراد منه               |
|--------------------------------------------------------------|
| دعاء وكرامة لإبراهيم بن أدهم                                 |
| دعاء سمعه مربوط من هاتف، فقاله فخلص من كتافه                 |
| دعاء دعا به رجل كان في المركب فسقط في البحر، فنجّاه الله ٣٨٠ |
| دعاء في قضاء الدّين                                          |
| دعاء استجیب لصاحبه کها سأل                                   |
| دعاء الطّائر                                                 |
| حكاية عجيبة                                                  |
| الدعاء على العدوّ                                            |
| الفهارس العامّة                                              |
| فهرس الآيات                                                  |
| فهرس الأحاديث والآثار٥٥                                      |
| فهرس الأشعار                                                 |
| فهرس الأعلام والألقاب والكني                                 |
| فهرس القبائل والطوائف والشعوب والأمم                         |
| فهرس الحيوانات والطيور                                       |
| فهرس الأماكن والبلدان ٥٣                                     |
| فهرس الأيّام والوقائع والشهور والحوادث ٤٧                    |
| فهرس الأشجار والفواكه والأطعمة والألبسة والأشياء ٥١          |
| فهرس الكتب                                                   |
| فهرس مصادر التحقيق                                           |
| \ <b>W</b>                                                   |